

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الدَّعوة وأصول الدِّين قسم الكتاب والسنة

كتاب معالم السُّنن في شرح سنن أبي داود للإمام الخطَّابي تحقيق وتخريج ودراسة القسم الأوَّل من بداية الكتاب إلى أوَّل كتاب الجنائز

بحث مقدَّم لنيل درجة الماجستير

الطَّالـــب محمَّد علي فارح حسن

إشراف فضيلة الدكتور محمَّد بن سعد بن عبد الرَّحمن آل سعود ١٤١٩هـ 

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم ملفُّص الرِّسالة

الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبيِّنا محمَّادٍ وآلـه وصحبـه أجمعين، ويعد:

فإنَّ تحقيق كتب علماء السَّلف الَّذين بلغوا ذرى العلم، من خير ما يقوم عليه طلبة العلم؛ لما تشتمل عليه من الفوائد الكثيرة والمتنوِّعة، والَّتي تخدم الباحث والقاريء. ومن هذه الكتب كتاب "معالم السُّنن للإمام الخطَّابي"، فهو كتاب حليلٌ مجمعٌ على فضله واحتوائه على فوائد كثيرة تنير السَّبيل للمستفيدين، وتنشىء فيهم ملكة الاستنباط وفقه الحديث.

عنوان الرّسالة: كتاب معالم السُّنن في شرح سنن أبي داود للإمام الخطَّابي تحقيق وتخريج ودراسة القسم الأوّل: من بداية الكتاب إلى أوّل كتاب الجنائز.

تتكوَّن الرِّسالة من قسمين تسبقهما مقدِّمة، وتلحقهما حاتمة وفهارس فنية.

المقدِّمة: وتشتمل على بيان الدَّافع لاحتيار هذا الموضوع، وأهميته، وحطَّة البحث.

القسم الأوّل: الدراسة، وتشتمل على بابين:

الباب الأوَّل: دراسة لعصر الإمام الخطَّابي، وحياته الشَّخصية والعلمية.

الباب الثَّاني: دراسة لكتاب معالم السُّنن، ومنهج الباحث في التَّحقيق.

القسم الثَّاني: النَّص المحقَّق، وهو من بداية كتاب معالم السُّنن إلى أوَّل كتاب الجنائز.

الخاتمة: وفيها نتائج البحث، منها:

١- مؤلِّف الكتاب هو الإمام الخطَّابي، برزت شخصيته في مجالات متعدِّدة، فهـو إمامٌ في الفقـه والحديث واللُّغة.

٧ - حوى شرح الخطَّابي مادة علمية غزيرة، تمثَّلت في آرائه وتعقُّباته المتعلِّقة بالحديث والفقـه واللُّغـة العربية.

٣- يعتبر كتاب معالم السُّنن مرجعاً هاماً في شرح أحاديث الأحكام، والكلام عليها، وذكر المسائل الفقهية المتعلِّقة بها.

وأخيراً ذيَّلت الرِّسالة بفهارس فنِّية. وصلَّى الله عِلى رسولنا محمَّدٍ وآله وصحبه أجمعين.

عميد كلِّية الدَّعوة وأصول الدِّين

المشرف

الطَّالب

<u>د/محمَّد ط</u>اهر نور ولي د/محمد بن سعد بن عبدالرحمن محمَّد على فارح

#### ثناء وشكر

أحمد الله تعالى وأثني عليه الخير كلّه، حيث أعانني ويسَّر لي الانتهاء من هذه الرِّسالة على هذا الشَّكل وفي بلده الحرام، وبعد:

فإنَّ شكر النَّعمة أمرٌ واحبٌ لمسديها، ولمن كان سبباً لها لقوله تعالى: ﴿ووصَّينا الإنسان بوالديه حملته أمَّه وهناً على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولولديك إلىَّ المصير ﴾ (سورة لقمان/١٤).

واقتداء بهدي المصطفى القائل: "ومن لا يشكر النّاس لا يشكر الله (1)". أتقدّم بالشّكر الجزيل لشيخي الفاضل الدّكتور محمّد بن سعد بن عبدالرّحمن آل سعود حفظه الله ورعاه ـ المشرف على هذه الرِّسالة، الّـذي أحمد ألفاظ الثّناء وعبارات الوفاء تقصر عن أداء حقّه والاعتراف بفضله، وكرم خلقه، والّذي أولى هذه الرِّسالة بالغ اهتمامه ورعايته، وبذل ما في وسعه لإرشادي وتوجيهي وتشجيعي، فجزاه الله عني خير الجزاء، وبارك في أيامه، وأطال له العمر في العمل الصّالح، وجمعنا الله وإيّاه في الدَّار الآخرة مع النّبيّين والصّديقين والشُهداء والصّالحين، آمين.

ثمَّ أتوجَّه بالشُّكر الجزيل إلى المسؤولين في جامعة أمِّ القرى لما يبذلونه من جهودٍ مخلصة لأداء رسالتها في إعداد جيلٍ مسلَّحٍ بسلاح العلم والمعرفة، فأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعل هذه المؤسَّسة العلمية عامرة بالخير، وأن يأخذ بأيدي القائمين عليها إلى ما فيه عزُّ الإسلام ورفعة المسلمين، وأن يثيبهم على ذلك الجزاء الحسن إنَّه سميعً بحيبٌ، وهو وليُّ ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

<sup>(</sup>١) طرف من حديث أخرجه التّرمذي في (كتاب البر والصّلة. بلب ما جاء في الشُّكر لمـن أحسـن إليـك ــ ٣٣٩/٤) رقـم (١٩٥٤) مـن حديث أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للسُنّة فانقادت لاتباعها، وارتاحت لسماعها، وأمات نفوس أهل الطّغيان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعها وتغالت في ابتداعها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، العالم بانقياد الأفشدة وامتناعها، المطّلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعها، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، الّذي انخفضت بحقّه كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت بإرساله أنوار الهدى وظهرت حجّتها بعد انقطاعها، صلّى الله عليه وسلّم ما دامت السّماء والأرض هذه في سموها وهذه في اتساعها، وعلى آله وصحبه الّذين كسروا جيوش المردة وفتحوا حصون قلاعها، وهجروا في عبّة داعيهم إلى الله الأوطار والأوطان، ولم يعاودوها بعد وداعها، وحفظوا على اتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله وتحيّى أمنت بهم السّنة الشّريفة من ضياعها.

أمَّا بعد: فإنَّ أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام، وأعلى ما خصَّ بمزيد الاهتمام الانشغال بالعلوم الشَّرعية المتلقاة عن حير البرية، ولا يرتاب عاقلٌ في أنَّ مدارها على كتاب الله المقتفى، وسنَّة رسوله المصطفى، وأنَّ باقي العلوم إمَّا آلات لفهمها وهى الضَّارة المغلوبة، أو أجنبية عنهما وهى الضَّارة المغلوبة.

والسُّنة وحي من الله إلى نبيِّه محمَّد ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهي أصلٌ من أصول الدِّين، بها ثبوت أكثر الأحكام، وعليها مدار العلماء الأعلام، وكيف لا وهي القول والفعل من سيِّد الأنام في بيان الحلال والحرام اللَّذين عليهما مبنى الإسلام.

وقد جاءت السُّنة في الجملة موافقة للقرآن الكريم، تفسِّر بحمله، وتفصل بحمله، وتقيد مطلقه، وتخصِّص عامه، وتشرح أحكامه وأهدافه، كما حاءت بأحكام لم

<sup>(</sup>١) بهذه المقدِّمة البليغة افتتح الحافظ ابن حجر العسقلاني كتابه هدي السَّاري (مقدِّمة فتح الباري).

ينص عليها القرآن الكريم، تتمشّى مع قواعده، وتحقّق أهدافه وغاياته، فكانت السُّنة تطبيقاً عمليا لما جاء به القرآن العطيم، تطبيقاً يتَّخذ مظاهر مختلفة، فحيناً يكون عملاً صادراً عن الرَّسول ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ، وحيناً آخر يكون قولاً يقوله في مناسبة، وحيناً ثالثا يكون تصرُّفاً أو قولاً من أصحابه صلَّى الله عله وسلَّم، فيرى العمل أو يسمع القول ثمَّ يقرُّ هذا وذاك، فلا يعترض عليه ولا ينكره، بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون هذا منه تقريرا(١).

ولما كان للسُّنة هذه المكانة العظيمة، عرف السَّلف الصَّالح للسُّنة قدرها ومكانتها، فرعوها حقَّ رعايتها، وحفظوها في الصُّدور، وأو دعوها سويداء القلوب، ودوَّنوها في المصنَّفات والكتب، وحكموها في شؤونهم، وكانوا بها مستمسكين، وعلى نهجها سائرون.

## وقد تعدُّدت جهود العلماء في خدمة السُّنة:

"فمنهم من قصرت همّته على تدوين الحديث مطلقاً ليحفظ لفظُه، ويُستنبط منه الحكم، كما فعله عبيدا لله بن موسى العبسي، وأبو داود الطّيالسي، وغيرهما من أئمّة الحديث أوَّلاً، وثانياً أحمد بن حنبل ومن بعده، فإنهم أثبتوا الأحاديث في مسانيد روَّاتها، فيذكرون مسند أبي بكر الصّديق ـ رضي الله عنه ـ مثلاً، وثبتون فيه كلَّ ما رووه عنه، ثمّ يذكرون بعده الصّحابة واحداً بعد واحد على هذا النّسق. ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن الّي هي دليلٌ عليها، فيضعون لكلّ حديث باباً يختصُّ به، فإن كان في معنى الصّلاة ذكروه في باب الصّلاة، وإن كان في معنى الرّكاة، ذكروه في باب الصّلة، وإن كان في معنى الزّكاة، ذكروه في باب الصّلة، وإن كان في معنى الرّكاة، كما فعله مالك بن أنس في الموطّأ؛ إلا أنّه في معنى الأحاديث قلّت أبوابه.

ومنهم من استخرج أحاديث تتضمَّن ألفاظاً لغوية، ومعاني مشكلة، فوضع لها كتاباً قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه وإعرابه ومعناه، ولم يتعرَّض لذكر

<sup>(</sup>١) أصول الحديث علومه ومصطلحه (ص: ٤٧-٤٦).

ينص عليها القرآن الكريم، تتمشّى مع قواعده، وتحقّق أهدافه وغاياته، فكانت السُّنة تطبيقاً عمليا لما جاء به القرآن العطيم، تطبيقاً يتّخذ مظاهر مختلفة، فحيناً يكون عملاً صادراً عن الرَّسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، وحيناً آخر يكون قولاً يقوله في مناسبة، وحيناً ثالثا يكون تصرُّفاً أو قولاً من أصحابه صلَّى الله عله وسلَّم، فيرى العمل أو يسمع القول ثمّ يقرُّ هذا وذاك، فلا يعترض عليه ولا ينكره، بل يسكت عنه أو يستحسنه فيكون هذا منه تقريرا(١).

ولما كان للسُّنة هذه المكانة الكعظيمة، عرف السَّلف الصَّالح للسُّنة قدرها ومكانتها، فرعوها حقَّ رعايتها، وحفظوها في الصُّدور، وأودعوها سويداء القلوب، ودوَّنوها في المصنَّفات والكتب، وحكموها في شؤونهم، وكانوا بها مستمسكين، وعلى نهجها سائرون.

# وقد تعدُّدت جهود العلماء في خدمة السُّنة:

"فمنهم من قصرت همّته على تدوين الحديث مطلقاً ليحفظ لفظُهُ، ويُستنبط منه الحكم، كما فعله عبيدا لله بن موسى العبسي، وأبو داود الطّيالسي، وغيرهما من أئمّة الحديث أوَّلاً، وثانياً أحمد بن حنبل ومن بعده، فإنّهم أثبتوا الأحاديث في مسانيد روَّاتها، فيذكرون مسند أبي بكر الصِّديق ـ رضي الله عنه ـ مثلاً، وثبتون فيه كلَّ ما رووه عنه، ثمَّ يذكرون بعده الصَّحابة واحداً بعد واحدٍ على هذا النَّسق.

ومنهم من يثبت الأحاديث في الأماكن الَّـتي هي دليـلٌ عليها، فيضعون لكـلِّ حديثٍ باباً يختصُّ به، فإن كان في معنى الصَّلاة ذكروه في باب الصَّـلاة، وإن كان في معنى الزَّكاة، ذكروه في باب الزَّكاة، كما فعله مالك بن أنس في الموطَّا؛ إلا أنَّـه لقلَّة ما فيه من الأحاديث قلَّت أبوابه.

ومنهم من استخرج أحاديث تتضمَّن ألفاظاً لغوية، ومعاني مشكلة، فوضع لها كتاباً قصره على ذكر متن الحديث، وشرح غريبه وإعرابه ومعناه، ولم يتعرَّض لذكر

<sup>(</sup>١) أصول الحديث علومه ومصطلحه (ص: ٤٧-٤٦).

الأحكام، كما فعله أبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو محمَّد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة وغيرهما.

ومنهم من أضاف إلى هذا الاختيار ذكر الأحكام وآراء الفقهاء، مثل أبي سليمان حمد بن محمّد الخطّابي في "معالم السُّنن" و "أعلام السُّنن" وغيره من العلماء.

ومنهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث، فاستخرج الكلمات الغريبة، ودوَّنها ورتَّبها وشرحها، كما فعله أبو عبيد أحمد بن محمَّد الهروي وغيره من العلماء (١)».

هذا ويعتبر القرن الثَّالث الهجري من أزهى عصور السُّنة وأحفلها بخدمة الحديث، ففيه ظهر أفذاذ الرِّجال من حفَّاظ الحديث وأثمَّة الرِّواية. وفيه ظهرت الكتب السِّنة الَّي لم تغادر من الحديث الصَّحيح سوى النَّزر اليسير.

وقد وقعت هذه الكتب من العلماء موقعاًعظيماً، وبلغت عندهم شأواً كبيراً؟ لعظم ما حوته، ولجلالة من صنّفها.

ولذلك كثر الاهتمام بها، وتعاقبت الجهود لخدمتها، ما بين مختصر لها، وشارح، وغير ذلك من أنواع الخدمة لها، فانتشرت في الآفاق، وانتفعت بها الأمة، لخفظها سنّة نبيّنا صلّى الله عليه وسلّم.

وممَّا يجلِّي قدر مكانتها لدى علماء المسلمين كثرة ما كتب حولها من شروح وحواشي، وهي كثيرة جدَّاً.

ومن بين هذه الكتب كتاب السُّنن لأبي داود، وهو كتابٌ جمع شمــل أحـاديث الأحكام، ورتَّبها أحسن ترتيب، ونظَّمها أحسن نظام مع انتقائها أحسن الانتقاء.

وقد قام بشرح كتاب السُّنن لأبي داود كبار علماء الأمَّة وأئمَّة علم الحديث في كلِّ عصرِ ومصر.

<sup>(</sup>١) مقدِّمة حامع الأصول في أحاديث الرَّسول (١/٤٣-٤).

ومن أقدم شروحه وأشهرها وأغزرها مادة، وأكثرها فوائد وأصولا ونكتاً، شرح الإمام الخطَّابي الَّذي سمَّاه "معالم السُّنن" وهو الكتاب الَّذي قمت بتحقيق جزء منه من أوَّل الكتاب إلى نهاية كتاب الصَّلاة.

#### سبب اختيار الموضوع

من أسباب اختيار الموضوع:

1 حبِّي للحديث وأهله، ورجائي في الله أن يحشرني معهم في دار كرامته ومستقرِّ رحمته، فقد جاء في حديث عبدا لله بن مسعود قال: "جاء رجلِّ إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجلٍ أحبَّ قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: المرء من أحبُّ".

٢- رغبتي في المشاركة في مجال إحياء التُراث الإسلامي الله يعدُّ من أهم وسائل النَّهضة العلمية المعاصرة.

٣- رغبتي الشَّديدة في الاستفادة من كتب العلماء المتقدِّمين، لما تميزت به من غزارة المعانى، وسهولة الألفاظ، وغيرها من الفوائد.

عـ قيمة الكتاب العلمية، فهو أوَّل شرحٍ لسنن أبي داود، ومؤلِّفه إمامٌ جليلٌ من أئمَّة المسلمين.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله ـ ١٠/٥٥) رقم (٢١٦٩) ومسلم في (كتاب البر والصّلة، بـاب المـرء مع من أحب ـ ٢٠٣٤/٤) رقم (٢٦٤٠) كلاهما من طريق جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدا لله بن مسعو مرفوعاً.

# خطَّة البحث

لقد جعلت هذه الرِّسالة في قسمين تسبقهما مقدِّمة، وتلحقهما خاتمـة وفهارس فنية.

القسم الأوَّل: الدَّراسة.

وتشتمل على بابين:

الباب الأوَّل: دراسة لعصر الإِمام الفطَّابي وحياته الشَّخصية والعلمية.

ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: دراسة لعصر الإمام الخطَّابي.

الفصل الثَّاني: دراسة كحياته الشَّخصية والعلمية.

الفصل الثَّالث: ترجمة للإمام أبي داود وبيان منزلة كتابه السُّنن.

الباب الثَّاني: درسة لكتاب معالم السُّنن ومنسج الباحث في التَّحقيق.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأوَّل: دراسة لكتاب معالم السُّن، وتحته عدَّة مباحث:

المبحث الأوَّل: التَّحقُّق من اسم الكتاب ونسبته للمؤلِّف.

المبحث الثَّاني: موضوع الكتاب وأهميته في مجال تخصُّصه.

المبحث الثَّالث: منهج المؤلِّف في كتابه.

المبحث الرَّابع: أثر كتاب معالم السُّنن على غيره من المصنَّفات,

المبحث الخامس: دراسة نسخ الكتاب المخطوطة.

الفصل الثَّاني: منهج الباحث في التَّحقيق.

ألفاتمة: وفيما نتائج البحث.

# الفهارس الفتية:

١\_ فهرس الآيات القرآنية.

٢\_ فهرس الأحاديث النَّبوية.

٣\_ فهرس الآثار.

٤\_ فهرس الأعلام.

٥ فهرس الأشعار.

٦ فهرس الأمثال.

٧\_ فهرس البلدان.

٨ـ فهرس المواد اللَّغوية.

٩\_ فهرس المصادر والمراجع.

١٠ ـ فهرس الموضوعات.

هذا وأسأل الله عزَّ وجلَّ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، إنه جوَّادٌ كريم، وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيرا.

القسم الأوّل: الدّراسة

ويشتمل على بابين:

الباب الأوَّل: دراسة لعصر الإمام الخطَّابي وحياته

الباب الثَّاني: دراسة لكتاب معالم السُّنن

الباب الأوَّل: دراسة لعصر الإمام الخطَّابي وحياته الشَّخصية والعلمية. ويشتمل على ثلاثة فصول:

الفصل الأوَّل: دراسة لعصر الإمام الخطَّابي.

الفصل الثَّاني: حياته الشُّخصية والعلمية.

الفصل الثَّالث: ترجمة الإمام أبي داود وبيان منزلة كتابه السُّنن.

# الفصل الأوَّل: عصر الإمام الخطَّابي.

المبحث الأوَّل: الحياة السَّاسية.

إنَّ إلقاء الضَّوء على العصر الَّذي عاش فيه الإمام الخطَّابي أمر لابدَّ منه، لأنَّ الإنسان ابن بيئته، بها يتأثَّر، ومنها يتلقَّى، والأحداث تساهم في صنع وصياغة الشَّخصيات، وتشكيل الأفكار.

ولا شكَّ أنَّ السَّاسة الَّذين يقودون ويخطِّطون، والعلماء الَّذين يُعلِّمون ويربُّون، لهم أعظم الأثر في كلِّ عصرٍ، ولذا فإنَّنا سنعرض في هذه العُجالة إلى موجزٍ عن الحياة السِّياسية في عصر الإمام الخطَّابي.

عاش الإمام الخطَّابي في العصر العبَّاسي الثَّاني (٢٣٢-٢٥٦هـ)، ذلك أنَّه ولـد في أواحـر العِقْد الثَّاني من القرن الرَّابع، ومات في أثناء العِقْد التَّاسع من نفس القرن.

وتُعَدُّ هذه الفترة من الفترات المُظْلمة المُضطربة في تاريخنا الإسلامي، فقد طبعت الخلافة في هذا العصر بطابع الوهن والضَّعف، لازدياد نفوذ الأتراك في الدَّولة العبَّاسية، وتدخُّلهم في شؤون الدَّولة وتنصيب من يشاءون، أو قتله، أو سمل عينيه، حتَّى أصبح الخلفاء مسلوبي السُّلطة. كما تميَّزت الخلافة بطابع تدخُّل النَّساء في شؤون الدَّولة، وكثرة تولية الوزراء وعزلهم، وتولية العهد أكثر من واحدٍ ممَّا أدَّى إلى قيام المنافسة بين أمراء البيت الواحد (١).

وقد عاصر الإمام الخطَّابي عهود ثمانية من الخلفاء العبَّاسيِّين، وهم:

١- المقتدر با لله.

هو أبو الفضل جعفر بن المعتضد با لله بن أبي أحمد الموفَّق بن جعفر المتوكِّل على الله العبَّاسي، يكني أبا الفضل<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ الإسلام السّياسي والنُّقافي والاحتماعي" (٢٧٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاريخ بغداد "(٢١٣/٧).

بويع المقتدر با لله في اليوم الَّذي توفِّي فيه أخوه المكتفِي با لله، وكان يوم الأحد لشلاث عشرة ليلة خلت من ذي القِعْدة سنة خمس وتسعين ومائتين، وأمُّه أمُّ ولد يقال لها شغب، وكان له يوم بويع ثلاث عشرة سنة (١).

قال أبو علي التَّنوحي: كان جيِّد العقل، صحيح الرَّأي، ولكنَّه كان مؤثراً للشَّهوات، لقد سمعت علي بن عيسى الوزير يقول: ما هو إلا أن يترك هذا الرَّحل \_ يعني المقتدر \_ النَّبيذ خمسة أيام، فكان ربما يكون في أصالة الرَّأي كالمأمون والمعتضد (٢).

وقال الذَّهيي": "كان منهوماً باللَّعب والجواري، لا يلتفت إلى أعباء الأمور، فدخل عليه الدَّاخل، ووهن دسته".

وكان كثير الصَّدقة والإحسان إلى أهل الحرمين وأرباب الوظائف، وكان كثير التَّنفل بالصَّلاة والصَّوم والعبادة، ولكنَّه كان مؤثراً لشهوته، مطيعاً لحظاياه، كثير العزل والتَّولية (٤).

وفي سنة (٣٠٩هـ) قُتل الحلاج على الزَّندقة (٥)، بإفتاء العلماء والفقهاء أنَّه حلال الدَّم <sup>(٦)</sup>.

وفي سنة (٣١٧هـ) سيَّر المقتدر ركب الحاج مع منصور الدَّيلمي، فوصلوا إلى مكة سالمين، فوافاهم يوم التَّروية عدوُّ الله أبو طاهر القُرمطي، فقتل الحجيج في المسجد الحرام قتلاً ذريعاً، وفي فحاج مكة وفي داخل البيت، وقتل ابن محارب أمير مكة، وعرَّى البيت، وقلع بابه، واقتلع الحجر الأسود فأخذه. وطرح القتلى في بئر زمزم، ورجع إلى بلاد هجر ومعه الحجر الأسود، وامتلأت فِحاج مكة بالقتلى ".

قُتل المقتدر \_ رحمه الله \_ في شوال سنة (٣٢٠هـ) .

<sup>(</sup>١) انظر: "مروج الذُّهب "(٢٩٢/٤)، "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق "(ص: ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاريخُ بغداد ِ"(٢١٨/٧-٢١٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٥ / ٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "البداية والنَّهاية "(١٧٠/١)، "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الحلائق" (ص: ٩٩٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "سير اعلام النبلاء "(١٥/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب أخبار اللُّول وآثار الأُول في التّاريخ "(ص:١٦٦)، " الفخري " (ص: ٢٦١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "تاريخ الإسلام ـ حوادث ووفيات سنة (٣٠١-٣٢٠هـ) " (ص:٣٨٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق "(ص: ٤٩١).

#### ٢- القاهر با لله.

هو أبو منصور محمَّد بن المعتضد با لله بن أبي أحمد الموفَّق.

بويع القاهر يوم الخميس لليلتين بقيتا من شوَّال سنة (٣٢٠هـ). وأوَّل مـا فعـل أن صـادر آل المقتدر وعذَّبهم، وضرب أمَّ المقتدر حتَّى ماتت في العذاب (١).

كان شرِّيراً حبيث النَّفس<sup>(٢)</sup> أهـوج سفَّاكاً للدِّمـاء، قبيح السِّيرة، كثير التَّلوُّن، مدمـن الخمر، ولولا وجود حاجبه سلامة لأهلك الحرث والنَّسل<sup>(٣)</sup>.

وفي عهده انتشرت الفتن الدَّاخلية، فلم تمض عليه في الخلافة سنة حتَّى شغب عليه الجند، واتَّفق بعض كبار رجال دولته وقائده مؤنس ووزيره ابن مُقلة على خلعه وتولية أحد أولاد المكتفي، فلمَّا علم القاهر بذلك عوَّل على التَّخلص منهم، فتحيَّل القاهر عليهم إلى أن أمسكهم وذبحهم، وطيَّن على ابن المكتفى بين حيطتين (٤).

خلع القاهر يـوم الأربعاء لخمس خلون من جمادي الأولى سنة (٣٢٢هـ)، وسُمِلَت عيناه (٥).

توفّي القاهر في خلافة المطيع سنة (٣٣٩هـ) .

## ٣- الرَّاضي با لله.

هو محمَّد الرَّاضي با لله بن جعفر المقتدر با لله بن أحمد المعتضد بـ الله، يكنـى أبـ العبَّـاس. استُخلف بعد عمِّه أبي المنصور الملقَّب بالقاهر في يوم الأربعاء لست ليال خلون مـن جمـادى الأولى من سنة (٣٢٢هـ)، وأمَّه أمُّ ولد رومية أدركت خلافته. وكان مولده في رجـب سنة (٢٩٧هـ).

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ الحلفاء "(ص:٣٨٦). "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الحلائق " (ص: ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ٥٠٨)، "سير أعلام النُّبلاء "(١٥/٣٤ـ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "تاريخ الإسلام السّياسي والنُّقافي والاحتماعي "(٢٦/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: "مروج النُّهب "(٢/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ١٠)، "سير أعلام النُّبلاء "(١٠١/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق" (ص: ١٣٥)، "تاريخ بغداد "(٤٢/٢).

قال الخطيب<sup>(۱)</sup>: "له فضائل منها: أنَّه آخر خليفة خطب يوم الجمعة، وآخر خليفة حالس النَّدماء، وآخر خليفة له شعر مدوَّن، وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش. وكانت جوائزه وأموره على ترتيب المتقدِّمين منهم".

وكان سمحاً جواداً أديباً فصيحاً محبّاً للعلماء (٢).

وفي أيامه اختلَّ أمر الخلافة حدّاً، وكانت البلاد بين خارجيٍّ قد تغلَّب عليها، أو عاملٍ لا يحمل مالاً، وصاروا ملوك الطَّوائف، وكلُّ من حصل في يده بلدُّ ملكه ومانع عنه. فالبصرة وواسط والأهواز في يد عبدا لله البريدي وإخوانه. وفارس في يد عماد الدَّولة بن بويه. ومَوصِل وديار بكر وديار ربيعة وديار مُضَر في أيدي بني حَمْدان. ومصر والشَّام في يد الإخشيد بن طُغج. والمغرب وأفريقية في يد المهدي. والأندلس في يد بني أميَّة. وخراسان وما والاها في يد نصر السَّاماني. واليمامة وهَحَر والبحرين في يد أبي طاهر القُرمطي. وطبرستان وجرحان في يد الدَّيلم. و لم يبق بيد الرَّاضي غير بغداد والسَّواد. فبطلت دواوين المملكة ونقص قدر الخلافة وضعف ملكها وعمَّ الخراب لذلك، ووهمت أركان الدَّولة العبَّاسية (٣٠هـ). توفِّي الراضي سنة (٣٠هـ).

## ٤\_ الْمُتَّقَى لله.

هو إبراهيم أمير المؤمنين المُتَّقي لله بن جعفر المقتدر با لله بن أحمد المعتضد با لله، يكنى أبا إسحاق. ولي الخلافة بعد أخيه الرَّاضي با لله. وأمَّه أمَّ ولدٍ تُسمَّى خَلُوب، أدركت خلافته. وكان مولده في شعبان سنة (٢٩٧هـ). واستُخلف يوم الأربعاء لعشر بقين من ربيع الأوَّل سنة (٣٣٩هـ)، وخُلع يوم السَّبت لعشر بقين من صفر سنة (٣٣٣هـ)، وسُملت عيناه من آخر نهار يومه فذهبتا (٥).

وكان المتَّقي ذا صومٍ وتعبُّدٍ، ولم يشرب نبيذاً، ويقول: لا أريد نديماً غير المصحف (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ بغداد "(٢/٣)).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ١٣٥)، "الوافي بالوفيَّات "(٢٩٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب أخبّار الدُّول وآثار الأُول في النّاريخ "(ص:١٦٨)، " الفخري" (ص:٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: " تاريخ بغداد " (۲/۲ ۱–۱٤۳).

<sup>(</sup>٥) انظر: "تاريخ بغداد "(٦/٦٥)، "الفحري " (ص: ٢٨٤).

<sup>(</sup>٦) وانظر: "سير أعلام النُّبلاء "(١٠٥/١٥).

و لم يكن له من أمر الخلافة سوى الاسم، أما التَّدبير فهو في أوَّل الخلافة بيد أمير الأمراء بحكم التُّركي ووزيره أبي عبدا لله الكوفي، وفي نهاية الخلافة بيد توزون الذي غدر بالخليفة سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، فأمر بسمل عيني الخليفة فسملت عيناه، فصاح صيحة عظيمة سمعها الحريم فضحَّت الأصوات بالبكاء (١).

توفّي المُتّقي في السِّجن بعد كحله بدهرٍ، وذلك في شعبان سنة (٣٥٧هـ) .

#### ٥ ـ المستكفي با لله.

هو عبدا لله أمير المؤمنين المستكفي با لله بن علي المكتفِي با لله بن أحمد المُعتضد با لله. وكنيته أبوالقاسم. استُخلف بعد المُتَّقي لله في يوم السَّبت لعشر بقين من صفر سنة (٣٣٣هـ)، وتعلع (٣٣٣هـ). وتُبض عليه في يوم الخميس لسبع بقين من جمادي الآخرة سنة (٣٣٤هـ)، وخلع نفسه من الخلافة، وسُملت عيناه في يوم خلعه، وحبس بعد ذلك، ولم ينزل محبوساً إلى أن تُوفّى سنة (٣٣٨هـ).

وفي خلافته قصد مُعز الدَّولة أحمد بن بويه بغداد، ودخل في جمادى الأولى سنة (٣٣٤هـ) دار الخلافة، فوقف بين يدي المستكفي، وأُخذت عليه البيعة بمحضر الأعيان، ثم خلع عليه الخليفة، ولقَّبه "مُعزِّ الدَّولة" ولقَّب أخاه عليًا "عماد الدَّولة" وأخاهما الحسن "ركن الدَّولة" وضُربت ألقابهم على السِّكة (٤).

# ٦- المُطِيع لله.

هو الخليفة أبوالقاسم الفضل بن المقتدر جعفر بن المعتضد أحمد بـن الموفَّق العبَّاسي. ولـد سنة (٣٠١هـ). وبويع له يوم الجمعة سنة (٣٣٣هـ). وأمَّه أمُّ ولد اسمها مشغلة (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: "البداية والنُّهاية "(١١/٥٠١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ٥٢٦)، " المصدر السَّابق "(١١١/١٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ٥٣٠-٥٣٣)، "تاريخ بغداد "(١٠/١٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المنتظم "(٦/٠٤). "الكامل "(٦/٤/٣)، "الفحري " (ص: ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: "كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق " (ص: ٣٦٥).

وفي سنة (٣٦٠هـ) فلج المطيع، وبطل نصفه، وتملَّك بنو عبيد مصر والشَّام، وأذَّنوا بدمشق ب"حيَّ على خير العمل"، وغلت البلاد بالرَّفض شرقاً وغرباً، وخفيت السُّنة قليلاً، واستباحت الرُّوم نَصِيبين وغيرها، فلا قوَّة إلا با لله.

ولًا تحكَّم الفالج في المطيع دعاه سُبُكتكين الحاجب إلى عزل نفسه، وتسليم الخلافة إلى ابنه الطَّائع، ففعل ذلك في ثالث عشر ذي القِعدة سنة (٣٦٣هـ)(١).

وفي هذه الفترة، انحطَّت رتبة الخلافة جدَّاً، وغزت الرُّوم بلاد المسلمين، ووقع بينهم وبين المسلمين ملاحم عظيمة، ذهب ضحيَّتها حلقٌ كثيرٌ، وتنصَّر خلقٌ كثيرٌ على أيديهم من المسلمين (٢).

يقول ابن كثير (٣): "وكلُّ هذا في ذمَّة ملوك الأرض أهل الرَّفض الَّذين استحوذوا على البلاد وأظهروا فيها الفساد، قبَّحهم الله".

توفّي المطيع لله سنة (٣٦٤هـ) بعد ثلاثة أشهر من عزله .

# ٧\_ الطَّائع لله.

هو الخليفة أبوبكر عبدالكريم بن المطيع لله الفضل بن المقتدر العبَّاسي. وأمُّه أمُّ ولد. نـزل له أبوه لمَّا فلج عن الخلافة في ذي القعدة سـنة (٣٦٣هـ). وكان الحلُّ والعقد للملك عـزُّ الدَّولة، وابن عمِّه عضد الدَّولة (٥٠).

وفي سنة أربع وستين وثلاثمائة: ظهر العيَّارون (٢) واللَّصوص ببغداد، واستفحل البلاء وأخذوا النَّاس علانية، وركبوا الخيل وتلقَّبوا بالأُمراء، وأخذوا الضَّريبة من بغداد. وقُطعت خطبة الطَّائع ببغداد خمسين يوماً لأجل شغبٍ وقع بينه وبين عضد الدَّولة عند مجيئه إلى العراق (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: "سير أعلام النُّبلاء "(١١٧/١١٠١)، "الفخري " (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: "الكامل "(٣٤/٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: "البداية والنَّهْ إية "(٢٦٧/١١).

<sup>(</sup>٤) انظر: سير أعلام النّبلاء (١١٨/١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "سير أعلام النّبلاء "(١١٨/١٥-١٢٦).

<sup>(</sup>٦) العيَّار من الرِّجال: الَّذي يخلِّي نفسَه وهواها: لا يروعها ولا يزحرها. انظر: "المصباح المنير "(مادة: عير ).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب دول الإسلام "(٢٢٥/٢).

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة: مات عضد الدَّولة الدَّيلمي بعلَّة الصَّرع، وله ثمان وأربعون سنة، وكان رافضياً، ودفن بمشهد على \_ رضي الله عنه \_ وكان شهماً مطاعاً، فارساً شجاعاً سفَّاكاً للدِّماء (1).

وكانت دولة الطَّائع ثماني عشرة سنة، وبقي بعد عزله أعواماً إلى أن مات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة، فصلَّى عليه القادر (٢).

#### ٨ـ القادر بالله.

هو الخليفة أبوالعبَّاس أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر جعفر العبَّاسي. وأمُّه اسمها تمَنى. مولده سنة (٣٣٦هـ).

كان القادر با لله من حيار الخلفاء وسادات العلماء في ذلك الزمان (٣).

قال الخطيب: "وكان القادر من السِّر والديانة والسِّيادة وإدامة التهجد باللَّيل وكثرة البرِّ والصَّدقات وحسن الطريقة على صفة اشتهرت عنه وعرف بها كل أحد مع حسن المذهب وصحة الاعتقاد، تفقَّه على العلامة أبي بشر الهروي الشَّافعي. وقد صنَّف كتاباً في الأصول ذكر فيه فضائل الصَّحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث، وأورد في كتابه فضائل عمر بن عبدالعزيز، وإكفار المعتزلة والقائلين بخلق القرآن (أ)".

وفي ذي الحجَّة من سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة، مات القادر با لله في أوَّل أيام التَّشريق، وصلَّى عليه ابنه القائم بأمر ا لله (٥).

<sup>(</sup>١) انظر: "كتاب دول إلإسلام " (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النُّبلاء "(١٢٦/١٥).

<sup>(</sup>٣)انظر: "البداية والنّهاية "(١١/٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: "تاريخ الخلفاء " نقلا عن الخطيب (ص: ٢١٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "كتاب دول الإسلام "(٢٥٢/٢).

#### المبحث الثَّاني: الحياة الاجتماعية.

لا ريب أنَّ الحياة الاجتماعية تتأثَّر كثيراً بالحياة السِّياسية للأُمَّة، فالاستقرار السِّياسي والأمن العام للمجتمع من أهمِّ أسباب التَّقلُّم الاجتماعي، ومحال أن تعيش أمَّة في صراعات داخلية وخارجية ويكون أبناؤها يعيشون حياة اجتماعية مستقرِّة.

فالعصر الَّذي عاش فيه الإمام الخطَّابي عصر صراعات داخلية وخارجية، لذا فقد كان عدم الاستقرار هو طابع العصر المميِّز، ومنه نشأت الفتن والاضطرابات وانعُلِمت إلى حدد كبير الرَّوابط الاجتماعية بين النَّاس، وفُقدت الثُّقة بينهم أيضاً نتيجة لفقدان الوازع الدِّيني أو الأُخلاقي في نفوس الكثيرين منهم (1).

ونشأ عن هذه الحالة الاجتماعية مظاهر متعدِّدة، ترف لا حدَّله في بيوت الخلفاء والأمراء وذوي المناصب، وفقر لا حدَّله في عامة الشَّعب والعلماء والأدباء الَّذين لم يتَّصلوا بالأغنياء (٢).

ومن مظاهر التَّرف ما ذكره ابن كثير عن المقتدر أنَّه لمَّا بويع له بالخلافة عام (٢٩٥هـ)، كان في بيت مال الخاصَّة خمسة عشر ألف ألف دينار. وفي بيت مال العامة ستَّمائة ألف دينار ونيِّف. وكانت الجواهر التَّمينة في الجواصل من لَّدن بني أميَّة وأيام بني العبَّاس قد تناهى جمعها. فما زال يفرِّقها في حظاياه وأصحابه حتَّى أنفذها، وهذا حال الصبيان وسفهاء الولاة ".

وفي مقابل هذا التَّرف والبذخ في بيـوت الخلفاء والـوزراء، كـان الأمـر بخـلاف ذلـك في بيوت العامة.

ففي سنة (٣٣٠هـ): بلغ الكُـرُّ<sup>(٤)</sup> من الحنطة مائتي دينـار، وأكـل الضُّعفـاء الميتـة، ودام الغلاء، وكثر الموت وتقطَّعت السُّبل، وشغل النَّاس بالمرض والفقر، وتركوا دفن الموتي السُّبل،



Succession as No

<sup>(</sup>١) انظر: "أبو الفتح البستي حياته وشعره "(ص:٩).

<sup>(</sup>۲) انظر: "طُهر الإسلام "(۱۲۱/۱). (۳) انظر: "البداية والنّهاية "(۱۰/۱۰).

<sup>(</sup>٤) الكُرُّ: مكيال لأهلِ العراق، أو ستّين قفيزًا، أو أربعين إردبًّا. انظر: "المعجم الوسيط "(مادة: كرر).

<sup>(</sup>٥) انظر: "البداية والنّهاية "(١/١/١).

وفي سنة (٣٣٤هـ): وقع غلاء شديد ببغداد حتَّى أكلوا الميتة والسَّنانير والكلاب، وكان من النَّاس من يسرق الأولاد فيشويهم ويأكلهم. وكثر الوباء في النَّاس حتَّى كان لا يدفن أحدً أحداً، بل يتركون على الطُّرقات فيأكل كثيراً منهم الكلابُ، وبِيعت المُّور والعقاقير بالخبز (١).

كما كثر أيضاً بيع الرَّقيق كثرة بالغة، وامتلأت القصور به، وكان له أثر كبير في الحياة الاجتماعية، فكثر نسل الجواري واختلطت الدِّماء حتَّى الخلفاء أنفسهم كانوا في هذا العصر من نسل السَّراري (٢).

وقد صور لنا الإمام الخطّابي الحياة الاجتماعية في زمنه، فقال ـ رحمه الله تعالى ـ في بيان الزَّمان وأهله: "فالحذر الحذر من النَّاس، فقد أقلَّ النَّاس وبقي النَّسناس (٣)، ذمَاب عليهم ثياب، إن استفردتهم حرموك، وإن استنصرتهم خذلوك، وإن استنصحتهم غَشُوك. إن كنت شريفاً حسدوك، وإن كنت وضيعاً حقروك، وإن كنت عالماً ضلَّلوك وبدَّعوك، وإن كنت حاهلاً عيَّروك ولم يُرشدوك. إن نطقت قالوا: مِكثار مِهدار صَفيق، وإن سكتَّ قالوا: عيِّي بليد بطيء، وإن تعمَّقت قالوا: متكلِّف متعمِّق، وإن تغافلت قالوا: حاهل أحمق، فمعاشرتهم داء وشفاء، ولابدَّ من أن يكون في الدَّواء مرارة وكراهة. فاختر الدَّواء بمرارته وكراهته على الدَّاء بغائلته وآفته (٤).

(١) انظر: "البداية والنَّهاية "(٢١٣/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "ظُهر الإسلام "(١٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) النَّسناس: نوع من القِردة صغير الجسم طويل الذُّنب. انظر: "المعجم الوسيط "(مادة: نسنس ).

<sup>(</sup>٤) انظر: "العزلة "(ص: ١٨٩-١٩٠).

## المبحث الثَّالث: الحياة العلمية.

رغم انحطاط الحالة السيّاسية واضطرابها في العالم الإسلامي في ذلك العصر، ورغم سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنَّ الحياة العلمية كانت مزدهرة في هذا القرن، إذ هيّا الله فيه علماء موهوبين في شتّى الاختصاصات العلمية شمَّرو عن ساعد الجدّ، ولم يتأثّروا بالحياة السيّاسية، ونهضوا بالحركة العلمية إلى أوج عظمتها، فكثرت المدارس العلمية والمكتبات، وظهرت المؤلّفات في شتّى الميادين والاختصاصات.

ومن أبرز العوامل الَّتي ساعدت في انتشار العلوم الإسلامية ما يلي:

### ١- تعدُّد المراكز العلمية وتشجيع الخلفاء والولاة لها.

عمل الخلفاء العبَّاسيون ووزراؤهم على تنشيط الحركة العلمية بإعطاء الرَّواتب الجزيلة للقضاة والعلماء من كلِّ صنف. وكان كلُّ عالم وصاحب فنِّ يأخذ راتبه مع جماعته، وكان منهم من يسلك في جماعات كثيرة، فيأخذ مع كلِّ جماعة الرَّاتب الَّذي تأخذه، كالزَّحاج (١) تلميذ المبرِّد (٢)، فقد جعل المعتضد (٣) له راتباً في الفقهاء وراتباً في العلماء وراتباً في النَّدماء، فبلغ راتبه من الدَّولة ثلاثمائة دينار شهرياً (٤).

وكان المقتدر يُجرِي على ابن دريد<sup>(٥)</sup> العالم اللَّغوي المتوفَّى سنة (٣٢١هـ) خمسين دينـــاراً في كلِّ شهرِ، و لم تزل جارية عليه إلى حين وفاته <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمَّد بن السَّري بن سهل، الشَّهير بالزَّحاج النَّحوي. كان من أهل الفضل والدِّين، حسن الاعتقاد، ولم مؤلَّفات حسان، منها: كتاب "معاني القرآن "، كتاب "الاشتقاق "، كتاب "فعلت وأفعلت " وغيرهم. ولمد يبغداد سنة (۲۱ههـ)، وقيل خير ذلك. انظر: "تاريخ بغداد "(۸/۲هـ ۹۳). "إنساه السُّرُواة "(۹/۱هـ)، وقيل غير ذلك. انظر: "تاريخ بغداد "(۸/۲هـ ۹۳). "إنساه السُّرُواة "(۹/۱هـ). "وفيسات الأعيان" (۹/۱هـ ۹۰).

<sup>(</sup>٢) هو أبو العبَّاس محمَّد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عُميرة بن حسان بن سليمان، الشَّهير بالمبرِّد، كان أبو العبَّاس من العلم، وغزارة الأدب، وكثرة الحفظ، وحسن الإشارة، وفصاحة اللَّسان، وبراعة البيان، وكرم العشرة، وبلاغة المكاتبة، وحلاوة المخاطبة، وحدودة الخطّ، وصحَّة القريحة، وعذوبة المنطق، ما ليس عليه أحدُّ مَّن تقدَّمه أو تأخَّر عنه. له من الكتب: كتاب "الكامل "، كتاب "الرَّوضة "، كتاب "المقتضب "، وغيرهم. توفِّي أبوالعبَّاس يوم الاتنين لليلتين بقيتا من ذي الحِجَّة سنة (٢٨٦هـ). انظر: "إنياه الرُّواة "(٢٤١/٣) ٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) المعتضد با لله: الخليفة، أبو العبّاس، أحمد بن الموقّق با لله، وليّ العهد، أبي محمّد، طلحة بن المتوكّل جعفر بن المعتصم محمّد بـن الرّشيد الهاشمي العبّاسي. ولد أيام جدّه سنة (٢٤٧هـ)، واستُخلف بعد عمّه المعتمد سنة (٢٧٩هـ). وكان ملكاً مهيباً، شجاعاً، جبّاراً، شديد الوطأة، من رجال العالم، يقدم على الأسد وحده. وكان أسمر نحيفاً، معتدل الخلق، كامل العقل. توفّي في رجب، وقيل: في شهر ربيع الآخر سنة (٢٨/٩هـ). انظر: "سير أعلام النّبلاء "(٢٨/٩هـ) الدونيات "(٢٨/٦هـ).

<sup>(</sup>٤) انظر: "إنباه الرُّواة "(١٦١/١).

<sup>(</sup>٥) هو أبوبكر محمَّد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن الحسن، الشَّهير بابن دريد. كان أبوه من الرؤساء من ذوي اليسار، ورد بغداد بعد أن أسنَّ فأقام بها إلى آخر عمره. كان ابن دريد أعلم الشُّعراء، وأشعر العلماء. له من التَّصانيف: كتاب "الجمهرة في اللُّغة"، وكتاب "السُّرج واللَّحام " وغيرهم. مات ابن دريد يوم الأربعاء اثنتي عشرة بقيتا من شعبان سنة (٣٢١هـ). انظر: "إنباه الرُّواه "(٣٢/٣- ١٠٠).

<sup>(</sup>٦) انظر: "وفيات الأعيان "(٣٢٦/٤).

وقال أحمد بن إسحاق الصِّبغي: سمعت محمَّد بن عبدالوهاب النَّقفي، يقول: كان إسماعيل بن أحمد والي خراسان، يصل محمَّد بن نصر في السَّنة بأربعة آلاف درهم، ويصله أخوه إسحاق بمثلها، ويصله أهل سمرقند بمثلها، فكان ينفقها من السَّنة إلى السَّنة من غير أن يكون له عيال (1).

وإلى جانب رعاية الأمراء وتشجيعهم العلم والعلماء، كانت هناك عوامل أخرى أسهمت في ازدهار الحركة العلمية في هذه الحقبة من تاريخ الدَّولة العبَّاسية. فقد ظهرت خلال هذه الفترة العديد من المراكز التَّعليمية، اتَّخذت من المساجد الجامعة مقراً لها، فكانت أشبه ما تكون بالمدارس إلى حدِّ كبير، منها: جامع المنصور ببغداد، الَّذي كان عظيم المكانة التَّعليمية منذ إنشائه. وقد جلس إبراهيم بن محمَّد نفطويه المتوفّى عام (٣٢٣هـ/٩٣٥م)، وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصبهاني، إلى أسطوانة بجامع المنصور خمسين سنة، لم يغيّر محلّه منها. وقد أحصى المقدسي في المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة وعشرة مجلساً من مائها.

### ٢\_ وفرة المكتبات والعناية بها.

كانت المكتبات دائماً ملتقى العلماء وعشاق المعرفة، وميداناً للمناظرات والمناقشات والمطارحات العلمية.

وكان في كلِّ جامع كبير مكتبة، لأنَّه كان من عادة العلماء أن يُوقِفُوا كتبهم على الجامع. وكانت الملوك يفاخرون بجمع الكتب حتَّى كان لكلِّ ملك من ملوك الإسلام الثَّلاثة الكبار بمصر وقرطبة وبغداد في أواخر القرن الرَّابع ولعٌ شديدٌ بالكتب، فكان الحكم صاحب الأندلس يبعث رجالاً إلى جميع بلاد المشرق ليشتروا له الكتب عند أوَّل ظهورها، وكان فهرس مكتبته يتألَّف من أربعة وأربعين كرَّاسة، كلُّ منها عشرون ورقة، و لم يكن بها سوى أسماء الكتب.

<sup>(</sup>١) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الحضارة الإسلامية في الرَّابع الهجري "(١/٣٣٢-٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المصدر السَّابق" (٣٢٢/١).

وفي سنة (٣٨٣هـ) أسَّس سابور بن أردشير وزير بني بويه داراً للعلم في الكرخ غربي بغداد، ونقل إليها كتباً كثيرة اشتراها وجمعها، وكان بها مائة نسخة من القرآن بأيدي أحسن النَّساخ، هذا إلى عشرة آلاف وأربعمائة مجلَّد أخرى معظمها بخطِّ أصحابها أو من الكتب الَّتي كان يملكها رجالٌ مشهورون، وردَّ النَّظر في أمرها ومراعاتها والاحتياط عليها إلى رجلين من العلويين، يعاونهما أحد القضاة (١).

#### ٣- افتتاح المدارس والإنفاق عليها.

ظهرت إلى جانب دور الكتب مؤسَّسات علمية أخرى تزيد على دُور الكتب بالتَّعليم، أو على الأقلِّ بإجراء الأرزاق على من يلازمها، منها:

أ مدرسة أبي القاسم جعفر بن محمّد بن حمدان الموصلي (٢)، الفقيه الشّافعي، المتوفّى عام (٣٢٣هـ)، حيث أسّس داراً للعلم في بلده، وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفاً على كلِّ طالبٍ لعلم، لا يُمنَع أحدٌ من دخولها، وكان ابن حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه النّاس فيملي عليهم من شعره وشعر غيره، ثمّ يملي حكايات مستطابة وطرفاً من الفقه وما يتعلّق به.

# **ب** ـ دار العلم في نيسابور<sup>(٣)</sup>.

عمل القاضي ابن حِبَّان المتوفَّى عام (٤٥٣هـ) في مدينة نيسابور داراً للعلم وخزانة كتب ومساكن للغرباء الَّذين يطلبون العلم وأَجْرَى لهم الأرزاق، ولم تكن الكتب تُعار خارج الخزانة.

# ج ـ دار العلم بالقاهرة<sup>(٤)</sup>.

افتُتحت في سنة (٣٩٥هـ)، وحُمل إليها من خزائن القصور المعمورة، ودخل سائر النَّـاس العلوم، وليسخون، وأُقيم لها خزان وبوَّابون، ورتِّب فيها قـوم يدرِّسون للنَّـاس العلـوم،

<sup>(</sup>١) انظر: "الحضارة الإسلامية في القرن الرَّابع الهجري "(١/٣٢٩)).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الحضارة الإسلامية في الرَّابع الهجري "(١٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المصدر السَّابق "(١/٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الخُطط للمقريزي "(١/٨٥٤ـ٥٩).

وقد بقيت هذه الدَّار إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش، لأنَّه احتمع بها فريق من العلماء، فاستفسد بعضهم عقول جماعة، وأخرجهم عن الصَّواب.

وكان الفقهاء أكثر العلماء تلاميذا، وكان ذلك طبيعياً، لأنَّ الفقهاء يعلمون العلم الَّذي يؤهِّل أصحابه لتولِّي مناصب يعيشون منها، فقد كان أبوحامد بن محمَّد الاسفراييني المتوفَّى عام (٢٠٤هـ)، إمام أصحاب الشَّافعي، كان يدرِّس بمسجد عبدا لله بن المبارك ببغداد، وكان يحضر مجلسه ما بين ثلاثمائة وسبعمائة فقيه (١).

وفي القرن الرَّابع تسرك اللَّغويون طريقة المتكلِّمين والمحدِّثين في الإملاء، واقتصروا على تدريس كتاب يقرأ منه أحد الطَّلبة، والمدرِّس يشرح. ويقال إنَّ آخر من أملى من اللَّغويين هو أبوالقاسم الزّحاجي المتوفَّى عام (٣٣٩هـ). أمَّا إملاء الحديث فقد بقي كما صرَّح بذلك السُّيوطي (٢).

وكان تغيَّر طريقة التَّعليم سبباً في إيجاد نوع جديدٍ من المؤسَّسات العلمية، ذلك أنَّ المساجد لم انتشرت طريقة التَّدريس نشأت المدارس، ولعلَّ من أكبر الأسباب في ذلك أنَّ المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتَّدريس بما يتبعه من مناظرة وجدل قد يخرج بأصحابه أحياناً من الأدب الذي تجب مراعاته للمسجد، فالقرن الرَّابع هو الَّذي أظهر هذه المعاهد الجديدة الَّي بقيت إلى أيامنا (٣).

على أنّه قد بقي في القرن الرَّابع ذلك التَّهيُّب الشَّديد للحديث، وقد كان معروفاً من قبل، فكان يبلغ من ورع البعض أنّه يتهيَّب رواية الحديث. وقد حكى البُرقاني المتوفَّى عام (٢٥هـ) أنَّ أستاذه كان يروي الأحاديث متهيِّباً متحرِّزاً. وكان أبوسهل الصَّعلوكي يُطلب من التَّحديث فيمتنع أشدَّ الامتناع، ولم يقعد لذلك إلا في آخر عمره عندما بلغ السَّبعين.

<sup>(</sup>١) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى"(٦٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري "(١/٣٣٥-٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الحضارة الإسلامية في القرن الرَّابع الهجري "(٣٣٦-٣٣٦).

وفي سنة (٣٤٦هـ) توفّي أبوالعبّاس الأصمّ، وكان من أكبر علماء خراسان ومحدِّثيهم، وقد ظهر به الصَّمم وهو ابن ثلاثين سنة، ثمَّ استحكم حتَّى كان لا يسمع نهيق الحمار. وكان لا يأخذ شيئاً على التَّحديث، وإنَّما كان يورِّق ويأكل من كسب يده.

وكان أبوبكر الصِّبغي المتوفَّى سنة (٣٤٤هـ) يبيع الصِّبغ بنفسه أو يعمله بنفسه في الحانوت على عادة العلماء المتقدِّمين الَّذين يتسبَّبون في المعاش، وكان حانوته مجمع الحفَّاظ والمحدِّثين.

ولقد نشأ في القرن الرَّابع الهجري رسم جديد، وهو الَّذي يُجيز للإنسان رواية الحديث من غير لقاء رجاله، ومن غير إجازة مكتوبة تُخوِّله حقَّ الرِّواية، وبهذا حلَّت دراسة الكتب مئ ألاً الأسفار الَّي كان يقوم بها طلاَّب الحديث من قبلُ للقاء رجاله (١).

وقد استطاع ابن يونس الصَّفدي المتوفَّى عام (٣٤٧هـ) أن يكون إماماً متيقِّظاً حافظاً في الحديث، وإن كان لم يرحل، ولا سمع بغير مصر. وكان مثل العالم الَّذي يطلب الحديث مثل التَّاجر أو عامل السُّلطان في كثرة غشيانه للخانات الَّتي يأوي إليها المسافرون أو في طوافه في السِّكك، وهكذا بقى شأنه في الحركة والتِّحوال زماناً طويلاً.

على أنَّ المحدِّثين كانوا يُعتبرون أكبر العلماء شأناً، وكانوا يُعدُّون من أعظم رجالات الإسلام، ولا يفوت المؤرِّحين ذكر وفيَّاتهم إلى جانب القليلين الَّذين يختارون ذكرهم، وهم يقصُّون الحكايات العجيبة الَّتي تدلُّ على مقدرتهم في الحفظ. فحُكي أنَّ عبدا لله بن سليمان بن الأشعث المتوفَّى عام (٣١٦هـ) كان محدِّث العراق، وكان يحدِّث في دار الوزير علي بن عيسى، وقد نصب له السُّلطان منبراً حدَّث عليه، وقد خرج إلى سجستان فسأله أهلها أن يحدِّثهم فقال: ما معي أصل، فقالوا: ابن أبي داود وأصول! فأملى عليهم من حفظه ثلاثين ألف حديث، فلمَّا قدم بغداد، قال البغداديون: مضى ابن أبي داود إلى سجستان ولعب بالناس، ثمَّ فيَّحوا فيحاً بستَّة دنانير إلى سجستان ليكتب لهم النُسخة فكتبت، وجيء بها وعرضت على الحفَّاظ، فخطَّؤوه في ستَّة أحاديث، لم يكن أخطأ إلا في ثلاثة منها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر فيما سبق كلُّه: " الحضارة الإسلامية "(٣٨٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المصدر السَّابق "(١/٤٥٥-٥٥٥).

ومن أكبر المحدِّثين في القرن الرَّابع الهجري: أبوالحسن علي الدَّارقطي المتوفَّى عام (٣٨٥هـ)، والحاكم النَّيسابوري المتوفَّى عام (٥٠٤هـ). وقد وجدوا من كتب الحديث الَّي جمعت في القرن الثَّالث الهجري موضوعاً لبحثهم، ولذلك قاموا بتأليف كتب جديدة في الحديث، فمثلاً ألَّف الدَّارقطي كتاباً في السُّنَة (١)، أو هم قاموا بتأليف الاستدراكات أو المستدركات لاعتقادهما أنَّ كثيراً من الحديث الصَّحيح قد فات جامعيه الأوَّلين، أو بعمل المخرَّجات أو المستخرجات.

وكذلك وضعت الأصول الَّتي يبنى عليها نقد الحديث وتكامل بناؤها في القرن الرَّابع، وأخذت مصطلحاتها من هذا العصر أيضاً. وقد رتَّب ابن أبي حاتم المتوفَّى عام (٣٢٧هـ) مراتب ألفاظ الجرح والتَّعديل، وكان الإمام الخطَّابي المتوفَّى عام (٣٨٨هـ) أوَّل من عيَّن أقسام الحديث وهي: الصَّحيح، والحسن، والضَّعيف (٢).

(١) طبع باسم "السُّنن للدَّارقطني " بدار المحاسن للطّباعة ـ القاهرة ـ عام (١٣٨٦هـ)، واعتنى بتصحيحه السَّيد عبدا لله هاشم يماني المدني. (٢) انظر: "الحضارة الإسلامية " (١٩٦٨-٣٠). وانظر: مقدِّمة معالم السُّنن.

# الفصل الثَّاني: دراسة لحياة الإمام الخطَّابي الشَّخصية والعلمية. ويشتمل على ثمانية مياحث:

المبحث الأول: ترجمته، اسمه ونسبه وكنيته.

المبحث الثَّاني: مولده ونشأته.

المبحث الثَّالث: طلبه للعلم ورحلاته.

المبحث الرَّابع: شيوخه وتلاميذه.

المبحث الخامس: مؤلَّفاته وآثاره العلمية.

المبحث السَّادس: مذهبه الفقهي.

المبحث السَّابع: معتقده.

المبحث الثَّامن: ثناء العلماء عليه ووفاته.

# المبحث الأوَّل: ترجمة الإمام الخطَّابي .

اسمه ونسبه وكنيته.

هو: حمد (٢)، وقيل: أحمد (٣) بن محمَّد بن إبراهيم بـن الخطَّاب، البسـيَّ ، الخطَّابي (٥). وكنيته أبو سليمان.

(١) ترجمته في:

ـ "يتيمة الدُّهر " (٤/ ٣٨٣).

- "طبقات الفقهاء الشَّافعية للعبَّادي "(ص: ٩٦-٩٤).

ـ "الأنساب المتَّفقة "(ص: ٣٩).

- "الأنساب "(۲۱۰/۲). (٥/٥١ ١٤٧).

ـ "مقدّمة الحافظ السّلفي "(١/٤)٣٤-٣٤٥).

ـ "المنتظم في تاريخ الأمم والملوك "(٣٩٧/٦).

- "معجم الأدباء "(٤/٢٤٦-٢٦). (١٠/٨٢٢-٢٧٢).

ـ "معجم البلدان "(١/٥٧٤).

ـ "إنباه الرُّواة على أنباء النَّحاة "(١٢٥/١).

- "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

ـ "الوافي الوفيات "(٣١٧/٧).

- "سير أعلام النبلاء "(٢٨/١٧).

ـ "العير "(٢/٤٧١).

- "تذكرة الحفَّاظ "(١٠١٨/٣).

ـ "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

ـ "طبقات الشَّافعية للأسنوي "(١/٤٦٨ـ٤٦٨).

- "طبقات الفقهاء الشَّافعيين لابن كثير "(٧٠١-٣٠٨).

ـ "طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة "(١٤٠/١).

ـ "بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين والنُّحاة "(٢/١) ٥٤٧ـ٥).

- "طبقات الحفّاظ "(ص: ٤٠٤-٤٠٤).

- "كشف الظُّنون "(٥/٨٦).

- "شذرات الذُّهب "(٢٧/٣).

- "خزانة الأدب "(٢/٢٣ ١-١٢٥).

- "الأعلام "(٢/٣٧٢).

ـ "معجم المؤلِّفين "(٢١/٢). (٧٤/٤).

ـ "هدية العارفين "(٢٨/٢).

(٢) بفتح الحاء وسكون الميم، كذا ضبطه ابن قساضي شبهبة في "الطبقات " (١٤٠/١). وهمو قبول كثير من المسترجمين للإمام الخطّابي، كالسَّمعاني وابن الجوزي وابن الصَّلاح وابن حلكان والنَّمي. انظر: "الأنساب "(١٤٥/٥). "المنتظم "(٣٩٧/٦). "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(٢٧/١). "وفيات الأعيان "(٢١٥/٢). "سير أعلام النُّبلاء "(٢٦/١٧).

(٣) وهو قول أبي عبيد وأبي منصور النَّعالبي والقفطي والصَّفدي. انظر: "سير أعلام النَّبلاء "(٢٥/١٧). "يتيمة الدَّهــر "(٣٨٣/٤). "إنبـاه الرُّواة "(٢٥/١). "الوافي بالوفيات "(٣١٧/٧).

(٤) نسبة إلى بُست: بضم الباء المعجمة الموحَّدة، وسكون السِّين المهملة والتَّاء المنقوطة بنقطتين في آخرها. وهي بلدة مـن بـلاد كـابل بـين هراة وغزنة. وتقع حاليًا في غرب أفغانستان، وتبعد عن كابل العاصمة (٢٠٤كم)، وهي علـى مقربـة مـن الحـدود الأفغانيـة الإيرانيـة. انظر: "الأنساب "(٢٠٨/٢). "أفغانستان بين الأمس واليوم "(ص: ٣٣٣).

(٥) بفتح الخاء المنقوطة وتشديد الطَّاء المهملة وكسر الباء الموحَّدة. انظر: "الأنساب "(٥/٤٤).

وينسب الإمام الخطَّابي إلى زيد بن الخطَّاب أخي عمر بن الخطَّاب أ، وقيل: ينسب إلى جدِّه الخطَّاب (٢).

قال السِّلفي (٣): "وحدَّث عنه أبوعبيد الهروي في كتاب الغريبين، وقال: أحمد بن محمَّد الخطَّابي، ولم يكنه. ووافقه على ذلك أبو منصور التَّعالبي النَّيسابوري في كتاب "اليتيمة "، لكنَّه كنَّاه وقال: أبو سليمان أحمد بن محمَّد بن إبراهيم البستي، صاحب كتاب "غريب الحديث". والصَّواب في اسمه "حمد " كما قاله الجمُّ الغفير والعدد الكثير، لا كما قالاه".

وقال ابن حلّكان (٤): "وقد سُمع في اسم أبي سليمان حمدٍ المذكور أيضاً ـ بإثبات الهمزة ـ والصّحيح الأوَّل، وقال الحاكم أبو عبدا لله: سألت أبا القاسم المظفَّر بن طاهر بن محمَّد البستي الفقيه عن اسم أبي سليمان الخطَّابي أحمد أو حمْد، فإنَّ بعض النَّاس يقول: أحمد؟ فقال: سمعته يقول: اسمى الَّذي سُمِّيت به حمْد، ولكنَّ النَّاس كتبوا أحمد، فتركته عليه".

وقال السُّبكي<sup>(٥)</sup>: "وذكره أبو منصور الثَّعالبي في كتاب "اليتيمة " وسَّمَــاه "أحمــد "، وهــو غلط، والصَّواب حمْد".

وقال العلامة المرزا محمَّد باقر (٢): "واسمه "حمْد"، بفتح الحاء، وقيل: اسمه "أحمد"، وهو من أغلاط العامة".

وقال النَّووي (<sup>۷)</sup>: "أبوسليمان حمد بن محمَّد الخطَّابي، هكـذا الصَّحيـح المشـهور في اسمـه، حمد ـ بفتح الحاء وإسكان الميم"..

<sup>(</sup>١) وهو ما أفاده جمع من أهل العلم مَّن ترجموا له كالصَّفدي وياقوت وغيرهما. قال السِّلفي: وقال أحد الأدباء مَّن أخذ عن ابس خرزاد النَّنجيرمي: هو أبو سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم بن الخطَّاب الخطَّابي البستي، من ولمد زيد بن الخطَّاب. (قال السِّلفي): والَّذي ذكره فهو صحيح، وفي اسمه ونسبه تصريح. انظر: "الوافي بالوفيات "(٣١٧/٧). "معجم الأدباء "(٣١٨/١٠). "مقدِّمة الحافظ السَّلفي "(٣٤٤/٤).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن خلِّكان وأبن الأثير. انظر: "وفيات الأعيان "(٢/٥٢). "اللُّباب في تهذيب الأنساب "(٢/٥٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مقدّمة الحافظ السّلفي "(٣٤٤/٤).

رُغُ) انظر: "وفيات الأعيان "(٢/٥ ١ x).

<sup>(</sup>٥) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: "روضات الجنّات "(٢٥١/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: " الترخيص بالقيام "(ص: ٨٠).

# المبحث الثَّاني: مولده ونشأته.

ولد الإمام الخطَّابي ـ رحمه الله تعالى ـ في شهر رحب سنة تسع عشرة وثلاثمائة (1)، وقيل: كان مولده سنة سبع عشرة وثلاثمائة ببست (٢).

ولم تشر المصادر الَّتي ترجمت للإمام الخطَّابي إلى كلام مفصَّل عن نشاته، ولكن يستقى من أشعاره ما يدلُّ على بعض حوانب نشأته، ويفهم من سياق تراجمه أنَّه ولد ونشأ في مدينه بست عند أهله وأسرته (٣).

كما يظهر أنَّه نشأ في أسرة علمية، لأنَّه تعلَّق بالعلم منذ صغره، فأخذ أوَّلاً عن مشايخ بلده بُست، وكانت تزخر بالعلماء والمحدِّثين آنذاك، ثمَّ رحل إلى العراق والحجاز وجال في خراسان (٤)، وخرج إلى ما وراء النَّهر (٥).

وقد عاش حياته زاهداً عفيفاً معرضاً عن المال والجاه، مبتغياً ما عندا لله من حيرٍ وأجرٍ، وقد شهد له بذلك عصريه أبو منصور التَّعالبي، فقال (٦): "كان \_ يعني الخطَّابي \_ يشبه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره علماً وأدباً وزهداً وتدريساً وتأليفاً، إلا أنَّه كان يقول شعراً حسناً، وكان أبو عبيد مفحماً".

وعُرف \_ رحمه الله \_ بالأخلاق الفاضلة وحسن التَّعـامل مع النَّـاس، ويـدلُّ على ذلك قوله (٧٠):

تسامح ولا تستوف حقَّك كلَّه وأَبْقِ فلم يَسْتَقْص قَطَّ كريــم ولا تَغْلُ في شيء من الأمر واقتصِدْ كلا طَرَفَي قصد الأمور ذَمِيْــم

<sup>(</sup>١) انظر: "معجم الأدباء "(٢٤٩/٤). "الوافي بالوفيات "(٣١٨/٧). "بغية الوعاة "(٢٧/١). "خزانة الأدب "(٢٣/٢).

<sup>(</sup>٢) قاله السَّمعاني وابن الأثير. انظر: "الأنساب "(٥/٥٤). "اللَّباب في تهذيب الأنساب "(٢/١٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الإمامُ الخطَّابي المحدِّث الفقيه والأديب الشَّاعر "(ص: ٣١).

<sup>(</sup>٤) حراسان: بلاد واسعة تشتمل على أمَّهات من البلاد، منها: نيسابو وهراة وبلخ، وطالقـــان، ونَســـا، وأبيــورد، وســرحس، ومــا يتخلّـل ذلك من المدن الَّــيّ دون نهر حيــون. انظر: "معجم البلدان "(٧-٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) ما وراء النّهر: يراّد به ما وراء نهر حيحون بخراسان، فما كان في شرقيه يقال له: بلاد الهياطلة، وفي الإسلام سمَّوه: ما وراء النّهر. وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. انظر: "معجم البلدان "(٥/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "يتيمة الدَّهر "(٣٨٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: "يتيمة الدّهر "(٢٥٧/٤).

# المبحث الثَّالث: طلبه للعلم ورحلاته.

الرِّحلة في طلب العلم دأب العلماء، ولها فوائد جمَّة منها:

١- تحصيل علوِّ الإسناد وقِدم السَّماع.

٢\_ لقاء الحفَّاظ والمذاكرة لهم، والاستفادة منهم (١).

وبعد أن أخذ أبو سليمان الخطّابي عن علماء بلده، رحل إلى طلب العلم، فذهب إلى مكة وأقام فيها (٢)، ثمّ رحل إلى العراق وتلقّى العلوم ببغداد والبصرة (٣)، ثمّ عاد إلى خراسان، وأقام بنيسابور (٤) سنين وحدَّث بها وكثرت الفوائد من علومه (٥). كما زار بُخارى (٢)، ثمّ خرج إلى بلاد ما وراء النّهر، وانتهى به الأمر إلى بست موطنه الأصلي.

قال ياقوت الحموي (٧): "رحل في طلب الحديث، وطوّف وألّف في فنون من العلم وصنّف، وأحذ الفقه عن أبي بكر القفّال الشّاشي، وأبي علي بن أبي هريرة، ونظرائهما مسن فقهاء أصحاب الشّافعي. ومن شيوخ الخطّابي في الأدب وغيره: إسماعيل الصّفّار، وأبوعمر الزّاهد، وأبو العبّاس الأصمّ، وأحمد بن سليمان النّجار، ومكرم القاضي، وجعفر الخلدي، وأبو عمر السّماك، كلُّ هؤلاء بغداديون سوى الأصم فإنّه نيسابوري".

وقال الذَّهبي (^): "وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، ومن إسماعيل بـن محمَّد الصَّفار وطبقته ببغداد، ومن أبي بكـر بـن داسـة وغـيره بـالبصرة، ومـن أبـي العبَّـاس الأصـم وعـدَّة بنيسابور. وعُني بهذا الشَّأن ـ أي: الحديث ـ متناً وإسناداً".

<sup>(</sup>١) انظر: " تدريب الرَّاوي "(١٤٢/٢)

<sup>(</sup>٢) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٣/١٧).

<sup>(</sup>٤) نيسابور: بفتح أوَّله، مدينة عظيمة ذات فضائل حسيمة، معدن الفضلاء، ومنبع العلماء، كثيرة الفواكمه والخيرات، وكمان المسلمون فتحوها في أيام عثما بن عفَّان، وقيل: إنَّها فتحت في أيام عمر. انظر: "معجم البلدان "(٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأنساب "(٥/٥).

<sup>(</sup>٦) بخارى: بالضمِّ: من أعظم مدن ما وراء النَّهر وأجلُّها. انظر: "معجم البلدان "(٣٥٣/١).

قال الخطَّابي: وأمَّا كتابنا هذا \_ يعني غريب الحديث \_ فقد كان حرج لي بعضه وأنا إذ ذاك ببُخارى في سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، فطلب إلىَّ إخواننا بها أن أمكّنهم من انتساحه. انظر: "مقدِّمة غريب الحديث "(١/١٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: "معجم الأدباء "(٢/٢٥٢-٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٢/١٧).

## المبحث الرَّابع: شيوخه وتلاميذه.

#### أـ شيوخه.

لقد تنوَّعت معارف الإمام الخطَّابي من حديث، وفقه إلى لغة، وغير ذلك من العلوم، وساعده على ذلك كثرة رحلاته في طلب العلم، فمن أبرز شيوخه:

# ١- ابن الأعرابي<sup>(١)</sup>:

هو أبوسعيد أحمد بن محمَّد بن زياد بن بشر، الشَّهير بابن الأعرابي، البصري، الصُّوفي، نزيل مكة وشيخ الحرم. كان كبير الشَّأن، بعيد الصِّيت، عالي الإسناد.

قال الذَّهبي: "وقد كان ابن الأعرابي من علماء الصُّوفية، فتراه لا يقبل شيئاً من اصطلاحات القوم إلا بحجَّة".

من كبار شيوخ ابن الأعرابي: الإمام أبوداود، وحمل السُّنن عنه، وله في غضون الكتاب زيادات في المتن والسَّند. له من المصنَّفات: "المعجم (٢١)"، وكتاب "طبقات النَّساك"، وغيرهما من الكتب، توفِّي ابن الأعرابي بمكة في شهر ذي القعدة سنة (٣٤٠هـ).

# ۲- أبوبكر بن داسة<sup>(۳)</sup>:

هو الشَّيخ الثِّقة العالم، أبوبكر محمَّد بن بكر بن محمَّد بن عبدالـرَّزاق بن داسة، البصري التَّمار، راوي "السُّنن". سمع أباداود السِّجستاني وأباجعفر محمَّد بن الحسن الشِّيرازي وغيرهما. روى عنه: أبو سليمان حمد الخطَّابي وأبوبكر بن المقريء وآخرون، وهو آخر من حدَّث بالسُّنن كاملاً عن أبي داود. توفِّي سنة (٣٤٦هـ).

# ٣- أبو عمر بن السَّماك<sup>(٤)</sup>:

هو الشَّيخ الإمام المحدِّث المكثر الصَّادق، أبو عمر عثمان بن أحمد البغدادي الدَّقاق.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: "سير أعلام النُّبلاء "(٥٠/١٠.٤.٠٤). "تذكرة الحفَّاظ "(٨٥٢/٥٨ـ٥٥). "حلية الأولياء "(٢٠٥/١٠).

<sup>(</sup>٢) طبع في دار ابن الجوزي ـ السَّعودية ـ سنة (١٨ ١ ١هـ)، بتحقيق وتخريج عبدالمحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: "سير أعلام النُّبلاء "(١٥/٣٥-٣٩٥). "العبر "(٧٤/٢). "الوفي بالوفيات "(٧٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(١ ٧/٣٠٣-٣٠٣). "سير أعلام النُّبلاء "(٥ ٥/٤٤٤). "شذرات النَّهب "(٣٦٧-٣٦٧).

سمع باعتناء والده من: أبي جعفر محمَّد بن عبيدا لله بن المنادي والحسن بـن مكـرم ويحيـى بن أبي طالب وخلق كثير. حدَّث عنه: الدَّارقطني وابن شاهين وابن مَندة والحاكم وعدَّة.

قال الخطيب: "كان ابن سماك ثقة ثبتاً". توفّي في ربيع الأوَّل سنة (٣٤٤هـ).

# ٤- أبو العبّاس الأصم (١):

هو أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب بن يوسف بن معقِل بن سنان، الإمام المحدِّث مسند العصر، رحلة الوقت.

سمع من: أحمد بن يوسف السّلمي وأحمد بن الأزهر وخلق كثير. وحــدَّث بكتــاب "الأمّ" للشَّافعي عن الرَّبيع. وطال عمره وبَعُد صِيته، وتزاحم عليه طلبة العلم.

قال الحاكم: "كان محدِّث عصره، ولم يختلف أحد في صدقه وصحَّة سماعاته، وكان يرجع إلى حسن مذهب وتديُّن". توفِّي أبو العبَّاس في الثَّالث والعشرين من ربيع الآخر سنة (٣٤٦هـ).

# ٥ ـ أبو على الصَّفار (٢):

هو الإمام النَّحوي الأديب، مسند العراق، أبو علي إسماعيل بن محمَّد بن إسماعيل الصَّفار. سمع من الحسن بن عرفة أربعة وتسعين حديثاً، ومن زكريا بن يحيى بن أسد وسعدان بن نصر وعدَّة. وصحب أبا العبَّاس المبرِّد وأكثر عنه. حدَّث عنه الدَّارقطني وابن مَندة وخلق سواهم. قال الدَّارقطني: كان ثقة متعصِّباً للسُّنة. توفِّي ببغداد سنة (٢٤١هـ).

# ٦- أبو صالح الخيَّام<sup>(٣)</sup>:

هو الشَّيخ المحدِّث الكبير، أبو صالح خلف بن محمَّد بن إسماعيل البخاري الخيَّام، كان بندار الحديث بما وراء النَّهر. حدَّث عن صالح بن محمَّد بن جزرة ونصر بن محمَّد الكِندي وخلق. روى عنه: الحاكم وابن مندة وأبو سعد عبدالرَّحمن بن الإدريسي وغمزه وليَّنه وما تركه. توفِّي في جمادي الأولى سنة (٣٦١هـ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: "الأنساب "(٢٩٠/١). "المتنظم "(٣٨٦/٣٨). "الـوافي بالوفيـات "(٢٢٣). "ســير أعـــلام النّبــلاء " (٥٢/١٥-٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد ٍ (٣٠٣/٦). "سير أعلام النُّبلاء "(٥١/١٤٤٠). "معجم الأدباء "(٣٦-٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: "سير أعلام النّبلاء "(٥٠/١٥). "ميزان الاعتدال "(٦٦٢/١).

# ٧- أبوعمر الزَّاهد (١):

هو الإمام الأوحد العلامة اللّغوي المحدِّث، أبوعمر محمَّد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، البغدادي الزَّاهد، المعروف بغلام ثعلب. سمع من: موسى بن سهل الوشَّاء والحارث بن أبي أسامة وإبراهيم الحربي وخلق كثير. حدَّث عنه: ابن مندة وأبوعبدا لله الحاكم والقاضي محمَّد بن أحمد بن المحاملي وخلق كثير. وله من الكتب: "فائت الفصيح" و"الياقوتة" وكتاب "يوم وليلة" وغيرها. مات أبوعمر في ذي القعدة سنة (٣٤٥هـ).

# ٨- أبوبكر القفّال الشّاشي (٢):

هو الإمام العلامة، الفقيه الأصولي اللَّغوي، عالم خُراسان، أبوبكر محمَّد بن علي بن إسماعيل الشَّاشي الشَّافعي القفَّال الكبير، إمام وقته فيما وراء النَّهر، وصاحب التَّصانيف.

سمع أبابكر بن خزيمة وابن حرير الطَّبري ومحمَّد بن محمَّد الباغندي وطبقتهم. وحدَّث عنه: ابن مندة والحاكم وأبوعبدا لله الحليمي وغيرهم.

من مصنَّفاته: "شرح الرِّسالة"، "دلائل النَّبوة"، "محاسن الشَّـريعة". أرَّخ وفاتـه الحاكم في آخر سنة (٣٦٥هـ) بالشَّاش.

# ٩- ابن أبي هريرة<sup>(٣)</sup>:

هو الإمام الجليل القاضي أبوعلي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة، كان أحد شيوخ الشّافعية، وله مسائل في الفروع محفوظة، وأقواله فيها مسطورة. توفّي أبوعلي بن أبي هريرة سنة (٣٤٥هـ).

# • ١- أبوبكر النَّجاد (<sup>٤)</sup>:

هو أبوبكر أحمد بن سلمان بن الحسن، الفقيه الحنبلي، المعروف بالنَّجاد. سمع الحسن بن مكرم البزَّار وأباداود السِّجستاني وغيرهما. وكان صدوقاً عارفاً. توفِّي سنة (٣٤٨هـ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٢/٦٥-٩-٥٩). "إنباه الرُّواة "(١٧١/٢١). "سير أعلام النُّبلاء (١٨/١٥-٥١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "طبقات الشَّافعيَّة الكبرى "(٣/ ٢٠٠٠). "سُير أعلام النُّبلاء "(١٦/٢٨٣/١٦).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٢٩٨/٧ - ٢٩٩). "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٣/٥٦/٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(١٨٩/٤).

## ١١- أبومحمَّد الخُلدي(١):

هو أبومحمَّد جعفر بن محمَّد بن نصير بن القاسم، المعروف بالخُلدي، شيخ الصُّوفية. سمع الحارث بن أبي أسامة وبشر بن موسى الأسدي وعلي بن عبدالعزيز البغوي وغيرهم. حدَّث عنه: أبوالحسن الدَّارقطني وأبوحفص بن شاهين وأبوالحسن الحمامي المقريء وغيرهم. كان ثقة صدوقاً ديِّناً. توفِّي سنة (٣٤٨هـ).

# ۲ ۱- مكرم البزَّاز<sup>(۲)</sup>:

هو أبوبكر مكرم بن أحمد بن محمَّد بن مكرم، القاضي البزَّاز. سمع يحيى بن أبي طالب وأحمد بن عبيدا لله النَّرسي وأحمد بن يوسف النَّعليي وغيرهم. قال الخطيب: حدَّثنا عنه أبوالحسن بن رزقويه وأبوالحسين بن رزقويه، وكان ثقة. توفّي سنة (٣٤٥هـ).

## **١٣ـ هزة العُقبي (٣**):

هو الشَّيخ العالم الصَّـدوق، أبوأحمـد حمـزة بـن محمَّد البغـدادي العُقبي الدَّهقـان، سكن بالعقبة، فنسب إليها. وتوفِّي في ذي القعدة سنة (٣٤٧هـ).

# ٤ ١- محمَّد بن هاشم بن هشام <sup>(٤)</sup>:

من كبار شيوخ الإمام الخطَّابي، روى عنه في "معالم السُّنن" وفي "أعلام الحديث"، وروى عنه في الجزء الأوَّل من "غريب الحديث" خمساً وخمسين رواية، وفي الجزء الثَّاني ثماني وأربعين رواية، وفي الجزء الثَّالث تسع عشرة رواية، وجُلُّ هذه الرِّوايات أسانيد لمرويات من مصنَّف عبدالرَّزاق الَّذي تحمَّله الخطَّابي من طريق محمَّد بن هاشم عن الدَّبري عن عبدالرَّزاق.

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٢٢٦/٧). "البداية والنَّهاية "(٢٣٤/١١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٢٢١/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(١٨٣/٨).

<sup>(</sup>٤) لم أعثر له على ترجمة.

#### ب ـ تلاميذه.

من أبرز تلاميذ الإمام الخطَّابي:

### أبوعبدا لله الحاكم<sup>(1)</sup>:

حدَّث عن أبيه ومحمَّد بن يعقوب الأصم ومحمَّد بن علي المذكَّر وغيرهم. حدَّث عنه: الدَّارقطني وهو من شيوخه وأبو يعلى الخليلي وأبوبكر البيهقي وخلق سواهم. كان إماماً جليلاً، حافظا، اتَّفق على إمامته وجلالته وعظم قدره. من مصنَّفاته: "المستَدْرَك على الصَّحيحين"، "معرفة علوم الحديث"، "تاريخ نيسابور" وغيرهم. توفّي سنة (٥٠٥هـ).

## ٢- أبوحامد الاسفراييني (٢):

هو أبوحامد أحمد بن محمَّد بن أحمد، الفقيه الاسفراييني، حافظ المذهب وإمامه، جبل من حبال العلم منيع، وحَبر من أحبار الأمة رفيع. درس فقه الشَّافعي على أبي الحسن بن المرزبان ثمَّ على أبي القاسم الدَّاركي، وأقام ببغداد مشغولاً بالعلم حتَّى صار أوحد وقته. توفِّي سنة (٢٠٤هـ).

## ٣\_ أبوذر الهروي<sup>(٣)</sup>:

هو أبوذر أحمد بن عبدا لله الأنصاري المالكي. حدَّث ببغداد عن أبي الفضل بن خميروي الهروي وبشر بن محمَّد اللِزِي وطبقتهم. كان ثقة ضابطاً، ديِّناً فاضلاً. مات بمكة سنة (٤٣٤هـ).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٦/٣). "سير أعلام النُّبلاء "(١٦٢/١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٣٦٨/٤-٣٠٠). "طبقات الشَّافيعة الكبرى "(٦١/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في: "تاريخ بغداد "(١٤١/١١). "تذكرة الحُفّاظ "(١١٠٣/٣).

## ٤- أبوعمر الرَّرْجاهي (١):

هو أبوعمر محمَّد بن عبدا لله بن محمَّد البسطامي الرَّزجاهي. كان فقيهاً أديباً محدِّثاً. تفقَّه على الأستاذ أبي سهل الصَّعلوكي، وسمع أبابكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وأبا أحمد بن عدي الجرجانيين، وأبا أحمد الحاكم. روى عنه: الحافظ أبوبكر البيهقي وأبوعبدا لله التَّقفي وآخرون. مات سنة (٤٢٦هـ).

## ٥ . أبوالحسين الفارسي النَّيسابوري<sup>(٢)</sup>:

هو أبوالحسين عبدالغافر بن محمَّد بن عبدالغافر، الشَّيخ الإمام، الثَّقة، المعمِّر، الصَّالح، حدَّث عن الإمام أبي سليمان الخطَّابي ب"غريب الحديث" له، وحدَّث عن بشر بن أحمد الإسفراييني. حدَّث عنه: أبوعبدا لله الحسين بن علي الطَّبري وعبيدا لله بن أبي القاسم وآخرون. مات سنة (٤٤٨هـ).

## ومن تلاميذ الإمام الخطَّابي أيضاً:

أبومسعود الحسن بن محمَّد الكرابيسي البستي، روى عنه ببسب، وأبوبكر محمَّد بن الحسن المقرء، روى عن بغزنة، وأبوالحسن علي بن الحسن الفقيه السِّجزي، روى عنه بسِحستان، وأبوعبدا لله محمَّد بن علي بن عبدا لله الفسوي، روى عنه بفارس، وقد حـدَّث عنه أبوعبيد الهروي في كتاب "الغريبين "(٣).

ومنهم: أبوالقاسم عبدالوهّاب الخطّابي (٤)، وأبونصر محمّد بن أحمد البلخي الغزنوي، وجعفر بن محمّد بن على المرُّوذي الجاور، وخلق سواهم (٥).

<sup>(</sup>١) الرَّزجاهي: بفتح الرَّاء وسكون الزَّاي وفتح الجيم وفي آخرها الها. هذه النَّسبة إلى رزحــاه، وهــي قريـة مـن قُــرى بســطام. "اللُّبــاب في تهذيب الأنساب "(٢٣/٢).

وانظر ترجمته في: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(١/٤٥١-٢٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في: "سير أعلام النُّبلاء "(١٩/١٨)، "المنتخب من السِّياق " (ص: ٣٦٢-٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "معجم الأدباء "(٤/٥٣/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المصدر السَّابق "(١٠/٢٦٨).

<sup>(</sup>٥) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٤/١٧).

### المبحث الخامس: مؤلَّفاته.

ألَّف الإمام الخطَّابي في فنون عديدة، وكان من المصنَّفين الجيدين، وقد شهد له بذلك جمع غفير من الأئمَّة الأعلام.

يقول الحافظ أبوطاهر السِّلفي (1): "وأمَّا أبوسليمان الخطَّابي الشَّارح لكتاب (أبسي داود)، فإذا وقف منصِف على مصنَّفاته، واطَّلع على بديع تصرُّفاته في مؤلَّفاته، تحقَّق إمامته وديانته فيما يورده وأمانته، وكان قد رحل في طلب الحديث وقرأ العلوم وطوَّف، ثمَّ ألَّف في فنون العلم وصنَّف".

وقال ابن الجوزي<sup>(۲)</sup>: "سمع الكثير وصنَّف التَّصانيف، وله فهم مليح وعلم غزير ومعرفة باللَّغة والمعاني والفقه".

وقال ابن حلَّكان (٣): "كان فقيهاً أديباً محدِّثاً له التَّصانيف البديعة، منها: "غريب الحديث" و "معالم السُّنن"...".

وقال ابن قاضي شهبة (٤): "...وصنَّف التَّصانيف النَّافعة المشهورة، منها: "معالم السُّنن" تكلَّم فيها على سنن أبي داود و "أعلام الحديث" و "غريب الحديث"...".

وفيما يلي أسماء مؤلَّفاته، مع بيان ما طُبع منها وما لم يُطبع:

### الحديث (٥):

يُعدُّ كتاب غريب الحديث من أشهر مصنَّفات الإمام الخطَّابي، وصف أبومنصور الثَّعاليي بقوله (٢): "وهو في غاية الحسن والبلاغة"، كما وصف ياقوت بقوله (٢): "كتاب غريب الحديث، ذكر فيه ما لم يذكره أبوعبيد ولا ابن قتيبة في كتابيهما، وهو كتاب ممتع مفيد".

<sup>(</sup>١) انظر: "مقدِّمة الحافظ السُّلفي المطبوع مع معالم السُّنن "(٣٤١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المنتظم "(٣٩٧/٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "طبفات الشَّافعية "(١/٩٥١-١٦٠).

<sup>(</sup>٥) قام بطبعه مركز البحث العلمي بجامعة أمّ القرى عامي ١٤٠٢، ٣٠٤هـ بتحقيق د. عبدالكريم العزباوي.

<sup>(</sup>٦) انظر: "يتيمة الدَّهر "(٣٨٣/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: "معجم الأدباء "(١٠/٢٦٢).

قدَّم الإمام الخطَّابي لكتابه بمقدِّمة وافية، بيَّن فيها فضل أئمَّة القرون الثَّلاثة الأولى على علم السُّنة، وذكر فيها السَّب الباعث على تأليف الكتاب، ثمَّ ذكر أنَّ أوَّل من سبق إلى ذلك أبو عبيد (1) وابن قتيبة (2) وبقيت بعدهما بقية من الأحاديث تولَّى الخطَّابي جمعها وتفسيرها، ونحا نحوهما في الوضع والتَّرتيب، وابتدأ أوَّلاً بحديث رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، ثمَّ ثنَّى بآثار الصَّحابة، وأردفها بآثار التَّابعين، وألحق بها مقطَّعات من الحديث لم يجد لها في الرِّواية سنداً.

ثم بين شرطه في الكتاب، فقال ("): "ولم أعرض لشيء فُسِّر في كتابيهما ـ أبي عبيد وابن قتيبة ـ إلا أن يتصل حرف منه بكلام، فيذكر في ضمنه، أو يقع شيء منه في استشهاد أو نحوه، وإلا أحاديث وُجدت في تفسيرها لمتقدِّمي السَّلف أو لمن بعدهم من أهل الاعتبار والنَّظر أقاويل تخالف بعض مذاهبهما، وتعدل عن سنن اختيارهما، اقتضى حقُّ هذا الكتاب، وشرط ما هو ضامنه من استيفاء هذا الباب أن يكون مشتملاً عليها ومحيطاً بها، ويكفي من العذر فيما أورده منها أنَّ الغرض فيه أن يظهر الحق وأن يبين الصَّواب، دون أن يكون القصد به الاعتراض على ماضٍ أو الاعتداد على باق، ولعلَّ بعض ما نأثره منها لو بلغ أباعبيد وصاحبه لقالا به وانتهيا إليه، وذلك الظنَّ بهماً ـ يرجمهما الله ـ ".

**٢- معالم السُّنن:** وهو الكتاب الَّذي أقوم بتحقيق جزء منه، وسيرد الكلام عنه مفصلاً إن شاء الله.

## ٣- أعلام الحديث (٤):

وهو أوَّل شرح لصحيح الإمام البخاري، وصفه حاجي خليفة (٥) بأنَّه "شرح لطيف، فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة".

<sup>(</sup>۱) طبع كتابه "غريب الحديث" سنة (۱۳۸۶هـ) بمطبعة بمحلس دائرة المعارف العثمانية بحيـدر آبـاد الدّكـن ــ الهنـد ــ وصُوِّر سنة (۱۳۹۱هـ).

<sup>(</sup>٢) طبع كتابه "غريب الحديث " وتولَّى طبعه وزارة المعارف العراقية ضمن سلسلة إحياء التُّراث الإسلامي رقم (٢٣)، بتحقيق د. عبدا لله الجبوري، سنة (١٣٩٧هـ) بمطبعة العاني ـ بغداد ـ .

<sup>(</sup>٣) انظر: "غريب الحديث "(١٩/١).

<sup>(</sup>٤) طبع الكتاب بإشراف مركز إحياء التَّراث الإسلامي بجامعة أمِّ القرى سـنة (١٤٠٩هــ)، وقــام بتحقيقــه الدَّكتــور محمَّـد بـن سـعد بـن عبدالرَّحمن آل سعود.

<sup>(</sup>٥) انظر: "كشف الظُّنون "(١/٥٤٥).

بيَّن الإمام الخطَّابي في مقدَّمته أنَّه ألَّف هذا الكتاب استجابة لطلب بعض تلاميذه، فقال (1): "وإنَّ جماعة من إحواني ببلخ (٢) كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب "معالم السُّنن" أن أشرح لهم كتاب الجامع الصَّحيح لأبي عبدا لله محمَّد بن إسماعيل البحاري ـ رحمه الله \_ وأن أفسِّر المشكل من أحاديثه وأبيِّن الغامض من معانيها، وذكروا أنَّ الحاجة إليه كانت أمس، والمؤنة على النَّاس فيه أشدُّ ...".

ثمَّ بيَّن ـ رحمه الله ـ الفرق بين سنن أبي داود وكتاب البخاري، فقال: "كان معظم القصد من أبي داود في تصنيف كتابه ذكر السُّنن والأحاديث الفقهية، وغرض صاحب هذا الكتاب إنَّما هو ذكر ما صحَّ عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ من حديث في حليل من العلم أو دقيق ...".

ثمَّ ذكر ما حدث في زمنه من نضوب العلم، وظهور الجهل وغلبة أهل البدع وانحراف كثير من الشَّباب إلى مذاهبهم وإعراضهم عن الكتاب والسُّنة وتركهم البحث عن معانيهما ولطائف علومهما.

### **٤**\_ شأن الدُّعاء<sup>(٣)</sup>:

تعدَّدت أسماء هذا الكتاب، فقد ذكر ابن خلِّكان (٤) وياقوت (٥)، أنَّ اسمه "شأن الدُّعاء" وطبع بهذا الاسم محقَّقاً.

كما ذكر بروكلمان (٦) أنَّ اسمه "شأن الأدعية المأثورة".

وذكر فؤاد سزكين (٧) أنَّ اسمه "شأن الدُّعاء المأثور".

كما جاء عند ابن قاضي شهبة وإسماعيل باشا(٨) باسم "شرح أسماء الله الحسني".

<sup>(</sup>١) انظر: "أعلام الحديث "(١/١٠١-١٠١).

<sup>(</sup>٢) بلخ: من أحلِّ مدن خراسانِ وأذكرها، وأكثرها خيراً وأوسعها غَلة. انظر: "معجم البلدان "(٤٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) طبع الكتاب بدار المأمون للتّراث بدمشق وبيروت عام (٤٠٤هـ)، وقد قام بتحقيقه الأستاذ أحمد يوسف ا للَّقاق.

<sup>(</sup>٤) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "معجم الأدباء "(٤/٢٥٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: "تاريخ الأدب العربي "(٣/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "تاريخ التّراث العربي "(٢٨/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "طبقات الشَّافية "(١٦٠/١). "هدية العارفي"(٥٨/٥).

## ٥- العزلة<sup>(١)</sup>:

لقد فنَّد الإمام الخطَّابي في مقدِّمته أقوال المعترضين عليه في تأييده العزلة، فأجابهم بقوله (٢): "إِنَّ الآي الَّتِي تلوها في ذمِّ العزلة، والأحاديث الَّتِي رووها في التَّحذير ومفارقة الجماعة، لا يعترض شيء منها على المذهب الله ناهبه في العزلة، ولا يناقض تفصيلُها جملَته، لكنُّها تجري معه على سنن الوفاق، وقضية الائتلاف والاتساق...".

ثمَّ قال ـ رحمـه الله تعـالى ــ: "الفُرقـة فُرقتـان، فُرقـة الآراء والأديـان، وفرقـة الأشــخاص والأبدان. والجماعة جماعتان، جماعة هي الأئمة والأمراء، وجماعة هي العامة والدُّهماء. فأمَّا الافتراق في الآراء والأديبان فإنَّه محظور في العقول، محرَّم في قضايها الأصول، لأنَّه داعية الأئمَّة والأمراء، فإنَّ مفارقتهم مفارقة الألفة، وزوال العِصمة، والخروج من كنـف الطَّاعـة، وظلِّ الأمنه، وهو الَّذي نهى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عنه...إلى أن قـال: وأمَّـا عزلة الأبدان ومفارقة الجماعة الَّتي هي العوام، فإنَّ من حكمها أن تكون تابعة للحاجة وجارية مع المصلحة".

# ٣- رسالة في بيان إعجاز القرآن<sup>(٣)</sup>:

يقرِّر الإمام الخطَّابي في هذه الرِّسالة أنَّ النَّاس قديماً وحديثاً ذهبوا في الموضوع كلَّ مذهب من القول و لم يصْدُروا عن ريِّ. ويناقش فكرة الصَّرفة ـ أي: صرف الهمــم عـن المعارضـة ــ وفكرة تضمن القرآن للأخبار المستقبلية، ولا يرتضيها شرحاً لأسرار الإعجاز، ثـمَّ ينتقـل إلى موضوع البلاغة، ويعيب على القائلين بها اعتمادهم على التَّقليد وعدم تحقيقهم، وقصور كلامهم عن الإقناع، ويعالج هو الموضوع على طريقته فيذكر الأقسام الثَّلاثة للكلام المحمود، ويقرِّر أنَّ بلاغات القرآن قد أخذت من كلِّ قسمٍ من هـذه الأقسام حصة ومن كـلِّ نـوع شعبة، فانتظم لها بامتزاج هذه الأوصاف نمطُّ من الكلام يجمع صفتي الضُّخامة والعذوبة (٤).

<sup>(</sup>١) طبع الكتاب بدار ابن كثير ـ دمشق، بيروت ـ عام (١٤٠٧هـ)، وقام بتحقيقه: ياسين محمَّد السُّواس.

<sup>(</sup>٢) انظَر: "العزلة "(ص: ٥٧-٥٨).

<sup>(</sup>٣) طبع أخيراً في دار المعارف بمصر سنة (١٣٧٤هـ)، بتحقيق وتعليق كل من: محمَّد خلف الله أحمد ود. محمَّد زغلول سلام مع رســالتين في أُعجاز القرآن للرّوياني ت(٣٨٦هـ)، ولعبدالقاهر الجرجاني ـ تـ(٤٧١هـ). وسمِّي الكتاب "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن". (٤) انظر: مقدِّمة "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن "(ص: ١٤-١١).

وقال رحمه الله (1): "واعلم أنَّ القرآن إنَّما صار معجزاً لأنَّه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التَّاليف، متضمِّناً أصحَّ المعاني، من توحيد له عزَّت قدرته، وتنزيه له في صفاته، ودعاء إلى طاعته، وبيان منهاج عبادته، من تحليل وتحريم، وحظر وإباحة، ومن وعظ وتقويم وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وإرشاد إلى محاسن الأحلاق، وزجر عن مساويها، واضعاً كلَّ شيء موضعه الذي لا يرى شيء أولى منه، ولا يرى في صورة العقل أمر أليق منه".

## ٧ شعار الدِّين (٢):

قال ابن الصَّلاح ": "كتابه الموسوم ب"شعار الدِّين" في أصول الدِّين، التزم فيه إيراد أوضح ما يعرفه من الدَّلائل من أن يجرِّد طريقة المتكلِّمين، عاب فيه ما هو المتداول بين النَّاس من قولهم في صفات الله الذَّاتية: إنَّها قديمة، واختار أن يقال فيها: أزلية، قال: لأنَّ معنى الأوَّل هو ما لم يزل كان، ومعنى القديم هو ما له صفة القدم، ولا يجوز أن يكون للصِّفة صفة، وقسَّم فيه المتشابه إلى ما يُتأول، وإلى ما لا يُتأوَّل بل يُجرى على لفظه من غير كيفٍ وتشبيه، الأوَّل كقوله تعالى: "تقرَّبت منه باعاً...أتيته هرولة (أ)"، وذكر أنَّ كلَّ العلماء تأوَّله على القبول من الله لعبده. وجعل الاستواء من القسم الثاني. وصرَّح بأنَّه سبحانه وتعالى في السَّماء، وقال: زعم بعضهم أنَّ معنى الاستواء هاهنا الاستيلاء، ونزع فيه ببيت مجهول، لم يقله من يصحُّ الاحتجاج به".

## ٨- إصلاح غلط المحدِّثين (٥):

أورد فيه الخطَّابي قرابة مائة وأربعين حديثاً يرويها من الـرُّواة والمحدِّثين ملحونة ومحرَّفة، أصلحها وبيَّن الصَّواب فيها، كما بيَّن في ثنايا الكتاب حروفاً تحتمل وجوهاً عدَّة، قام المصنّنف باستظهار الأخطاء، وبتوضيح الصَّواب فيها (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "بيان إعحاز القرآن "(ص: ٢٧\_٢٨).

<sup>(</sup>٢) سمَّاه شيخ الإسلام ابن تيمية ب"شعار اللِّين وبراهين المسلمين" كما في كتابه "درء تعارض العقل والنَّقل "(٢/ ٣١ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(١/٩٦٩-٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ا لبخاري في (كتاب التّوحيد، باب قول الله تعالى ﴿وَيحَذَّركم الله نفسه﴾ ـ ٣٨٤/١٣) رقــم (٧٤٠٥). ومســلم في (كتــاب الذّكر والنُّحاء والتّربة، باب الحثّ على ذكر الله ـ ٢٠٦١/٤) رقم(٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٥) طبع في دار المأمون للتُّراث ـ دمشق ـ سنة (٧٠ ١ هـ)، بتحقيق د. محمَّد على عبدالكريم الرّديني.

<sup>(</sup>٦) انظر: "إصلاح غلط المحدّثين "(ص: ٢٦).

### ٩ الغنية عن الكلام وأهله:

كذا سمَّاه ابن الصَّلاح (١) والذَّهبي (٢) والسُّبكي (٣) وابن قاضي شهبة (٤) وابن كثير (٠).

### • ١- مسألة في ابن الصَّياد:

ذكره في كتاب "أعلام الحديث (٢) عند كلامه عن ابن الصَّياد، فقال: "قد اختلف النَّاس في أمره (أي ابن الصَّياد) اختلافاً شديداً، هل هـ و الدَّجال أم لا؟ واضطربت فيه الرِّوايات والآراء من العلماء، وقد جمعتها في مسألة مفردة، وذكرت فيها تلك الأخبار بأسانيدها".

### ١١ ـ مسألة في جمع القرآن:

ذكره الخطَّابي في "أعلام الحديث (٢)" فقال متحدِّثاً عن جمع القرآن: "وقد كتب إليَّ بعض إخواني من بلخ في هذا الباب، فأخرجت لهم مسألة مستوفاة تشتمل على ذكر أكثر ما يلزم معرفته منه".

### ٢ ٦- التُّوحيد:

ذكره ابن رجب في كتابه "جامع العلوم والحكم (^)" عند شرحه للحديث الشّاني والعشرين، فقال: "ويشهد لهذا المعنى حديث معاذ عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنّة (^)"، فإنَّ المحتضر لا يكاد يقولها إلا باخلاص وتوبة وندم على ما مضى، وعزم على أن لا يعود لمثله. ورجَّح هذا القول الخطّابي في مصنّف له في التّوحيد وهو حسن".

<sup>(</sup>١) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(١/١٧٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٦/١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٣٨٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "طبقات الشَّافعية "(١٦٠/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعيين "(٣٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: (١/٧١٠).

<sup>(</sup>۷) انظر: (۱۸۰۱/۳).

<sup>(</sup>٨) انظر: (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٧٤٧/)، والحاكم وصحَّحه ووافقه النَّميي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(١/١٣).

#### ٣١- الجهاد:

ذكره حاجي خليفة (١) وإسماعيل باشا(٢)، وسمَّياه "كتاب الجهاد".

£ 1ـ تفسير اللُّغة الَّتي في مختصر المزني<sup>(٣)</sup>.

١٥ الرِّسالة النَّاصحة فيما يعتقد في الصِّفات<sup>(٤)</sup>.

### ١٦- السّراج:

ذكره الخطَّابي في "أعلام الحديث (٥)" فقال: "وقد أشبعنا الكلام في بيان زيادة الإيمان ونقصانه وسائر أحكامه، فمن أحبَّ أن يستوفي ما ذكرناه من علمه فليأخذ من كتاب السِّراج".

### ١٧ ـ الشّجاج:

وورد هكذا عند القفطي (٢) وياقوت الحموي (٧). وعند ابن خلّكان (٨): الشحاح ـ بالحاء المهملة في الحرفين ـ.

### ١٨ ـ مسألة في الطّبِّ:

ذكره في "أعلام الحديث (٩)" فقال: "وقد ذكرنا في مسألة أفردناها في الطّبّ، وبيان ما جاء في أحاديث النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ من وصف التّداوي والعلاج...".

### ٩ ٦ ـ العروس:

ذكره الصَّفدي وياقوت الحموي <sup>(١٠</sup>).

<sup>(</sup>١) انظر: "كشف الظُّنون "(١٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "هدية العارفين "(٦٨/٥).

<sup>(</sup>٣) ذكره السبكي في "طبقات الشَّافيعة الكبرى "(٢٩٠/٣).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن الصَّلاح ضمن مولَّفات الإمام الخطَّابي. انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(٤٧١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: (١/٥١١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "إنباه الرُّواة "(١٢٥/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "معجم الأدباء "(١٠/٩/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٩) انظر: (٢١٠٧/٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الوافي بالوفيات "(٣١٧/٧). "معجم الأدباء "(٢٥٣/٤).

٠٢٠ علم الحديث:

ذكره بروكلمان (۱) وفؤاد سزكين <sup>(۲)</sup>.

٢٦- دلائل النُّبوة:

ورد اسمه في "أعلام الحديث" حيث قال: "والخبر مشهور قد أمليناه في دلائل النَّبوة".

٢٢ـ معرفة السُّنن والآثار:

ذكره حاجي خليفة (<sup>٤)</sup> وإسماعيل باشا<sup>(٥)</sup>.

(١) انظر: "تاريخ الأدب العربي "(٢١٣/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاريخ التُراث العربي "(١/٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: (١٣٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "كشف الظنون "(١٧٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "هدية العارفين "(٢٨/٢).

### المبحث السَّادس: مذهبه الفقهي.

يعدُّ الإمام الخطَّابي من أئمَّة الشَّافعية، ويدلُّ على ذلك ما يلي:

1- ذكره في كتب طبقات الشّافعية، فقد ترجم له كلّ من العبادي (١) وابن الصَّلاح (٢) والسُّبكي (٣) وابن كثير (١) والأسنوي (٥) وابن قاضي شهبة (٦).

٢- يقول الذَّهي (٧): "وأخذ الفقه على مذهب الإمام الشَّافعي عن أبي بكر القفَّال الشَّاشي وأبي على ابن أبي هريرة ونظرائهما".

#### ٣ وصفه بالفقيه.

يقول السُّبكي (٨): "كان إماماً في الفقه والحديث واللُّغة".

ويقول ابن الصَّلاح (٩): "الفقيه الأديب أبو سليمان".

وقال ابن حلِّكان (١٠): "كان فقيهاً أديباً محدِّثاً له التَّصانيف البديعة".

## ـ نصَّ بعض الأئمَّة على أنَّه من الشَّافعية، منهم:

أـ الإمام النُّووي حيث قال (١١): "الفقيه الأديب الشَّافعي المحقِّق".

ب ـ وقال اليافعي (١٢): "الإمام الكبير الخيِّر الشَّهير أبو سليمان الخطَّابي أحمد بن محمَّد بن إبراهيم بن الخطَّاب البستي الشَّافعي: كان فقيهاً أديباً محدِّثاً، وله التَّصانيف البديعة".

<sup>(</sup>١) أنظر: "طبقات الشَّافعية "(ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(١/٢٦٤-٤٧١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعيين "(٧/١/٣٠٩.٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: "طبقات الشَّافعية "(١/٤٦٨-٤٦٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: "طبقات الشَّافعية "(١/٩٥١-١٦٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٤/١٧).

<sup>(</sup>٨) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: "طبقات الفقهاء الشَّافعية "(٢٧/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>١١) انظر: "شرح صحيح مسلم "(١٤٤/١).

<sup>(</sup>١٢) انظر: "مرآة الجنان "(٢/ ٤٣٥).

ج - وقال الحافظ ابن حجر (١): "وقد بقي من فوائد هذا الحديث أنَّ بعض المالكية والخطَّابي من الشَّافعية استدلُّوا به على أنَّ صيد المدينة لا يحرُمُ".

د - وقال ابن العماد (٢): "قال ابن الأهدل: حمد بن محمَّد الخطَّابي البستي الشَّافعي، صاحب التَّصانيف النَّافعية الجامعة".

هذا ولم يكن الإمام الخطَّابي مقلِّدا صِرفاً لا يعرف إلا ما ذهب إليه إمامه، بـل كـان لـه احتهاده في بعض المسائل، وله ترجيحاته الَّتي يخالف فيها أحياناً الإمـام الشَّافعي. ولنضرب أمثلة توضِّح ذلك.

أورد الإمام أبوداود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من الدَّم، حديث جابر \_ رضي الله عنه \_ قال: "خرجنا مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يعني في غزوة ذات الرِّقاع \_ فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتَّى أهريق دماً في أصحاب محمَّد، فخرج يتَّبع أثر النَّيي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ، فنزل النَّيي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ منزلاً، فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجل من المهاجرين، وقام رجل من الأنصار، فقال: كونا بفم الشِّعب، قال: فلمَّا خرج الرَّحلان إلى فم الشِّعب اضطجع المهاجري، وقام الأنصاري يصلي، وأتى الرَّحل، فلمَّا رأى شخصه عرف أنَّه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، فنزعه حتَّى رماه بثلاثة أسهم، ثمَّ ركع وسجد، ثمَّ أنبه صاحبه، فلمَّا عرف أنهم قد نذروا هرب، فلمَّا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدِّماء قال: سبحان الله! ألا أنهم قد نذروا هرب، فلمَّا رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدِّماء قال: سبحان الله! ألا

قال الخطَّابي (٣): "وقد يحتجُّ بهذا الحديث من لا يرى خروج الدَّم وسيلانه من غير السَّبيلين ناقضاً للطَّهارة، ويقول: لو كان ناقضاً للطَّهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدَّم أوَّل ما أصابته الرَّمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، وإلى هذا ذهب الشَّافعي.

وقال أكثر الفقهاء: سيلان الدَّم من غير السَّبيلين ينقض الوضوء، وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشَّافعي قوي في القياس، ومذاهبهم أقوى في الاتِّباع".

<sup>(</sup>١) انظر: "فتح الباري "(١٠/٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "شذرات الذَّهب "(٢٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "معالم السُّنن "(٢/١٤ ١-١٤٣).

### المبحث السَّابع: معتقده.

بيَّن الإمام الخطَّابي معتقده في الصِّفات في رسالته المشهورة في "الغنية عن الكلام وأهله" قال: "فأمَّا ما سألت عنه من الصِّفات، وما جاء منها في الكتاب والسُّنة، فإنَّ مذهب السَّلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتَّشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله، وحقَّقها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التَّشبيه والتَّكييف، وإنَّما القصد في سلوك الطَّريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالى فيه والمقصِّر عنه.

والأصل في هذا أنَّ الكلام في الصِّفات فرع على الكلام في النَّات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه إنَّما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنَّما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا يد وسمع، وبصر وما أشبهها، فإنَّما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إنَّ معنى اليد القوَّة أو النَّعمة ولا معنى السَّمع والبصر العلم، ولا نقول: إنَّها جوارح، ولا نشبّهها بالأيدي والأسماع والأبصار، الَّتي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول: إنَّ القول إنَّما وجب بإثبات الصِّفات، لأنَّ الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السَّلفي في أحاديث الصِّفات".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الكلام الَّذي ذكره الخطَّابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا يحصى عددهم، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمَّار السِّجزي وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي وشيخ الإسلام أبي عثمان الصَّابوني وأبي عمر بن عبدالبر إمام المغرب وغيرهم (١)".

<sup>(</sup>١) انظر: ما سبق في "مجموع الفتاوي "(٥/٨٥ـ٩٥).

### المبحث الثَّامن: ثناء العلماء عليه.

بذل الإمام الخطَّابي جهداً كبيراً في خدمة علوم الشَّريعة الإسلامية مَّا أكسبه الثَّناء العطر من الأئمَّة الأعلام الأخيار. وإليك بعض أقوالهم ـ رحمهم الله تعالى.

١- قال أبومنصور الثَّعالبي (١): "كان - أي: الخطَّابي - يشبه في عصرنا بـأبي عبيد القاسم
 بن سلام في عصره علماً وأدباً وزهـداً وورعاً وتدريساً وتأليفاً، إلا أنَّه كان يقول شعراً
 حسناً، وكان أبوعبيد مفحماً".

٢ ـ وقال السَّمعاني (٢): "إمام فاضل كبير الشَّأن، جليل القدر، صاحب التَّصانيف الحسنة".

٣- وقال أبوطاهر السِّلفي (٣): "وأمَّا أبوسليمان الشَّارح لكتاب (أبي داود): إذا وقف منصف على مصنَّفاته، واطَّلع على بديع تصرُّفاته في مؤلَّفاته، تحقَّق إمامته وديانته فيما يـورده وأمانته، وكان قد رحل في طلب الحديث، وقرأ العلم وطوَّف، ثمَّ ألَّف في فنـون العلم وصنَّف".

٤- وقال ابن حلِّكان (٤): "كان فقيهاً أديباً محدِّثاً له التَّصانيف البديعة".

٥ ـ وقال ابن الجوزي (٥): "سمع الكثير وصنَّف التَّصانيف، وله فهم مليح، وعلم غزير، ومعرفة باللَّغة والمعاني والفقه، وله أشعار".

٦- وقال الذَّهبي (٦): "الإمام العلامة المفيد المحدِّث الرَّحال".

<sup>(</sup>١) انظر: "يتيمة الدُّهر "(٤/٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الأنساب "(٥/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مقدِّمة الحافظ السُّلفي "(١/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المنتظم "(٣٩٧/٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: "تذكرة الحفّاظ "(١٠١٩/٣).

٧- وقال السبكي (١): "كان إماماً في الفقه والحديث واللُّغة. وذكره الإمام أبوالمظفّر السَّمعاني في كتاب "القواطع" في أصول الفقه عند الكلام على العلّة والسَّبب والشّرط، وقال: قد كان من العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمّة السُّنة صالح للاقتداء به، والإصدار عنه انتهى".

٨- وقال الفيروزابادي (٢): "المحدِّث اللَّغوي الأديب المحقِّق المتقن، من الأئمَّة الأعيان".

#### وفاته:

اتَّفقت أكثر المصادر الَّتي ترجمت للإمام الخطَّابي على أنَّه توفّي بمدينة بُست (مسقط رأسه)، وذلك في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة (٣).

وقال القفطي : "مات في بست في حدود أربعمائة".

قال ابن مكتوم (٥): "والصَّواب في وفاته أنَّها كانت في سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، لا في حدود أربعمائة كما ذكره القفطي".

وقد ذكر ابن الجوزي (٦) ضمن وفيات سنة (٣٤٩هـ)، وهو غلط كما بيَّنه السُّيوطي (٧).

قلت: الرَّاجح ـ والله أعلم ـ أنَّه توفِّي سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وهو الَّذي رجَّجه ياقوت الحموي، حيث قال (٨): "توفِّي ببلده بست، سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وقيل سنة ستٍ وثمانين وثلاثمائة، والأوَّل أصحُّ".

<sup>(</sup>١) انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "البلغة في تاريخ أئمَّة اللُّغة "(ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأنساب "(٥/٥١). "معجم الأدباء "(٢٠٠٤). "سير أعلام النبلاء "(٢٧/١٧). "طبقات النتّافعية الكبرى "(٢٨٣/٣). " "وفيات الأعيان "(٢١٥/٢). "البداية والنّهاية "(٢٤/١١). "طبقات الحفّاظ "(ص: ٤٠٥). "شذرات النّهب "(٢٧/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "إنباه الرُّواة "(١/٥/١).

<sup>(°)</sup> انظر: "تلخيص أخبار النَّحويين واللُّغويين " (لوحة: ٢٠). مخطوط، مركز البحث العلمي بجامعة أمَّ القرى، رقم(١٨٣) التاَّريخ والتَّراجم.

<sup>(</sup>٦) انظر: "المنتظم "(٦/٣٩٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: "طبقات الحفّاظ "(ص: ٤٠٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: "معجم الأدباء "(١٠/٢٦٩).

ولقد رثًّاه صديقه أبومنصور النَّعاليي (١)، فقال:

انظروا كيف تَخْمَدُ الأَنْـــوار انظروا كيف تُسقُط الأقمال هكذا في الثَّرى تَغِيـــضُ الأنـــــوار انظروا هكذا تَزُول الرَّواســــى

كما رثًّاه أبوبكر عبدا لله بن إبراهيم الحنبلي (٢)، بقوله:

إذا ذكرت يوماً فهـنَّ مدائــــح

وقد كان حمداً كاسمه حمد الـــورى شمائل فيها للتّنــاء مـــمادح خلائق ما فيها معائيب لعائيب تغمَّده الله الكريم بعفـــوه ورحمته والله عاف وصافـــع.

<sup>(</sup>١) انظر: "معجم الأدباء "(٢٦٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المصدر السَّابق "(١/٤٥٢-٢٥٢).

الفصل الثَّالث: ترجمة الإمام أبي داود ومنزلة كتابه السُّنن

ويشتمل على مبحثين:

المبحث الأوَّل: ترجمة الإمام أبي داود.

المبحث الثَّاني: منزلة كتاب السُّنن.

### المبحث الأوَّل: ترجمة الإمام أبي داود.

هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شـدَّاد بـن عمـرو بـن عمـران، أبـوداود السِّجستاني (١).

الإمام شيخ السُّنة، مقدَّم الحفَّاظ. ولد سنة (٢٠٢هـ) ورحل وجمع وصنَّف وبرع في هــذا الشَّأن (٢).

سمع مسلم بن إبراهيم وسليمان بن حرب وأباعمر الحوضي وأبـاالوليد الطَّيالسي وخلق سواهم.

روى عنه ابنه عبدا لله وأبوعبدالرَّحمن النَّسائي وأحمد بن محمَّد بن هارون الخلال وإسماعيل بن محمَّد الصَّفار وغيرهم (٣).

قال ابوبكر الخلل (٤): "أبوداود سليمان بن الأشعث السِّحستاني، الإمام المقدَّم في زمانه، رجلٌ لم يسبقه إلى معرفته بتحريج العلوم، وبصره بمواضعها، أحدٌ في زمانه".

وقال أبوحاتم ابن حِبَّان (٥): "أبوداود أحد أئمَّة الدُّنيا فقهاً وعلماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً، جمع وصنَّف وذبَّ عن السُّنن".

وقال الحاكم (٦): "أبوداود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة".

وقال ابن الجوزي (٧): "كان عالماً حافظاً عارفاً بعلى الحديث، ذا عفاف وورع، وكان يُشبَّه بأحمد بن حنبل".

<sup>(</sup>۱) انظر: "تاریخ بغداد "(۹/۵٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النّبلاء "(٢٠٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "تاریخ بغداد "(٩/٥٥-٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المصدر السَّابق "(٩/٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "تهذيب التّهذيب "(١٧٢/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المصدر السَّابق "(١٧٢/٤).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المنتظم "(٩٧/٥).

وقال الذهبي (1): "بلغنا أنَّ أباداود كان من العلماء حتَّى إنَّ بعض الأئمَّة قال: كان أبوداود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وكان سفيان يشبه في ذلك بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبدا لله بن مسعود. وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنَّي صلَّى الله عليه وسلَّم - في هديه ودلّه".

وكان على مذهب السَّلف في اتِّباع السُّنة والتَّسليم لها، وترك الخوض في مضايق الكلام (٢).

مات أبودود لأربع عشرة بقيت من شوال سنة خمس وسبعين ومائتين، وصلَّى عليه عبَّاس بن عبدالواحد الهاشمي (٣).

<sup>(</sup>١) انظر: انظر: "تذكرة الحفّاظ "(٩٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النبلاء "(١٦/٥/١٦-٢١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "تاريخ بغداد "(٩/٩٥).

# المبحث الثَّاني: منزلة كتاب السُّنن.

لكتاب السُّنن منزلة عالية ومكانةٌ رَفيعة بين كتب الحديث عامَّة والأصول الستة خاصة، مَّا لا يحتاج إلى بيان، بل يكفيه أنَّه من تأليف الإمام أبي داود السِّحستاني.

وقال أبوبكر محمَّد بن إسحاق الصَّاغاني وإبراهيم الحربي (١): "لمَّا صنَّف أبوداود كتاب "السُّنن" أُلين لأبي داود الحديث، كما أُلين لداود ـ عليه السَّلام ـ الحديد".

وقال الحاكم (٢): "سمعت عبدا لله بن موسى، سمعت محمَّد بن مخلد يقول: لَّـا صنَّـف أبو داو د كتاب السُّنن وقرأه على النَّاس، صار كتابه لأصحاب الحديث كـالمصحف، يتَّبعونه ولا يخالفونه، وأقرَّ له أهل زمانه بالحفظ والتَّقدُّم".

وقال أبو سليمان الخطّابي (٣) في خطبة كتابه "معالم السّنن": "واعلموا رحمكم الله أنَّ كتاب السُّنن" لأبي داود كتاب شريف، لم يصنَّف في علم الدِّين كتاب مثله. وقد رزق القبول من النَّاس كافة، فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فكلٌ فيه وَرَدَ، ومنه شَرِبَ، وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض".

وقال الحافظ السّلفي (٤): "وأمَّا السُّنن فكتاب له صيت في الآفاق، ولا يُرى مثله على الإطلاق، وهو أحد الكتب الخمسة الَّتي اتَّفق على صحَّتها علماء المشرق والمغرب، والمخالفون لهم كالمتخلِّفين عنهم بدار الحرب، وكلُّ من ردَّ ما صحَّ عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ و لم يتلقَّه بالقبول ضلَّ وغوى".

وقال النّووي (٥) في قطعة كتبها من شرحه: "ينبغي للمشتغل بالفقه وغيره الاعتناء بسنن أبي داود وبمعرفته التّامة، فإنّ معظم أحاديث الأحكام الّي يحتجُّ بها فيه، مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنّفه واعتنائه بتهذيبه".

<sup>(</sup>١) انظر: "تهذيب التّهذيب "(١٧٢/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النّبلاء "(٢١٢/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "معالم السُّنن "(٦/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "مقدِّمة الحافظ السِّلفي المطبوع مع معالم السُّنن"(٣٣١/٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: "درجات مرقاة الصَّعود إلى سنن أبي داود "(ص: ٤).

#### رواياته:

ذكر العلماء أنَّ الرِّوايات عن أبي داود بكتابه "السُّنن" كثيرة جدًّا وهذا أمر طبيعي، لأنَّ رجلاً ظلَّ يُقريء كتابه مدَّة تقرب من أربعين سنة لابد أن يكون عدد الَّذين رووه عنه كبيراً، لاسيما أنَّ أباداود محدِّث مشهور يقصده النَّاس لعلمه وفضله، حتَّى إنَّ الدَّولة رأت في سكناه بالبصرة سبباً لإحياء المدينة الميتة وعمارة القرية الخربة. ومن عادة المؤلِّفين أنَّهم في تنقيح مستمر لكتبهم، يقدِّمون ويؤخِّرون ويزيدون وينقصون، وكلَّما نظروا في أثر من آثارهم رأوا أنَّه بحاجة إلى تعديل (١).

قال ابن كثير (٢): "الرِّوايات عن أبي داود بكتابه السُّنن كثيرة حدّاً، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى".

ويحسن بنا أن نتعرَّف إلى أصحاب هذه الرِّوايات، وهم:

## ١- أبوعلي محمَّد بن أحمد بن عمرو اللُّؤلؤي:

قال عنه الذَّهبي "أسمع من أبي داود السِّحستاني ويوسف بن يعقوب القلوسي وغيرهم. كان أبوعلي اللَّؤلؤي قد قرأ كتاب السُّنن على أبي داود عشرين سنة، وكان يُدعى ورَّاق أبي داود. والورَّاق في لغة أهل البصرة: القاريء للنَّاس. والزِّيادات الَّتي في رواية ابن داسة حذفها أبوداود آخراً لأمر رابه في الإسناد".

توفّي اللُّؤلؤي سنة (٣٣٣هـ) .

ورواية اللُّؤلؤي من أصحِّ الرِّوايات لأنَّها من آحر ما أملي أبوداود، وعليها مات(٥).

<sup>(</sup>١) انظر: "أبوداود حياته وسننه " نشر في مجلَّة البحوث الإسلامية العدد الأوَّل (ص: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الباحث الحثيث في اختصار علوم الحديث "(ص: ٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٥٠٧/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الوافي بالوفيات "(٣٩/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "عون المعبود " (١٣٤/١٤).

وقد روى عن اللَّوْلؤي هذه السُّن القاسم بن جعفر بن عبدالواحد الهاشمي أبوعمر، ترجم له الخطيب البغدادي<sup>(1)</sup> فقال: "سمع عبدالغافر بن سلامة الحمصي ومحمَّد بن أحمد الأثرم وأباعلي اللَّوْلؤي وجماعة من هذه الطَّبقة، وكان ثقة أميناً. ولي القضاء بالبصرة وسمعت منه بها سنن أبي داود وغيرها. وقال لي القاضي أبوالعبَّاس أحمد بن محمَّد الأبيوري: قدم القاضي أبوعمر بن عبدالواحد الهاشمي بغداد في سنة ثمانين وثلاثمائة، وسمعت منه بها كتاب السُّنن. مات في ليلة الخميس، ودفن صبيحة تلك اللَّيلة في يـوم الخميس التَّاسع والعشرين من ذي القعدة سنة (١٤٤هـ)".

## ٢- أبوبكر محمَّد بن بكر بن عبدالرَّزاق بن داسة التَّمار:

قال عنه الذَّهي (٢): "وهو آخر من حدَّث بالسُّنن كاملاً عن أبي داود، وقد عاش بعده أبوبكر النَّحاد عامين وعنده عن أبي داود أحاديث من السُّنن، وحزء النَّاسخ والمنسوخ. وآخر من روى عن ابن داسة بالإجازة الحافظ أبونعيم الأصبهاني".

ورواية ابن داسة أكمل الرِّوايات، وهي مشهورة في بلاد المغرب، وتقارب نسخة اللَّؤلؤي، وإنَّما الاختلاف بينهما بالتَّقديم والتَّأخير (٣).

### ٣- أبوسعيد أحمد بن محمَّد بن زياد البصري المعروف بابن الأعرابي:

قال عنه الذَّهبي (٤): "وحمل "السُّنن" عن أبي داود، وله في غضون الكتاب زيادات في المتن والسَّند، وقد سقط من نسخته كتاب الفتن والملاحم والحروف والقراءات والخاتم ونحو النَّصف من كتاب اللَّباس، وفاته أيضاً من كتاب الوضوء والصَّلاة والنَّكاح أوراق كثيرة".

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ بغداد "(١/١٥٦ـ٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النبلاء "(١٥/٥٣٨-٥٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المنهل العذب المورود "(١٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "سير أعلام النُّبلاء "(٥٠٨/١٥). "المنهل العذب المورود "(١٩٩/١.

### ٤- أبوالحسن على بن الحسن بن العبد الأنصاري:

قال عنه الخطيب<sup>(۱)</sup>: "أبوالحسن الورَّاق. سمع أباداود السِّحستاني وعثمان بن خزراد الأنطاكي. روى عنه الدَّارقطني. مات سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة".

وهو أحد رواة السُّنن (٢)، وفي روايته من الكلام على جماعة من الرُّواة والأسانيد ما ليس في رواية اللَّؤلؤي (٣).

### ٥- أبوعيسى إسحاق بن موسى بن سعيد الرَّملي، ورَّاق أبي داود:

قال عنه الخطيب<sup>(٤)</sup>: "أبوعيسى الرَّملي سكن بغداد وحدَّث بها عن محمَّد بن عوف الحمصي وأبي داود السِّمستاني وغيرهما. وكان عنده عن أبي داود كتاب السُّنن، روى عنه أبوالعبَّاس عبدا لله بن موسى الهاشمي وغيره. قال الدَّارقطني: ثقة، توفّي سنة (٣٢٠هـ)".

ونسخته تقارب نسخة ابن داسة .

### ٦- أبوأسامة محمَّد بن عبدالملك الرَّواس:

قال عنه الذَّهبي (٢): "راوي السُّنن بفوتات".

### ٧- أبوسالم محمَّد بن سعيد الجلودي:

قال عنه السّمعاني (٧): "الجُلودي ـ بضمِّ الجيم واللام وفي آخرها الدَّال المهملة ـ هذه النّسبة إلى الجلود، وهي جمع جلد، وهو يبيعها أو يعملها. وأبوسالم محمَّد بن سعيد بن حمَّاد بن ماهان الجلودي، روى عن أبي داود سليمان بن الأشعث كتاب السُّنن، روى عنه أبوالقاسم بن النَّحاس المقريء وأبوالحسن الدَّارقطني. وذكره ابن شاهين في جملة الشُّيوخ الثُّقات. توفّى سنة (٣٢٩هـ)".

<sup>(</sup>١) انظر: "تاريخ بغداد "(١١/٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٠٦/١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المنهل العذب المورود "(١٩/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "تاريخ بغداد "(٦/٥/٦).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المنهل العذب المورود "(١٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٠٦/١٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "الأنساب "(٢٨٢/٣).

٨- أبوعمر أحمد بن علي بن الحسن البصري:

قال عنه الذُّهيي (١): "أحد رواة السُّنن \_ أي: سنن أبي داود \_".

٩- أبوالطَّيب أحمد بن إبراهيم بن الأشناني البغدادي:

قال عنه الخطيب (٢): "نزيل الرَّحبة، وحدَّث بها عن الفضل بن سهل الأعرج، وعلى بن حرب وغيرهم".

<sup>(</sup>١) انظر: "سير أعلام النُّبلاء "(٢٠٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تاريخ بغداد "(١٦/٤).

الباب النَّاني: دراسة للكتاب ومنهج الباحث في التَّحقيق.

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأوّل: دراسة الكتاب.

الفصل الثَّاني: منهج الباحث في التَّحقيق.

# الفصل الأوَّل: دراسة الكتاب.

ويشتمل على خمسة مباحث:

المبحث الأوَّل: التَّحقق من اسم الكباب ونسبته للمؤلِّف.

المبحث الشَّاني: موضوع الكتاب وأهميته في مجال تخصُّصه والإشارة إلى طبعاته المختلفة.

المبحث الثَّالث: منهج المؤلِّف في كتابه.

المبحث الرَّابع: أثر كتاب معالم السُّنن على غيره من المصنَّفات.

المبحث الخامس: دراسة نسخ الكتاب المخطوطة.

# المبحث الأوَّل: التَّحقُّق من اسم الكتاب ونسبته للمؤلِّف.

لا خلاف \_ فيما أعلم \_ أنَّ اسم الكتاب الَّذي بين أيدينا كما سَمَّاه المصنِّف \_ رحمـه الله \_ هو "معالم السُّنن". وقد نصَّ المؤلِّف \_ رحمه الله تعالى \_ على هذا الاسم في بعض المواضع.

1- قال في مقدِّمة كتابه "أعلام الحديث (1)": "إنَّ جماعة من إخواني ببلخ كانوا سألوني عند فراغي لهم من إملاء كتاب "معالم السُّنن" لأبي داود سليمان بن الأشعث السِّحستاني \_ رحمه الله تعالى \_ أن أشرح لهم كتاب "الجامع الصَّحيح" لأبي عبدا لله محمَّد بن إسماعيل البخاري \_ رحمه الله تعالى \_".

Y- وقال في موضع آخر (٢): "وقد تأمَّلت المشكل من أحاديث هذا الكتاب والمستفسر منها، فوجدتُ بعضها قد وقع ذكره في كتاب "معالم السُّنن" مع الشَّرح له والإشباع في تفسيره".

أيضاف إلى ذلك أنَّ العلماء الَّذين ترجموا للإمام الخطَّابي نسبوا له كتاب "معالم السُّنن"، وكذلك الَّذين نقلوا عنه واستفادوا منه، كلَّهم اتَّفقوا على تسمية الكتاب ب"معالم السُّنن". الا أنَّ ابن خلِّكان (٣) زاد في اسمه فقال: "معالم السُّنن في شرح سنن أبي داود". كما زاد ياقوت (٤) أيضاً في اسمه فقال: "معالم السُّنن في شرح سنن أبي داود".

قلت: لعلَّ هذه الزِّيادة ذكرت لبيان موضوع الكتاب، لا لأنَّها من اسم الكتاب.

<sup>(</sup>١) انظر: (١٠١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "أعلام الحديث "(١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "وفيات الأعيان "(٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معجم الأدباء "(١٠/٢٦٩).

## المبحث الثَّاني: موضوع الكتاب وأهميته في مجال تخصُّصه.

### موضوع الكتاب:

هو شرح لأحاديث سنن أبي داود، وذلك بتفسير الكلمات الغريبة وإصلاح غلطها والكلام على الأحكام الفقهية أو الآداب الشَّرعية والتَّنبيه على علل بعض الأحاديث وبيان درجتها.

#### أهمية الكتاب:

لقد اعتنى العلماء الأثبات والأئمَّة الأعلام بكتب السُّنة روايةً ودرايةً، وحاز الصَّحيحان قصب السَّبق في هذا المجال فكثرت رواتهما وتعدَّدت شروحهما وتلاهما في الاحتفاء وكثرة الاعتناء سنن أبي داود، وذلك لأنَّه: "جمع شمل أحاديث الأحكام، ورتَّبها أحسن ترتيب، ونظَّمها أحسن نظام، مع انتقائها أحسن انتقاء، واطِّراحه منها أحاديث المجروحين والضَّعفاء (۱)".

وكان الإمام الخطَّابي أوَّل من تصدَّى لشرح سنن أبي داود، وكتابه معالم السُّنن عمدة الشَّارحين مُّن جاء بعده، فهو كتاب جليل مجمع على فضله واحتوائه على فوائد كثيرة تنير السَّبيل للمستفيدين، وتنشيء فيهم ملكة الاستنباط وفقه الحديث، وقد جاءت في ثنايا الكتاب ثروة ذات قيمة من مقاصد الشَّريعة وأسرارها (٢).

# وأهمية الكتاب في مجال تخصُّصه تبرز من خلال النِّقاط التَّالية ":

1- يعتبر هذا الكتاب مرجعاً هاماً في شرح أحاديث سنن أبي داود، ومعرفة ما اشتمل عليه أكثرها من أحكام وآداب، إضافة إلى تفسير غريبها، وإصلاح غلطها، ونحو ذلك.

٢- لمّا كان "معالم السُّنن" هو أوَّل شرحٍ وصل إلينا من شروح سنن أبي داود، ففي ذلك منقبة عظيمة ومزية له من حيث السَّبق لُغيره. ثمَّ توافر العلماء بعده للاستفادة منه في شروحهم.

<sup>(</sup>١) انظر: "مقدِّمة تهذيب السُّنن "(٨/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "مقدِّمة بذل المجهرد "(٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الإمام الخطَّابي المحدِّث الفقيه والأديب الشَّاعر"(ص: ٢٢٣\_٢٢٤) مع إضافة بعض الفقرات.

- ٣ حوى شرحه مادة علمية غزيرة، تمثّلت في آرائه وتعقّباته المتعلّقة بالحديث والفقه واللّغة العربية.
  - عتبر مرجعاً هاماً في معرفة حكم الخطَّابي على كثير من الأحاديث وبيان درجتها.
- عــ تمـيَّز بإيجـاز عبـارة الخطَّابي فيـه، فجـاء كلامـه مختصـراً اختصـاراً وافيـاً دون خلـــل
   بالمطلوب.
  - ٦- اشتمل الكتاب على الكثير من آراء الخطَّابي في الكثير من المصطلحات الحديثية.
- ٧- تميز بالاهتمام على اختلاف الحديث، فيوفّق بين الأحاديث التي قد يُظنُّ أنَّ فيه ختلافاً.
- ٨- لمّا كانت سنن أبي داود تتميّز باشتمالها على أحاديث الأحكام، فإنّ شرح الخطّابي هذا يعتبر مرجعاً هاماً في شرح أحاديث الأحكام، والكلام عليها، وذكر المسائل الفقهية المتعلّقة بها.
- ٩- يذكر الشَّارح ما في الحديث من الفوائد والاستنباطات الأخرى ممَّا قد لا يتَّصل بعنوان الباب.
  - ١- تضمَّن شرح الخطَّابي عدداً من الآداب الشَّرعية الَّتي يحسن الاهتمام بها.

#### طبعات الكتاب:

١- طبع أوَّلاً كتاب "معالم السُّنن" في المطبعة العلمية بحلب، بعناية وتصحيح الشَّيخ محمَّد راغب الطَّباخ ـ رحمه الله ـ وكان طبعه من عام (١٣٥١هـ إلى عام ١٣٥٤هـ).

وقد اعتمد الشَّيخ محمَّد راغب الطَّباخ في طبعه للكتاب على نسخ خطِّية ذكرها في مقدِّمة كتابه، ووصفها بإسهاب دون ذكر ما اعتمد عليه منها، كما ترجم للإمامين أبي داود داود السِّحستاني وأبي سليمان الخطَّابي، وأتبع ذلك بذكر سنده في روايته لسنن أبي داود وكتاب الإمام الخطَّابي، وذيَّل الكتاب بالمقدِّمة الَّي كتبها أبوطاهر السِّلفي عند إملائه لمعالم السُّنن على طُلابه.

٢- ثمّ طبع الكتاب مع مختصر سنن أبي داود للمنذري وتهذيب السُّنن لابن القيِّم في عام (٩٤٨) بمطبعة أنصار السُّنة المحمَّدية في القاهرة. وقد قام بتحقيقه شيخان من شيوخ المحققين، وهما: الشَّيخ أحمد محمَّد شاكر والشَّيخ محمَّد حامد الفقي. ويقع هذا المجموع في ثمانية بحلَّدات متوسِّطة الحجم، ألحق بكل منها فهرس للأبواب. واشترك الشَّيخان في التعليق على الأجزاء الخمسة على المحلَّدات الثَّلاثة الأولى، وانفرد الشَّيخ محمَّد حامد الفقي في التعليق على الأجزاء الخمسة المتبقية من الكتاب. ولمَّا فرغ من التَّعليق على الكتاب أعقبها بنقل المقدِّمة الَّتي كتبها الإمام أبو طاهر السِّلفي عند إملائه لمعالم السُّنن على طُلابه.

ثمَّ ختم الكتاب بفهرسين: فهرس إجمالي عام لجميع الكتب المذكورة في الكتاب، ثمَّ فهرس تفصيلي على حسب أسماء الصَّحابة مرتَّب على حروف المعجم.

ويلاحظ على هذه الطَّبعة عدم اعتمادها على نسخ حطِّية "لمعالم السُّنن" بـل نقلـوا طبعـة الشَّيخ راغب الطَّبّاخ.

٣- وطبع الكتاب أيضاً بحاشية سنن أبي داود في دار الحديث بحمص - سوريا - ويقع في خمس مجلّدات من الحجم الكبير. صدر الجزء الأوّل سنة (١٣٨٨هـ) والخامس سنة (١٣٩٤هـ). علّق عليه وخرَّج أحاديثه الشَّيخ عزَّت الدَّعاس مع مشاركة الشَّيخ عادل السَّيد. وقد جعلا نصَّ كتاب "معالم السُّنن" في حاشية الكتاب مصدَّراً بعبارة "قال الشَّيخ" ومختوماً بقوله "خطَّابي" بين قوسين، إشارة إلى إنهاء النَّص الكامل للمعالم. وهي نسخة جيّدة لقيت من المحقّقين اهتماماً كبيراً، وكان اعتمادهم على النُّسخة المطبوعة من معالم السُّنن للخطَّابي في حلب بتحقيق الشَّيخ راغب الطَّباخ (١).

3- وطبع أخيراً في دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ صدرت الطَّبعة الأولى عام (١٤١١هـ)، بعناية الأستاذ عبدالسَّالام عبدالشَّافي محمَّد، ولم يزد على الطَّبعات السَّابقة سوى أن حرَّج الآيات ورقَّم الكتب والأحاديث وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النَّبوي الشَّريف (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "سنن أبي داود "(٥٠/٥٥).

<sup>(</sup>٢) وهي الطُّبعة الَّتيُّ اعتمدت عليها في التَّحقيق، ورمزت لها (م).

### أهمية تحقيق الكتاب مع وجود المطبوع.

إِنَّ التَّحقيق المتقن المستوفى للشُّروط ليس بالأمر السَّهل، بل هو مسؤولية عظيمة تحتاج الى جهدٍ كبير وإلى دراسة ومهارة، يقول الجاحظ في مقدِّمة كتابه"الحيوان"(1):

"ولربما أراد مؤلّف الكتاب أن يصلح تصحيفاً أو كلمة ساقطة، فيكون إنشاء عشر ورقات من حرِّ اللَّفظ وشريف المعنى أيسر عليه من إتمام ذلك النَّقص حتَّى يردَّه إلى موضعه من اتِّصال الكلام".

فلو تتبَّعنا النَّسخ المطبوعة لكتاب معالم السُّنن، لوحدنا أنَّ جميعها لم تستوف ما ينبغي أن يُراعى في التَّحقيق العلمي من الدَّراسة وتخريج الأحاديث والآثار مع الحكم عليها وترجمة الرُّواة والأعلام الواردة وشرح الألفاظ الغريبة ومقابلة نسخ الكتاب بعضها لبعض وغير ذلك مَّا هو مطلوب في التَّحقيق العلمي، مع ما وجد في هذه الطَّبعات من سقط وتحريف.

وإليك نماذج ممَّا اكتشفته من سقط إثْر المقابلة الَّتي أُجريتها بين النَّسخة الَّتي جعلتها أصلاً للتَّحقيق، وبين المعالم المطبوع في دار الكتب العلمية \_ بيروت \_، وجعلت السَّاقط بين قوسين.

١- المطبوع (٣/١): وهذا تأويل فاسد مخالفٌ لقول جماعة الأمة.

وجاء في المخطوط (ح٣٨): وهذا تأويل فاسد (وقولهم في ذلك) مخالف لقول جماعة الأمة.

٧- المطبوع (٢/٣/١): وقد ثبت عنه أنَّه قال: "ويلُّ للأعقاب من النَّار". فثبت.

وجاء في المخطوط (ح٣٨): وقد ثبت عنه أنَّه قال: "ويلٌ للأعقاب من النَّار"، (رواه أبوهريرة وعبدا لله بن عمرو وعائشة وغيرهم). فثبت.

٣- المطبوع (٦٨/١): ولا يعلم مخالف، وإليه ذهب الشَّافعي.

وجاء في المخطوط (ح٠٦): ولا يعلم مخالف (من الصَّحابة في ذلك)، وإليه ذهب الشَّافعي.

<sup>(</sup>١) "كتاب الحيوان " (٧٧/١).

٤- المطبوع (٧٨/١): أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكلِّ صلاة، رخَّص لها الجمع بين الصَّلاتين لما يلحقه من مشقَّة السَّفر.

وجاء في المخطوط (ح٦٩): أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَّا رأى الأمر قد طال عليها، وقد جهدها الاغتسال لكلِّ صلاة رخَّص لها (في الجمع بين الصَّلاتين بغسلٍ واحدٍ كالمسافر الَّذي رخَّص له في) الجمع بين الصَّلاتين لما يلحقه من مشقَّة السَّفر.

٥- المطبوع (٨٣/١): بعث رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أسيد بن حضير وأباسامعة في طلب قلادة أضلّتها عائشة.

وجاء في المخطوط (ح٧٣): بعث رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أسيد بـن حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلَّتها عائشة.

٦- المطبوع (٨٦/١): وذكر الحديث، فقال: يا عمَّار، إنَّما كان يكفيك هكذا ثمَّ ضرب بيده إلى الأرض أحدهما الأخرى، ثمَّ مسح وجهه.

وجاء في المخطوط (ح٧٦): وذكر الحديث، فقال: يا عمَّار، إنَّما يكفيك هكذا، ثمَّ ضرب (بيديه) إلى الأرض، (ثمَّ ضرب) إحداهما على الأحرى، ثمَّ مسح وجهه.

٧- المطبوع (١/٥/١): جعلوا يصلُّونها ما بين الفحر الأوَّل والفحر الثَّاني طلباً للأحر في تعجيلها، فقيل لهم:

وجاء في المخطوط (ح٩٩): جعلوا يصلُّونها ما بين الفحر الأوَّل والفحر الثَّاني طلباً للأجر في تعجيلها (ورغبة في النَّواب)، فقيل لهم:

٨- المطبوع (٩/١): وقال مالك وأحمد: من صلّى ركعة من الصّبح وطلعت له الشّمس أضاف إليها أخرى.

وجاء في المخطوط (ح؟ ٩): وقال مالك وأحمد (وإسحاق): من صلَّى ركعة من الصَّبح وطلعت له الشَّمس أضاف إليها أخرى.

٩- المطبوع (١/٨٤): وإنَّما سأله عمَّا يخفى من حكم باطنه، وذلك لأنَّ آخـــذ الماء قــد
 يأخذه بجُمع الكفِّ وضمِّ الأصابع بعضها إلى بعض.

وجاء في المخطوط (ج٢٤): وإنّما سأله عمّا يخفى من حكم باطنه، وذلك (لأنّ غسل باطن الأنف غير معقول من نصِّ الكتاب في الآية، ثمَّ أوصاه بتخليل الأصابع) لأنَّ آخذ الماء قد يأخذه بجُمع الكفّ وضمّ الأصابع بعضها إلى بعض.

• 1- المطبوع (١١٨/١): وتأوَّلوا أو من تـأوَّل منهـم القصَّـة في قـود الرَّواحـل وتأخـير الصَّلاة على أنَّه أراد أن يتحوَّل عن المكان الَّذي أصابته الغفلة فيه والنِّسيان.

وجاء في المخطوط (ح٢٠١): وتأوَّلوا أو من تأوَّل منهم القصَّة في قود الرَّواحل وتأخير الصَّلاة (عن المكان الَّذي كانوا به) على أنَّه أراد أن يتحوَّل عن المكان الَّذي أصابته الغفلة فيه والنِّسيان.

١١- المطبوع (٢٦/١): حدَّثونا به عن محمَّد بن يحيى عن مسدَّد.

وجاء في المخطوط (ح٩٠١): حدَّثونا به عن (يحيي بن محمَّد بن يحيي) حدَّثنا مسدَّد.

٢ ١- المطبوع (١/١٤): حدَّثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد.

وجاء في المخطوط (ح٢٢): حدَّثنا شعبة، أخبرني (يعلى عن عطاء)، عن حابر بن يزيد.

٣١- المطبوع (١٦٣/١): يقال: قيد شبر وقيس شبر. وقدَّروا آخرة الرَّحل ذراعاً.

\$ 1- المطبوع (١/٩٥١): قلت: في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسَّبابة، وكان بعض أهل المدينة لا يرى التَّحليق.

وجاء في المخطوط (ح ٦٥): قلت: في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسَّبابة، (وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة، وفيه إثبات التَّحليق بالإبهام والوسطى) وكان بعض أهل المدينة لا يرى التَّحليق.

• 1- المطبوع (٢١٩/١): قال الشَّافعي: ينكِّس أعلاه ويتـأخَّى أن يجعـل مـا علـى شـقّه الأيسر.

وجاء في المخطوط (ح١٨٥): قال الشَّافعي: ينكِّس أعلاه (أسفله وأسفله أعلاه)، ويتأخَّى أن يجعل ما على شقِّه الأيمن على شقِّه الأيسر.

٢٠- المطبوع (٢٠٣/١): ولو صحَّ أنَّهم قالوه بألسنتهم لم يكن ذلك جائزا، لأنَّه لم ينسخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.

وجاء في المخطوط (ح١٧٢): ولو صحَّ أنَّهم قالوه بالسنتهم لم يكن ذلك (ضائراً)، لأنَّه لم يُنسخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.

١٧- المطبوع (١/٤٠١): ثمَّ اقتصر على سحدتين، وهو قول عامة الفقهاء.

وجاء في المخطوط (ح١٧٣): ثمَّ اقتصر على سجدتين (لم يزد عليهما)، وهو قول عوام الفقهاء.

١٨ - المطبوع (٢٢٣/١): وقد يحتمل أن يكون ذلك قد جهر مرَّة وخفت أخرى، وكلَّ جائز.

وجاء في المخطوط (ح١٨٨): (وقد يحتمل أن يكون الجهر إنَّما جاء في صلاة اللَّيل دون صلاة النَّهار). وقد يحتمل أن يكون ذلك قد جهر مرَّة وخفت أخرى، وكلُّ جائز.

٩ - المطبوع (١/ ٠ ٣٣): وقال النَّخعي: كانوا يصلُّون الفريضة والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس.

وجاء في المخطوط (ح١٩٣٠): وقال النَّخعي: كانوا يصلُّون الفريضة والوتر بالأرض. (وقال سفيان الثَّوري: صلِّ الفرض والوتر بالأرض) وإن أوترت على راحلتك فلا بأس.

## المبحث الثَّالث: منهج المؤلِّف في كتابه.

### ١- ترتيب الكتاب.

بدأ الإمام الخطّابي كتابه بخطبة تناول فيها عدداً من الموضوعات، فتكلّم بإيجاز عن سبب تأليف الكتاب، ثمَّ تحدَّث عن منهجه في الشَّرح، وبعدها ألقى الضَّوء على الحياة العلمية في زمانه فذكر أنَّ أهل العلم قد حصلوا حزبين وانقسموا إلى فرقتين، أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر، ثمَّ تحدَّث عن أهل الحديث وعاب عليهم اشتغالهم بعلوم الرِّواية من جمع الطُّرق وطلب الغريب والشَّاذ وتخلِّيهم عن علوم الدِّراية من فهم المتون واستخراج ركازها وفقهها. وأخذ على أهل الفقه بعدهم عن الحديث رواية ودراية. ثمَّ تحدَّث بالتَّفصيل عن أصحاب المذاهب وذكر: "أنَّهم لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشُيوخ أصحاب المذاهب وذكر: "أنَّهم لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشُيوخ يتواكلوا الرِّواية والنَّقل عن إمام الأثمَّة ورسول ربِّ العزَّة، الواجب حكمُه اللازمة طاعته، الذي يجب علينا التَّسليم لحكمه والانقياد لأمره من حيث لا نجد في أنفسنا حرجاً ممَّا قضاه ولا في صدورنا غلاً من شيء ممَّا أبرمه وأمضاه "".

وفي الأخير أثنى على سنن أبي داود بكلام حامع. ثمَّ ذكر أقسام الحديث عند أهله، وأنَّه حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف.

وقد رتَّب كتابه على ترتيب سنن أبي داود، فبدأ بعد المقدِّمة بكتاب الطَّهارة، ثـمَّ كتاب الصَّلاة، ثمَّ كتاب الحسَّلاة، ثمَّ كتاب الجنائز ...إلى نهاية الكتاب. واعتمد الإمام الخطَّابي على رواية ابن داسة، وهي مشهورة في بلاد المغرب، وتقارب نسخته نسخة اللَّؤلؤي، وإنَّما الاختلاف بينهما بالتَّقديم والتَّأخير مع زيادات في رواية ابن داسة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "مقدِّمة معالم السُّنن "(١/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "عون المعبود "(١٣٥/١٤).

### ٧\_ طريقته في اختيار الأحاديث.

لم يعمد الإمام الخطّابي إلى شرح أحاديث الباب حديثاً حديثاً، بل يأتي إلى الباب الّذي تعدّدت فيه الرّوايات، فإذا كان المآل إليها واحداً شرح منها حديثاً واحداً، وكأنّه بذلك شرح الجميع، وإلا شرح أكثر من ذلك على حسب ما يظهر له، ويهتم كثيراً بالأحاديث الّتي تحتاج إلى إصلاح الغلط أو تفسير الكلمات الغريبة أو توضيح الأحكام الفقهية، أو تحتاج إلى إيضاح ما فيها من علل في أسانيدها أو متونها.

ويمكن فهم منهجه في اختيار الأحاديث من خلال النَّقاط التَّالية:

أـ اختياره لحديث واحد من أحاديث الباب.

روى الإمام أبوداود في كتاب الطَّهارة، باب السِّواك لمن قام من اللَّيل، أربعة أحاديث، فاختار الإمام الخطَّابي الحديث الأوَّل منها، فقال في شرحه (1): "قوله "يشوص" معناه: يغسل، يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه بمعنى واحد، إذا غسله".

#### ب ـ اختياره لحديثين من أحاديث الباب.

روى الإمام أبوداود في كتاب الصَّلاة، باب في صلاة القاعد، سبعة أحاديث. فاختار الإمام الخطَّابي الحديث الثَّاني والتَّالث فشرحهما (٢).

### ت ـ إن كانت أحاديث الباب واضحة تركها دون شرح.

روى الإمام أبوداود في كتاب الطَّهارة، باب كيف المسح، سبعة أحاديث، فـترك الإمـام الخطَّابي هذه الأحاديث لوضوح معانيها.

ج ـ وإن كانت أحاديث الكتاب واضحة تركها، كما فعل في كتاب الحروف، والحمام.

<sup>(</sup>١) انظر: "معالم السُّنن "(٢٨/١-٢٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: "معالم السُّنن "(١٩٤/١-١٩٥).

#### ٧- منهجه في شرح الأحاديث:

بيَّن الإمام الخطَّابي منهجه في خطبة الكتاب، فقال (1): "فقد فهمت مساءلتكم إخواني \_ أكرمكم الله \_ وما طلبتموه من تفسير كتاب السُّنن لأبي داود سليمان بن الأشعث، وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، والدِّلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها، لتستفيدوا إلى ظاهر الرِّواية لها باطن العلم والدِّراية بها".

وقد التزم الإمام الخطَّابي بهذا المنهج، فنحده غالباً يبدأ في شرحه للحديث بتفسير الكلمات الغريبة وإصلاح غلطها عند الضَّرورة، ثمَّ يُتبع ذلك الكلام على الأحكام الفقهية وما يستنبطه من الآداب الشَّرعية والفوائد الحديثية، ثمَّ يذكر درجة الحديث من حيث الإسناد والمتن إن احتاج لذلك.

كما نجده يدعّم شرحه للأحاديث بالآيات القرآنية الّي توضّع المعنى المراد أو تؤيّده أو تكون بمثابة الدَّليل عليه، ولا يورد من الآية إلا موضع الشَّاهد فقط. كما يستعين بالأحاديث النَّبوية، سواء كان ذلك في الإتيان بالأحاديث الشَّاهدة لحديث الباب، أو في الاستدلال للأراء الفقهية ومذاهب العلماء، أو في بيان معاني الحديث وتحديد المقصود منها. كما يستشهد بأقوال الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم من الأئمة. ونجده عند الكلام على الأحكام الفقهية يذكر اختلاف الأئمة الأربعة، ويسوق أحياناً فقه الظَّاهرية وفقه الأئمة الأحرين من مشاهير علماء الأمصار كالتَّوري واللَّيث وإسحاق وغيرهم من المشهورين.

كما أنّه يقتصر في تفسير غريب الألفاظ اللّغوية على القدر الّذي تقع به الكفاية في معارف أهل الحديث الّذين هم أهل العلم وحملته دون الإمعان فيه والاستقصاء له على مذهب أهل اللّغة من ذكر الاشتقاق والاستشهاد بالنّظائر.

<sup>(</sup>١) انظر : "مقدِّمة معالم السُّنن "(٣/١).

#### ٣- منهجه في نقد الأحاديث وتعليلها.

الإمام الخطّابي محدِّث، فقيه، لغوي. شهد له بذلك كثير ممَّن ترجموا له، يقول الإمام الخطّابي محدِّث، فقيه، لغوي. شهد له بذلك كثير ممَّن ترجموا له، يقول الإمام الندَّهي (١): "هو الإمام العلامة المحدِّث الرَّحال. كان ثقة متثبّتاً من أوعية العلم". وقال في موضع آخر (٢): "وسمع من أبي سعيد بن الأعرابي بمكة، ومن إسماعيل الصَّفار وطبقته ببغداد، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة، ومن أبي العبَّاس الأصمّ وعدَّة بنيسابور. وعُني بهذا الشَّأن \_ أي: الحديث \_ متناً وإسناداً \_".

ويعتمد الإمام الخطَّابي في نقده للأحاديث على أقوال العلماء المتقدِّمين من أئمَّة الحديث، وكثيراً ما يستقلُّ بالحكم على الحديث.

والآن أذكر نماذج من أقواله، ومن حلال هذه النَّماذح يتَّضح منهجه أكثر فأكثر.

1- في حديث عبدا لله بن عمر قال: "سئل النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عـن المـاء ومـا ينوبه من الدّواب والسّباع؟ فقال صلّى الله عليه وسلّم: إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث".

قال الخطّابي (٣): "وقد تكلّم النّاس في إسناه من قِبَل أنَّ بعض روّاته قال: عبدا لله بن عبدا لله ، وليس هذا باختلاف يوجب توهينه ، لأنّ الحديث رواه عبيدا لله وعبدا لله معاً. وذكروا أنّ الرُّواة قد اضطربوا فيه ، فقالوا مرّة: عن محمّد بن حعفر ، وهذا اختلاف من قِبَل أبي محمّد بن بعفر ، وهذا اختلاف من قِبَل أبي أسامة حمّاد بن أسامة القرشي. ورواه محمّد بن إسحاق بن يسار عن محمّد بن جعفر بن الزُّبير، فالخطأ من إحدى روايتيه متروك ، والصّواب معمول به ، وليس في هذا ما يوجب توهين الحديث. وكفى به شاهداً أنَّ نجوم الأرض من أهل الحديث قد صحّدوه وقالوا به ، وهم القُدوة وعليهم المعول في هذا الباب".

٢- وفي حديث الحكم بن عمرو - وهو الأقرع -: "أنَّ النّبي - صلّى الله وسلّم - نهى أن يتوضًا الرَّجل بفضل طهر المرأة".

<sup>(</sup>١) انظر: "تذكرة الحفَّاظ "(١٠١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سير أعلام النبلاء "(٢٣/١٧).

<sup>(</sup>٣) انظر: "معالم السُّنن "(١/٣١-٣٢).

 ٢- وفي حديث الحكم بن عمرو - وهو الأقرع -: "أنَّ النَّبي - صلَّى الله وسلَّم - نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل طهر المرأة".

قال الخطَّابي (١): "وإسناد حديث عائشة في الإباحة أحود من إسناد خبر النَّهي. وقال محمَّد بن إسماعيل البخاري: خبر الأقرع لا يصحُّ، والصَّحيح في هذا الباب حديث عبدا لله بن سرحِس، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ".

٣- وفي حديث المغيرة بن شعبة: "أنَّ رسو الله ـ صلَّــى الله عليــه وسلَّم ـ توضَّـا ومســـح على الجوربين والنَّعلين".

قال الخطَّابي (٢): "وقد ضعَّف أبوداود هذا الحديث، وذكر أنَّ عبدالرَّحمن بن مهدي لا يحدِّث به".

\$ - وفي حديث حمنة بنت جحش قالت: "كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أخبي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إنّي أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصّلاة والصّوم، فقال: أنعت لك الكرسف ...".

قال الخطَّابي (٣): "وقد ترك بعض العلماء القول بهذا الخبر، لأنَّ ابن عقيل راويه ليس بذاك".

وفي حديث عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فذكر خبرها ـ قال: ثمّ اغتسلي، ثمّ توضّئي لكلّ صلاة".

قال الخطَّابي (٤): "ثمَّ إنَّ أباداود قد ذكر طرق هذا الحديث، وضعَّف أكثرها، يعني ــ الوضوء عند كلِّ صلاة ـ. ودلَّ على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت رواية الزُّهري عن عروة عن عائشة، وذكر الحديث قالت: "فكانت تغتسل لكلِّ صلاة".

<sup>(</sup>١) انظر: "معالم السُّنن "(٣٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السَّابق "(١/٤٥).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المصدر السَّابق "(٧٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: المصدر السَّابق "(٧٩/١).

7- وفي باب التَّيمُّم أورد أبوداود عدداً من الأحاديث، فقال الخطَّابي معقباً على هذه الأحاديث (١): "وذكر أبوداود في هذه الباب حديث ابن أبزى من طريق قتادة، وهو أصحُّ الأحاديث وأوضحها. ثمَّ قال: وحديث ابن عمر لا يصحُّ لأنَّ محمَّد بن ثابت العبدي ضعيف حدًا لا يحتجُ بحديثه".

٧- وفي حديث أمِّ ولد لإبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوف: "أنَّها سألت أمُّ سلمة زوج النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقالت: إنِّي امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أمُّ سلمة: قال سول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: يطهِّره ما بعده".

وفي امرأة من بني عبدالأشهل قالت: "قلت: يا رسول الله، إنَّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى، قال: فهذه بهذه".

قال الخطَّابي (٢): "وفي إسناد الحديثين مقال، لأنَّ الأوَّل عن أمِّ ولد لإبراهيم بن عبدالرَّحمن وهي مجهولة لا يعرف حالها في الثِّقة والعدالة، والحُديث الآخر عن امرأة من بني عبدالأشهل، والمجهول لا تقوم به حجَّة في الحديث".

٨ وفي حديث حذيفة: "جُعلت لنا الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهورا".

قال الخطَّابي (٣): "لم يذكره أبوداود في هذا الباب، وإسناده جيِّد".

• وفي حديث عكرمة: "أنَّ أمَّ جبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن تنتظر أيام أقرائها، ثمَّ تغتسل وتصلِّي، فإن رأت شيئاً من ذلك توضَّات وصلَّت".

قال الخطَّابي (٤): "وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أمِّ حبيبة".

• ١- وفي حديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسـلَّم ــ: إذا سـجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه".

<sup>(</sup>١) انظر: "معالم السُّنن "(١/٧٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المصدر السَّابق "(٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المصدر السَّابق "(١٧/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المصدر السَّابق "(١٩٤/١).

قال الخطَّابي معقِّباً على هذا الحديث (1): "حديث وائل بن حُجر أثبت من هذا، وزعم بعض العلماء أنَّ هذا ـ يعنى حديث أبى هريرة ـ منسوخ".

1 1 وفي حديث أبي مسعود البدري مرفوعاً: "يؤمَّ القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمُّهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمُّهم أكبرهم سنّاً، ولا يؤمُّ الرَّحل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه".

قال الخطّابي (٢): "هذه الرّواية مخرَّجة من طريق شعبة على ما ذكره أبوداود. والصَّحيح من هذا رواية سفيان عن إسماعيل بن رجاء، حدَّثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك، حدَّثنا بشر بن موسى، حدَّثنا سفيان، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: "يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنة، فإن كانوا في السُّنة سواء فأقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً. قال: وهذا الصَّحيح المستقيم في التَّرتيب".

1 ٢ وفي حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا قضى الإمام الصَّلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلَّم، فقد تمَّت صلاته ومن كان خلفه مَّن أتمَّ الصَّلاة".

<sup>(</sup>١) انظر: "معالم السُّنن "(١٧٩/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المصدر السَّابق "(٢/١٠-٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المصدر السَّابق "(١/٣١٧-٣١٨).

## المبحث الرَّابع: أثره فيمن أتى من بعده.

تبوَّأ كتاب معالم السُّنن منزلة مرموقة في المكتبة الإسلامية، وذلك بما احتوى عليه من المعلومات العلمية القيِّمة، بحيث صار مصدراً مهمّاً يُعتمد عليه في النَّقل.

ولقد استفاد من هذا الكتاب ونفل عنه عدد كبير من العلماء، ولا يمكن تتبُّع واستقراء جميع الكتب الَّتي نقلت عنه، وإنَّما أذكر بعضها على سبيل المثال، فمنها:

1- شرح السُّنة للإمام البغوي، فقد نقل من كتاب معالم السُّنن مواضع كثيرة، وهذه أمثلة توضِّح ذلك.

### المثال الأوَّل:

قال البغوي (1): قال أبوسليمان الخطَّابي: قوله "إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد" كلام بسط وتأنيس للمخاطبين لئلا يحتشموه، ولا يستحيوا عن مسألته فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عنَّ وعرض له، وفي هذا بيان وجوب طاعة الآباء، وأنَّ الواجب عليهم تأديب أولادهم وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر الدِّين".

وهذا القول منقول من معالم السُّنن بنصِّه بدون زيادة أو نقصان (٢).

# المثال الثَّاني:

قال البغوي (٣): وقوله: "لعلَّه يخفَّف عنهما ما لم ييبسا". قال أبوسليمان الخطَّابي: "فإنَّه من ناحية التَّبرك بأثر النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ودعائه بالتَّخفيف عنهما، فكأنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم جعل مدَّة بقاء النَّداوة فيهما حدَّاً لما وقعت له المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أنَّ في الجريد الرَّطب معنى ليس في اليابس".

هذا الكلام منقول من معالم السُّنن بنصِّه (٤).

انظر: "شرح السُّنة "(١/٧٥٣).

 <sup>(</sup>۲) انظر: معالم السّنن "(۱۳/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح السُّنة "(٣٧٢/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معالم السُّنن "(١٨/١).

### المثال الثَّالث:

قال البغوي (1): "قال أبوسليمان: إنَّما يُنهى عن ذلك \_ أي البول في المغتسل \_ إذا لم يكن المكان صلباً أو مبلَّطاً، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول، ويسيل إليه الماء، فيتوهَّم المغتسل أنَّه أصابه شيء من رشاشه، فيورثه الوسواس".

هذا الكلام منقول من معالم السُّنن بنصِّه (٢).

٧- شرح صحيح مسلم للنَّوي، حيث نقل من كتاب معالم السُّنن مواضع كثيرة، منها:

### المثال الأوَّل:

قال النَّووي": "واختلف في المراد بها ـ أي: الفطرة ـ فقال أبو سليمان الخطَّابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّها السُّنة".

وهذا القول منقول من معالم السُّنن بنصِّه (٤).

# المثال الثَّاني:

قال النَّووي (٥): "قال الخطَّابي وغيره من العلماء: المراد بالظِّل هنا مستظلُّ النَّاس الَّذي اتَّخذوه مقيلاً ومناخاً ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كلُّ ظلِّ محرَّم القعود فيه، فقد قعــد النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ تحت حائش النَّخل لحاجته، وله ظلَّ بلاشك".

هذا القول منقول من معالم السُّنن بنصِّه (٩).

<sup>(</sup>١) انظر: "شرح السُّنة "(١/٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "معالم السُّنن "(١/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح صحيح مسلم "(٣/٤١-١٤٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معالم السُّنن "(٢٧/١). (٤) انظر: "معالم السُّنن "(٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "شرح صحيح مسلم "(١٦٢/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "معالم السُّنن "(٩/١).

#### المثال الثَّالث:

قال النَّووي (1): "السُّباطة - بضمِّ السِّين المهملة وتخفيف الباء الموحَّدة - وهي ملقى القمامة والتُّراب ونحوهما تكون بفناء الدُّور مرفقاً لأهلها. قال الخطَّابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثالاً لا يخدُّ فيه البول ولا يرتدُّ على البائل".

هذا القول منقول من معالم السُّنن بنصِّه <sup>(٢)</sup>

## المثال الرّابع:

قال النَّووي (٣): "قال أبوسليمان الخطَّابي: لم يختلف أحدٌ من العلماء في أنَّه يلزم مسح ما وراء المرفقين".

وهذا القول منقول من معالم السُّنن مع اختلاف يسير (٤).

٣ـ وثمَّن أكثر النَّقل عنه الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري"، وإليك أمثلة من ذلك.

### المثال الأوَّل:

قال الحافظ (٥): "قال الخطّابي: أكثر الرُّواة يقولونه بكسر أوَّله، وهو غلط، لأنَّ البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب. قلت: بل هو موجَّه لأنَّه يطلق بالكسر على نفس الخارج، قال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، والبراز أيضاً كناية عن ثفل الغذاء، وهو الغائط، والبراز بالفتح الفضاء الواسع انتهى".

هذا القول منقول من معالم السُّنن بنصِّه (٦).

<sup>(</sup>١) انظر: "شرح صحيح مسلم "

<sup>(</sup>٢) انظر: "معالم السُّنن "(١٨/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح صحيح مسلم "(١/٤٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معالم السُّنن "(٨٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "فتح الباري "(١/٩/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "معالم السُّنن "(٩/١).

# المثال الثَّاني:

قال الحافظ ابن حجر (١): "وقد أثار الخطَّابي هنا بحثاً وبالغ في التَّبحُّح به، وحكى عن أبي على بن أبي هريرة أنَّه ناظر رجلاً من الفقهاء الخراسانيين، فسأله عن هذه المسألة \_ أي مسألة كراهية مسِّ الذَّكر في الاستبراء \_ فأعياه جوابها، ثمَّ أجاب الخطَّابي عنه بجواب فيه نظر".

هذا القول منقول من معالم السُّنن مع التَّصرُّف (٢).

### المثال الثَّالث:

قال الحافظ ابن حجر (٣): "قال الخطَّابي: لو كان القصد الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة، فلمَّا اشترط العدد لفظاً وعلم الإنقاء فيه معنى دلَّ على إيجاب الأمرين. ونظيره العِدة باالأقراء فإنَّ العدد مشروط ولو تحقَّقت براءة الرَّحم بقرء واحدٍ".

هذا الكلام منقول من معالم السُّنن مع التَّصرُّف (٤).

## المثال الرَّابع:

قال الحافظ ابن حجر (٥): "واستنبط منه ـ أي: الحديث ـ فوائد أخرى فيها بعد، منها: أنَّ موضع الاستنجاء مخصوص بالرُّحصة في جواز الصَّلاة مع بقاء أثر النَّجاسة عليه قاله الخطَّابي.

<sup>(</sup>١) انظر: "فتح الباري "(١/٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "معالم السُّنن "(٢١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "فتح الباري "(١/٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: "معالم السُّنن "(١٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "فتح الباري "(١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "معالم السُّنن "(٤٢/١).

#### المبحث الخامس: دراسة نسخ الكتاب.

يبلغ عدد النَّسخ الَّتي اشتغلت عليها لتحقيق كتـاب "معـالم السُّنن" ثـلاث نسـخ حطِّيـة، كُلُها موجودة بجامعة أمِّ القرى.

## النُّسخة الأولى:

وهي النُّسخة الَّتي اعتبرتها أصلاً للكتاب. مصوَّة عن المكتبة الأحمدية بحلب، وتقع في (٢٥١) صفحة، في كلِّ صفحة وجهان، في كلِّ وجه ثلاث وعشرين سطراً، كُتبت بخطٍّ واضح مقروء، وقد تمَّت مقابلتها على نسخ أحرى.

وعلى صفحة العنوان مكتوب: "الجزء الأوَّل من كتاب معالم السُّنن. تأليف الإمام الفقيه أبي سليمان أحمد بن إبراهيم الخطَّابي \_ تغمَّده الله برحمته. ملكه الحاج أحمد بن أمين الدِّين الماشمي القرشي الشَّافعي".

تبدأ النَّسخة بقوله: "بسم الله الرَّحمن الرَّحيم، ربِّ سهِّل وأعن ...وتنتهي بقوله: دليل على نبش قبور المشركين، إذا كان فيه أربٌ أو نفعٌ للمسلمين، وأن ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين".

وفي آخرها بيَّن النَّاسخ تاريخ نسخها، حيث قال: "تمَّ المجلَّد الأوَّل من كتاب معالم السُّنن للخطَّابي في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر الله المبارك الأصم رجب المرجب. عمَّت ميامينه، من شهور سنة (٧٢١هـ)".

وهذه النَّسخة في غاية الإتقان والدِّقة، وقد ملئت بالحواشي والتَّعليقات المفيدة، وعليها بلاغات وتصحيحات كثيرة ممَّا يدلُّ على أنَّها عورضت على نسخ أخرى. وهذا ما دفعي إلى ترجيح هذه النَّسخة واعتمادها أصلاً في التَّحقيق، وإن كان هناك نسخ أقدم منها.

## النُّسخة الثَّانية:

وهي نسخة مصوَّة عن مكتبة الخزانة العامـة بالرَّبـاط، وتقـع في (٣٠٤) صفحـة، في كـلِّ صفحة وجهان، في كلِّ وجه (٣٠) سطراً تقريباً.

صُوِّر هذا المخطوط في يوم التُّلاثاء ٢١ من جمادي الآخرة سنة (١٣٩٥هـ) أوَّل يونيو (١٩٧٥م) بالخزانة العامة بالرَّباط. وهو رواية الصَّائن أبي نصر محمَّد بن أحمد البلخي عنه، ينقص من أوَّله ستُّ ورقات، وأوَّل الموجود منه بعد ورقة متآكلة الأطراف. نسخة عتيقة في جزءين، الأوَّل ينتهي بورقة (١٣٩)، والجزء الثَّاني بقلم مغاير لكنَّه عتيقٌ أيضاً، والورقة الأخيرة بخطِّ حديث كتبه الشَّيخ محمَّد راغب الطَّباخ بحلب سنة (١٣٥١هـ).

وقد رمزت لهذه النُّسخة بالحرف (ط)، وهي نسخة تماثل نسخة الأصل في التَّرتيب وإن كان سقط في أوَّلها ستُّ ورقات، وفي أثنائها بعض الأوراق من مواضع متفرِّقة، ولذلك اعتبرتها نسخة ثانية مساعدة للأصل.

## النُّسخة الثَّالثة:

وهي نسخة مصوَّرة من المكتبة الأحمدية بحلب، وتقع في (٤٢٨) صفحة، في كلِّ صفحة (٣٣) سطرا تقريباً، بخطِّ الإمام أبي بكر محمَّد بن الوليد الطَّرطوشي الأندلسي، وهي سقيمة الخطِّ دقيقه، ولا إعجام فيها.

وكُتِب على صفحة العنوان: "كتاب فيه معالم الحديث في شرح معاني كتاب جامع السُّنن لأبي داود وتفسير غريبه وإيضاح مشكله \_ تصنيف أبي سليمان حمد بن محمَّد الخطَّابي \_ لمحمَّد بن الوليد الطَّرطوشي".

وقد جاء في آخرها ما نصُّه: "كتبه جميعه أبوبكر محمَّد بن الوليـد في المدرسـة النّظاميـة في شهر رجب من سنة (٤٧٨هـ) وا لله وليَّه وحافظه".

ويوجد في صفحة العنوان: ملكه إبراهيم المحدِّث، وعليه أيضاً خطُّ محمَّد بن جامع بن باقي التَّميمي، ويذكر أنَّه آل إليه من كاتب النُّسخة.

وقد رمزت لهذه النَّسخة بالحرف (ش)، وهي نسخة سقيمة الخطِّ، وعند مقابلتي بينها وبين الأصل ظهر لي أنَّها نسخة مختصرة، فاعتبرتها نسخة مساعدة.

# الفصل الثَّاني: منهج الباحث في التَّحقيق.

يتلخُّص عملي في التَّحقيق بما يلي:

1 ـ قمتُ بنسخ المخطوطة وفق القواعد الإملائية الحديثة، معتمداً في ذلك على النُسخة الأحمدية الَّتِي اخترتها لتكون أصلاً لتحقيق الكتاب.

Y- ثمَّ قمتُ بالمقابلة بينها وبين بقية النُّسخ وخاصة نسخة (ط)، وبعد التَّأكد من مطابقة النسوخ على المخطوط، أذكر فروق النُّسخ، فما وجدته ساقطاً من الأصل، ولا يستقيم المعنى بدونه أثبته في الأصل موضوعا بين () هكذا، منبِّهاً في الهامش عن مكان الإثبات.

أمَّا ما يتعلَّق بالإشكال في نصِّ الحديث من سقطٍ وغيره، فإنَّني أثبته من سنن أبي داود المطبوعة ـ ط ـ الدَّعاس، وأنبِّه على ذلك في الهامش.

٣- أهملت بعض الفروق بين النّسخ ممّا لايترتّب عليه كبير فائدة، ومثال ذلك: أن يقول في نسخة الأصل: "أحمد بن حنبل"، ويقول في نسخة أخرى: "أحمد" من غير زيادة، أو بالعكس. ومن ذلك أيضاً أن يقول في بداية الشّرح "قلت " في نسخة الأصل، وتبدأ النّسخ الأحرى بعبارة "قال الشّيخ". كلُّ هذه الفروق ليس لها أثرٌ جوهري في تحقيق النّص، فلذلك أهملتها، وتركت التّبيه عليها.

\$ خرَّحتُ الأحاديث الَّي وردت في الكتاب متناً وشرحاً وذلك بالإحالة إلى مظانها من كتب الحديث، فإذا كان الحديث في الصَّحيحين أو في أحدهما اكتفيت بذلك، وإذا كان الحديث في غيرهما كالسُّنن الأربعة والسُّنن للدَّارقطيني والسُّنن الكبرى للبيهقي، فلا أكتفي بوجوده، بل أذكر بعد تخريجه أقوال العلماء والمحدِّثين في الحكم على الحديث، فأذكر غالباً من صحَّحه أو حسَّنه أو ضعَّفه من العلماء.

وطريقتي في التَّخريح إن كان الحديث في الكتب السِّتة أن أقول: أخرجه البخاري ومسلم، وأقصد بذلك أخرجه البخاري في صحيحه، ثمَّ أذكر الكتاب والباب والجزء والصَّفحة، وكذلك أفعل في مسلم والتَّرمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه.

أمَّا إذا كان الحديث في غير الكتب السِّنة فأذكر اسم المولِّف واسم الكتاب مع ذكر الجزء والصَّفحة، فأقول مثلاً: أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن"، وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى".

یدکر

• حرَّجتُ الآثار بالإحالة إلى مظانها، كمصنَّف عبدالرَّزاق ومصنَّف ابن أبي شيبة وشرح معاني الآثار وغيرها من الكتب الَّتي تذكر الآثار مسندة.

7- عزوتُ أقوال العلماء إلى مصادرها الأصلية، فإذا أورد الشَّارح قول صاحب مذهب أو رأي فيما يتعلّق بالمسألة الفقهية وحدّده بالاسم، فإنّي أُرجعه إلى الكتب المعتمدة في مذهبه، فإذا قال مثلاً: ذهب الشَّافعي كذا، فإنّي أُرجعه إلى "الأمّ "، "المهذّب " للشّيرازي، "المجموع للنّووي"، وغيرها من الكتب المعتمدة في المذهب. وكذلك في المذاهب الأحرى كمذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة. أمَّا ما نقل عن الفقهاء غير الأئمّة الأربعة فإنّي أرجعه إلى الكتب اليّ تذكر اختلاف الفقهاء وأقوالهم، مثل: "الأوسط" لابن المنذر، "شرح معاني الآثار"، "المغني مع الشّرح الكبير"، "المجموع في شرح المهذّب "، وغيرها من الكتب.

٧- ترجمتُ للأعلام السواردة في المتن للوقوف على حالهم من حيث القبول والرَّد. واعتمدت في ترجمتهم على حكم الحافظ في "التَّقريب" إلا إذا كان الرَّاوي مَّسن تباينت فيه أقوال العلماء، فأذكر أقوالهم لمعرفة حاله في الجرح والتَّعديل. ولم أُترجم للرُّواة إلا في المرَّة الأولى، فإن مرَّ الرَّحل في موضع آخر فإنِّي أسكتُ عن ترجمته.

فأمَّا الصَّحابة فلم أُترجم لمشاهيرهم، وإنَّما ترجمتُ للبعض منهم مَّمَن أتوقَّع أن يكون بحهولاً لدى البعض.

أمَّا ما ورد في الشَّرح من الأعلام فإنِّي أُترجم لهم ما عدا المشهورين من الأئمَّة الأعلام أمثال الشَّافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك والثَّوري وغيرهم من المشهورين.

- ٨- عزوتُ الأمثال والشُّواهد الشِّعرية إلى مظانها مع ذكر الجزء والصَّفحة.
- ٩ـ شرحتُ الألفاظ الغريبة مستعيناً بكتب اللُّغة والغريب وشروح الأحاديث.
- ١- قمتُ بضبط الآيات القرآنية وترقيمها، وما يشكل من ألفاظ الأحاديث بالشَّكل.
  - 1 1- رقَّمتُ الأحاديث والأبواب حتَّى تَسْهُل الإحالة عليها عندما يتكرَّر الحديث.

1 1- وفي الختام قمتُ بعمل الفهارس العلمية للبحث، لتُسَهِّل للباحث الاطِّلاع والرُّحوع. ونسأل الله التَّوفيق والسَّداد، والقبول والصَّواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

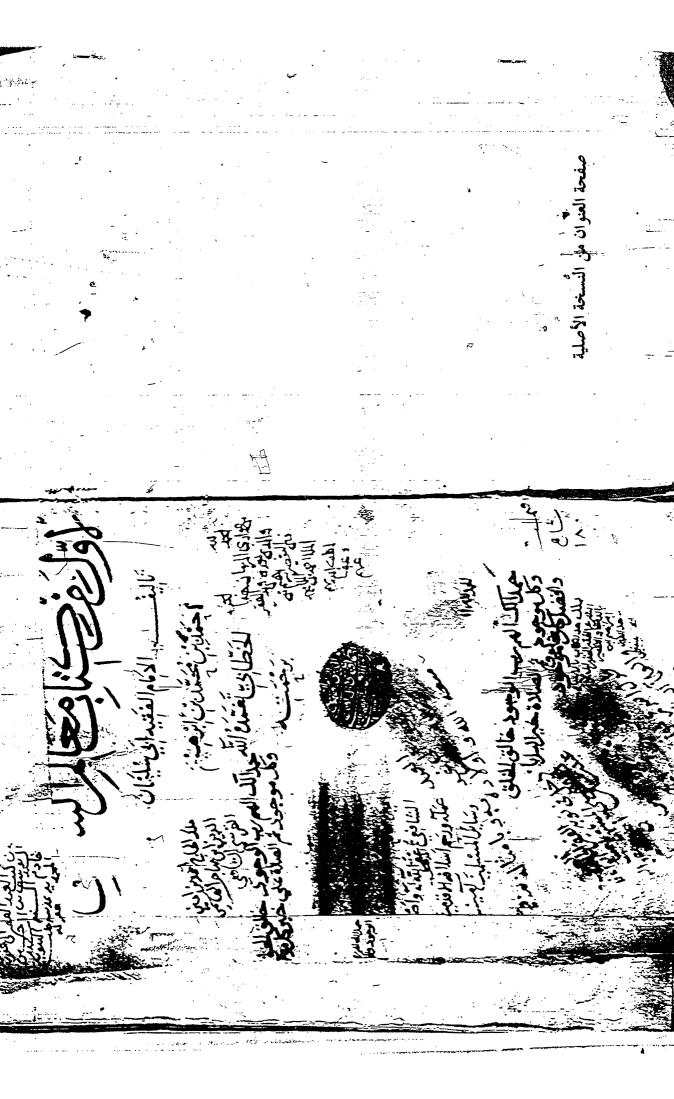

مان رجو و اجما به زالدلانه على واضع لازيزاء و بلسند لائد عن مجا فالمنته بالمنطقة يوني النسطينية وليا うならいまれ كاجفلا والمفرز لحسامانا كالإنجورة واغنالا وامالا مزيرالا اصابدناكاجاد من ناتا من العلمة بالذن مي امل كان والمدين ما تلاستان الديد من المات من المال المن والمدين من المعاشرة من المديد والمات من الميات والمات من الميات والمات من الميات ولا من مرحن في أو تلاست جون زكارها و مناه ما و تما عابو الفنها بود من المات المنت من المات المنت ال يتمراجعا يبرنام مارکز پیرولاند) در مارکز پیرولاند) در ماهنگه این نظیاریان حرصبگه این آلین ينة نجيلاضاب الع التربي

خاندا الماراتيا الإكان التجلال خيندا خالهم الدين و مقي في المنسطية و مورالية و وكي المناه و الحيام المناه و المناه المناه و المن خين اللان منامان الديائي المرمية ورشيل سروه والخطبالاغظ خين اللان منطاعة الديئي غيثا الشياء لمحضده المناذ لامن زحيث لا لمذيا الأيان التكان المناهل يؤطله ورئا غلامن نئي منا ان مناهل المائي الأيمال التكامل المنساء المنشيه ونباجم على آدة يؤخذه إنجابهم الريب وينتجم هم عن المنساء المنظرة الماء ومار وماز مندسط السطاء معالم المناز المال ومال مندسط المناز المن النظاظة لأن كما وتلاكن فعلما وعناليقيا ذرعنيا قلد دن والنور وقيالفية برايانه كارته عضره والربيس وهذا وتوديم في التيطان جيلة للبغة ولغوزهم الذي عامد سك عامر فقيد مر وضاعة من جا" و اكتاباً ستعب فاغليه الحالام مولوه عند قاماً ت التعباري يلاء فالمرابطة いる كالمزعاء الذمن الم وملاء منظمان مناس الماري ما النظر مناس من الماري من العادة من المارية المارية العادة من المارية المارية الماري المارية ال المناسمين، وعالمة نفاسه و رسيل المناسمين وعالمان وكراز والذي تنسلا المناسمين وكران المراز والمعارض م 715217 إذا المتلاما مبالجن أر · 经营产 ١ ايدارد كليم بارد بالمدر بي المامة بالمدر بي المامة

3

بطرحاد المدارد الرائد الرائد المراجات المدارة المرافعة المرافة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة المرافعة الم 3.75

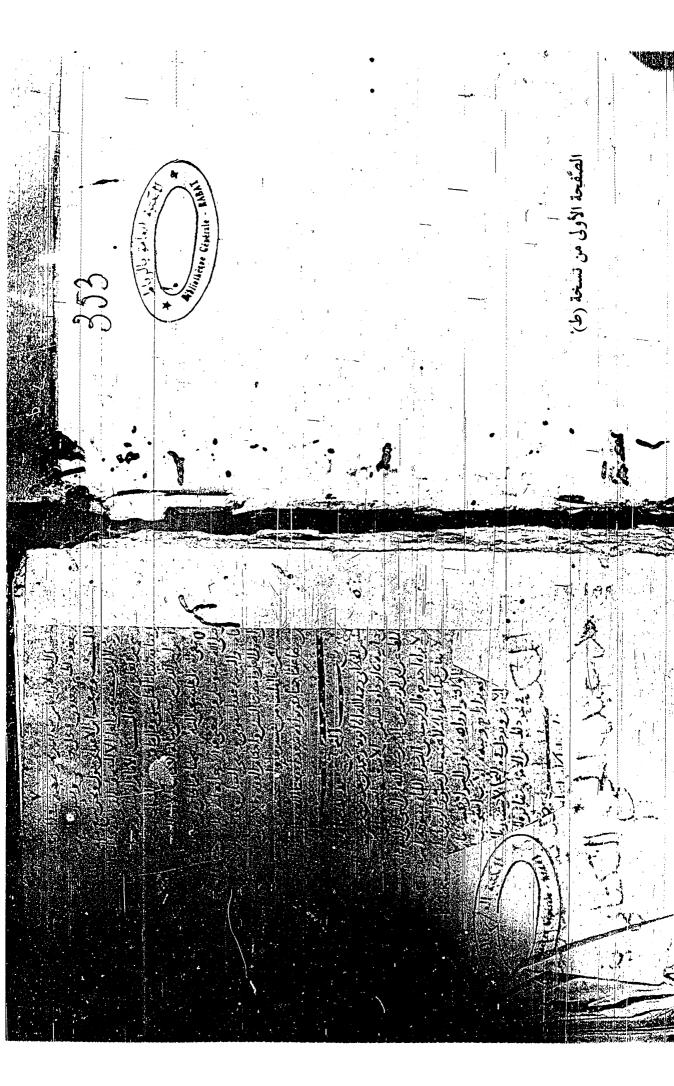

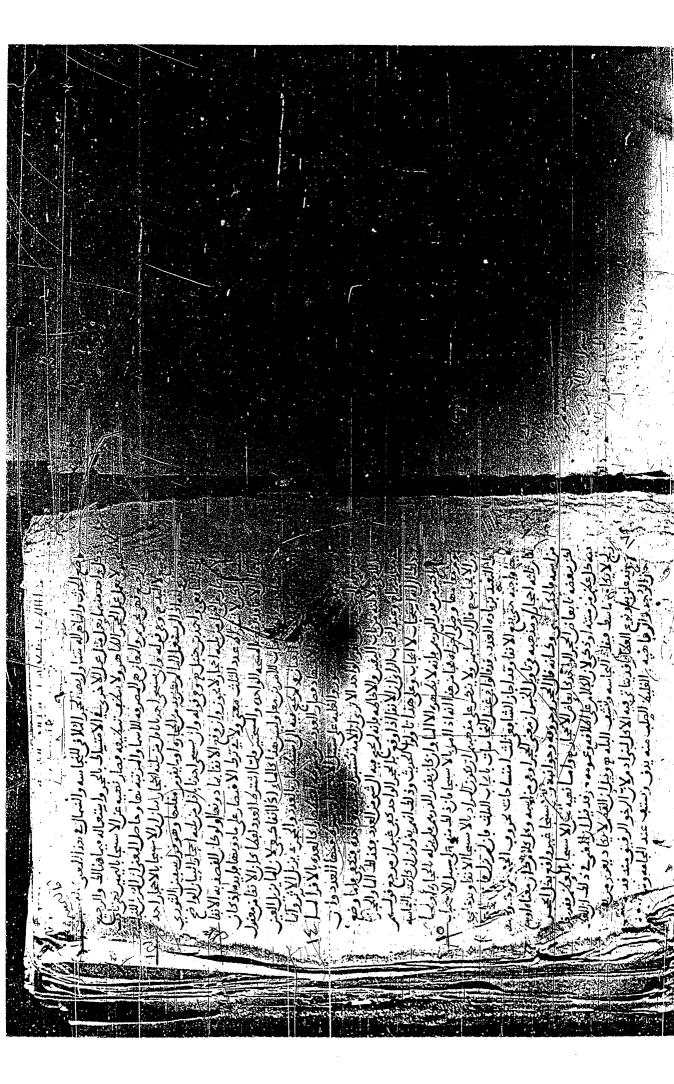

المناع و وعلان ما وسهد سن رس للكوفة حراسمه ومرعاده العرب المعبب والعاد بالراسع الالكيانه و كلامها و معرف الالسنه مجابيها زلا بهار ولاسام منه ج و مدار علالاستمان بهالسمين في فوديك الاستجاله والنياسه جهال يودا وك عسوالله مرعد النجيع كابزالها ولى ع The state of the s الدهاب الاليجوم مزلار فرلفضاله اجده واليمره المرتبعه منها كامل ستسرور بطارة إلكا وجوز كماعه الإبا وازالواجبه عا الفالتيرالفا بكم ملامسيعلها العله بعابط ولابول الشرشرفؤا وغزبوا جزدمناالة لحالكه واطلافاط المكمنية مزلارح كابوا منتاوره الماحه وكنوا بمعير بسرالين كرا mateal exectal x will by all in last, (1) In & lilling فبكاعلى هذافداستج للجل كالالكبوع لالدواليوك المدعدالين كرائن عذ 19 colo of West and control of Shining con lying مولوب ومليف وباللعله مكنا نفرق عنها ولدعوالد عرود فالمالئ ييمونكهيرموضعها مزاا للاسبطبالمفهوم والرجيع العذرة وسمى بجيعا لرجوعه عز خالاا كذوفاع عزائ صلم عزائ جرروفالفاك رسولاله حوالله عليه وس وزعيرها مرالانسال بعلعلالجار وولالم نماامر بالاجار إستنه للمأخ ارونه جزالوث والرمد دايل علآله ماراليان عمريك حده محصما بالنص ولل ما عداما نالب ذلك ارور ليصيد عزيل ونه والرس البعز تحاكيك سبزاللبة البهالانعاكان ايذالا الإم وفيل متناه الكهاره مزاليا في واطلاستناء الله كباز جدارة الفانورما ارستعلا المتجهداة اجنيته واستهيد الزيراذ الخاجة عساها الكهاره ومزحذا فوله تعالى وينه اولادمه وتعلمهم مائمنا جورا The wind in a silo bal de livere de goings التعيز والبدؤه فالموللثاجعي ومؤمول بالعرع ذك هما بالنفأ مزالان برجبا يجزيه واسوبرجا نعزعة المبزع وورد كإضاء فارفال فورسوالهم ار هار در رک ارنال مین مدر اعتر پرت عرال رصع عرفها هدفه زیارت عداله معالی سایر و عفدا بیان مادکرناه من مختصه مزیم و سالیار واقع مراز دارا تریز النقریده کا زعالایر محمالاترود کا علات ، مال بودی مرین لسمیل و هیب کیموریجی کاک زید عرب مال کی معالات مال مع دسولالله حالمالله علب وسلم لزن سعة الماريخير عن هال منافريج شواي سعيد مال سعب سيريال مولاله عليه وساريس المانية على المانية منافرين الفائدة المانية عديم المانية منافرة المانية المنافرة المنا حيلالكا جونعملان عزولا مزاجل سيتدبارا لفعيد لازار استاط مساللغوس ذلك م فولد بفريا للغاية بحالاره عمر حاحب الوالعبار مشال مرت الارفراز البيد العجيد وساللناس هذا لحمال لكون على عن الاجتراء كيت المندس فأنجز وضربة والارحباذاليلاهزيك اجعه العرب اوالمشرف فماله لانفر ولامشرف جاوورا ختلب الناس يميئها ورزيب عا كفرالت جرات وسورك موالله موالله عليدوسل عركيد لاخبارع استبال للبله وعرعبها فدعب ابولون التعبيرا الصار والاسته و مومده بسعين ع وذهب عبدالله رغير المال المنا ب الابعاروهذ الله في ما من عالا مده ع منا للوسلين للد ردهب البدارع عبدانا في والصار عامالاسه فلاباس اسعبال الغباء فيها وخذاك فا والمرب وسعية تفكيول وخالا ذبار واسنا كملوج وفدوي البواويه لمووسفيدلك يكه والانسروالين حرالنا عذفيه مسسفلا الفله ومسسوا mine 1/2 sell sall in last last last last generalistal الكروارة عبيداله برعد رعسوم ابزيعد كاعلاقه المالية الإبودكودن عاروابويول بالبرشيده فالأنانجر متعدع لاجته فالحدساء عبدالله رمسله عز بالماعز كحرا ارتسموالغبله ببوا مرابئه مال عبض فيارنسفاها مح والتعدير لامات سملادغائه جنالارادالمات 2 Janal Mag 2 ردالتيلام وعوثعل

2 M M Land Land Leave

とない!

صفحة العنوان من نسخة (ش).

هم الدال حوالة حبيره مؤلسعامه ind on يوم كلمد 0x1, 1, 20 0x 1, em 1, 6,000 به قاضيا عزالامارو ملنه بالحرية فى مجاله الدي هدا المهد و اكرس خونكارت الرينية ومعملها وإعادة ولد وخيرته تؤنجه لقعما بطلان ماما فترأ الطنقد الارج القسم الثّاني: النّص المحقّق

### [ل ٢] بسم الله الرحمن الرَّحيم. ربِّ سهَّل وأعن.

الحمد الله الذي هدانا لدينه، وأكرمنا بسنّة نبيّه، وجعلنا من القائلين بها والمتّبعين لها والمتفقّهين فيها. ونسأله أن ينفعنا بما علّمنا منها، وأن يرزقنا العمل به والنّصيحة للمسلمين فيها، وأداء الحقّ في إرشاد متعلّميها، وإفادة طلاّبها ومقتبسيها، وأن يصلّي أوّلا وآخراً على محمّد عبده ورسوله وحيرته من خلقه سابق الأنبياء شرفاً وفضيلة، وسابقهم دينا وشريعة، ليكون دينه قاضياً على الأديان، وملّته باقيةً آخر الزّمان، لا يستولى عليها نسخ، ولا يتعقّب حكمه حكم، وليظهره على الدّين كلّه ولو كره المشركون.

أمَّا بعد: فقد فهمت مساءلتكم، إخواني أكرمكم الله، وما طلبتموه من تفسير كتاب السُّنن لأبي داود سليمان بن الأشعث، وإيضاح ما يشكل من متون ألفاظه، وشرح ما يستغلق من معانيه، وبيان وجوه أحكامه، والدِّلالة على مواضع الانتزاع والاستنباط من أحاديثه، والكشف عن معاني الفقه المنطوية في ضمنها، لتستفيدوا إلى ظاهر الرِّواية لها باطن العلم والدِّراية بها. وقد رأيت الذّي ندبتموني له وسألتمونيه من ذلك أمراً لا يسعي تركه، كما لا يسعكم جهله، ولا يجوز لي كتمانه، كما لا يجوز لكم إغفاله وإهماله. فقد عاد الدِّين غريباً كما بدأ<sup>(۱)</sup>، وعاد هذا الشَّأن دارسة أعلامه، خاوية أطلاله. وأصبحت رباعه مهجورة، ومسالك طرقه مجهولة.

ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين: أصحاب حديث وأثر، وأهل فقه ونظر. وكلُّ واحدة منهما لا تتميَّز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه من البغية والإرادة، لأنَّ الحديث بمنزلة الأساس الَّذي هو الأصل، والفقه بمنزلة البناء الَّذي هو له كالفرع، وكلُّ بناء لم يوضع على قاعدة وأساسٍ فهو منهار، وكلُّ أساسٍ خلا عن بناء وعمارة فهو قفرٌ وخرابٌ.

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ: "بـدأ الإسـلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبي للغرباء". انظر: "صحيح مسلم "(١٣٠/١).

ووحدت هذين الفريقين على ما بينهم من التَّداني في المحلَّين، والتَّقارب في المنزلين، وعموم الحِاجة من بعضهم إلى بعض، وشمول الفاقة اللاَّزمة لكلِّ منهم إلى صاحبه: إخواناً متهاجرين، وعلى سبيل الحقِّ بلزوم التَّناصر والتَّعاون [٣ب] غير متظاهرين.

فأمَّا أهل الطَّبقة الَّذين هم أهل الأثر والحديث، فإنَّ الأكثرين منهم إنَّما وكُدهم (1) الرِّوايات وجمع الطُّرق، وطلب الغريب والشَّاذ من الحديث الّذي أكثره موضوع أو مقلوب، لا يُراعون المتون، ولا يتفهَّمون المعاني، ولا يستنبطون سرَّها، ولا يستخرجون ركازها وفقهها، وربما عابوا الفقهاء وتناولوهم بالطَّعن، وادَّعوا عليهم مخالفة السُّنن، ولا يعلمون أنَّهم عن مبلغ ما أُوتوه من العلم قاصرون، وبسوء القول فيهم آثمون.

وأمّّا الطّبقة الأخرى ـ وهم أهل الفقه والنّظر ـ فإنّّ أكثرهم لا يعرّجون من الحديث إلاّ على أقلّه، ولا يكادون بميّزون صحيحه من سقيمه، ولا يعرفون حيّده من رديئه، ولا يعبأون بما بلغهم منه أن يحتجّوا به على خصومهم إذا وافق مذاهبهم الّتي ينتحلونها، ووافق آراءهم الّتي يعتقدونها. وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضّعيف والحديث المنقطع، الّتي يعتقدونها. وقد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبّتٍ فيه أو يقين علم به، فكان ذلك قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيما بينهم، من غير ثبتٍ فيه أو يقين علم به، فكان ذلك ضلّة من الرّأي وغبناً فيه، وهؤلاء ـ وفقّنا الله وإيّاهم ـ لو حكي لهم عن واحدٍ من رؤساء مذاهبهم وزعماء نحلهم قولٌ يقوله باجتهادٍ من قبل نفسه، طلبوا فيه الثّقة واستبرؤوا له العهدة. فتحد أصحاب مالك لا يعتمدون من مذهبه إلاّ ما كان من رواية ابن الحكم (أ) القاسم (۲) والأشهب (۳) وضربائهم من تلاد أصحابه، فإذا جاءت رواية عبدا لله بن الحكم وأضرابه لم تكن عندهم طائلاً.

(١) وَكَدَ وكْداً أي قصد قصداً. يقال: وما زال ذلك وكْدي أي: مرادي وهمّي. "اللّسان "(مادة: وكد ).

<sup>(</sup>٢) هُو: أبوعبدا لله عبدالرَّحمن بن القاسم العتقي المصري، الشَّيْخ الصَّالح الحُجَّة الفقيه، أثبتُ النَّـاسُ في مالك وأعلمهم بأقوالـه. صحبـه عشرين سنة وتفقّه به وبنظرائه. ومولده سنة ثلاث وثلاثين أو ثمان وعشرين ومائة، مــات بمصــر في صفــر سـنة (١٩١هــ). "شــحرة النُّور الزَّكية " (٥٨/١).

 <sup>(</sup>٣) هو: أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي الجعدي، اسمه مسكين. وأشهب لقب وكنيته أبوعمرو. قال الشَّافعي: ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه. وكانت المنافسة بينه وبين ابن القاسم. وانتهت إليه الرِّئاسة بمصر بعد وفاة ابـن القاسـم. توفِّي رحمـه ا الله بمصر سنة (٢٠٤هـ) وقيل: سنة (٢٠٢هـ). انظر: "ترتيب المدارك "(٢٠٤١هـ).

<sup>(</sup>٤) عبداً لله بن الحكم بن أعين بن اللّيث، مولى عميرة امرأة من موالي عثمان بن عفان، سمع مالكــاً واللّيـث وعبدالرَّزاق وغيرهم. كـان رحلاً صالحاً ثقةً متحقّقاً بمذهب مالك، فقيهاً صدوقاً، وإليه الرِّئاسة بعد أشهب. له "كتاب فضائل عمر بـن عبدالعزيـز " و"كتـاب القضاء في البنيان " توفّي رحمه الله سنة (١٩٩١هـ). "الدِّياج المذهب "(١/٩١عـ٤١).

وترى أصحاب أبي حنيفة لا يقبلون من الرِّواية عنه إلا ما حكاه أبويوسف (١) ومحمَّد بن الحسن (٢) الحسن بن زياد الحسن (٢) والعِلية من أصحابه والأجلَّة من تلامذته. فإن جاءهم عن الحسن بن زياد اللَّوْلُوي (٣) وذويه رواية قول بخلافه لم يقبلوه ولم يعتمدوه.

وكذلك تحد أصحاب الشَّافعي إنَّما يعوِّلون في مذهبه على رواية المزني (أ) والرَّبيع بن سليمان المرادي (٥) ، فإذا جاءت رواية حرملة (٦) والجيزي (٧) وأمثالهما لم يلتفتوا إليها و لم يعتدُّوا بها في أقاويله.

وعلى هذا عادة كلِّ فرقة من العلماء في أحكام مذاهب أثمتهم وأستاذيهم.

فإذا كان هذا دأبهم وكانوا لا يقنعون في أمر هذه الفروع وروايتها عن هؤلاء الشُّيوخ الا [٤] بالوثيقة والنَّبت، فكيف يجوز لهم أن يتساهلوا في الأمر الأهمِّ والخطب الأعظم؟ وأن يتواكلوا الرِّواية والنَّقل عن إمام الأئمَّة ورسول ربِّ العِزَّة، الواحب حكمه، اللاَّزمة طاعته، الَّذي يجب علينا التَّسليم لحكمه، والإنقياد لأمره، من حيث لا نجد لأنفسنا حرحاً مَّا قضاه، ولا في صدورنا غِلاً من شيء مَّا أبرمه وأمضاه؟. أرأيتم إذا كان للرَّحل أن يتساهل

<sup>(</sup>١) هو: الإمام المحتهد العلاَّمة المحدِّث، أبويوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي. أخذ الفقه عن الإمام أبي حنيفة وهو المقدَّم من أصحاب الإمام. قال أحمد وابن معين وابن المديني ثقة. مات ببغداد يوم الخميس لخمس خلمس خلون من ربيع الأخر، سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة. انظر: "الجواهر المضية "(١١١/٣). اسير أعلام النبلاء "(٥٣٥/٨-٣٥).

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن الحسن بن قَرَقَد ، أبوعبدا لله الشَّيباني الإمام، صاحب الإمام. صحب أباحنيفة، وأخذ عنه الفقه، ثمَّ عن أبي يوسف. وصنَّف الكتب، ونشر علم أبي حنيفة. ولي القضاء للرَّشيد بالرَّق، فأقام بها مدَّة، ثمَّ عزله عنها، ثمَّ سار معه إلى الرَّي، وولاَّه القضاء بها، فتوفّي بها سنة (١٨٨٧هـ)، في اليوم الَّذي مات فيه الكسائي، فقال الرَّشيد: دفنت العربية والفقه بالرَّي. انظر: "الجواهر المُسلّة " (١٣٠/٣-١٢١). "سير أعلام النَّبلاء "(١٣٤/٩-١٣٦).

<sup>(</sup>٣) الحسن بن زياد اللَّولوي، صاحب الإمام أبي حنيفة. كان محبًّا للسنة واتّباعها، حتّـى كـان يكسـو مماليكـه كمـا يكسـو نفسـه. قـال السَّمعاني: كان عالمًا بروايات أبي حنيفة، وكان حسن الخلق. توفّي سنة (٤٠٢هـ). "الجواهر المضية "(٢/٣-٥٧٥).

<sup>(</sup>٤) المزني: بضم الميم وفتح الزَّاي وفي آخرها نون ـ إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبوإبراهيم. حدَّث عن الشَّافعي ونعيم بن حَمَّاد وغيرهما. وروى عنه ابن خزيمة والطَّحاوي وزكريا السَّاجي وغيرهم. كان زاهداً ورعاً متقلَّلا من الدُّنيا مُحاب اللَّعوة. له من الكُتب: "الحامع الكبير". و"الحامع الصَّغير". و"المختصر". وغيرهم. توفي سنة (٢٦٤هـ). "طبقات الشَّافعية الكبرى" (٩٣/٢هـ).

<sup>(</sup>٥) هو: أبومحمَّد المؤذِّن، صاحب الشَّافعي، وراوية كتبه، والثَّقة النَّبت فيما يرويه. قال الشَّافعي: ما خدمني أحد مــا خدمـني الرَّبيـع بـن سليمان. وقال الخليل في "الإرشاد": ثقة متَّفق عليه. مــات الرَّبيـع بـن ســليمان، مــوذُّن جــامع الفسـطاط سـنة (٢٧٠هـــ). الشَّافعية الكبرى "(٢/٢٣/ ١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) حرملة بن يحيى بن عبدا لله بن حرملة التُحيبي. كان إماماً جليلاً رفيع الشَّان. روى عن الشَّافعي وعبدا لله بن وهب وغيرهما. وروى عن عنه مسلم، وابن ماجه وغيرهما. صنَّف "المبسوط" و"المختصر". مات سنة (٢٤٣هـ). "طبقاب الشَّافعية الكبرى" (٢٧/٢).

 <sup>(</sup>٧) هو: الرئيع بن سليمان الجيزي. أبومحمَّد الأزدي مولاهم المصري. كان رحلاً فقيهـا صالحـاً. روى عـن الشَّافعي وعبـدا لله بـن وهـب
 وغيرهما. وعنه أبوداود والنّسائي. توفّي سنة (٢٥٦هـ). وقيل: (٢٥٧). "طبقات الشَّافعية الكبرى "(١٣٢/٢).

في أمر نفسه ويسامح غرماءه في حقّه، فيأخذ منهم الزَّيف ويغضي لهم عن العيب، هل يجوز له أن يفعل ذلك في حقّ غيره إذا كان نائباً عنه، كوليِّ الضَّعيف ووصي اليتيم ووكيل الغائب؟ وهل يكون ذلك منه إذا فعله إلاّ خيانة للعهد وإخفاراً للذّمة؟ فهذا هو ذاك، إمَّا عيان حسِّ وإمَّا عيان مثلٍ. ولكنَّ أقواماً عساهم استوعروا طريق الحقّ، واستطالوا المدَّة في درك الحظّ، وأحبُّوا عجالة النّيل، فاختصروا طريق العلم، واقتصروا على نتف وحروف منتزعة عن معاني أصول الفقه سمَّوها عللاً، وجعلوها شعاراً لأنفسهم في التَّوسم برسم العلم، واتتخذوها جُنَّة عند لقاء خصومهم، ونصبوها دريئة للخوض والجدال، يتناظرون بها ويتلاطمون عليها. وعند التَّصادر قد حُكم للغالب بالحذق والتَّبريز، فهو الفقيه المذكور في عصره، والرَّئيس المعظم في بلده ومصره. هذا وقد دسَّ لهم الشَّيطان حيلة لطيفة، وبلغ منهم مكيدة بليغة، فقال لهم: هذا الَّذي في أيديكم علم قصير، وبضاعة مزجاة لا تفي بمبلغ الحاجة والكفاية، فاستعينوا عليه بالكلام، وصلوه بمقطعات منه، واستظهروا بأصول المتكلمين، يتسع لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم ظنَّه، وأطاعه كثير منهم واتَّبعوه، إلاَّ فريقاً لكم مذهب الخوض ومجال النظر، فصدق عليهم ظنَّه، وأطاعه كثير منهم واتَّبعوه، إلاً فريقاً منه من المؤمنين.

فيا للرحال والعقول!أنَّى يذهب بهم!وأنَّى يختدعهم الشَّيطان عن حظَّهم وموضع رشدهم؟! والله المستعان.

وقد انتهيت ـ أكرمكم الله ـ إلى ما دعوتم إليه بجهدي، وأتيت من مسألتكم بقدر ما تيسرت له، ورجوت أن يكون الفقيه إذا ما نظر إلى ما أثبته في هذا الكتاب من معاني الحديث، ونهجته من طرق الفقه المتشعّبة [٥ب] عنه، دعاه ذلك إلى طلب الحديث وتتبُّع علمه، وإذا تأمَّله صاحب الحديث رغَّبه في الفقه وتعلَّمه. والله الموفِّق له وإليه أرغب في أن يجعل ذلك لوجهه، وأن يعصم من الزَّلل فيه برحمته.

واعلموا رحمكم الله أنَّ كتاب السُّنن لأبي داود كتاب شريف، لم يصنَّف في علم الدِّين كتاب مثله. وقد رزق القبول من كافة النَّاس. فصار حكماً بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، فلكل فيه وِرْد، ومنه شِرْبٌ، وعليه مُعول أهل العراق وأهل مصسر وبسلاد المغسرب، وكثسير مسسن أقطسار الأرض.

فأمَّا أهل خُراسان فقد أولع أكثرهم بكتابي محمَّد بن إسماعيل ومسلم بن الحجَّاج ومن نحا نحوهما في جمع الصَّحيح على شرطهما في السَّبك والانتقاد، إلاَّ أنَّ كتاب أبي داود أحسن رصفاً، وأكثر فقهاً، وكتاب أبي عيسى أيضاً كتاب حسن، والله يغفر لجماعتهم، ويحسن على جميل النَّية فيما سعوا له مثوبتهم، برحمته.

ثم اعلموا أنَّ الحديث عند أهله على ثلاثة أقسام: حديث صحيح، وحديث حسن، وحديث سقيم. فالصَّحيح عندهم ما اتَّصل سنده وعدِّلت نقلته. والحسن منه ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الَّذي يقبله أكثر العلماء، ويستعمله عامة الفقهاء. وكتاب أبي داود جامع لهذين النّوعين من الحديث. فأمَّا السَّقيم منه فعلى طبقات، شرُّها الموضوع، ثمَّ المقلوب، أعني ما قلّب إسناده ثمَّ المجهول. وكتاب أبي داود خليُّ منها، بريء من جملة وجوهها. فإن وقع فيه شيء من بعض أقسامها لضرب من الحاجة تدعوه إلى ذكره، فإنّه لا يألو أن يبيِّن أمره، ويذكر علّته، ويخرج من عهدته.

وحكى لنا عن أبي داود أنّه قال: ما ذكرت في كتابي حديثاً اجتمع النّاس على تركه (١). وكان تصنيف علماء الحديث ـ قبل زمان أبي داود ـ الجوامع والمسانيد ونحوهما، فتَحْمَع تلك الكتب إلى ما فيها من السُّنن والأحكام أخباراً وقصصاً ومواعظ وآدابا. فأمّا السُّنن المحضة فلم يقصد واحد منهم جمعها واستيفاءها، ولم يقدر [٦] على تخليصها واختصار مواضعها من أثناء تلك الأحاديث الطّويلة، ومن أدلّة سياقها على حسب ما اتّفق لأبي داود. ولذلك حلّ هذا الكتاب عند أئمّة الحديث وعلماء الأثر محلّ العجب، فضربت فيه أكباد الإبل ودامت إليه الرّحل.

أخبرني أبوعمر محمَّد بن عبدالواحد الزَّاهد (١) صاحب أبي العبَّاس أحمد بن يحيى (٢) قال: قال إبراهيم الحربي (٣) لما صنَّف أبوداود هذا الكتاب: أُلين لأبي داود الحديث، كما ألين لداود الحديد (٤).

وحدَّثني عبدا لله بن محمَّد المسكي (٥) قال حدَّثني أبوبكر بن جابر خادم أبي داود قال: كنت معه ببغداد، فصلَّينا المغرب إذ قرع الباب ففتحته، فإذا حادم يقول: هذا الأمير أبوأحمد الموفَّق (٢) يستأذن، فدخلت إلى أبي داود فأخبرته بمكانه، فأذن له، فدخل وقعد، ثمَّ أقبل عليه أبوداود وقال: ما جاء بالأمير في مثل هذا الوقت؟ فقال: خلال ثلاث، فقال: وما هي؟ قال: تنتقل إلى البصرة فتتَّخذها وطناً ليرحل إليك طلبة العلم من أقطار الأرض، فتعمر بك، فإنها فد خربت وانقطع عنها الناس لما جرى عليها من محنة الزِّنج، فقال: هذه واحدة، هات الثَّانية، قال: وتوري لأولادي كتاب السُّنن، فقال: نعم، هات الثَّالثة، قال: وتفرد لهم مجلساً للرِّواية، فإنَّ أولاد الخلفاء لا يقعدون مع العامة، فقال: أمَّا هذه فلا سبيل إليها، لأنَّ النَّاس شريفهم ووضيعهم في العلم سواء، قال ابن جابر: فكانوا يحضرون بعد ذلك ويقعدون في كمِّ حيري، ويضرب بينهم وبين العامة ستر فيستمعون مع العامة.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في " الدَّراسة " (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٢) هو: العلاَّمة المحدِّث، إمام النَّحو، أبوالعبَّاس المعروف بثعلب. قال الخطيب: ثقة ديِّن حجَّة صالح مشـهور بـالحفظ. لـه مـن الكتـب: "الفصيح" و"اختلاف النَّحويين" و"كتاب القراءات" وغيرهم. مات سنة (٩١٦هـ). "تاريخ بغداد "(٢٠٥/٥). "سير أعلام النُّبلاء " (٤/١٥-١).

<sup>(</sup>٣) هُو: الشَّيخُ الإمام الحافظ العلاَّمة، أبوإسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي. قال الخطيب: كان إماماً في العلم، رأساً في الزَّهـد، عارفاً بالفقه، بصيراً بالأحكام، حافظاً للحديث، مميِّزا علله، قيِّماً بـالأدب. صنَّف "غريب الحديث" وكتباً كثيرة. مات أبوإسحاق الحربي يوم الاثنين لتسع بقين من ذي الحجَّة، ودفن يوم الثُّلاثاء لثمان بقين من ذي الحجَّة سنة (١٨٥هـ). "تاريخ بغداد" (٢٨/٣-٢٨٠٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: "تذكرة الحفّاظ "(١/١)٥).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) هو: الأمير النّاصر لدين الله، ويقال: الموفّق، ويقال له: طلحة بن المتوكّل على الله جعفر بن محمَّد المعتصم بن هارون الرَّشيد، كــان أخوه المعتمد حين صارت إليه الخلافة قد عهد إليه بالولاية بعد أخيه جعفر، ولقبّه الموفّق با لله. كان غزير العقل حسن التّدبير، وكان عالمًا بالأدب والنّسب والفقه وسياسة الملــك، وغير ذلـك، ولـه محاسن ومـآثر كثيرة. توفّي سـنة (٢٧٨هــ). "البدايـة والنّهايـة " (٦٣/١).

وسمعت ابن الأعرابي (١) يقول \_ ونحن نسمع منه هذا الكتاب، فأشار إلى النسخة وهي بين يديه \_ وقال: لو أنَّ رجلاً لم يكن عنده من العلم إلاَّ المصحف الَّذي فيه كتاب الله، ثمَّ هذا الكتاب، لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتَّة.

قال أبوسليمان: وهذا كما قال، ولا شك فيه، لأن الله تعالى أنزل كتابه تبياناً لكل شيء وقال: ﴿ما فرّطْنَا في الكِتَابِ من شَيء﴾ (الأنعام/٣٨) فأحبر سبحانه أنّه لم يغادر شيئاً من أمر الدّين لم يتضمّن بيانه الكتاب، إلا أنّ البيان على ضربين: بيان حلي تناوله الذّكر نصّاً، وبيان حفي اشتمل عليه معنى التّلاوة ضمناً. فما كان من هذا الضّرب كان تفصيل بيانه موكولاً إلى النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وهو معنى [٧ب] قوله سبحانه: ﴿لتبيّن للنّاس ما نزّل إليهم ولعلّهم يتفكّرون ﴿ (النّحل ٤٤). فمن جمع بين الكتاب والسّنة فقد استوفى وجهي البيان. وقد جمع أبوداود في كتابه هذا، من الحديث في أصول العلم وأمّهات السّنن وأحكام الفقه، ما لا نعلم متقدّماً سبقه إليه، ولا متأخّراً لحقه فيه.

وقد كتبت لكم فيما أمليت من تفسيرها وأوضحته من وجوهها ومعانيها، وذكر أقاويل العلماء فيها، علماً جمّاً، فكونوا به سعداء. نفعنا الله وإيّاكم برحمته.

<sup>(</sup>١) سبقت برجمته في " الدَّراسة " ( ص: ٢٣ ).

# ا ـ كتاب الطَّمارة.

# ١- ومن باب التَّخلِّي عند قضاء الحاجة.

1 أخبرنا أبو الحسن علي بن الحسن (1) أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمَّد بن إبراهيم، حدثنا أبوبكر بن داسة (7) حدثنا أبوداود، حدثنا مسدَّد (7) حدثنا عيسى بن يونس (7)، حدثنا إسماعيل بن عبد الملك (1) عن أبي الزُّبير (0)، عن جابر بن عبدا لله: " أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان إذا أراد البراز انطلق حتَّى لا يَراه أحد (1)".

قال أبوسليمان: البراز بالباء المفتوحة ـ اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان، كما كنوا بالخلآء عنه. يقال: تبرَّز الرَّجل إذا تغوَّط، وهـو أن يخرج إلى البراز، كما قيل: تخلَّى إذا صار إلى الخلآء، وأكثر الرُّواةيقولون: البراز بكسر الباء وهـو غلط، وإنَّما البراز: مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزةوبرازا.

وفيه من الآدَاب<sup>(۷)</sup>: استِحبَاب التَّباعد عند الحاجة عن حضرة الناس إذا كان في براحٍ من الأرض. ويدخل في معناه الاستتار بالأَبنية وضَرْب الحجب، وإِرخاء السُّتور، وأَعْمَاق الآبار والحفائر، في نحو ذلك من الأمور الساترة للعورات.

<sup>(</sup>١) هو: علي بن الحسن السجزي الفقيه. "سير أعلام النبلاء" (٢٤/١٧).

<sup>(</sup>۱) هو. علي بن الحسن السجري الفقيه. سير اعدم الببارء (۲۱۷) (۲) سبقت ترجمته في " الدّراسة " ( ص: ۲۳ ).

<sup>(</sup>٣) هو: مسدَّد بن مسرهد بن مسربل بن مستور الأسدي، البصري، أبوالحسن، ثقـة حـافظ، يقـال: إنَّه أوَّل مـن صنَّف المسند في البصرة، من العاشرة، مات سنة (٢٢٨هـ)، ويقال: اسمه عبدالملك بن عبد العزيز، ومسدَّد لقبه. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: عيسى بن يونس بن إسحاق السَّبيعي ـ بفتح المهملة وكسر الموحدة ـ أخو إسرائيل. كوفي نزل الشَّام مرابطا، ثقـة مأمون، من الثامنة، مات سنة (١٨٧هـ). وقيل: سنة (١٩٩هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(\*)</sup> هو: إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير- بالمهملة والفاء مصغرًا ـ صدوق كثير الوهم، من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(°)</sup> هو: محمد بن مسلم بن تدرس\_ بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الرّاء ـ الأسدي، مولاهم، صدوق إلا أنه يُدلِّس، من الرَّابعة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب التَّباعد للبراز في الفضاء ـ ١٢٠/١). والبيهقي في"السُّنن الكبرى" (٩٣/١). كالاهما من طريق إسماعيل بن عبدالملك به نحوه.

فيه أبوالزبير وهو مدلّس، وقد عنعن. ولكن يشهد له ما رواه: التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حاء أنَّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم ـ في كان إذا أراد الحاحة أبعد في المذهب ـ ٣١/٣١/١) من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا، قال: "كنت مع النّبي ـ صلّى الله عليـه وسلّم ـ في سفر، فأتى النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ حاحته فأبعد في المذهب".

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل، وفي (ش): الأدب.

### ٢ ـ ومن باب الرَّجل يَتَبَوَّأ لبوله

Y \_ قال حدثّنا أبوداود، حدثّنا موسى بن إسماعيل(١)، حدثّنا حمَّاد(٢)، أخبرنا أبوالتّياح(٣)، قال حدَّني شيخٌ أنَّ عبدا لله بن عبّاس كتب إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبوموسى: " إنِّي كنت مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فأراد أن يبول، فأتى دَمِثاً في أصل جدار فبال، ثمَّ قال: إذا أراد أَجدُكم أن يبول فلْيَرتَد لبوله(٤)".

قال الشَّيخ: " الدَّمث ": المكان السَّهل الَّذي يخدُّ فيه البول، فلا يرتدُّ على البائل، يقال للرَّجل إذا وُصِفَ باللِّين والسُّهولة [٨أ]: إنَّه لدمث الخُلُق، وفيه دَمَاثة. وقوله "فَلْيَرْتَدْ" أَيْ: لَيَطْلُب وليتحرَّ، ومنه المثل "إِنَّ الرَّائد لا يكذب أَهلَه (٥)" وهو الرَّجل يبعثه القَوم يطلب لهم الماء والكلأ، يقال: رادهم يرودهم رياداً، وارتاد لهم ارتِيَاداً.

وفيه دليلٌ على أنَّ المُستحبَّ للبائل ـ إذا كانت الأرض الَّتي يريد القعود عليها صلبة ـ أن يأْخذ حجراً، أو عوداً، فيعالجها به ويثير ترابها، ليصير دمثاً سهلاً فلا يرتدّ بوله عليه.

قلت: ويشبه أن يكون الجدار الَّذي قعد (إليه) (١) النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ جداراً عادياً غير مملوكٍ لأَحدٍ من النَّاس، فإنَّ البول يضرُّ بأصل البناء ويُوهِي أَساسَه، وهو صلَّى الله عليه وسلَّم لا يفعل ذلك في ملك أحدٍ إلاَّ بإذنه، أو يكون قعوده مُتَرَاخِياً عن جِذمه (٧)، فلا يصيبه البول فيضرَّ به.

<sup>(</sup>۱) هو: المنقري ـ بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ـ أبو سلمة النّبوذكي ـ بفتح المثناة وضم الموحدة وسكون الواو وفتح المعجمـة ـ مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قول ابن خراش: تكلم الناس فيه، مات سنة (٢٢٣هـ). "تقريب النّهذيب".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> هو: حمَّاد بن سلمة بن دينار البصري، أبوسلمة، ثقة عابد، أثبت النَّاس في ثابت، وتغيَّر حفظه بآخره، من كبار الثَّامنة، مات سنة (١٦٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup> هو: يزيد بن حميد الضُبعي ـ بضم المعجمة وفتح الموحدة ـ أبو التياح ـ بمثناة ثم تحتانية ثقيلة وآخره مهملة ـ بصري مشهور بكنيته ثقـة ثبت، من الخامسة، مات سنة (۱۲۸هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أخرجه الإمام أحمد في"المسند" (٣٩٦/٤). من طريق أبي التياح به. قال المنذري: فيه بحمهول. " مختصر سنن أبي داود " (١٠/١). وضعَّفه النَّووي في " المجموع " (٨٣/٢).

<sup>(°)</sup> ذكره العسكري في " جمهرة الأمثال " (٤٧٤/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٧) الجذم: بالكسر: أصل الشيء. "المصباح المنير" (مادة: حذم).

# ٣ ـ ومن باب ما يقول (الرَّجل) (١) إذا دخل الخلآء.

**٣**ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عمرو بن مرزوق (٢)، حدَّثنا شعبة (٣)، عـن قتـادة (٤)، عـن النَّـني ـ قال حدَّثنا شعبة (١)، عـن زيد بن أرقم، عن النَّـبي ـ صلّـى الله عليه وسلّم ـ قـال: "إنَّ هـذه الحُشوش مُحتَضرة، فإذا أتى أحدُكم الخلآءَ فليقل: أعوذ با لله من الخبث والخبائث (٢)".

الحشوش: هي الكُنُف، وأصل الحش (٧): جماعة النّخل الكثيفة، وكانوا يقضُون حوائحهم إليها قبل أن يُتّخذ الكُنُف في البيوت. وفيه لغتان: حَش وحُش. ومعنى "محتضرة" أي: تحضرها الشّياطين وتَنتابها. والحُبُث: بضم الباء جماعة الحَبيث. و"الحَبَائث" جمع الحبيثة، يريد ذُكران الشّياطين وإناثهم. وعامَّة أصحاب الحديث يقولون: الحُبث ساكنة الباء، وهو غَلَط. والصَّواب "الحبث " مضمومة الباء". وقال ابن الأعرابي (٩): أصل الحُبث في كلام العرب المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشّتم، وإن كان من المِلَل فهو الكُفر، وإن كان من الطّعام فهو الحرام، وإن كان من الشّراب فهو الضارّ.

قال التّرمذي: في الباب عن علي، وزيد بن الأرقم، وجابر، وابن مسعود. وقال: وحديث زيد بن الأرقم في إسناده اضطراب.

انظر: "أبواب الطهارة من سننه، باب ما يقول إذا دخل الحلآء ـ ١١/١).

قال الحافظ مغلطاي: "إنَّ تعليل الحديث بالاضطراب على قتادة ليس فيه، لاحتمال سماعه منهما كما قال البخاري، وهما تقتان فسواء كان عنهما أو عن أحدهما. وإلى كونه صحيحا عنهما قال أبو حاتم البستي، فرواه في صحيحه: عيسى بن يونس عن شعبة وسعيد جميعا، وهو مَّا تفرد به قتادة". "شرح سنن ابن ماجه " (١/ق ٣٣).

كما أخرجه الحاكم عن طريق شعبة عن قتادة عن النَّضر عن زيد. وعن طريق ابن أبي عروبة عن قتــادة عـن القاســم بـن عــوف عــن زيــد. وقال: كلا الإسنادين من شرط الصَّحيح، و لم يخرِّجاه بهذا اللفظ، ووافقه النَّهيي.

انظر: "المستدرك مع التّلخيص" (١٨٧/١).

ووصحَّحه النَّووي في " الخلاصة " (١٤٩/١).

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من السُّنن المطبوعة - ط - الدعاس.

<sup>(</sup>٢) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، أبوعثمان البصري، ثقة له أوهام. " تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: شعبة بن الحجاج، أبوبسطام، ثقة حافظ متقن. " تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة السَّدوسي، ثقة حافظ. " تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: النَّضر بن أنس بن مالك الأنصاري، أبومالك البصري، ثقة من الثالثة، مات سنة (بضع ومائة). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطُّهارة، باب ما يقول الرَّجل إذا دخل الخلآء ـ ١٠٨/١). من طريق شعبة عن قتادة به.

<sup>(</sup>٧) الحشّ : بفتح الحاء وهو الأكثر. " المصباح المنير " (مادة : حشّ).

<sup>(</sup>٨) انظر: " إصلاح غلط المحدثين " للخطابي (ص ٤٨-٤٩).

<sup>(</sup>٩) هو: محمَّد بن زياد، أبوعبدا لله بن الأعرابي، من موالي بتي هاشم، كان من أكابر أئمة اللغة . مات سنة (٣٠هـ).

له ترجمة في " تاريخ بغداد " (٢٨٢/٥) ، " بغية الوعاة " (١٠٥/١).

#### ٤ \_ ومن باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

\$ \_ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبومعاوية (١)، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرَّحمن بن يزيد (٢)، عن سلمان قال: "لقد قيل: علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتَّى الخِرَآءة، قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائطٍ أو بول، وأن نستنجي [٩ب] باليمين وأن يستنجي أحدُنا بأقلِّ من ثلاثة أحجار، أو يستنجي برجيعٍ أو عظم (٣) ".

"الخرآءة": مكسورة الخاء ممدودة الألف: أدب التّخلّي والقعود عند الحاجة. وأكثر الرُّواة يفتحون الخاء ولا يمدُّون الألف، فيفحش معناه. ونهيه عن الاستنجاء باليمين في قول أكثر العلماء نهي تَأْديبٍ وتنزيهٍ (٤). وذلك أنَّ اليمين مرصدة في أدبِ السنّة للأكل والشُّرب والأخذ والإعطاء، ومصونة عن مُباشرة السُّفل والمغابن، وعن مُماسة الأعضاء الَّتي هي مجاري الأثفال والنَّحاسات، وامتُهنت اليُسرى في خِدمة أَسافل البدن لإِماطة ما هنالك من القذرات، وتنظيف ما يحدث فيها من الدَّنس والشَّعث (٥).

وقال بعض أهل الظَّاهر<sup>(۱)</sup>: إذا استنجى بيمينه لم يُحزِه، كما لا يجزيه إذا استنجى برجيع أو عظم. واحتجَّ بأنّ النَّهي قد اشتمل على الأمرين معاً في حديث واحدٍ، فإذا كان أحد فصليه على التَّحريم كان الفصل الآخر كذلك.

قلت: والفرق بين الأمرين: أنَّ الرَّحيع نجس، وإذا لاقى نجاسة لم يزلها، بل ربما زادها وأمدها نجاسة، وليس كالحجر الطَّاهر الذي يتناول الأذى فيزيله عن موضعه ويقطعه عن أصله. وأمَّا اليمين فليست هي المباشرة لموضع الحدث، إنَّما هي آلة يُتَنَاول بها الحجر الملاقي (للنَّحاسة)(٨).

<sup>(</sup>۱) هو: محمد بن حازم الضَّرير الكوفي، ثقة أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، من كبار التَّاسعة، مات سنة (٩٥هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>۲) هو: عبدالرَّحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبوبكر، ثقة من كبار الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم في (كتاب الطُّهارة، باب الاستطابة ـ ٢٢٣/١) رقم (٢٦٢). من طريق إبراهيم به.

<sup>(3)</sup> انظر: " المغنى مع الشرح الكبير " (١٤٦/١).

<sup>(°)</sup> الشعث: الوسخ. " المصباح المنير " (مادة: شعث).

<sup>&</sup>lt;sup>(٦)</sup> انظر: " المحلّى " (١/٩٥).

<sup>(&</sup>lt;sup>(^)</sup> في الأصل: (في النجاسة)، والمثبت من (ط).

والشّمال في هذا المعنى كاليمين، إذ كلُّ واحدة (١) منهما تعمل مثل عمل الأحرى في الإمساك (٢) بالحجر واستعماله فيما هنالك. والرَّجيع النَّجِس لا يعمل عمل الحجر الطَّاهر، ولا يُنظِّف تنظيفه، فصار نهيه عن الاستنجاء باليمين نهي تأديب، وعن الرَّجيع نهي تحريم، والمعاني هي المصرِّفة للأَسماء والمرتِّبة لها. وحاصل المعنى أنَّ المزيل للنَّجاسة الرَّجيع لا اليد.

وفي قوله: "وأن يستنجي أحدنا بأقلِّ من ثلاثة أحجارٍ" بيان أنَّ الاستنجاء بالأحجار أحد الطُّهرين، وأنَّه إذا لم يستعمل الماء لم يكن بدُّ من الحجارة أو ما يقوم مقامها، وهو قول سفيان الثَّوري، ومالك بن أنس، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل.

وفي قوله "وأن يستنجي أحدنا بأقلِّ من ثلاثة أحجار" البيان الواضح أنَّ الاقتصار على أقلِّ من ثلاثة أحجار لا يجوز، وإن [11] وقع الإنقاء بما دونها. ولو كان القصد به الإنقاء حسبُ لم يكن لاشتراط عدد الثّلاث معنى، ولا في ترك الاقتصار على ما دونها فائدة، إذ كان معلوما أنَّ الإنقاء قد يقع بالمسحة الواحدة وبالمسحتين، فلمَّا اشترط العدد لفظاً، وكان الإنقاء من معقول الخبر ضِمناً، دلَّ على أنَّه إيجاب للأَمرين معاً. وليس هذا كالماء إذا أنقى كفى، لأنَّ الماء يزيل العين والأثر، فحلَّ محلَّ الحسِّ والعيان و لم يحتج فيه إلى استظهار بالعدد، والحجر لا يزيل الأثر وإنما يفيد الطَّهارة من طريق الاجتهاد، فصار العدد من شرطه استظهاراً، كالعِدة بالأقراء لمَّا كانت دلالتها من جهة الظُّهور والغلبة على سبيل الاجتهاد شُرِط فيها العدد، وإن كانت براءة الرَّحم قد تكون بالقرء الواحد، ألا ترى أنَّ الأمة تُسْتَبْرأ بيضة واحدة فتكفي. وأمَّا وضع الحمل الَّذي دلالته من باب اليقين والإحاطة فإنَّه لم يحتج فيه إلى شيء من العدد، فكذلك الماء والحجارة في (معانيهما) (٢).

وعند أصحاب الرَّأيُ أنَّ الإنقاء إذا وقع بـالحجر الواحـد كفـى غـير أنَّ مرجـع جملة (٥) قولهم في ذلك إلى أنَّه استحباب لا إيجاب.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> في (ط): واحد.

<sup>(</sup>٢) في (ط): الامتساك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في (معانيها)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١) وهو: قول المالكية أيضا. انظر: "بدائع الصَّنائع" (١٩/١). " الخرشي على مختصر سيدي خليل " (١٠١/١).

وخالفهم في ذلك الشَّافعية والظَّاهرية، انظر:

<sup>&</sup>quot; المحموع " (١٠٤/٢). " المحلَّى " (١/٩٧).

<sup>(°)</sup> سقط من (ط).

وعلى هذا تأوَّلوا الحديث وذلك أنهم يقولون: إِنْ كانت النَّحاسة هناك أكثر من قدر الدِّرهم فإنَّه لا يطهِّره إلا الماء، وإن كان بقدر الدِّرهم فلم يُزِلْه بالحجارة أو بما يقوم مقامها وصلَّى أجزأه، فجاء من هذا أنَّه إذا أمر بالاستنجاء فإنَّ ذلك منه على سبيل الاستحباب دون الإيجاب.

قلت: ولا ينكر على (مذهبهم) (١) أن يكون المراد بالاستنجاء الإنقاء، ويدخله مع ذلك التّعبد بزيادة العدد، وقد قالوا في غسل النّجاسات بإيجاب التّلاث، فإن لم تزل فإنّ الزّيادة عليها واحبة حتّى يقع الإنقاء. وقد أجاز الشّافعي (٢) ثلاث امتساحات بحروف الحجر الواحد، وأقامها مقام ثلاثة أحجار. ومذهبه في تأويل الخبر: أنّ معنى الحجر أوفى من اسمه، وكلّ كلام كان معناه أوسع من اسمه فالحكم للمعنى، وكأنّه قال: الحجر وحروفه وجوانبه، والاستنجاء غير واقع بكلّ الحجر لكن ببعضه، فأبعاض الحجر الواحد كأبعاض الأحجار.

وأمَّا نهيه عن الاستنجاء بالعظم، فقد دخل فيه كلُّ عظم من ميتة أو ذكيّ، لأنَّ [١١ب] الكلام على إطلاقه وعمومه. وقد قيل: إنَّ المعنى في ذلك أنَّ العظم زَلج لا يكاد يتماسك فيقطع النَّجاسة وينشف البِلّة، وقيل: إنَّ العظم لا يكاد يَعرَى من بقية دسمٍ قد علق به. ونوع العظام قد يتأتّى فيه الأكل لبين آدم، لأنَّ الرّخو الرّقيق منه قد يُتَمَشمَش (٣)في حال الوُجد (٤)والرَّفاهية، والغليظ الصلب منه يدقُّ ويستفُّ عند المجاعة وشدَّة الحاجة. وقد حرِّم الاستنجاء بالمطعوم. والرَّحيع: العذرة، وسمِّي رجيعاً لرجوعه عن حال الطهارة إلى الاستحالة والنَّجاسة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مذاهبهم)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>۲) انظر: " الأم " (۲۲/۱).

وقد عارض بعض الناس الشَّافعي وقال: ليس يخلو الأمر بثلاثة أحجار من أحد أمرين، إما أن يكون أريد بها إزالة نجاسة، فإن كان هكذا فبما أزيلت النَّجاسة يجزيء بحجر وبغير حجر، ولو أزيلت بحجر واحد. أو يكون عبادة فلا يجزيء أقلّ من العدد، أو معنى ثالثا فيقال: أريد بها إزالة نجاسة وعبادة، فلمًا بطل المعنى الأوّل لم يبق إلا هذان المعنيان، ولا يجزيء في واحد من المعنين إلاّ بثلاثة أحجار. . . قال ابن المنذر: والخبر يدلُّ على ما قاله هذا القائل، وذلك موجود في حديث سلمان. " الأوسط " (٤/١).

<sup>(</sup>٣) مشَّه مثنًّا ، وامتشه وتمششه ومشمشه: مصَّه ممضوغًا. "اللِّسان " (مادة: م/ش/ش).

<sup>(</sup>ئ) قال الفيومي: ووجد في المال وُجداً \_ بضمّ الواو وفتحها وكسرها ـ وِجدة ـ بالكسرة ـ أي: استغنى. " المصباح المنير " (مادة: وحد).

• قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن محمَّد (۱)، حدَّثنا ابن المبارك (۲)، عن معن معمَّد بن عجلان (۳)، عن القعقاع (٤)، عن أبي صالح (۵)، عن أبي هريرة قال عمَّد بن عجلان (۱ لله عليه وسلّم: " إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة (۲)".

قوله "إنَّما أنا لكم بمنزلة الوالد" كلامُ بَسْطٍ وتأنيسٍ للمخاطبين، لئلا يحتشموه ولا يستحيوا عن مسألة فيما يعرض لهم من أمر دينهم، كما لا يستحيي الولد عن مسألة الوالد فيما عنَّ وعرض له من أمر. وفي هذا بيان وجوب طاعة الآبآء، وأنَّ الواجب عليهم تأديبُ أولادهم وتعليمُهم ما يحتاجون إليه من أمر الدين.

وقوله "فلا يستطب بيمينه" أي لا يستنج بها. ويسمَّى الاستنجاء استطابة لما فيه من إزالة النَّجاسة وتطهير موضعها من البدن. يقال: استطاب الرَّجل إذا استنجى فهو مستطيب وأطاب فهو مطيب. ومعنى الطِّيب هاهنا: الطَّهارة، ومن هذا قول الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صعيداً طيِّباً ﴾ (النساء/٤٣). وسمَّى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ المدينة طابة (٧)، ومعناه طهارة التَّربة وهي سَبِخة، فدلَّ ذلك على جواز التَّيمم بالسِّباخ، وقيل: معناه الطَّهارة من النَّفاق.

<sup>(</sup>١) هو: النُّفيلي الحراني، ثقة حافظ، من كبار العاشرة، مات سنة (٢٣٤هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: عبداً لله بن المبارك المروزي، مولى بني حنظلة، ثقة ثبت، فقيه عالم، حواد بحاهد، جمعت فيه خصال الخير، مـن الثامنـة، مـات سـنة (١٨١هـ).

<sup>&</sup>quot;تقريب التُّهذيب ".

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> هو: المدني، صدوق إلا أنَّه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، مات سنة (٤٨ ١هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(&</sup>lt;sup>؛)</sup> هو: القعقاع بن حكيم، المدني، ثقة من الرابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(°)</sup> هو: ذكوان، أبو صالح السَّمان، المدني، ثقة ثبت.

<sup>&</sup>quot;تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرجه النَّسائي في(كتاب الطَّهارة، باب النَّهي عن الاستطابة بالرَّوث ـ ٣٨/١) ، وأبوعوانة في "صحيحه " (٢٠٠/١) ، وأحمد في " المسند " (٢٤٧/٢). كلُّهم من طريق ابن عجلان به.

وصحَّحه البغوي في " شرح السُّنة " (٧٠٦/١) ، كما صحَّحه النَّووي في " الخلاصة " (٧٠/١).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۷</sup> أخرجه ابن شبَّه في كتاب تاريخ المدينة (١٦٤/١-١٦٥) بلفظ: "من قال للمدينة يثرب فليقل: أستغفر الله ثلاثا ، وهي طابة، هي طابة، هي طابة". وانظر: "معجم البلدان" (٣/٤٠).

وأصل الاستنجاء في اللَّغة: النِّهاب إلى النَّجوة من الأرض لقضاء الحاجة، والنَّجوة: المرتفعة منها، كانوا يستترون بها إذا قعدوا للتَّخلِّي، فقيل على هذا: قد استنجى الرَّجل أي: أزال النَّجو عن بدنه، والنَّجو كنايـة عن الحدث كما كني عنه بالغائط [٢٦].

وأصل الغائط: المطمئنُّ من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث، كراهية لذكره بخاص اسمه. ومن عادة العرب التَّعفف في ألفاظها، واستعمال الكناية في كلامها، وصون الألسنة عمَّا تُصان الأبصار والأسماع عنه (۱). وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه وتخليصه منه، ومنه قولهم: نجوت الوتر، واستنجيته: إذا جنيته، واستنجيت الوتر: إذا خلَّصته من أثناء اللَّحم والعظم، قال الشَّاعر:

(فَتَبَازَت فَتَبَازَخْتُ لها) (٢) قعدة الجازِرِ يَسْتَنْجِي الوَتَر (٣)

وفي قوله "كان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرَّوث والرِّمَّة" دليل على أنَّ أعيان الحجارة غير مختصَّة بهذا المعنى دون غيرها من الأشياء الَّتي تعمل عمل الحجارة. وذلك لأنَّه لمَّا أمر بالأحجار ثمَّ استنبى الرَّوث والرِّمَّة فخصَّهما بالنَّهي، دلَّ على (٤٠٤) أنَّ ما عدا الرَّوث والرِّمَّة قد دخل في الإباحة، وأنَّ الاستنجاء به جائزٌ، ولو كانت الحجارة مخصوصة بذلك، وكان كلُّ ما عداها بخلاف ذلك، لم يكن لنهيه عن الرَّوث والرِّمَّة وتخصيصهما بالذكر معنى، وإنَّما جرى ذكر الحجارة وسَبق (١ اللَّفظ إليها لأنَّها كانت أكثر الأشياء التي يُستَنجَى بها وجوداً، وأقربها متناولاً. "والرِّمَّة" العظام البالية، ويقال: إنَّما سمِّيت رِمَّة لأنَّ الإبل ترُمُّها أي تأكلها، قال لبيد (١): والنَّيْبُ إنْ تَعْرمني رمَّة خَلَقاً بَعْدَ المَمات فإنِّي كنت أتَّيُر.

<sup>(</sup>١) في (ط): منه.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) رواية اللّسان:

واستنحى الجازر وتر المتن: قطعه. " اللَّسان " (مادة: بزخ).

<sup>(1)</sup> سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط): من قوله (دلَّ على أنَّ ما عدا . . . إلى قوله: وكان كلُّ ما عداها).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وسبق)، والمثبت من(ط).

<sup>(</sup>٢) هو: لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك العامري، قال المرزباني: كان فارساً شمجاعاً شاعراً سخيًا، قال الشّعر في الجاهلية دهـراً ثـمَّ أسـلم، قيل: مات سنة(٤١هـ). انظر: "الاستيعاب" (٣٢٥-٣٢٥)، "أسد الغابة" (٢١٤/٤).

والبيت من قصيدة مطلعها:

راح القطين بهجر بعدما ابتكروا فما تواصله سلمي وما تذر.

والنيب: الإبل المسنَّة. والمعنى: إن كانت الإبل تجيء إلى قبري لتأكل عظامي، فلا عجب في ذلك، فإنِّي كنت أعقرها. "ديــوان لبيــد"(ص: ٧٥).

7 ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عطاء بن يزيد (۱)، عن أبي أثيوب رواية (۲)، قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولكن شَرِّقوا وغرِّبوا، فقدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ الكعبة، فكنَّا ننحرف عنها ونستغفر الله (۳)".

قوله "شرِّقوا أو غرِّبوا" هذا حطابٌ لأهل المدينة ولمن كانت قبلته على ذلك السَّمت. فأمَّا من كانت قبلته إلى حهة المغرب أو المشرق، فإنَّه لا يغرِّب ولا يشرِّق. "والمراحيض (٤)" جمع المِرْحَاض، وهو المغتسل. يقال: رحضت الثَّوب إذا غسلته.

وقد اختلف النّاس في تأويل ما اختلف من الأخبار في استقبال القبلة وتخريجها. فذهب [Y] أبوأيوب إلى تعميم النّهي والتّسوية في ذلك بين الصّحارى والأبنية، وهو مذهب سفيان الثوري (٥). وذهب عبدا لله بن عمر بن الخطّاب (٢) إلى أنّ النّهي عنه إنّما جاء في الصّحارى، فأمّا الأبنية فلا بأس باستقبال القبلة فيها. وكذلك قال الشعبي (٧)، وإليه ذهب مالك (٨)، والشّافعي (٩). وقد قيل: إنّ المعنى في ذلك، هو أنّ الفضاء من الأرض موضع للصّلاة، ومتعبّد للملائكة، والإنس، والجنّ، فالقاعد فيه مستقبلاً للقبلة ومستدبراً لها مستهدَف للأبصار، وهذا المعنى مأمون في الأبنية.

قلت: الَّذي ذهب إليه ابن عمر ومن تابعه من الفقهاء أولى، لأنَّ في ذلك جمعا بين الأخبار المختلفة واستعمالاً لها على وجوهها كلِّها. وفي قول أبي أيُّوب وسفيان تعطيلً لبعض الأخبار وإسقاطٌ له.

<sup>(</sup>١) هو: اللَّيْثي المدنى، ثقة من الثَّالثة، مات سنة خمس أو (١٠٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>۲) قال النَّووي: إذا قيل في الحديث عند ذكر الصَّحابي: يرفعه أو ينميه، أو يبلغ به أو رواية، فكلُّ هذا وشبهه مرفوع عند أهل العلم. " تدريب الرَّاوي في شرح التَّقريب " (١٩١/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> أخرجه مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب الاستطابة ـ ۲۲٤/۱) رقم (۲۲٤). من طريق سفيان بن عيينة به مثله.

والبخاري مختصرا في (كتاب الوضوء، باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول، إلا عند البناء ـ ٢٤٥/١) رقم (١١٤). من طريق الزهري به.

<sup>(4)</sup> سقط من (ط): من قوله "والمراحيض" إلى قوله "إذا غسلته".

<sup>(°)</sup> وبه قال: أبوهريرة، وابن مسعود، وسراقة بن مالك، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي، وأبوثور.

انظر: "المحلَّى" (١٩٤/١)، " النَّمهيد" (٣٠٩/١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن حزم بسنده عن ابن عمر، كما في " المحلَّى " (١٩٤/١).

<sup>(</sup>۷) حكى عنه ذلك ابن حزم في " المحلَّى " (۱۹٤/۱).

<sup>(</sup>٨) انظر: "التَّمهيد" (٩/١)، "بداية المحتهد" (١٧٢/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> انظر: "مختصر المزني " (ص: ٣)، " روضة الطَّاليين " (١٩/١).

V - وقد روى أبوداود عن ابن عمر أنَّه قال: "ارتقیت علی ظهر البیت فرأیت النَّبي - صلَّی الله علیه وسلَّم - علی لَبِنَتْینِ مستقبل بیت المقدس لحاجته. قال: حدَّثناه عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن يحیی بن سعید (۱)، عن محمَّد بن يحیی بن حبَّان (۲)، عن عمِّه واسع بن حبَّان (۳)، عن عبدالله بن عمر (۱).

 $\Lambda$  - وروي أيضاً عن جابر قال: " نهى رسول الله - صلَّى الله عليه وسـلَّم - أن يستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال: حدَّثناه محمد بن بشَّار (°)، حدَّثنا وهب بن جرير (¹)، حدَّثنا أبي (۷)قال: سمعت محمَّد بن إسحاق (۸)، يحدِّث عن أبان بن صالح (۹)، عن مجاهد، عن حابر بن عبدا لله (۱۰).

قلت: وفي هذا بيان ما ذكرناه من صحَّة مذهب من فرَّق بين البناء والصَّحراء. غير أنَّ حابراً توهَّم أنَّ النَّهي عنه كان على العموم (فحمل)(١١) الأمر في ذلك على النَّسخ.

<sup>(</sup>١) هو: الأنصاري المدنى، أبوسعيد القاضى، ثقة ثبت من الخامسة، مات سنة (١٤٤هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: محمد بن يحيى بن حبَّان ـ بفتح المهملة وتشديد الموحدة ـ ثقة فقيه، من الرابعة. "تقريب التهذيب ". "تبصير المنتبه بتحرير المشتبه " (٢٨١/١).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> واسع بن حبَّان ـ بفتح المهملة ثمَّ موحَّدة ثقيلة ـ ابن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني المدني، صحابي ابن صحابي، وقيل: بـل ثقـة مـن الثّانية. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) حديث عبداً لله بن عمر: أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب من تبرَّز على لبنتين ـ ٢٤٧/١) رقم (١٤٥).

ومسلم في (كتاب الطُّهارة، باب الاستطابة ـ ٢٢٥/١) رقم (٢٦٦). كلاهما من طريق مالك به.

<sup>(°)</sup> هو: بندار، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٥٢هـ).

<sup>&</sup>quot;تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٦) وهب بن حرير بن حازم بن زيد، أبوعبدا لله الأزدي البصري، ثقة من التّاسعة، مات سنة (٢٠٦هـ). "تقريب التّهذيب "..

<sup>(</sup>A) هو: أبوبكر المطلبي مولاهم المدني، صدوق يدلس، ورمي بالتَّشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة (١٠٥هـ). "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٩) هو: أبان بن صالح بن عمير القرشي مولاهم، وثّقه الأثمَّة، ووهم ابن حزم فحهَّله وابن عبدالبر فضعّفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>۱۰) حديث جابر: أخرجه الترمذي في (أبوب الطّهارة، باب ما جاء في الرُّخصة في ذلك ـ ١٥/١). قال أبوعيسى: حديث جابر في هـذا الباب حديث حسن غريب. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، انظر: " المستدرك مع التّلخيص" (١٥٤/١).

قلت: الحديث إسناده حسن، وحكم الحاكم والذهبي بأنّه على شرط مسلم غير حيد، لأنَّ مسلما لم يحتج بابن إسـحاق في الأصـول، بـل ذكره في المتابعات والشُّواهد.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (فحصل)، والمثبت من (ط).

٩- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا وهيب (١) حدَّثنا عمرو بن يحيى (٢)، عن مَعْقِل (٤) بن أبي معقل الأسدي قال: "نهى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أن يستقبل القبلتان ببولٍ أو غائطٍ (٥)".

قلت: أراد "بالقبلتين": الكعبة وبيت المقدس. وهذا يحتمل أن يكون على معنى الاحترام لبيت المقدس، إذ كان مرَّة قبلة لنا. ويحتمل أن يكون ذلك من أجل استدبار الكعبة، لأنَّ من استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة [11].

### ٥- ومن باب في كراهية الكلام على الخلاء

• 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبيدا لله بن عمر بن ميسرة (٢)، حدَّثنا عبدالرحمن بن مهدي، حدَّثنا عكرمة بن عمَّار (٢)، عن يحيى بن أبسي كثير، عن هلال بن عياض (٨) قال حدَّثني أبوسعيد قال: سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: "لا يخرج الرَّحلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدَّثان، فإنَّ الله يمقت على ذلك (٩)".

قوله "يضربان الغائط"قال أبوعمر صاحب أبي العبَّاس: يقال: ضربت الأرض، إذا أتيت الخلآء، وضربت في الأرض إذا سافرت.

<sup>(</sup>١) وهيب ـ بالتصغير ـ ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبوبكر البصري، ثقة ثبت، لكنه تغير بآخره. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: المازني المدني، ثقة من السادسة، مات بعد الثلاثين. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: مولى بني ثعلبة، قيل اسمه الوليد، مجهول. "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٤) معقل: بمفتوحة وسكون مهملة وكسر قاف، هو ابن أبي معقل الأسدي، له ولأبيه صحبة. "تقريب التهذيب". "المغني في ضبط أسماء الرجال" (ص: ٢٣٥).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب النَّهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط ـ ١١٦/١). من طريــق أبــي زيــد بــه . وأبوزيــد مولى بني ثعلبة: مجهول. وضعَّفه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٢) هو: القواريري، أبوسعيد البصري، نززيل بغداد، ثقة ثبتٌ، من العاشرة، مات سنة (٢٣٥هـ) على الأصح. "تقريب النّهذيب".

 <sup>(</sup>٧) هو: عكرمة بن عمّار العجلي، أبوعمّار اليمامي، أصله من البصرة، صدوق يغلط، وفي روايته عــن يحيى بن أبي كثـير اضطـراب و لم
 يكن له كتاب، من الخامسة، مات قبيل الستين. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٨) قال ابن حجر: الرَّاجح عياض بن هلال، مجهول تفرَّد به يحيى بن أبي كثير بالرِّواية عنه. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطّهارة، باب النّهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده - ١٢٣/١)، وأحمد في "المسند" (٣٦/٣). كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به نحوه. وأخرجه الحاكم من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال قال حدَّثني أبوسعيد الحدري مرفوعا. وقال: هذا حديث صحيح من حديث يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال الأنصاري. وإنما أهملاه لخلاف بين أصحاب يحيى بن أبي كثير فيه، فقال بعضعهم: هلال بن عياض وقد حكم أبوعبدا لله محمد بن إسماعيل في "التاريخ الكبير" (٢١/٧) أنّه عياض بن هلال . وقال الذهبي: صحيح، وبعضهم قال: هلال بن عياض وهو وهم. انظر: "المستدرك مع التلخيص" (١٧/١).

قلت: أعلّه ابن القطّان بالجهالة والاضطراب، كما في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (١٤٣/٣). كما ضعَّفه الألباني في "تعليقه على المشكاة " (١٥/١).

## ٦- ومن باب يردُّ السَّلام وهو يبول.

١٠ قال أبوداود: وروي عن ابن عمر وغيره"أنَّ النَّبيَّ ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ تيمَّـم ثـم ردَّ على الرَّحل السَّلام (٨)".

١٣ وفي رواية المهاجر بن قنفذ "أنّه توضّاً ثمّ اعتذر إليه فقال: إنّي كرهت أن أذكر الله
 إلاّ على طهر" (٩)

(١) هو: عثمان بن محمَّد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبوالحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل: كان لا يحفـظ القرآن، من العاشرة، مات سنة (٢٣٩هـ). "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>۲) هو: عبدا لله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، أبوبكر بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ، صاحب تصانيف، من
 العاشرة، مات سنة (۲۳۵هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: عمر بن سعد بن عبيد، أبوداود الحفري ـ بفتح المهملة والفاء ـ نسبة إلى موضع بالكوفة، ثقة عابد، من التاسعة، مات سنة (٣٠ هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: التَّوري، أبوعبدا لله الكوفي، ثقة حافظ، فقيه عابد، إمام حجة، من رؤوس الطبقـة السَّابعة وكـان ربمـا يدلِّس، مـات سـنة (١٦١هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: الضَّحاك بن عثمان بن عبدا لله بن خالد الأسدي، الحزامي ـ بكسر أوِّله وبالزاي ـ أبوعثمان المدني، صدوق يهم، مـن السَّابعة. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) هو: مولى ابن عمر، أبوعبدا لله المدني، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة (١١٧هـ) أو بعد ذلك. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض ـ ٢٨١/١) رقم (٣٧٠). والتّرمذي في(أبواب الطّهارة، باب في كراهة ردِّ السَّلام غير متوضيء ــ ١/٠٠/١). قال أبوعيسي: هذا حديث حسن صحيح. كلاهما من طريق سفيان الثّوري به.

<sup>(</sup>٨) حديث ابن عمر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ).. وفي رواية أبي الجهم بن الحارث الأنصاري: "أنّه ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تيمّم ثم ردَّ عليه السَّلام". "صحيح مسلم" رقم (٣٦٩).

<sup>(</sup>٩) حديث المهاجر أخرجه النسائي في (كتاب الطّهارة، باب ردِّ السَّلام بعد الوضوء ــ ١٣٧١)، والإمام أحمد في "المسند"(١٦٧١)، من وابن خزيمة في "صحيحه"(١٠٣١)، والطَّبراني في "المعجم الكبير"(٢٠٢٠) رقم (٧٨١)، والحاكم في "المستدرك"(١٦٧١)، من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ مرفوعا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشَّيخين و لم يخرِّجاه بهذا اللَّفظ، ووافقه النَّهي. قال ابن حجر: وتعقّب بأنهما لم يخرِّجا للمهاجر، ولا خرَّج البخاري لأبي ساسان. "تتاتج الأفكار"(١٨٠١). وأعلَّ الحديث بأنَّ أبا سعيد وشيخه قتادة والحسن البصري وصفوا بالتَّدليس، ولم يرد تصريحهم بالتَّحديث في شيء من الطُّرق. ولكنَّ الحديث يتقوَّى بالشَّواهد، ومنها: ما رواه البخاري في(كتباب التيمُّم، باب التيمُّم في الحضر - ١/١٤٤) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميراً - مولى ابن عباس - قال: أقبلت أنيا وعبدا الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حتَّى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث الأنصاري، فقال أبوالجهيم: "أقبل النبي - صلى الله عليه وبلم - عتَّى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث الأنصاري، فقال أبوالجهيم: "أقبل النبي - السَّدرة شواهده ويديه، ثم ردَّ عليه السَّدر". وللحديث شواهد أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر، وقال: "وعذر من صحَّح الحديث كثرة شواهده، وإلا فغاية إسناده أن يكون حسنا". "نتائج الأفكار" (١٠٨٠).

قلت: في هذا دلالة على أنَّ السَّلام الَّذي يحيِّي به النَّـاس بعضهم بعضا اسم من أسماء الله عزَّ وجلَّ.

وقد روي ذلك في حديث أخبرناه (١) محمَّد بن هاشم (٢)، حدَّثنا الدَّبري عن عن عبدالرَّزاق (١) ، حدَّثنا بشر بن رافع (٥)، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة (٦)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : "إنَّ السَّلام اسم من أسماء الله، فأفشوه بينكم (١)".

وفي الحديث من الفقه: أنَّه قد تيمَّم في الحضر (^) لغير مرضٍ ولا حرجٍ، وإلى هذا ذهب الأوزاعي (<sup>9)</sup> في الجنب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس، قال: يتيمَّم (<sup>11)</sup> ويصلِّي قبل فوات الوقت. وقال أصحاب الرَّأي (<sup>11)</sup>: إذا خاف فوات صلاة الجنازة (والعيدين) (<sup>11)</sup> تيمَّم وأجزأه.

<sup>(</sup>١) في (ط): حدَّثناه.

<sup>(</sup>٢) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) هُو: أُبُويعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الصَّنعاني الدَّبري ـ بفتح الدَّال المهملة والباء وبعدها راء ـ راوية عبدالـرزاق. قـال الحـاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدَّبري: أيدخل في الصَّحيح؟ قال: إي وا لله، هو صدوق، ما رأيت فيه خلافا، مات سنة (٢٨٥هـ). "سير أعلام النبلآء" (٢/١٣ ١٤-٤١٧)، "اللَّباب في تهذيب الأنساب" (٤٨٩/١).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالرُّزاق بن همام بن نافع، أبوبكر الصَّنعاني، ثقة حافظ مصنَّفُ شهير، عمي في آخره فتغيَّر، وكان يتشيَّع، من التَّاسعة، مات سنة (٢١١هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: بشر بن رافع الحارثي، أبوالأسباط النّحراني ـ بالنون والجيم ـ فقيه ضعيف الحديث من السَّابعة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٦) هو: ابن عبدالرحمن بن عوف الزّهري المدني، قيل: اسمه عبدا لله، وقيل: إسماعيل، ثقة مكثر، مـن الثالثـة، مـات سـنة (٩٤هـــ)، أو (١٠٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٧) الحديث بهذا الإسناد ضعيف لضعف بشر بن رافع، ويقوِّيه ما أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" رقم (٩٨٩)، من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن أنس مرفوعا. والبزَّار من حديث عبدا لله بن مسعود، وفيه زيادة. انظر: "كشف الأستار"(٢١/٢١). وقال الهيثمي: رواه البزَّار بإسنادين، والطَّبراني بأسانيد، وأحدهما رجاله رجال الصَّحيح عند البزَّار والطَّبراني. "مجمع الزَّوائد"(٣٢/٨). وقال الألباني: وبالجملة؛ فالحديث صحيح لاشكَّ فيه، والأحاديث في الأمر بإفشاء السَّلام كثيرة صحيحة. "سلسلة الأحاديث ألصَّحيحة " رقم (١٨٤).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠/٢). وانظر: "فقه الإمام الأوزاعي" (١/٥٧).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: ويتيمَّم، والمثبت من(ط).

<sup>(</sup>١١) انظر: "كتاب الأصل" (١١٦/١١-١١٧)، " شرح فتح القدير " (١٣٨/١).

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (والعيد)، والمثبت من(ط).

وفيه أيضا حجة للشّافعي (1) فيمن كان محبوسا في حُسِّ أو نحوه فلم يقدر على الطّهارة بماء أنّه يتيمّ ويصلّي على حسب الإمكان، إلا أنّه يسرى عليه الإعادة إذا قدر عليها، وكذلك المصلوب وفيمن لا يجد ماء ولا تراباً [٥١ب] أنّه يصلّي ويعيد. وزعم أنّ لأوقات العبادة أذمة (تُراعي) (٢) ولا تعطّل حرماتها، ألا ترى أنّ النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أمر أن ينادى في يوم عاشورآء: "من لم يأكل فليصمه، ومن أكل فليمسك بقية النّهار "(٣). ومعلوم أنّ صوم بعض النّهار لا يصحُّ، وقد يمضي في فاسد الحجِّ، وإن كان غير محسوب له عن فرضه (٤).

### ٧ باب الاستبرآء من البول.

1.5 عن السّري قالا، حدَّثنا وهير بن حرب (٥) وهنّاد بن السّري قالا، حدَّثنا وكيع (٢) حدَّثنا الأعمش قال: سمعت مجاهداً (٢) يحدِّث عن طاوس (٨) عن ابن عبّاس قال: امرَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على قبرين، فقال: إنّهما يُعَذّبَان وما يُعَذّبَان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستبريء أو لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي بالنّميمة، ثمّ دعا بعسيب (٩) رطب فشقّه باثنين، ثمّ غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً، وقال: لعلّه أن يُخفّف عنهما العذاب ما لم يبسا (١٠) ".

<sup>(</sup>١) انظر: " الأم " (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( ترعى )، والمثبت من (ش ).

<sup>(</sup>٣) هذا حديث متفق عليه، أخرجه البخاري في (كتماب الصّيام، باب صيام يوم عاشورآء ــ ٢٤٥/٤) رقم (٢٠٠٧). ومسلم في (كتاب الصّيام، باب من أكل في عاشورآء فليكفَّ بقية يومه ـ ٧٩٨/٢) رقم (١١٣٥). كلاهما من طريق يزيد بن أبسي عبيد عن سلمة بن الأكوع مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) قال الشَّافعي: إذا أفسد رجل الحجُّ مضى في حجِّه كما كان يمضي فيه لو لم يفسده. "الأم" (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: ابن شدَّاد، أبوخيثمة النَّسائي، نزيل بغداد، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة (٢٣٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٦) هو: وكيع بن الجرَّاح بن مليح الرُّؤاسي ـ بضم الرَّاء وهمزة ثم مهملة ـ أبوسفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار التَّاسعة، مات سنة ست أو أوَّل سنة (١٩٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٧) هو: بحاهد بن جبر \_ بفتح الجيم وسكون الموحدة \_ أبو الحجاج المحزومي مولاهم، المكي، ثقة إمام في التَّفسير والعلم، من الثَّالثة، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث أو أربع \_ ومائة، وله ثلاث وثمانون. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقبّ له، ثقة فقيه فاضل، مــن الثّالثة، مات سنة ست ومائة، وقيل: بعد ذلك. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) العسيب: حريدة من النَّحل مستقيمة دقيقة، يكشط خوصها. " المحكم " (٣١٣/١).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ـ ٣١٧/١) رقم (٢١٦) من طريق منصور عن بحساهد عسن ابن عباس مرفوعا. ومسلم في (كتاب الطهارة، باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبرآء منه ـ ٢٤١-٢٤٠/١) رقم (٢٩٢) من طريق الأعمش به.

قوله "وما يعذَّبان في كبير "معناه: أنَّهما لم يعذَّبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشقُّ فعله لـو أرادا أن يفعلاه، وهو التَّنزه من البول وترك النَّميمة.

و لم يرد أنَّ المعصية في هاتين الخصلتين ليست بكبيرة في حقِّ الدِّين، وأنَّ الذَّنب فيهما سهل ليِّن.

وفي قوله "أمَّا هذا فكان لا يستنزه من البول" دلالة على أنَّ الأبوال كلَّها نجسة مجتنبة من مأكول اللَّحم وغير مأكوله (١)، لورود هذا اللَّفظ به مطلقاً على سبيل العموم والشُّمول. وفيه إثبات عذاب القبر.

وأمَّا غرسه شِقَّ العسيب على القبر، وقوله "لعلَّه يخفَّف عنهما ما لم ييبسا" فإنَّه من ناحية التَّبرك بأثر النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ودعائه بالتَّخفيف عنهما، وكأنَّه ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ جعل مدَّة بقاء النَّداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أنَّ في الجريد الرَّطب معنى ليس في اليابس. والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص (۲) في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه (۳).

#### ٨ باب البول قائما.

• 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر (٤)، حدَّثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل (٥)، عن حذيفة [٢٦] قال: "أتى رسولُ الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سباطة قوم، فبال

<sup>(</sup>۱) وهو مذهب الشَّافعية والحنفية، وخالفهم في ذلك الحنابلة والمالكية، وقالوا: بطهارة بول ما يؤكل لحمـه، وهـو الـذي رجَّحـه شـيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: "الأم " (٩٣/١)، " بدائع الصَّنائع " (٨٠/١ ــ ٨١)، " المغـني مـع الشَّـرح الكبـير "(٧٣٢/١٧٣٧)، "بداية المحتهد " (٧٧/١)، " بحموع فتاوى " (٤٢/١ -٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) الخوص: بالضم، ورق النَّخل والمقلُّ والنَّارجيل وما أشبهها. " تاج العروس" (مادة: خوص).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر ـ بعد أن ذكر قول الخطّابي والطّرطوشي والقـاضي عيـاض ــ : لا يـلزم مـن كوننـا لا نعلـم أيعـذّب أم لا؟ ألا نسبَّب له في أمر يخفّف عنه العذاب أن لو عذّب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا؟ ألا ندعـو لـه بالرَّحمـة . أ. ه. " الفتح " (٢٠٠/١).

قال الشَّيخ عبدالعزيز بن باز \_ حفظه الله \_ معقِّبا على ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر: الصَّواب في هــذه المسألة ما قالـه الخطَّابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأنَّ الرَّسول \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطَّلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشيعًا لفعله في كلِّ القبور، وكبار الصَّحابة ـ كالخلفاء ـ لم يفعلوه، وهم أعلم بالسُّنة من بريدة ـ رضي الله عن الجميع ـ. " الفتح " (٢٠٠١ في الهامش).

<sup>(</sup>٤) هو: حفص بن عمر بن الحارث بن سخيرة ـ بفتح المهملة وسكون الخآء المعجمة وقتح الموحدة ـ الأسدي، أبو حفص الحوضي، ثقة ثبت، عيب بأخذ الأجرة على الحديث. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبدالعزيز. "تقريب التَّهذيب".

قائماً، ثمَّ دعا بمآء فمسح على خُفَّيه، قال: فذهبت أتباعد فدعاني حتَّى كنت عند عقبه (١)".

"السُّباطة" مُلْقَى التُّراب والقُمَام ونحوه، يكون بفنآء الدُّور مِرْفَقاً للقوم، ويكون ذلك في الأغلب سهلاً منثالاً يخدُّ فيه البول ولا يرتدُّ على البائل.

وأمَّا بوله قائماً فقد ذُكِرَ فيه وجوه:

منها: أنَّه لم يجد للقعود مكانا فاضطرَّ إلى القيام، إذ كان ما يليه من طرف السُّباطةمرتفعا عالياً. وقيل: إنَّه كان برجله قَرْحٌ (٢) لم يتمكن من القعود معه.

وقد روي ذلك في حديث حدّثت به عن محمّد بن عقيل (٣)، حدّثنا يحيى بن عبدا لله الهمداني (٤)، حدّثنا حمّاد بن غسّان الجعفي (٥)، عن معن بن عيسى القزّاز (٢)، عن مالك بن أنس، عن أبي الزّناد (٢)، عن الأعرج (٨)، عن أبي هريرة : "أنّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بال قائماً من حرح كان بمأبضه (٩)".

<sup>(</sup>٢) في (ط): حرح.

 <sup>(</sup>٣) هو: محمَّد بن عقيل ـ بفتح العين وكسر القاف ـ بن الأزهر بن عقيل، الحافظ الإمام، الثقة الأوحد، أبوعبدا لله البلخي، محدث بلخ،
 وصاحب المسند الكبير والتَّاريخ والأبواب، توفّي في شوَّال سنة (٣١٦هـ). "سير أعـلام النبـلآء "(١٤/٥١٤). "الإكمـال " (٢٣٧/٦).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر: قال أبو الفتح الأسدي: لا يحتجُّ به. " لسان الميزان " (٢٦٥/٦).

<sup>(</sup>٥) هو: حمَّاد بن غسَّان الجعفيِّ، ضعَّف الدَّارقطني. وقال ابن عساكر: وثَّقه الكرابيسي. "ميزان الاعتدال " (٩٩/١). "لسان الميزان"(٧٠١/٣٥).

<sup>(</sup>٦) هو: معن بن عبسى، أبويحيى القرَّاز الأشجعي مولاهم، الحافظ الحجَّة، أحد أثمَّة الحديث، من كبار أصحاب مالك، ومتقنيهم ومفتيهم. قال أبوحاتم: هو: أثبت أصحاب مالك، يقع لي حديثه عالياً من رواية جماعة، مات سنة (١٩٨هـ). "تذكرة الحفاظ"(٣٣٢/١).

<sup>(</sup>٧) هو: أبوعبدالرحمن عبدالله بن ذكوان المدني، ثقة فقيه، من الخامسة، مات سنة (١٣٠هـ)، وقيل: بعدها. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٨) هو: عبدالرحمن بن هرمز ـ بضم أوله وثالثه وسكون رآء ثم زاي ـ الأعرج، أبوداود المدني، مولى ربيعة بن الحارث، ثقة ثبت عـالم، من الثّالثة، مات سنة (١١٧هـ). " تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم وصحّحه، وحالفه الذّهبي فقال: حمَّاد ضعَّفه الدَّارقطني. "المستدرك مع التَّلخيص" (١٨٢/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(١٠١/١)، وقال: لا يثبت مثله. وقال ابن حجر: لو صحَّ هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدَّم، لكن ضعّفه الدَّارقطني والبيهقي. والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، وا لله أعلم. "الفتح " (٣٠٠/١). وللأبض: بهمزة ساكنة بعدها موحدة ثم معجمة، كلُّ ما يثبت عليه فخذك، وقيل: المأبض: باطن الركبة، وأصله من الإباض، وهو الحبل الذي يشدُّ به رسغ البعير إلى عضده. "اللَّسان" (مادة: أبيض)، "الفتح"(٣٠٠/١).

وحدَّثونا عن الشَّافعي أنَّه قال: كانت العرب تستشفي لوجع الصُّلب بالبول قائماً. فنرى أنَّه (لعلَّه) (1) كان إذ ذاك من وجع الصلب.

وروي عن عمر بن الخطَّاب (٢) أنَّه بال قائماً، وقال: البول قائماً أحصن للدُّبر، يريد أنَّه إذا تفاجَّ قاعداً استرخت مقعدته، وإذا كان قائماً كان أحصن لها.

والتَّابت عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ والمعتاد من فعله أنَّه كان يبول قاعداً. وهذا هو الاختيار، وهو المستحسَن في العادات، وإنَّما كان ذلك الفعل منه نادراً لسببٍ أو ضرورةٍ دعته إليه.

وفي الخبر دليلٌ على أنَّ مدافعة البول ومصابرته مكروهة، لما فيه من الضَّرر والأذى. وفيه جوازالمسح على الخُفَّين.

وأمَّا قوله "فدعاني حتَّى كنت عند عقبه" فالمعنى في إدنائه إيَّاه مع إبعاده في الحاجة إذا أرادها: أن يكون ستراً بينه وبين النَّاس، وذلك لأنَّ السُّباطة إنِّما تكون في الأفنية والمحالِّ المسكونة أو قريبة منها، ولا تكاد تلك البقعة تخلو من المارَّة.

## ٩ باب في المواضع التي نهى عن البول فيها.

١٤ - قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد (٣)، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر (٤)، عن العلآء بن عبدالرحمن (٥)، عن أبيه (٢)، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم[٧١ب] ـ قال: " اتَّقوا اللاعنين، قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الّـذي يتخلّى في طريق النّاس وظلّهم (٧)".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لعلَّة) بتاء مربوطة، وما أثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن الأعمش عن زيد قال: "رأيت عمر بال قائماً " "المصنّف " (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) هو: أبو رجاء البغلاني ـ بفتح الموحدة وسكون المعجمة ـ ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة (٤٠٪هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: أبوإسحاق القاريء، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة (١٨٠ه). "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: أبوشبل ـ بكسر المعجمة وسكون الموحدة ـ المدني، صدوق ربما وهم، من الخامسة، مات سنة (١١٢ه). "تقريب التّهذيب ". (٢) هو: عبدالرحمن بن يعقوب الجهني المدني، مولى الحرقة ـ بضم المِهملة وفتح الرّآء بعدها قاف ـ ثقة من الثالثة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرج مسلم في (كتاب الطّهارة، باب النّهي عن التّخلّي في الطّريق ـ ٢٢٦/١) رقم (١٦٩). من طريق قتيبة بن سعيد به مثله.

 $1 V_{-}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إسحاق بن سويد الرَّملي وعمر بن الخطَّاب  $1 V_{-}$  وحديثه أثمُّ، أنَّ سعيد بن الحكم حدَّثهم قال: أخبرني نافع بن يزيد  $1 V_{-}$  وحديثه أثمُّ، أنَّ أباسعيدالحميري  $1 V_{-}$  عن معاذ بن يزيد قال رسول الله على الله عليه وسلّم  $1 V_{-}$  اتَّقوا الملاعن الثَّلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظّلُ  $1 V_{-}$ 

قوله"اتّقوا اللاّعنين"يريد الأمرين الجالبين للّعن الحاملين النّاس عليه والدَّاعيين الله، وذلك أنَّ من فعلهما لُعن وشُتم، فلمَّا صارا سبباً لذلك أضيف إليهما الفعل، فكانا كأنَّهما اللاّعنان. وقد يكون اللاّعن أيضاً بمعنى الملعون: فاعل بمعنى مفعول، كما قالوا: سرُّ كاتم، أي: مكتوم، وعيشة راضية أي: مرضية. والملاعن: مواضع اللّعن. والموارد: طرق الماء، واحدها مورد. والظل هنا يراد به مستظلُّ النّاس الّذي اتّخذوه مقيلاً ومناحاً ينزلونه.

وليس كلُّ ظلِّ يحرم القعود للحاجة عنده، فقد قعد النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ \_ لله عليه وسلَّم \_ \_ \_ لحاجته تحت حائش من النَّخل (^)، وللحائش لا محالة ظلُّ. وإنَّما ورد النَّهي عن ذلك في الظلِّ يكون ذُرَىً (٩) للنَّاس ومنزلاً لهم.

<sup>(</sup>١) هو: إسحاق بن إبراهيم بن سويد البلوي، أبويعقوب الرَّملي، وقد ينسب إلى حدِّه، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٤هـ). "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٢) هو: عمر بن الخطّاب السّمستاني ــ بكسر المهملة والجيم وسكون المهملة بعدها مثناة ــ نزيل الأهواز، صدوق، مات سنة
 (٢٦٤هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: سعيد بن الحكم بن محمَّد بن سالم الحمحي بالولآء، أبومحمَّد المصري، وقد ينسب إلى حدٌ حدَّه، ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة (٢٢٤هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: نافع بن يزيد الكلاعي ـ بفتح الكاف واللام الخفيفة، أبويزيد المصري، يقال: إنّه مولى شـرحبيل بـن حسنة، ثقـة عـابد، مـن السَّابعة، مات سنة (١٦٨هـ). "تقريب النّهذيب ".

 <sup>(</sup>٥) هو: الحضرمي، أبو العباس الحمصي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أبوسعيد الحميري، شامي مجهول، من الثالثة، وروايته عن معاذ مرسلة. "تقريب النَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٧) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلآء على قارعة الطريق ـ ١٩/١) من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ
مرفوعا. قال البوصيري: هذا إسناد ضعيف"، فيه أبوسعيد الحميري المصري، قال ابن قطان: مجهول الحال. وقال أبوداود والترمذي
وغيرهما: روايته عن معاذ مرسلة. "مصباح الزُّجاجة "(٤٨/١).

وأخرجه الحاكم وصحَّحه، ووافقه الذَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(١٦٧/١). وقــال العلامـة الألبـاني: الحديث لـه شـواهد يرقى بها إلى درجة الحسن على أقلُّ الأحوال. "الإروآء" (١٠٠/١).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب ما يستتر به لقضاء الحاجة ـ ٢٦٨/١) رقم (٣٤٢). من طريق محمد بن يعقـوب عـن الحسـن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبدا لله بن جعفر قال: "أردفني رسول الله ـ صلّـى الله عليـه وسـلّم ــ ذات يـوم خلفـه، فاسـرَّ إليَّ حديثا لا أحدَّث به أحداً من النَّاس، وكان أحبَّ ما استتر به رسول الله لحاجته هدف أو حائش".

<sup>(</sup>٩) الذّرى: ما كنّك من الرّيح الباردة، من حائط أو شحر، يقال: تذرّ من الشّمال بذرى. "تهذيب اللغة " (٩/٦).

۱۸ - قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن حنبل (والحسن بن علي) (۱) عدَّثنا عبدالرَّزاق، حدَّثنا معمر (۲) ، حدَّثني أشعث (۳) ، عن الحسن عن ابن مغفَّل قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : "لا يبولنَّ أحدكم في مستحمِّه ثمَّ يغتسل فيه، فإنَّ عامَّة الوسواس تكون منه "(٥) .

"المستحمُّ" المغتسل. وسمِّي مستحمًّا باسم الحميم، وهو المآء الحار الَّذي يغتسل به. وإنَّما ينهى عن ذلك (إذا) (٢) لم يكن المكان جدداً (٧) صلباً أو مبلَّطاً (٨)، أو لم يكن له مسلك ينفذ فيه البول ويسيل فيه المآء (٩)، فيوهم المغتسل أنَّه أصابه شيء من قطره ورشاشه، فيورثه الوسواس.

(١) ليست في الأصل، وأثبته من (ط) و(ش). وهو: الحسن بن على بن محمَّد الهذلي، أبوعلي الخلاّل، ثقة حافظ، لـه تصانيف، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٢هـ). "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>٢) هو: معمر بن راشد الأزدي، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل إلا ان في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم وهشام بن عروة شيئاً،
 وكذا فيما حدّث به بالبصرة، من كبار السّابعة، مات سنة (١٥٤هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: أشعث بن عبدا لله بن حابر الحداني ـ بمهملتين مضمومة ثُمَّ مشدَّدة ـ الأزَّدي، بصري، يكنِّي أباعبدا لله، صدوق من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، ثقة فقيه مشهور، وكان يرسل ويدلِّس، مات سنة (١١٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذيّ في (أبواب الطّهارة، باب ما جآء في كراهية البول في المغتسل - ٣٣/١) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. والحاكم في "المستدرك "(١٦٧/١) وقال: صحيح على شرط الشّيخين و لم يخرِّجاه، ووافقه النّهيي. كلاهما من طريق عن معمر به. ويشهد للحديث ما رواه ابن المنذر في "الأوسط"(٣٣١/١)، والبيهقي في "السُّن الكبرى"(٩٨/١) من طريق داود بسن عبدالله الأودي، عن حميد بن عبدالرحمن، عن رحل صحب النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - قال: " نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - أن يمتشط أحدنا كلَّ يوم، أو يبول في مغتسله. وصحّح حديث الباب العلامة أحمد محمّد شاكر في "تعليقه على حامع التّرمذي" (١٣٣١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إذ )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) الجدد: الأرض الغليظة، وقيل: الأرض الصلبة، وقيل: الأرض المستوية. "اللسان" (مادة: حدد).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>٩) قال أبوعبداً لله بن ماجه: سمعت محمد بن يزيد يقول: سمعت عليّ بن محمد الطنافسي يقول: إنّما هذا في الحفيرة. فأمّا اليــوم، فــلا. فمغتسلاتهم الحِصُّ والصَّاروج والقير. فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. "سنن ابن ماجه" (١١١/١).

### ١٠ـ ومن باب ما يقول إذا خرج من الخلآء.

9 - 10 القاسم (۲)، حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عمرو بن محمَّد (۱)، حدَّثنا هاشم بن القاسم (۲)، حدَّثنا إسرائيل (۳)، عن يوسف بن أبي بردة (٤)، عن أبيه قال: حدَّثني عائشة أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم: "كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك (٥)".

"الغفران" مصدر كالمغفرة. وإنّما نصبه بإضمار الطّلب والمسألة، كأنّه يقول: اللّهمّ إنّي أسألك غفرانك، كما تقول: اللّهمّ عفوك ورحمتك، تريد: هب لي [١٨] عفوك ورحمتك. وقيل في تأويل ذلك وفي تعقيبه الخروج من الخلآء بهذا الدُّعآء قولان، أحدهما: أنّه قد استغفره من تركه ذكر الله تعالى مدّة لُبثِهِ على الخلآء، وكان صلّى الله عليه وسلّم لا يهجر ذكر الله إلاّ عند الحاجة، فكأنّه رأى هجران الذّكر في تلك الحال (٢) تقصيراً، وعدّه على نفسه ذنباً فتداركه بالاستغفار.

وقيل: معناه، التَّوبة من تقصيره في شكره النِّعمة الَّتي أنعم الله بها (٢) عليه، فأطعمه ثمَّ هضمه ثمَّ سهَّل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصراً عن بلوغ حقِّ هذه النِّعم، ففزع إلى الاستغفار منه (٨).

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن محمَّد بن بكـير النَّـاقد، أبوعثمـان البغـدادي، نـزل الرَّفـة، ثقـة حـافظ وهـم في حديث، مـن العاشـرة، مـات سـنة (٢٣٢هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: هاشم بن القاسم بن مسلم اللّيثي، البغدادي، أبوالنّضر، مشهور بكنيته، ولقبه قيصر، ثقة ثبت، من التّاسعة، مات سنة (٢٠٧هـ). "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، الهمداني، أبويوسف الكوفي، ثقة تكلِّم فيه بلا حجَّة، من السَّابعة، مات سنة (١٦٠هـ)، وقيل: بعدها. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري. وتُقه العجلي، وابن حبان، والحاكم، والنَّهبي، وقـال ابن حجـر: مقبـول. انظـر: "معرفة النِّقات"(٣٧٥/٢)، "الثِّقات "لابن حبان(٣٣٨/٧)، "المستدرك "(١٥٨/١)، "الكاشف "(٣١٠/٣)، "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما يقول إذا خرج من الحلآء ـ ١٢/١)، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلاّ أنّه من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة . والحاكم وقال: هذا حديث صحيح، فإناً يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى، و لم نجد أحدا يطعن فيه، وقد ذكر له سماعٌ من عائشة، ووافقه الذهبي. "المستدرك مع التّلخيص"(١٥٨/١). وصحّحه النووي في "المجموع"(٧٥/٢). وقال الألباني: الحديث صحّحه أبوحاتم وابن خزيمة وابن الجارود والحاكم وغيرهم. "الإروآء" (٩١/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و (ش): الحالة.

<sup>(</sup>٧) في (ط): أنعم الله تعالى بها.

 <sup>(</sup>A) زاد في (ط) و (ش): والله أعلم.

## ١١ـ ومن باب كراهية مسِّ الذَّكر في الاستبرآء.

• ٢- قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا مسلم بن إبراهيم (١) (وموسى بن إسماعيل قالا) (٢)، حدَّننا أبان (٣)، حدَّننا يحيى (١)، عن أبي قتادة (٢)، عن أبيه قال: قال النَّبيُّ \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : "إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً (١)".

(قال) (٨): إنّما كره مسَّ الذَّكر باليمين تنزيهاً لها عن مباشرة العضو الَّذي يكون منه الأذى والحدث، وكان ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويسراه لما عداها من مهنة البدن (٩). وقد تَعْرُضُ هاهنا شبهة (١٠) ويشكل فيه مسألة، فيقال: قد نهى عن الاستنجآء باليمين، ونهى عن مسِّ الذَّكر باليمين، فكيف يعمل إذا أراد الاستنجآء من البول، فإنّه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه، وإن أمسكه بيمينه ليقع الاستنجآء بشماله (١١) فقد دخل في النّهى.

فَالجُوابِ: أَنَّ الصَّوابِ فِي مثل هذا أَن يتوخَّى الاستنجآء بالحجر الضَّخم الَّذي لا يـزول عن مكانه بأدنى حركة تصيبه، أو بالجدار أو بالموضع النَّاتيء من وجه الأرض وبنحوها مـن الأشيآء، فإن أدَّته الضَّرورة إلى الاستنجآء بالحجارة والنُّبَل (١٢) ونحوها.

<sup>(</sup>١) هو: مسلم بن إبراهيم الأزدي، الفراهيدي ـ بالفآء، أبوعمرو البصري، ثقة مأمون مكثر عمي بآخره، من صغار التاسعة، مات سنة (٢٢٢هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>٣) هو: أبانَ بن يزيد العطَّار، أبويزيد البصري، ثقة له أفراد، من السَّابعة، مات في حدود سنة (١٦٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: يحيى بن أبي كثير الطّائي، ثقة ثبت لكنَّه يدلِّس ويرسل، من الخامسة، مات سنة (١٣٢هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بن)، والمثبت من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٢) هو: عبدًا لله بن أبي قتادة المدني، ثقة، من الثالثة، مات دون المائة سنة (٩٥هـ). "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ـ ٢٥٤/١) ، ومسلم في (كتاب الطَّهارة، باب النَّهـي عن الاستنجآء باليمين ـ ٢٢٥/١) رقم (٢٦٧). كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير به.

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، وأثبته من(ط).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(٢٨٧/٦)، من طريق عفّان عن حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن سوآء الخزاعي عن حفصة زوج النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ . قال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. "مجمع الزّوائد"(٢٦/٥). وعن عائشة: كانت يد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلآئه، وما كان من أذى. رواه أبوداود في الباب نفسه.

قال الألباني: إسناده صحيح. انظر: "تعليقه على المشكاة "(١١٣/١).

<sup>(</sup>۱۰) في (ط) و(ش): شبه.

<sup>(</sup>۱۱) في (ط) بيمينه.

<sup>(</sup>٢) النَّبلُ: الحَجارة الَّتِي يستنجى بها، قال أبوعبيد: قال الأصمعي: أراها بضم النُّون وبفتح البآء، قال: يقال: نبّلني أحجاراً للاستنجآء -أي أعطنيها. . قال أبوعبيد: والمحدّثون يقولون: هي النَّبل بالفتح، ونراها سمّيت نبلا لصغرها، وهذا من الأضداد في كملام العرب، أن يقال للعظام نبل، وللصغار نبل. "غريب الحديث"الأبي عبيد (٧٩/١).

فالوجه أن يتأتَّى لذلك بأن يلصق مقعدته إلى الأرض ويمسك المسوح (١) بين عقبيه ويتناول عضوه بشماله فيمسحه به وينزِّه عنه يمينه.

وسمعت ابن أبي هريرة (٢) يقول: حضرت المحاملي (٣)، وقد حضر شيخٌ من أهل أصبهان (٤)(٥)، نبيل الهيئة، قدم أيام الموسم حاجّاً، فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطّهارة فضحر وقال: مثلي يسأل عن مسائل الطّهارة [٩١ب]، فقلت: لا والله إن سألتك إلا عن الاستنجآء نفسه، وألقيت عليه هذه المسألة فبقى متحيِّرا لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته.

وأمَّا نهيه عن الشُّرب نفساً واحداً فنهي تاديب، وذلك أنَّه إذا جرعه جرعاً واستوفى ريَّه منه نفسا واحدا تكابس (٢) المآء في موارد حلقه وأثقل معدته.

وقد روي أنَّ الكُبَاد من العبِّ (<sup>۷)</sup>. وهو إذا قَطَّعَ شربه في أنفاسٍ (ثلاثة) (<sup>۸)</sup> كان أنفع لريِّه، وأخـف لمعدته وأحسن في الأدب، وأبعد من فعل ذوي الشَّره.

## ١٢ ومن باب الاستتار في الخلآء.

۱۲ عن عن ثور (۱۰) عن أبو داود، حدَّثنا إبراهيم بن موسى الرَّازي (۹) حدَّثنا عيسى، عن ثور (۱۰) عن الحُصين الحبراني (۱۱) عن رأبي سعيد) (۱۲) عن أبي هريرة، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال:

<sup>(</sup>١) في (ط) و (ش): الممسوح.

 <sup>(</sup>۲) ي (ع) و رس). "السّراسة " (ص: ۲۰).
 (۲) سبقت ترجمته في " الدّراسة " (ص: ۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو: القاضي الإمام المحدِّث الثَّقَةُ، أبوعبدا لله الحسين بن إسماعيل الضَّبي البغدادي، مصنّف السُّنن، أملي بحالِس عدَّة، وأملي بحلساً في ثاني عشر ربيع الآخر سنة (٣٠٨-٢٦٣هـ) ثمّ مرض، فمات بعد أحد عشر يوما. "سير أعلام النبلآء"(١٥/١٥-٢٦٣). "تـــاريخ بغداد"(١٩/٨-٢٣٨)

<sup>(</sup>٤) في (ط) و (ش): أصفهان.

<sup>(</sup>٥) أصبهان: مدينة معروفة من بلاد فارس. "معجم البلدان"(١٦/١)، "معجم ما استعجم"(١٦٣/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط): تكاسر.

<sup>(</sup>٧) هذا طرف من حديث أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥/٥) رقم (٢٠١٦). من طريق معمر عن ابن أبي حسين مرفوعا: "إذا شرب أحدكم، فليمصُّ المآء مصَّا، ولا يعبُّ عبَّا، فإلَّ الكباد من العبِّ. " وذكره ابن القيِّم في "الطبِّ النَّبوي"(ص: ٢١١)، وعزاه إلى البيهقي وابن المبارك. فقال: والكُباد: بضمّ الكاف وتخفيف البآء، هـو: وجع الكبد، وقد علم بالتَّحربة: أنَّ ورود المآء جملة واحدة على الكبد يؤلمها، ويضعف حرارتها. وسبب ذلك: المضادة التي بين حرارتها وبين ما ورد عليها، من كيفية المبرود وكميّة. أهـ. قال الألباني: ضعيف. انظر: "سلسة الأحاديث الضَّعيفة" رقم (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، وأثبته من(ط) و (ش).

<sup>(</sup>٩) هو: أبوإسحاق الفراء، يلقُّب بالصَّغير، ثقة حافظ، من العاشرة، مات بعد (٢٢٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) هو: ثور بن يزيد ـ بزيادة تحتانية في أوَّل اسم أبيه ـ أبوحالد الحمصي، ثقة ثبت إلاّ أنَّه يرى القدر، من السَّابعة، مات سنة (١٥٠هـ) وقيل: (٣ أو ١٥٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١١) الحصين الحبراني ـ بضمّ المهملة وسكون الموحَّدة ـ مجهول. "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>١٢) في الأصل: (أبوسعد)، والمثبت من (ش). وأبوسعيد الحبراني ـ بضمّ المهملة وسكون الموحَّدة ـ الحمصي، اسمه: زياد، وقيل: عامر، وقيل: عمر، مجمهول من الثالثة. "تقريب التّهذيب ".

"من استحمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ومن أتى الغآئط فليستتر، فإن لم يجد الآ أن يجمع كثيتاً من رمل فليستدبره، فإنَّ الشَّيطان يلعب بمَقاعد ابن آدم"(١).

قوله عليه الصَّلاة والسَّلام - "من استجمر فليوتر" الاستجمار: الاستنجآء بالأحجار، ومنه رمي الجمار في الحجّ، وهو (٢) الحصا الَّتي يُرْمى بها في أيَّام منى. وحدَّني محمَّد بن الحسين بن عاصم (٣) حدَّننا محمَّد بن إسحاق بن خزيمة (٤) قال: سمعت يونس بن عبدالأعلى (٥) يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قول النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - "من استجمر فليوتر"؟ قال: فسكت ابن عيينة، فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك: الاستجمار: الاستطابة بالأحجار (٢).

فقال ابن عيينة: إنِّما مَثَلي وَمَثَل مالك كما قال الأوَّل (٢)(٨):

وابن اللَّبون إذا ما لــزَّ في قــرن لم يستطع صَولَــة البُـــزلِ القناعيــس.

أي: الأقويآء. وقوله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ "من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج "معناه: التَّخيير بين المآء الَّذي هو الأصل في الطَّهارة، وبين الأحجار الَّتي هي للتَّرخيص والتَّرفيه، يريد بذلك أنَّ الاستنجآء ليس بعزيمةٍ لا يجوز تركها إلى غيرها، لكنَّه إن استنجى بالحجارة، فليجعلها (٩) وتراً ثلاثاً، وإلاّ فلا حرج إن تركه إلى غيره.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب الارتياد للبول ـ ١٢١/١ـــ١٢١). وأحمـد في "المسند" (٣٧١/٣). والبيهقمي في "السنن الكبرى: (١٠٤/١). كلُّهم من طريق ثور به نحوه.

قال الحافظ ابن حجر: "مداره \_ أي الحديث \_ على أبي سمعيد الحبراني الحميري، وفيه اختلاف، وقيل: إنّه صحابي، ولا يصحّ، والرّاوي عنه حصين الحبراني بحهول، وقال أبوزرعة: شميخ، وذكره ابن حبان في التّقات. " "تلخيص الحبير" (١١٣/١). وضعّفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (١٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) في (ط): وهي.

<sup>(</sup>٣) هو: السَّحستّاني الآبري ـ بالمدِّ ثمَّ الضمّ ـ له "مناقب الشافعي"، مات سنة (٣٦٢هـ). "سير أعـلام النُّبلآء "(٢٩٩/١٦). "طبقـات الشَّافعية الكبرى"(٢٤٧/٣)).

<sup>(</sup>٤) هـو: أبوبكـر النّيسـابوري. قـال الدَّارقطـني: كـان ابـن خزيمـة إمامـاً ثبتـاً معـدوم النّظـير. توفّي سـنة (٣١١هـ). "تذكـرة الحفّـاظ" (٢٠/٢/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوموسى المصريّ، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة (٢٦٤هـ). "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) رواه ابن خزيمة في "صحيحه " (٢/١).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و (ش): كما قال مالك.

<sup>(</sup>٨) القائل: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربوعي، من تميم . عاش عمره كلّه يناضل شعرآء زمنـه ويسـاجلهم. وكـان همجَّـآء مـرّا، فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. مات سنة (١١٠هـ). "الشّعر والشُّعرآء "(٤٦٤/١). "الأعلام "(١١١/٢).

والبيت من قصيدة يهحو فيها التّيم، مطلعها:

فالحنسو أصبح قفسرا غسير مأنسوس.

حيّ الهدلمـــة مـــن ذات المواعــــيس

إلى أن قال:

وابن اللّبون إذا ما لـــزّ في قــرن لم يستطع صولة البرزل القناعيس. قال شارح الدّيوان: ابن اللّبون: ما أوفى ثلاث سنين من الإبل. والقناعيس: الشّداد. والقرن: الحبل. "شرح ديوان حرير" (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٩) في (ط): فليجعله.

وليس معناه رفع الحرج في ترك التَّعبد أصلاً، بدليـل حديث سلمان الَّذي روينـاه متقدِّمـا، وهـو قوله"نهانا أن يستنجي أحدنا بأقلِّ من ثلاثة أحجار".

وفيه وجه آخر وهو رفع الحرج في الزِّيادة على الثَّلاث، وذلك أنَّ ما [٢٠] جاوز الثَّلاث في المآء عدوانٌ وترك للسُّنة، والزِّيادة قي الأحجار ليست بعدوان، وإن صارت شفعاً.

وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم "إنَّ الشَّيطان يلعب بمقاعد ابن آدم" معناه: إنَّ الشَّياطين تحضر تلك الأمكنة وترصدها بالأذى والفساد، لأنَّها مواضع يهجر فيها ذكر الله، وتكشف فيها العورات، وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم "إنَّ هذه الحشوش محتضرة" فأمر صلَّى الله عليه وسلَّم بالتَّستر ما أمكن، وأن لا يكون قعود الإنسان في براحٍ من الأرض يقع عليه أبصار النَّاظرين فيتعرَّض لانتهاك السِّتر، أو تهبُّ عليه الرِّيح فيصيبه نشر البول والخلآء فيلوِّث بدنه أو ثيابه، وكلُّ ذلك من لعب الشَّيطان به وقصده إيَّاه بالأذى والفساد.

وفي قوله صلَّى الله عليه وسلَّم "فمن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" دليل على أنَّ أمر النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم ـ على الوجوب واللَّزوم، ولولا أنَّ ذلك حكم الظَّاهر منه ما كان يحتاج فيه إلى بيان سقوط وجوبه وإزالة الإثم والحرج فيه.

## ١٣- ومن باب ما يُنهَى أن يُستنجَى به.

۲۲ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا يزيد بن خالد بن عبدا لله بن موهب الهمداني (۱) ، حدَّثنا المفضَّل بن فضالة (۲) ، عن عيَّاش بن عبَّاس القتباني (۳) أنَّ شييم بن بيتان (٤) أخبره عن شيبان القتباني ، عن رويفع بن ثابت قال: إن كان أحدنا في زمان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ليأخذ نضو أخيه على أنَّ له النَّصف ممَّا يغنم ولنا النَّصف، وإن كان أحدنا ليطير له النَّصل (۲) والرِّيش وللآخر القدح، ثمَّ قال: قال لي رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: يا رويفع لعلَّ الحياة ستطول

<sup>(</sup>١) هو: أبوخالد، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة (٢٣٢هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: المُفضَّل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني ـ بكسر القاف وسكون المثنّاة بعدهـا موحّـدة ــ المصري، أبومعاويـة القـاضي، ثقـة فاضل عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه، من الثّامنة، مات سنة (١٨١هـ). "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٣) هو: عيَّاش بن عيَّاس القتباني، المصري، ثقة، مات سنة (١٣٣هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: شييم ـ بكسر أوّله وفتح التّحتانية وسكون مثلها بعدها ـ ابن بيتان ـ بلفظ تثنية بيت ـ القتباني، ثقة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: شيتان بن أميَّة، أو ابن قيس، القتباني، أبوحذيفة المصري، بحهول من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) النَّصل: حديدة السُّهم والرمح والسَّيف مَّا لم يكن له مقبض، وجمعه أنصل، ونصال، ونصول. "قاموس المحيط" (مادة: نصل).

بك بعدي، فأخبر النَّاس أنَّه من عقد لحيته أو تقلَّد وَتراً أو يستنجي برجيع دابة أو عظمٍ فإنَّ محمَّداً منه بريء (١)".

النّضو (٢) هاهنا البعير المهزول، يقال: بعير نضو، وناقة نضو ونضوة، وهو الّذي أنضاه العمل وهزله الكدُّ والجهد، وفي هذا حجَّة لمن أجاز أن يعطي الرَّجل فرسه أو بعيره على شطر ما يصيبه من الغنيمة. وقد أجازه الأوزاعي وأحمد بن حنبل، ولم يجزه أكثر الفقهآء، وإنّما رأوا في مثل هذا أجرة المثل.

وقوله "إن كان أحدنا ليطير له النَّصل" أي: يصيبه في القسمة [٢١ب]، يقال: طار لفلان النَّلث إذا وقع له ذلك في القسمة.

والقدح: خشب السّهم قبل أن يراش ويركب فيه النّصل. وفي هذا دليل على أنّ الشّيء المشترك بين الجماعة إذا احتمل القسمة فطلب أحد الشُّركآء المقاسمة كان له ذلك، مادام ينتفع بالشّيء الَّذي يخصُّه منه وإن قلَّ ونزر، وذلك لأنّ القدح قد ينتفع به عريّاً من الرِّيش والنّصل، وكذلك قد ينتفع بالرِّيش والنّصل وإن لم يكونا مركّبين في قدح، فأمّا ما لا ينتفع بقسمته أحد من الشُّركآء وكان في ذلك الضّرر والإفساد (للمال) (٣) كاللّؤلوة تكون بين الشُّركآء ونحوها من الشَّيء الّذي إذا فرِّق من أجزائه بطلت قيمته وذهبت منفعته فإنَّ المقاسمة لا تجب فيه، لأنّها حينئذٍ من باب إضاعة المال، ويبيعون الشَّيء ويقتسمون التَّمن بينهم على قدر حقوقهم منه.

وأمَّا نهيه عن "عقد اللِّحية" فإنَّ ذلك يفسَّر على وجهين: أحدهما: ما كانوا يفعلونه من ذلك في الحروب، كانوا في الجاهلية يعقدون لحاهم، وذلك من زيِّ بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها.

وقيل: معناه معالجة الشُّعر ليتعقُّد ويتجعَّد، وذلك من فعل أهل التَّوضيع والتَّأنيث.

 <sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).
 (٤) (بعض) سقط من (ط).

وأما نهيه عن "تقليد الوتر" فقد قيل: إنَّ ذلك من إجل العُورَذِ الَّتِي يعلِّقونها (عليه) (1) والتَّمآئم الَّتِي يشلُّونها بتلك الأوتار، وكانوا يرون أنَّها تعصم من الآفات، وتدفع عنهم المكاره، فأبطل النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذلك من فعلهم ونهاهم عنه. وقد قيل: إنَّ ذلك من أجل الأجراس الَّتِي يعلِّقونها بها. وقيل: إنَّه نهى عن ذلك لئلا تختق الخيل عند شدَّة الرَّكض.

٣٣- قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا حيوة بن شريح الحمصي، حدَّننا ابن عيَّاش (٢)، عن يحيى بن أبي عمرو السَّياني (٣)، عن عبدا لله بن الدَّيلمي (٤)، عن عبدا لله بن مسعود قال: "قدم وفد الجنِّ على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقالوا: يا محمَّد أنْهِ أمَّتك أن يستنجوا بعظمٍ أو روثةٍ أو حِمَمَةٍ فإنَّ الله يجعل لنا فيها رزقاً، قال: فنهى النَّبى \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ (٥)".

"الحمَم": الفحم وما أحرق من الخشب والعظام ونحوهما. والاستنجآء به منهي عنه، لأنَّه جعل رزقاً للجنِّ، فلا يجوز إنساده عليهم.

وفيه أيضاً: أنّه إذا مسَّ ذلك المكان [٢٢أ] وناله أدنى غمز وضغط تفتَّت لرخاوته، فعلق به شيء منـه متلوَّثـا بما يلقاه من تلك النَّجاسة. وفي معناه: الاستنجآء بالتُّراب وفتات المدر<sup>(٢)</sup> ونحوهما.

#### 12\_ومن باب الاستنجآء بالمآء.

لا عن حالد الحنَّنا أبوداود، حدَّننا وهب بن بقيه "، عن حالد الواسطي (١٠)، عن حالد الحنَّاء "، عن عطآء بن أبي ميمونة (١٠)، عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله عليه وسلَّم - دخل حائطاً ومعه غلام

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عليها): والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) هو: إسماعيل بن عيَّاش بن سليم العنسي ـ بالنُّون ـ أبوعتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غـيرهم، مـن الثّامنــة، مـات سنة إحـدى أو اثنتين وثمانين ومائة. "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن أبي عمرو السَّيباني ـ بمفتوحة مهملة وسكون تحتية وبموحدة ـ منسوب إلى سيبان بن الغوث. ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ". "المغني في ضبط أسماء الرِّحال "(ص: ١٤).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدا لله بن فيروز الدَّيلمي، أخو الضَّحاك، ثقة من كبار التَّابعين، ومنهم من ذكره في الصَّحابة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في "السَّنن الكبرى"(١/٩٠-١١) من طريق أبي داود به مثله. قال البيهقي: إسناده غير قويِّ، وا لله أعلم. قلت: ولكن رجال الإسناد كلّهم ثقات ما عدا إسماعيل بن عيّاش، فهو صدوق في روايته عن أهل بلده، فهو في هذا الإسناد يروي عن بلديّه يحيى بن أبي عمرو الحمصي. وصحَّحه الألباني في "تعليقه على المشكاة" (٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) المدر: قطع الطّين اليابس، وقيل: العلك الّذي لا رمل فيه، واحدته: مدرة. "اللَّسان "(مادة: مدر).

<sup>(</sup>٧) هو: وهب بن بقية بن عثمان الواسطي، أبومحمد، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٣٩هـ). "تقريب التُّهذيب : .

<sup>(</sup>٨) هو: خالد بن عبدا لله بن عبدالرّحمن بن يزيد الطّحان الواسطي، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة (١٨٢هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) هو: حالد بن مهران، أبو المنازل بفتح الميم، وقيل: بضمّها وكسر الزّاي ـ البصري، الحدّاء ـ بفتح المهملة وتشديد الذّال المعجمة ـ ثقة يرسل، من الخامسة. وقد أشار حمّاد بن زيد إلى أنّ حفظه تغيّر لمّا قدم الشّام، وعاب عليمه بعضهم دخوله في عمل السّلطان. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) هو: عطآء بن أبي ميمونة البصري، أبومعاذ، واسم أبي ميمونة: منيع، ثقة رمي بالقدر، من الرَّابعة، مات سنة (١٣١هـ). "تقريب التَّهذيب ".

معه میضأة، وهو أصغرنا، فوضعها عند السِّدرة فقضى حاجته فخرج علینا وقد استنجى بالمآء (۱)".

"الميضأة"شبه المطهرة، تسع من المآء قدر ما يتوضَّأ به.

وفيه من العلم: أنَّ حمل الخادم المآء إلى المغتسل غير مكروه، وأنَّ الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الكبار.

وفيه استحباب الاستنجآء بالمآء، وإن كانت الحجارة مجزية. وقد كره قوم من السُّلف الاستنجآء بالمآء .

وزعم بعض المتأخرين أنَّ المآء من نوع المطعوم فكرهه لأجل ذلك (٣)، والسُّنة تقضي على قوله وتبطله (٤). وكان بعض القرَّآء يكره الوضوء في مشارع المياه الحارية، وكان يستحبُّ أن يؤخذ له المآء في ركوةٍ أو ميضأة، وزعم أنَّه من السُّنة لأنَّه لم يبلغه أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضَّأ على نهر أو شرع في مآء حار (٥).

قلت: وهذا عندي من أجل أنَّه لم يكن بحضرته المياه الجارية والأنهار المطردة، فأمَّا من كان في بلاد ريف وبين ظهراني مياه جارية فأراد أن يشرع فيها كان له ذلك من غير حرج في حقِّ دين ولا سنَّة (إن شآء الله) (٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في "كتاب الوضوء، باب الاستنجآء ـ ٢٥٠/١) رقـم (١٥٠) من طريق شعبة عـن عطـاء بـن أبـي ميمـون نحـوه. ومسلم في (كتاب الطّهارة، باب الاستنجآء بالمآء من التّبرز ـ ٢٢٧/١) رقـم (٢٧٠) من طريق خالد الواسطي به مثله.

<sup>(</sup>٢) منهم: حذيفة بن اليمان، حيث سئل عن الاستنجآء بالمآء فقال: إذا لا تزال يدي في نتن. "المصنّف "لابن أبي شيتة (١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) نسب هذا القول إلى ابن حبيب من المالكية، كذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٢٥١/١). ولكنّ الثّابت عن ابن حبيب أنّـه منع الاستحمار مع وجود المآء. "البيان والتّحصيل "لأبي الوليد بن رشد القرطبي (٥٥/١).

<sup>(</sup>٤) منها: حديث الباب. ومنها ما رواه ابن حبَّان بسنده عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنَّها قــالت: "مــرن أزواجكـنَّ أن يســتطيبوا بالمــآء، فإنّي أستحييهم منه. إنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يفعله". "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّـان"٢٩١/٠٤). والترمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما جاء في الاستنحآء بالمآء ـ ٧٠/١). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الطَّبراني بسنده عن أبي الدَّردآء أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ توضًا من إنآء على نهر، فلمَّا فرغ أفرغ فضله في النَّهر". قـال الهيثمي: رواه الطَّبراني في "الكبير"، وفيه أبوبكر بن أبي مريم اختلط وترك حديثه لاختلاطه. "الجمع"(١٩/١ ٢٠٠٢١).

<sup>(</sup>٦) الزُّيادة من (ط).

## 10- ومن باب في السُّواك.

• ٢- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، عن سفيان (١)، عن أبي الزِّناد (٢)، عن الأعرج (٣)، عن أبي هريرة يرفعه قال: "لولا أن أشقَّ على أمَّتي لأمرتهم بتأخير العشآء وبالسِّواك عند كلِّ صلاة (٤)".

وفيه من الفقه: أنَّ السِّواك غير واجب. وذلك أنَّ "لولا" كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعاً. ولو كان السِّواك واجباً لأمرهم به شقَّ أو لم يشقَّ. وفيه دليل على أنَّ أصل أوامره على الوجوب، ولولا أنَّه إذا أمر بشيء صار واجباً لم يكن لقوله "لأمرتهم به" معنى. وكيف يشفق عليهم من الأمر بالشَّيء، وهو إذا أمر به لم [٢٣ب] يجب و لم يلزم؟ فثبت أنَّه على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه.

وأمَّا تأخير العشآء فالأصل، أنَّ تعجيـل الصلـوات كلِّهـا أولى وأفضـل. وإنَّمـا اختـار لهـم تأخير العشآء ليقلَّ حظُّ النَّوم وتطول مدَّة انتظار الصَّلاة. وقد قال ـ صلَّى الله عليه وسـلَّم ـ "انِّ أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصَّلاة (٥)".

<sup>(</sup>١) هو: ابن عيينة.

<sup>(</sup>۲) سبقت ترجمته في (ص: ۹۸).

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب الجمعة، باب السُّواك ـ ٣٧٤/١) رقم ( ٨٨٧ ). ومسلم في (كتاب الطهارة، باب السَّواك ـ ٢٢٠/١) رقم (٢٥٢). كلاهما من طريق أبي الزّناد به. ولفظ تأخير العشاء ليس في الصَّحيحين.

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصَّلاة ـ ٤٦٠/١) رقم (٢٧٥). من حديث أبي هريرة مرفوعا.

٢٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن عـوف الطَّائي (١)، حدَّثنا أحمد بن خالد (٢)، حدَّثنا محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمر (٣) قال: قلت: أرأيت توضُّو (٤) ابن عمر لكلِّ صلاة طاهراً أو غير طاهر عمَّ ذلك؟ فقال: (حدَّثتنيه) (٥) أسمآء بنت زيد بن الخطَّاب (٦) أنَّ عبدا لله بن حنظلة بن أبي عامرحدَّثها "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أمر بالوضوء عند كلِّ صلاة طاهراً أو غير طاهر، فلمَّا شقَّ ذلك عليه أمر بالسِّواك لكلِّ صلاة (٧)".

يَحْتَجُّ بهذا الحديث من يرى أنَّ المتيمِّم لا يجمع بين صلاتي فرض بتيمُّم واحدٍ، وأنَّ عليه أن يتيمَّم لكلِّ صلاة فريضة. قال: وذلك لأنَّ الطُّهارة بالمآء كانت مفروضة عليه لكلِّ صلاة، وكان معلوماً أنَّ حكم التَّيمُّم الَّذي جعل بـدلاً عنها مثلها في الوجوب، فلمَّا وقع التَّخفيف بالعفو عن الأصل، ولم يذكر سقوط التَّيمُّم كان باقياً على حكمه الأوَّل، وهـو قول على بن أبي طالب<sup>(٨)</sup>، وابن عمر <sup>(٩)</sup> ـ رضى الله عنهما ـ والنَّحعي <sup>(١٠)</sup>، وقتادة <sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) هو: محمَّد بن عوف الطَّائي ـ بفتح الطّآء المهملة، وفي آخرها اليآء المنقوطة باثنين من تحتها ـ ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (۲۷۲ أو۲۷۳هـ). "تقريب التَّهذيب ". "الأنساب". (١٨٧٩/٨.

<sup>(</sup>٢) هو: أحمد بن خالد بن موسى الوهبي الكندي، أبوسعيد، صدوق، مات سنة (٢١٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: عبدا لله بن عبدا لله بن عمر بن الخطَّاب، أبوعبدالرَّحمن المدنى، كـان وصي أبيه، ثقـة، من الثالثـة، مـات سنة (١٠٥هــ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: توضَّأ، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (حدَّثته)، والمثبت من"سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدَّعاس ـ "(٤١/١).

<sup>(</sup>٢) أسماء بنت زيد الخطاب العدوية، يقال: لها صحبة، وماتت قبل ابن عمر. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه الحاكم من حديث عبدا لله بن حنظلة، وقال: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرِّجــاه. ووافقه النَّهـبي. "المستدرك مع التّلخيص"(١/٦٥١). وحسَّنه الألباني في "تعليقه على المشكاة" (١٣٣/١).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة من طريق هشيم عن حجّاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: "يتيمم لكلِّ صلاة". "المصنّف"(١٦٠/١). قال الحافظ ابن حجر: فيه ضعف. "المطالب العالية" (١/٤٨).

<sup>(</sup>٩) رواه البيهقي من طريق ابن المبارك عن عبدالوِارث عن عامر ـ يعني الحول ـ عن نــافع عـن ابـن عـمـر قــال: "يتيمَّـم لكـلِّ صــلاة وإن لم يحدث". قال البيهقي: إسناده صحيح. "السُّنن الكبرى"(٢٢/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم ومنصور عن إبراهيم قال: "يتيمَّم لكلِّ صلاة". "المصنَّف "(٢١٥/١). (١١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن قتادة: أنَّ عمرو بن العاص قال: "نحدث لكـلِّ صلاة تيمُّمـا، قـال معمـر: وكـان قتـادة يـأخذ بـه". "المصنّف" (١/٥/١).

وإليه ذهب مالك ، والشَّافعي ، وأحمد "، وإسحاق (٤).

فإن سئل على هذا، فقيل: فهلا كان التَّيمُّم تبعاً له في السُّقوط كهو في الوحوب، قيل: الأصل أنَّ الشَّيء إذا ثبت وصار شرعاً لم يزل عن محله إلاَّ بيقين نسخ وليس مع من أسقطه إلاَّ معنى يحتمل ما ادَّعاه ويحتمل غيره، والنَّسخ لا يقع بالقياس ولا بالأمور الَّتي فيها احتمال.

## ١٦ـ ومن باب في الرَّجل يستاك بسواك غيره.

 $YV_{-}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن عيسى (٥)، حدَّثنا عنبسة بن عبدالواحد (٢)، عن هشام بن عروة (٧)، عن أبيه (٨)، عن عائشة قالت: "كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يستنُّ وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله في فضل السِّواك: أن كبِّر أي: أعط السِّواك أكبرهما (٩)".

قوله "يستنُّ" (۱۰) معناه: يستاك. وأصله مأخوذ من السَّنِّ، وهو إمرارك الشيء الَّذي فيه حزونة (۱۱) على شيء آخر. ومنه المِسنُّ الَّذي يشحذ [۲۶] به الحديد ونحوه. يريد: أنَّه كان يدلك به أسنانه.

<sup>(</sup>١) قال مالك: والصَّلوات كلُّها، الظُّهر والعصر والمغرب والعشاء والصُّبح أيضا يتيمَّم لها . . "المدوَّنة الكبرى"(٤٧/١).

<sup>(</sup>٢) قال الشَّافعي: وإذا نوى التَّيمّ ليتطهَّر لصلاة مكتوبة صلَّى بعدها النَّوافل. . . فإذا حضرت مكتوبـة غيرهـا و لم يحـدث لم يكـن لـه أن يصلِّيها. "الأمّ "(٢/٧٤).

<sup>(</sup>٣) قَالَ أَبُوداود: قَلْتُ لِأَحمدُ، النَّيْمَ لكلِّ صلاة أم للحدث إلى الحدث؟قال: لكلِّ صلاة أعجب إلي. "كتباب مسائل الإمام أحمد لأبي داود" (ص: ١٦).

<sup>(</sup>٤) سئل إسحاق: "يصلّي الصّلوات بالتّيمّم، أو يتيمّم لكلّ صلاة؟قال: أعجب إلي أن يتيمّم لكلّ صلاة. "مسائل أحمد وإسحاق" (١٧٨/١).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوجعفر ابن الطباع البغدادي، ثقة فقيه، كان من أعلم النّاس بحديث هشيم، من العاشرة، مـات سنة (٢٢٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: أبوخالد الكوفي الأعور، ثقة عابد، من الثَّامنة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٧) هُوّ: الأُسدي، ثقةٌ فقيه ربما دلّس، من الخامسة، مات سنة (١٤٥ أو٤١ اهـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: عروة بن الزُّبير بن العوام الأسدي، أبو عبدا لله المدني، ثقة فقيـه مشـهور، مـن الثَّالثـة، مـات (قبـل المائـة) سنة (٩٤هــ)علـى الصَّحيح، ومولده في أوائل حلافة عثمان. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) قال ابنَ الملقَّن: رواه أبوداود بإسناد حسن. "البدر المنير "(٩٧/٣). وصحَّحه الألباني في "تعليقه على المشكاة": (١٢٣/١). وأخرج مسلم بمعناه من حديث ابن عمر في (كتاب الرَّوْيا، باب رؤيا النِّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ١٧٧٩/٤) رقم (٢٢٧١).

<sup>(</sup>١٠) يستنُّ: بفتح أوَّله وسكون السِّين المهملة وفتح المثنَّاة الْفوقية وتشديد النُّون. "عون المعبود"(١/١٥).

<sup>(</sup>۱۱) في(ط)و(ش): حروشة.

وفيه من الأدب: تقديم حقِّ الأكبر من جماعة الحضور، وتبديته على من هو أصغر منه، وهو السُّنَّة في (السَّلام)<sup>(۱)</sup> والتَّحبة والشَّراب والطِّيب، ونحوها من الأمور. وفي معناه تقديم ذي السِّنِّة بالمركوب<sup>(۲)</sup> والحذآء والطَّست، وما أشبه ذلك من الأرفاق.

وفيه: أنَّ استعمال سواك الغير ليس بمكروه، على ما يذهب إليه بعض من يتقزَّز، إلاَّ أنَّ السُّنَّة فيه أن يغسله ثمَّ يستعمله (٣).

#### (1) 14\_ ومن باب غسل السواك .

 $^{(7)}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا وكيع، عن زكريا بن أبي زائدة و  $^{(7)}$  عن مصعب بن شيبة  $^{(7)}$ ، عن طلق بن حبيب  $^{(7)}$ ، عن ابن الزَّبير، عن عائشة قالت: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ : "عشرٌ من الفطرة: قصُّ الشَّارب، وإعفآء اللَّحية، والسِّواك، والاستنشاق بالمآء، وقصُّ الأظافر، وغسل البراحم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص المآء يعني الاستنجآء بالمآء ـ قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلاّ أن تكون المضمضة  $^{(8)}$ ".

٢٩ ـ وفي رواية عمَّار بن ياسر (٩): أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إنَّ من الفطرة المضمضة والاستنشاق، وذكر نحوه، ولم يذكر إعفآء اللَّحية، وزاد: "والخِتَان" قال: "والانتضاح" ولم يذكر "انتقاص المياه".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الإسلام)، والمثبت من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٢) في (ش)و(م): بالرشكوب.

<sup>(</sup>٣) يدلُّ على ذلك ما أخرجه البيهقي بسنده عن محمَّد بن بشَّار حدَّثنا محمَّد بن عبدا لله الأنصاري حدَّثنا عنبسة بن سعيد الكوفي قـال حدَّثني كثير عن عائشة أنَّها قالت: "كان نبي ا لله عليه وسلَّم ـ يستاك فيعطيني السَّواك لأغسله، فـأبدأ فأسـتاك ثـمَّ أغسله وأدفعه إليه. " "السُّنن الكبرى"(٣٩/١). وحسَّنه الألباني في "تعليقه على المشكاة"(٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) في "سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدَّعاس": ( باب السُّواك من الفطرة )، وهو مطابق لنص حديث الباب.

<sup>(</sup>٥) هو: أبويحيي الكوفي، ثقة وكان يدلّس، وسماعه من أبي إسحاق بآخره، من السَّادسة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٦) هو: مصعب بن شبية بن جبير العبدري، ليِّن الحديث، من الخامسة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: طلق ـ بسكون اللاّم ـ ابن حبيب العنزي، صدوق عابد رمي بالإرجمآء من الثّالثة، مات (دون المائة) بعد التّسعين. "تقريب التّعذب".

<sup>(</sup>٨) أخرج مسلم في (كتاب الطُّهارة، باب خصال الفطرة ـ ٢٢٣/١) رقم (٢٦١). من طريق وكيع به مثله.

<sup>(</sup>٩) رواية عمَّار بن ياسر أخرجها ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب الفطرة ـ ١٠٧/١) من حديث سلمة بن محمَّد بن عمَّار بن ياسر عن عمَّار مرفوعا. قال المنذري: "وحديث سلمة بن محمَّد عن أبيه مرسل، لأنَّ أباه ليست له صحبة. وحديثه عن حدَّه، قال ابن معين: مرسل، وقال غيره: إنَّه لم ير حدِّه. قال أبوداود: روي نحوه عن ابن عبَّاس، وقال: "خمس كلُّها من الرَّأس" ذكر فيها "الفرق"و لم يذكر إعفاء اللَّحية. " "مختصر سنن أبي داود" (٤٣/١). وحسَّنه الألباني بشواهده. "صحبح سنن أبي داود" (ص:

قوله - صلّى الله عليه وسلّم - "عشرٌ من الفطرة" فسّر أكثر العلمآء "الفطرة" في هذا الحديث السُّنَة. وتأويله: أنَّ هذه الخصال من سنن الأنبيآء الَّذين أُمِرنا أن نقتدي بهم، لقوله (١) سبحانه ﴿فَبِهُدَاْهُم اقْتَدِه ﴾ (الأنعام / ٩)، وأوَّل من أُمِر بها إبراهيم - صلوات الله عليه - وذلك قوله تعالى: ﴿وإِذ ابْتَلَى إِبْرَاهِيم ربُّه بكلماتٍ فأَمَّهنَ ﴾ (البقرة / ٢٤). قال ابن عبّاس (٢): أمره بعشر حصال ثمَّ عدَّدهنَ، فلمَّا فعلهنَّ قال: إنِّي جاعلك للنَّاس إماماً، أي: ليُقتدى بك، ويُستنَّ بسنتك، وقد أمرت هذه الأمَّة بمتابعته خصوصاً، وبيان ذلك في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَينَا إِلَيكَ أَن اتَّبِع مِلَّة إِبرَاهِيم حنيفاً ﴾ (النَّحل / ٢٣) ويقال: إنَها كانت عليه فرضا، وهنَ (٣) لنا سنّة.

وأمَّا إعفآء اللِّحية فهو إرسالها وتوفيرها، كره لنا أن نقصَّها كفعل بعض الأعاجم. وكان من زيِّ آل كسرى قصُّ اللِّحى وتوفير الشَّوارب، فندب صلَّى الله عليه وسلَّم أمَّتـه[٢٠] إلى مخالفتهم في الزِّيِّ والهيئة.

ويقال: "عفا الشَّعر والنَّبات" إذا وفي. وقد عفوته وأعفيته: لغتان. قال تعالى: ﴿حَتَّى عَفُو﴾ (الأعراف/٩٥) أي: كثروا(٤).

وأمَّا غسل البراجم فمعناه: تنظيف المواضع الَّتي تتشنَّج ويجتمع فيها الوسخ. وأصل البراجم: العُقَد الَّتي تكون في ظهور الأصابع، والرَّواجب: ما بين البراجم، وواحدة البراجم: بُرجُمة.

وأمَّا الختان فإنَّه وإن كان مذكورا في جملة السُّنن، فإنَّه عند كثير من العلمآء على الوجوب<sup>(٥)</sup>، وذلك أنَّه شعار الدِّين، وبه يعرف المسلم من الكافر، وإذا وُجِدَ المختون بين جماعة قتلى صُلِّي عليه ودُفِنَ في مقابر المسلمين.

<sup>(</sup>١) في(ط): كقوله.

<sup>(</sup>٢) رواه الطَّبري بسنده عن ابن عبَّاس ومجاهد. "تفسير الطُّبري" (٢٤/١-٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) في (ط): وهي.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن حرير الطَّبري بسنده عن ابن عبَّاس ومجاهد والسُّديِّ وإبراهيم النَّخعي. "تفسير الطُّبري "(٩/٩).

<sup>(</sup>٥) قال النَّووي: "والمذهب الصَّحيح الَّذي نصَّ عليه الشَّافعي ـ رحمه الله ـ وقطعٌ به الجمهور أنَّه واجبُ على الرِّجال والنَّساء". "المحموع "(١/١/).

وأمَّا انتضاح المآء: الاستنجآء به. وأصله من النَّضح، وهو المآء القليل.

وانتقاص المآء: الاستنجآء به أيضا فيما فسَّروه.

وقد يَسْتَدلُّ بهذا الحديث من يرى المضمضة والاستنشاق غير واجبين في شيء من الطَّهارات، ويراهما سنَّة (٣) كنظائرهما المذكورة معهما، إلاَّ أنَّه قد يجوز أن يفرَّق بين القرائن الَّتي يجمعها نظم واحد، بدليل يقوم (٤) على بعضها، فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها.

وقد روي أنَّـه كره (٥) من الشَّـاة سبعاً: الـدَّم، والمرارة، والحيـاء (٢)، والغـدَّة، والذَّكر، والمنتين، والمثانة (٧)، ثمَّ إنَّ الدَّم حرام بالإجماع، وعامة المذكورات معه مكروهة غير محرَّمة.

<sup>(</sup>۱) هو: أحمد بن عمر بن سريج القاضي، أبوالعبَّاس البغدادي، شيخ المذهب وحامل لوائه، والبدر المشرق في سمآئه. . . انتهبت إليه الرِّحلة، فضربت الإبل نحوه آباطها، وعلَّقت به العزائم مناطها، وأتته أفواج الطَّلبة، مات سنة (۳۰ هـ). انظر: "طبقات الشَّافعية الكبرى"(۲۱/۳). "تاريخ بغداد"(۲۸۷/٤).

<sup>(</sup>٢) في (ط): يجب.

<sup>(</sup>٣) وهو: قول مالك والشَّافعي وأصحابهما. وقال أبوحنيفة وأصحابه: هما فرض في الجنابة، سنَّة في الوضوء. وقال آخرون: يعيد إذا ترك الاستنشاق خاصّة، وليس على من ترك المضمضة شيء. وهو قول أحمد بن حنبل وأبي عبيد وأبي ثور. انظر: "الملوَّنة الكبرى"(١٥/١). "الأمّ"(٢٥/١). "جامع التِّرمذي"(٤٠/١). "الأوسط"(٣٨٠/١). "المغني مع الشَّرح الكبير"(٢٥/١). (٤) في (ط): يقوّي.

 <sup>(</sup>٥) سقط من (ط): من قوله "كره من الشّاة سبعا" من باب "السّواك من الفطرة" إلى قوله "قد جمع الطّهارة والنّفع" من باب "في سؤر الهرة".

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: الحياء: الفرج.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطّبراني في "الأوسط" (١١٧/١) رقم (٩٤٧٦). من طريق يعقبوب بن إسحاق حدَّننا يحيى بن عبدالحميد قال: حدَّننا عبدالرحمن بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا. الحديث إسناده ضعيف حدّا، فيه: يحيى بن عبدالحميد الحمَّاني بكسر المهملة وتشديد الميم متهم بالسَّرقة. "تقريب التَّهذيب". وعبدالرَّحمن بن زيد ضعيف كما في "تقريب التَّهذيب". وضعَّفه الألباني في "سلسلة الأحاديث الضَّعيفة" رقم (٢٩٢٤).

• ٣- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير (١)، حدَّثنا سفيان (٢)، عن منصور (٣) وحُصَين (٤)، عن أبي وائل، عن حذيفة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان إذا قام من اللَّيل يشوص (٥) فاه بالسِّواك (٢)".

قوله "يشوص فاه" معناه: يغسل<sup>(۷)</sup>، يقال: شاصه يشوصه، وماصه يموصه، بمعنى واحد إذا غسله.

#### 10- ومن باب في فرض الوضوء.

المليح (١٠) عن أبيه (٩) عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقةً من غُلُول (١١) ".

فيه من الفقه: أنَّ الصَّلوات كلَّها مفتقرة إلى الطَّهارة [٢٦أ] وتدخل فيها صلاة الجنازة والعيدين وغيرهما من النَّوافل كلِّها.

<sup>(</sup>١) هو: محمد بن كثير العبدي، البصري، ثقة، لم يصب من ضعَّفه، من كبار العاشرة، مات سنة(٢٢٣هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: التَّوري.

<sup>(</sup>٣) هو: منصور بن المعتمر بن عبدا لله السّلمي، أبوعتّاب، بمثنّاة ثقيلة ثمَّ موحّدة، الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلِّس، من طبقة الأعمش، مات سنة (١٣٢هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: حصين بن عبدالرحمن السّلمي، أبوالهذل الكوفي، ثقة تغيَّر حفظه في الأخير، من الخامسة، مات سنة (١٣٦هـ). سمع منه قديمًا قبل أن يتغيَّر: سليمان التّيمي، وسليمان الأعمش، وشعبة، وسفيان. "تقريب التّهذيب". "الكواكب النّيرات "(ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٥) يشوص: بفتح اليآء وضمِّ الشِّين المعجمة وبالصَّاد المهملة. "صحيح مسلم بشرح النَّووي"(٣/٤٤).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب السُّواك ـ ٣٥٦/١) رقم (٢٤٥). ومسلم في (كتاب الطَّهارة، باب السُّواك ـ٢٢٠/١) رقم (٢٥٥). كلاهما من طريق أبي وائل به.

<sup>(</sup>٧) قَالِ الخَطَّابي: الشَّوص: دَلْكَ الْأَسْنَان عرضا بالسُّواك وبالأصبع ونحوهما. ويقال: إنَّ المسوص قريب منه، ويقال: بـل المـوص: غسـل الشَّيء في لين ورفق. "أعلام الحديث"(٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٨) هو: عامر بن أسامة، أبو المليح ـ بفتح الميم وكسر اللاّم ـ وقيل: زيد بن عامر، وقيل: زياد، ثقة، مات سنة (٩٨هـ)، وقيـل: ١٠٨هـ، وقيل: بعد ذلك). . "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) هو: أسامة بن عمير بن عامر بن الأقيشر الهذلي، والد أبي المليح، صحابي، تفرَّد ولده عنه. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup> ١٠ ) الغلول: بضمِّ الغين، هو الخيانة في المغنم، والسَّرقة من الغنيمة قبل القسَّمة، وكلُّ من حان في شيء فقد غلَّ. "النَّهاية"(٣٨٠/٣).

<sup>(</sup>١١) أخرجه النَّسائي في (كتاب الطَّهارة، باب فرض الوضوء ــ ٨٧/١) من طريق أبي المليح به. وله شاهد عند مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب وجوب الطَّهارة للصلاة - ٢٠٤/١) رقم (٢٢٤). من حديث ابن عمر مرفوعا.

وفيه دليل أنَّ الطَّواف لا يجزيء بغير طهور، لأنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سمَّاه صلاة. فقال: "الطَّواف صلاةً إلاَّ أنَّه أبيح فيه الكلام (١)".

وفي قوله "ولا صدقة من غُلُول" بيان أنَّ من سرق مالاً أو خانه، ثمَّ تصدَّق به، لم يجز، وإن كان نواه عن صاحبه.

وفيه مستدلُّ لمن ذهب إلى أنَّه إن تصدَّق به على صاحب المال لم تَسقُط عنه تَبِعَتُه، وإن كان طعاماً فأطعمه إيَّاه، لم يبرأ منه، ما لم يُعلمه بذلك. وإطعام الطَّعام لأهل الحاجمة صدقةً ولغيرهم معروفٌ، وليس من باب أدآء الحقوق وردِّ الظُّلامات.

٣٢ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع عن سفيان عن ابن عقيل (٢) عن محمَّد بن الحنفية (٣)، عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلَّى لله عليه وسلَّم ـ : "مفتاح الصَّلاة الطَّهور وتحريمها التَّكبير وتحليلها التَّسليم (٤)".

فيه من الفقه: أنَّ تكبيرة الافتتاح جزء من أجزآء الصَّلاة، وذلك لأنَّه أضافها إلى الصَّلاة، كما يضاف إليها سائر أجزآئها من ركوع وسجود، وإذا كان كذلك لم يجز أن تعرى مباديها من النَّية، لكن تضامها، كما لا تجزيه إلاَّ بمضامة سائر شرآئطها من استقبال القبلة وستر العورة ونحوهما.

وأخرجه النَّسائي في (كتاب المُناسك، باب الكلام في الطَّواف ـ ٧٢٢/٥) عن طاوس عن رجل أدرك النَّبي ـ صلَّــى ا لله عليـه وسـلَّم ــ "أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ قال: إنَّما الطَّواف صلاة، فإذا طُفتم فأقلُّوا الكلام". قال الحافظ ابن حجر: وهــذه الرِّوايـة ــ يعــني روايــة النَّسائي ــ صحيحة، وهي تعضد رواية عطآء بن السَّائب، وترجِّح الرِّواية المرفوعة. "تلخيص الحبير"(١٣١-١٣١).

(٣) هو: محمَّد بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبوالقاسم ابن الحنفية، المدني، ثقة عالم، مات بعد التَّمانين. "تقريب التَّهذيب ".

وآيَّد العلاَّمة أحمد محمَّد شاكر حكم التّرمذي على الحديث، فقال: هذا هو الصَّواب، وعبدا لله بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب ثقة، لا حجَّة لمن تكلَّم فيه. بل هو أوثق من كلِّ من تكلَّم فيه كما قال ابن عبدالبرّ. انظر: "تعليقه على جامع التّرمذي"(٩/١). وصحَّحه الألباني في "الإروآء "(٩/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه التّرمذي في (كتاب الحجّ، باب ما حآء في الكلام في الطّواف ــ ٢٩٣/٣)، والحاكم في "المستدرك" وقال: هـذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرِّحاه. ووافقه الذّهبي بقوله: صحيح وقّقهُ جماعةٌ. والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(٥٧/٥). كلّهم من طريـق عطـآء بن السَّائب عن طاوس عن ابن عبَّاس مرفوعا.

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و(ش): أبو عقيل، وما أثبته من "سنن أبي داود المطبوع"(١/٩٤). وهو: عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهـاشمي،
صدوق في حديثه لينّ، ويقال: تغير بآخره، من الرَّابعة، مات بعد الأربعين. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في (أبواب الطَّهارة، بأب ما جآء أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة ـ (٩/١) من طريق سفيان به. قال أبوعيسى: هذا الحديث أصحُّ شيء في هذا الباب. وعبدا لله بن محمَّد بن عقيل هو: صدوق، وقد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. قال أبوعيسى: وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجُّون بحديث عبدا لله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث.

وفيه دليل أنَّ الصَّلاة لايجوز افتتاحها إلا بلفظ التَّكبير دون غيره من الأذكار، وذلك لأنَّه قد عيَّنه بالألف واللاَّم اللَّين هما للتَّعريف. والألف واللاَّم مع الإضافة يفيدان السَّلب والإيجاب، وهو أن يسلبا الحكم فيما عدا المذكور، ويوجبان ثبوت المذكور، كقولك: فلان مبيته المساحد، أي: لا مأوى له غيرها، وحيلة الهمِّ الصَّبر، أي: لا مدفع له إلاّ بالصَّبر. ومثله في الكلام كثير.

وفيه دليل على أنَّ التَّحليل لا يقع بغير السَّلام، لما ذكرناه من المعنى. ولـو وقـع بغـيره لكـان ذلـك خُلْفاً في الخبر.

## ٢٠ ومن باب في المآء يكون بالفلاة.

هذا لفظ ابن العلآء. وقال عثمان والحسن بن [٢٧ب] علي: (عن) محمَّد بن عبَّاد بن عبَّاد بن عبَّاد بن عباد بن عباد

<sup>(</sup>١) الزِّايادة من السُّنن المطبوعة \_ ط \_ الدَّعاس.

<sup>(</sup>٢) هو: حمَّاد بن أسامة، ثقة ثبت ربما دلُّس، مات سنة (٢٠١هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: أبومحمَّد المخزومي المدني، ثم الكوّني، صدوق عارف بالمغازي، رمي برأي الخوارج، مات سنة (٥١هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو الأسدي المدني، ثقَّة من السَّادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر بن الخطَّاب العدوي المدني، أبوبكر، ثقة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) ناب المكان وأنابه، إذا تردَّد إليه مرَّة بعد أخرى وقصده. ۚ "النِّهاية"(١٢٣/٥).

<sup>(</sup>٧) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حاء أنَّ الماآء لا ينجِّسه شيء - (٩٧/١) من طريق محمَّد بن جعفر بن الزَّبير به. قال أبوعيسى: وهو قول الشَّافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماّء قلَّتين لم ينجِّسه شيء ما لم يتغيَّر ريحه أو طعمه، قالوا: يكون نحواً من خمس قرب. اه. .

قال العلاّمة أحمد محمَّد شاكر: لم يتكلَّم التَّرمذي على هذا الحديث، وإنَّما ذكر أقوال العلمآء الَّذين أخذوا به، وهـذا يشـير إلى صحَّنـه. عندهم وعنده. وهو حديث صحيح، أطال العلمآء القول في تعليله، لاختلاف طرقه ورواته. وليس الاختلاف فيه مَّا يؤثِّسر في صحّنـه. انظر: "تعليقه على جامع التَّرمذي"(٩٨/١).

وصحَّحه الحاكم ووافقه النَّمْنِي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(١٣٢/١). وحسَّنه النَّـووي في "المجمـوع"(١١٢/١). كمـا صحَّحـه الألباني في "الإروآء"(١٠/١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الواو)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٩) هو: محمَّد بن عبَّاد بن جعفر المخزومي المكِّي، ثقة قليل الحديث. "تقريب التَّهذيب".

قلت: لعلَّ المراد من إيراد هذه العبارة من أنَّ عثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي في روايتهم لهذا الحديث يروون عـن محمَّـد بـن عبَّـاد بـن حعفر بدلاً من محمَّد بن جعفر بن الزُّير كما في رواية محمَّد بن العلاء، والله أعلم.

**3** ٣ ـ قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا أبوكامل (١)، حدَّننا يزيـد بـن زريـع (٢)، عـن محمَّـد بـن إسحاق، عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير، عن عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر، عـن أبيـه ـ رضي الله عنه ـ : "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ سئل عن المآء يكـون في الفـلاة، فذكـر معناه (٣)(٤)".

وسلم ـ قال: "إذا كان المآء قلتين فإنّه لا ينجس (٢)".

قلت: قد تكون القلَّة الإنآء الصَّغير الَّذي تقلَّه الأيدي، ويتعاطى فيه الشُّرب كالكيزان ونحوها، و(قد) (٢) تكون القلَّة الجرَّة الكبيرة الَّي يقلُّها القويُّ من الرِّحال. إلاَّ أنَّ مخرج الخبر قد دلَّ على أنَّ المراد به ليس النَّوع الأوَّل، لأنَّه إنَّما سئل عن المآء الَّذي يكون بالفلاة من الأرض في المصانع (٨) والوهاد (١) والغدران (١٠) ونحوها. ومثل هذه المياه لا تحدُّ بالكوز والكوزين في العرف والعادة، لأنَّ أدنى النَّحس إذا أصابه نَحَسه، فعلم أنَّه ليس معنى الحديث.

(١) هو: فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري، ثقة، مات سنة (٢٣٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

(٥) هو: عاصم بن المنذر بن الزُّبير بن العوام الأسدي، المدني، صدوق، من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>۲) هو: يزيد بن زريع ـ بتقديم الزّاي مصغّرا ـ البصري، أبومعاوية، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة (۱۸۲هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أي ذكر محمَّد بن إسحاق في روايته عن محمَّد بن جعفر معنى الحديث السابق عن الوليد بن كثير عنه. "المنهل العــذب المــورود شــرح سنن أبي داود"(٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب مقدار المآء الَّذي لا ينتحس ــ ١٧٢/١). من طريق محمَّد بن إسحاق به. قـال العلاّمة الألباني: صحيح. "صحيح سنن ابن ماجه"(٨٤/١).

<sup>(</sup>٦) أخرج ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب مقدار المآء الَّذي لا ينحس ـــ ١٧٢/١) وأحمـد في "المسند"(٢٣/٢). والحاكم وصحَّحه، ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص: (١٣٢/١). والبيهقي في "معرفة السنن والآثـار"(٩/٢)، وقـال: هـذا إسناد صحيح موصول.

<sup>(</sup>٧) الزِّيادة من (ش).

<sup>(</sup>٨) المصانع: ما يصنعه النّاس من الآبار والأبنية وغيرها. قال لبيد:

بلينا وما تبلى النَّحوم الطُّوالع وتبقى الدِّيار بعدنا والمصانع. "اللسان"(مادة: صنع).

<sup>(</sup>٩) الوهد والوهدة: المطمئنّ منّ الأرض والمكان المنخفض كأنّه حفرة، والجمع أوهد ووهاد. "اللّسان"(مادة: وهد).

<sup>(</sup>١٠) الغدران: جمع الغدير، والغدير: مستنقع مآء المطر، وسمِّي بذلك لأنَّ السيّل غادره، أي تركه. "معحم مقاييس اللّغة"(مادة: غدر).

وقد روي من غير طريق أبي داود من رواية ابن جريج (١): "إذا كان المآء قلّتين بقلال هجر" أخبرناه محمَّد بن هاشم، حدَّثنا الدَّبري، عن عبدالرَّزاق، عن ابن جريج، وذكر الحديث مرسلاً. وقال في حديثه: "بقلال هجر" قال: وقلال هجر مشهورة الصَّنعة، معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكاييل والصِّيعان والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد. وهي أكبر ما تكون من القلال وأشهرها لأنَّ الحدَّ لا يقع بالمجهول، وكذلك قيل: "قلَّين" على لفظ التَّثنية، ولو كان ورآءها قلَّة في الكبر لأشكلت دلالته، فلمَّا ثنَّاها دلَّ على أنَّه أكبر القلال، لأنَّ التَّثنية لا بدَّ لها من فآئدة، وليست فآئدتها إلاّ ما ذكرناه. وقد قدَّر العلمآء القلَّين بخمس مائة رطل (١).

ومعنى قوله" لم يحمل الخبث" أي: يدفعه عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحتمل الضّيم: إذا كان يأباه ويدفعه عن نفسه. فأمّا من قال: معناه أنّه يضعف عن حمله فينحس فقد أحال، لأنّه لو كان كما قال لم يكن إذاً فرقٌ بين ما بلغ من المآء قلّتين وبين ما لم يبلغهما. وإنّما ورد هذا مورد الفصل والتّحديد بين المقدار الّذي ينحس والّذي لا ينحس. ويؤكّد ذلك قوله"فإنّه لا ينحس" من رواية عاصم [٢٨أ] بن المنذر.

وممن ذهب إلى هذا في تحديد المآء: الشَّافعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق بن راهويه (٥)، وأبوعبيد (٢)، وأبوثور (٧)، وجماعة من أهل الحديث، منهم محمَّد بن إسحاق بن حزيمة (٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرَّزاق عن ابن جريج مرسلا. "المصنَّف"(٧٩/١). وروى ابن عدي من حديث المغيرة بن سقلاب بسنده عــن ابن عــر: "إذا بلغ المآء قلَّتين من قلال هـجر، لم ينجِّسه شيء". قال ابن عدي: مغيرة بن سقلاب الحرَّاني: منكر الحديث، يكنى أبا بشــر. وقولــه في متنه "من قلال هـجر" غير محفوظ. ١. هـ. "الكامل"(٢٣٥٨/٦).

قال ابن القيّم: "وليس قوله "بقلال هحر"نيه من كلام النّبي ـ صلّى ا لله عليه وسلّم ــ، ولا أضافه الرّاوي إليه. وقد صرَّح في الحديث أنَّ التّفسير من كلام يحيى بن عقيل". "تهذيب السّنن". (٦٣/١).

قال العلاّمة الألباني: "وأمَّا تخصيص القلّتين بقلال هجر: فليس بحيّد، لأنَّه لم يرد مرفوعا إلاّ من طريق المغيرة بن سقلاب بسنده عــن ابـن عـمر". "الإروآء "(٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٢٣/١).

<sup>(</sup>٣) قال الشَّافعي: إذا كان المآء خمس قرب لم يحمل نجسا . "الأمَّ"(١/٥).

<sup>(</sup>٤) قال أسحاق: سألت أبا عبدا لله عن البئر يقع فيها شيء ينحسها؟ قال: إذا بلغ المآء قلَّتين لم ينحُّسه شيء ـ والقلّتان: خمس قرب إلى ستّ قرب. "مسائل الإمام أحمد لابن هانيء" (١٢٠/١).

<sup>(</sup>٥) قال إسحاق: إذا كان قدر قلَّتين لم ينجِّسه شيء. "كتاب مسائل احمد وإسحاق"(١٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط"(١/١٦).

<sup>(</sup>٧) ومذهبه : أنَّ المآء إذا زاد عن القلَّتين لا ينحس إلا إذا تغيَّر لونه أو طعمه أو ريحه. "فقه الإمام أبي ثور "(ص: ١١٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: "صحیح ابن حزیمة"(۱۹/۱).

وقد تكلَّم بعض أهل العلم في إسناده من قبل أنَّ بعض روَّاته قال: عن عبدا لله بن عبدا لله بن عبدا لله وقال بعضهم: عبيدا لله بن عبدا لله، وليس هذا باختلاف يوحب توهينه، لأنَّ الحديث قد رواه عبيدا لله وعبدا لله معاً. وذكروا أنَّ الرُّواة قد اضطربوا فيه، فقالوا مرَّة: عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير، ومرَّة: عن محمَّد بن عبَّاد بن جعفر. وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة القرشي (۱).

ورواه محمَّد بن إسحاق بن يسار عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير، فالخطأ من إحدى روايتيه متروك والصَّواب معمول به. وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث. وكفى شاهداً على صحَّته أنَّ نجوم الأرض من أهل الحديث قد صحَّحوه وقالوا به، وهم القدوة، وعليهم المعول في هذا الباب.

وقد يستدلُّ بهذا الحديث من يرى سؤر السِّباع نحساً (٢) لقوله "وما ينوبه من الدَّواب" قال: فلولا أنَّ شرب السِّباع منه ينجِّسه لم يكن لمسألتهم عنه ولا لجوابه إيَّاهم بهذا الكلام معنى. وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أنَّ السِّباع إذا وردت المياه خاضتها وبوَّلت (٢) فيها، وذلك كالمعتاد من طباعها. وقلَّما تخلو أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها، وقد ينتابها في جملة السِّباع الكلاب وآسارها نحسة ببيان السنَّة (٤).

والَّذي يترجَّح لي الجمع بين الرِّوايتين. وهو ما ذهب إليه الحافظ الدَّارقطني حيث جمع بين الرِّوايتين، فقال: فلمَّا اختلف على أبي أســـامة في إسناده أحببنا أن نعلم من أتى بالصَّواب، فنظرنا في ذلك فوجدنا شعيب بن أبي أثيوب قد رواه عن أبي أسامة عــن الوليــد بن كشير على الوجهين جميعا، عن محمَّد بن جعفر بن الزَّبير، ثمَّ أتبعه عن محمَّد بن عبَّد بن جعفــر، فصحَّ القـولان جميعا عـن أبي أســامة. . . . انظر :

<sup>&</sup>quot;سنن أبي داود"(٢٥/١). "سنن الدَّارقطني"(١٧/١). "علل الحديث"(٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار الحنفية. انظر: "البناية في شرح الهداية"(١/٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): وبالت.

 <sup>(</sup>٤) ومن ذلك ما أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب المآء الذي يغسل به شعر الإنسان ـ ٢٧٤/١) من حديث أبسي هريرة قال: إنَّا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا".

# ۲۰ـ ومن باب في بئر بضاعة <sup>(۱)</sup>

٣٦- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن العلآء، حدَّثنا أبوأسامة (١) عن الوليد بن كثير، عن عبدا لله بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد عن محمَّد بن كعب (١) عن عبيدا لله بن عبدا لله بن رافع بن خديج ، عن أبي سعيد الحدري أنَّه قيل: يا رسول الله، أنتوضًا من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض (٥) ولحم الكلاب والنَّتن؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: الماآء طهور لا ينجِّسه شيء (١)".

قد يتوهّم كثير من النّاس إذا سمع هذا الحديث أنّ هذا كان منهم عادة، وأنّهم كانوا يأتون هذا الفعل قصداً وتعمّداً، وهذا ما لا يجوز أن يظنّ بذميّ، بل بوثنيّ، فضلاً عن مسلم، ولم يزل من عادة النّاس قديماً وحديثاً، مسلمهم [٦٩ب] وكافرهم تنزيهُ المياه وصونُها عن النّجاسات، فكيف يظنُّ بأهل ذلك الزّمان، وهم أعلى طبقات أهل الدّين وأفضل جماعات المسلمين، والمآء ببلادهم أعزُّ والحاجة إليه أمسُّ أن يكون هذا صنيعهم بالمآء وامتهانهم له؟ وقد لعن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من تغوَّط في موارد المآء ومشارعه (١٠)، فكيف من اتّخذ عيون المآء ومنابعه رصداً للأنجاس، ومطرحاً للأقذار. مثل (١٠) هذا الظنّ لا يليق بهم، ولا يجوز فيهم، وإنّما كان ذلك (٩) من أجل أنّ هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، وأنّ السّيول كانت تكسح هذه الأقذار من الطّرق والأفنية، وتحملها فتلقيها فيها. وكان المآء لكثرته لا يؤثّر فيه وقوع هذه الأشيآء، ولا تغيّره.

<sup>(</sup>١) بضاعة: مضمومة البآء، وربما كسرت. "المحمل "لابن فارس(١٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) هو: حماد بن أسامة، سبق في ص: ١١٩

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّد بن كعب بن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، المدني، ثقة عالم، من الثّالثة، ولد سنة أربعين على الصَّحيح، مات محمَّـد سنة (١٢٠هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) الحيض: بِكسر الحآء وفتح اليآءِ. جمع حيضة ـ بكسر الحآء وسكون اليآء ـ وهي خرقة الحيض. "النَّهاية"(٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما جآء أنَّ الماء لا ينجِّسه شيء - ١/٥٥). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن. وقد جوَّد أبوأسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مَّا روى أبوأسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد أه.

<sup>(</sup>٧) سبق تخريجه في حديث رقم (١٧).

<sup>(</sup>٨) (مثل) سقط من (ش).

<sup>(</sup>٩) في (ش): هذا.

فسألوا رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ عن شأنها، ليعلموا حكمها في الطّهارة والنّجاسة، فكان من جوابه لهم: أنَّ المآء لا ينجّسه شيء، يريد الكثير منه الّذي صفته صفة مآء هذه البئر في غزارته وكثرة جَمَامِهِ (1)، لأنَّ السُّؤال إنّما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليها، وهذا لا يخالف حديث القلّتين، إذ كان معلوماً أنَّ المآء في بئر بضاعة يبلغ القلّتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر، ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبيّنه ولا ينسخه ولا سطله (٢).

قوله "لا يجنب"معناه: لا ينحس، وحقيقته: أنّه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يُحْتَنَب فلا يستعمل. وأصل الجنابة: البعد، ولذلك قيل للغريب: جُنُب أي بعيد، وسمِّي الجحامع جُنُباً لجانبته الصَّلاة وقرآءة القرآن، كما سمِّي الغريب جُنُباً لبعده عن أهله ووطنه.

وقد روي: "أربع لا يجنبن: النَّوب، والإنسان، والأرض، والمآء (٩) وفسَّروه: أنَّ النَّوب إن أصابه عرق الجنب، والحائض، لم ينجس، والإنسان إذا أصابه الجنابة لم ينجس، وإن صافحه جنب، أو مشرك لم ينجس، والمآء إن أدخل يده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس، والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تنجس [٣٠].

 <sup>(</sup>١) من جمَّ المآء: اجتمع. انظر: "القاموس المحيط" (مادة: جمم).

<sup>(</sup>٢) (ولا يبطله) سقط من(ش).

<sup>(</sup>٣) هو: سلاّم \_ بتشديد اللام ـ بن سليم الحنفي مولاهم الحافظ، ثقة متقن، من السَّابعة، مات سنة (١٧٩هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) سماك ـ بكسر أوله وتحقيق الميم ـ بن حرب بن أوس بن حالد الذُّهلي، أبو المغيرة، صدوق، وروابته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخره فكان ربما تلقّن. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: مولى ابن عبَّاس، أصله بربري، ثقة ثبت عالم بالتَّفسير. لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا يثبت عنه بدعة. مات سنة (١٠٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) هي: ميمونة خالة ابن عبَّاس، كما في رواية الدَّارقطني "السُّنن"(٢/١٥-٥٣). وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٧) الجفنة: معروفة أعظم ما يكون من القصاع، والجمع: حفان وحفن. "اللِّسان"(مادة: حفن).

<sup>(</sup>٨) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب الرّخصة من ذلك ـ ٩٤/١). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهــو قــول سـفيان الثّوري ومالك والشّافعي أ. هــ.

<sup>(</sup>٩) رواه الدَّارقطيٰ عن ابن عبَّاس موقوفا. ورواه عن حابر مرفوعا ـ بلفظ ـ : "ليس على المُــآء حنابـة، ولا علـى الأرض حنابـة، ولا علـى الثَّوب حنابة". "السُّنن"(١١٣/١).

## ٢١ ـ ومن باب البول في المآء الدَّائم.

٣٨- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى (١)، عن محمَّد بن عجلان قال: سمعت أبي (٢) يحدِّث عن أبي هريره قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: " لا يبولنَّ أحدكم في المآء الدَّآئم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (٣)".

"المآء الدَّآئم": هو الرَّاكد الَّذي لا يجري، ونهيه عن الاغتسال فيه يدلُّ على أنَّه يسلبه حكمة كالبول فيه يسلبه حكمه، إلاَّ أنَّ الاغتسال فيه لا ينجِّسه، لأنَّ بدن المؤمن ليس بنجس، والبول ينجِّسه لنجاسته في نفسه.

وفيه دليل على أنَّ الوضوء بالمآء المستعمل غير حـآئز، وإنَّمـا ينحـس المـآء بـالبول فيـه إذا كان المآء دون القلَّتين بدليل ما تقدَّم من الحديث (٤).

وفي الحديث (٥) دليل على أنَّ حكم المآء الجاري بخلاف الرَّاكد، لأنَّ الشَّيء إذا ذكر بأخصِّ أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه.

والمعنى أنَّ المآء الجاري إذا خالطه النَّجس رفعه (٢) الجيزء الثَّاني الَّذي يتلوه منه فيغلبه، فيعلبه، فيصير في معنى المستهلك، ويخلفه الطَّاهر الَّذي لم يخالطه النَّجس. والمآء الرَّاكد لا يدفع النَّجس عن نفسه إذا خالطه، لكن يداخله ويقارُّه (٧)، فمهما أراد استعمال شيء منه كان النَّجس فيه قائماً، والمآء في حدِّ القلَّة فكان محرَّماً.

<sup>(</sup>١) هو: ابن سعيد القطَّان.

<sup>(</sup>٢) هو: عجلان، مِولى فاطمة بنت عتبة، المدني، لا بأس به، من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللّفظ: البيهقي في "السُّنن الكبرى"(٢٣٨/)، والإمام أحمد في "المسند"(٤٣٣/٢). كلاهما من طريق محمد بن عجلان به. ويتقوَّى بما أخرجه الإمام البخاري في (كتاب الوضوء، باب البول في المآء الدَّائم ـــ ٣٤٦/١) رقم(٢٣٩). ومسلم في (كتاب الطَّهارة، باب النَّهي عن البول في المآء الرَّاكد ـ ٢٨٠١) رقم (٢٨٢) كلاهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٤) انظر: حديث رقم(٣٦).

<sup>(</sup>٥) في (ش) و (م): وفيه.

<sup>(</sup>٦) في (ش): دفعه.

<sup>(</sup>٧) وقارَّه مقارّة: أي قرَّ معه وسكن. "الصحاح "(مادة: قرر).

### ٧٧ ومن باب في الوضوء بسؤر الكلب.

في هذا الحديث من الفقه: أنَّ الكلب نجس الذَّات، ولولا نجاسته لم يكن لأمره بتطهير الإنآء عن ولوغه معنيً.

و"الطُّهور" يقع في الأصل إمَّا لرفع حدث، أو لإزالة نحس، والإنآء لا يلحقه حكم الحدث، فعلم أنَّه قصد به (۱۲) إزالة النَّحس، وإذا ثبت أنَّ لسانه الَّذي يتناول به نحس يجب تطهير الإنآء منه، عُلِمَ أنَّ سآئر أجزآئه وأبعاضه في النَّحاسة بمثابة لسانه، فبأيِّ جزء من بدنه ماسَّه (۱۳) وجب تطهيرُهُ.

وفيه: البيان الواضح أنَّه لا يطهِّره أقـلٌ من عـدد السَّبع، وأنّ تعفيره بـالتُّراب واحـب [٣٠].

<sup>(</sup>١) هو: التَّميمي اليربوعي الكوفي، ثقة حافظ، مات سنة (٢٢٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: ابن قدامة الثَّقفي، أبوالصلت الكوفي، ثقة ثبت صاحب سنَّة، مات سنة (١٦٠هـ) وقيل: بعدها. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: ابن حسَّان الأسَّدي، القردوسي ـ بالقاف وضمَّ الدَّال ـ أبوعبدا لله البصري، ثقة من أثبت النَّاس في ابن ســيرين، وفي روايتـه عـن الحسن وعطآء مقال لأنَّه قيل: كان يرسل عنهما، من السَّادسة، مات سنة سبع أو (٤٨ ١هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: ابن سيرين الأنصاري، أبوبكر بن أبي عمرة البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، كان لا يرى الرّوايــة بـالمعنى، من التّالثــة، مــات سنة (١١٠هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٥) طهور: بضمُّ الطَّآء وهو الأشهر، ويقال: بفتحها. "شرح صحيح مسلم للنَّوي "(١٨٤/٣).

<sup>(</sup>٦) ولغ: أي شرب منه بلسانه. " النَّهاية"(٥/٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أوليهنَّ)، والمثبت من "السَّننِ المطبوعة ـ ط ـ الدَّعاس".

 <sup>(</sup>٨) أخرجه بهذا اللَّفظ: مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب حكم ولوغ الكلب ـ ٢٣٤/١) رقم (٢٧٩). من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن
 هشام بن حسَّان به مثله.

<sup>(</sup>٩) هو: أيوب السحتياني.

<sup>(</sup>١٠) هو: حبيب بن الشَّهيد الأزدي، أبومحمَّد البصري، ثقة ثبت، مات سنة (١٤٥هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١١) هذه الرِّواية أخرجها أبوعبيد في كتابه "الطَّهور" عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أثيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم ــ: "إذا ولمنخ الكلب في الإنـآء، غسل سبع مـرَّات، أولاهــنَّ أو إحداهــنَّ بــالتُراب". "البــدر المنــير" (٢٩/٣-٣٣٠).

<sup>(</sup>١٢) سقط من (ش).

<sup>(</sup>١٣) في (ش): مسّه.

وإذا كان معلوماً أنَّ التُراب إنَّما ضُمَّ إلى المآء استظهاراً في التَّطهير وتوكيداً له، لغلظ نجاسة الكلب، فقد عقل أنَّ الأُشنان (١) وما أشبهه من الأشيآء الَّتي فيها قوَّة الجلآء، والتَّطهير بمنزلة التُراب في الجواز.

وفيه دليل على أنَّ المآء المولوغ فيه نجس، لأنَّ الَّذي قد مسَّه الكلب هو المآء دون الإنــآء، فلولا أنَّ المآء نجس لم يجب تطهير الإنآء منه.

ويؤكّد ذلك قوله في رواية أخرى: "إذا ولغ الكلب في إنآء أحدكم فليهرقه وليغسله سبعاً (٢)". من طريق علي بن مسهر (٣) ، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_. حدّثناه غير واحد من أصحابنا قالوا: حدّثنا محمّد بن إسحاق بن خزيمة، عن محمّد بن يحيى (٤) ، حدّثنا أسماعيل بن خليل (٥) ، أخبرنا علي بن مسهر (٦) .

ولو كان المولوغ فيه باقياً على طهارته لم يأمر بإراقته، وقد يكون لبناً، وزيتـاً ونحـو ذلـك من المطعوم. وقد نهى عن إضاعة المال(٧).

وذهب بعض أهل الظّاهر (<sup>(A)</sup> إلى أنَّ المآء طاهر، وأنَّ غسل الإِنآء تعبُّد. وقد دلَّ الحديث على فساد هذا القول وبطلانه (<sup>(P)</sup>). وذهب مالك والأوزاعي إلى أنَّه إذا لم يجد مآء غيره توضَّأ (<sup>(1)</sup>).

<sup>(</sup>١) الأشنان: بضم الهمزة، والكسر لغة. معرب، وتقديره: فعلان، وهو الحرض بالعربية، وتأسن: غسل يده بالأشنان. "المصباح المنير"(الأشنان: ٩٩/١). "المعرب "للحواليقي(ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرَّجُ مسلم في (كتابُ الطَّهارةُ، باب حكّم ولُوغُ الكلب ـ ٢٣٤/١). رقم (٢٧٩) من طريق علي بن مسهر به نحوه.

<sup>(</sup>٣) هو: على بن مسهر ـ بضمٌ الميم وسكون المهملة وكسر الهآء ـ ثقة له غرآئب بعد ما أضرٌ، من الثامنة، مات سنة (١٨٩هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هُو: النُّدهلي النَّيسابوري، ثقة حافظ جليل، مات سنة (٢٥٨هـ). "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: أبوعبدا لله الخزاز \_ بمعجمات ـ الكوفي، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٢٥هـ). "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(١/١٥) عن محمَّد بن يحيى به.

<sup>(</sup>٧) طرف من حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في (كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال ـ ٦٨/٥). ومسلم في(كتـاب الأقضية، باب النَّهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ـ ٣/١٣٠) رقم (١٧١٥). من طريق أبي صالح عن ابي هريرة مرفوعا.

<sup>(</sup>٨) قال داود: سؤر الكلب طاهر، وغسل الإنآء منه سبعا فرض إذا ولغ فيه . "الاستذكار"(٢١١/٢).

<sup>(</sup>٩) (المال) سقط من (ش).

<sup>(</sup>١٠) قال الوليد: قلت لمالك بن أنس والأوزاعي في كلب ولغ في إنآء مآء، فقالا: لا يتوضًا به. فقلت لهما: إنّي لم أحد غيره، فقالا لي: توضًا إذا لم تحد غيره. "الاستذكار"(٢١٢/٢). وللأوزاعي رواية أحرى: أنَّ الكلاب كلّها نجسة. "المغني مع الشّرح الكبير " (٤٠/١). "المحموع"(٧٣/١)

وكان سفيان النَّوري<sup>(1)</sup> يقول: يتوضَّأ به إذا لم يجد مآء غيره، ثمَّ يتيمَّم بعده. فدلَّ هذا من فتواهم على أنَّ المولوغ فيه عندهم ليس على النَّحاسة المحضة. وخالفهم من سواهم من أهل العلم، ومنعوا من التَّطهر به لنجاسته (٢).

وفي الخبر دليل على أنَّ المآء القليل إذا حلَّته نجاسة فسد.

وفيه دليل على تحريم بيع الكلب، إذ كان نجس الذَّات، فصار كسآئر النَّحاسات.

## ٢٣ ومن باب في سؤر الهرَّة.

• 3- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعني، عن مالك، عن إسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة (٣)، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة (٤)، عن كبشة بنت كعب بن مالك (٥) وكانت تحت (ابن) (٦) أبي قتادة "أنَّ أبا قتادة دخل عليها (٢) فسكبت له وضوءاً، فحآءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإنآء حتَّى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: إنَّها ليست بنجَس، إنَّها من الطَّوَّافين عليكم أو (٨) الطَّوَّافات (٩)".

فيه من الفقه: أنَّ ذات الهرة طاهرة، وأنَّ سؤرها غير نجس، وأنَّ الشُّرب منه والوضوء بـه غير مكروه.

(٢) وهو قول الجمهور. انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير"(١/١٤-٤٢). "المجموع"(١٧٢/١-١٧٣). "الاستذكار"(٢١١/٢).

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط" (٣٠٦/١).

<sup>(</sup>٣) هو: أبويجيي الأنصاري المدني، ثقّة حجَّة، من الرّابعة، مات سنة (١٣٢هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) حميدة \_ قال السّندي: الأكثر على ضمّ حآفها ـ بنت عبيد بن رفاعــة الأنصاريـة المدنيــة، مقبولــة من الخامســة. "تقريب التّهذيب ". "حاشية السّندي على النّسآئي"(٥٠١).

<sup>(</sup>٥) هي: زوج عبدًا لله بن أبي قتادةً، قال أبن حبَّان: لها صحبة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٧) (عليها) سقط من (ش).

<sup>(ُ</sup>هُ) قَالَ الْحَافظ ابن حَمَر: ليست للشَّك لوروده بالواو في روايات أخر، بل للتنويع ويكون ذكر الصَّنفين مـن الذُّكـور والإنـاث. "بـذل الجهود"(١٩٧١).

<sup>(</sup>٩) أخرَّحه التَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حآء في سؤر الهرة ـ ١٥٣/١) من طريق مالك به. قال أبوعيسسى: هـذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر العلمآء من أصحاب البَّني ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ والتَّابعين ومن بعدهـــم مثـل الشَّافعي وأحمــد وإسحاق: لم يروا بسؤر الهرة بأسا أ. هـ.

قالَ ابن المُلقِّن: هذا الحديث صحيح مشهور، رواه الأئمة الأعلام حفَّاظ الإسلام. "البدر المنير"(٣٣٨/٢). وقال الحافظ ابن حجر: وصحَّحه البخاري والتِّرمذي والعقيلي والدَّارقطني. "تلخيص الحبير"(٦٨/١).

وفيه دليل على أنَّ سؤر كلِّ طاهر الـذَّات [٣٢] من السِّباع والـدَّواب والطَّير، وإن لم يكن مأكول اللَّحم: طاهر.

وفيه دليل على جواز بيع الهرة، إذ قد جمع بين الطُّهارة والنَّفع.

وقوله "إنَّها من الطُّوَّافين أو الطُّوَّافات عليكم" يتأوَّل على وجهين:

أحدهما: أن يكون شبّهها بخدم البيت، وبمن يطوف على أهله للخدمة ومعالجة المهنة، لقوله تعالى: ﴿ طُوَّافُونَ عَلَيكُم بعضكُم على بعضٍ ﴿ (النُّور/٥٨) يعنى المماليك والخدم. وقال تعالى: ﴿ يطوفُ عليهم ولدانٌ مخلّدون ﴾ (الإنسان/٩١). وقال ابن عمر (١): إنّما هي ربيطة من ربائط البيت.

والوجه الآخر: أن يكون شبَّهها بمن يطوف للحاجة والمسألة، يريد أنَّ الأجر في مواساتها كالأجر في مواساة من يطوف للحاجة ويتعرَّض للمسألة.

### ٢٤ ومن باب في الوضوء بفضل وضوء المرأة.

1 3- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عآئشة قالت: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ من إنآء واحد ونحن جنبان (٢)".

فبه دليل على أنَّ الجنب ليس بنجس، وأنَّ فضل وضوء المرأة طاهر، كفضل وضوء الرَّحل. وروى أبوداود في هذا الباب حديثاً آخر في النَّهي عن فضل طهور المرأة قال:

(٢) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب القدر المستحبّ من المآء في غسل الجنابة ـ ٢٥٦/١) من طريق أبي سلمة عـن عائشـة مرفوعـا مثله.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شبية بسنده عن عبدا لله بن عمر. "المصنّف "(٣١/١).

٢٤ حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا أبوداود (١)، حدَّثنا شعبة، عن عاصم (٢)، عن أبي حاجب (٣)، عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نهـى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل (طهور) (٤) المرأة (٥)".

فكان وجه الجمع بين الخبرين ـ إن ثبت خبر الأقرع ـ أنَّ النَّهي إنَّما وقع عن التَّطهُّر بفضل ما تستعمله المرأة من المآء، وهو ما سال وفضُل عن أعضآئها عند التَّطهُّر (به) (٢) دون الفضل الَّذي تُسئِره في الإنآء.

وفيه حجَّة لمن رأى أنَّ المآء المستعمل لا يجوز الوضوء به (٧). ومن النَّاس من يحعل النَّهي في ذلك على الاستحباب دون الإيحاب، وكان ابن عمر يذهب إلى أنَّ النَّهي عن فضل وضوء المرأة إنّما هو إذا كانت جنباً أو حآئضا، فإذا كانت طاهراً فلا بأس به (٨).

قلت: وإسناد حديث عائشة في الإباحة أجود من إسناد خبر النَّهي.

وقال محمَّد بن إسماعيل: خبر الأقرع لا يُصحُّ .

والصَّحيح في هذا الباب حديث عبدا لله بن سرجس (١٠)، وهو موقوف، ومن رفعه فقد أخطأ.

<sup>(</sup>١) هو: الطَّيالسي، ثقة حافظ غلط في أحاديث، من التَّاسعة، مات سنة (٢٠٤هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: ابن سليمان الأحول، أبوعبدالرَّحمن البصري، ثقة من الرَّابعة، لم يتكلَّم فيه إلاَّ القطَّان، فكأنَّه بسبب دخوله في الولاية، مــات سـنة (١٤٠هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: سوادة ـ بفتح المهملة والواو المحفّف وآخره هآء ـ بن عاصم العنزي ـ بالنُّون والزّاي ـ أبوحـاجب البصـري، صـدوق. "تقريب التّهذيب"

<sup>(</sup>٤) في الأصل: طهارة، والمثبت من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حاء في كراهية فضل طهور المرأة ــ (٩٣/١). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن وأبوحاجب اسمه: سوادة بن عاصم. أ. هـ. والدَّارقطني في "السُّنن"(٥٣/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(١٩١/١). كلُّهم من طريق شعبة به. قال الحافظ ابن حجر: "حديث الحكم بن عمرو أخرجه أصحاب السُّنن وحسَّنه التَّرمذي وصحَّحه ابن حبَّان، وأغرب النَّنووي فقال: اتَّفق الحفَّاظ على تضعيفه! " "فتح الباري"(١/٠٠١). وصحَّحه العلاَّمة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على حامع التَّرمذي"(١/٩٣). كما صحَّحه العلاَّمة الألباني، وقال: وقد أعلَّه بعض الأثمَّة بما لا يقدح. "الإروآء"(٤٣/١).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) وبه قال الإمام أحمد والشَّافعي وأبوحنيفة في روايـة محمَّـد. انظـر: "المغـني مـع الشَّـرح الكبـير"(١٨/١). "مختصـر المزنـي"(ص: ٨). "شرح فتح القدير"(٥/١/٨).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شِيبة عن ابن عليَّة عن أيُوب عن نافع عن ابن عمر. "المصنَّف "(٣٣/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: "علل الترمذي الكبير"(١٣٤/١).

<sup>(</sup>١٠) عبدا لله بن سرحس ـ بفتح المهملة وسكون الرّآء وكسر الجيم بعدها مهملة ـ المزنى، حليف بني مخزوم، صحابي سكن البصرة. "تقريب التَّهذيب". وحديثه رواه الدَّارقطني مرفوعا وموقوف على عبدا لله بـن سـرحس، وقـال: الموقـوف أولى بـالصَّواب. "السُّنن"(١٧/١). ورجَّح الموقوف أيضا البيهقي في "السُّنن الكبرى"(١٩٢/١).

قال الحافظ ابن حمر: الرَّاجَع وا لله أعلم أن يصار إلى الجمع وهو ممكن، فيحمل أحاديث النَّهي على ما تساقط من الأعضـآء، والجـواز على ما بقي من المآء، وبذلك جمع الخطَّابي. أو يحمل النَّهي على التَّنزيه جمعا بين الأدلَّة. "فتح الباري"(١/٠٠١).

### ٢٥ـ ومن باب في الوضوء بمآء البحر.

73 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن مسلمة القعنبي، عن مالك [77ب)، عن صفوان بن سُلَيْم (1) عن سعيد بن سلمة من آل (ابن) (7) الأزرق أنَّ المغيرة بن أبي بردة 7 وهو من بني عبدالدَّار أخيره أنَّه سمع أباهريرة يقول: "سأل رجل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال: يا رسول الله، إنَّا نركب البحرَ ونحمل معنا القليل من المآء، فإن توضَّأنا عطشنا، أفنتوضَّأ بمآء البحر؟ فقال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: هو الطَّهور مآؤه الحلُّ ميتنه (5)".

في هذا الحديث أنواعٌ من العلم منها: أنَّ المعقول (عن المخاطبين) من الطَّهور والغسول المضمَّنين في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغسِلُوا وُجُوهَكُم ﴿ (الْمَآئدة / ٢) الآية إنَّما كان عند السَّامعين له والمخاطبين به: المآءُ المفطورُ على خلقته السَّليم في نفسه، الخليُّ من الأعراض المؤثّرة فيه، ألا تراهم كيف ارتابوا بمآء البحر لما رأوا تغيّره في اللَّون وملوحة الطَّعم، حتَّى سألوا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، واستفتوه (٢) عن جواز التَّطهر به.

وفيه: أنَّ العالم والمفتي إذا سئل عن شيء فأجاب عنه وهو يعلم أنَّ بالسَّآئل حاجة إلى معرفة ما ورآءه من الأمور الَّتي تتضمَّنها مسألته، أو تتصل بمسألته، كان مستحبًّا له تعليمه (إيَّاه) (٧) والزِّيادة في الجواب عن مسألته، ولم يكن ذلك عدواناً في القول ولا تكلُّفاً لما لا يعني من الكلام.

<sup>(</sup>١)هو: صفوان بن سليم ـ بضمِّ السِّين وفتح اللاَّم ـ أبوعبدا لله مولاهم، ثقة مفت عابد، رمي بالقدر، من الرَّابعــة مــات سـنة (١٣٢هـــ). "تقريب النَّهذيب". "تحفة الأحوذي"(٢٢٤/١).

 <sup>(</sup>٢) سقط من الأصل ومن (ط)، وأثبته من "سنن ابي داود المطبوعة ـ ط ـ النَّعاس "(٦٤/١). وهو: سعيد بن سلمة مـن آل ابـن الأزرق،
 وثَّقه النَّسائي، من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".
 (٣) هو: المغيرة بن أبي بردة، ويقال: ابن عبدا لله بن أبي بردة، وقلَّبه بعضهم. وثَّقه النَّسائي، مات بعد المَآثة. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٤) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حآء في مآء البحر أنّه طهور ـ ١٠٠/١). قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أهـ قال البغوي: هذا حديث حسن صحيح. "شرح السُّنة"(٢/٢٥).

قال الحافظ ابن ححر: وصحَّحه البخاري فيما حكاه عنه التِّرمذي، ورجَّح ابن منـدة صحَّتـه، وصحَّحـه أيضـاً ابن المنـذر وأبومحـمّـد البغوي. "تلخيص الحبير"(٨/١)). كما صحَّحه الألباني في "الإروآء"(٤٥/١).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>٦) سقط من (ش).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و (ش).

وذلك أنَّهم إنَّما سألوه عن مآء البحر حَسْبُ، فأجابهم عن مآئه وعن طعامه، لعلمه بأنَّه قد يُعوِزُهُم الزَّاد كما يُعوِزُهُم المآء العذب، فلمَّا جمعتهما الحاجمة منهم، انتظمهما الحواب منه لهم.

وأيضا فإنَّ علم طهارة المآء مستفيضٌ عند الخاصة والعامَّة، وعلم ميتة البحر وكونها حلالاً مشكل في الأصل، فلمَّا رأى السَّآئل جاهلاً بأظهر الأمرين غير مستبينٍ للحكم فيه، علم أنَّ أخفاهما أولاهما بالبيان.

ونظير هذا قوله صلَّى الله عليه وسلَّم للرَّجل الَّذي أسآء الصَّلاة بحضرته، فقال له: "صلِّ فإنَّك لم تصلِّ (1)" فأعادها ثلاثاً، كل ذلك يأمره بإعادة الصَّلاة، إلى أن سأله الرَّجل أن يعلِّمه الصَّلاة، فابتدأ فعلَّمه الطَّهارة ثمَّ علَّمه الصَّلاة. وذلك \_ والله أعلم \_ لأنَّ الصَّلاة شيء ظاهر تشتهره الأبصار، والطَّهارة أمر يستخلي به النَّاس في ستر وخفآء فلمَّا رآه \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ جاهلاً بالصَّلاة، حمل أمره على الجهل بأمر الطَّهارة، فبدأ بتعليمه إيَّاه.

وفيه وجه آخر: وهو أنَّه لما أعلمهم بطهارة مآء البحر وقد علم [٣٤] أنَّ في البحر حيواناً قد يموت فيه، والميتة نجس \_ احتاج إلى أن يعلمهم أنَّ حكم هذا النَّوع من الميتة حلال، بخلاف حكم الميتات، لئلاً يتوهَّموا أنَّ مآءه ينجس بحلولها إيَّاه.

وفيه دليل على أنَّ السَّمك الطَّافي حلال، وأنَّه لا فرق بين ما كان موته في المـآء وبـين مـا كان موته خارج المآء من حيوانه.

وفيه مستدلٌ لمن ذهب إلى أنَّ حكم جميع أنواع الجيوان ـ الَّتي تسكن البحر إذا ماتت فيــه ـ الطَّهارة، وذلك بقضية العموم إذ لم يستثن نوعا منها دون نوع.

وقد ذهب بعض العلمآء إلى أنَّ ما كان له في البرِّ مِثْلٌ ونظيرٌ مَمَّا لا يؤكل لحمه كالإنسان المآئى، والكلب، والخنزير، فإنَّه محرَّم، وما له مِثْلٌ في البرِّ يؤكل، فإنَّه مأكول (٢).

<sup>(</sup>۱) حديث المسيء في صلاته: أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جآء في وصف الصَّلاة ـ ۱۰۱/۲). من حديث رفاعة ، وفيه تعليم الوضوء. قال أبوعيسى: حديث رفاعة: حديث حسن اهم. :كما أخرجه البخاري في (كتاب الآذان، باب أمر النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الّذي لا يتمُّ ركوعه بالإعادة ـ ۲۷۷/۲) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب وجوب القرآءة في كلِّ ركعة ـ ۲۹۸/۱) كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا. قلت: ليس في رواية الصَّحيحين تعليم الوضوء.

<sup>(</sup>٢) انظر: "المغنى مع الشّرج الكبير" (١١/١٨٥٥).

وذهب آخرون إلى أنَّ هذا الحيوان وإن اختلف صورها فإنَّها كلَّها سموك (١)، والحرِّيث (٢) يقال له: حيَّة المآء، وشكله شكل الحيَّات، ثمَّ إنَّ أكله جآئز. فعلم أنَّ اختلافها في الصُّور لا يوجب اختلافها في حكم الإباحة، وقد استثني هؤلآء من جملتها الضِّفدع، لأنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ "نهى عن قتل الضِّفدع".

# ٢٦ ومن باب في الرَّجل يصلِّي وهو حاقن.

\$ \$ - قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن أبي حزرة (٤) ، عن عبدا لله بن محمَّد (٥) أخو القاسم بن محمَّد قال: كنَّا عند عآئشة، فحيء بطعامها، فقام القاسم بن محمَّد يصلِّي، فقالت: سمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: "لا يصلِّي بحضرة الطَّعام، ولا هو يدافعه الأخبثان (٢)".

إنَّما أمر \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يبدأ بالطَّعام لتأخذ النَّفس حاجتها منه، فيدخل المصلِّي في (صلاته) (٧) وهو ساكن الجأش، لا تنازعه نفسه شهوة الطَّعام، فيعجِّله ذلك عن إتمام ركوعها وسجودها وإيفآء حقوقها.

وكذلك إذا دافعه البول، فإنَّه يصنع به نحواً من هـذا الصَّنيع. وهـذا إذا كـان في الوقت فضل يتَّسع لذلك، فإن لم يكن فيه متَّسع له ابتدأ بالصَّلاة و لم يعـرِّج على شيء سواها.

(٢) الجريث: بكسر الجيم وبالرّآء المهملة والثّآء المثلّثة، وهو هذا السَّمك النّعبان، وجمعه حراثي، ويقال له: الجحرِّيّ ــ بالكسر والتّشديد ـــ وهو نوع من السَّمك يشبه الحيّّة. "حياة الحيوان الكبرى"(١٩٣/١).

<sup>(</sup>١) سموك: جمع سمك، ويجمع أيضا على سماك. "الصُّحاح"(مادة: سمك).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبوداود في (كتاب الأدب، باب في قتـل الضّفدع ــ ٤٢٠/٥). والنّسآئي في (كتـاب الصَّيد، بـاب الضّفدع ــ ١٨٥/٧). كلاهما من حديث عبدا لله بن عثمان أنَّ طبيبا سأل النّبي ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن ضفدع يجعلها في دوآء، فنهاه النّبي ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن فتلها". وأخرجه أيضا الإمام أحمـد في "المسند"(٤٥٣/٣). والطّبراني في "الأسط"(٤٠٤/٤) رقم (٣٧١٦). من حديث عبدا لله بن عمرو. قال النّووي: رواه أبوداود بإسناد حسن، والنّسآئي بإسناد صحيح من رواية عبدالرَّحمن بن عثمان بن عبدا لله النّيمي الصَّحابي، وهو ابن أخي طلحة بن عبيدا لله. . . "المجموع"(٣١/٩).

<sup>(</sup>٤) أبوحزرة ـ بفتح المهملة وسكون الزَّاي ـ يعقوب بن مجاهد القاضي، صدوق من السَّادسة، مات سنة (٤٩ هـ). "تقريب التهذيب ".

 <sup>(</sup>٥) هو: عبدا لله بن محمَّد بن أبي بكر الصِّديق التيميّ المدنيّ، أخو القاسم، ثقة من الثّالثة. قتل يوم الحرَّة. "تقريب التهذيب".
 (٦) أخرجه مسلم في (كتاب الطّهارة، باب كراهية الصَّلاة بحضرة الطّعام \_ ٣٩٣/١) من طريق أبي حزرة به مثله.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (صلاة)، والمثبت من (ط)و(ش).

• عن يزيد بن شُرَيح الحضرمي (٣)، عن أبي حيِّ المؤذّن أ، عن أبي هريرة، عن النَّبي \_ صلَّى عن يزيد بن شُرَيح الحضرمي (٣)، عن أبي حيِّ المؤذّن أ، عن أبي هريرة، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "لا يحلُّ لرجلٍ يؤمن با لله واليوم الآخر أن يصلِّي وهو حاقن (٥)(١) حتَّى يتخفَّف، ولا يحلُّ [٥٣ب] لرجلٍ يؤمن با لله واليوم الآخر أن يؤمَّ قوماً إلاَّ بإذنهم، ولا يخصَّ نفسه بدعوة دونهم. فإن فعل فقد خانهم (٧)".

قوله "لا يحلُّ لرجلٍ أن يؤمَّ قوماً إلاَّ بإذنهم" يريد أنَّه إذا لم يكن بـأقرئهم، ولا بـأفقههم لم يجز له الاستبداد عليهم بالإمامة. فأمَّا إذا كان جامعاً لأوصاف الإمامة، بـأن يكون أقرأ الجماعة وأفقههم فإنَّهم عند ذلك يأذنون له لا محالة في الإمامة، بل يسألونه ذلك، ويرغبون إليه فيها، وهو إذ ذاك أحقّهم بها أذنوا له أو لم يأذنوا .

وإنَّما هذا كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "من تولَّى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله (^)".

<sup>(</sup>٢) هـو: أحمد بن علي النّميري، إمام مسجد سلّمية، صّدوق ضعّفه الأَزدي بلا حجَّة، من التّاسعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي، مقبول من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: شدًّاد بن حيّ ـ بالحآء المهملة وباليآء المعجمة باثنين من تحتها ـ أبوحيّ الحمصيّ المؤذّن، صدوق من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ". "الإكمال"(٩٦/٢).

<sup>(</sup>٥) الحاقن: هو الَّذي حبس بوله، كالحاقب للغائط. "النَّهاية"(١٦/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و(ش): حقن.

<sup>(</sup>٧) رواه البيهقي في "السُّنن الكبرى"(١٢٩/٣) من طريق منصور عن ثور به. قال أبوعمر بن عبدالبرّ: هو حديث ضعيف السَّند لا حجَّة فه. "بداية المحتهد"(١/ ٣٥٠).

ويُشهد له ما رواه التَّرَمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جآء في كراهية أن يخصَّ الإمام نفسه بالنّحآء ـ ١٨٩/٢-١٩٠) من حديث يزيد بن شريح عن أبي حيٍّ عن ثوبان مرفوعا. قال أبوعيسي: حديث ثوبان حديث جسن. أ. هـ.

ويشهد له أيضا ما رواه الإمام أحمد في "المسند"(٧٥٠/٥، ٢٦٠) عن معاوية بن صالح عن السَّفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبسي أمامة . قال الهيثمي في "المجمع"(٧٩/٢): وفيه السَّفر بن نسير وهو ضعيف، ضعَّفه الحافظ في "تقريب التَّهذيب". أقول: فالحديث بمجموع الطرق والشَّواهد حسن إن شآء الله.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب العنق، بأب تحريم تولّي العنق غير مواليه ـ ٢/٢ ١١٤) من حديث أبي هريرة بلفظ: "من تولّى قوما بغـير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملآثكة، لا يقبل منه عدل ولا صرف". .

والمعنى: أنَّه لا يجوز له أن يتولَّى غير مواليه إلاَّ أنَّه إذا أراد أن يوالي قوما فاستأذن مواليه فلم يأذنوا له ومنعوه، امتنع من ذلك، وبقي على أصل ولائه، لم يُحدِث عنه انتقالاً ولا له استبدالاً، وليس معناه أنَّهم لو أذنوا له في ذلك جازت موالاته إيَّاهم، ولكنَّ الإشارة وقعت بالإذن إلى المنع ممَّا يقع الاستئذان له.

وقد قيل: إنَّ النَّهي عن الإمامة إلاَّ بالاستئذان إنَّما هـو إذا كـان في بيـت غـيره. فأمَّا إذا كان في سآئر بقاع الأرض فلا حاجـة إلى الاستئذان. وأولاهـم بالإمامـة أقرؤهـم وأفقههـم (على ما جآء معناه)(1) في حديث أبي مسعود البدري(٢).

### ٧٧ ومن باب في إسباغ الوضوء.

73 ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن سفيان، حدَّثني منصور، عن هلال بن يساف (٣)، عن أبي يحيى أن عن عبدا لله بن عمرو: " أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ "رأى قوماً تلوح أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النَّار، أسبغوا الوضوء (٥)".

فيه من الفقه: أنَّ المسح لا يجوز على النَّعلين، وأنَّه لا يجوز ترك شيء من القدم وغيره من أعضآء الوضوء لم يمسَّه المآء قلَّ ذلك أو كثر، وذلك لأنَّـه صلَّى الله عليه وسلَّم لا يتوعَّد على ما ليس بواجب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (على ما جمعناه)، والمثبت من (ط)و(ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة ـ ٢٥/١) رقم (٦٧٣). من حديث أبي مسعود ، ولفظه". . . يؤمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القرآءة سوآء فأعلمهم بالسّنّة، فإن كانوا في السّنّة سوآء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوآء فأقدمهم سلما. . . ".

 <sup>(</sup>٣) هو : هلال بن يساف ـ بفتح المثناة وكسرها ـ أبوالحسن الأشجعي، ثقة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: مصدع ـ بكسر أوَّله وسكون ثانيه ـ مقبول وقال النَّهيي: مُصدع: صدوق. "تقريب النَّهذيب ". "الكاشف"(١٤٧/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في(كتاب الطّهارة، باب وحوب غسل الرِّجلين بكمالهما ـ ٢١٤/١) رقم (٢٤١). من طريق حرير عن منصور به. وتابع أبايجيى في روايته عن عبدا لله بن عمرو بن العاص، يوسف بن ماهك، أخرجه مسلم إثر حديث أبي يحيى، قال عبدا لله بن عمرو بن العاص: "تخلّف عنّا النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في سفر سافرناه، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فحلسنا نمسح على أرجلنا. فنادى: ويل للأعقاب من النّار". ويوسف بن ماهك الّذي تابع أبا يحيى ثقة، كما في "تقريب التهذيب ".

## 20 ومن باب في التّسمية على الوضوء.

 $^{(1)}$  عن يعقوب عن يعقوب عن ابيه  $^{(7)}$ ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم  $^{(1)}$ : "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه  $^{(3)}$ ".

قلت: قد ذهب بعض أهل العلم إلى ظاهر لفظ الحديث فأوجب إعادة الوضوء [٣٦] إذا ترك التَّسمية عامداً، وهو قول إسحاق بن راهويه .

وقال آخرون (٢): معناه نفي الفضيلة دون الفريضة، كما روي: "لا صلاة لجار المسجد إلاً في المسجد (٧)" أي: في الأجر والفضيلة.

وتأوَّله جماعة من العلمآء على النَّية (<sup>٨)</sup>، وجعلوه ذكر القلب، قالوا: وذلك أنَّ الأشيآء قد تعتبر بأضدادها، فلمَّا كان النِّسيان محلَّه القلب، كان محلُّ ضدِّه ـ الَّذي هو الذِّكر ـ القلب، وإنَّما ذكر القلب: النِّية والعزيمة.

<sup>(</sup>١) هو: ابن أبي عبدا لله الفطري ـ بكسر الفآء وسكون الطَّآء ـ المدني، صدوق رمي بالتَّشيع، من السَّابعة. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: اللَّيْشي المدني، مجهول الحال من السَّابعة. "تقريب التهذيب"."

<sup>(</sup>٣) هو: سلمة اللَّيثي مولاهم المدني. قال البخاري: لا يُعرف لسلمة سماع من ابي هريرة. ليِّن الحديث. "تقريب التهذيب ". "تلخيص الحبير" (١٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجُ أبن ماجهُ في(كتاب الطَّهارة، باب ما حآء في التَّسمية في الوضوء ـ ١٤٠/١). والإمام أحمد في "المسند"(٢٧/٢). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(٣/١). كلُّهم من طريق محمَّد بن موسى به.

قلت: في إسناد الحديث ضعف، ولكنّه يتقوَّى بالشَّواهد، منها: ما أخرجه التِّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حآء في التَّسمية عند الوضوء ــ ٣٨/١). قال أبوعيسي: قال محمَّد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبدالرَّحمن. أ. هـ.

قال الحافظ ابن حجر: الظّاهر أنَّ مجموع الأحاديث يحدث منها قوَّة تــدلُّ على أنَّ لـه أصـلاً. "تلخيص الحبير"(١٢٨/١). وحسَّنه الألباني في "الإروآء"(١٢٢/١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك التّرمذي. انظر: "جامع التّرمذي"(١٢٢/١). وقال ابن المنذر: وحكى آخرون عن إسحاق أنّه قال: الاحتياط الإعادة من غير أن يبين إيجاب الإعادة. "الأوسط"(٣٦٨/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المغنى مع الشّر الكبير"(١٥/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدَّارَقطني في "السُّنن"(٢٠/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(٧/٣) وقال: وهو ضعيف. كلاهما من طريق ســليمان بـن داود عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. وضعَّفه الألباني في"سلسلة الأحاديث الضَّعيفة"رقم(١٨٣).

<sup>(</sup>٨) حكى أبوداود عن ربيعة بن عبدالرُّحمن أنَّه فسَّر حديث التَّسمية بـالَّذي يتوضَّأ ويغتسل ولا ينوه وضوء ولا غسلا للحنابة. انظر: "سنن أبي داود "(٢٥/١).

### ٢٩ـ ومن باب فيمن يُدخِل يده في الإنآء قبل أن يغسلها.

٨٤ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن أبي رزين أوأبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه وسلَّم -: "إذا قام أحدكم من اللَّيل فلا يغمس يده في الإنآء حتَّى يغسلها ثلاث مرَّات، فإنَّه لا يدري أين باتت يده ".

قلت: قد ذهب داود (٢) ومحمَّد بن جرير (٤) إلى إيجاب غسل اليد قبل غمسها في الإنآء، ورأيا أنَّ المآء ينجس به إن لم تكن اليد مغسولة (٥). وفرَّق أحمد (٢) بين نوم اللَّيل ونوم النَّهار، قال: وذلك لأنَّ الحديث إنَّما جآء في ذكر نوم اللَّيل، وهو قوله "إذا قام أحدكم من اللَّيل" ولأجل أنَّ الإنسان لا ينكشف لنوم النَّهار وينكشف غالباً لنوم اللَّيل، فتطوف يده في أطراف بدنه، فربما أصابت موضع العورة، وهناك لوث من أثر النَّجاسة لم ينقه (٧) الاستنجآء بالحجارة. فإذا غمسها في المآء فسد المآء بمخالطة النَّجاسة إيَّاه، وإذا كان بين اليد وبين موضع العورة حآئل من ثوب أو نحوه كان هذا المعنى مأموناً.

وذهب عامة أهل العلم إلى أنَّه إن غمس يده في الإنآء قبل غسلها فإنَّ المآء طاهر ما لم يتيقَّن نجاسة بيده. وذلك لقوله "فإنَّه لا يدري أين باتت يده" فعلَّقه بشك وارتياب، والأمر

<sup>(</sup>١) هو: مسعود بن مالك، ثقة فاضل، من الثَّالثة، مات سنة (٨٥هـ). "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب الطَّهارةُ، باب كراهية غمس المتوضَّيء يده المشكوك في نجاستها في الإنآء ـ ٢٣٣/١) من طريق أبي معاوية به مثله.

<sup>(</sup>٣) هو: داود بن علي بن حلف، الإمام البحر الحافظ العلاَّمة، أبوسليمان البغدادي، مولى أمير المؤمنين المهدي، رئيس أهل الظَّاهر. قـال الخطيب: صنَّف الكتب، وكان إماماً ورعاً ناسكاً زاهداً، وفي كتبه حديث كثير، لكنَّ الرَّواية عنه عزيزة حـلاً. وقـد قـال: القـرآن محدث، فقام عليه خلق من أئمّة أهل الحديث، وأنكروا قوله وبدّعوه. توفّي سنة (٢٧٠هـ). "تاريخ بغداد"(٣١٩/٨-٣٦-٣٧). "سير أعلام النُبلاّء"(٣١-٩٧/١٣).

<sup>(</sup>٤) هو: محمَّد بن حرير بن يزيد، الإمام العلم المحتهد، عالم العصر، أبوجعفر الطَّبري، صاحب التَّصانيف البديعة. طلب العلم بعد (٢٤٠هـ)، وأكثر التَّرحال، ولقي نبلآء الرِّجال، وكان من أفراد النَّهرعلما وذكآء وكثرة تصانيف، قلَّ أن تسرى العيون مثله. وكان حافظاً لكتاب الله، عارفا بالقرآءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالماً بالسَّنن وطرقها، له من الكتب: كتاب "أخبار الأمم وتاريخهم" وله كتاب "التَّفسير" لم يصنُّف مثله، وغيرهما. توفِّي سنة (٣١٠هـ). "تاريخ بغداد"(٢٢/٢١-١٦٩). "سير أعلام النُبلاء"(٤٠/٢٤/١٤).

<sup>(</sup>٥) قال النَّووي معقّبًا على قول داود ومحمَّد بن جرير: وهو ضعيف جدًّا، فإنَّ الأصل في المآء واليد الطّهارة فلا ينحـس بالشَّك، وقواعـد الشّرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال: الظّاهر في اليد النَّـحاسة. أ. هـ. "المجموع"(٣٥٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب مسآئل الإمام أحمد وإسحاق"(١٣٢/١).

<sup>(</sup>٧) في (ط): لم يبقه.

المضمن بالشَّك والارتياب لا يكون واحباً، وأصل المآء الطَّهارة، وبدن الإنسان على حكم الطَّهارة كذلك، وإذا ثبتت الطَّهارة يقيناً لم تزل بأمر مشكوك فيه.

وفي الخبر دليل على أنَّ المآء القليل إذا وردت عليه النَّحاسة وإن قلَّت غيَّرت حكمه، لأنَّ الَّذي يعلق باليد منها من حيث لا يرى قليل، وكان من عادة القوم في طهورهم استعمال ما لطف من الآنية كالمخاضب<sup>(۱)</sup> والمراكن<sup>(۲)</sup> والركآء<sup>(۳)</sup> والأداوي<sup>(٤)</sup> ونحوها من الآنية الَّتي تقصر عن قدر القلَّتين.

وفيه من الفقه: أنَّ القليل من المآء إذا ورد [٣٧٠] على النَّحاسة على حدِّ الغلبة والكثرة أزالها ولم يتنجَّس بها، لأنَّ معقولاً أنَّ المآء الَّذي أمره صلَّى الله عليه وسلَّم بصبِّه من الإنآء على يده أقلُّ من المآء الَّذي أبقاه في الإنآء، ثمَّ قد حكم للأقلِّ بالطَّهارة والتَّطهير وللأكثر بالنَّحاسة، فدلَّ على الفرق بين المآء وارداً على النَّحاسة وموروداً عليه النَّحاسة.

وفيه دليل على أنَّ غسل النَّحاسة سبعاً مخصوص به بعض النَّحاسات دون بعض، وأنَّ ما دونها من العدد كاف لإزالة سآئر الأنجاس، والعدد الثَّلاثة في هذا الخبر احتياط واستظهار باليقين، لأنَّ الغالب أنَّ الغسلات الثَّلاث إذا توالت على نجاسة عين أزالتها وأذهبتها، وموضع النَّحاسة هاهنا غير مرئي العين، فاحتيج إلى الاستظهار بالعدد ليتيقَّن إزالتها، ولو كانت عينها مرئية لكانت الكفاية واقعة بالغسلة الواحدة مع الإزالة.

وفيه من الفقه: أنَّ موضع الاستنجآء مخصوص بالرُّحصة في جواز الصَّلاة مع بقآء أثر النَّحاسة عليه، وأنَّ ما عداه غير مقيس عليه.

وفي الحديث من العلم أنَّ الأحذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى.

<sup>(</sup>١) المخاضب: جمع المخضب ـ بالكسر ـ شبه المركن، وهي إحانة تغسل فيها النّياب. "النّهاية"(٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) المراكن: جمع المركن: بكسر الميم، الإحانة الَّتي يَغْسَلُ فيهَا النَّيَابِ. "النَّهَايَة"(٢٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) الرُّكآء: جمع الرُّكوة: إنآء صغير من حلد يشرِّب فيه المآء. "النَّهاية"(٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) الأداوي: جمع الإداوة: إنآء صغير من حلد يتَّخذ للمآء كالسطحية ونحوها. "النِّهاية "(٣٣/١).

# ٣٠ ومن باب في صفة وضوء النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_.

93- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدالعزيز بن يحيى الحرَّاني (1) مدَّثنا محمَّد ـ يعني ابن سلمة (٢) من عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة (٣) عن (عبيدا لله) الخولاني (٥) عن ابن عبَّاس قال: "دخل علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ وقد أهراق المآء، فدعا بوضوء فأتيناه بتور فيه مآء، فقال: يا ابن عبَّاس، ألا أريك كيف كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يتوضَّا؟ قلت: بلى، فأصغى الإنآء على يده فغسلها، شمَّ أدخل أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثمَّ غسل كفيه، ثمَّ تمضمض واستنثر، شمَّ أدخل يديه في الإنآء جميعاً، فأخذ بهما حفنة من مآء فضرب بها على وجهه، ثمَّ ألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه، ثمَّ الثّانية ثمَّ الثّالثة مثل ذلك، ثمَّ أخذ بكفّه اليمنى قبضة من مآء فصبّها على ناصيته فتركها تستنُّ على وجهه، ثمَّ غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثاً ثلاثاً، ثمَّ مسح رأسه وظهور أذنيه، ثمَّ أدخل يديه جميعا، فأخذ [٨٣أ] حفنة من مآء فضرب بها على رجله (قيها النّعل، ففتلها بها، ثمَّ الأخرى مثل ذلك، قال: قلت: وفي النّعلين؟ قال: في النّعلين؟ قال: في النّعلين؟ قال: في النّعلين، قال: في النّعلين؛ قال: في النّعلين؛ قال: في النّعلين،

قوله "استنثر"معناه: استنشق المآء ثمَّ (أخرجه) (^^) من أنفه، وأصله مأخوذ من النَّـثرة وهـي الأنف، ويقال: نثر الرجل ينثر (٩) إذا عطس.

<sup>(</sup>١) هو: البكّائي ـ بفتح البآء والكاف المشدَّدة ـ أبوالأصبع، صدوق ربما يهم، من العاشرة، مات سنة (٢٣٥هـ). "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٢) هو: الباهلي، مولاهم الحواني، ثقة من التاسعة، مات سنة (١٩١هـ). "تقريب التهذيب".
 (٣) مو العالم الكي ثقة من الكافرة ومن العالم العالمية ومن العالمية والتوليد التقريب التهديب التي المنافرة المنافرة المنافرة العالمية المنافرة الم

<sup>(</sup>٣) هو: المطلبي المكّي، ثقة من السَّادسة، مات في أوَّل خلافة هشّام بالمدينة. "تقريب التَّهذيب"

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (عبدا لله)، والمثبت من (ش). (٥) هو عبيدا لله بن الأسود، ويقال: ابن الأسد الخولاني، ربيب ميمونة زوج النّبي ـ صلّى الله عليـه وسلّم ــ ثقـة مـن الثّالثـة. "تقريـب التّهذيـــ".

<sup>(</sup>٦) في (ط): رجليه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(٨٢/١)، وفيه صرَّح ابن إسـحاق بـالتَّحديث فـانتفت شبهة تدليسـه. والبيهقـي في"السُّنن الكـبرى" (٧٤/١)

كلاهما من طريق ابن إسحق به نحوه. قال أبوعيسى: سألت محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هـذا الحديث، فقال: لا أدري مـا هـذا الحديث. "السُّنن الكبرى"(٧٤/١).

قال العلاَّمة أحمد محمَّد شاكر: إسناده صحيح، وما أدري وجه تضعيف البخاري إيَّاه، محمَّد بن إسحاق ثقة، وزعم بعضهم أنَّه مدلِّس، وقد ارتفعت هذه الشُّبهة إن وجدت بتصريحه في هذا الإسناد بالتَّحديث. انظر: "تعليقه على المسند" رقم(٦٢٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: أخرج، والمثبت من هامش الأصل.

<sup>(</sup>٩) في (ط): نثرا.

قوله "تستنُّ على وجهه"معناه: تسيل وتنصبُّ، يقال: سننت المآء إذا صببته صبَّا سهلاً. وفيه: أنَّه مسح باطن الأذن مع الوجه وظاهرهما مع الرَّأس، وكان الشَّعبي يذهب إلى أنَّ باطن الأذنين من الوجه وظاهرهما من الرَّأس (1).

وأمَّا مسحه على الرِّحلين وهما في النَّعلين، فإنَّ الرَّوافض (٢) ومن ذهب مذهبهم في خلاف جماعة المسلمين يحتجُّون به في إباحة المسح على الرِّحلين في الطَّهارة من الحدث. واحتجَّ بذلك أيضا بعض أهل الكلام، وهو الجُبَّآئي (٣)، زعم أنَّ المرء مخيَّر بين غسل الرِّحل ومسحها، وحكي ذلك أيضا عن محمَّد بن حرير (٤)، واحتجُّوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُورُوسِكم وأرجُلِكُمْ إلى الكَعْبَينِ ﴾ (المآئدة/٦) قالوا: والقراءة بالخفض في "أرجُلِكُمْ"مشهورة، وموجبها المسح.

قلت: وهذا تأويل فاسد، وقولهم في ذلك مخالف لقول جماعة الأمَّة.

فأمًّا احتجاجهم بالقرآءة في الآية فلا درك لهم فيها، لأنَّ العطف قد يقع مرَّة على اللَّفظ الجاور، ومرَّة على المعنى الجاور (٥) ، فللأوَّل (٢) كقولهم: حجر ضبِّ خربٌ، والخرب من نعت الجحر، وهو مرفوع. وكقول الشَّاعر (٧): كأنَّ نسبج العنكبسوت المرملل (٨).

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن النُّوري عن مطرِّف عن الشُّعبي. "المصنَّف" (١٤/١).

<sup>(</sup>٢) الرَّافضة: فرقة من الشِّيعة. بايعوا زيد بن علي بن الحسين، ثمَّ قالوا: تـبرَّأ مـن الشَّـيخين، فـأبى وقـال: كانـا وزيـري جـدِّي. فـتركوه ورفضوه. "رسالة في الرَّدِّ على الرَّافضة " للمقدسي(ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالسَّلام بن الأستاذ أبي علي محمَّد بن عبدالوهَّاب الجبَّائي، المعتزلي من كبار الأذكيــآء، لـه كتــاب "الجــامع"وكتــاب "العــرض" وكتاب "المسائل العسكرية". توفّي سنة (٣٢١هـ). "تاريخ بغداد"(١١/٥٥-٥٦). "سير أعلام النبلاء" (٥٩/١٦-٦٤).

<sup>(</sup>٤) قلت: حكاية الخطّابي عن ابن حرير في أنّه يرى التّخيير بين غسل الرِّجل ومسحها، غير سليمة، وأحاب عـن ذلـك ابـن القيِّم فقـال: "وأمَّا حكايته عن ابن حرير فغلط بيِّن، وهذه كتبه وتفسيره كلَّه بكذب هذا النّقل عليه، وإنّما دخلـت الشَّبهة لأنَّ ابـن حرير القـآتل بهذه المقالة رجل آخر من الشِّيعة، يوافقه في اسمه واسم أبيه، وقد رأيت له مؤلّفات في أصول مذهب الشِّيعة وفروعهم. أهـ. "تهذيب السُّنن"(٩٨/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "حجَّة القرآءات"(ص: ٢٢٣)

<sup>(</sup>٦) في (ط): فالأوَّل.

<sup>(</sup>٧) هُو: رَوْبَة بن العجَّاج، من بني مالك، أبوالجحَّاف، من رجَّاز الإسلام وفصحآتهم والمذكوريين المقدَّمين منهـم. مـات في الباديـة وقـد أسنَّ نحوسنة (٤٥ هـ). "طبقات فحول الشُّعرآء"(٧٦١/٢). "الشُّعر والشُّعرآء"(٥٧٦١/١). "الأعلام"(٦٧٣٥-٣٣).

<sup>(</sup>٨) انظر: "ديوان رؤبة" (١٣/١). "الخصائص" (٢٢١/٣). "حزانة الأدب" (٢٢١/٣).

### والآخر كقول الشَّاعر:

معاوي، إنَّنا بشر فأسجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا(١).

وإذا كان الأمر في ذلك على مذهب اللَّغة وحكم الإعراب سوآء في الوجهين، وجب الرُّجوع إلى بيان النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وقد ثبت عنه أنَّه قال: "ويل للأعقاب من النَّار" رواه أبوهريرة (٢) وعبدا لله بن عمرو (٣) وعائشة (٤) وغيرهم، فثبت أنَّ استيعاب الرِّجلين غسلاً واجب.

قلت: وقد يكون المسح في كلام العرب بمعنى الغسل. أخبرني الأزهري الأزهري (أمن المسح في أخبرني وأبوبكر بن عثمان) ((أبوبكر بن عثمان) ((أبي حاتم ((المسلم))) عن أبي حين أبي زيد الأنصاري ((أمن قبال المسح في المسح في العرب يكون غُسلاً، ويكون مسحاً (((10)))، ومنه يقال للرَّجل، إذا توضَّا فغسل أعضاءه: قد تمسَّح، ويقال: مسح الله ما بك، أي: أذهبه عنك وطهَّرك من الذُّنوب.

وأمَّا هذا الحديث فقد تكلَّم النَّاس فيه، وقال أبوعيسى: سألت محمَّد بن إسماعيل عنه فضعَّفه، وقال: ما أدري ما هذا؟ وقد يحتمل ـ إن ثبت الحديث ـ أن تكون تلك الحفنة من المآء قد وصلت إلى ظاهر القدم وباطنه، وإن كان في النَّعل.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الشَّاعر: عقيبة بن هبيرة الأسدي: شاعرٌ جاهليٌ إسلاميٌ، من شعره الأبيات الَّيّ خاطب بها معاوية، وأوَّلها: معاوي إنَّنا بشرٌ فأسمجح فلسنا بالجبال ولا الحديدا. انظر: "الأعلام "(٩/٨»)، "خزانة الأدب" (٢٦٠/٢٦).

والبيت من قصيدة مطلعها: فهبنا أمَّة ذهبت ضياعاً يزيد أميرها وأبو يزيـد إلى أن قـال: معـاوي إنَّنـا بشـرٌ فأسـحح ...." ومعنـى أسـحج: بقطع الهمزة وتقديم الجيم على المهملة أي: أرفق وسهّل. انظر: "حزانة الأدب "(٢٦٠/٢).

 <sup>(</sup>۲) حديث أبي هريرة: أخرجه اليخاري في (كتاب الوضوء، باب غسل الأعقاب ـ (۲۱۷/۱) رقم (۱۲۵) من طريق محمَّد بن زياد قال: سمعت أباهريرة ـ وكان يمرُّ بنا والنَّاس يتوضَّؤون من المطهرة ـ قال: أسبغوا الوضوء، فإنَّ أباالقاسم قال: "ويل للأعقاب من النَّار".
 (٣) سبق تخريجه برقم (٤٤).

<sup>(</sup>٤) حديث عائشة: أخرجه مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب وجوب غسل الرِّحلين بكمالهما ـ ٢١٣/١) من طريق سالم مولى شـدَّاد عـن عائشة مرفوعا.

<sup>(</sup>٥) هو: العلاَّمة أبومنصور محمَّد بن أحمد الأزهري الهروي اللُّغوي الشَّافعي، صاحب "تهذيب اللَّغة"، مـات سـنة (٣٧٠هــ) عـن ثمــان وثمانين سنة. "سير أعلام النّبلآء"(١١/١٦-٣١٦). "معجم الأدبآء "(١٦٤/١٧). "بغية الرعاة "(١٩/١).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أبوبكر بن أبي عثمان)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>۷) هو: الإمام العلاَّمة، أبوحاتم سهل بن محمَّد السُّحستاني البصري النَّحوي النَّغوي، صاحب التَّصانيف، مات في آخــر سنة (۲۰۵هـــ)، وقيل: سنة (۲۰۷هـ). "سير أعلام النّبلآء"(۲۲۸/۱۲). "بغية الوعاة "(۲۰۷٬٦۰۲/۱).

<sup>(</sup>٨) في (ط): أبوحازم.

<sup>(</sup>٩) هو: الإمام العلاَّمة، سعيد بن أوس بن ثابت، أبوزيد الأنصاري البصري النَّحوي، صاحب "النَّوادر"وغيره، تـوفي سـنة (٢١٥هـــ)، وقيل: (٢١٤هــ)، وقيل: (٢١٦هــ). "تاريخ بغداد"(٧٧/٩). "سير أعلام النّبلآء"(٩٤/٩٤ـ٩٦). "بغية الوعاة "(٨٢/١). (١٠) انظر: "تهذيب اللَّغة "(٤٧٤هــ٣٤٥). "تاج العروس"(مادة: مسح).

ويدلُّ على ذلك (قوله) (1) "ففتلها بها، ثمَّ الأخرى مثل ذلك". والحفنة من المآء ربما كفت مع الرِّفق في مثل هذا، فأمَّا من أراد المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دون الحفنة. وقد روي في غير هذه الرِّواية عن علي ـ رضي الله عنه ـ "أنَّه توضَّأ ومسح على نعليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث (٢) " وإذا احتمل الحديث وجهاً من التَّأُويل يوافق قول الأمَّة فهو أولى من قول يكون فيه مفارقتهم والخروج من مذاهبهم.

والعجب من الرَّوافض، تركوا المسح على الخفَّين مع تظاهر الأحبار فيه عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ واستفاضة علمه على لسان الأمَّة، وتعلَّقوا بمثل هـذا التَّأويل من الكتاب، وبمثل هذه الرِّواية من الحديث!ثمَّ اتَّخذوه شعاراً حتَّى أنَّ الواحد من غلاتهم ربما تألَّى فقال: برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفِّي إن فعلت كذا. وحدَّثني إبراهيم بن فراس (٣)، حدَّثنا أحمد بن على المروزي (١٤)، حدَّثنا ابن أبي الجوَّال (٥)، أنَّ الحسن بن زيد (٢) عتب على كاتب له فحبسه وأخذ ماله. فكتب إليه من الحبس:

أشكو إلى الله ما لقيت أحبيت قوماً بهم بليت لا أشتم الصَّالحين (جهراً) (٧) ولا تشيَّعت ما بقيت أمسح خفِّي ببطن كفِّي ولو على جيفة وطئت.

قال: فدعا به من الحبس وردَّ عليه ماله وأكرمه.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط)و(ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السُّن الكبرى"(٧٥/١) وقال: وفي هذا الحديث الثابت دلالة على أنَّ الحديث الَّـذي روي عـن النَّـبي ــ صلَّـى الله عليه وسلَّم ــ في المسح على الرِّحلين ــ إن صحَّ ــ فإنَّما عني به، وهو طاهر غير محدث، إلاّ أنَّ بعـض الرُّواة كأنَّـه اختصـر الحديث فلـم ينقل قوله "هذا وضوء من لم يحدث". أ. هـ.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) هو: أحمد بن علي بن سهل بن نوح ، أبوعبدا لله المروزي، وهو أخو سهل بن علي المروزي. روى عن يميمى بن معين وأبـي خيثمــة زهير بن حرب. وروى عنه أحمد بن إسحاق بن محمَّد قاضي حلب أحاديث مستقيمة. "تاريخ بغداد"(٣٠٤ــ٣٠٤).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) هو: الأمير، صاحب حرحان، الحسن بن زيد بن محمَّد العلوي، ظهر في سنة (٥٠هـ)، وكثر حيشــه واستولى على حرحـان وتلـك النّاحية، واستفحل أمره، وهزم حيوش الخلفآء، ثمَّ أخذ الرّي وصاهر الدّيلم وتمكّن وعظم وامتدَّت آيّامه إلى أن توفّي في شــهر شـعبان سنة (٢٧٠هـ). "سير أعلام النّبلآء "(٣٦/١٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (جهدا)، والمثبت من (ط)و(ش).

• ٥- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد وقتيبة، عن حمَّاد بن زيد، عن سنان بن ربيعة (١)، عن شهر بن حوشب (٢)، عن أبي أمامة - وذكر وضوء النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقال: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يمسح الماقين، قال: وقال: الأذنان من الـرَّأُس (٣)"، قال أبوداود: قال قتيبة قال حمَّاد: لا أدري، هو قول [٠٤أ] النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أو من أبي أمامة، يعني قصَّة الأذنين.

الماق: طرف العين الَّذي يلي الأنف، وفيه ثلاث لغات: ماق، ومأق مهموز، وموق. فالماق: يجمع على المآقي، والموق: يجمع على الآماق.

وقوله "الأذنان من الرَّأس": فيه بيان أنَّهما ليستا من الوجه، كما ذهب إليه الزُّهري<sup>(٤)</sup>، وأنَّه ليس باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرَّأس، كما ذهب إليه الشَّعبي<sup>(٥)</sup>.

وثمَّن ذهب إلى أنَّهما من الرَّأس: ابن المسيِّب (٢)، وعطآء (٧)، والحسن (٩)، وابن سيرين (٩)، وسعيد بن جبير (١٠)، والنَّخعي (١١).

<sup>(</sup>١) هو: الباهلي البصري، أبوربيعة، صدوق فيه لين. أخرج له البخاري مقرونا من الرَّابعة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: الأشعري الشّامي، مولى أسمآء بنت يزيد بن السّكّن، صدوق كثير الإرسال والأوهام، من الثّالثة، مات سـنة (١١٢هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" (٦٧/١) من طريق حمَّاد به مثله. والتِّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما جآء أنَّ الأذنين من الرَّاس -٥٣/١) دون مسح الماقين. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن، ليس إسناده بذاك القائم. والعمل عند أهـل العلم من أصحاب النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ومن بعدهـم: أنَّ الأذنين من الرَّاس، وبه يقول سفيان الشَّوري وابن المبارك والشَّافعي وأحمـد وإسحاق.أ.هـ.

قال العلاَّمة أحمد محمَّد شاكر: "قد أطال العلمآء البحث في هذه الكلمة، وهل هي مدرجة مــن كــلام أبــي أمامــة أو مرفوعــة، ورجَّــح كثير منهم الإدراج، والرَّاجح عندي أنَّ الحديث صحيح. فقد روي من غير وجه بأسانيد بعضها حيِّـــد، ويؤيّــد بعضهــا بعضــا. أ. هـــ. انظر: "تعليقه على حامع التّرمذي"(١/٤) ه).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤٠٢/١).

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن الشَّعبي أنَّه قال: "ما استقبل الوجه من الأذنين فهـو مـن الوجـه، يقــول: يغســله، وظاهرهمــا مـن الـرَّاس". "المصنف"(١٤/١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن المسيِّب. "المصنَّف "(١٧/١).

<sup>(</sup>V) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عطآء أنَّه سئل: من أين ترى الأذنين، قال: من الرَّاس. "المصنَّف "(١٤/١).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن الحسن. "المصنّف "(١٧/١).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن سيرين. "المصنّف" (١٧/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن سعيد بن حبير. "المصنّف "(١٧/١).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النَّخعي. "المصنَّف "(١٧/١).

وهو قول الثَّوري (١) وأصحاب الرَّأي (٢) ومالك (٣) وأحمد بن حنبل (٤).

وقال الشَّافعي<sup>(٥)</sup>: هما سنة يُفْصَل على حيالهما، ليستا من الوجه ولا من الرَّأس. وتأوَّل أصحابه الحديث على وجهين: أحدهما: أنَّهما تمسحان مع الرَّأس تبعاً له. والآخر: أنَّهما تُمسحان كما يُمسح الرَّأس، ولا يُغْسلان كالوجه، وإضافتهما إلى الرَّأس إضافة تشبيه وتقريب، لا إضافة تحقيق، وإنَّما هو في معنى دون معنى، كقوله: "مولى القوم منهم (٢)" أي في حكم النصرة والموالاة دون النَّسب واستحقاق الإرث، ولو أوصى رجل لبني هاشم لم يعط مواليهم، ومولى اليهود لا يؤخذ بالجزية.

وفاتدة الكلام ومعناه عندهم: إبانة الأذن عن الوجه في حكم الغسل وقطع الشبهة فيهما (٧) لما بينهما من الشّبه في الصُّورة، وذلك أنَّهما وجدتا في أصل الخِلْقَة بلا شعر، وجُعِلتا محلاً لحاسَّة من الحواسِّ، ومعظم الحواس محلَّه الوجه، فقيل: "الأذنان من الرَّأس"، ليُعلم أنَّهما ليستا من الوجه.

(١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) قال تحمَّد بن الحسن التَّنيباني: "وأحبُّ إليّ أن يمسحهما مع الرَّاس، لأنَّ الأذنين عندنا من الرَّاس ما أقبل منهما وما أدبر. "الأصل "(٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) قال مالك: الأذنان من الرّأس ويستأنف لهما المآء. "المدوَّنة الكبرى "(١٦/١).

<sup>(</sup>٤) قال أبوداود: قلت لأحمد: الأذنان من الرّاس؟ قال: نعم، قلت: ويأخذ لهما مآء جديدا؟ قال: يأخذ لهما مآء جديدا. "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود"(ص: ٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٤٤٨/٣) من طريق عطآء بن السَّائب قال: أتيت أمَّ كلثوم بنت علي بشيء من الصّدقة فردّتها وقالت: حدّثني مولى للنّبي ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ يقال له مهران أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إِنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الضَّدّة، ومولى القوم منهم".

<sup>(</sup>٧) في (ط): فيها.

### ٣١ـ ومن باب في الاستنثار.

10 قال حدّثنا أبوداود، حدّثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا: حدّثنا يحيى بن سليم (۱) عن إسماعيل بن كثير (۲)، عن عاصم بن لقيط بن صَبِرَة (۳)، عن أبيه لقيط بن صَبِرَة قال: "كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق - إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم -، فلمّا قدمنا على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم - لم نصادفه في منزله، وصادفنا عآئشة أمَّ المؤمنين، فأمرت لنا بخزيرة (٤)، فَصُبُعَت لنا، قال: وأُوتِينًا بقناع، قال: والقناع: طبق فيه تمر، ثمّ حاء رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وقال: هـل أصبتم شيئاً، أو أُمِر لكم بشيء؟ قال: قلنا: نعم يا رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم ـ حلوس إذ دفع الرَّاعي غنمه إلى المُرَاح (٥)، ومعه سخلة تيعر، فقال: الله عليه وسلّم ـ حلوس إذ دفع الرَّاعي غنمه إلى المُرَاح (٥)، ومعه سخلة تيعر، فقال: الا تَحْسَبنَّ ـ وأنّا عنم مائة، لا نريد أن تزيد، فإذا ولّد الرَّاعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، من أحلك ذبحناها، لنا غنم مائة، لا نريد أن تزيد، فإذا ولّد الرَّاعي بهمة ذبحنا مكانها شاة، قال: يارسول الله إنّ لها صحبة ولي منها ولد، قال: فمرها، يقول: عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظعينتك كضربك أُمِيَّتك. قلت: يارسول الله أخبرني عن الوضوء، وخلّل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلاّ أن تكون صآئما (١٠)".

قوله "أمرت لنا بخزيرة" فإنَّ الخزيرة من الأطعمة ما اتَّحذ من دقيق ولحم، والخزيرة: حسآء من دقيقٍ ودسمٍ. والقناع: الطَّبق، وسمِّي قناعاً لأنَّ أطرافه قد أقنعت إلى داخل، أي: عطفت.

(١) هو: الطَّائفي، نزيل مكة، صدوق سيء الحفظ من التَّاسعة، مات سنة (١٩٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: الححازي، أبوهاشم المكي، ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: عاصم بن لقيط بن صبرة ـ بفتح المهملة وكسر الموحدة ـ العقيلي ـ بالتَّصغير ـ ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) خزيرة ـ بفتح الخآء المعجمة وكسر الزّاء وسكون المثناة تحت بعدها رّاء فتآء تأنيث، على وزن كبيرة. "عون المعبود"(١٦٢/١).

<sup>(</sup>٥) المراح: بالضّمّ، الموضع الّذي تروح إليه الماشية، أي: تأوي إليه. "النَّهاية "(٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرَج الترمذي في (كتاب الصِّيام، باب ما حآء في كراهية الاستنشاق للصَّائم ـ ١٥٥/٣)، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. والنَّسائي في (كتاب الطَّهارة، باب المبالغة في الاستنشاق ـ ١٦٦١)، كلاهما من طريق عاصم بن لقيط به مختصرا. وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٠٣/٧) من طريق يحيى بن سليم به مطوَّلاً. وصحَّحه ابن خزيمة، والحاكم ووافقه الذَّهيي، والبغوي، وابن القطَّان. انظر: "صحيح ابن خزيمة"(٨٧/١)، "لمستدرك مع التَّلخيص"(١٤٨/١)، "شرح السَّنَة"(١٧/١)، "بيان الوهم والإيهام" (٥٩٢/٥).

وقوله "تيعر" من اليُعَار، وهو صوت الشَّاة. وقوله "ما ولَّدت "هي مشدَّدة اللاَّم على معنى خطاب الشَّاهد، وأصحاب الحديث يروونه على معنى الخبر، يقولون: "ما ولَدَت "حفيفة اللاَّم ساكنة التَّآء، أي: ما ولدت الشَّاة، وهو غلط هاهنا، يقال: ولَّدتُ الشَّاة، إذا حضرت ولادها فعالجتها حتَّى يبين منها الولد. أنشدني أبوعمر في ذكر قوم:

إذا ما ولَّ لُوا يَوْم اً تَنَادُوا اللهُ عَلامُ (١). المَا ولَّ لَهُ عُلامُ (١). "والبهمة": ولد الشَّاة أوَّل ما يولد، يقال للذَّكر والأنثى: بهمة.

وقوله"لاتحسبن أنَّا من أجلك ذبحناها"معناه: ترك الاعتداد به على الضَّيف، والتَّبرؤ من الرِّيآء.

وقوله "ولا تحسِبن "مكسورة السيّن، إنّما هو لغة عليا مضر، وتحسَبن ، بفتحها لغة سفلاها، وهو القياس عند النّحويين؛ لأن المستقبل من "فَعِل" مكسورة العين "يفعَل "مفتوحتها، كقولهم: علّم، وعمِل يعمَل (٢)، إلا أن أحرفا (٣) شاذة قد جآءت، نحو "نعِم ينعِم" و "يئِس يئِس "و "حسِب يحسِب"، وهذا في الصّحيح، فأمّا المعتل فقد حآء فيه "ورم يَرم "و "ورثِق يَئِش "و "وَرْق يَرع "و "وَرْق .

وقوله "لا تضرب ظعينتك كضربك أُمِيَّتك" فإنَّ الظَّعينة [٢٤] هي المرأة، وسمِّيت ظعينة لأَنَّها تظعن مع الزَّوج وتنتقل بانتقاله. وليس في هذا ما يمنع من ضربهنَّ أو يحرِّمه على الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله سبحانه ذلك في قوله ﴿فَعِظُوهنَّ واهجروهنَّ في الأزواج عند الحاجة إليه، فقد أباح الله سبحانه ذلك في قوله ﴿فَعِظُوهنَّ واهجروهنَّ في المُضَاجِعِ واضرِبُوهنَّ (النِّسآء/٣٤) وإنِّما فيه النَّهي عن تبريح الضَّرب، كما يضرب المماليك المماليك في عادات من يستجيز ضربهم، ويستعمل سوء الملكة فيهم. وتمثَّله بضرب المماليك لا يوجب ضربهم، وإنَّما ذكره في هذا على طريق الذَّم لأفعالهم، ونهاهم عن الاقتدآء بها.

<sup>(</sup>١) هذا البيت حكاه أبوعمر عن ثعلب برواية: "إذا ما ولّدوا شاة ". قال ابن الأعرابي: قوله"ولّدوا شاة" رَمَاهم بأنّهم يـأتون البهـآئم. . يقال في الشّاة: ولّدناها أي ولينا ولادتها. أهـ. "تهذيب اللّغة"(٤ ١٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): عجل يعجل.

<sup>(</sup>٣) في (ط): حروفاً.

وقد نهى صلَّى الله عليه وسلَّم عن ضرب المماليك إلاَّ في الحدود (١)، وأمر بالإحسان إليهم وقال: "من لم يوافقكم منهم فبيعوه، ولا تعذّبوا حلق الله (٢)"، وأمَّا ضرب الدَّواب فمباح. لأنَّها لاتتأدَّب بالكلام، ولا تعقل معاني الخطاب كما يعقل الإنسان، وإنّما يكون تقويمها غالباً بالضرب، وقد ضرب رسول الله \_ صلَّى لله عليه وسلَّم \_ وحرَّك بعيره بمحجنه (٣)، ونخس جمل جابر (أ) \_ رضي الله عنه \_ حين أبطأ عليه، فسبق الرَّكب حتَّى ما يملك رأسه.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ الاستنشاق في الوضوء غير واجب، ولو كان فرضاً فيه لكان على على الصَّآئم كهو على المفطر. ونرى أنَّ معظم ما جآء من الحثِّ والتَّحريض على الاستنشاق في الوضوء إنَّما جآء لما فيه من المعونة على القرآءة وتنقية بحرى النَّفس الَّذي تكون به التِّلاوة، وبإزالة ما فيه من الثُّقل يعني (٥) تصحُّ مخارج الحروف.

وقال ابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه: إذا ترك الاستنشاق في الوضوء أعاد الصَّلاة، وكذلك إذا ترك المضمضة (٦).

وفي الحديث دليل على أنَّ ما وصل إلى الدِّماغ من سعوط ونحوه فإنَّه يفطِّر، كما يفطِّره ما يصل إلى معدته، إذا كان ذلك من فعله أو بإذنه.

وفيه دليل على أنَّه إذا بالغ في الاستنشاق ذاكراً لصومه فوصل المآء إلى دماغه فقد أفسد صومه.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في (كتاب الأيمان، باب صحبة المماليك وكفّارة من لطم عبده ـ ١٢٧٩/٣) من حديث ابن عمــر قــال: سمعت رســول الله، صلّى الله عليه وسلّم، يقول: "من ضرب غلاما له حدّاً لم يأته، أو لطمه، فإنّ كفارته أن يعتقه".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٧٣/٥) من حديث أبي ذرِّ عن النّبي ـ صلّى الله عليـه وسلَّم ــ قـال: "من لاءمكـم مـن خدمكـم فأطعموهم ممَّا تأكلون واكسوهم ممَّا تكسون، ومن لا يلآئمكـم فبيعـوا ولا تعذّبوا خلـق الله". والبيهقـي في "السُّنن الكبرى"(٧/٨) كلاهما من طريق منصور عن مجاهد عن مورق عن أبي ذرِّ مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) المحجن: عصا معقفة الرَّأس كالصُّولجان، والميم زائدة. "النَّهاية "(٧٤٧/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب النّكاح، باب تزويج النّياب ـ ١٥١/١٠) ومسلم في (كتاب المساقات، باب بيع البعير واســتثناء ركوبـه ــــ ١٢٢٣/٣) كلاهما من طريق الشّعبي عن حابر مرفوعا في حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) (يعني ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٣٧٧).

وقوله "أخبرني عن الوضوء" فإنَّ ظاهر هذا السُّؤال يقتضي الجواب عن جملة الوضوء، إلاَّ ملَّى الله عليه وسلَّم لَّا اقتصر في الجواب على تخليل الأصابع، والاستنشاق عُلِمَ أنَّ السَّائل لم يسأله عن حكم ظاهر الوضوء، وإنّما سأله عمَّا يخفى من حكم باطنه. وذلك لأنَّ أغسل باطن الأنف غير معقول من نصِّ الكتاب في الآية. [٣٤ب] ثمّ أوصاه بتخليل الأصابع، لأنَّ آخذ المآء قد يأخذه بِحُمْع (١) الكفِّ وضم الأصابع بعضها إلى بعض فيسدَّ خصاص ما بينهما، فربما لم يصل المآء إلى باطن الأصابع، وكذلك هذا في باطن أصابع الرِّجل، لأنَّها ربما ركب بعضها بعضاً حتَّى تكاد تلتحم، فقدَّم له الوصاة بتخليلها، ووكد القول فيها، لئلا يغفلها.

## ٣٢ ومن باب في تخليل اللِّحية.

۲ م قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوتوبة (۳)، حدَّثنا أبوالمليح، عن الوليد بن زوران (٤)، عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ "كان إذا توضَّأ أخذ كفَّاً من مآء فأدخله تحت حنكه يخلِّل به لحيته، وقال: هكذا أمرنى ربِّى (٥)".

قلت: قد أوجب بعض العلمآء تخليل اللّحية، وقال: إذا تركه عامدا أعاد الصّلاة. وهو قول إسحاق بن راهويه (٦) وأبي ثور (٧). وذهب عامة العلمآء إلى أنَّ الأمر به استحباب وليس بإيجاب (٨). ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللّحي على سبيل الوجوب ما رقَّ الشَّعر منها، فيُرى ما تحتها من البَشرة.

<sup>(</sup>١) سقط من (ط)و(م): من قوله "لأنَّ غسل باطن الأنف" إلى قوله "لأنَّ آخذ المآء".

<sup>(</sup>٢) في (ط): بجميع.

<sup>(</sup>٣) هو: الرَّبيع بن نَافع الحلبي. ثقة حافظ من الأبدال. مات سنة (٢٤١هـ). "الكاشف "(٣٠٥/١).

<sup>(</sup>٤) الوليد بن زوران ـ بزاي ثمَّ واو ثمَّ رآء ـ وقيل: بتأخير الواو، السّلمي الرّقي، ليِّن الحديث، من الخامسة. وقال النَّهبي: ثقة. انظر: "تقريب التّهذيب ". "الكاشف "(٣٨/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٤/١) من طريق أبي داود به مثله. وتوبع الوليد بن زوران، تابعه الزُّهـري عندالحـاكم وصحَّحـه ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(١٤٩/١). من طريق محمَّد بن وهب بن أبي كريمة عن محمَّد بن حـرب عـن الزُّبيـدي عن النُّبيـدي عن أنس مثله.

وصحَّحه ابن القطَّانِ ومن بعده الألباني. "بيان الوهم والإيهام "(٢٢٠/٥). "الإروآء "(١٣٠/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك الترمذي. انظر: "حامع الترمذي "(١/٤٤).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك البغوي في "شرح السّنّة "(٢٢/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٨٧/١).

قال الشَّوكاني: والإنصاف أنَّ أحاديث الباب ـ بعد تسليم انتهاضها للاحتجاج وصلاحيتها للاستدلال ـ لا تدلُّ على الوجوب، لأنَّها أفعال. وما روي في بعض الرِّوايات من قوله صلَّى الله عليه وسلَّم "هكذا أمرنـي ربِّي" لا يفيـد الوجـوب علـى الأمّـة لظهـوره في الاختصاص به. . . " نيل الأوطار "(١٨٦/١).

### ٣٣ ومن باب في المسح على العمامة.

70 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعيد (1) عن ثوبان قال: "بعث رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سريةً، فأصابهم البرد، فلمَّا قدموا على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أمرهم أن يمسحوا على العصآئب والتَّساخين (7)".

"العصآئب": العمآئم، وسمِّيت عصآئب، لأنَّ الرَّأس يعصَّب بها.

"والتَّساخين": الخِفَاف، ويقال: إنَّ أصل ذلك كلُّ ما يسخَّن به القدم من خُفِّ وجـوربٍ ونحوه.

وقد اختلف أهل العلم في المسح على العمامة: فذهب إلى جوازه جماعة من السّلف، وقال به من فقهآء الأمصار: الأوزاعي ((٢)) وأحمد بن حنب ل (٤) وإسحاق بن راهويه ((٢)) وأبوثور ((٢)) وداود ((٧)) وقال أحمد ((٨)): قد جآء ذلك عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - من خمسة أوجه. وشرط من جوَّز المسح على العمامة: أن يعتمَّ الماسح عليها بعد كمال الطّهارة، كما يفعله من يريد المسح على الخفَّين. وروي عن طاوس أنَّه قال: لا يمسح على العمامة الّتي لا تجعل تحت الذّقن.

<sup>(</sup>١) هو: المقرأي ـ بفتح الميم وسكون القاف وفتح الرّآء بعدها همزة ثمَّ يآء النَّسب ـ الحمصي، ثقة كثير الإرسـال من الثالثـة، مـات سـنة (١٠٨هـ)وقيل: (١١٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد في "المسند "(٢٧٧٠) من طريق يحيى بن سعيد به مثله. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(١٦٩/١). وتعقَّبه الزَّيلعي فقال: وفيه نظر، فإنَّه من رواية ثور بن يزيد عن راشد بن سعيد به، وثور لم يرو له مسلم، بل انفرد به البخاري، وراشد بن سعيد لم يحتج به الشَّيخان. وقال أحمد: لا ينبغي أن يكون راشد عن ثوبان، لأنَّه مات قديما. وفي هذا القول نظر، فإنَّهم قالوا: إنَّ راشد شهد مع معاوية صفِّين، وثوبان مات سنة (١٥٥هـ)، ومات راشد سنة (١٠٥هـ). ووثقَّه ابن معين وأبوحاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة والنسائي، وخالفهم ابن حزم فضعَّفه، والحقُّ معهم. أ. هـ. "نصب الرَّاية "

قلت: وقد جزم البخاري في "التَّاريخ الكبير "(٢٩٥/٣) بأنَّ راشد بن سعيد سمع من ثوبان، وكفى بهـذا حجَّة في إثبـات سماعـه مـن ثوبان.

<sup>(</sup>٣) نقل عنه الترمذي قوله "يمسح على العمامة ". انظر: "جامع الترمذي "(١٠٥/١).

<sup>(</sup>٤) قال عبدا لله: سألت أبي عن الرَّجل يمسح على العمامة؟ قال: لا بأس به. "مسآئل الإمام أحمد" (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٦٨/١).

<sup>(</sup>٢) ومذهبه: حواز المسح على كلِّ ما لبس على الرَّاس من عمامة أو خمار أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلك على الرَّحل والمرأة. "فقه الإمام أبي ثور "(ص: ٢٦١). وانظر: "الاستذكار "(٢١٩/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: " المحلَّى "(٢/١٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٣٠٨/١).

وأبى المسح على العمامة أكثر الفقهآء (١)، وتأوّلوا الخبر في المسح على العمامة على معنى أنّه كان يقتصر على مسح بعض الرَّأس، فلا يمسحه كلَّه مقدَّمه ومؤخّره [٤٤] ولا ينزع عمامته عن رأسه ولا ينقضها. وجعلوا خبر المغيرة بن شعبة (٢) كالمفسِّر له، وهو أنّه وصف وضوءه ثمَّ قال: "ومسح بناصيته وعلى عمامته، فوصل مسح النّاصية بالعمامة". وإنّما وقع أدآء الواجب عن مسح الرَّأس بمسح النّاصية، إذ هي جزء من الرَّأس، وصارت العمامة تبعاً له، كما روي "أنّه مسح أسفل الخفِّ وأعلاه" ثمَّ كان الواجب في مسح أعلاه، وصار مسح أسفله كالتّبع له. والأصل: أنَّ الله تعالى فرض مسح الرَّأس (٣)، وحديث ثوبان محتمل التنّأويل، فلا يترك الأصل المتيقن وجوبه بالحديث المحتمل. ومن قاسه على مسح الخفّين فقد أبعد، لأنَّ الخفّ يشقُ نزعه وخلعه، وخلع العمامة لا يشقُّ.

30 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن صالح ( $^{(4)}$ )، حدَّثنا ابن وهب، حدَّثني معاوية بن صالح ( $^{(8)}$ )، عن عبدالعزيز بن مسلم ( $^{(7)}$ )، عن أبي معقل ( $^{(8)}$ )، عن عبدالعزيز بن مسلم وسلّم - يتوضَّأ وعليه عمامة قِطْرِية ( $^{(A)}$ )، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدَّم رأسه و لم ينقض العمامة ( $^{(P)}$ ".

قلت: وهذا يشهد لما تأوَّلوه في معنى الحديث الأوَّل.

والقطر: نوع من البرود فيه حمرة.

<sup>(</sup>۱) قال التّرمذي: وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبي ـ صلّى ا لله عليه وسلّم ـ والتّابعين: لا يمسح على العمامــة إلاّ أن يمســح برأسه مع العمامة، وهو قول سفيان التّوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشّافعي. "جامع التّرمذي"(١٠٥/١). وانظر: "المغني مع الشّرح الكبير " (٣٠٨/١). "بداية المجتهد "(٣٥/١). "المجموع "(٤٠٧/١).

<sup>(</sup>٢) خبر المغيرة بن شَعبة أخرجه مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب المسح على النَّاصية والعمامة ـ ٢٣١/١) من حديث المغـيرة بـن شـعبة أنَّ النَّني ــ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ــ "توضَّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفَّين".

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَا آيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِذَا قُمْتُم إلى الصَّلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحُوا برؤوسِكُم وأرحلَكُــم إلى الكعبين﴾ (المآئدة/٦).

<sup>(</sup>٤) هو: المصري، أبوجعفر ابن الطَّبري، ثقة حافظ، من العشرة، مات سنة (٢٤٨هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: معاوية بن صالح بن حدير \_ بالمهملة مصغّر \_ الحضرمي، أبوعمر وأبوعُبدالرَّحمن الحمصي، قاضي الأندلس، صدوق له أوهام، من السَّابعة، مات سنة (٨٥٨هـ) وقيل: بعد السَّبعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هُو: عبدالعزيز بن مسلم المدني، مولى آل رفاعة، مقبول من السَّابعة. "تقريب التَّهذييب ".

<sup>(</sup>٧) أبومعقل ـ بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف ـ عن أنس في المسح على العمامة، مجهول. من الخامسة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٨) قطرية: بكسر القاف وسكون الطّآء المهملة. "تهذيب اللّغة "(مادة: قطر).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٦١/١) من طريق ابن وهب به. قال ابن القطَّان: وهــو حديث لا يصحُّ، قــال ابـن السَّكن: لم يثبت إسناده، وهو كما قال. "بيان الوهم والإيهام "(١١/٤).

## ٣٤ ومن باب في المسح على الخفّين.

•• قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا عيسى بن يونس، حدَّثني أبي (١) عن الشَّعبي قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة (٢) يذكر عن أبيه قال: "كنَّا مع رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - في غزوة، ومعي إداوة، فخرج لحاجته ثمَّ أقبل فتلقَّيته بالإداوة، فأفرغت عليه، فغسل كفَّيه ووجهه، ثمَّ أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جُبَّة من صوفٍ من جباب الرُّوم ضيِّقة الكمَّين فضاقت فادَّرعهما ادِّراعاً، ثمَّ هويت إلى الخفَّين لأنزعهما فقال: دع الخفَّين، فإنِّي أدخلت القدمين الخفين وهما (طاهرتان) (٣) فمسح عليهما (١٠)".

قوله "ادَّرعهما"معناه: أنَّه نزع ذراعيه عن الكمَّين وأخرجهما من تحت الجَبَّة. ووزنه: افتعل، من ذرع إذا مدَّ ذراعه، كما يقال: ادَّكر من ذكر.

وفي قوله "فإنّي أدخلت القدمين الخفّين وهما طاهرتان" دليل على أنَّ المسح على الخفّين لا يجوز إلاَّ بأن يُلبسا على كمال الطّهارة، وأنّه إذا غسل إحدى رجليه فلبس عليها أحد الخفّين ثمَّ غسل رجله الأحرى لم يجزئه؛ وذلك أنّه جعل طهارة القدمين معاً قبل لبس الخفّين شرطاً لجواز المسح عليهما، وعلّة لذلك. والحكم [٥٤ب] المعلّق بشرطٍ لا يصحُّ إلاَّ بوجود شرطه، وهو قول مالك (٥) والشَّافعي (٢) وأحمد (٧) وإسحاق (٨).

وفيه: حواز الاستعانة في الطُّهارة والوضوء بالخادم ونحوه.

<sup>(</sup>١) هو: يونس بن إبي إسحاق السّبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، صدوق يهم قليلا، مـن الخامسة، مـات سنة (١٥٢هــ). على الصّعيح. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: أبويعفور ـ بفتح التَّحتانية وسكون المهملة وضمُّ الفآء ـ الكوفي، ثقة مات بعد السَّبعين. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (طاهرتين)، والمثبت من سنن أبي داود المطبوع ـ طــ الدَّعاس.

رًا) ي بر على وصويري) وسبب بن مسل بي عرب السبب على العالم الله السبب على العالم في العالم الله الله الله على ال (٤) أخرج البخاري في (كتاب اللّباس، باب لبس جبَّة الصُّوف في الغــزو ــ ٢٧٩/١٠). ومســلم في (كتــاب الطّهــارة، بـاب المســح علــى الحنّفين ــ ٢٣٠/١) كلاهما من طريق عامر الشّعبي نحوه.

<sup>(</sup>٥) قال مالك: "وإنّما يمسح على الخفّين من أُدخل رّحليه في الخفّين وهما طاهرتان بطهر الوضوء". "الموطّأ "(٣٧/١). "المنتقى للساجي" (٧٩/١).

ر ۱٬۷۰۱). (۲) قال الشّافعي: "وإن أدخل رجليه أو واحدة منهما الخفّين قبل أن تحلّ له الصَّلاة، لم يكن له إن أحدث أن يمسح على الخفّين". "الأم "(۳۳/۱).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط " (٢/١). وانظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٨٥/١).

70 قال حدَّننا أبو داو د، حدَّننا عبيدا لله بن معاذ (1)، حدَّننا أبي 7، حدَّننا شعبة، عن أبي بكر بن حفص بن عمر بن سعد (7) سمع أباعبدا لله (3) وهو مولى بني تيم بن مرَّة، عن أبي عبدالرَّحمن السُّلمي أنَّ بلالا \_ رضي الله عنه \_ سئل عن وضوء النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال: "كان يخرج فيقضي حاحته، فآتيه بالمآء فيتوضَّأ ويمسح على عمامته وموقيه (8)".

"الموق" نوع من الخِفَاف معروف، وسَاقُهُ إلى القصر.

**Vo.** $قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا علي بن الحسين الدِّرهمي (٢)، حدَّثنا ابن داود (<math>( ^{V} )$ ) عن بكير بن عامر ( $( ^{( )} )$ ) عن أبي زرعة بن عمرو بن مـرَّة بن جرير أنَّ جريراً بـال، ثـمَّ توضَّأ ومسح على الخفَّين، قال: ما يمنعني أن أمسح، وقد رأيت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسـلَّم \_ عسح؟ قالوا: إنَّما كان ذلك قبل نزول الآية، قال: ما أسلمت إلاَّ بعد نزول الآية  $( ^{( ^{( )} )} )$ ".

أراد القوم بهذا القول أنَّ المسح على الخفَّين كان رخصةً ثمَّ نُسخ بقوله سبحانه ﴿وَأَرْجُلَكُم إِلَى الكَعْبَين﴾ (المآئدة/٦)، فقال جرير: ما أسلمت إلاَّ بعد نزول المآئدة، أي ما صحبت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ إلاَّ بعد إسلامي، وقد رأيته يمسح على خفَّيه، يريد به إثبات المسح على الخفَّين، وأنَّه غير منسوخ.

<sup>(</sup>١) هو: عبيدا لله بن معاذ بن نصر العنبري، أبوعمر البصري، ثقة حافظ، مات سنة (٢٣٧هـ). "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: معاذ بن نصر بن حسَّان العنبري، أبوالمثنَّى البصري القاضي، ثقـة متقـن، مـن كبـار العاشـرة، مـات سنة (١٩٦هــ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: عبداً لله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقّاص، الزُّهري، أبوبكر، مشهور بكنيته، ثقة من الخامسة. "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٤) أبوعبدا لله مولى بني تيم، مجهول من السادسة. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى"(٢٨٨/١). والحاكم وصحَّحه ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(١٧٠/١). كلاهما من طريق عبيدا لله بن معاذ به. ويشهد للحديث ما رواه البخاري في (كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين ــ ١/ ٣٠٨). رقم (٢٠٥) من حديث كعب بن عجرة "أنَّه رأى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ توضًّا ومسح على العمامة والخفين". وحسَّنه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير "(١/٥٦).

<sup>(</sup>٦) هو: على بن الحسين بن مطر الدَّرهمي ـ بكسر الدَّال وسكون الرَّآء وفتح الهـآء ـ صدوق من كبـار الحاديـة عشـرة، مـات سنة (٥٣٢هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هُو: عبداً لله بن داود بن عامر الهمداني، أبوعبدالرّحمن الخريبي ـ بمعجمة وموحَّدة مصغَّرا ـ كوفي الأصل، ثقة عابد، من التَّاسعة، مــات سنة (٢١٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: البحلي، أبوإسماعيل الكوفي، ضعيف من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) قيل: اسمه هرم، وقيل: عمرو، وقيل: عبدا لله، وقيل: عبدالرُّحمن، وقيل: حرير. ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup> ١ ) أخرجه الحاكم وصحّحه وقال: بكير بن عامر البجلي كوفي ثقة عزيز الحديث يجمع حديثه في ثقات التّابعين. ووافقه الّذهبي. انظر: "المستدرك مع التّلخيص "(١٩/١ ١-١٧٠). من طريق علي بن الحسين الدّرهمي به.

واتّفق الشَّيخان على حديث الأعمش عن إبراهيم بن همام عن حرير، وفيه: قال إبراهيم: كـان يعجبهـم حديث حريـر لأنَّـه نـزل بعـد نزول المآثدة. أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في الخفاف \_ ٤٩٤/١) رقـم (٣٨٧). ومسـلم في (كتـاب الطَّهـارة، باب المسح على الخفَّين \_ ٢٢٨١-٢٢٧) رقم (٢٧٢).

وفي هذا من قول الصَّحابة: دلالة على أنَّهم كانوا يرون نسخ السَّنة بالقرآن.

وقد روي عن قوم من الشّيعة عن علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ قال: "إنّما كان المسح على الخفّين قبل نزول المآئدة، ثمّ نهي عنه فصارت الإباحة منسوخة". وهذا أمر لا يصحُّ عن علي \_ رضي الله عنه \_. وقد ثبت عنه أنّه قال: "لو كان الدِّين بالقياس، أو بالرَّأي لكان باطن الخفّ أولى بالمسح من ظاهره، إلاَّ أنّي رأيت رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلم \_ يمسح ظاهر خفّه (1)".

وقد ذكره أبوداود (٢): حدَّثنا محمَّد بن العلآء (٣)، حدَّثنا حفص بن غياث (٤)، حدَّثنا الله عنه عن أبى إسحاق، عن عبد حير (٥)، عن علي عن علي عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه المعناه.

# ٣٥ ومن باب في التَّوقيت في المسح.

 $^{(1)}$  قال حدَّننا أبو داو د، حدَّننا يحيى بن معين، حدَّننا عمرو بن الرَّبيع بن طارق  $^{(1)}$ ، وهو  $^{(2)}$  عن عبى بن أيُّوب  $^{(2)}$ ، عن عبدالرَّ من بن رَزِيْن  $^{(1)}$ ، عن محمَّد بن يزيد  $^{(2)}$  وهو ابن أبي زياد \_ عن أيوب بن قَطَن  $^{(1)}$ ، عن أبيَّ بن عُمَارة أنَّه قال: "يارسول الله، أمسح على الخفَّين؟ قال: نعم يوماً، قال: ويومين؟ قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت  $^{(11)}$ ".

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمدفي "المسند" (٩٥/١) ) من حديث على بن أبي طالب مرفوعا. قال العلاّمة أحمد محمَّد شاكر: إسناده صحيح. انظر: "تعليقه على المسند" رقم (٧٣٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: "سنن أبي داود "(١١٤/١). كما أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(١٩٩/١)من طريق حفص بن غياث به. وصحَّحه الحافظ في "تلخيص الحبير "(٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) هو: أبوكريب الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (٢٤٧هـ). "تقريب التَّهذيبِ".

<sup>(</sup>٤) حفص بن غياث ـ بمعجمة مكسورة ويآء ومثلَّثة ـ القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليـــلا في الآخــر، مــن الثَّامنــة، مــات سـنـة أربـع أو خمس وتسعين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: عبد حير بن يزيد الهمداني، أبوعمارة الكوفي، مخضرم ثقة، من الثَّالثة، لم تصح له صحبة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) هو: الكوفي، نزل مصر، ثقة من كبار العاشرة، مات سنة (٢١٩هـ). "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٧) هو: الغافقي ـ بمعجمة وفآء وقاف ـ أبوالعبَّاس المصري، صدوق ربما أخطأ، من السَّابعة، مات سنة (١٦٨هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: عبدالرَّحمن بن رزين ـ بفتح وكسر زاي وآخره نون ـ ويقال: ابن يزيد، والأوَّل هو الصَّواب، الغمافقي المصري، صدوق من الرابعة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) هُو: النُّقفي نزيل مصر، مجهول الحال مِن السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) هو: أيوب بن قطن \_ بفتح القاف والطّاء \_ الكندي الفلسطيني، فيه لين، من الخامسة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) أخرجه الدَّارقطيني وضعَّف في "السُّنن "(١٩٨/١) من طريق أيُّوب به. كما ضعَّفه البخاري وأحمد وابن عبدالبرّ والنَّووي. "تلخيص الحبير "(٢٨٤/١).

قلت: والأصل في التَّوقيت أنَّه للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ، هكذا رُوِي في خبر خزيمة بن ثابت (١) وخبر صفوان بن عسَّال. وهو قول عامة الفقهآء، غير أنَّ مالكاً قال: يمسح من غير توقيت، قولاً بظاهر هذا الحديث.

وتأويل الحديث عندنا: أنَّه جعل له أن يرتخص بالمسح ما شآء وما بدا له كلَّما احتاج إليه على مرِّ الزَّمان، إلاّ أنَّه لا يعدو شرط التَّوقيت. والأصل وجوب الغَسْل في الرِّحلين، فإذا حاءت الرُّخصة في المسح مقدَّرة بوقت معلوم لم يجز مجاوزتها إلاّ بيقين. والتَّوقيت في الأخبار الصَّحيحة إنَّما هو اليوم واللَّيلة للمقيم، والثَّلاثة الأيام ولياليهنَّ للمسافر.

فأمَّا رواية منصور عن إبراهيم التَّيمي عن أبي عبدا لله الجدلي (٢) عن حزيمة بن ثـابت أنَّه قال: "ولو استزدناه لزادنا (٣) "فإنَّ الحكم وحمَّاداً قد روياه عن إبراهيم فلم يذكروا فيه هـذا الكلام. ولو ثبت لم تكن فيه حجَّة، لأنَّه ظنُّ منه وحسبان، والحجَّة إنَّما تقوم بقول صاحب الشَّريعة لابظنِّ الرَّاوي.

قلت: قال محمَّد بن إسماعيل (٥): ليس في التَّوقيت في المسح على الخفَّين شيء أصحُّ من حديث صفوان بن عسال المرادي.

قلت: ورأيت أن أذكر حديث صفوان إذ كان المعوَّل عليه. وفيه ألفاظ لهما معان تحتاج إلى شرحٍ وتفسيرٍ، ونحن نذكر وجوهها إن شآء الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب المسح على الخفَّين للمسافر والمقيم ـ ١٥٨/١-١٥٩)من طريق إبراهيم النَّيمي عن عمسر بن ميمون عن أبي عبدا لله الجدلي عن حزيمة بن ثابت عن النَّبي ـ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ : "أنَّه سئل عن المسح على الخفَّين؟ فقال: للمسافر ثلاثة، وللمقيم يوم". قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>٢) أبوعبدا لله الجدلي \_ بالجيم والدَّال المهملة المفتوحتين \_ اسمه عبدا لله أو عبدالرَّحمن، ثقة رمي بالتشيع من كبار الثّالثة. "تقريب التّهذيب". (٣) رواه أبوداود \_ في نفس الباب \_ "السُّنن "(٩/١). ورواه ابن ماجه في (كتاب الطّهارة، باب ما حاة في التّوقيت في المسح للمقيم والمسافر \_ ١٨٣/١) بلفظ: "ولو مضى السَّاقل على مسألَته لجلعها خمسا". قال البخاري: لا يصحُّ عندي لأنّه لا يعرف للحدلي سماع من خزيمة، وذكر التّرمذي عن يحيى بن معين أنّه قال: صحيح. وقال ابن دقيق العيد: الرّوايات متضافرة متكاثرة برواية التّيمي له عن عمر بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة. وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبوزرعة: الصَّحيح من حديث التّيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعا. والصَّحيح عن النّععي عن الجدلي بلا واسطة. وادَّعي النّووي في شرح المهنّب الاتّفاق على ضعف هذا الحديث، وتصحيح ابن حبّان يردُّ عليه، مع نقل التّرمذي عن ابن معين: أنّه صحيح. أ. هـ. "تلخيص الحبير" (١/٣٨٤-٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢١٣/٥) من طريق الحكم وحمَّاد عن إبراهيم عن أبي عبدا لله الجدلي عن حزيمة بن ثابت عـن النَّـبي ـــ صلَّـى الله عليه وسلَّم ـ : "أنَّه قال في المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، وثلاثة آيام ولياليهن للمسافر ". (٥) انظر: "علل التَّرمذي الكبير " (١٧٥/١).

حدّثنا ابن الأعرابي، حدَّثنا سعدان بن نصر (١) ، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن أبي النَّجود (٢) ، عن زرِّ بن حُبَيش (٣) قال: أتيت صفوان بن عسَّال المرادي، فقال: ما حآء بك؟ قلت: ابتغآء العلم، قال: فإنَّ الملآئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضىً بما يطلب، قلت: حاك في صدري مسح على الخفين بعد الغآئط والبول، وكنتَ امرءاً من أصحاب البي وسلّى الله عليه وسلّم -، فأتيتك أسألك: هل سمعت منه في ذلك شيئاً؟ فقال: نعم، كان يأمرنا إذا كنّا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيَّام ولياليهنَّ إلاّ من جنابة، لكن من غآئط وبول ونوم، قلت: هل سمعته يذكر الهوى (٤)؟ قال: [٧٤ب] نعم، بينما نحن في مسير إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري (٥): يا محمَّد، فأجابه على نحو ذلك: "هآؤم"، قلنا: مسير إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري وأنّ يا محمَّد، فأجابه على نحو ذلك: "هآؤم"، قلنا: موتي، قال: أريت رجلاً أحبَّ قوماً ولمّا يلحق بهم، قال: المرء مع من أحبَّ، قال: ثمَّ لم يزل يحدِّثنا حتَّى قال: إنَّ من قبل المغرب باباً للتَّوبة مسيرة أربعين سنة أو سبعين سنة، فتحه يزل يحدِّثنا حتَّى قال: إنَّ من قبل المغرب باباً للتَّوبة مسيرة أربعين سنة أو سبعين سنة، فتحه الله للتَّوبة يوم خلق السمَّوات والأرض، ولا يغلقه حتَّى تطلع الشَّمس منه (٢)".

قوله "إنَّ الملآئكة تضع أجنحتها" فيه ثلاثة أوجُه: أحدها: أن يكون معنى وضع الجناح من الملآئكة بسط أجنحتها وفرشها لطالب العلم لتكون وطآءً له ومعونة إذا مشى في طلب العلم. والوجه الثّاني: أن يكون ذلك بمعنى التّواضع من الملآئكة تعظيماً لحقه وتوقيراً لعلمه، فتضمَّ أجنحتها له وتخفضها عن الطّيران، كقوله تعالى ﴿واخْفِضْ لهما جَنَاحَ النّالِ من الرّحمة ﴾ (الإسرآء/٤٢). والوجه الثّالث: أن يكون وضع الجناح يراد به النّزول عند مجالس (العلم) (٧) والذّكر، وترك الطّيران.

<sup>(</sup>٢) هو: عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النَّجود ـ بنون وحيم ـ الأسدي مُولاهم الكوفي الْمَقريء، صُدوق لـه أوهـام، حجَّة في القرآءة، وحديثه في الصَّحيحين مقرون، من السَّادسة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: زرّ ـ بكسر أوَّله وتشديد الرّآء ـ ابن حبيش ـ بمهملة وموحَّدة ومعجمة مصغَّرا ـ الأسدي الكوفي، أبومريم، ثقة جليل مخضرم، مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثمانين . "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٤) الهوى: بفتح الهآء والواو- وهو الحبّ. "تحفة الأحوذي "(٩/٨١٥).

<sup>(</sup>٥)جهوري: بفتح الجيم وسكون الهاء ثمَّ واو مفتوحة ثمَّ رآء مكسورة ثمَّ يآء مشدَّدة ـ أي: شديد عال. "النَّهاية "(٣٢١/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه التّرمذي في (أبواب اللَّعوات، باب ما جآء في فضل التّوبة والاستغفار ـ ٥٠٩/٥). من طريق سفيان بن عيينــة بــه مثلــه. قــال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أ. هــ.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (العلمآء)، والمثبت من الهامش مصحَّحا.

كما روي أنَّه قال عليه الصَّلاة والسَّلام: "ما من قوم يذكرون الله عزَّ وحلَّ إلاّ حفَّت بهم الملآئكة، وغشيتهم الرَّحمة، وتنزَّلت عليهم السَّكينة، وذكرهم الله فيمن عنده".

قلت: وهذه الكلمة لم يرفعها سفيان في هذه الرِّواية (١)، ورفعها حمَّاد بن سلمة عن عن عاصم عن زرِّ عن صفوان بن عسَّال. وقد رواه أيضاً أبوالدَّردآء (٣) عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم.

وقوله "سفراً" جمع سافر، كما يقال: تاجر وتَجْر، وراكب ورَكْب.

وقوله "لكن من غآئطٍ وبول ونومٍ" كلمة "لكن" موضوعة للاستدراك، وذلك لأنّه قد تقدّمه نفي واستثنآء، وهو قوله "كان يأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهن إلاّ من جنابة" ثمّ قال: "لكن من بول وغآئط ونوم"، فاستدركه بلكن ليعلم أنَّ الرُّخصة إنّما جآءت في هذا النّوع من الأحداث دون الجنابة. فإنَّ المسافر الماسح على خفّه إذا أجنب كان عليه نزع الخفّ وغسل الرِّجل مع سآئر البدن، وهذا كما تقول: ما جآءني زيد لكن عمرو، وما رأيت زيداً لكن خالداً [٤٨].

ويشبه أن يكون رفع النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ صوته في حواب الأعرابي. وقوله "هاؤم" يمدُّ به صوته من ناحية الشَّفقة عليه، لئلاَّ يحبط عمله. وذلك لما جآء من الوعيد في قوله: ﴿لا تَرفَعُوا أَصوَاتَكُم فوقَ صوتِ النّبي ولا تجهَرُوا له بالقَولِ كَجَهرِ بَعضِكُم لبعضٍ أن تَحبَطَ أعمالُكُم وأنتُم لا تَشعُرُون ﴿ (الحجرات/٢)، فعذره صلَّى الله عليه وسلَّم لجهله وقلَّة علمه، ورفع صوته حتَّى كان فوق صوته أومثله، لفرط رأفته وشفقته على أمَّته \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ..

<sup>(</sup>١) يشير الإمام الخطّابي إلى أنّه ورد في رواية سفيان من طريق عاصم بن أبي النَّمود عن زرّ قال: أتيت صفوان فقال: ما حمّاء بك؟ قلـت: ابتغآء العلم، قال: فإنَّ الملآئكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب. "حامع التّرمذي"(٥/٥٥).

قلت: قوله: "لم يرفع صفوان هذه الكلمة" \_ يعني ـ "إنَّ الملآئكة تضع أحنحتها. . . . . ". (٢) أمَّا رواية حمَّاد بن سلمة عن عاصم عن زرِّ بن حبيش فقال: "آتيت صفوان بن عسال المرادي، ، فقال: ما حآء بك؟قلت: ابتغآء العلم. قال: بلغني أنَّ الملآئكة تضع أحنحتها لطالب العلم رضى بما يفعل. . ". "حامع التّرمذي "(٥٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في (كتاب العلم، باب ما جآء في فضل الفقه على العبادة ـ ٥/٨٤-٤) من طريق محمُّود بن خداش حدَّننا محمَّد بن يزيد الواسطي، حدَّننا عاصم بن رجآء بن حيوة عن قيس بن كثير قال: "قدم رجل من المدينة على أبي الدَّردآء وهو بدمشق فقال: ما أقدمك؟. . وفيه: "من سلك طريقاً يتغي فيه علما سلك الله له طريقاً إلى الجنَّة، وإنَّ الملآئكة لتضع أحنحتها رضآء لطالب العلم. . "قال أبوعيسي: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجآء بن حيوة، وليس عندي بمُتَّصل. وإنَّما يروي هذا الحديث عن عاصم بن رجآء عن الوليد بن جميل عن كثير بن قيس عن أبي الدَّردآء مرفوعاً. وهذا أصحُّ من حديث محمُّود بن خداش، ورأى محمَّد بن إسماعيل هذا أصحُّ أ. هـ.

وفيه: أنَّه أقام المحبَّة، والمشايعة في الخير، والطَّاعة مقام العمل بهما، وجعل المرء مع من أحبَّ.

وفيه: دليل على استحباب احتمال دالَّة التَّلامذة، والصَّبر على أذاهم، لما يرجى في عاقبته من النَّفع لهم.

### ٣٦ ومن باب في المسح على الجوربين.

9 ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان، عن أبي قيس الأودي (١)، عن هُزَيْل بن شرحبيل (٢)، عن المغيرة بن شعبة "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ توضَّأ ومسح على الجوربين والنَّعلين (٣)".

قلت: معنى قوله "والنّعلين" هو أن يكون قد لبس النّعلين فوق الجوربين. وقد أجاز المسح على الجوربين جماعـة من السّلف، وذهب إليه نفر من فقهآء الأمصار، منهم: سفيان التَّوري (٤) وأحمد (٥) وإسحاق (٦). وقال مالك بن أنس (٧) والأوزاعي (٨) والشّافعي (٩): لا يجوز المسح على الجوربين. قال الشّافعي: إلّا إذا كانا منعّلين (٢٠)، يُمكن متابعة المشي فيهما. وقال أبويوسف ومحمّد: يَمسح عليهما إذا كانا ثخينين (١١). وقد ضعّف أبوداود هذا الحديث، وذكر أنّ عبدالرّحمن بن مهدي كان لا يحدّث به (١٢).

<sup>(</sup>١) هو: عبدالرَّحمن بن ثروان ـ بِمثلَّثة مفتوحة ورآء مهملة ساكنة ـ الكوفي، صدوق ربما خَالف، من السَّادسة، مــات سنة (١٢٠هــــ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: هزيل ـ بهآء وزاي مصغّرا ـ ابن شرحبيل الأودي الكوفي، ثقة مخضرم، من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ". "تبصير المنتبــه بتحريــر المشتبه " (١٤٥٠/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرج التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب في المسح على الجوريين ـ ١٦٧/١) من طريق وكيع به مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـ.

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢١٤/١). وانظر: \_"الاستذكار "(٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سئل الإمام أحمد عن المسح على الجوريين، فقال: إذا كان ثابتاً لا يسترخي مسج عليه. "مسآئل الإمام أحمد لابن هانيء"(٢١/١).

<sup>(</sup>٦) قال إسحاق: يمسح على الجوريين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثنحينين. "جامع التّرمذي "(١٦٧/١). "الأوسط "(٤٦٤/١).

<sup>(</sup>٧) قال ابن القاسم: كان مالك يقول في الجوريين يكونان على الرِّجل وأسفلهما جلد مخروز، وظاهرهما مخروز، أنَّـه يمسح عليهما، شمَّ رجع فقال: لا يمسح عليهما. "المدوَّنة الكبرى "(١٠/١).

<sup>(</sup>٨) للأوزاعي روايتان في المسح على الجوريين. أحدهما: عدم حواز المسح على الجوريين مطلقاً، نقل ذلك عنه الخطّابي وغيره. والثّـاني: حواز المسح عليهما إذا كانا منعلّين، نقل ذلك عنه ابن قدّامة. "فقه الإمــام الأوزاعــي "(١/١٩ـــ٩٢). "المغــيّ مع الشّـرح الكبــر " (٩٩٩/١). "الأوسط "(٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٩) قَالَ: ولا يُمسح علَى الجوريين إلاّ أن يكون الجوربان مجلَّدي القدمين إلى الكعبين حتَّى يقوما مقام الخفّين. "مختصر المزني"(ص: ١٠).

<sup>(</sup>١٠) منعَّلين: أي: جعلت له نعلا، وهي حلدة على أسفله تكون له كالنَّعل للقدم. "المصباح المنير "(مادة: نعل).

<sup>(</sup>١١) انظر: "بدآثع الصَّنآئع "(١٠/١).

<sup>(</sup>١٢) صحَّحه الألباني، فقاَل: وقد أعلَّه بعض العلمآء بعلَّة غير قادحة، منهم أبوداود. "الإروآء "(١٣٨/١).

### ٣٧ـ ومن باب في الانتضاح.

• ٦- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير، أخبرنا سفيان الشَّوري، عن منصور، عن محاهد، عن سفيان بن الحكم الثَّقفي أو الحكم بن سفيان (١) قال: "كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إذا بال توضَّأ وينتضح (٢)".

"الانتضاح" هاهنا: الاستنجآء بالمآء، وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة ولا يمشُّون المآء، وقد يتأوَّل الانتضاح أيضاً على رشِّ الفرج بعد الاستنجآء به، ليدفع بذلك وسوسة الشَّيطان [٩٤ب].

### ٣٨ـ ومن باب في تفريق الوضوء.

دلالة هذا الحديث أنَّه لا يجوز تفريق الوضوء، وذلك لأنَّه قال له: "ارجع فأحسن وضوءك" وظاهر معناه: إعادة الوضوء في تَمام، ولو كان تفريقه جآئزاً لأشبه أن يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضع، أو كان يأمره بإمساسه المآء في مقامه ذلك، وأن لا يأمره بالرُّجوع إلى المكان الَّذي يتوضَّأ فيه.

<sup>(</sup>١) الحكم بن سفيان بن عثمان النَّقفي، وقيل: سفيان بن الحكم، قيل: له صحبة، لكن في حديثه اضطراب. وروى الإمام أحمد بسنده عن شريك قبال: سألت أهل الحكم بن سفيان، فذكروا أنَّه لم يدرك النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ. "تقريب التَّهذيب ". "المسند" (٤١٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النَّسآئي في (كتاب الطَّهارة، باب النَّضح \_ ٧٣/١). وأحمد في "المسند "(٣/ ٤١). كلاهما من طريق سفيان به. قال المنذري: اختلف في سماع النَّقفي من رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ . وقال ابن عبدالبرّ: له حديث واحد في الوضوء، وهمو مضطرب الإسناد. وقال أبوعيسى التَّرمذي: واضطربوا في هذا الحديث. "مختصر سنن أبي داود "(١٢٦/١). وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(٣٤/١). وقر (١٠٦٦-١٦٦). وفي "تعليقه على المشكاة "(١١٦١).

<sup>(</sup>٣) هوِ: المروزي، أبوعلي الحزاز الضَّرير، نزيل بغداد، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٣١هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) الزُّيادة من (ش).

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب من توضًّا فترك موضعاً لم يصبه المـآء ـ (٢١٨/١)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٨٤/١) ٥)، والنَّارقطني في "السُّن "(١٠٨/١)، وقال: تفرَّد به جرير بن حازم، عن قتـادة وهـو ثقـة. كلُّهـم من طريق ابن وهـب به. ويشهد له ما رواه مسلم في (كتاب الطَّهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزآء محلِّ الطَّهارة ـ ١/ ٢١٥) رقم (٢٤٣). من حديث ابن عمر ولفظه: "ارجع فأحسن وضوءك". وصحَّحه الألباني في "الإروآء "(٨٦/١).

### ٣٩ـ ومن باب إذا شكَّ في الحدث.

77- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيِّب وعبَّاد بن تميم (١)، عن عمِّه (٢): "شُكِي إلى النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ الرَّحل يجد الشَّيء في الصَّلاة حتَّى يُحيَّل إليه، فقال: لا ينفتل حتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (٣)".

قوله "حتَّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً" معناه: حتَّى يتيقَّن الحدث، ولم يرد به الصوت نفسه، ولا الرِّيح نفسها حسب. وقد يكون أطروشا لا يسمع الصَّوت، وأخشم وأف لا يجد الرِّيح، ثمَّ تنتقض طهارته إذا تيقَّن وقوع الحدث منه. كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في الطِّفل: "إذا استهلَّ صُلِّي عليه (٢)" ومعناه: أن تعلم حياته يقيناً. والمعنى، إذا كان أوسع من الاسم كان الحكم له دون الاسم.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ الشَّك لا يَزْحَم اليقين.

وفيه دليل على أنَّه إذا تيقَّن النِّكاح وشكَّ في الطَّلاق، كان على النَّكاح المتقدِّم إلى أن يتيقَّن الطَّلاق.

وقال مالك بن أنس: إذا شكَّ في الحدث لم يصلِّ إلاَّ مع تجديد الوضوء، إلاَّ أنَّـه قـال: إذا كان في الصَّلاة فاعترضه الشَّك مضى في صلاته. وأحد قوليه حجَّة عليه في الآخر (٧).

<sup>(</sup>١) هو: عبَّاد بن تميم بن غزيه ـ بفتح فكسر مع التَّشديد ـ الأنصاري المازني، ثقة من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالله بن زيد بين عاصم الصحابي. صرّح به مسلم في روايته بهذا الحديث. "صحيح مسلم "(٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في (كتاب الوضوء، باب لا يتوضًأ من الشَّك حتَّى يستيقن ـ ٢٣٧/١) رقــم (١٣٧). ومســلم في (كتــاب الحـيــض، باب من تيقَّن الطُّهارة ثمَّ شكَّ ـ ٢٧٦/١) كلاهما من طريق ابن عبينة به نحوه.

<sup>(</sup>٤) الأطروش: الأصمّ، والطَّرش: الصَّمم، وقيل: هوِ أهون الصَّمم. "اللَّسان "(مادة: طرش).

<sup>(</sup>٥) الأخشم: الَّذي لا يجد ربح طيب ولا نتن. "اللِّسان "(مادة: خشم).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وصحَّحه، ووافقه النَّهي، من طريق المغيرة بن مسلم عن أبي الزّبير عن جابر مرفوعا: "إذا استهلَّ الصبَّي ورِّث وصلِّي عليه". "المستدرك مع التّلخيص "(٤٤٨/٤)، ٣٤٩). فيه: أبوالزّبير مدلِّس وقد عنعن، ولكنَّه يتقوَّى بما رواه أبوداود في (كتاب الفرآئض، باب في المولود يستهلّ ثمَّ يَموت ـ ٣٣٥/٣) من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدا لله بن قسيط عن أبي هريرة مرفوعا : "إذا استهلَّ المولود ورِّث". وسكت عنه أبوداود.

قلت: صحَّحه الألباني في "الإروآء "(١٤٧/٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٣/١).

## • ٤- ومن باب في الوضوء من القُبْلَة.

٣٠- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا يحيى وعبدالرَّحمن قالا: حدَّثنا سفيان، عن أبي رَوْق (١)، عن إبراهيم التَّيمي (٢)، عن عآئشة \_ رضي الله عنها \_ "أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قبَّلها ولم يتوضَّأ (٣)".

قال: يحتجُّ به من يذهب إلى أنَّ الملامسة المذكورة في الآية معناها[ ٠ ٥ أ] الجماع دون اللَّمس بسآئر البدن، إلا أنَّ أبا داود ضعَّف هذا الحديث، فقال: هو منقطع، لأن التَّيمي لم يسمع من عآئشة. وضعَّف حديث الأعمش عن حبيب عن عروة عن عآئشة، وحكي عن يحيى بن سعيد أنَّه قال: هو شِبْه لا شيء، قال: وليس هذا بعروة بن الزُّبير، هو عروة المزني.

# ٤١\_ ومن باب في الوضوء من مسِّ الذَّكر.

جرد الله بن أبي عن عبدا الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبدا الله بن أبي بكر عن عروة بن الزُّبير، عن مروان من عن بسرة بنت صفوان أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "من مسَّ ذكره فليتوضَّأ  $(^{(3)})$ ".

(١) هو: عطية بن الحارث أبوروق ـ بفتح الرّآء وسكون الواو بعدها قاف ـ الهمداني، صاحب التّفسير، صدوق من الخامسة. "تقريب التّهذيب ".

(٢) هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التّيمي، يكنى أبا أسمآء، الكوفي العابد، ثقة إلاّ أنّه يرسل ويدلّس من الخامسة، مات سنة (٩٢هـ). قال المزيّ: روى عن أنس بن مالك . . . وعن عآفشة أم المؤمنين مرسل. "تقريب التّهذيب". "تهذيب الكمال "(٢٣٢/٢).

(٣)أخرجه النَّسآئي في (كتاب الطَّهارة، باب من ترك الوضوء من القُبلة ـ ١٠٤/١) وقال: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث، وإن كان مرسلا. وأحمد في "المسند "(٢١٠/٦). والدَّارقطني في "السُّنن "(١٤٠/١). كلَّهم من طريق سفيان النَّوري به. قال أبوداود: هو مرسل، إبراهيم النَّيمي لم يسمع من عاتشة. "مختصر سنن أبي داود "(١٣٠/١).

قلت: الحديث وإن كان منقطعا لكن له شوآهد تقويه، منها: ما أخرجه الترمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما جآء في ترك الوضوء من القبلة ـ ١٣٣/١)، وأحمد في "المسند "(٢٠ ٧١). كلاهما من طريق وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عآئشة أنّا النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قبّل بعض نسآئه، ثمّ حرج إلى الصَّلاة و لم يتوضّاً. قال: قلت: من هي إلا أنت، قال: فضحكت". وحديث عروة عن عآئشة صحَّحه العلآمة أحمد محمَّد شاكر، وقال: "قد أعلَّه بعضهم بما لا يطعن في صحَّته". انظر: "تعليقه على حامع الترمذي "(١٣٤١). وقال الزَّيلعي: وقد مال أبوعمر بن عبدالبرّ إلى تصحيح هذا الحديث، فقال: صحَّحه الكوفيون وثبتوه لرواية الثُقات من أئمة الحديث له، وحبيب لا ينكر لقآؤه عروة لروايته عمَّن أكبر من عروة وأقدم موتا. "نصب الرّاية "(٧٢/١)

(٤) هو: عبدا لله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني، ثقة من الخامسة، مات سنة (١٣٥هـ). "تقريب التَّهذيب ". (٥) هو: مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبوعبدالملك الأموي، ولي الخلافة في آخر سنة (١٣هـ)ومات سنة (٦٥هـ). لا تثبت له صحبة من الثالثة. "تقريب التُّهذيب ".

(٦) أخرَجه النَّسآئي في (كتاب الطَّهارَة، باب الوضوء من مسِّ الذَّكر ـ ١٠٠/١) من طريق عروة بن الزِّبير بــه نحــوه. وصحَّحــه التِّرمذي والدَّارقطني والبيهقي. "جامع التِّرمذي "(١٢٦/١). "سنن اللّارقطني"(١٤٦/١). "معرفة السنن والآثار"(١٣٤/١). كما صحَّحه ابن معين وابن النشَّرقي والحازمي والألباني. "تلخيص الحبير"(١١٢/١). "الإروآء "(١١٦/١).

قد ذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذّكر جماعة من السّلف، منهم عمر (۱) وسعد بن أبي وقاص (۲) وابن عمر (۳) وابن عبّاس (۱) وأبوهريرة (٥) رضوان الله عليهم. وهو مذهب الأوزاعي (۱) والشّافعي (۲) وأحمد (۱) وإسحاق (۱) إلاّ أنّ الشّافعي لا يرى نقض الطّهارة إلا أن يَمسّه بباطن كفّه. وقال الأوزاعي وأحمد: إذا مسّه بساعده أو بظهر كفّه انتقض طهره، كهو إذا مسّه بباطن كفّه سوآء. وكان علي بن أبي طالب (۱۱) وعبدا لله بن مسعود (۱۱) وعمّار بن ياسر (۱۲) وأبوالدَّردآء (۱۳) وحذيفة (۱) رضوان الله عليهم: لا يرون مسه ناقضاً للطّهر. وإليه ذهب أبوحنيفة وأصحابه (۱۵). وهو قول سفيان النَّوري (۱۲). وكان مالك بن أنس يذهب إلى أنَّ الأمر فيه على الاستحباب لا على الإيجاب (۱۱) .

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عمر. "المصنَّف "(١١٤/١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن سعد بن أبي وقاص. "المصنَّف "(١١٤/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن ابن عمر. "المصنَّف" (١١٦).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عبَّاس. "المُصنَّف" (١٦٤/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي بسنده عن أبي هريرة. "السُّنن الكبرى "(١٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذَّلك التَّرمذي. "جامع التَّرمذي "(١٢٩/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "الأمّ "(١٦/١).

<sup>(</sup>A) انظر: "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ۱۲).

<sup>(</sup>٩) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٧١/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن علي بن أبي طالب. "المصنَّف "(١١٧/١).

<sup>(</sup>١١) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عبدا لله بن مسعود. "المصنَّف "(١١٩/١).

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عمَّار بن ياسر. "المصنَّف "(١٦٤/١).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "الحجَّة "لمحمد بن الحسن الشَّيباني (١٤/١).

<sup>(</sup>١٤) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن حذيفة. "المصنّف"(١٧٤/١).

<sup>(</sup>١٥) انظر: "الحجَّة "(١/٩٥).

<sup>(</sup>١٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٢/١).

<sup>(</sup>١٧) قال أبوعمر: وهذا الّذي استقرَّ من مذهب مالك عند أهل المغرب من أصحابه، والرِّواية عنه فيه مضطربة. "بداية الجتهـذ "(٨١/١). "المنتقى شرح الموطّأ "(٨٩/١).

وروى أبوداود في الرُّخصة فيه حديث قيس بن طلق قال:

• ٦- حدَّثناه ملازم بن عمرو الحنفي (١) ، حدَّثنا عبدا لله بن بدر (٢) ، عن قيس بن طلق (٩) عن أبيه قال: "قدمنا على نيي الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فجآء رجل كأنَّه بدوي، فقال: يا رسول الله ما ترى في مسِّ الرَّحل ذكره بعدما يتوضَّأ؟ فقال: وهل هـ و إلا مُضْغَة منه أو بَضْعَة منه أنَّه.

قال أبوداود: رواه التُّوري وشعبة وابن عيينة عن محمَّد بن جابر (٥) عن قيس بن طلق عن أبيه بإسناده ومعناه، وقال: في الصَّلاة (٢). واحتجَّ من رأى فيه الوضوء بأنَّ خبر بسرة متأخّر، لأنَّ أبا هريرة (٧) قد رواه عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو متأخّر الإسلام، وكان قدوم طلق على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في بدء الإسلام وهو إذ ذاك يبني مسجد المدينة أوَّل زمن الهجرة، وإنَّما يؤخذ بآخر الأمرين. وتأوَّلوا [١٥ب] خبر طلق أيضا على أنّه أراد به المسَّ ودونه حآئل. واستدلُّوا على ذلك برواية النُّوري وشعبة وابن عييينة: أنَّه سأله عن مسِّه في الصَّلاة؟ والمصلّى لا يمسُّ فرجه من غير حآئل بينه وبينه.

(١) هو: أبوعمرو اليمامي، صدوق من الثَّامنة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: عبدًا لله بن بدر بن عميرة الحنفي السُّحيمي ــ بالمهملتين مصغَّرا ــ اليمامي، كان أحد الأشراف، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: قيس بن طلق بن على الحنفي اليمامي، صدوق من الثّالثة، وهم من عدَّه من الصَّحابة. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حآء في ترك الوضوء من مسّ الذّكر ـ ١٣١/١) من طريـق مـلازم بـن عمـرو بـه. قـال أبوعيسي: وحديث ملازم بن عمرو عن عبدا لله بن بدر أصحُّ وأحسن. أ. هـ.

قال العلاّمة أحمد محمد شاكر: حديث طلق من طريق ملازم حديث صحيح. انظر: "تعليقه على حامع التّرمذي "(١٣٢/١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمَّد بن حابر بن سيار بن طلق الحنفي اليمامي، أبوعبدا لله، أصله من الكوفة، صدوق ذهبت كتبه فسآء حفظه وخلَّـط كشيرا، وعمي فصار يلقَّن، ورجَّحه أبوحاتم على ابن لهيعة، من السَّادسة، مات بعد السبعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٣/٤) من طريق قران بن تمام عن محمد بن جابر عن قيس بن طلق عن أبيه قبال: قبال رجـل: "يـا رسول الله أيتوضًا أحدنا إذا مسَّ ذكره في الصَّلاة، قال: هل هو إلاَّ منك أو بضعة منك؟".

<sup>(</sup>٧) حديث أبي هريرة أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(١٤٧/١). وأحمد في "المسند "(٣٣/٢). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(١٣٣/١). كلُّهم من طريق يزيد بن عبدالملك عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه حتَّى لا يكون بينه وبينه حجاب ولا سنز، فليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة".

فيه يزيد بن عبدالملك بن المغيرة، قال عنه ابن حجر: ضعيف. "تقريب النَّهذيب ". ولكنَّ الحديث رواه ابن حبَّان في "صحيحه " (٢٠١/٣) الإحسان) من طريق يزيد بن عبدالملك ونافع بن أبي نعيم القاريء عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن حبَّان: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم دون يزيد بن عبدالملك. أ. هـ.

ونافع بن عبدالرَّحمن بن أبي نعيم القاريء المدني، مولى بني ليث صدوق، ثبت في القرآءة، من كبار السَّابعة، مات سنة (١٦٩هـ). "تقريب التَّهذيب". قال الحافظ ابن حجر: وقال ابن عبدالبرّ: كان هذا الحديث لا يعرف إلاّ من رواية يزيد بن عبدالملك حتَّى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد، جميعا عن المقبري. فصحَّ الحديث. "تلخيص الحبير "(٢٢٠/١).

وحدَّثنا الحسن بن يحيى (1) حدَّثنا أبوبكر بن المنذر (٣) قال: بلغني عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنَّهما اجتمعا، فتذاكرا الوضوء من مسِّ الذَّكر، وكان أحمد يرى فيه الوضوء، ويحيى لا يرى ذلك، وتكلَّما في الأخبار الَّتي رويت في ذلك، فحصل أمرهما على أن اتَّفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معاً: خبر بسرة وخبر طلق، ثمَّ صارا ألى الآثار الَّتي رويت عن الصَّحابة في ذلك، فصار أمرهما إلى أن احتجَّ أحمد بحديث ابن عمر (٣) فلم يُمكن يحيى دفعه (٤).

#### ٤٢ ومن باب في الوضوء من لحوم الإبل.

77- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبومعاوية، حدَّثنا الأعمش، عن عبدا لله بن عبدا لله الرَّازي (٥)، عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلي (١)، عن البرآء بن عازب قال: "سئل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضَّؤوا منها. وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا توضَّؤوا منها. وسئل عن الصَّلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلُّوا في مبارك الإبل (١)، فإنَّها من الشَّياطين. وسئل عن الصَّلاة في مرابض (١) الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها، فإنَّها بركة (٩)".

11 4 11 41

<sup>(</sup>١) هو: الحسن بن يحيى بن صالح.

<sup>.</sup> (٢) هو: الإمام الحافظ العلاَّمة، أبوبكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النَّيسابوري، صــاحب التَّصــانيف ك "الإشــراف في اختــلاف العلمــآء" و "الإجماع" و "الأوسط ". أرَّخ الإمام أبوالحسن بن قطَّان الفاسي وفاته في سنة (٣١٨هـ). انظر:

<sup>&</sup>quot;سير أعلام النّبلآء "(١٤٤/ ٤٩٠/١٤). "الوافي بالوفيات "(٣٣٦/١).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر كان يقول: "إذا مسَّ أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء". "الموطَّأ "(١/١٥). (٤) روي هذه القصَّة الدَّارقطني في "السُّنن "(١٥٠/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٣٦/١). كلاهما من طريق رحـآء بـن مرحـان الحافظ. وانظر: "الأوسط "(٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٥) هو: مولى بني هاشم، القاضي أبوجعفر، أصله كوفي، صدوق من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: الأنصاري المدني ثمَّ الكُوفي، ثقة من التَّالثة، أختلف في سماعه من عمر، مات سنة (٨٣هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) مبارك الإبل: الموضع الَّذي تبرك فيه. "النَّهاية "(٢١/١).

<sup>(</sup>٨) المرابض: واحدها مربض بوزن مجلس، وهو مأوى الغنم ليلا. "المصباح المنير "(مادة: ربض).

<sup>(</sup>٩) أخرجه التُرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حآء في الوضوء من لحوم الإبل ـ ١٢٣/١) من طريق الأعمش به. قال أبوعيسى: وقسد روى الحجَّاج بن أرطأة هذا الحديث عن عبدا لله بن عبدا لله عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير، والصَّحيح حديث عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن البرآء بن عازب. أهـ.

ورواه ابن خزيمة في "صحيحه "(٢٢/١) وقال: لم أر خلافاً بين علمآء الحديث أنَّ هذا الخبر صحيح من جهة النَّقل لعدالة ناقليه. أهـ. وقال الحافظ: قال البيهقي: حكى بعض أصحابنا عن الشَّافعي، قال: إن صحَّ الحديث في لحوم الإبل، قلت به. قال البيهقـي: قـد صحَّ فيه حديثان: حديث حابر بن سمرة، وحديث البرآء، قاله أحمد بن حنيل وإسحاق بن راهويه. "تلخيص الحبير "(٢٠٤/١).

قلت: قد ذهب عامَّة أصحاب الحديث إلى إيجاب الوضوء من أكل لحوم الإبل قولاً بظاهر هذا الحديث (١)، وإليه ذهب أحمد بن حنبل (٢). وأمَّا عامَّة الفقهآء فمعنى الوضوء عندهم متأوَّل على الوضوء الَّذي هو النَّظافة ونفي الزُّهومة (٣)، كما روي "توضَّؤوا من اللَّبن فإنَّ له دسماً (١) "، وكما قال: "صلُّوا في مرابيض الغنم ولا تصلُّوا في أعطان الإبل وليس ذلك من أجل أنَّ بين الأمرين فرقاً في باب الطَّهارة والنَّحاسة، لأنَّ النَّاس على أحد القولين: إمَّا قآئل يرى نجاسة الأبوال (كلِّها) (٥)، أوقائل يرى طهارة ما يؤكل لحمه، والغنم والإبل سوآء عند الفريقين في القضينين معاً. وإنَّما نهى عن الصَّلاة في مبارك الإبل لأنَّ فيها نِفَاراً وشراداً لا يؤمن أن تتحبَّط المصلّي إذا صلّى بحضرتها أو تفسد عليه صلاته، وهذا المعنى مأمون من الغنم لما فيها من السُّكون وقلَّة النّفار، ومعلوم أنَّ في لحوم الإبل من [٢٥] الحرارة وشدَّة الزَّهومة ما ليس في لحوم الغنم، فكان معنى الأمر بالوضوء منه منصرفاً إلى غسل اليد لوجود سببه، دون الوضوء الَّذي هو من أجل رفع الحدث لعدم سببه.

# ٤٣ـ ومن باب في الوضوء من مسِّ اللَّحم النَّيء.

٧٦- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن العلآء، حدَّثنا مروان بن معاوية (٢)، حدَّثنا هلال بن ميمون الجهني (٧)، عن عطآء بن يزيد اللَّيثي، قال هلال: لا أعْلَمُه إلا عن أبي سعيد الخدري:

<sup>(</sup>١) قال أبوبكر ابن المنذر: والوضوء من لحوم الإبل يجب لثبوت هذين الحديثين ـ أي: حديث البرآء بن عازب وحديث حـابر بن سمـرة ــ وجودة إسنادهما. "الأوسط "(١٣٨/١). وقال النّووي: وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. "شـرح صحيح مسلم "(٤٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) الزُّهومة: بالضَّمّ، الرِّيح المنتنة. "اللِّسان "(مادة: زهم ).

<sup>(</sup>٤) لم أجده بهذا اللَّفظ، ولكن أخرج البخاري بمعناه في (كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللَّبن ـــ (٣١٣/١) رقم(٢١١). ومسلم في (كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النَّار ـ (٢٧٤/١) كلاهما من حديث ابن عبّـاس أنَّ النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ "شرب لبنا ثمَّ دعا بماء فتمضمض وقال: إنَّ له دسما".

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) هو: مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري، أبوعبدا لله الكوفي، ثقة حافظ، وكان يدلّس أسمآء الشّيوخ، من الثّامنة، مات سنة (١٩٣هـ). "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٧) هُو: الجهني أو الهُذَلِي الرَّملي، نزيل الكوفة، صدوق من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".

"أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ مرَّ بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: تنحَّ حتَّى أُريك. فأدخل يده بين الجلد واللَّحم، فدحس بها حتَّى توارت إلى الإبط، ثمَّ مضى فصلَّى بالنَّاس ولم يتوضَّأ (1)".

قوله "حتى أريك" معناه: حتى أعلّمك. ومنه قوله تعالى: ﴿وأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾ (البقرة/١٢٨). وقوله "فدحس بها إلى الإبط" أي: أدخل ملء يده بذراعها إلى الإبط. والدَّحس كالدَّس، ويقال للسُّنبلة إذا امتلأت واشتدَّ حبُّها: قد دحست. ومعنى الوضوء في هذا الحديث غسل اليد.

## \$ 4 ـ ومن باب في الوضوء ممَّا غيَّرت النَّار.

7.7 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، عن مسعر 7.7 عن جامع بن شدَّاد 7.7 عن المغيرة بن عبدا لله 7.7 عن المغيرة بن عبدا لله أن عن المغيرة بن شعبة قال: "ضِفْتُ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذات ليلة، فأمر بجنب 7.7 فَشُوِي، وأخذ الشَّفْرَة فجعل يحـزُّ لي بها منه، قال: فحآء بلال، فآذنه بالصَّلاة، فألقى الشَّفرة وقال: ما له تربت يداه! وقام يصلِّى 7.7".

قوله "تربت يداه" كلمة تقولها العرب عند اللَّوم والتَّأنيب، ومعناه الدُّعآء عليه بالفقر والعُدْم، وقد يطلقونها في كلامهم، وهم لا يريدون وقوع الأمر، كما قالوا: عقرى حلقى (٧).

الحيض، باب نسخ الوضوء تمّا مسّت النّار ـ ٢٧٣/١) من حديث ابن عبّاس أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أكــل كتـف شــاة ثمّ صلّى و لم يتوضّأ ".

<sup>(</sup>١) أخرج ابن ماجه في (كتاب الذبائح، باب السَّلخ ـ ١٠٦١/٢). من طريق مروان به مثله. ووصحَّحه الألبـاني في "صحيح سنن أبـي داود" رقم (١٧٠-١٨٥).

<sup>(</sup>٢) مسعر ـ بكسر أوِّله وسكون ثانيه وفتح المهملة ـ ابن كدام ـ بكسر أوَّله وتخفيف ثانيه، الهلالي، أبوسلمة الكوفي، ثقة ثبت فاضل، من السَّابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: المحاربي، أبوصخرة الكوفي، ثقة من الخامسة، مات سنة سبع، ويقال: سنة ثمان وعشرين ومائة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: المغيرة بن عبدا لله بن أبي عقيل اليشكري ـ بفتح التّحتانية وسَكون المعجمة وضمّ الكاف ــ الكوفي، ثقة من الرّابعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) الجنب \_ بفتح الجيم وسكون النُّون \_ القطعة من الشّيء تكون معظمه أو شيئا كثيرا منه. "النّهاية "(٢٠٤/١). (٢) أخرج النّرمذي في "الشّمآئل المحمّدية "(ص: ١٤٤) رقم (١٥٧). من طريق محمّود بن غيلان به مثله. وأخرج بنحوه مسلم في (كتاب الله من مارين في المن في مرّد بناه من مريد بناه من الله عليه وسلّم أكم كتيف شياة

<sup>(</sup>٧) هذا جزء من حديث صفية ـ رضي الله عنها ـ حين قيل لرسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم النّفر: إنّها حاضت، فقـال: "عقـرى حلقى، ما أراها إلاّ حابستنا". أخرجه البخاري في (كتاب الحجّ، باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت ـ ٥٨٦/٣). قال أبوسليمان الخطّابي: معناه: عقرها الله وحلقها. وقوله: عقرها الله: يعني عقر حسدها. وحلقها: أصابها بوجع في حلقها. "غريب الحديث"(٢٤٧).

وكقولهم: هبلته أمُّه، فإنَّ هذا الباب لما كثر في كلامهم ودام استعمالهم له في خطابهم صار عندهم بمعنى اللَّغو، كقولهم: لا والله، وبلى والله، وذلك من لغو اليمين الَّذي لا اعتبار به ولا كفَّارة فيه. ويقال: ترب الرَّجل إذا افتقر، وأترب بالألف بإذا استغنى، ومثله قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "فعليك بذات الدِّين تربت يداك (۱)".

قلت: وليس هذا الصَّنيع من رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بمحالف لقوله [٣٥٠]: "إذا حضر العَشَاءُ وأقيمت الصَّلاة فابدؤوا بالعَشَاءِ (٢)"، وإنَّما هو للصَّائم الَّذي قد أصابه الجوع (٣) وتاقت نفسه إلى الطَّعام، فأمر بأن يصيب من الطَّعام قدر ما يُسَكِّن به شهوته، لتطمئنَّ نفسه في الصَّلاة، فلا تنازعه شهوة الطَّعام، وهذا فيمن حضر الطَّعام، أوان العادة غدآء وعشآء، وهو متماسك في نفسه لا يزعجه الجوع، ولا يُعْجِلُه عن إقامة الصَّلاة وإيفآء حقِّها.

وفي الخبر دليل على أنَّ الأمر بالوضوء مَّمَّا غيَّرت النَّار أمر استحبابٍ، لا أمر إيجابٍ.

وفيه حواز قطع اللَّحم بالسِّكِين، وقد حاء النَّهي عنه في بعض الحديث ، ورُوِيت الكراهة فيه، وأمر بالنَّهس. ويُشْيه أن يكون المعنى في ذلك كراهية زيِّ العجم واستعمال عاداتهم في الأكل بالأخلّة، والبارجين على مذهب أهل النَّخوة والتَّرفع عن مسِّ الأصابع الشَّفتين والفم، وليس يضيق قطعه بالسِّكِين وإصلاحه به، والحزُّ منه، إذا كان اللَّحم طابقاً أو عضواً كبيراً كالجنب ونحوه، فإذا كان عُراقا أو نحوه فنهسه (٥) مستحب على مذهب التَّواضع وطرح الكبر، وقطعه بالسِّكِين مباح عند الحاجة إليه غير ضيِّق.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب الرَّضاع، باب استحباب نكاح ذات الدِّين ـ ١٠٨٦/٢) رقــم (١٤٦٦). من حديث أبي هريرة مرفوعا: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها. فاظفر بذات الدِّين تربت يداك".

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب المساحد، باب كراهة الصَّلاة بحضرة الطَّعام الَّذي يريد أكله في الحــال ــ ٣٩٢/١) رقــم(٥٥٧) مـن حديث أنس بن مالك مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>٣) قد يكون حآئعا وليس بصآئم.

<sup>(</sup>٥) النَّهس: أخذ اللَّحم بأطراف الأسنان. "النَّهاية "(١٣٦/٥).

7 و قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح (١)، أخبرنا عبدالملك بن أبي كريمة (٢) من خيار المسلمين، حدَّثنا عبيد بن ثمامة المرادي قال: قدم علينا مصر عبدا لله بن الحارث بن جَزْء الزُّبيدي (٤) من أصحاب رسول الله ـ صلَّـى الله عليه وسلَّم ـ قال: "مرَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ برجلٍ وَبُرْمَتُه على النَّار، فقال له: أطابت برمتك وقال: نعم بابي أنت وأمِّي، فتناول منها بضعة ، فلم يزل يعلكها حتَّى أَحرَم بالصَّلاة (٥)".

قوله "يعلكها" معناه: يلوكها (في فمه). والعَلْكُ: مضغ ما لا يطاوع الأسنان.

### ٥٤ ومن باب في الوضوء من الدَّم.

• ٧- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوتوبة الرَّبيع بن نافع، حدَّثنا ابن المبارك، عن محمَّد بن إسحاق، حدَّثني صدقة بن يسار (٢) عن عقيل بن جابر (٧) عن جابر قال: "خرجنا مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في غزوة ذات الرِّقاع فأصاب (رجل) (٨) امرأة رجل من المشركين، فحلف أن لا أنتهي حتَّى أهريق دماً في أصحاب محمَّد، فخرج يتَّبع أثره، ونزل النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال: من رجل يكلؤنا؟ فانتدب رجلٌ من المهاجرين، ورجلٌ من الأنصار، فقال: كونا بفم الشِّعب، فلمَّا خرج الرَّحلان إلى فم الشِّعب اضطحع المهاجري، وقام الأنصاري يصلّي، وأتى الرَّجل، فلمَّا رأى [٤٥أ] شخصه عرف أنّه ربيئة للقوم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، ونزعه حتَّى رماه بثلاثة أسهم، ثمَّ ركع وسجد، ثمَّ أنبه صاحبه.

<sup>(</sup>١) هو: أحمد بن عمرو السَّرح ـ بمهملات ـ أبوالطَّاهر المصري، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٠٥هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: الأنصاري مولاهم، المغربي، صدوق صالح، من العاشرة، مات سنة (٢٠٤هـ)، وقيل: (٢١٠هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: عبيد بن ثمامة ـ بضمٌ المثلثةُ وتخفيف الميم ـ المرادي المصري، ويقال: عتبة، وبه حزم ابن يونس، مقبول من الخامسة. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: عبدا لله بن الحارث بن حزء ـ بفتح الجيم وسكون الزَّاي بعدها همزة ـ الزَّبيدي المذحجي، صحابي، ومذحج من اليمن، عمِّر دهرا بمصرٍ وتوفِّي بها سنة خمس أو ستّ أوسبع أو ثمان وثمانين. "تجريد أسمآء الصَّحابة"(٣٠٣/١). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج الطُّحاوي في "شرح معاني الآثار "(٦٦/١) من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن زياد عن الحارث مرفوعا بنحوه.

<sup>(</sup>٦) هو: صدقة بن يسار الجزري، نزيل مكّة، ثقة من الرّابعة، مـات في أوّل خلافـة بـني العبّـاس، وكـان ذلـك سـنة (١٣٢هــ). "تقريب التّعذب.".

<sup>(</sup>٧) هو: عَقَيل ـ بفتح أوَّله ـ ابن حابر بن عبدا لله الأنصاري المدني، مقبول من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) الزِّيادة من "السُّنن المطبوعة ـ ط ـ الدَّعاس ".

فلمَّا عرف أنَّهم قد نَذِرُوا به هرب، فلمَّا رأى المهاجري ما بالأنصاري من اللَّمآء قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أوَّل ما رمى، قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحبَّ أن أقطعها (١)".

"ربيئة القوم": هو الرَّقيب الَّذي يُشرِف على المَرقَب ينظر العدوَّ من أيِّ وجه يأتي فينذر أصحابه. وقوله "نَذِرُوا" أي: شعروا به وعلموا بمَكانه.

وقد يحتج بهذا الحديث من لا يرى حروج الدَّم وسيلانه من غير السَّيلين ناقضاً للطَّهارة (٢)، ويقول: لو كان ناقضاً للطَّهارة لكانت صلاة الأنصاري تفسد بسيلان الدَّم أوَّل ما أصابته الرَّمية، ولم يكن يجوز له بعد ذلك أن يركع ويسجد وهو محدث، وإلى هذا ذهب الشَّافعي (٣). وقال أكثر الفقهآء: سيلان الدَّم من غير السَّبيلين ينقض الوضوء. وهذا أحوط المذهبين وبه أقول، وقول الشَّافعي قويُّ في القياس، ومذهبهم أقوى في الاتباع. ولست أدري كيف يصحُّ هذا الاستدلال من الخبر (٤)؟ والدَّم إذا سال أصاب بدنه وجلده، وربما أصاب ثيابه. ومع إصابة شيء من ذلك وإن كان يسيراً لا تصحُّ الصَّلاة عند الشَّافعي، إلاّ أن يقال: إن الدَّم كان يخرج من الجراحة على سبيل الذَرق، حتَّى لا يصيب شيئاً من ظاهر بدنه! ولئن كان كذلك فهو أعجب!.

## 23-ومن باب في الوضوء من النَّوم.

٧١ قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا شاذ بن فيَّاض (٥)، حدَّننا هشام الدَّستوآئي، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله عليه الله عليه وسلَّم ينتظرون العِشاء الآخرة حتَّى تخفق رؤوسهم، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضَّؤون (٢)".

(٢) وهو قول طاوس، وروي ذلك عن عطآء، وبه قال سالم بن عبدا الله، وقال مكحول: لا وضوء من دم إلا ما حرج من حوف أو دبر.
 وتمن ذهب أن لا وضوء في الرُّعاف، ولا في شيء يخرج من غير مواضع الحدث، يحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك بن أنس. انظر: "المُصنَّف لابن أبي شببة" (١٣٨/١). "المدونة الكبرى "(١٨/١). "الأوسط "(١٧٠/١).

(٤) قال النَّووي: وموضع الدّلالة أنَّه خرج دمآء كثيرة واستمرَّ في الصَّلاة، ولو نقض الدَّم لما جاز بعده الرُّكوع والسُّحود وإتمــام الصَّلاة، وعلم النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ ذلك و لم ينكره. أ. هـ. "المجموع "(٧/٥٥).

(٥) شاذ ـ بالذَّال المعجمة ـ ابن فياض ـ بفآء وتحتانية ثمَّ معجمة ـ أبوعبيدة اليشكري البصري، كان اسمه هلال، فغلب عليه شاذ، صدوق له أوهام وأفراد، من العاشرة. "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وصحَّحه ووافقه النَّهيي. "المستدرك مع التَّلخيص"(١٥٦/١). وابن خزيمة في "صحيحه"(٢٤/١). والبيهقي في "السُّنن الكبري"(١٤/١). وحسَّنه النَّووي والألباني. "المحموع"(٥٠/١). "صحيح سنن أبي داود"(١٩٨١-١٩٨١).

<sup>(</sup>٣) قال الشَّافعي: لا وضوء في قيء ولا رعاف، ولا حمامة، ولا شيء خرج من الجسد، ولا أخرج منه، غير الفروج الثَّلانـة: القبـل والدُّبر والدَّبر معتوبه عبر معقولة. أ. هـ. " المجموع "(٥/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج الدَّارقطيي في "السُّنن "(١٣١/١) من طريق هشام الدّستوآئي به مثله. ومسلم بنحوه في (كتاب الحيض، بــاب الدَّليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء ـ ٢٨٤/١) عن طريق قتادة قال: سمعت أنساً يقــول: "كــان أصحــاب النَّــي ــ صلَّــى الله عليــه وســلّـم ـــ ينامون ثمَّ يصلُّون ولا يتوضّاًون. قال: قلت: سمعته من أنس؟ قال: إي والله".

في هذا الحديث من الفقه: أنَّ عين النّوم ليس بحدث، ولو كان حدثًا لكان على أيِّ حال وُجد ناقضاً للطَّهارة، كسآئر الأحداث الَّتي قليلها، وكثيرها، وعمدها، وخطؤها سوآء في نقض الطَّهارة، وإنّما هو مَظِنَّة للحدث، موهم لوقوعه من النَّائم غالباً، فإذا كان بحال من النَّاماسك والاستوآء في القعود المانع من خروج الحدث منه كان محكوماً له بالسَّلامة وبقآء الطَّهارة المتقدِّمة. وإذا [٥٠ب] زال عن مستوى القعود بأن يكون مضطجعاً أو راكعاً أو ساجداً أو قآئماً أو مآئلاً إلى أحد شقيه أو على حال يسهل معها خروج الحدث من حيث لا يشعر بذلك: كان أمره محمولاً على أنَّه قد أحدث، لأنَّه قد يكون منه الحدث في تلك الحال غالباً. ولو كان نوم القاعد ناقضاً للطَّهارة لم يجز على عامَّة أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وهو بين أظهرهم والوحي ينزل عليه أن يصلُّوا محدثين بحضرته. فدلَّ على أنَّ النّوم إذا كان بهذه الصّفة غير ناقض للطُّهر.

وفي قوله "كان أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ينتظرون العِشَآء الآخرة حتَّى تُخْفِق رؤوسهم": دليل على أنَّ ذلك أمر كان يتواتر منهم، وأنَّه قد كثر حتَّى صار كالعادة لهم، وأنَّه لم يكن نادراً في بعض الأحوال. وذلك يؤكِّد ما قلناه من أنَّ عين النَّوم ليس بحدثٍ.

وقوله "تَخْفِق رؤوسهم" معناه: تسقط أذقانهم على صدورهم. وهذا لا يكون إلاَّ عن نوم مُثقِل. قال ذو الرُّمة (١) يذكر سُرَى اللَّيل وغلبة النَّوم:

وحَافِقِ الرَّأْسِ وسْط الكُــورِ قلـــتُ لَه زع بالزِّمام وَجَــوْز اللَّيـــل مَرْكُـــومُ.

<sup>(</sup>۱) هو: غيلان بن عقبة بن مسعود أبوالحارث، وذوالرّمة لقب له. شاعر أموي، مات سنة (۱۱۱هـ). "الشّعر والشُّعرآء "(۲۷/۲). "الأعلام"(۹/۵ ۲۱-۳۲).

والبيت من قصيدة مطلعها: ألا ظعنتِ ميُّ فهاتيــك دارها بها السّحم تردي والحمام الموشم.

 $Y_{-}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حيوة بن شريح في آخرين قالوا: حدَّثنا بقية  $Y_{-}$  عن الوَضِين بن عطآء  $Y_{-}$  عن محفوظ بن علقمة  $Y_{-}$  عن عبدالرَّحمن بن عائذ  $Y_{-}$  عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه \_ قال: "قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: وكآء السَّه العينان، فمن نام فليتوضَّأ  $Y_{-}$  .

"السَّه" اسم من أسمآء الدُّبر. و "الوكآء" الرِّباط الَّذي تُشكُ به القربة ونحوها من الأوعية. وفي بعض الكلام الَّذي يجري مجرى الأمثال: حفظ ما في الوعآء بشدِّ الوكآء".

وفي هذا الحديث ما يؤيد ما قلناه من أنَّ النَّوم عينه ليس بحدث، وإنَّما ينتقض بـه الطَّهـر إذا كان مع إمكان انحلال الوكآء غالباً، فأمَّا مع امتساكه بأن يكون واطداً (٧) بالأرض فلا.

ومن أهل العلم من يذهب إلى أنَّ النَّوم قليلُه وكثيرُه حدثٌ، إلاّ أنَّه لا يُسمِّي هذا النَّوع منه نوماً مطلقاً، وإنَّما يسمِّيه نُعَاساً، قال: وذلك لأنَّه إذا وُجِد منه النَّوم عُدِم معه التماسك أصلاً، وأنشد في ذلك قول الشَّاعر (٨):

وَسْنَانَ أَثْقَلُهُ النَّعِاسُ فَرِنَّقَ تَ فَيْ عَيْنِهُ سِنَاتُ وَلَيْسِ بِنَاتُمِ وَسُنَانَ أَثْقَلُهُ النَّعِاسُ فَرِنَّقَ تَ اللهِ اللهِ عَيْنِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) هو: ابن الوليد بن صآئد الكلاعي أبويحمد ـ بضم التَّحتانية وسكون المهملة وكسر الميم ــ صدوق كثير التَّدليس عن الضُّعفآء، من الثَّامنة مات سنة (١٩٧هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) الوضين ـ بفتح أوّله وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثمّ نون ـ ابن عطآء بن كنانـة، أبوعبـدا لله، صـدوق سـيء الحفـظـ ورمـي بالقدر، مات سنة (١٥٦هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: محفوظ بن علقمة الحضرمي، أبوحنادة الحمصي، صدوق من السَّادسة. "تقريبُ التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) عبدالرَّحمن بن عايذ ـ بتحتانية ومعجمة ـ النَّمالي ـ بضمِّ المثلثة ـ ويقال: الكندي الحمصي، ثقة من الثالثة، ووهم من ذكره في الصَّحابة، قال أبوزرعة: لم يدرك معاذا. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب الوضوء من النَّوم ــ ١٦١/١). والدَّارقطني في "السُّنن "(١٦١/١). والإمام أحمـد في "المسند" (١١١/١) وصرَّح فيه بقيّة بالتَّحديث. كلُّهم من طريق بقية به. قلت: حسَّنه النَّووي ومن قبله المنذري وابن الصَّلاح. انظر: "نصب الرّاية "(١٥/١). "تلخيص الحبير "(٢٠٨/١). كما حسَّنه الألباني في "الإروآء "(١٤٨/١)- ١٤٨).

<sup>(</sup>٦) ورواية الميداني: "احفظ ما في الوعآء. . . " "مجمع الأمثال "(٢٠٧/١).

<sup>(</sup>٧) وطَّد الشيء: أثبته وثقله. "مختار الصِّحاح "(مادة: وطد ).

<sup>(</sup>٨) هو: عدي بين زيد بن مالك بن الرّقاع، ونسبُه النّاس إلى الرّقاع وهو جدُّ جدّه لشهرته. كان شاعراً مقدَّما عند بني أميَّة مدَّاحا لهم، حاصاً بالوليد بن عبدالملك. مات نحو سنة (٩٥هـ). وهذا البيت من قصيدة مطلعها:

لولا الحيآء وإنَّ رأسي قد عسا فيه المشيب لزرت أم القاسم. إلى أن قال: وسنان أقصده النَّعاس فرنَّق في عيسنه سنة وليس بنائسم. "الأغاني "(٨٧/٨-١٧٤). "الأعلام"(٥/٠).

وقال المفضَّل الضَّبَّي <sup>(۱)</sup>: السِّنة في الرَّأس، والنَّوم في القلب. ويشهد لذلك قول النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "تنام عيناي ولا ينام قلبي (<sup>۲)</sup>".

#### ٤٧ ومن باب الرَّجل يطأ الأذى برجله.

٧٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا هنَّاد بن السَّري (٣)، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبدا لله: "كنَّا لا نتوضًا من موطىء، ولا نكفُّ شعراً ولا ثوباً (٤)".

"المُوطِيء" ما يُوطأ من الأذى في الطُّرق، وأصله: الموطوء ـ بالواو ـ وإنّما أراد بذلك: أنّهم كانوا لا يعيدون الوضوء للأذى إذا أصاب أرجلهم، لا أنّهم كانوا لا يغسلون أرجلهم، ولا ينظّفونها من الأذى إذا أصابها.

وقوله "لا نكفُّ شعراً ولا ثوباً" أي: لا نقيها من التُّراب إذا صلَّينا صيانة لهما عن التَّريب، لكن نرسلهما حتَّى يقعا بالأرض، فيسجدا مع الأعضآء.

#### ٤٨\_ ومن باب في المذي.

<sup>(</sup>۱) هو: المفضَّل بن محمَّد بن يعلى الضَّبي الكوفي، سمع سماك بن حرب، وأبا إسحاق السَّبيعي وعاصم بن أبي النَّحود وغيرهم، كان علاَّمـة راوية للآداب والأخبار وأيَّام العرب موتِّقا في روايته، توفِّي سنة (١٦٨هـ). "تاريخ بغــداد "(١٢١/١٣). "الأعــلام"(٢٠٤/٨). "بغيـة الوعاة " (٣٩٦/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب النَّهجد، باب قيام النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ بـاللَّيل في رمضـان وغـيره ــ ٣٣/٣) ومسـلم في (صـلاة المسافرين، باب صلاة اللَّيل وعدد ركعات النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في اللَّيل ـ ٩/١ • ٥) كلاهما من حديث عائشة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) هو: هَنَاد بن السَّري ـ بكسر الرّآء الخفيفة ـ ابَّن مصعب التَّميمي، أبوالسَّري الكوفي ثقة من العاشرة، مات سنة (٣٤٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٣٩/١) من طريق الأعمش به. والحاكم وصحَّحه على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهبي كمــا في "المستدرك مع التَّلخيص "(١٣٩/١). وصحَّحه الألباني في "الإروآء "(١٩٨/١).

<sup>(</sup>٥) هو: سالم بن أبي أمية، أبوالنَّضر، مولى عمر بن عبيدا لله النَّيمي المدني، ثقة ثبت وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة (١٢٩هــ). "تقريب النَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٦) هو: الهلالي، أبوأيوب، ويقال: أبوعبدالرَّحمن، ويقال: أبوعبدا لله، المدني مـولى ميمونـة زوج النَّبي ــ صلَّى الله عليـه وسلَّم ــ ثقـة فاضل، أحد الفقهاء السبعة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل وأثبته من (ط).

= فسألت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن ذلك؟ فقال: "إذا وجد أحدكم (ذلك) (1) فلينضح فرجه، وليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة (٢)".

• ٧- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا هشام بن عروة، عن عروة أنَّ علياً - رضي الله عنه - قال للمقداد وذكر نحو هذا، فسأله المقداد؟ فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "ليغسل ذكره وأنثييه (٣)".

قوله "فلينضح فرحه" معناه: ليغسله بالمآء. وأَمَر أن يغسل الأنثيين استظهاراً بزيادة التَّطهير، لأن المذي رُبَمَا انتشر فأصاب الأنثيين. ويقال: إنَّ المآء البارد إذا أصاب الأنثيين ردَّ المذي وكسر من غَرْبه (٤)، فلذلك أمره بغسلها.

وفيه (٥) من الفقه: أنَّ المذي نجس، وأنَّه لا يجب فيه غير الوضوء.

# (<sup>۲)</sup> . ومن باب في (الإكسال)

٧٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن مهران البزَّار الرَّازي (٧)، حدَّثنا مبشِّر الحلبي (^)، عن مهران عن محمَّد بن أبي غسَّان (٩)، عن أبي حازم (١٠)، عن سهل بن سعد حدَّثني أبيَّ بن كعب: =

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٢) أخرج النّسآئي في (كتاب الطّهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لاينقض الوضوء من المذي - ٩٧/١) من طريق مالك بن أنس به. قال الشّافعي: حديث سليمان بن يسار عن المقداد مرسل، لا نعلم سمع منه شيئا. قال البيهقي: وهو كما قال. "مختصر سنن أبي دادود"(١٤٨/١). وقال الحافظ ابن حجر: وهذه الرّواية منقطعة. "تلخيص الحيير"(٢٠٦/١). ويتقوَّى هذا الحديث بما أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب المذي ـ ٢٤٧/١) من حديث سليمان بن يسار عن ابن عبَّاس مرفوعا بنحوه.

قلت: وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "رقم(١٩١-٢٠٧). (٣) قال المنذري: قـال أبوحـاتم الرَّازي: عـروة بـن الزُّبـير عـن علـي مرسـل. "مختصـر سـنن أبـي داود "(١٤٨/١). وقـد رواه أبوعوانـة الاسفراييني في "صحيحه"(٧٧٣/١) من حديث سليمان بن حيَّان عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سيرين عن عبيـدة السليماني عـن

على، بنحوه. قال ابن القيم: وهذا متّصل. "تهذيب السُّنن "(١٤٨/١). وقال الحافظ ابن حجر: رواه أبوعوانة في "صحيحه " من حديث عبيدة عن علي بالزّيادة، وإسـناده لا مطعن فيـه. "تلخيـص الحبـير" (٢٠٦/١). وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"رقم(١٩١/٥-٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) الغرب: الحدَّة من كلِّ شيء، وغرب كلِّ شيء حدَّه. "المصباح المنير "(مادة: غرب ).

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط): من قوله"وفيه من الفقه إلى قوله: غير الوضوء".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الاغتسال، والمثبت من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>٧) هو: أبوجعفر الرّازي، ثقة حافظ من العاشرة، مات سنة (٣٩٣هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) هو: مبشّر ـ بكسر المعجمة الثقيلة ـ أبن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي، صدوق من التاسعة، مات سنة (٢٠٠هـ). "تقريب التّهذب".

<sup>(</sup>٩) هو: محمَّد بن مطرِّف بن داود، أبوغسَّان المدني، نزيل عسقلان، ثقة من السَّابعة، مات ِسنة (١٦٠هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) هو: سلمة بن دينار، أبوحازم الأعرج، ثقة عابد، مات في خلافة المنصور. "تقريب التُّهذيب ".

="أَنَّ [٧٥ب] الفُتْيا الَّتِي كانوا يُفْتُون: أَنَّ المآء من المآء، كانت رخصة رخَّصها رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في بدء الإسلام، ثمَّ أمر بالاغتسال بعد (١)".

معنى "المآء من المآء" إنّما هو وجوب الاغتسال بالمآء من أجل خروج المآء الدَّافق. وكان الحكم في صدر الإسلام أنَّ مخالطة الرَّجل المرأة حتَّى يلتقي الختانان منهما من غير إنزال لا يوجب الاغتسال. فأحد المآءين المذكورين (٢) في الخبر هو الميُّ، والماء الآخر: هو الغَسُول الذي يغتسل به. ثمَّ نسخ ذلك واستقرَّ الحكم على أنَّ الختانين إذا التقيا فقد وجب الغُسْل، سوآء كان هناك إنزال أو لم يكن (٣). وقد بقي على المذهب الأول جماعة من الصَّحابة ولم يبلغهم خبر التقآء الختانين. منهم سعد بن أبي وقاص (٤)، وأبوأيوب الأنصاري (٥)، وأبوسعيد الخدري (٢)، ورافع بن حديج (٧)، وزيد بن حالد (٨)، رضي الله عنهم. وممن ذهب إلى قولهم: سليمان الأعمش. ومن المتأخرين: داود بن علي (٩). وروى شريك عن داود عن عكرمة عن ابن عبَّاس في قوله "المآء من المآء" قال: إنَّما كان ذلك في الاحتلام.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدَّارمي في "السُّنن "(١٩٤/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٦٦/١). كلاهما من طريق محمَّد بـن مهـران بـه. وأخرجـه التِّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حاّء أنَّ الماّء من الماّء ـ ١٨٣/١-١٨٤) من طريق الزُّهري عن سهل بن سعد به. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنّما كان الماّء من الماّء في أوَّل الإسلام ثمَّ نسخ. أهـ.

<sup>(</sup>٢) (المذكورين) سقط من (ط).

 <sup>(</sup>٣) واللَّاليل على ذلك ما أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب نسخ المآء من المآء ـ ٢٧٢/١) من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه:
 "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومسَّ الحتان الحتان، فقد وجب الغسل".

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المنذر بسنده عن مصعب بن سعد بن أبي وقساص عـن أبيـه أنّـه كـان يقــول: "تعــزل عـن امـرأة، فــإذا لم تـنزل لم تغتســل". "الأرسط"(٧٨/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المُنذر بسنّده عن ابن وهب عمَّن تزوَّج امرأة أبي أَيُّوب، كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل. "الأوسط "(٧٩/٢). و "المصنَّف لعبدالرَّزاق"(١/٠١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المنذر بسنده عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري قال: إذا أتى أحدكم أهله فأعجر و لم ينزل، فالا يغتسل. "الأوسط "(٧/٧-٧٧/).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن إسماعيل الشَّيباني أنَّه حلَّف على امرأة لرافع بن خديج، فأخبرته أنَّ رافعا كان يعزل عنها مـن أحـل قـروح كانت بها لئلا تغتسل. "المصنَّف"(٢٠١١).

<sup>(</sup>٨) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن زيد بن حالد قال: سألت خمسا من المهاجرين الأوَّلين منهم عليّ، فكل منهم قال: المآء من المآء. "المصنّف" (٢٠٢١-٢٥٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: "حلية العلمآء في مذاهب الفقهآء "(١٦٨/١).

وفي قوله "المآء من المآء" مستدلٌّ لمن ذهب إلى طهارة المنيِّ (١)، وذلك أنَّه سمَّاه مـآء، وهـذا الاسم على إطلاقه لا يكون إلا في الطَّاهر، ألا ترى أنَّه قال: "لا يقولنَّ أحدكم أرقت مـآء، وليقل: بلت (٢)". فمنع إطلاق هذا الاسم على النَّجاسة.

## • ٥- ومن باب في الجنب يؤخِّر الغسل.

 $VV_{-}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر النَّمري، حدَّثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك ( $^{(7)}$ ) ، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن عبدا لله بن نُجَي ( $^{(2)}$ ) ، عن أبيه  $^{(4)}$  ، عن علي - رضي الله عنه - عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "لاتدخل الملآئكة بيتا فيه صورة ولا كلب ( $^{(7)}$ ".

قوله "لاتدخل الملآئكة بيتاً" يريد الملآئكة الَّذين ينزلون بالبركة والرَّحمة، دون الملآئكة الَّذين هم الحفظة، فإنَّهم لا يفارقون الجنب وغير الجنب.

وقد قيل: إنَّه لم يُرِد بالجنب هاهنا من أصابته جنابة فأخَّر الاغتسال إلى أوان حضور الصَّلاة، ولكنَّه الَّذي يجنب فلا يغتسل، ويتهاون (به) (٧) ويتَّخذه عادة، فإنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قد كان يطوف على نسآئه في غسلٍ واحدٍ (٨)، وفي هذا تأخير الاغتسال عن أوَّل وقت وجوبه.

<sup>(</sup>١) وبه قال: سعيد بن المسيب وعطآء وأبوثور وداود وابن المنذر، وهو أصحُّ الرِّوايتين عن أحمد، وهو مذهب الشَّافعي. وقال بنحاسة المنيِّ: النَّوري والأوزاعي ومالك وأبوحنيفة وأصحابه. لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً. انظر: "الأم"(٥٠/١). "الملوَّنة الكبرى"(٢١/١). "المغني مع الشَّرح الكبير"(٧٣٥/١). "شرح فتح القدير"(١٣٦/١). "المجموع"(٤/٢). اللموع"(٤/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطَّبراني في "المعجم الكبير "(٦٢/٢٢) رقم( ٥٠). قال: حَلَّثنا الحسين بـن إسـحاق، حكَّثنا عبيـدا لله بـن يوسـف الجبيري، حكَّثنا عثمان بن عبدالرَّحمن، حكَّثنا عنبسة بن عبدالرَّحمن، عن مكحول، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسـول الله ــ صلَّى الله عليـه وسلّم ـ: "لا يقولنَّ أحدكم أهرقت المآء، ولكن ليقل: أبول". قال الهيثمي: فيه عنبسة بن عبدالرَّحمن بن عنبسة، وقد أجمعوا على ضعفه. "المجمع" (١٠/١).

<sup>(</sup>٣) هو: علي بن مدرك ـ بضمٌ الميم وسكون المهملة وكسر الرَّآء ـ أبومـدرك الكـوفي، ثقـة مـن الرَّابعـة، مـات سـنة (١٢٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) عبداً لله بن نجيّ ـ بنون وحيم مصغرا ـ ابن سلمة الحضرمي، أبولقمان، صدوق من الثّالثة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: نجيّ ـ بالنّصغير ـ الحضرمي الكوفي، مقبول من الثّالثة. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه النَّسآئي في (كتاب الطُّهارة، باب في الجنب إذا لم يتوضّأ ـ ١٤١/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٠١/١) من طــرق عــن شعبة به. وقال البخاري: عبدا لله بن نجيّ عن أبيه عن علي: فيه نظر. وقد أحــرج البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا مـن حديث أبــي طلحة ــ زيد بن سهل الأنصاري ــ رضي ا لله عنه قال: "لا تدخل الملآئكة بيتا فيه كلب ولا صورة". ا.هــ.

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من(ط).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب حواز نوم الجنب ـ ٢٤٩/١) من حديث أنس مرفوعا.

وقالت عآئشة: "كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ينام وهو جنب من غير أن يمسَّ مآء (١٠)".

وأمَّا الكلب: فهو [٥٨] أن يقتني كلباً ليس لزرعٍ ولا ضرعٍ أو لقنيصٍ (٢)، فأمَّا إذا كـان يرتبطه للحاجة إليه في بعض هذه الأمور أو لحراسة داره إذا اضطرَّ إليه، فلا حرج عليه.

وأمَّا الصُّورة: فهي كلُّ مصوَّر (٣) من ذوات الأرواح؛ كانت لها أشخاصٌ منتصبة أو كانت منقوشة في سقفٍ أو حدارٍ، أو مصنوعة في نمطٍ، أو منسوجة في ثـوبٍ، أو ما كان، فإنَّ قضية العموم تأتي عليه، فَالْيُحتنب.

# ٥١ ومن باب في الجنب يقرأ (القرآن) .

٧٨ قال حدَّثنا أبودود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن عبدا لله بن سلمة (٥) قال: دخلت على على ـ رضي الله عنه ـ أنا ورجلان، فبعثهما علي وجهاً، وقال: إنَّكما عِلْجَان فعالجا عن دينكما، ثمَّ حدَّث عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٠١/١) من طريق سفيان الثَّوري عن أبي إسحاق عن الأسود عن عآئشة مرفوعا مثله. قـال البيهقي: وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرِّواية، وذلك أنَّ أباإسحاق بيَّن سماعه مـن الأسـود في روايـة زهـير بـن معاويـة عنـه. والمدلِّس إذا بيَّن سماعه ممن روى عنه وكان ثقة فلا وجه لردِّه. أهـ.

ورواه أحمد في "المسند "(١١١/٦) من طريق شريك عن محمَّد بن عبدالرّحمن عن كريب عن عآئشة به نحوه. وهذه متابعـة مـن كريـب للأسود بن يزيد. قال الهيثمي: رحاله رحال الصَّحيح. "الجمع "(٢٧٥/١).

قال المنذري: وقال يزيد بن هارون: هذا الحديث وهم من حديث أبي إسحاق. وقال التَرمذي: يرون أنَّ هذا غلط مـن أبي إسحاق. "مختصر سنن أبي داود "(١٠٤/١). وقال ابن القيّم: والصَّواب ما قاله أئمَّة الحديث الكبار مثل يزيد بـن هـارون، ومسـلم، والتَّرمذي وغيرهم من أنَّ هذه اللَّفظة(ثمَّ ينام قبل أن يمسَّ مآء) وهم وغلط، والله أعلم. "تهذيب السُّنن "(١٥٥/١).

وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن مفوز: أجمع المحلّثون على أنّه عطأ من أبي إسحاق. كذا قال، وتساهل في نقل الإجماع، فقد صحّحه البيهقي، وقال: إنّ أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه، وجمع بينهما ابن سريج عليما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه. وقال النّارقطني في العلل: ويشبه أن يكون الخبران صحيحين، قاله بعض أهل العلم. وقال الترمذي: يرون أنّ هذا غلط من أبي إسحاق، وعلى تقدير صحّته فيحمل على أنَّ المراد لا يمسّ مآء الغسل، ويؤيِّده ما رواه هشيم عن عبدالملك عن عطآء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود. "تلخيص الحبير "(٢١-٢٤٥).

وصحَّحه العلامة أحمد محمّد شاكر في "تعليقه على جامع التّرمذي "(٢٠٣/١-٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) في (ط): صيد.

<sup>(</sup>٣) في (ط): صورة.

<sup>(</sup>٤) الزّيادة من "السُّنن المطبوعة ـ طـ الدَّعاس ".

<sup>(°)</sup> هو: عبداً لله بن سلمة ـ بكسر اللام ـ المرادي الكوفي، صدوق تغيَّر حفظه، من الثّانية. قال النّسائي: يروي عن عمرو بن مـرَّة، يعـرف وينكر. "تقريب النّهذيب". "الكواكب النيرات" (ص: ٤٧٩).

وسلَّم ـ:"أَنَّه كان يخرج من الخلآء فَيُقْرِئنا القرآن، ويأكل معنا (اللَّحم)(١)، ولم يكن يحجبه ـ أو قال: يحجزه ـ عن القرآن شيئ ليس الجنابة(٢)".

قوله "إنَّكما علجان" يريد الشِّدَّة والقوَّة على العمل. يقال: رجل عِلْجٌ وعُلَّجٌ إذا كان قوي الخلقة وثيق البنية. وقوله "عالجا عن دينكما" أي: جاهدا وجالدا.

وقوله "ليس الجنابة" معناه: غير الجنابة، وحرف "ليس" لها ثلاثة مواضع: أحدها: أن تكون بمعنى الفعل وهو يرفع الاسم وينصب الخبر، كقولك: ليس عبدا لله عاقلاً. وتكون بمعنى "لا"، كقولك: رأيت عبدا لله ليس زيداً، تنصب به زيداً، كما تنصب ب "لا". وتكون بمعنى "غير"، كقولك: ما رأيت أكرم من عمرو ليس زيدٍ، أي غير زيدٍ. وهو ما يجرُّ ما بعده.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ القرآن، لأنَّ حدثها أغلظ من حدث الجنابة، فكان أحمد بن حنبل (٣) يرخِّص للجنب أن يقرأ الآية ونحوها. وكان يوهن أمر حديث علي هذا، ويضعِّف أمر عبدا لله بسن سلمة. وكذلك قال مالك في الحنب: إنَّه يقرأ الآية ونحوها. وقد حُكِي عنه أنَّه قال: تقرأ الحائض، ولا يقرأ الجنب، لأنَّ الحائض إن لم تقرأ نسيت القرآن، لأنَّ أيَّام الحيض تتطاول، ومدَّة الجنابة لا تطول. وفد روي عن ابن المسيِّب (٤) وعكرمة (٥): أنَّهما كانا (٢) لا يريان بأساً بقرآءة الجنب القرآن. وأكثر العلمآء على تحريمه (٧).

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من "السُّنن المطبوعة \_ ط \_ الدَّعاس ".

<sup>(</sup>٢) أخرج النَّسآئي في (كتاب الطَّهارة، باب حجب الجنب من قرآءة القرآن ـ ١٤٤/١). والتَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب مـا حـآء في الرَّجل يقرأ القرآن على كلِّ حال ـ ٢٧٤-٢٧٣) قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـ. كلاهما من طرق عـن عـمـرو بـن مرّة به. قلت: وصحَّحه أيضا الحاكم، ووافقه الذهبي، وصحَّحه البغوي، وحسَّنه الحافظ ابن حجر. انظر:

<sup>&</sup>quot;المستدرك مع التّلخيص "(١٥٢/١). "شرح السّنّة "(٤٢/٢). "فتح الباري "(٣٤٨/١). كما صحَّحه العلاّمة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على المسند " رقم (٦٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب المسآئل لأبي عبداً لله أحمد بن حنبل وأبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم"(١/٥٥١).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن محمَّد بن طارق قال: سألت ّابن المسيّب أيقرأ الجنب شيئًا من القرآن؟ قال: نعم. "المصنَّف"(٣٣٧/١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عكرمة أنَّه كان لا يرى بأساً أن يقرأ الجنب الآية والآيتين. "المُصنَّف "(١٠٢/١).

<sup>(</sup>٦) (كانا ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٧) انظر: "بداية المحتهد "(١٠١/١).

#### ٥١ ومن باب في الجنب يدخل المسجد [٥٩ب].

٧٩ قال حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا عبدالواحد بن زياد (١)، حدَّثنا الأفلت بن خليفة (٢)، حدَّثنيٰ جسرة بنت دجاجة (٣) قالت: سمعت عآئشة \_ رضي الله عنها \_ تقول: "جآء رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ووجوه (بيوت) (٤) أصحابه شارعة في المسجد، فإنّى لا أحلُّ المسجد لحآئض ولا جنب (٩)".

"وجوه البيوت": أبوابها. ولذلك قيل لناحية البيت الَّتي فيها الباب: وجه الكعبة.

وقوله "وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد" أي: اصرفوا وجوهها، ويقال: وجَّهت الرَّجل إلى ناحية كذا: إذا جعلت وجهه إليها، ووجَّهته عنها: إذا صرفته عن جهتها إلى جهة غيرها.

وفي الحديث بيان أنَّ الجنب لا يدخل المسجد. وظاهر قوله (صلَّى الله عليه وسلَّم) (٢) النَّاني لا أحلُّ المسجد لحآئض ولا جنب" يأتي على مقامه في المسجد، ومروره فيه. وقد اختلف العلمآء في ذلك، فقال أصحاب الرَّأي (٧): لا يدخل المسجد إلا بأحد الطُّهرين. وهو قول سفيان التَّوري (٨). فإن كان مسافراً ومرَّ على مسجد فيه عين مآء تيمَّم بالصَّعيد ثمَّ وخل المسجد فاستقى. وقال مالك (٩) والشَّافعي (١٠): ليس له أن يقعد في المسجد، وله أن يمرَّ فيه عابر سبيل.

<sup>(</sup>١) هو: عبدالواحد بن زياد العبدي مولاهم، ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، من الثّامنة، مات سنة (١٧٦هـ) وقيل: بعدها. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) الأفلت ـ بفآء ومثنَّاة فوقية ـ ابن حليفة العامري، صدوق، من الخامسة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) حسرة ـ بمفتوحة وسكون مهملة ـ بنت دحاحة، العامرية الكوفية، مقبولة من الثَّالثة. ويقال: إنَّ لها إدراكا. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بيت)، والمثبت من (ط).

<sup>(°)</sup> أُخرِجه البيهقي في "السَّنن الكبرى "(٢/٢٤ ٤٤٣.٤٤)، والبخاري في "التَّاريخ الكبير "(٢٧/٢) من طريق الأفلت به نحـوه. وقـد ضعَّفه بعض العلمآء كابن المنذر، وقال البخاي بعد أن ذكر الحديث: وعند حسرة عجائب. انظر: "الأوسط "(٢/٠١)، "التَّاريخ الكبير "(٢٧٢)، كما ضعَّفه الألباني في "الإروآء "(٢٠٠١).

قلت: ضُعِّف الحديث لأحل حسرة، وحسرة بَنت دحاجة قالُ عنها ابن حجر: مقبولة. وقال الذَّهبي: وتُقت. وقال العجلي: تابعية ثقة. انظر: "تقريب النَّهذيب". "الكاشف "(٢٢/٣). "معرفة الثقات "(٤٠٠/٢). وقول البخاري: إنَّ عندها عجائب، لا يكفي لإسقاط روايتها. فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، وقد حسَّنه ابن القطَّان في كتابه "بيان الوهم والإيهام "(٣٣/٥).

<sup>(</sup>٦) الزِّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٧) انظر: "شرح فتح القدير "(١١٤/١). "الأوسط "(٢٠٧/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٠٧/٢). ورواه عبدالرَّزاق بسنده عن سفيان التُّوري. "المصنَّف "(٤١٣/١).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٠٧/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الأمّ "(١/٥٥).

وتأوَّل الشَّافعي (1) قوله تعالى: ﴿لا تقرَبُوا الصَّلاةَ وأنتم سُكَارَى حتَّى تَعَلَمُوا مَا تَقُولُون ولا جنباً إلا عَابِرِي سبيل حتَّى تَعْتسلوا ﴿ (النِّسآء/٤٣) على أنَّ المراد به المسجد، وهو موضع الصَّلاة. وعلى هذا تأوَّله أبوعبيدة (٢) معمر بن المثنَّى (٣). وكان أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الظَّاهر (٥) يجيزون للجنب دخول المسجد، إلا أنَّ أحمد بن حنبل يستحبُّ له أن يتوضَّأ إذا أراد دخوله. وضعَّفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه بجهول لا يصحُّ الاحتجاج بحديثه، والآية على مذهب هؤلآء الطَّائفة المتقدِّمة متأوَّلة على أنَّ عابري السَّبيل: هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيمَّمون ويصلُّون، وقد روي ذلك عن ابن عبَّاس (٦).

## ٥٢- ومن باب في الرَّجل الجنب يصلِّي بالقوم وهو ناس.

• ٨- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن زياد الأعلم (٢)، عن الحسن، عن أبي بكرة أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانكم، ثمَّ جآء ورأسه يقطر مآء، فصلَّى بهم (٨)".

قلت: في هذا الحديث دلالة على أنّه إذا صلّى بالقوم وهو جنب وهم لا [7٠] يعلمون بجنابته أنَّ صلاتهم ماضية ولا إعادة عليهم، وعلى الإمام أن يعيد. وذلك أنَّ الظَّاهر من حكم لفظ الخبر أنَّهم قد دخلوا في الصَّلاة معه، ثمَّ استوقفهم إلى أن اغتسل وجآء فأتمَّ الصَّلاة بهم، وإذا صحَّ جزء من الصَّلاة حتَّى يجوز البنآء عليه جاز سائر أجزائها.

<sup>(</sup>١) قال: قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله تعالى: ﴿ولا جُنُباً إِلاّ عَابِرِي سَبِيل﴾ (النّسـآء/٣٤)، قـال: لا تقربـوا مواضـع الصّـلاة، وما أشبه ما قال.يما قال، لأنه ليس في الصّلاة عبور سبيل، إنّما عبور السّبيل في موضعها وهو المسجد. أ. هـ. "الأمّ "(٥٤/١).

<sup>(</sup>٢) هو: معمر بن المثنّى، الإمام العلاَّمة البحر، أبوعبيدة مولاهم البصري، النَّحوي، صاحب التَّصانيف، قال ابن قتيبة كان الغريب وآيًام العرب أغلب عليه، قارب ماثة عام أو اكملها، مات سنة (٩٠١هـ) وقيل: (١٢هـ). ترجمته في: "تاريخ بغداد "(٢٥٢/١٣)ـــ٢٥٨). "معجم الأدبآء"(٩٤/٩). "سير أعلام النُبلآء "(٩٤/٤). "بغية الوعاة "(٢٩٤/٢).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة بسنده عن عبدالكريم عن أبي عبيدة قال: الجنب تُيمرّ في المسجد ولا يجلس فيه، ثـمَّ قـرأ ﴿ولا حنبـاً إلاّ عــابري سبيل﴾. "المصنَّف "(١٤٦٩/١.

<sup>(</sup>٤) قال أحمد: إذا تُوضًّا يجوز له اللَّبث فيه. "كشاف القناع "(١/٩٤١). "الواضح في فقه الإمام أحمد"(ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٥) قال داود: يجوز له اللَّبث من غير وضوء. "حلية العلمآء" (١٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المنذر بسنده عن أبي مجلز أنَّ ابن عبَّاس كان يتأوَّلها ﴿ولا حُنباً إلاّ عابري سبيل﴾ يقول: أن لا يقرب الصَّلاة وهو جنب، إلاّ وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمَّم ويصلِّي حتَّى يجد المآء. "الأوسط "(١٠٨/٢). كما رواه الطَّبري بسنده عن ابن عبَّاس: في قولـه﴿ولا حنبا إلاّ عابري سبيل﴾ قال: المسافرون. "تفسير الطَّبري "(٥٧/٥).

<sup>(</sup>٧) هو: زياد بن حسَّان بن قرَّة الباهلي، المعروف بالأعلم، ثقة قاله أحمد، من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٩٧/٢) من طريق أبـي داود بـه مثلـه. وأحمـد في "المسـند "(٤١/٥) مـن طريـق حَمَّـاد بـه مثلـه. وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "رقم (٣١٣-٢٣٣).

والاقتدآء بالإمام طريقه الاجتهاد، وإنّما كلّف المأموم الظّاهر من أمره، وليس عليه الإحاطة، لأنّه يتعذّر عليه ذرْكُها، فإذا أخطأ فيما حكمه الظّاهر لم ينقض عليه فعله، كالحاكم لا ينقض عليه حكمه فيما طريقه الاجتهاد، وإن أخطأ فيه. ولا سبيل للمأموم إلى معرفة طهارة الإمام، فلا عتب عليه إن عزب عنه علمها. وهو قول عمر بن الخطّاب (۱) رضي الله عنه -. ولا يعلم له مخالف من الصّحابة في ذلك. وإليه ذهب الشّافعي (۲).

وفي الحديث: دليل على أنَّ افتتاح المأموم صلاته قبل الإمام لا تبطل صلاته. وفيه حجَّة لمن ذهب إلى البنآء على الصَّلاة في الحدث.

## ٥٣ـ ومن باب في الرَّجل يجد البلَّة في منامه.

۱ ۸- قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا قتيبة بن سعيد، حدَّننا (حمَّاد) بن خالد الخيَّاط (٤)، حدَّننا عبدا لله العمري (٥)، عن عبيدا لله (٦)، عن القاسم، عن عآئشة قالت: "سئل النَّبي – صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن الرَّحل يجد البلل، ولا يذكر احتلاماً؟ قال: يغتسل. وعن الرَّحل يرى أنَّه قد احتلم، ولا يجد البلل؟ قال: لا غسل عليه. فقالت أمُّ سُليم: المرأة ترى ذلك، أعليها الغسل؟ قال: نعم، إنِّما النِّسآء شقآئق الرِّحال (٧)".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عمر بن الخطَّاب أنَّه أمَّهم وهو جنب، أو على غير وضوء، فأعاد و لم يعد أصحابه. "المصنَّف "(٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>٢) قال الشَّافعي: فمن صلَّى خلف رجل ثمَّ علم أنَّ إمامه كان جنبا أو على غير وضوء، وإن كانت أمَّت نسآء ثمَّ علمن أنَّها كانت حآئضا أجزأت المأمومين من الرِّجال والنسآء صلاتهم، وأعاد الإمام صلاته. ولو علم المأمومون من قبل أن يدخلوا في صلاته أنَّه على غير وضوء ثمَّ صلُّوا معه لم تجزهم، لأنَّهم صلَّوا بصلاة من لا تجوز له الصَّلاة عالمين. ولو دخلوا معه في الصَّلاة غير عالمين أنه على غير طهارة، وعلموا قبل أن يكمِّلوا الصَّلاة أنَّه على غير طهارة، كان عليهم أن يتمُّوا لأنفسهم وينووا الخروج من إمامته مع علمهم، فتحوز صلاتهم.

وقال أبوحنيفة: تبطل صلاة من خلفه \_ أي خلف الإمام المحدث \_ بكلِّ حاال. وهي رواية عن الإمام أحمد. وعنه: أنَّهم إن علموا بحدثه في أثناء الصَّلاة يعيد ويعيدون، وإن علموا بعد الفراغ منها فإنَّه يعيد ولا يعيدون، وإن كان ذاكرا يعيد ويعيدون. والرِّواية الثَّانية للإمام أحمد هم المذهب.

وقال مالك: إن كان عامداً يعيد ويعيدون. وإن كان ناسياً أعاد و لم يعيدوا سواء علموا بحدثه أو لم يعلموا. انظر:

<sup>&</sup>quot;الأمّ "(١/٧١). "تبيين الحقآئق "(١/٤٤/١). "الانتصار في المُسآئل الكبار "(٢/٧٠١). "الْإنصاف "(٢٦٧/٢هـ٢٦٨). "المدوّنة الكبرى "(٢/٧١).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: جمال، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو: القرشي، أبوعبدا لله البصري، نزيل بغداد، ثقة أمّي من التَّاسعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: عبدا لله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، العمري المدني، أبوعبدالرَّحمن، ضعيف عابد من السَّابعة مـات سـنة (١٧١هـ) وقيل: بعدها. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: عبيدًا لله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللا ولا يذكر احتلاما ـ ١٩٩١ ـ ١٩٩١) من طريق حمَّاد بن خالد الحيّاط به. قلت: حسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٢١٦-٣٣٦).

قلت: ظاهر هذا الحديث يوجب الاغتسال إذا رأى البلَّة، وإن لم يتيقَّن أنَّها المـآء الدَّافـق. وروي هذا القول عن جماعة من التَّابعين منهم: عطـآء ، والشَّعبي (٢)، والنَّععبي (قال أحمد بن حنبل (٤): أعجب إليَّ أن يغتسل إلاّ رجلا به إِبْرِدَة (٥).

وقال أكثر أهل العلم (٢): لا يجب عليه الاغتسال حتَّى يعلم أنَّه بلل المآء الدَّافق، واستحبُّوا أن يغتسل من طريق الاحتياط. ولم يختلفوا أنَّه إذا لم ير المآء، وإن كان رأى في النَّوم أنَّه قد احتلم، فإنَّه لا يجب عليه الاغتسال. وعبدا لله بن عمر العمري: ليس بالقوي عند أهل الحديث.

وقوله"النّسآء شقائق الرِّحال" أي: نظآئرهم وأمثالهم في الخلـق والطّبـاع، فكأنّهنَّ شُقِقنَ من الرّحال.

وفيه من الفقه: إثبات القياس (٧) وإلحاق النَّظير بالنَّظير، فإنَّ [٦١ب] الخطاب إذا ورد بلفظ الذُّكور كان خطاباً للنِّسآء، إلاّ مواضع الخصوص الَّتي قامت أدلَّة التَّخصيص فيها.

وفيه: ما دلَّ على فساد قول من زعم من أهل الظَّاهر أنَّ من أعتق شِرْكاً له في جارية بينه وبين شريكه وكان موسراً، فإنَّه لا يقوَّم عليه نصيب شريكه، ولا تُعتَق الجارية، لأنَّ الحديث إنَّما ورد في العبد دون الأمة (^^).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن حجًّاج عن سعيد بن جبير وعطآء قالا: إذا رأى بللا فليغتسل. "المصنَّف "(٧٨/١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط"(٨٤/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن حرير عن منصور عن النَّخعي قال: في الرَّحل يجد البلل بعد النَّوم يغتسل. "المصنَّف "(٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المبدع "١٨١/٠١). "الأوسط "٨٤/٠٢).

<sup>(</sup>٥) الإبردة: بكسر الهمزة والرَّآء: علَّة معروفة من غلبة البرد والرطوبة تفتُّر عن الجماع. "اللسان "(مادة: برد).

<sup>(</sup>٦) وبه قال بحاهد، وقال قتادة: إذا كان مآء دافقا اغتسل. وقال مالك: إذا وحد بلّة لا يغتسل إلاّ أن يجد المآء الدَّافق. وقال الشَّافعي: إذا شكَّ أنزل أو لم ينزل لم يجب عليه غسل حتّى يستيقن الإنزال. وقال أبويوسف: لا غسل عليه حتّى يستيقن أنّه قد احتلم. وقال أبوبكر ابن المنذر: فمن رأى بللا، فإن أيقن أنّه بلّة نطفة اغتسل، وإن علم أنّه مذي أو غيره بعد أن يعلم أن البلّة ليست ببلّة نطفة، لم يجب عليه الاغتسال، والأحوط له إذا شكَّ فلم يدر بلّة نطفة أو مذي أن يغتسل، فإن أمكنه التّمييز بينها بشمٍّ كما قال قتادة فعل، فإنّ رآئحة نطفة الرَّحل يشبه رآئحة الطّلع. انظر:

<sup>&</sup>quot;المصنّف "لابن أبي شيبة (٧٨/١). "المدوّنة الكبرى "(٣١/١). "الأمّ "(٣٧/١). "الأصل "(٤٩/١). "الأوسط "(٨٦/٢).

<sup>(</sup>٧) القياس: إلحاق فرع بأصل لعلَّة تجمع بينهما . انظر: "معجم لغة الفقهاء " (ص: ٣٧٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البخاري في (كتاب العتق ، باب إذا أُعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشُّركآء ـ ١٧٩/٥ ـ ١٨٠). من حديث عبدا لله بن عمر أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: " من أعتق شركاً له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوِّم العبد عليه قيمة عـدل، فأعطي شركآءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلاّ فقد عتق منه ما عتق ".

إلى أن قال:

#### 26- ومن باب في الغسل من الجنابة.

۱ ۱ ۱ من المثنى أبو داود، حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى (۱) ، حدَّثنا أبوعاصم ، عن حنظلة (۳) عن المثنى عن القاسم، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إذا اغتسل من الجنابة حآء بشيء نحو الحِلاب، قأخذ بكفَّيه، فبدأ بشق رأسه الأيمن، ثمَّ الأيسر، ثمَّ أخذ بكفَّيه فقال بهما على رأسه (٤)".

"الحِلاب(٥)" إنآء يسع قدر حلبة ناقة، وقد ذكره محمَّد بن إسماعيل في كتابه (٦)، وتأوَّله على استعمال الطِّيب

في الطَّهور. وأحسبه توَّهم أنَّه أريد به المَحْلب (٧) الَّذي يستعمل في غسل الأيـدي. وليـس هذا من الطِّيب في شيء، وإنَّما هو على ما فسَّرته لك، ومنه قول الشَّاعر (٨):

صاح، هل رَأَيتَ أو سَمِعْتَ بِـرَاعِ ردَّ في الضَّرع ما قَـرَى في الحـلاب.

۳۸ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا نصر بن علي، حدَّثنا الحارث بن وجيه (۱)، حدَّثنا مالك بن دينار (۱۰)، عن محمَّد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حينار شعرة جنابة، فاغسلوا الشَّعر، وأنقوا البشرة (۱۱)".

<sup>(</sup>١) هو: أبوموسى المعروف بالزَّمِنْ، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة (٢٥٢هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: الضَّحاك بن مخلد، ثقة ثبت، مات سنة (٢١٦هـ). أو بعدها. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: حنظلة بن أبي سفيان.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في (كتاب الغسل، باب من بدأ بالحلاب ـ ٤١-٤٤٠) رقم (٢٥٨). ومسلم في (كتــاب الطّهــارة، بـاب صفـة غسل الجنابة ـ ٢٠٥٠/) رقم (٣١٨). كلاهما من طريق محمَّد بن المثنّى به.

<sup>(</sup>٥) الحلاب: مثل كباب، وهو الوعآء يحلب فيه. "المصباح المنير "(مادة: حلب ).

<sup>(</sup>٢) قال الإمام البخاري في ترجمته لحديث الباب: (باب من بدأ بالحلاب أو الطّيب عند الغسل) وهـ و مـا أشـار إليـه الخطّابي في كلامـه. وقد حاول ابن حجر أن يجيب عن الإشكالات الّي علي البخاري، فقال: فالتّرجمة متردِّدة بين الأمرين ـ أي الغسـل والطّيب ـ فـدلَّ حديث الباب على مداومته على البدآءة بالغسل فبالإشـارة إلى حديث الباب على مداومته على البدآءة بالغسل فبالإشـارة إلى حديث عاتشة : "أنا طيّبت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ثمَّ طاف في نسآته ثمَّ أصبح محرما". "فتح الباري "(١/٤٤١/٤١).

<sup>(</sup>٧) المحلب: بفتح الميم، شيء يجعل حبُّه في العطر. "المصباح المنير "(مادة: حلب ).

<sup>(</sup>٨) هو: إسماعيل بن يسار النّسائي، أبوفائد، مولى بني تيم بن مرَّة، انقطع إلى آل الزُّبير ثمَّ إلى بني أميَّة، اشتهر بشعوبيته وشـدّة تعصُّبـه للعجم. مات سنة (١٣٠هـ). والبيت من قصيدة مطلعها:

انظر: "الأغاني "(٤/١١٨-١٢٦). "الأعلام "(١/٣٢٨).

<sup>(</sup>٩)الحارث بن وجيه ـ بوزن ـ عظيم، وقيل: بفتح الواو وسكون الجيم بعدها موحَّدة، الرَّاسبي، ضعيف من الثَّامنة. "ققريب التَّهذيب ". (١٠)هو: البصري الزَّاهد، أبويجيي، صدوق عابد، من الخامسة، مات سنة (١٣٠هـ). أو نحوها. "ققريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) أخرج التَّرمَذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما جآء أنَّ تحت كلِّ شعرة حنابة ـ ١/٧٨/) من طريق الحارث بن وحيه به مثله. قال أبوعيسى: حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. أ. هـ. قال الحافظ ابن حجر: ومداره على الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه. أ. هـ. قال الحافظ ابن حجر: ومداره على الحارث بن وحيه، وهو ضعيف حدًا. "تلخيص الحبير "(٢٤٨/١).

ظاهر هذا الحديث يوجب نقض القرون والضَّفآئر إذا أراد الاغتسال من الجنابة، لأنَّه لا يكون شعره كلَّه شعرة (شعرة) (١) مغسولاً إلاّ بنقضها. وإليه ذهب إبراهيم النَّخعي (٢). وقال عامَّة أهل العلم (٣): إيصال المآء إلى أصول الشَّعر ـ وإن لم ينقض شعره ـ يجزيه.

والحديث ضعيفٌ، والحارث بن وجيه مجهول. وقد يحتجُّ به من يوجب الاستنشاق في الجنابة لما في داخل الأنف من الشَّعر.

واحتج بعضهم في إيجاب المضمضة بقوله: "وأنقوا البَشْرة" وزعم أنَّ داخل الفم من البَشْرة، وهذا خلاف قول أهل اللَّغة. لأنَّ البَشْرة عندهم هي ما ظهر من البدن فباشره البصر من الناظر إليه، وأمَّا داخل الأنف والفم فهو الأدمة. والعرب تقول: فلان مودم مبشر (٤)، إذا كان حسن الظَّاهر مخبوء الباطن. كذلك أخبرني أبوعمر عن أبي العبَّاس أحمد بن يحيى [77].

#### ٥٥ باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل.

\* ٨٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا زهير بن حرب، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن أيُّوب بن موسى (٥)، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدا لله بن رافع مولى أمِّ سلمة، عن أمِّ سلمة: "أنَّ امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله: إنِّي امرأة أشدُّ ضَفْر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنَّما يكفيك أن تَحْثِي عليه ثلاث حَثيَاتٍ من مآء، ثمَّ تفيضي علي سآئر حسدك، فإذا أنت قد طهرت (٢)".

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شبية بسنده عن مغيرة عن إبراهيم أنَّه كان يقول: "العروس تنقض شعرها إذا أرادت أن تغتسل ". "المصنَّف"(٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(١٣٢/٢). "حلية العلمآء"(٢٢٥/١). "المغني مع الشَّرح الكبير "(١/٢٦-٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) قال قال براهيم بن الحرب: أخبرني أبوعدنان عن الأصمعي: يقال: فلان مؤدم مبشر أي: حامع يصلح للشّدة والرّخاء. "غريب الحديث " (١١٤٥/٣).

<sup>(</sup>٥) هو: أيُوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، أبوموسى المكي الأموي، ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة ـ ٢٥٩/١) رقم (٣٣٠). من طريق سفيان به.

قولها "أشدُّ ضَفْر رأسي" أي: فتل الشَّعر وإدخال بعضه في بعضٍ. يقال: ضفرت الشَّعر إذا فعلت ذلك به، وضفرت شِرَاك النَّعل ونحوه. والعقآئص يقال لها الضَّفآئر.

وفي قوله "فإذا أنت قد طهرت" دليل على أنَّه إذا انغمس في المآء أو جلَّل به بدنه من غير دلك باليد وإمرار بها عليه فقد أجزأه، وهو قول عامَّة الفقهآء إلاَّ مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> فإنَّه قال: إذا اغتسل من الجنابة فإنَّه لا يجزيه حتَّى يمرَّ يده على جسده، وكذلك قال في الوضوء: إذا غمس يده أو رجله في المآء لم يجزئه وإن نوى الطَّهارة، حتَّى يمرَّ يديه على رجليه يتدلك بهما.

وفيه دليل على أنَّ الفيضة الواحدة من المآء إذا عمَّته تجزيه، وأنَّ الغسلات التَّلاث إنَّما هي على الاستحباب، وليست على الوجوب.

## ٥٦ـ ومن باب في مؤاكلة الحآئض ومجامعتها.

• ٨٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حَمَّاد، حدَّثنا ثابت، عن أنس النَّ أسيد بن حضير، وعبَّاد بن بشر أتيا النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فسالاه أن يأذن لهم في وطء النِّسآء في المحيض خلافاً لليهود، فتمعَّر وجه رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حتَّى ظننًا أنَّه قد وجد عليهما، قال: فخرجا واستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فبعث في آثارهما فسقاهما، فظننًا أنَّه لم يجد عليهما (٢)".

قوله "تَمَعَّر وجهه" معناه: تغيَّر. والأصل في التَّمَعُّر: قلَّة النَّضارة وعدم إشراق اللَّون. ومنه المكان الأمعر، وهو الجدب الَّذي ليس فيه خصب.

وقوله "فظننًا أنَّه لم يجد عليهما" يريد: علمنا، فالظَّنُّ الأوَّل حسبان، والآخر علم ويقين. والعرب تجعل الظَّنَّ مرَّة حسباناً ومرَّة علماً ويقيناً، وذلك لاتِّصال طرفيه بهما. فمبدأ العلم ظنُّ وآخره يقينٌ. قال الله تعالى [٣٣ب]: ﴿الَّذِين يَظُنُّونَ أَنَّهُم ملاقوا ربِّهِم﴾ (البقرة/٤٤) معناه: يوقنون.

<sup>(</sup>١) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٣٠/١).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب الحيض، باب الاضطحاع مع الحآئض في لحاف واحد ـ ٢٤٦/١) من طريق حمَّاد بن سلمة به نحوه.

٨٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا عبدا لله بن داود، عن مِسْعر، عن المِقْدام بن شريح، عن أبيه (١)، عن عآئشة قالت: "كنت أتعرَّق العظم وأنا حآئض، فأعطيه النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فيضع فمه في الموضع الَّذي فيه وضعته (٢)".

العظم العُراق (٣) بما عليه من اللَّحم تريد: أنِّي كنت أنتهسه (٤) وآخذ ما عليه من اللَّحم.

### ٥٧ ومن باب في الحآئض تناول من المسجد.

٨٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد (٥) عن القاسم، عن عآئشة قالت: "قال لي رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ناولني الخُمْرة من المسجد، فقلت: إنِّي حآئض، فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: إنَّ حِيضَتَك ليست في يدك (٢)".

"الخُمْرة" السَّحادة الَّتي يسجد عليها المصلِّي. ويقال: سمِّيت خُمْرة، لأَنَّها تخمِّر وجه المصلِّي عن الأرض، أي: تستره.

وقوله "ليست حِيضتك في يدك" الحيضة \_ بكسر الحآء \_ الحال الَّتِي تلزمها الحآئض من التَّحنُّب والتَّحيض، كما قالوا: القِعدة والجِلسة، يريدون حال القعود والجلوس. وأمَّا "الحَيْضة" مفتوحة الحآء: فهي الدُّفعة من دفعات دم الحيض.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ للحآئض أن تتناول الشَّيء بيدها من المسجد، وأنَّ من حلف لا يدخل داراً أو مسجداً، فإنَّه لا يحنث بإدخال يده أو بعض حسده فيه، ما لم يدخله بجميع بدنه.

<sup>(</sup>١) هو: شريح بن هانيء بن يزيد الحارثي المذجحي، أبو المقدام الكوفي، مخضرم ثقة، قتل مع أبي بكرة بسحستان. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب الحيض، باب الاضطحاع مع الحآئض ـ ٢٤٥/١-٢٤٦) من طريق مسعر به نحوه.

<sup>(</sup>٣) قال في القاموس المحيط: والعَرْق: العظم أكل لحمه. والعرّق: العظم بلحمه فإذا أكل لحمه فعُراق. انظر: "مادة: عرق ".

<sup>(</sup>٤) نهست اللَّحم: أخذته بمقدَّم الأسنان للأكل. وقال الأزهري: قال اللَّيث: النَّهش بالشِّين المعجمة تناول من بعيد كنهش الحيَّة. والنَّهس بالمهملة: القبض على اللَّحم ونثره. وعكس ثعلب فقال: النَّهس بالمهملة يكون بأطراف الأسنان، والنَّهش بالمعجمة: بالأسنان وبالأضراس. "المصباح المنير "(مادة: نهس).

<sup>(</sup>٥) هو: الأنصاري مولى زيد بن ثابت، كوفي ثقة، من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب الاضطحاع مع الحآئض ـ ٢٤٤/١) من طريق أبي معاوية به مثله.

#### ٥٨ ومن باب في إتيان الحآئض.

٨٨ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن شعبة قال حدَّثني الحكم، عن عبد الحميد بن عبدالرَّحمن (١)، عن مِقْسم (٢)، عن ابن عبَّاس، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم " في الَّذي يأتي امرأته وهي حآئض؟ قال: يتصدَّق بدينارِ أو بنصف دينارِ (٣)".

قلت: قد ذهب إلى إيجاب الكفّارة عليه غير واحد من العلمآء، منهم قتادة (٤)، والأوزاعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٢)، وإسحاق (٧)، وبه قال الشَّافعي قديماً (٩)، ثمَّ قال في الجديد: لا شيء عليه (٩).

قلت: ولا يُنكر أن يكون فيه كفَّارة، لأنَّه وطء محظور كالوطء في رمضان. وقال أكثر العلمآء (۱۰): لا شيء عليه، ويستغفر الله، وزعموا أنَّ هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عبَّاس، ولا يصحُّ متَّصلاً مرفوعا. والذِّمم بريَّة إلاّ أن تقوم الحجَّة بشغلها. وكان ابن عبَّاس يقول: "إن أصابها في فور الدَّم تصدَّق بدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (۱۱)".

<sup>(</sup>١) هو: عبدالحميد بن عبدالرَّحمن بن زيد بن الخطّاب العدوي، أبوعمر المدني، ثقة من الرَّابعة، توفّي بحرّان في خلافة هشام. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) مقسم ـ بكسر أوَّله ـ ابن بجرة ـ بضمٌ الموحدة وسكون الجيم ـ ويقال: نجدة ـ بفتح النَّون وبدال ـ أبوالقاسم، صدوق وكان يرسل، من الرَّابعة، مات سنة (١٠١هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرج النَّسآئي في (كتاب الطَّهارة، باب ما يجب من أتى حليلته في الحيض - ١٥٣/١). والتَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما جآء في الكفَّارة في ذلك - ١٤٤/ ١٤٤٠). من طريق مقسم به. وصحَّحه الحاكم ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص" (١٧٢/١/١). قال ابن القيِّم: قول أبي داود: هكذا الرِّواية الصَّحيحة يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبوعبدا لله الحاكم بصحَّته، وأخرجه في مستدركه، وصحَّحه ابن القطَّان أيضا. "تهذيب السَّن "(١٧٣/١). وقال الحافظ ابن حجر: وقد أمعن ابن القطَّان القول في تصحيح هذا الحديث والجواب عن طرق الطَّعن فيه بما يراجع منه، وأقرَّ ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطَّان وقوًاه في الإمام، وهو الصَّواب. "تلخيص الحبير "(٢٩٣/١). "بيان الوهم والإيهام "(٢٧١/٥-٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) قال قتادة: دينار للحائض ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. "الأوسط "(٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه الدَّارمي من طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي في رحّل يغشى امرأته وهمي حـآئض، أو رأت الطُّهـر و لم تغتسـل، قـال: يستغفر الله ويتصدَّق بخمس دينار. "سنن الدَّارمي "(٢٥٦/١). "فقه الإمام الأوزاعي "(٢١٢/١).

<sup>(</sup>٢) قال أحمد: هو مخيَّر بين دينار ونصف دينار. "الأوسط "(٢٠٩/٢). "حلية العلماء" (٢١٥/١). "المغني مع الشَّرح الكبير" (٢١٥٧/١).

<sup>(</sup>٧) قال إسحاق: معناه إذا كان الدَّم عبيطا فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار. "الأوسط"(٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: "حلية العلمآء "(١/٤/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الأوسط "(٢١١/٢). "حلية العلمآء "(١/٥/١).

<sup>(ُ</sup> ١) وَهُو: قُولُ عَطَآءُ وَإِبرَاهِيمُ النَّجْعِي ومكحول والشَّعِي وَايُوبِ السِّحتياني ومالك بن أنس واللّيث بن سعد وسفيان النَّوري والشَّافعي وأبوحنيفة. "المصنّف لعبدالرَّزاق"(١/٠١٦). "الأوسط "(٢/٠١٠). "حلية العلمآء "(١/٠١٦). "بداية المجتهد "(١٢٠/١). "المحمد ع "(٢/٠١٣). المجموع "(٢/٠٢٠).

<sup>(</sup>١١)رواه ابن المنذر بسنده عن مقسم عن ابن عبَّاس. "الأوسط "(٢١٠/٢).

وقال قتادة: دينار للحآئض [7٤]، ونصف دينار إذا أصابها قبل أن تغتسل. وكان أحمد بن حنبل يقول: هو مُخيَّر بين الدِّينار والنِّصف الدِّينار. وروي عن الحسن (١) أنَّه قال: عليه ما على من وقع على أهله في شهر رمضان.

### ٥٩\_ ومن باب في الرَّجل يصيب من أهله ما دون الجماع.

• ١٩٠٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جريـر (٢)، عن الشَّيباني (٣)، عن عبدالرَّحمن بن الأسود (٤)، عن أبيه، عن عآئشة: "كان رسول الله ــ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ يأمرنا في فوح حيضتنا أن نَتْزر، ثمَّ يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يملك إربه؟ (٥)".

"فوح الحيض": معظمه وأوُّله، ومثله: فوعة الدَّم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد. وجآء في الحديث النَّهي عن السَّير في أوَّل اللَّيل حتَّى تذهب فوعته، يريد إقبال ظلمته، كما جآء النَّهي عن السَّير حتَّى تذهب فحمة العشآء (٢).

وقولها: "أيُّكم يملك إربه" يُروي على وجهين، أحدهما: الإرب، مكسورة الألف، والآخر: الأرب، مفتوحة الألف والرَّآء، وكلاهما معناه: وطر النَّفس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أرب وإرب وإربة، أي: بغية وحاجة.

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن طريق هشام عن الحسن أنَّه كان يقيسه بالَّذي يقع على أهله في رمضان. "المصنَّف "(١/٣٢٩/١).

<sup>(</sup>٢) هو: حرير بن عبدالحميد بن قرظ به بضم القاف وسكون الرَّآء - الضّبي أبوعبدا لله القاضي، قال أبوحاتم والنَّسآئي والعجلي: ثقة مات سنة (١٨٨هـ). "تهذيب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: سليمان بن أبي سليمان (فيروز)، أيوإسحاق الشَّيباني، الكوفي، ثقة من الخامسة، مات في حدود الأربعين. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) عبدالرَّحمن بن الأسود بن يزيد بن قيس النَّحمي أبوحفص الفقيه. قال ابن معين والنَّسآئي والعجلي: ثقة. مات سنة (١٩٩هـ). "تهذيب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحآئض ـ ٤٠٣/١). ومسلم في (كتاب الحيض، باب مباشرة الحآئض فوق الإزار ـ ٢٤٢/١) كلاهما من طريق أبي إسحاق الشّيباني به مثله.

<sup>(</sup>٦) روى مسلم من حديث جابر بن عبدا لله قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشَّمس حتَّى تذهب فحمة العشآء "صحيح مسلم في (كتاب الشَّمس حتَّى تذهب فحمة العشآء "صحيح مسلم في (كتاب الأشربة، باب استحباب تغطية الإنآء وإيكاء السّقاء وإغلاق الأبواب عند النّوم \_ ١٩٥٣ - ١٩٩٦) رقم (٣٣١٦). والفواشي: كلُّ شيء ينتشر كالغنم والصبيان الصّغار. "النّهاية "(٤١٧/٣). وفحمة العشآء: هي إقباله وأوَّل سواده، يقال للظُّلمة الَّتي بين صلاتي العشاء: الفحمة، والظلمة الَّتي بين العتمة والغداة: العسعسة. أ. هـ. "النّهاية "(٤١٧/٤).

## ٦٠ـ ومن باب في المرأة تُسْتحاض، ومن قال: تدع الصَّلاة عدد الأيَّام الَّتي كانت تحيض.

قلت: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيّام معلومة تحيضها في أيّام الصّحة قبل حدوث العلّة، ثمّ تُستحاض فتهريق الدِّمآء، ويستمرُّ بها السّيلان. أمرها رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ أن تدع الصّلاة من الشّهر قدر الأيّام الّتي كانت تحيضهنَّ قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيّام اغتسلت مرّة واحدة، وصار حكمها [٦٥٠] حكم الطّواهر في وجوب الصّلاة والصّوم عليها، وجواز الطّواف إذا حجّت، وغشيان الزّوج إيّاها، إلاّ أنّها إذا أرادت أن تصلّي توضَّأت لكلِّ صلاة تصلّيها، لأنَّ طهارتها طهارة ضررورة، فلا يجوز أن تصلّي بها صلاتي فرض كالمتيمم. ولولا أنّها قد (كانت) (٢) تحفظ عدد أيّامها الّتي كانت تحيضها أيّام الصّحة لم يكن لقوله عليه السّلام: "لتنظر عدد الأيّام التي كانت تحيضهنَّ من الشّهر قبل أن يصيبها الّذي أصابها" معنى، إذ لا يجوز أن يردُّها إلى كانت تحيضهنَّ من الشّهر قبل أن يصيبها الّذي أصابها" معنى، إذ لا يجوز أن يردُّها إلى آرائها ونظرها في أمر هي غير عارفة بكُنْهِهِ.

و"الاستثفار" أن تشدَّ ثوباً تحتجز به، يمسك موضع الدَّم ليمنع السَّيلان. وهو مـأخوذ مـن الثَّفر.

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائمي في (كتاب الحيض، باب المرأة يكون لها أيَّام معلومة ـ ١٨٢/١) وابن ماجه في (كتـاب الطِّهـارة، بـاب مـا حـآء في المستحاضة ـ ٢/٥٠٧) كلاهما من طريق نافع به نحوه.

قال البيهةي: لم يسمع سليمان بن يسار عن أمِّ سلمة، وإنَّما سمع عن رجل عنها كما في أبي داود رقم(٢٧٥) من طريق اللَّيث عن نافع. وقال مرة: عن رجل من الأنصار كما في أبي داود رقم(٢٧٦) من طريق عبيدا لله بن العمري عن نافع. أ. هـ. "السَّن الكبرى" (٣٣٣/١). وقد أطلق سماعه منها العلآئي في "جامع التَّحصيل "(ص: ٢٣١). وابن حجر في "تهذيب التَّهذيب "(٢٢٨/٤). وصحَّح الحديث النَّووي في "المجموع "(٢٥/١٤). والألباني في "تعليقه على المشكاة "(١٧٦١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (كان)، والمثبت من (ط).

وفيه من الفقه: أنَّ المُسْتَحاضة يجب عليها أن تستثفر، وأن تعالج نفسها بما يسدُّ المسلك ويردُّ الدَّم، من قطن ونحوه، كما قال في حديث حمنة: "أنعت لك الكُرْسُف" وقال لها: "تلجَّمي واستثفري".

وفيه دليل على أنّها إذا لم تفعل ذلك كان عليها إعادة الوضوء إذا خرج منها دم. وإنّما حاء قوله صلّى الله عليه وسلّم: "تصلّي المستحاضة وإن قطر الـدَّم على الحصير" فيمن قد تعالجت بالاستثفار ونحوه، فإذا جآء بعد ذلك شيء غالب لا يردُّه الثّفر حتّى تقطر، لم يكن عليها إعادة الوضوء. فأمّا إذا لم تكن قدّمت العلاج فهي غير معذورة، وإنّما أتيت من قبل نفسها، فلزمها الوضوء.

وهكذا حُكْم من به سلس البول، يجب عليه أن يسدَّ المحرى بقطن ونحوه، ثمَّ يشدُّه بالعِصَاب (١)، فإن لم يفعل فقطر أعاد الوضوء.

#### وفي هذا الباب حروف:

منها: أنَّ عائشة قالت: "رأيت مركنها ملآن دماً" والمركن: شبه الجفنة (٢) الكبيرة. ومنها قوله: "إذا أتاك قُرُوُك فلا تصلّي، وإذا مرَّ قرؤك فتطهَّري ثمَّ صلّي ما بين القُرْء إلى القُرْء" يريد بالقُرْء هاهنا الحيض، يقال: قَرْءٌ وقُرْءٌ، ويجمع على القُرُوء. وحقيقة القرء: الوقت اللّذي يعود فيه الحيض أو الطّهر، ولذلك قيل للطّهر قرء، كما قيل للحيض قرء، وذهب إلى أنَّ الأقرآء في العدة الحيض: عمر بن الخطّاب (٣) \_ رضي الله عنه \_. وإلى أنَّها الأطهار: عائشة (١٤)، وروي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت (٥).

<sup>(</sup>١) قال في القاموس: العِصابة بالكسر ما عصب به كالعصاب والعمامة. "مادة : عصب".

<sup>(</sup>٢) الجفنة: على وزن كلبة كالقصعة. "الصِّحاح "(مادة: حفن ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جُرير الطَّبري بسنده عن إبراهيم أنَّ عمر بن الخطَّاب كان يقول: إذا طلَّق الرَّجل امرأته تطليقة يملك الرَّجعة، فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها النَّالثة. "تفسير الطَّبري "(٤٤٠/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن جرير الطّبري بسنده عن الزُّهري عن عمرة عن عائشة قالت: الأقرآء : الأطهار. "تفسير الطّبري "(٤٤٢/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن جرير الطَّبري بسنده عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب عن زيد بن ثابت قال: إذا دخلت في الحيضة الثَّالثة، فلا رجعة له عليهـــا. "تفسير الطَّبري "(٤٤٢/٢).

ومنها: قوله"إنَّما ذلك عرق، وليست بالحيضة" يريد أنَّ ذلك علَّة حدثت بها من تصدُّع العروق [77أ] فاتَّصل الدَّم، وليس بدم الحيض الَّذي يقذفه الرَّحم لميقات معلوم، فيجري محرى سآئر الأثفال (1) والفضول الَّي تستغني عنها الطَّبيعة فتقذفها عن البدن، فتحد النَّفس راحة لمفارقتها وتخلُّصها عن ثفلها وأذاها.

### ٦٦ـ ومن باب إذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة.

1 - 1 = 10 حد قال حد قال أبو داود، حد قال ابن أبي عقيل ( $(2 - 1)^{(1)}$ ) ومحمّد بن سلمة المصري قالا) ( $(2 - 1)^{(1)}$ ) حد قال ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ( $(2 - 1)^{(1)}$ ) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير وعَمْرَة، عن عائشة: " أَنَّ أُمَّ حبيبة بنت ححش خَتَنَة ( $(2 - 1)^{(1)}$ ) رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: إنَّ هذه ليست بالحيضة، اسْتُحيضت سبع سنين، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: إنَّ هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلى وصلّى ( $(2 - 1)^{(1)}$ ).

قال أبوداود: وزاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزُّهري عن عروة وعمرة: أنَّ عائشة قالت: "فأمرها النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي (٧)".

قلت: وهذا خلاف الأوَّل، وهو حكم المرأة الَّتي تُميِّز دمها، فتراه زماناً أسود ثخيناً، فذلك إقبال حيضها، ثمَّ تراه رقيقاً مشرقاً، فذلك إدبار الحيضة، ولا يقول لها رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا القول إلا وهي تعرف إقبالها وإدبارها بعلامة تفصل بها بين الأمرين، ويبيِّن ذلك حديثه الآخر.

<sup>(</sup>١) الأثفال: جمع الثَّفل: حثالة الشَّيء وهو التَّحين الَّذي يبقى أسفل الصَّافي. "المصباح المنير "(مادة: ثفل).

<sup>(</sup>٢)هو: أحمد بن أبي عقيل المصري، روى عن ابن وهب. وعنه أبوداود. ذكره ابن خلقون في مشيخة أبي داود، نقلته من خـطٌ مغلطـاي. "تهذيب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و(ش).

محمَّد بن سلمة، أبوالحارث المصري، ثقة ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٤) عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري، أبوأيوب. ثقة فقيه حافظ، من السّابعة، مات قديما قبل (١٥٠هـ). "تقريب التّهذيب".
 (٥) الحتن ـ بفتحتين: أبوالمرأة ، والختنة أمّها. فالأختان من قبل المرأة ، والأحمآء من قبل الرَّجل، والأصهار يعمُّهما. "المصباح المنير"
 (مادة: ختن.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها ـ ٢٦٣/١) من طريق ابن شهاب به مثله.

 <sup>(</sup>٧) هذه الرّواية وصلها النّسائي في (كتاب الطّهارة، باب ذكر الاستحاضة ـ ١/١٨١) من طريق الأوزاعي بـــه مثلــه. قـــال أبـــوداود: و لم
 يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزُّهري غير الأوزاعي. ورواه عن الزُّهري: عمــرو بــن الحـــارث واللّيث ويونس وابــن أبــي ذئــب
 ومعمر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وابن عيينة ، و لم يذكروا هذا الكلام. "سنن أبي داود "(١٩٦/١٩٠١).

**٩٢** قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى، حدَّثنا ابن أبي عدي (١)، عن محمَّد يعني ابن عمرو (٢)، حدَّثني ابن شهاب، عن عروة، عن فاطمة بنت أبي حُبَيش أنَّها كانت تستحاض، فقال لها النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "إذا كان دم الحيضة (٣)، فإنَّه دم أسود يُعْرف، وإذا كان ذلك فأمسكي عن الصَّلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلِّي، فإنَّما هو عرق (٤)".

قال أبوداود: وقد روى أنس بن سيرين عن ابن عبّاس في المستحاضة قال: "إذا رأت الدَّم البحراني فلا تصلّي، وإذا رأت الطّهر، ولو ساعة، فلتغتسل وتصلّ (٢)".

قلت: فهذا يبيِّن لك أنَّ الدَّم إذا تَمَيَّز كان الحكم له، وإن كانت لها أيَّام معلومة. واعتبار الشَّيء بذَاته وبخاص صفاته أولى من اعتباره بغيره من الأشيآء الخارجة عنه. فإذا عدمت التَّمييز فالاعتبار للأيام، على معنى حديث أمِّ سلمة.

وقول ابن عبَّاس: "إذا رأت الدَّم البحراني" يريد الدَّم الغليظ الواسع (الَّذي) يخرج من قعر الرَّحم. ونسب إلى البحر لكثرته وسعته، والتَّبحر التَّوسع [٦٧ب] في الشَّيء والانبساط فيه.

<sup>(</sup>١) هو: محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي، ثقة من التَّاسعة، مات سنة (١٩٤هـ) على الصَّحيح. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: محمَّد بن عمرو بن علقمة اللَّيْني، صدوق له أوهام، من السَّادسة، مات سنة (١٤٥هـ) على الصَّحيح. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أي إذا وحد، فهي تامَّة لا تحتاج إلى خبر. "المنهل العذب المورود "(٨٦/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرج النَّسآئي في (كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة \_ ١/٥٨١) والدَّارقطني في "السُّنن "(٢٠٦-٢٠٧). كلاهما من طريق محمَّد بن المثنى به مثله. وصحَّحه ابن حبَّان كما في "الإحسان "(٣١٨/٢)، والحاكم على شرط مسلم، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(١٧٤/١). وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: لم يتابع محمَّد بمن عمرو على هذه الرُّواية، وهو منكر. "العلل "(١/٥٠).

قلت: إنَّ محمَّد بن عمرو وإن لم يتابع ، فحديثه لا ينزل عن درجة الحسن. وقد حسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (٢٦٣-٢٨٦).

<sup>(</sup>٥) هو: الأنصاري، أبوموسى، وقيل: أبوحمزة، وقيل: أبوعبدا لله البصري، أخو محمَّد، ثقة من النَّالثة، مات سنة ثماني عشرة، وقيل: سنة عشرين ومائة. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٦) هذا الأثر وصله الدَّارمي فقال: أخبرنا محمَّد بن عيسى حدَّثنا ابن علية، أخبرنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عبَّاس؟ فقال: "أمَّا ما رأت الدَّم البحراني فــلا تصلِّي، فـإذا رأت الطُّهـر ولـو سـاعة مـن نهـار فلتغتسـل ولتصلِّ". "السُّنن"(٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (الّيني)، والمثبت من (ط).

" المحيد المحدد المحدد

<sup>(</sup>١) هو: القيسي، أبو عامر العقدي ـ بفتح المهملة والقاف ـ ثقة من التَّاسعة، مات سنة أربع أو خمس ومائتين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: التَّميمي، أبوالمنذر الخراساني، سكن الشَّام ثمَّ الحجاز، رواية أهل الشَّام عنه غير مستقيمة، فضعٌف بسببها. مات سنة (١٦٢هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: عبدا لله بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي. روى جماعة عن ابن معين: ضعيف. وقال ابن المديني: لم يدخل مالك في كتبه ابن عقيل، واحتجَّ به أحمد وإسحاق. وقال أبوحاتم وغيره: لين الحديث. وقال التَّرمذي: صدوق، وتكلَّم فيه بعضهم من قبل حفظه. وقال أبوزرعة: يختلف عنه في الأسانيد. وقال يعقوب الفسوي: في حديثه ضعف وهو صدوق. وقال البخاري في تاريخه: كان أحمد وإسحاق يحتجَّان به. وقال النَّهيي: حديثه في مرتبة الحسن. وقال الحافظ ابن حجر: صدوق في حديثه لين ، ويقال: تغيَّر في آخره. انظر: "ميزان الاعتدال"(٤٨٤/١٥). "تهذيب التهذيب "(٢/٤ ١-٥). "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمَّد بن طلحة التَّيمي، أبوإسحاق المدني، وقيل: الكوفي، ثقةٍ من النَّالثة، ماتٍ سنة (١١٠هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) عمران بن طلحة بن عبيدا لله التّيمي، له رؤية، ذكره العجلي في ثقات التّابعين. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (حزا)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (استيقنت)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنّها تجمع بين الصَّلاتين بغسل واحد ـ ٢٢١/١ ـ ٢٢٦). من طريق عبدا لله بن محمَّد بن عقيل به. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. ورواه عبيدا لله الرّقي، وابن جريج وشريك: عن عبدا الله بن محمَّد بن عقيل عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة عن عمِّه عمران عن أمه حمنة، قال: وسألت محمَّدا عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن صحيح. أ. هـ. وصحَّحه الحاكم كما في "المستدرك" (١٧٢/١-١٧٢)، وانتصر له ابن القيِّم في "تهذيب السُّنن" (١٧٢/١-١٧٧)، وأحمد محمَّد شاكر كما في "تعليقه على جامع الترمذي " (٢٢١/١-٢٢)).

قال أبوداود: روى هذا الحديث عمرو بن ثابت عن ابن عقيل، لم يجعل قوله: "وهذا أعجب الأمرين إليّ" كلام رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، جعله كلام حمنة.

قلت: وهذا خلاف الحكم الأوّل في حديث أمِّ سلمة، وخلاف الحكم الثّاني في حديث عائشة. وإنّما هي امرأة مبتدأة لم يتقدَّم لها أيّام، ولا هي مُميِّزة لدمها، وقد استمرَّ بها الدَّم حتَّى غلبها. فردَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أمرها إلى العرف الظَّاهر والأمر الغالب في أحوال النّسآء، كما حمل أمرها في تحيُّضها كلَّ شهر مرَّة واحدة على الغالب من عاداتهنَّ. ويدلُّ على ذلك قوله "كما تحيض النّسآء ويطهرن من ميقات حيضهنَّ وطهرهنَّ" وهذا أصل في قياس أمر النّسآء (بعضهنَّ) على بعض في باب الحيض والحمل والبلوغ وما [٨٦أ] أشبه هذا من أمورهنَّ. ويشبه أن يكون ذلك منه صلَّى الله عليه سلَّم على غير وجه التّخيير بين السَّتة والسَّبعة، لكن على معنى اعتبار حالها (بحال) (٢) من هي مثلها وفي مثل سنّها من نسآء أهل بيتها، فإن كانت عادة مثلها منهنَّ أن تقعد ستّاً قعدت ستّاً، وإن سبعاً فسبعاً.

وفيه وجه آخر: وذلك: أنَّه قد يحتمل أن تكون هذه المرأة قد ثبت لها أيَّام ستَّة أو سبعة، إلاّ أنَّها قد نسيتها فلا تدري أيتهما كانت؟ فأمرها أن تتحرَّى وتجتهد، وتبني أمرها على ما تتيقَّنه من أحد الأمرين. ومن ذهب إلى هذا استدلَّ بقوله "في علم الله" أي: فيما علم الله من أمرك، من ستَّة أو سبعة.

وقد ترك بعض العلمآء القول بهذا الحديث، لأنَّ ابن عقيل راويه ليس بذاك، وصار في المُنتَدَأَة الَّتي لا تُميِّز للدَّم معها إلى أنَّها تحتاط وتأخذ باليقين، فلا تعترك الصَّلاة إلاَّ أقلَّ مدَّة الحيض عنده وهي يوم وليلة، ثمَّ تغتسل وتصلِّي سآئر الشَّهر، لأنَّ الصَّلاة لا تسقط بالشَّك. وإلى هذا ذهب الشَّافعي في أحد قوليه (٣).

وقوله "أنعت لك الكرسف" يريد القطن.

<sup>(</sup>١) في الأصل: بعضهم، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حال)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأمّ "(١/٧٩).

وقولها "أثبُّ ثجًّا" فإنَّ التَّج: شدَّة السَّيلان.

وقوله "إنّما هي ركضة من ركضات الشّيطان" فإنَّ أصل الرَّكض: الضَّرب بالرِّحل والإصابة بها، يريد به الإضرار والإفساد، كما تركض الدَّابة وتصيب برجلها. ومعناه والله أعلم: أنَّ الشَّيطان قد وجد بذلك طريقاً إلى التّلبيس عليها في أمر دينها ووقت طُهْرها وصلاتها، حتَّى أنساها ذلك، فصار في التّقدير: كأنَّه ركضة نالتها من ركضاته. وإضافة النّسيان في هذا الأمر إلى فعل الشَّيطان كهو في قوله سبحانه (فأنساه الشَّيطان ذِكْر ربّه (يوسف/٤٣). وكقول النَّي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إن نسَّاني الشَّيطان شيئاً (من) (١) صلاتي فسبّحوا (١) أو كما قال، أي: إن لبَّس عليَّ.

### ٦٢ ومن باب في أنَّ المستحاضة تغتسل لكل صلاة.

ع و عن الزُّهري، عن عَبْدَةً ، عن ابن إسحاق عن الزُّهري، عن الله عن عَبْدَةً عن ابن إسحاق عن الزُّهري، عن عروة، عن عآئشة: " أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش اسْتُحِيْضَت في عهد رسول الله على الله عليه وسلّم عن عآئشة على الله عليه وسلّم عليه عليه وسلّم عليه وسلّ

9. قال وحدَّثنا أبومعمر، حدَّثنا عبدالوارث، عن الحسين، عن يحيى بن أبي كشير، عن أبي سلمة قال: أخبرتني زينب بنت [٦٩ب] أبي سلمة: "أنَّ امرأة كانت تُهْرَاق الدَّم،

<sup>(</sup>١) في الأصل (في)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود في (كتاب النّكاح ، باب ما يكره من ذكر الرَّجل من إصابته أهله ـ ٢٠٥٢-٢٦٢) من طريق حمَّاد عن الجريري عن أبي نضرة حدَّثني شيخ من طفاوة عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه: "إن نسّاني الشّيطان شيئاً من صلاتي فليسبِّح القوم وليصفِّق النّساء". وأحمد في "المسند "(٢٠/٤٥-٤١٥) من طريق الجريري به مثل رواية أبي داود. قلت: إسناده ضعيف لجهالة الشّيخ الطّفاوي. وضعّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود "رقم (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) هو: عبدة بن سُليمان الكلابي، ابومحمَّد الكوني، ثُقة ثبت، من صغار النَّامنة، مات سنة (١٨٧هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدَّارمي في "السَّنن "(١٩٨/١) من طريق ابن إسحاق به. قال الحافظ ابن حجر: "وأمَّا ما وقع عند أبي داود من رواية ابن إسحاق عن الزَّهري في هذا الحديث: فأمرها بالغسل لكلِّ صلاة" فقد طعن الحفَّاظ في هذه الزِّيادة لأنَّ الأثبات من أصحاب الزَّهري لم يذكروها كما ورد عند مسلم (٢٦٣/١). لكن روى أبوداود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب في هذه القصة "فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة " فيحمل الأمر على النَّنب جمعا بين الرِّوايتين". "الفتح "(٢٦/١).

قال المنذري: قال البيهقي: والصَّحيح رواية الجمهور عن الزُّهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلاّ مرَّة واحدة، ثمَّ كانت تغتسل عنـــد كــلِّ صلاة من عند نفسها. "مختصر سنن أبي داود "(١٨٨/١).

وكانت تحت عبدالرَّحمن بن عوف، وأنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أمرها أن تغتسل عند كلِّ صلاة وتصلِّي (١)".

قلت: هذا الحديث مختصر، وليس فيه ذكر حال هذه المرأة، ولا بيان أمرها وكيفية شأنها في استحاضتها. وليس كلُّ امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكلِّ صلاة، وإنّما هي فيمن تبتلى وهي لا تُميِّز دمها، أو كانت لها أيام فنسيتها، فهي لا تعرف موضعها، ولا عددها، ولا وقت انقطاع الدَّم عنها من أيامها المتقدِّمة. فإذا كانت كذلك فإنّها لا تدع شيئاً من الصَّلاة، وكان عليها أن تغتسل عند كلِّ صلاة، (لأنَّه) (٢) قد يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها، فالغسل عليها عند ذلك واجب. ومن كان هذا حالها من النسآء لم يأتها زوجها في شيء من الأوقات لإمكان أن تكون حائضاً، وعليها أن تصوم شهر رمضان كله مع النَّاس، وتقضيه بعد ذلك لتحيط علماً بأن قد استوفت عدد ثلاثين يوماً في وقت كان لها أن تصوم فيه. وإن كانت حاجَّة طافت طوافين بينهما خمسة عشر يوماً، لتكون على يقين من وقوع الطَّواف في وقتٍ حكمها فيه حكم الطَّهارة. وهذا على مذهب من رأى أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماً ".

## ٦٣ ومن باب فيمن قال تجمع بين الصَّلاتين وتغتسل لهما غسلا واحداً.

97- حدَّثنا أبوداود، حدَّثني عبدالعزيز بن يحيى الحرَّاني، حدَّثني محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبدالرَّحمن بن القاسم (٤)، عن أبيه، عن عآئشة: "أنَّ سهلة بنت سهيل استحيضت، فأتت النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فأمرها أن تغتسل عند كلِّ صلاة، فلمَّا جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظُّهر والعصر بغسلٍ، والمغرب والعشآء بغسلٍ، وتغتسل للصُّبح (٥)".

<sup>(</sup>١) أحرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٥١/١) من طريق أبي معمرو به. قال ابن القيِّم: وقد أعلَّ ابن القطَّان (بيان الوهم والإيهام ١٥٤) هذا الحديث بأنه مرسل، قال: لأنَّ زينب ربيبة النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ معدودة في التَّابعيات. . . قال: وهذا تعليل فاسد، فإنَّها معروفة الرَّواية عن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ وعن أمَّها وأمِّ حبيبة وزينب. "تهذيب السُّنن"(١٨٨/١-١٨٩). (٢)في الأصل (لأنَّها)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) وهو مذهب الإمام الشَّافعي. انظر: "مختصر المزني "(ص: ١١). "الحاوي "(١٣/١).

<sup>(</sup>٤) عبدالرَّحمن بن القاسم بن محمَّد بن أبي بكر الصِّديق النَّيمي، أبومحمَّد المدني، ثقة حليل، مات سنة (٢٦ هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٥٣/١) من طريق أبي داود به مثله. فيه محمَّد بن إسحاق وهو صدوق يدلِّس، وقد عنعنه عن عبدالرَّحمن بن القاسم، ولكن تابعه ابن عبينة عند البيهقي في "السُّنن الكبرى" (٣٥٣/١)، وهو مرسل، فيتقوَّى به حديث ابن إسحاق وتنتفي عنه شبهة التَّدليس.

قلت: وهذه والأُولى سوآء. وحالهما حالة واحدة، إلاّ أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لما رأى الأمر قد طال عليها وقد جهدها الاغتسال لكلِّ صلاة، رخَّص لها في الجمع بين الصَّلاتين بغسلٍ واحدٍ كالمسافر الَّذي رخَّص له في الجمع بين الصَّلاتين لما يلحقه من مشقَّة السَّفر.

وفيه حجَّة لمن رأى للمتيمِّم أن يجمع بين صلاتي [  $\cdot$   $^{1}$ ] فرض بتيمُّم واحدٍ، لأنَّ علَّتهما واحدة وهي الضَّرورة، وإلى هذا ذهب أبوحنيفة ( $^{(1)}$  وأصحابه، وهو قول سفيان التَّوري  $^{(1)}$ ، وروي ذلك عن ابن المسيِّب، والحسن  $^{(7)}$ ، والزُّهري  $^{(2)}$ . وقال مالك والشَّافعي وأحمد وإسحاق  $^{(8)}$ : يتيمَّم لكلِّ فريضة، ولا يجمع بين فريضتين، وقد روي ذلك عن علي  $^{(8)}$  وابن عبَّاس  $^{(1)}$ ، وبه قال النَّععي  $^{(11)}$ ، والشَّعبي  $^{(11)}$ ، وقتادة  $^{(11)}$ .

97 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت أبي حبيش إلى حبيب بن أبي ثابت أبي حبيش إلى

(١) قال أبوحنيفة: يجوز أن يصلِّي بتيمُّم ما شآء من الفرآئض. "البحر الرّآئق"(١٥٨/١). "حلية العلمآء"(٢٦٣/١).

(٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٨/٢). وانظر: "حلية العلمآء "(٢٦٣/١).

(٤) رواه عبدالرَّزاق عن معمر قال: سمعت الزُّهري يقول: التَّيمُّم.عنزلة المآء، يقول يصلِّي به ما لم يحدث. "المصنَّف "(١/٥/١).

(٧) انظر: "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ١٦). "كتاب المسآئل لأحمد وإسحاق "(١٧٨/١-١٧٩).

(٩) رواه ابن المنذر بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: يتيمَّم لكلِّ صلاة. "الأوسط "(٧/٢).

(١١) رواه عبدالرَّزاق من طريق الحكم ومنصور عن إبراهيم النَّععي قال: يتيمَّم لكلِّ صلاة. "المصنَّف "(١١٥/١).

(١٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق مجاهد عن الشَّعبي قال: يتيمَّم لكلِّ صلاة. "المصنَّف"(١٦٠/١).

(١٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد عن قتادة قال: كان يعجبه أن يتيمَّم لكلِّ صلاة. "المصنَّف "(١٦٠/١).

(١٤) هُو: أبويحييُّ الكوفي، ثقة فقيه حليل، وكان كثير الإرسال والتَّدليس، من الثالثة، مات سنة (١٩٥٥). "تقريب التَّهذيب ".

(١٥) عروة هنا غير منسوب، ونسبه ابن ماحه في روايته(٢٠٤/١) فقال: هو: ابن الزُّبير، وكذا الدَّارقطني في "السُّنن "(٢١١/١).

ره) رواه عبدالرَّزاق عن سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن وابن المسيِّب قالاً: يتيمَّم وتجزيه الصَّلوات كلّها ما لم يحدث، وهو بمنزلة المآء. "المصنَّف "١١/ه/٢١.

<sup>(</sup>٥) سئل مالك عن رجل تيمَّم لصلاة حضرت، ثمَّ حضرت صلاة أخرى، أيتيمَّم لها أم يكفيه تيمُّمه ذلك؟ فقال: بل يتيمَّم لكلِّ صلاة. "المرطَّا "(٥٤/١).

<sup>(</sup>٦) قال الشَّافعي: وإذا نوى التَّيمُّم ليتطهَّر لصلاة مكتوبة صلَّى بعدها النَّوافل، وقرأ المصحف، وصلَّى على الجنآئز وســجد ســجود القـرآن وسجود الشُّكر. فإذا حضرت مكتوبة أخرى غيرها و لم يحدث لم يكن له أن يصلِّيها. "الأمّ "(٤٦/١).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن الحجَّاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: التَّيمم عند كلِّ صلاة. "المصنّف"(١٦٠/١). قال الحافظ ابن حجر: فيه ضعف. "المطالب العالية "(٤٧/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن مجاهد عن ابن عبَّاس قال: من السُّنَّة أن لا يصلّي بالتَّيمُّم إلاّ صلاة واحدة، ثـمَّ يتيمَّم للصَّلاة الأحرى. "المصنّف "(١/٥/١).

رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وذكر الحديث إلى أن قال لها: ثـمَّ اغتسلي ثـمَّ صلّي وتوضَّئي لكلِّ صلاة (١)".

ثمَّ إنَّ أباداود ذكر طرق هذا الحديث، وضعَّف أكثرها، يعني الوضوء عند كلِّ صلاة. ودلَّ على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت هذا ما رواه الزُّهري عن عروة عن عآئشة \_ وذكر الحديث \_ قالت: "فكانت تغتسل لكلِّ صلاة (٢)".

قلت: أمَّا قول أكثر الفقهآء فهو الوضوء لكل صلاة، وعليه العمل في قول عامَّتهم. ورواية الزُّهري لا تدلُّ على ضعف حديث حبيب بن أبي ثابت، لأنَّ الاغتسال لكلِّ صلاة في حديث الزُّهري مضاف إلى فعلها، وقد يحتمل أن يكون ذلك اختياراً منها.

وأمَّا الوضوء لكلِّ صلاة في حديث حبيب فهو مروي عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ومضاف إليه وإلى أمره إيَّاها بذلك. والواجب هو الَّذي شرعه النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلك.

**٩٨-** قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي مولى أبي بكر (٣)، أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، قال: تغتسل من ظُهرٍ إلى ظهرٍ، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة، فإن غلبها الدَّم استثفرت بثوب (٤).

قال أبوداود: قال مالك: إنِّي لأظنُّ حديث ابن المسيِّب "من ظُهرٍ إلى ظهرٍ" إنَّما هو "مـن طُهرٍ إلى ظهرٍ". طُهرٍ إلى ظهرٍ".

(٢) رواية الزُّهري أخرجها البخاري في (كتاب الحيض، باب عرق المستحاضة ـ ٢٢٦/١) رقم(٣٢٧) من طريق ابن أبـي ذئـب عـن ابـن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عآئشة زوج النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وفيه: "فكانت تغتسل لكلّ صلاة".

....

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن" (۲۱۱/۱) من طريق الأعمش به نحوه. قال الحافظ ابن حجر: قال على بن المديني وغيره: و لم يسمع حبيب من عروة بن الزُّبير، ووقال التَّرمذي في الحبِّ عن البخاري: لم يسمع حبيب من عروة بن الزُّبير شيئا. فإن كان عروة هو المزني فهو مجهول، وإن كان ابن الزُّبير فالإسناد منقطع لأنَّ حبيب بن أبي ثابت مللِّس. "تلخيص الحبير" (۲۹۷/۱). ولكن تابعه هشام بن عروة عن أبيه عن عاتشة بنحوه، أخرجه البخاري في (كتاب الوضوء، باب غسل الدم -۳۱/۱) رقم (۲۲۸/۱). وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "رقم (۲۹۸-۲۹۸).

 <sup>(</sup>٣) سميّ: مولى أبي بكر بن عبدالرّحمن بن الحارث بن هشام، ثقة من السّادسة، مات سنة ثلاثين ومائة مقتولا بقديد. "تقريب التّهذيب".
 (٤) أخرج النّارمي في (كتاب الطّهارة، باب من قال تغتسل من الظّهر إلى الظّهر \_ ٢٠٥/١) من طريق سمي بـ ه مثلـه. وروي أيضـا عـن ابن عمر والحسن البصري وعطآء. "سنن النّارمي"(٢٠٦/١). وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود "رقم (٢٩٢ـ٣٠).

قلت: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنّه من ذلك، لأنّه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظُّهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهآء، وإنّما هو "من طهر [٧٧٠] إلى طهر" وهو وقت انقطاع دم الحيض. وقد يجيء ما روي من الاغتسال "من ظهر إلى ظهر" في بعض الأحوال لبعض النّسآء، وهو أن تكون المرأة قد نسيت الأيام الّي كانت عادة لها ونسيت الوقت أيضاً، إلاّ أنّها تعلم أنّها كلّما انقطع دمها في أيام العادة كان وقت الظّهر.

فهذه يلزمها أن تغتسل عند كلِّ ظهر، وتتوضَّأ لكلِّ صلاة ما بينها وبين الظُّهر من اليوم الثَّاني. وقد يحتمل أن يكون سعيداً إنما سئل عن امرأة هذا حالها، فنقل الرَّاوي الجواب، ولم ينقل السُّؤال على التَّفصيل.

### ٦٥ ومن باب فيمن لم يذكر الوضوء إلاّ عند الحدث.

9 9- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا زياد بن أيوب (١)، حدَّثنا هشيم (٢)، حدَّثنا أبوبشر (٣)، عن عكرمة: "أنَّ أم حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ أن تنتظر أيام أقرآئها، ثمَّ تغتسل وتصلِّى، فإن رأت شيئاً من ذلك توضَّأت وصلَّت (٤)".

قال أبوداود: وكان ربيعة لا يرى على المستحاضة وضوء عند كلِّ صلاة، إلاَّ أن يصيبها حدث غير الدَّم فتتوضَّأُ (٥).

قلت: الحديث لا يشهد لما ذهب إليه ربيعة، وذلك أنَّ قوله "فإن رأت شيئاً من ذلك توضَّأت وصلَّت" يوجب عليها الوضوء ما لم تتيقَّن زوال تلك العلَّة وانقطاعها عنها، وذلك لأنَّها لا تزال ترى شيئاً من ذلك أبداً إلاّ أن تنقطع عنها العلَّة.

(٢) هشيم - بالتَّصُغير - ابنَ بشير - بوزن عظيم، ثقة ثبت كثير التَّدليس والإرسال الخفي، من السَّابعة مـات سـنة (٢٨٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١) هو: أبوهاشِم الطُّوسي الأصل، ثقة حافظ، من العاشرة ماتِ سنة (٢٥٢هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: حعفر بن إياس بن أبي وحشية ـ بفتح الواو وسكون المهملة وكسر المعجمة وتثقيل التّحتانية ـ ثقة من أثبــت النّـاس في سعيد بـن حبير، وضعَّفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد، من الخامسة، مات سنة خمس وقيل: سنة (١٢٦هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي في "السَّنن الكبرى "(١/١٥) وقال: هذا منقطع. وقال المنذري: هذا مرسل. "مختصر سنن أبي داود"(١٩٤/١). قلت: الحديث وإن كان منقطعا لكن يشهد له ما أخرجه مسلم (٢٦٢/١) من طريق هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: "حاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا رسول الله إنِّي امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصَّلاة؟ فقال: لا، إنَّما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فلاعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنى الدم وصلي". وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (٢٩٨-٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) قول ربيعة أسنده أبوداود ـ في نفس الباب ـ عن عبدالملك بن شعيب حدَّثنا عبدا لله بن وهب أخبرنا اللّيث عن ربيعة.

وقد يحتمل أن يكون قوله "فإن رأت" بمعنى علمت شيئاً من ذلك. ورؤية الـدَّم لا تـدوم أبداً. وقال أهل التَّفسير في قوله سبحانه ﴿وأرِنَا مَنَاسِكَنا﴾ (البقرة/١٢٨) معناه: علمنا (١٠). وقول ربيعة شاذ، وليس العمل عليه. وهذا الحديث منقطع، وعكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت ححش (٢).

### ٦٦ ومن باب في المرأة ترى الصُّفرة والكدرة.

• • 1 ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن قتادة، عن أمِّ الهٰذيل (٣)، عن أمِّ عطية (٤) قالت: "كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصُّفرة بعد الطَّهر شيئاً (٥)".

قلت: اختلف النَّاس في الصُّفرة والكدرة بعد الطُّهر والنَّقآء: فروي عـن علي (٢) \_ رضي الله عنه ـ أنَّه قال: ليس ذلك بحيـض، ولا تـــرّك لهـا الصَّــلاة، ولتتوضَّــأ ولتصــلِّ. وهــو قــول سفيان (٧) الثَّوري والأوزاعي (٨).

وقال سعيد بن المسيب<sup>(۹)</sup>: إذا رأت ذلك [۷۲ب] اغتسلت وصلَّت. وبه قال أحمد بن حنبل<sup>(۱۰)</sup>. وعن أبي حنيفة (۱۱): إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصُّفرة والكدرة يوماً أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها، ولا تطهر حتَّى ترى البياض الخالص.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطَّبري بسنده عن علي وعطآء. "تفسير الطَّبري "(١/٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) عكرمة مولى ابن عبَّاس لم يسمع من أمِّ حبيبة كما بيَّنه الخطَّابي، وقد صرَّح بعض العلمآء بأنَّ حديثه عن أمِّ حبيبة مرسل، قال البيهقي بعد روايته للحديث، هذا منقطع كما في "السُّن الكبرى" (٣٥١/١). وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود (١٩٤/١): هذا مرسل. كما أشار ابن القطَّان إلى أنَّه لم يسمع عنها أبدا، فقد قال حين ذكر حديث أبي داود من طريق عكرمة أنَّ امَّ حبيبة استحيضت: "هكذا أورده وسكت عنه، وهو حديث مرسل، أخير فيه عكرمة بما لم يدرك و لم يسمع". "يبان الوهم والإيهام" (٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٣) هي: حفصة بنت سيرين.

<sup>(</sup>٤) هي: نسيبة ـ بنون وبسين مهملة وبآء موحدة مصغر ـ وقيل: بفتح النُّون وكسر السِّين، معروفة باسمها وكنيتها، وهـي بنـت الحـارث، أم عطية روت عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وعن عمر. "الإصابة "(٤٧٦-٤٧٦٤).

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في (كتاب الحيض، باب الصُّفرة والكدرة في غير أيام الحيض ــ ٥٠٧/١) رقــم(٣٢٦). من طريق أمِّ عطيـة مرفوعــا مثله.

<sup>(</sup>٦) رواه عبدالرَّزاق عن معمر وإسرآئيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي. "المصنَّف "(٣٠٢/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير "(١/٣٤٩).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٩/١).

<sup>(</sup>١١) انظر: "الأصل ط(٢/٧٣). "شرح فتح القدير "(٢٦/١). "المبسوط "(١٨/٢).

واختلف قول أصحاب الشّافعي في هذا ، فالمشهور من مذاهب أصحابه: أنّها إذا رأت الصُّفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة، ما لم يجاوز خمسة عشر يوماً، فإنّها حيض (1). وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضاً، ولا يعتبر بها فيما جاوزها. فأمّا البكر إذا رأت أوّل ما رأت الدّم صفرة أو كدرة فإنّهما لاتعدّان في قول أكثر الفقهآء حيضاً. وهو قول عآئشة وعطآء. وقال بعض أصحاب الشّافعي: حكم المبتدأة (بالصُّفرة)(1) والكدرة حكم الحيض.

# ٦٧ ومن باب في وقت النُّفسآء.

ا • 1 و قال حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا أجمد بن يونس، حدَّ ثنا زهير، حدَّ ثنا علي بن عبد الأعلى (٣) عن أبي سهل (٤) عن مسَّة (٥) عن أمِّ سلمة قالت: "كانت النَّفسآء على عهد رسول الله و صلَّى الله عليه وسلَّم و تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً وأربعين ليلة (وكنَّا نظلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف (٢) (٧)(٨)".

قلت: النّفاس في قول أكثر اهل العلم أربعون يوماً. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطّاب (٩)، وابن عبّاس (١٢)، وأنس بن مالك (١١). وهو قول سفيان الثّوري (١٢)، وأصحاب الرّأي (١٣)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١٤).

<sup>/</sup>waw/w\" a | Jil" | 1:11 / 1.

<sup>(</sup>١) انظر : "المجموع "(٣٩٢/٢).

 <sup>(</sup>۲) سقط من الأصل ، وأثبته من (ط).
 (۳) هو: النّعلي\_ بالمثلثة والمهملة \_ الكوفي الأحول، صدوق ربما وهم، من السّادسة. "تقريب النّهذيب ".

 <sup>(</sup>٤) هو: كثير بن زياد البرساني ـ بضم الموحدة وسكون الرّآء بعدها مهملة ـ بصري نزل بلخ، ثقة من السّادسة. "تقريب التّهذيب ".

رد) عرب عمير بل ريد مراسعي عبيسم سو عده والعصول الراع بمحمد المستعديد ـ أيضا ، مقبولة من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ". (٥) مسَّة ـ بضمَّ أوّلها والتّشديد ـ الأزدية، أم بسة ـ بضم الموحّدة والتّشديد ـ أيضا ، مقبولة من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) الكلف \_ بفتحتين \_ حمرة وكدرة تعلو الوجه، وقيل: لون بين السُّواد والحمرة. "لسان العرب "(مادة: كلف).

<sup>(</sup>٧) الزّيادة من "سنن أبي داود المطبوع ـ طـ الدَّعاس "(٢١٨/١).

<sup>(</sup>٨) أخرج ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة، باب النَّفسآء كم تجلس ـ ٢١٣/١)، والتَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حآء في كسم تمكث النَّفسآء ـ ٢٥٦/١) قال أبوعيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسّة. قال محمّد بن إسماعيل: على بن عبدالأعلى ثقة، وأبوسهل ثقة. ولم يعرف محمَّد هذا الحديث إلاّ من حديث أبي سهل. أهـ.

وصحَّحه الحاكم ووافقه الذَّهبي في "المستدرك مع التّلخيص ط(١/٥٧١ـ٧٦). كما حسَّنه الألباني في "الإروآء "(٢٢٢/١).

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عمر بن الخطَّاب قال: النُّفسآء تجلس أربعين ليلة ثمَّ تغتسل وتصلِّي. "المُصنَّف "(٣١٧/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنذر بسنده عن ابن عبَّاس قال: النَّفسآء تنتظر أربعين يوما أو نحوه. "الأوسط "(٢٤٩/٢).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن المنذر بسنده عن أنس قال: تنتظر البكر إذا ولدت وتطاول بها الدَّم ، أربعين ليلة ثمَّ تغتسل. "الأوسط "(٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>١٢) حكاه عنه ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "المبسوط "(١٩/٢).

<sup>(</sup>١٤) انظر: قول أحمد وإسحاق في: "مسآئل الإمام أحمد لابنه عبدا لله "(١٧١/١). "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٣٥٨/١).

قال أبوعبيد (1): وعلى هذا جماعة النّاس. وروي عن الشّعبي (٢) وعطآء أنّهما جعلا النّفاس أقصاه شهرين. وإليه ذهب الشّافعي (٤). وحكي عن مالك (٥) أنّه كان يقول به، شمّ رجع عنه، وقال: يسأل النّسآء عن ذلك ولم يحدّ فيه حدّاً.

وعن الأوزاعي (٦): تقعد كامرأة من نسآئها من غير تحديدٍ.

فأمَّا أقلُّ النّفاس فساعة عند الشَّافعي (٧)، وكذلك قال مالك (٨)، والأوزاعي (٩). وإلى هذا مال محمَّد بن (الحسن) (١٠).

فأمَّا أبوحنيفة فإنَّه قال: أقلُّ النَّفاس خمسة وعشرون يوماً. وقال أبويوسف: أدنى ما تقعد له النِّسآء أحد عشر يوماً، فإن رأت الطُّهر قبل ذلك فيكون أدناه زآئداً على أكثر الحيض (١١).

وعن الأوزاعي في امرأة ولدت و لم تر دماً، قال: تغتسل وتصلِّي من وقتها.

قلت: وحديث مسَّة أثنى عليه محمَّد بن إسماعيل، قال: مسَّة هذه أزدية، واسم أبي سهل: كثير بن زياد وهو ثقة، وعلى بن عبدالأعلى ثقة.

<sup>(</sup>١) انظر: "الأوسط "(٢٥٠/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن حابر عن الضَّحاك بن مزاحم قال: تنتظر سبع ليال أو أربع عشــرة ثــمَّ تغتســل وتصلّــي. قــال حــابر: وقــال الشَّعِبى: تنتظر كأقصى ما تنتظره قال: حسبته قال: شهرين. "المصنَّف"(٣١٣/١).

<sup>(</sup>٣) اختلف فيه عن عطآء، فمرَّة قال: تجلس كامرأة من نسآئها. ومرَّة قال: تربُّص شهرين. "الأوسط"(٢٥١/٢).

<sup>(</sup>٤) قال النَّووي: فَمَذَهبنا المشهور الَّذي تظاَّهرت عليه نصوص الشَّافعي ـ رحمه ا لله ـ وقطع به الأصحاب أنَّ أكثر النَّفاس سـتُّون ولا حـدًّ لأقلُّه. "المحموع "(٢٢/٢).

<sup>(</sup>٥) قال ابن القاسم: كان مالك يقول في النَّفسآء أقصى ما يمسكها الدَّم ستون يوما، ثمَّ رجع عن ذلك، فقال: أرى أن يسأل ذلك النِّسآء وأهل المعرفة. "المدونة الكبرى "(٧/١).

 <sup>(</sup>٢) للأوزاعي روايتان: الرواية الأولى: أنّه أربعون يوما، وبه قال الجمهور.
 الرّواية الثّانية: تنتظر كامرأة من نسائها. "فقه الإمام الأوزاعي"(١٩/١-١٢١). "الأوسط "(٢٠١/١).

<sup>(</sup>٧) قالَ النَّووي: وأمَّا إطلاق جماعة من أصحابنا أنَّ أقلَّ النَّفاس سَاعة، فليس معناه السَّاعة الَّيّ هي حزء من اثني عشر ساعة من النَّهار، بل المراد بحَّة كما ذكره الجمهور. "المجموع "(٢٢/٢-٢٣٥).

<sup>(</sup>٨) قال مالك في النَّفسآء متى رأت الطُّهر بعد الولادة وإن قرب فإنَّها تغتسل وتصلِّي. "المدوَّنة الكبرى "(١/٧٠).

<sup>(</sup>٩) قال الأوزاعي: في امرأة ولدت فلم تر عليه دما قليلا ولا كثيرا، قال: تغتسل وتصُّلي. "الأوسط "(٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (الحسين)، والصَّحيح ما أثبته من (ط). قال: أقلُّ النَّفاس ساعة. "الأوسط "(٢٥٢٢).

<sup>(</sup>١١) انظر: "الأوسط "(٢/٣٥٢).

#### ٦٨ ومن باب في الاغتسال من الحيض [٧٣].

۱۰۲ و الحد المنه الفضل (۱) قال حد المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه ال

فيه من الفقه أنَّه استُعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدَّم، والملح مطعوم. فعلى هـذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريسم يفسده الصَّابون، وبالخلِّ إذا أصابه الحـبر ونحوه. ويجوز على هذا التَّدلك بالنُّحالة، وغسل الأيدي بدقيق الباقلَّى والبطيخ، في نحو ذلـك من الأشيآء الَّتي لها قوة الجلآء.

وحدَّثُونا عن يونس بن عبدالأعلى، قال: دخلت الحمام بمصر، فرأيت الشَّافعي يتدلَّكُ بالنُّخالة.

وقوله "نفست" معناه: حضت، يقال: نفست المرأة \_ مفتوحة النُّون مكسورة الفآء \_ إذا حاضت، ونفست \_ بضمِّ النُّون \_ إذا أصابها النَّفاس.

قلت: وفي هذا الباب من حديث عآئشة (١) أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ علَّم المرأة كيف تغتسل من الحيض، فقال لها: "خذي فرصة ممسَّكة".

<sup>(</sup>١) سلمة بن الفضل الأبرش ـ بالمعمحمة ـ مولى الأنصار قاضي الرَّي، صدوق كثير الخطأ من التَّاسعة، مات بعد التِّسعين ومائة. "تقريب التَّعذب ".

<sup>(</sup>٢) سليمان بن سحيم ـ بضمّ السِّين وفتح الحآء المهملتين ـ أبوأيوب المدني، صدوق من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هي: أميَّة بنت أبي الصّلت، ويقال: آمنة ـ بمدّ ونون ـ لا يعرف حالها، من الثّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) الزُّيادة من" السُّننَ المطبوعة ـ ط ـ الدَّعاس ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٣٨٠/٦) من طريق محمَّد بن إسحاق قال حدَّثني سليمان بن سحيم به نحوه. قلت: إسسناده ضعيف، فيه أميَّة بنت أبي الصلت لا يعرف حالها.

<sup>(</sup>٦) حديث عائشة أُخرِجه مسلم في (كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك - ٢٦١١).

الفرصة الممسّكة: القطعة من القطن أو الصُّوف تفرص، أي: تقطع وقد طيبت بالمسك أو بغيره من الطِّيب، فتتبَّع بها المرأة أثر الدَّم لتقطع عنها رآئحة الأذى. وقد يتأول المسسَّكة على معنى الإمساك دون الطِّيب، يقال: مسَّكت الشَّيء وأمسكته، يريد أنَّها تمسكها بيدها فتستعملها. وقال هذا القآئل: متى كان المسك عندهم بالحال الَّتي يمتهن في هذا فيتوسَّعوا في استعماله هذا التَّوسع.

## ٦٩ ومن باب في التَّيمُّم.

٣ • ١- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن محمَّد النَّفيلي، حدَّثنا أبومعاوية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ـ رضي ا لله عنها ـ قالت: "بعث رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ أسيد بن حضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلَّتها عائشة، فحضرت الصَّلاة فصلُّوا بغير وضوء، فأتوا النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التَّيمُّم (١)، فقال لها [٤٧٤] أسيد بن حضير: يرحمك ا لله، ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فرجاً (٢).".

قوله "فصلُّوا بغير وضوء" فيه حجَّة لقول الشَّافعي (٣) فيمن لا يجد مآء ولا ترابا أنَّه لايترك الصَّلاة إذا حضر وقتها على حال؛ وذلك أنَّ القوم الَّذين بعثهم رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في طلب العقد كانوا على غير المآء، ولم يكن رخَّص لهم بعد في التَّيثُم بالتَّراب، وإنَّما نزلت آية التيثُّم بعد ذلك، وكانوا في معنى من لا يجد مآء ولا تراباً، ولو كانوا ممنوعين من الصَّلاة ـ وتلك حالهم ـ لأنكره النِّي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حين أعلموه ذلك ولنهاهم عنه فيما يستقبلونه، إذ لا يجوز سكوته على باطل يراه، ولا تأخيره البيان في واجب عن وقته. إلا أنَّ الشَّافعي (٤) يرى إعادة هذه الصَّلاة، إذا زالت الضَّرورة وكان الإمكان.

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو حآء أحد منكم من الغائط أو لامســـتم النّســـآء فلــم تجــدوا مـآء فتيمَّـمــوا صعيــداً طيّبا﴾ (المآثدة/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرَج البخاري في (كتاب النَّيمُّم، ، باب إذا لم يجد مآء ولا ترابا ـ ٤٤٠/١) رقم (٣٣٦). ومسلم في (كتاب الحيض، باب التيمُّم ـ ٢٧٩/١) كلاهما من طريق هشام بن عروة به نحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: "الجموع "(٢/٧٧/).

<sup>(</sup>٤) حكي ابن المنذَّر عن الإمام الشَّافعي أنَّه قال فيمن لا يجد مآء ولا ترابا: يصلِّي كما قـــدر عليــه ويعيــد كــلَّ صــلاة صلاَّهــا بغـير وضــوء وتيمُّم. "الأوسط "(٢/٥٤). "المجموع "(٢/٩٧٦).

وقد احتجَّ بعض من ذهب إلى أنَّه لا يصلِّي إذا لم يجد مآء ولا تراباً (١) بقول النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور (٢)" قال: وهذا لا يجد طهوراً فلا صلاة عليه.

قلت: وهذا لا يسقط عنه الصَّلاة، ألا تراه يقول: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار (٣)" وهي إذا لم تجد ثوباً صلَّت عريانة، وكذلك هذا إذا لم يجد طهوراً صلَّى على حسب الإمكان، وقد يؤمر الطِّفل بالطَّهارة والصَّلاة، ويحجُّ به، ولا يصحُّ في الحقيقة عنه شيء منها، وتؤمر المستحاضة بالصَّلاة، وطهرها غير صحيح.

• ١- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن يحيى، حدَّثنا يعقوب (٢)، حدَّثنا أبي (٩)، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيدا لله، عن ابن عبَّاس، عن عمَّار وذكر الحديث (٩)".

 <sup>(</sup>١) قال به الثّوري والأوزاعي وأصحاب الرَّاي، ولكنّهم قالوا: يقضي إذا قدر. وقال مالك وداود: لا يصلّي في الوقت، ولا يلزمه القضاء إذا قدر عليه. انظر: "الأوسط "(٤٥/٢). "حلية العلمآء "(٢٠٠/١). "حاشية ابن عابدين "(٢٥٣/١). "الحلّـي " (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه فی ص ( ۱۱٦ ).

<sup>(</sup>٣) أخرج التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما جآء: لا يقبل الله صلاة الحآئض إلاّ بخمار ـ ١٥/٢) من حديث عآئشة مرفوعـا مثلـه. قال أبوعيسى: حديث عآئشة حديث حسن. أهـ. وصحّعه الحاكم ووافقه النّهبي كما في "المستدرك مع التّلخيص"(١٥١/١).

<sup>(</sup>٤) هو: يونس بن يزيد الأيلي ـ بفتح الهمزة وسكون التحتانية بعدهــا لام ــ أبويزيـد ثقـة مـات سـنة (٢٥٩هــ)عـلـى الصَّحيـح. "تقريـب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) (كانوا) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرج البيهقي في "السَّنن الكبرى "(٢٠٨/١). والطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(١١/١). من طرق عن ابن شهاب به نحوه. قال الزَّيلعي: وهو منقطع، فإنَّ عبيدا لله بن عبدا لله بن ع

<sup>(</sup>٧) يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزُّهري، أبويوسف، ثقة فاضل، من صغار التَّاسعة مات سنة (٢٠٨ه). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ، ثقة حجَّة تكلُّم فيه بلا قادح، من الثَّالثة، مات سنة (١٨٥هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) أخرج الطَّحاوي في "شرح معاني الآثار"(١١/١) من طريق ابن أبي ذئب عن الزُّهري به نحوه.

قلت: لم يختلف أحد من أهل العلم في أنّه لا يلزم المتيمّم أن يمسح بالتّراب ما ورآء المرفقين، وإنّما جرى القوم في استيعاب اليد بالتّيمّم على ظاهر الاسم وعموم اللّفظ، لأنّ ما بين مناط المنكب إلى أطراف الأصابع كلّه اسم لليد. وقد [٥٧ب] يقسم بدن الإنسان على سبعة آراب: اليدان، والرّجلان، ورأسه، وظهره، وبطنه. ثمّ قد يفصل كلُّ عضو منها فيقع تحته أسمآء خاصة، كالعضد في اليد والذّراع والكفّ. واسم اليد يشمل على هذه الأحزآء كلّها. وإنّما يترك العموم في الأسمآء ويصار إلى الخصوص (بدليل) (١) يفهم أنّ المراد من الاسم بعضه لا كله، ومهما عدم دليل الخصوص كان الواجب إحرآء الاسم على عمومه، واستيفآء مقتضاه برمّته.

وفي هذا الحديث حجَّة لمن ذهب إلى إدخال الذِّراع والمرفقين (٢) في التَّيمُّم. وهو قول ابن عمر (٣)، وابنه سالم (٤)، والحسن (٥)، والشَّعبي (٦). وإليه ذهب أبوحنيفة (١)، والتَّوري (٨). وهـو قول مالك (٩) والشَّافعي (١٠).

ووجه الاحتجاج له من صنيع عمّار وأصحابه: أنّهم رأوا إحرآء الاسم على العموم، فبلغوا بالتّيمُّم الآباط، وقام دليل الإجماع في إسقاط ما ورآء المرفقين فسقط، وبقي ما دونهما على الأصل، لاقتضآء الاسم إيّاه.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): في المرفقين.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر بسنده عن نافع عن ابن عمر أنَّه قال: التَّيمم ضربتان ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين. "الأوسط " (٢/٨عـ٩).

<sup>(</sup>٤)رواه ابن أبي شيبة عن ابن عليّة عن أيوب قال: سألت سالما عن التّيمُّم قال: فضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح بهما يديه إلى المرفقين. "المصنّف "(١٥٨/١).

<sup>(</sup>٥)رواه ابن أبي شيبة عن ابن عليَّة عن حبيب بن الشَّهيد أنَّه سمع الحسن سئل عن التَّيمُّم؟ فضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه، ثمَّ ضرب بيديه على الأرض فمسح بهما يديه إلى المرفقين. "المصنَّف "(٩٥/١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شبية بسنده عن الشَّعبي قال: النَّيمُّم ضربة للوحه ولليدين إلى المرفقين. "المصنَّف "(١٥٨/١).

<sup>(</sup>٧) ومذهبه في النَّيمُّم ضربتان: ضربة للوَّجه، وضربَة لليدين إلى المرفقين. "بدائع الصَّنآئع "(١/٥٤).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٨٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الموطّأ "(١/٨٥). "حواهر الإكليل "(٢٧/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الأمّ "(١/٤٩). قال أبوإسحاق: وحكى بعض أصحابنا عن الشَّافعي ـ رحمه الله ـ أنّه قال في القديم: التّيمُّم ضربتان، ضربة للوحه وضربة للكفّين. "المهذّب "(١/٥٠١).

ويؤيِّد هذا المذهب أنَّ التَّيمُّم بالتَّراب بدل من الطَّهارة بالمآء، والبدل يسدُّ مسدَّ الأصل ويحلُّ محلَّه، وإدخال المرفقين في الطَّهارة بالمآء واحب، فليكن التَّيمُّم بالتَّراب كذلك (١).

وقد يقول من يخالف في هذا: لو كان حكم التَّيمُّم حكم الطَّهارة بالمآء لكان التَّيمُّم على أربعة أعضآء.

فيقال له: إنَّ العضوين المحذوفين لا عبرة بهما، لأنَّهما إذا سقطا سقطت المقايسة عليهما. فأمَّا العضوان الباقيان فالواجب أن يراعى فيهما حكم الأصول، ويستشهد لهما بالقياس، ويستوفى شرطه في أمرهما كركعتي السَّفر، قد اعتبر فيهما حكم الأصل، وإن كان الشَّطر الآخر ساقطاً. وذهب هؤلآء (٢) إلى حديث ابن عمر.

7 • 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن إبراهيم أبوعلي الموصلي، حدَّثنا محمَّد بن ثابت العبدي (٣)، حدَّثنا نافع قال: "انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عبَّاس، فقضى ابن عمر حاجته، وكان من حديثه يومئذ أن قال: مرَّ رجل على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في سكَّة (٤) من السِّكك وقد خرج من غآئطٍ أو بول فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه حتَّى إذا كان الرَّجل يتوارى في السِّكة ضرب بيده على الحآئط ومسح بها وجهه، ثمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ثمَّ ردَّ على الرَّجل".

<sup>(</sup>١) هذا قياس في مقابلة النّص، على أنَّ اليد في اللّغة بإطلاق هي الكفُّ، ولذلك أطلقها الله في القطع في السَّرقة، وقيَّد غسـلها في الوضوء إلى المرفقين. وأصحُّ الأحاديث في التَّيمّم حديث عمَّار بن ياسر: أنَّ التَّيمُّم ضربة واحدة للوجه والكفَّين، كما قال الإمـام أحمـد وغـيره من الأئمة. "تعليق أحمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي على المعالم "(٢٠/١).

<sup>(</sup>٢) وهم الشَّافعية، يقولون: لابدَّ من ضربتين: ضربة للوجه وضربة لليدين، ودليلهم حديث ابن عمر. إلاَّ أنَّه لا يقاوم حديث عمَّار في الصَّحة، ولا يعارض مثله يمثله. "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام "(١٢/١).

<sup>(</sup>٣) هو: أبوعبدا لله البصري، صدوق لين الحديث، من الثَّانية. "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٤) السُّكة: بكسر السِّين المهملة ـ الطريقة المصطفَّة من النَّخل. "النَّهاية "(٣٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني في "السُّنن" (١٧٧/١) من طريق محمَّد بن ثابت العبدي به مثله.

قال الحافظ ابن حجر: رواه أبوداود بسند ضعيف. ومداره على محمَّد بن ثابت، وقد ضعَّفه ابن معين وأبوحاتم والبحاري وأحمد. وقال أحمد والبخاري: ينكر عليه حديث التَّيمُّم ـ يعني هذا. " تلخيص الحبير "(٢٦٦/١).

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ التَّيمُّم ضربة واحدة للوجه واليدين، وهو قول عطآء بن أبي رباح (١)، ومكحول (٢)، وبه قال الأوزاعي (٣)، وأحمد بن حنبل (٤)، وإسحاق (٥) [٢٧أ] وعامة أصحاب الحديث. وذكر أبوداود في هذا الباب حديث ابن أبزى من طريق قتادة، وهو أصحُّ الأحاديث وأوضحها.

 $V \cdot V_{-}$  قال حدَّثنا محمَّد بن المنهال، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا سعيد ( $V_{-}$ )، عن قتادة، عن عزرة ( $V_{-}$ )، عن سعيد بن عبدالرَّحمن بن أبزى ( $V_{-}$ )، عن أبيه، عن عمَّار بن ياسر قال: "سألت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن التَّيمُّم، فأمرني ضربة واحدة للوجه والكفَّين ( $V_{-}$ ).

۱۰۸ وروي من طریق الأعمش، عن سلمة بن كهیل (۱۱)، عن ابن أبزی (۱۲)، عن عمَّار وضى الله عنه و ذكر الحديث فقال يا عمَّار: إنَّما كان يكفيك هكذا، ثمَّ ضرب بيديه

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قلت لعطآء: كيف النَّيثُم؟ قال: تضع بطون كفَّيك على الأرض، ثمَّ تنفضهما تضرب إحداهما بالاُخرى، ثمَّ تمسح وحهك وكفِّيك مسحة واحدة قطُّ للوجه والكفِّين. "المصنَّف" (٢١١/١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠/٠٥).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٢٥). وانظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير"(١/٥٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود"(ص: ١٥). "المغني مع الشَّرح الكبير"(١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٢٥). والتّرمذي في "الجامع "(٢٦٩/١).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي عروبة ، مهران اليشكري، مولاهم، أبوالنَّضر ثقة حافظ، له تصانيف، لكنَّه كثير التَّدليس، واحتلط، وكـان مـن أثبـت النَّاس في قتادة، من السّادسة، مات سنة ست وقيل: سبع وخمسين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٧) عزرة ـ بفتح مهملة وسكون زاي فرآء مفتوحة ـ ابن عبدالرّحمن بن زرارة الخزاعي الكوفي الأعور، شيخ لقتادة، ثقة من السّادسة.
 "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: الخزاعي مولاهم الكوفي، ثقة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٩) أخرج التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حآء في التّيمُّم ـ ٢٦٨/١-٢٦٩) من طريق يزيد ين زريع به. قال أبوعيسى: حديث عمّار حديث حسن صحيح. وقد روي عن عمّار من غير وجه. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبي ـ صلّى الله عمّار حديث علي وعمّار وابن عبّاس وغير واحد من التّسابعين، منهم: الشّعبي وعطآء ومكحول قالوا: التّيمُّم ضربة للوحه والكفّين. أ. هـ.

وصحَّحه الدَّارمي ومن بعده الألباني. "سنن الدَّارمي "(١٩٠/١). "الإروآء "(١٨٥/١).

<sup>(</sup>١٠) قال إسحاق بن راهويه: حديث عمَّار بن ياسر للوَّجه والكفَّين حديث حسن صحيح، وحديث عمَّار: "تيمَّمنا مع النّبي ــ صلَّى الله عليه وسلّم ــ إلى المناكب والآباط": ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفّين، لأنَّ عمَّارا لم يذكر أنَّ النّبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ــ أمرهم بذلك، إنّما قال: "فعلنا كذا وكذا" فلمَّا سأل النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمره بالوجه والكفّين، فانتهى إلى ما علّمه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ : الوجه والكفّين، والدلّيل على ذلك: ما أفتى به عمَّار بعد النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ في التّيمُّم أنّه قال: "الوجه والكفّين". "جامع التّرمذي "(٢٧٠/١-٢٧١).

<sup>(</sup>١١) سلمة بن كهيل - تصغير كهل - الحضرمي، أبو يجيسى الكوفي، ثقة من الرَّابعة. "تقريب النَّهذيب ". "المغني في ضبط أسمآء الرحال" (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>١٢) هو: عبدالرَّحمن بن أبزى ـ بفتح الهمزة وسكون الموحـدة بعدهـا زاي ـ مقصـوراً، الخزاعـي مولاهـم، صحـابي صغـير. "تقريب التَّهذيب".

إلى الأرض، ثمَّ (ضرب) (١) إحداهما على الأخرى، ثمَّ مسح وجهه والذِّراعين إلى نصف السَّاعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة. قال حدَّثنا محمَّد بن العلآء، حدَّثنا حفص، عن الأعمش (٢).

قالوا: فالمعوَّل في هذا إنَّما هو على تعليم النَّبي ـ صلَّــى الله عليه وسلَّم ـ إيَّـاهم لا على فعلهم واجتهادهم من حيث سبق إلى أوهامهم وجوب استيعاب اليد كلِّها.

قالوا: وحديث ابن عمر لا يصحُّ، لأنَّ محمَّد بن ثابت العبدي ضعيف حدَّاً لا يحتجُّ بحديثه.

قلت: وهذا المذهب أصح في الرِّواية (٣)، والمذهب الأول أشبه بالأصول وأصحُّ في القياس (٤).

واختلفوا في نفض الكفَّين أو النَّفخ فيهما، فقال مالك (^): ينفضهما نفضا خفيفا. وقال أصحاب الرَّأي (١): ينفضهما. وقال الشَّافعي (٧): إذا علقت الكفَّان غباراً كثيراً نفض. وقال أحمد بن حنبل (٨): لا يضرُّك نفضت أو لم تنفض.

(٢) أخرج الطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(١١٢/١) من طريق الأعمش به.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل ، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: إنَّ الأحاديث الواردة في صفة التَّيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي حهـم وعمَّار، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والرَّاجع عدم رفعه. فأمَّا حديث أبي حهم فورد بذكر اليدين بجملا، وأمَّا حديث عمَّار فورد بذكر الكفَّين في الصَّحيحين، وبذكر المرفقين في السَّنن، وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الآباط. وأمَّا رواية المرفقين وكذا نصـف الذراع ففيهما مقال. وأمَّا رواية الآباط فقيل: منسوخة. ومُمَّا يقوِّي الاقتصار على الوجه والكفَّين كون عمَّار كان يفتي بعد البَّي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بذلك. أ. هـ.

وقال الشَّوكاني: إنَّ أحاديث الضَّربتين لا تخلو جميع طرقها من مقال، ولو صحَّت لكان الأخذ بها متعينا لما فيها من الزِّيادة، فالحق: الوقوف على ما ثبت في الصَّحيحين من حديث عمَّار من الاقتصار على ضربة واحدة حتَّى تصحَّ الزِّيادة على ذلك المقدار. أ. هـ. انظر: "الفتح "(٤٤١/١). "نيل الأوطار "(٢/١).

<sup>(</sup>٤) لعلَّ الخطَّابي - رحمه الله - يقصد بقوله "أشبه بالأصول وأصحُّ في القياس" أن يراعى في الوحسه واليدين حكم الأصول، والأصل في الدين إدخال المرفقين في الطَّهارة بالتَّراب. وقال البيهقي: وحديث أبي موسى اليدين إدخال المرفقين في الطَّهارة بالتَّراب. وقال البيهقي: وحديث أبي موسى وابن أبزى عن عمَّار أثبت من طريق الإسناد. وحديث الذراعين أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس، فإنَّ البدل من الشيء إنَّما يكون مثله كما قال الشَّافعي مع ما فيه من الاحتياط لأمر الطَّهارة والصَّلاة. أ. هـ. "معرفة السُّنن والآثار "(٢٩٢/١).

قلت: القياس في مقابلة النّص غير معتبر.

<sup>(</sup>٥) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/٦٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبسوط "(١٠٦/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "الأمّ "(١/٥٠).

<sup>(</sup>A) انظر: "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود" (ص: ١٦).

9 • 1 - قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا محمَّد بن سليمان الأنباري<sup>(۱)</sup>، حدَّننا أبومعاوية، عن الأعمش، عن شقيق قال: كنت حالساً بين عبدا لله وأبي موسى، فقال أبوموسى: يا أباعبدالرَّحمن أرأيت لو أنَّ رجلا أجنب فلم يجد المآء شهراً، أما كان يتيمَّم؟ فقال: لا، وإن لم يجد المآء شهراً. قال أبوموسى: فكيف تصنعون بهذه الآية ﴿فلَم تَجدُوا مآء فتيمَّموا طعيداً طيّباً ﴿ (المآئدة/ ٢) فقال عبدا لله: لو أرخِّس لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم المآء أن يتيمَّموا بالصَّعيد، فقال له أبوموسى: ألم تسمع قول عمَّار لعمر: بَعَنيٰ رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - في حاجة فأجْنبت، فلم أجد المآء فتمرَّغت في الصَّعيد كما تتمرَّغ الدَّابة، ثمَّ أتيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - فذكرت ذلك له، فقال: إنَّما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بيده على الأرض [٧٧ب] فنفضها، ثمَّ ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين (٢)، ثمَّ مسح وجهه، فقال عبدا لله: أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمَّار (٣)".

قلت: في دلالة هذا الحديث أنَّ مذهب عمر في تأويل آية الملامسة أنَّ المراد بها غير الحِمَاع، وأنَّ اللَّمس باليد ونحوه ينقض الطَّهارة. وكذلك مذهب ابن مسعود. ولولا أنَّه كذلك عندهما لم يكن لهما عذر في ترك التَّيمُّم مع ورود النَّص فيه.

## ٧٠ـ ومن باب في الحُنُب يتيمَّم.

• 1 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عمرو بن عون، حدَّثنا خالد الواسطي، عن خالد الخذَّآء، عن أبي قلابة (٤)، عن عمرو بن بجدان (٥)، عن أبي ذرِّ رضي الله عنه \_ قال: "كانت تصيبني الجنابة، فأمكث الخمس والسِّت، فأتيت النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال:

....

<sup>(</sup>١) هو: أبوهارون بن أبي داود، صدوق من العاشرة، مات سنة (٢٣٤هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) في رواية مسلم: "ثمَّ مسح الشِّمال على اليمين، وظاهر كفَّيه ووجهه".

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب الحيض، باب النّيمُم ـ ٢٨٠/١) من طريق أبي معاوية به نحوه.

<sup>(</sup>٤) هو: عبدا لله بن زيد بن عمرو الجرمي، أبوقلابة البصري، ثقة فــاضل كثـير الإرســال، مــات بالشَّـام سـنة (١٠٤هــ) وقيــل: بعدهــا. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) عمرو بن بحدان ـ بضمّ الموحّدة وسكون الجيم ـ العامري، بصري تفرّد عنه أبوقلابة، من الثّانية، لا يعرف حاله. "تقريب التّهذيب".

ثكلتك أمُّك أباذرِّ، إنَّ الصَّعيد الطَّيب وضوء المسلم، ولو إلى عشر سنين، فإذا وحدت المآء فأمسَّه جلدك (١)".

قلت: يحتجُّ من هذا الحديث بقوله "الصَّعيد الطَّيِّب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين" من يرى أنَّ للمتيمِّم أن يجمع بتيمُّمه بين صلوات ذوات عدد، وهو مذهب أبي حنيفة (٢). ويحتجُّون أيضا بقوله: "فإذا وحدت المآء فأمسَّه حلدك" في إيجاب انتقاض (٣) طهارة المتيمِّم بوجود المآء، على عموم الأحوال، سوآء كان في صلاة أو غيرها.

ويحتجُّ من يرى إذا وحد من المآء ما لايكفي لكمال الطَّهارة أن يستعمله في بعض أعضآئه، ويتيمَّم للباقي. وكذلك فيمن كان على بعض أعضآئه حرح، فإنَّه يغسل ما لا ضرر عليه في غسله، ويتيمَّم للباقي منه. وهو قول الشَّافعي (أ). ويحتجُّ به أصحابه أيضاً في أن لا يتيمَّم في مصرٍ لصلاة فرض ولا لجنازة ولا لعيدٍ، لأنَّه واحد للمآء، فعليه أن يمسَّه جلده (٥).

قلت: ومعنى قوله "ولو إلى عشر سنين" إلى أنَّ له أن يفعل التَّيمُّم مرَّة بعد أحرى وإن بلغت مدَّة عدم المآء واتَّصلت إلى عشر سنين. وليس معناه أنَّ التَّيمُّم دفعة واحدة يكفيه لعشر سنين.

<sup>(</sup>۱) أخرج التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما حآء في التّيمُّم للحنب ـ ٢١١/١-٢١٢) من طريق سفيان عن حالد الحـدُّآء بـه نحـوه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعبدا لله بن عمرو، وعمران بن حصين. قال أبوعيسى: وهكذا روى غير واحد عن خالد الحـدُّآء عـن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر. وقد روى هذا الحديث أيُّوب عن أبي قلابة عن رجل من بيني عامر عن أبي ذرِّ ، و لم يسمّه. قال: وهذا حديث حسن صحيح. أ هـ.

وقد صحَّح الحاكم هذا الحديث من رواية حالد الحذَّاء ، ووافقه الذَّهبي على تصحيحه كما في "المستدرك مع التَّلخيـص" (١٧٧١/١). وله شاهد من حديث أبي هريرة رفعه: "الصَّعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد المآء عشر سنين، فإذا وجد المآء فليتت الله وليمسَّه بشرته، فإنَّ ذلك خير". "كشف الأستار"(١٥٧/١). قال الهيشي: رواه البزَّار وقال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلاّ من هذا الوجه، قلت: ورجاله رجال الصَّحيح. أهـ. "مجمع الزَّوائد"(٢٦١/١).

وقال الحافظ ابن حجر: وصحَّحه أيضا أبوحاتم، ومدار طريق حالد على عمرو بن بجدان، وقد وثَّقه العجلي، وغفل ابن القطَّـان فقـال: إنَّه بحهول. "تلخيص الحبير"(١/٠٧-٢٧١).

وصحَّحه الألباني في "الإروأء "رقم (١٥٣). وقرَّر تصحيحه العلاّمة أحممد محمَّد شماكرفي "تعليقه علمي حمامع المتّرمذي" (١٣/١/١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "شرح فتح القدير "(٩٥/١). "حلية العلمآء "(٢٠٥/١). وهو قول ابن حزم حيث قال: والمتيمِّم يصلِّي بتيمُّمه مـا شـآء مـن الصَّلوات الفرض والنَّوافل ما لم ينتقض تيمُّمه بحدث أو بوجود المآء. "المُحلَّى "(٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) (انتقاض) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأم "(١/٣٤). "المحموع "(٢٩٣/).

<sup>(</sup>o) انظر: "الأوسط "(٢١/٢).

#### ٧١ ومن باب إذا خاف الجنب البرد لم يغتسل.

111 قال حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا ابن المثنّى، حدّ ثنا وهب بن جرير، حدّ ثنا أبي قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدّ عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمران بن أبي أنس (١)، عن عبدالرَّ حمن بن جبير (٢)، عن عمرو بن العاص قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة [٢٨أ] ذات السّلاسل (٣). فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت، ثمّ صلّيت بأصحابي الصّبح، فذكروا ذلك للنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - فقال: يا عمرو، صلّيت بأصحابك وأنت جنب؟فأخبرته بالّذي منعني من الاغتسال وقلت: إنّي سمعت الله يقول: ﴿ولا تقتلوا أنفسَكُم إنّ الله كان بكم رحيماً ﴿ (النسآء / ٤٩) فضحك رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -، ولم يقل شيئاً (النسآء / ٤٤) فضحك رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -، ولم يقل شيئاً شيئاً ".

قلت: فيه من الفقه أنَّه جعل عدم إمكان استعمال المآء كعدم عين المآء، وجعله بمنزلة من خاف العطش ومعه مآء فأبقاه لشفته، وتيمَّم خوف التَّلف.

وقد اختلف العلمآء في هذه المسألة: فشدَّد فيها عطآء بن أبي رباح، وقال: يغتسل وإن مات، واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُم حَنباً فَاطَّهَرُوا﴾ (المآئدة/٦). وقال الحسن نحواً من قول عطآء (٥). وقال مالك (٢) وسفيان (٢): يتيمَّم وهو بِمَنزلة المريض. وأحازه أبوحنيفة (٨) في الحضر، وقال صاحباه: لا يجزيه في الحضر (٩).

<sup>(</sup>١) هو: القرشي العامري المدني، ثقة من الخامسة، مات سنة (١١٧هـ) بالمدينة. "تقريب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: المصري المؤذِّن العامري، ثقة عارف بالفرآئض من الثَّالثة، مات سنة (٩٧هـ) وِقيل: بعدها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) السَّلاسل: مَاء بَأرضَ حذاًم، وبذلك سَمِّيت ذات السَّلاسل، وقعت في أيام النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ وفي أيـام معاويـة. "معجـم البلدان"(٣٣/٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٠٣/٤) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن حبيب به مطـوَّلا. والحـاكم وصحَّحـه على شـرط الشَّينحين، ووافقه النَّهي من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. "المستدرك مع التَّلخيص "(١٧٧/١).

قال الحافظ ابن حجر: اُحتلف فيه على عبدالرّحمن بن حبير، فقيل: عنه عن أبي قيس، عن عمرو، وقيل: عنه عن عمــرو بـلا واسـطة، لكن الرّواية التّي فيها أبوقيس ليس فيها ذكر التّيمُّم. "تلخيص الحبير "(٢٦٥/١).

وصحَّحه الألباني في "الإروآء "(١٥٤/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأوسط "(٢٦/٢).

<sup>(</sup>٦) قال مالك: إذا حاف الجنب على نفسه الموت في التَّلج والبرد ونحوه إن هو اغتسل أحزأه التَّيمُّم. "الملوَّنة الكبرى"(١/٩٤).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٦/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: "مختصر اختلاف العلمآء "(١٥٠/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الميسوط "(١/٢٢). "الأوسط "(٢٦/٢).

وقال الشَّافعي (1): إذا خاف على نفسه التَّلف من شـدَّة الـبرد تيمَّـم وصلَّـى، وأعـاد كـلَّ صلاة صلاَّها كذلك، ورأى أنَّه من العذر النَّادر، وإنَّمـا حـآءت الرُّخـص التَّامَّـة في الأعـذار العامَّة.

۱۱۲ عند الزّبير ين حريق (٢) عن عطآء، عن جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلا سلمة، عن الزّبير ين حريق (٣) عن عطآء، عن جابر قال: "خرجنا في سفر فأصاب رجلا معنا حجر، فشجّه (٤) في رأسه، فاحتلم الرّجل، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في النّيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على المآء، فاغتسل فمات، فلمّا قدمنا على النّي وسلّم الله عليه وسلّم أحبر بذلك، فقال: (قتلوه) (٥) قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنّما شفآء العِيِّ السُّؤال، إنّما كان يكفيه أن يتيمّم ويعصر، أو يعصب شكّ موسى على جرحه خرقة، ثمّ يمسح عليها ويغسل سآئر جسده (٢)".

قلت: في هذا الحديث من العلم أنَّه عابهم بالفتوى بغير علم، وألحق بهم الوعيد بأن دعا عليهم، وجعلهم في الإثم قتلة له.

وفيه من الفقه أنَّه أمر بالجمع بين التَّيمُّم وغسل سآئر بدنه بالمآء، ولم ير أحد الأمرين كافياً دون الآخر.

وقال أصحاب الرَّأي (٧): إن كان أقلَّ أعضآئه مجروحا جمع بين المآء والتَّيمُّم، وإن كان الأكثر كفاه التَّيمُّم. وعلى قول الشَّافعي (٨): لا يجزيه في الصَّحيح من بدنه قـلَّ أو كثر إلاّ الغسل.

<sup>(</sup>١) انظر: "الأوسط "(٢٦/٢). "المحموع "(٢٢١/٣).

<sup>(</sup>٢) هو: أبوسعيد القلاّء ـ بقاف وتشديد ـ صدوق يغرب، من العاشرة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) الزُّبير بن حريق ـ مصغَّرا ـ الجزري، مولى عآئشة، لين الحديث من الخامسة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) الشيخ: في الرَّاس خاصة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيحرحه فيه ويشقَّه، ثمَّ استعمل في غيره من الأعضآء. "النَّهاية" (٢) ١٥/٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (قتلوهم)، والمثبت من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٢) أُخرج اللَّارقطني في السُّنن "(١/ ٩٠). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٢/١) كلاهما من طريق موسى بن عبد الرَّحمن به مثله. قال ابن القيِّم ـ رحمه الله ـ: قال أبوعلي بن السَّكن: لم يسند الزُّبير غير حديثين، أحدهما هذا، والآخر عن أبي أمامة الباهلي، وقال لي أبوبكر بن أبي داود: حديث الزُّبير بن خريق أصحُّ من حديث الأوزاعي، وهذا أمثل ما روي في المسح على الجبيرة. "تهذيب السُّنن" (٢٠٨/١). قال العلاَّمة الألباني: حسن ـ دون قوله "إنَّما يكفيه. . " "صحيح سنن أبي داود" رقم(٣٥-٣٣٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: "مختصر احتلاف العلمآء "(١٠٢/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "مختصر المزني "(ص: ٧). "المجموع "(٢/٧٨٧-٢٨٨).

## ٧٢ ومن باب في المتيمِّم يجد المآء بعد ما صلَّى في الوقت.

قال أبوداود: وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، وإنَّما عن عطآء بن يسار (٥).

قلت: في هذا الحديث من الفقه أنَّ السُّنَّة تعجيل الصَّلاة للمتيمِّم في أوَّل وقتها كهو للمتطهّر بالمآء.

وقد اختلف النَّاس في هذه المسألة: فروي عن ابن عمر، أنَّه قال: يتلوَّم (٢) ما بينه وبين آخر الوقت. وبه قال عطآء (٧) وأبوحنيفة (٩) وسفيان (٩). وهو قول أحمد بن حنبل (١٠).

<sup>(</sup>١) هو: المِخزومي المدني، صدوق من العاشرة، مات سنة (٢٣٦هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: الزُّبيري، أبوبكّر المدني، صدوق من كبار العاشرة، مات سنة بضع عشرة وماتتين. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: الجذامي أبوثمامة \_ بضم الثّاء وفتح الميم المنحفَّفة \_ المصري ثقة فقيه من الثّالثة، مات سنة بضع وعشرين ومائة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(١٨٩/١) وقال: تفرَّد به عبدا لله بن نافع عن اللَّيث عن بكر بن سوادة عن عطآء عنه موصولا، وخالفه ابن المبارك فأرسله. أ. هـ.

وصحَّح الحاكم هذا الحديث من رواية عبدا لله بن نافع، ووافقه النَّهي على تصحيحه "المستدرك مع التَّلخيص "(١٧٨/١). كما صحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٣٢٧ـ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر معقّباً على قول أبي داود: قلت: لكن هذه الرّواية رواها ابن السّكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطّيالسي عن اللّيث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا. وله شاهد من حديث ابن عبّاس، قال إسحاق بن راهويه في مسنده، أخبرنا زيد بن أبي الزّرقآء حدَّثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش عن ابن عبّاس أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بال ثمّ تيمّم، فقيل له: إنَّ المآء قريب منك، فقال: فلعلّي لا أبلغه. "تلخيص الحبير "(٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٦) يتلوَّم: أي ينتظر. "النَّهاية "(٢٧٨/٤).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن حريج عن عطآء قال: إذا كنت في الحضر وحضرت الصَّلاة، وليس عنـدك مآء فـانتظر المآء، فـإن حشيت فوت الصَّلاة فتيمَّم وصلِّ. "المصنَّف"(١٠/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المبسوط "(١٠٦/١).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦١/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٤٣/١).

وإلى نحو من ذلك ذهب مالك (١)، إلاّ أنّه قال: إن كان في موضع لا يرجى فيه وجود المآء تيمَّم وصلَّى في أوَّل وقت الصَّلاة. وعن الزُّهري: لا يتيمَّم حتَّى يخاف ذهاب الوقت (٢).

واختلفوا في الرَّحل يتيمَّم فيصلِّي ثمَّ يجد المآء قبل خروج الوقت. فقال عطآء (۲) وطاوس (٤) وابن سيرين (٥) ومكحول (٢) والزُّهري (٧): يعيد الصَّلاة، واستحبَّه الأوزاعي (٨) و لم يوجبه.

وقالت طآئفة: لا إعادة عليه، روي ذلك عن ابن عمر (١٠). وبه قال الشَّعبي (١٠). وهو مذهب مالك (١١) وسفيان (١٢)، وأصحاب الرَّأي (١٣)، وإليه ذهب الشَّافعي (١٤)، وأحمد (١٥) وإسحاق (١٦).

<sup>(</sup>١) انظر: "المدوَّنة الكيري "(١/٤٤).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن المحاربي عن العلآء عن عطآء قال: يعيد. "المصنّف "(٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق ليث عن طاوس. "المصنّف "(٤٣٣/٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة من طريق الأشعث عن الحسن ومحمَّد قالا: يعيد الصَّلاة. "المصنَّف "(٢٣٤-٤٣٤).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٣/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عن الزُّهري قال: يعيد. "المصنَّف"(٤٣٣/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٣/٢).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن المنذر من طريق نافع عن ابن عمر قال: تيمَّم ابن عمر على رأس، يعني ميل أو ميلين من المدينة فصلَّى العصر، فقدم والشَّمس مرتفعة، فلم يعد الصَّلاة. "الأوسط" (٦٤/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق من طريق المغيرة عن إبراهيم، وابن شبرمة عن الشَّعبي قالا: إذا صلَّى ثمَّ وحد المآء في الوقت، لم يعد. "المصنَّف"(٢٩/١).

<sup>(</sup>١١) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٢/١).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٤/٢).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "كتاب الأصل "(١٠٥/١).

<sup>(</sup>١٤) انظر: "الأمّ "(١/٦).

<sup>(</sup>١٥) انظر: "مسآئل الإمام أحمد "(ص: ١٨).

<sup>(</sup>١٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٤/٢).

#### ٧٣ ومن باب في الغسل يوم الجمعة.

1 1 1 عن يحيى قال المجرني أبوسلمة بن عبدالرَّ حمن أنَّ أباهريرة أخبره: " أنَّ عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ أخبرني أبوسلمة بن عبدالرَّ حمن أنَّ أباهريرة أخبره: " أنَّ عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: أتحتبسون عن الصَّلاة؟ فقال الرَّجل: ما هو إلاّ أن سمعت النِّدآء فتوضَّأت، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: والوضوء أيضاً! ألم تسمعوا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: إذا جآء أحدكم الجمعة فليغتسل (۲)".

قلت: فيه دلالة على أنَّ غسل الجمعة غير واحب، ولو كان واحباً لأشبه أن يأمره عمر \_ رضي الله عنه \_ ومن معه من رضي الله عنه \_ ومن معه من الصَّحابة [٠٨٠] على أنَّ الأمر به على معنى الاستحباب دون الوجوب (٣).

وقد ذكر في هذا الخبر من غير هذا الوجه أنَّ الرَّجل الَّذي دخل المسجد عثمان بن عفًان (٤). وفي رواية أخرى: "دخل رجل من أصحاب النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ " وليس يجوز عليهما وعلى عمر ـ رضي الله عنهم ـ ومن بحضرته من المهاجرين والأنصار أن يجتمعوا على ترك واجب.

• 1 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطآء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "غسل يوم الجمعة واحب على كلِّ محتلم".

قلت: قوله "واجب" معناه: وجوب الاختيار والاستحباب، دون وجوب الفرض، كما يقـول الرجل لصاحبه: حقَّك عليَّ واجب، وأنا أُوجب حقَّك. وليس (ذلك) (٢) بمعنى اللَّزوم الَّـذي لا يسعه غيره. ويشهد لصحَّة هذا التَّأويل حديث عمر ـ رضى الله عنه ـ الَّذي تقدَّم ذكره.

<sup>(</sup>١) هو: ابن سلاّم ـ بالتّشديد ـ ابن أبي سلاّم، أبوسلاّم الدّمشقي، ثقة من السَّابعة، مات في حدود سنة (١٧٠هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب الجمعة - ٥٨٠/٢) من طريق يحيى بن أبي كثير به نحوه.

<sup>(</sup>٣) نسب الخطّابي هذا القول إلى الشّافعي. انظر: "أعلام الحديث "(١/٥٠). ويؤيّده مأخرِجه البيهقي في "السُّنن الكبرى"(١/٩٥).

<sup>(</sup>٤) بيَّنت ذلك رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا. "صحيح مسلم "(٨٠/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب الجمعة ، باب فضل الغسل يوم الجمعــة ــ ٣٥٧/٢) ومســلم في (كتــاب الجمعــة، بـاب وحــوب غســل الجمعة على كلُّ بالغ من الرِّجال ــ ٥٨٩/٢). كلاهما من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

وقد اختلف النَّاس في وجوب الغُسل يوم الجمعة. فكان الحسن يراه واجباً (¹)، وقد حكسي ذلك عن مالك بن أنس (۲). وقال ابن عبَّاس (۳): هو غير محتوم.

وذهب عامَّة الفقهاء إلى أنَّه سنَّة وليس بفرض ( أ ). ولم تختلف الأمَّة في أنَّ صلاته مجزية إذا لم يغتسل، فلمَّا لم يكن الغسل من شرط صحَّتها دلَّ على أنَّه استحباب، كالاغتسال للعيد وللإحرام الَّذي يقع الاغتسال فيه متقدِّماً لسببه. ولو كان واجباً لكان متأخِّراً عن سببه، كالاغتسال للجنابة، والحيض، والنَّفاس.

قلت: وقرانه بين غُسل الجمعة وبين لبسه أحسن ثيابه ومسِّه الطِّيب يدلُّ على أنَّ الغسل مستحبُّ كاللِّباس والطِّيب.

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٤).

<sup>(</sup>٢) قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة، أوَّل نهاره، وهو يريد بذلك غسل الجمعة، فإنَّ ذلك الغسل لا يجزي عنه، حتَّى يغتسل لرواحه. "الموطَّا"(١/٩٥) "باب العمل في غسل يوم الجمعة".

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عطآء أنَّه سمع ابن عبَّاس يسأل عن الغسل يوم الجمعة، فقال: اغتسل، وإن كان عند أهلك طيب ما يضـرُّك أن تصيب منه، قال عطآء: من غير أن يؤثِّم من تركه، قال: قلت لعطآء: فتكره أن تدعه يومشذ إذا وحدته؟ قبال: نعم. "المصنَّف" (٩٧/٣) ١٩٧/٣).

<sup>(</sup>٤) وهو: قول الأوزاعي والنُّوري ومـالك والشَّافعي وابـن المنــذر وأصحــاب الـرَّاي، وقيــل: إنَّ هــذا إجمــاع. انظــر: "الأمّ "(١٩٧/١). "الأوسط "(٤٧/٤-٤٣). "بداية المجتهد "(٧١٧١). "مختصر اختلاف العلمآء"(٥٨/١).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم مختصرا في (كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الجمعة ـ ٥٨٧/٣) من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه ابن عزيمة في "صحيحه"(١٣٠/١) وابن المنذر في "الأوسط "(٤٩/٤-٥٠) كلاهما من طريق إسماعيل بن إبراهيـم عـن ابـن إسحاق به .

وقوله "كانت كفّارة لما بينهما وبين جمعته الّتي قبلها" يريد بذلك ما بين السّاعة الّتي تصلّى (فيها) (١) الجمعة [٨٩ب] إلى مثلها من الجمعة الأخرى، لأنّه لو كان المراد به ما بين الجمعتين على أن يكون الطّرفان وهما يوما الجمعة عير داخلين في العدد لكان لا يحصل من عدد المحسوب له أكثر من ستّة أيّام. ولو أراد ما بينهما على معنى إدخال الطّرفين فيه بلغ العدد ثمانية، فإذا ضُمّت إليها الثّلاثة الأيام المزيدة الّتي ذكرها أبوهريرة صار جملتها إمّا أحد عشر يوماً على أحد الوجهين، وإمّا تسعة أيام على الوجه الآخر. فدلّ أنّ المراد به ما قلناه على سبيل التّكسير لليوم ليستقيم الأمر في تكميل عدد العشرة.

وقد اختلف الفقهآء فيمن أقرَّ لرجل بِمَا بين درهم إلى عشرة دراهم. فقال أبوحنيفة: يلزمه تسعة دراهم. وقال أبويوسف ومحمَّد: يلزمه عشرة دراهم، ويدخل فيه الطَّرفان والواسطة. وقال أبوثور: لا يلزمه أكثر من ثمانية دراهم، ويسقط الطَّرفان، وهو قول زفر. وهذا أغلب وجوه ما يذهب إليه أصحاب الشَّافعي (٢).

۱۱۷ من المبارك، عن الأوزاعي قال حدَّثني حسَّان بن عطية، حدَّثني أبوالأشعث الصَّنعاني (٤)، حدَّثني أوس بن أوس النَّقفي قال: سمعت رسول الله عليه الله عليه وسلَّم عيقول: "من غسل واغتسل، ثمَّ بكَّر وابتكر ومشى و لم يركب ودنا الإمام واستمع و لم يلغ، كان له بكلِّ خطوة عمل سنة أحر صيامها وقيامها وقيامها "فيامها".

من قوله "غسل واغتسل وبكّر وابتكر" اختلف النّاس في معناهما. فمنهم من ذهب إلى أنّه الكلام المظاهر الّذي يراد به التّوكيد، ولم تقع المخالفة (بين المعنيين لاختلاف اللّفظين) (٦).

(٢) انظر: "حلية العلمآء "(٣٤٨/٨). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٩٩٥٥). "المهذَّب "(٩٩٥٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيه)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): الجرجاني، والصَّواب ما في الأصل. وهو الجرجرآئي ـ بجيمين بينهما رآء ثـمّ رآء ــ المصيصي، أبوجعفر العابد، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٧٧هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: شراحيل بن آدة ـ بالمدِّ وتخفيف الدَّال ـ الجرمي، ثقة من الثَّالثة، شهد فتح دمشق. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرج التّرمذي في (أبواب الصَّلاة ، باب في فضل الغسل يوم الجمعة ـ ٣٦٨/٢) من طريق أبي الأشعث الصَّنعاني به نحوه. قـال أبوعيسى: حديث أوس بن أوس حديث حسن . أ. هـ. وحسَّنه النّووي في "الجموع "(٤٢/٤).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (بين اللَّفظين لاختلاف المعنيين)، والمثبت من (ط)و(ش).

وقال: ألا تراه يقول في هذا الحديث: "ومشى ولم يركب" ومعناهما واحد. وإلى هذا ذهب الأثرم صاحب أحمد.

وقال بعضهم: قوله "غسل (1)" معناه غسل الرَّأس خاصة، وذلك لأنَّ العرب لهم لمم وشعور، وفي غسلها مؤنة، فأفرد ذكر (٢) غسل الرَّأس من أجل ذلك. وإلى هذا ذهب مكحول (٣).

وقوله "واغتسل" فمعناه غسل سآئر الجسد.

وزعم بعضهم أنَّ قوله "غسل" معناه: أصاب أهله قبل خروجه إلى الجمعة، ليكون أملك لنفسه، وأحفظ في طريقه لبصره. قال: ومن هذا قول العرب "فحل غُسَلة" إذا كان كثير الضِّراب.

وقوله "بكّر وابتكر" زعم بعضهم أنَّ معنى "بكّر" أدرك باكورة [٢٨أ] الخطبة، وهي أوُّلها، ومعنى "ابتكر" قدَّم في الوقت. وقال ابن الأنباري (٤): معنى "بكّر" تصدَّق قبل خروجه (٥). وتأوَّل في ذلك ما روي في الحديث من قوله "باكروا بالصَّدقة، فإنَّ البلآء لا يتخطَّاها (٢)".

(٣) روى أبوداود بسنده عن علي بن حوشب قال: سألت مكحولا عن هذا القول: "غسل واغتسل" فقال: غسل رأســه وغسـل حســده. "سنن أبي داود"(٢٤٩١).

<sup>(</sup>١) غسل: بالتَّشديد ويخفَّف أيضا. قال النَّووي: والأرجح عنـد المحققين التَّخفيـف، وأنَّ معنـاه غسـل رأسـه، ويؤيِّـده روايـة لأبـي داود (٢٤٧/١) : "من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل". "الجموع "(٤٣/٤).

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط)

<sup>(</sup>٤) هو: محمَّد بن القاسم بن محمَّد بن بشَّار، أبوبكر بن الأنباري النَّحوي. من أعلم النَّاس بالنَّحو والأدب، وكان صدوقا فـاضلا ديِّنـا خيرًا من أهل السُّنة، حافظا، له مصنَّفات، مات سنة (٣٢٨هـ). "تاريخ بغداد "(١٨١/٧). "بغية الوعاة "(٢١٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "غريب الحديث للحطَّابي "(١/٣٣٠).

11 مال حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا عبدا لله بن مسلمة، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عليه الله عليه وسلّم قال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثمَّ راح، فكأنَّما قرَّب بدنة، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنَّما قرَّب بقرة، ومن راح في السّاعة الثّانية فكأنَّما قرَّب بقرة، ومن راح في السّاعة التّالثة فكأنَّما قرَّب كبشاً (أقرن)(١)، ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت قرَّب دحاجة، ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنّما قرَّب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الللآئكة يستمعون الذّكر (٢)...

قوله "راح إلى الجمعة" معناه: قصدها وتوجَّه إليها مبكِّرا قبل الزَّوال. وإنَّما تأوَّلناه على هذا الكلام لأنَّه لا يجوز أن يبقى عليه بعد الزَّوال من وقت الجمعة خمس ساعات. وهذا حآئز في الكلام أن يقال: راح لكذا، ولأن يفعل كذا، بمعنى أنَّه قصد إيقاع فعله وقت الرَّواح، كما يقال للقاصدين إلى الحجِّ حجَّاج، ولمَّا يحجُّوا بعد، وللخارجين إلى الغزو غزاة، ونحو ذلك من الكلام.

فأمَّا حقيقة الرَّواح فإنَّما هي بعد الزَّوال. يقال: غدا الرَّجل في حاجته إذا حرج فيها صدر النَّهار، وراح لها إذا كان ذلك في عجز النَّهار، أو في الشَّطر الآخر منه. وأخبرني الحسن بن يحيى (٣) عن أبي بكر بن المنذر قال: كان مالك بن أنس يقول: لا يكون الرَّواح إلاّ بعد الزَّوال، وهذه الأوقات كلُّها في ساعة واحدة (٤).

قلت: كأنَّه قسَّم السَّاعة الَّتي يحين فيها الرَّواح للجمعة أقساما خمسة، فسمَّاها ساعات على معنى التَّشبيه والتَّقريب، كما يقول القآئل: قعدت ساعة، وتحدَّثت ساعة، ونحو ذلك، يريد جزءاً من الزَّمان غير معلوم، وهذا على سعة مجاز الكلام، وعادة النَّاس (في الاستعمال) (٥).

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من "سنن أبي داود المطبوع ـ طـ الدَّعاس"(٩/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الجمعة، باب فضل الجمعة ـ ٣٦٦/٢) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٣) هو: الحسن بن يحيى ين صالح.

<sup>(</sup>٤) انظر: "المنتقى شرح الموطَّأ "(١٨٣/١). "غريب الحديث للخطَّابي"(١٨٣١). "أعلام الحديث "(١٧٢/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (والاستعمال)، والمثبت من (ط).

19 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا محمَّد بن (بشر) أن حدَّثنا ورَكريا، حدَّثنا مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب العنزي، عن عبدا لله بن الزُّبير، عن عائشة أنَّها حدَّثته "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غسل الميِّت (٢) ".

قلت: قد يجمع النّظسم (٣) قرآئن الألفاظ والأسمآء [٣٨ب] المختلفة الأحكام، والمعاني ترتّبها وتنزّلها منازلها. فأمّا الاغتسال من الجنابة فواجب بالاتّفاق، وأمّا الاغتسال للجمعة فقد قام الدّليل على أنّه كان يفعله، ويأمر به استحباباً، ومعقول أنّ الاغتسال من الحجامة إنّما هو لإماطة الأذى، ولما لا يؤمن أن يكون قد أصاب المحتجم رشاش من الدّم، فالاغتسال منه استظهارٌ واستحبابٌ للنّظافة.

وأمَّا الاغتسال من غسل الميت فقد اتَّفق العلمآء على أنَّه على غير الوجوب<sup>(1)</sup>. وقد روي عن أبي هريرة عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "من غسل ميِّتا فليغتسل<sup>(0)</sup>".

وروي عن ابن المسيِّب (٢) والزُّهري (٧) معنى ذلك. وقال النَّخعي (١) وأحمد (٩) وإسحاق (١٠): يتوضًا غاسل الميت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشير)، والمثبت من (ط) و(ش). وهو محمَّد بـن بشـر العبـدي، ثقـة حـافظ، مـن التَّاسعة، مـات سـنة (٢٠٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(١٣٤/١) من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب قال: سمعت عبدا لله بن الزَّبير قـال: سمعت عائشة تقول: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : "الغسل من خمسة . . وفيه : والغسل من مآء الحمام". قـال الدَّارقطني: مصعب بن شيبة ضعيف. أ. هـ.

وقال أبوداود: حديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. "سنن أبي داود"(١٣/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و(ش): اللَّفظ.

<sup>(</sup>٤) قال النَّووي : "الصَّحيح الَّذي اختاره المصنَّف ـ يعني صاحب المهذَّب ـ والجمهور أنَّه سنَّة. "الجموع "(٥/٥٠). .

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود في (كتاب الجنآئز، باب في الغسل من غسل الميت ـ ١١/٣-١١/٥) من حديث أبي هريرة مرفوعا. قـال أبوداود عقب روايته للحديث: هذا حديث منسوخ. أ. هـ. وضعَّفه النَّووي في "المجموع "(١٨٥/٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق الزُّهري عن سعيد بن المسيب قال: من السُّنة أنَّ من غسل ميبا اغتسل. "المصنّف".

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج عن الزُّهري قال: ۖ من السُّنة أن يغتسل الَّذي يغسَّل الميت. "المصنَّف "(٤٠٨/٣).

<sup>(</sup>٨) رواه عبدالرَّزاق مـن طريق منصور عـن النَّنععـي قـال: إن كـان نجسـا فاغتسـلوا، وإلاَّ فإنَّمـا يكفـي أحدكـم الوضوء. "المصنَّف " <٣٥. ١٠)

<sup>(</sup>٩) قال أبوداود: وسئل أحمد عن الغسل من غسل المبت، فقال: يجزيه الوضوء. "مسآئل الإمام أحمد لأبي داود"(ص: ١٥١).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٥)».

وروي عن ابن عمر (١) وابن عبَّاس (٢) أنَّهما قالا: "ليس على غاسل الميت غسل". وقال أحمد: لا يثبت في الاغتسال من غسل الميت حديث.

وقال أبوداود: حديث مصعب بن شيبة ضعيف (٣). ويشبه أنَّ من رأى الاغتسال منه إنَّما رأى ذلك لما لا يؤمن أن يصيب الغاسل من رشاش الغسول نضح، وربما كانت على بدن الميت نجاسة. فأمَّا إذا علمت سلامته منها فلا يجب الاغتسال منه.

## ٧٤ ومن باب الرُّخصة في ترك الغسل يوم الجمعة.

• ٢٠- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا حَمَّاد بن (زید) عن يحيى بن سعيد، عن (عمرة) (٥)، عن عآئشة قالت: "كان النَّاس مهَّان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم (٢)".

"المهّان" جمع الماهن، وهو الخادم، تريد أنّهم كانوا يتولّون المهنة لأنفسهم في الزّمان الأوّل، حين لم يكن لهم خدم يكفونهم المهنة. والإنسان إذا باشر العمل الشاق حمي بدنه وعرق، سيما في البلد الحارّ، فربما تكون منه الرّآئحة الكريهة، فأمروا بالاغتسال تنظيفاً للرّآئحة.

۱۲۱ عن حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوالوليد الطَّيالسي، حدَّثنا همَّام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله عصلَّى الله عليه وسلَّم : "من توضَّأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل (۷)".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن الثُّوري عن عطآء بن السَّائب عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر أغتسل من الميت؟ قال: أمؤمن هو؟ قلت: أرجو قال: فتمسح بالمؤمن ولا تغتسل منه. "المصنَّف "(٤٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطآء سئل ابن عبَّاس أعلى من غسل ميتا غسل؟ قال: لا قد إذا نجَّســوا صـاحبهم، ولكـن وضـوء. "المصنَّف "(٢/٥/٥٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "سنن أبي داود "(١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يزيد)، والصُّواب ما أثبتُّه من (ط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عروة)، والمثبت من (ط) و(ش).

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في (كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة إذا زالت ـ ٣٨٦/٢) من حديث عآئشة مرفوعا نحوه.

<sup>(ُ</sup>٧) أخرج التَّرَمَذَيُ في (أبواب الصَّلاة ، باب في الوضوء يوم الجمعة ـ ٣٦٩/٢) من طريق قتادة به نحوه. قــال أبوعيســـى: حديث سمــرة حديث حسن. أ. هــ. قلت: وحسَّنه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (٣٤٥-٣٤٥).

قوله "فبها" قال الأصمعي (1): فبالسُّنَّة أحدْ. وقوله "ونعمت" يريد: نعمت الخصلة، ونعمت الفعلة، أو نحو ذلك. وإنَّما ظهرت التَّآء الَّيّ هي علامة التَّأنيث لإضمار السُّنَّة أو [18] الخصلة أو الفعلة.

وفيه البيان الواضح أنَّ الوضوء كاف للحمعة، وأنَّ الغسل لها فضيلة لا فريضة.

### ٧٥ ومن باب في الرَّجل يُسْلِمُ يُؤْمر بالغسل.

۱۲۲ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير العبدي، حدَّثنا سفيان ، حدَّثنا الله على الأغرَّ<sup>(۲)</sup>، عن خليفة بن حصين (۳) عن جدِّه قيس بن عاصم قال: "أتيت رسول الله على الله عليه وسلَّم أريد الإسلام، فأمرني أن اغتسل بِمَآء وسدر (٤)...

قلت: هذا عند أكثر أهل العلم على الاستحباب لا على الإيجاب. وقال الشّافعي (٥): إذا أسلم الكافر أحببت له أن يغتسل، فإن لم يفعل و لم يكن جنباً أجزأه أن يتوضّاً ويصلّي. وكان أحمد بن حنبل (٢) وأبوثور (٧) يوجبان الاغتسال على الكافر إذا أسلم قولا بظاهر الحديث. قالوا: ولا يخلو المشرك في أيام كفره من جماع أو احتلام، وهو لا يغتسل، ولو اغتسل لم يصح ذلك منه، لأنَّ الاغتسال من الجنابة فرض من فروض الدِّين، وهو لا يجزئه إلاّ بعد الإيمان، كالصَّلاة والزَّكاة ونحوهما. وكان مالك (٨) يرى أن يغتسل الكافر إذا أسلم.

<sup>(</sup>۱) هو : عبدالملك بن قريب بن عبدالملك، أبو سعيد الأصمعي، صاحب اللّغة والنّحو والغريب والأخبار، سمع عبدا لله بن عـون شـعبة بـن الحيحًاج وغيرهم، روى عنه ابن أخيه عبدالرَّحمن بن عبدا لله، وأبوعبيد القاسم بن سلام، وغيرهم. قال يحيى بن معـين: الأصمعي ثقـة. مات الأصمعي سنة (١٦٦هـ)، وقيل: سنة (٢١٥هـ). "تاريخ بغداد"(٢٠/١-٤١١). "الأعلام "(٢٠/٤-٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) الأغرّ بن الصبّاح التّميمي المنقري ــ بكسر فسكون ففتح ــ كُوفي ثقة من السَّادسة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) حليفة بن حصين بن قيس بن عاصم التَّميمي المنقري، ثقة من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرج النَّرمذي في (أبواب الصَّلاة ، باب مَّا ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرَّحل ـ ٥٠٢/٢) من طريق سفيان النَّوري به نحوه. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن ، لا نعرفه إلاّ من هذا الوجه ، والعمل عليه عند أهل العلم. أ. هـ. وحسَّنه النَّووي في "المجموع "(٢/٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأمّ "(١/٨٨). "الأوسط "(٢/١١٥).

<sup>(</sup>٦) قال عبدا لله: قلت لأبي: من أسلم يجب عليه الغسل؟ قال: أجل. "مسآئل الإمام أحمد لابنه عبدا لله"(١١٢/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المُنذر في "الأوسط "(٢/١٥). وانظر: "فقه الإمام أبي ثور"(ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٨) قال ابن القاسم: وكان مالكُ يأمر من أسلُم من المشركين بالغسل. "المُدوُّنة الْكبرى "((٤١/١).

واختلفوا في المشرك يتوضًا في حال شركه ثمَّ يسلم، فقال أصحاب الرَّأي (1): له أن يصلِّي بالوضوء المتقدِّم في حال شركه، ولكنَّه لو (تيمَّم) (٢) ثمَّ أسلم لم يكن له أن يصلِّي بذلك التيمُّم، حتَّى يستأنف التَّيمُّم في الإسلام، إن لم يكن واجداً للمآء.

والفرق بين الأمرين عندهم أنَّ التَّيمُّم مفتقر إلى النِّية، ونية العبادة لا تصحُّ من مشرك، والطَّهارة بالمآء غير مفتقرة إلى النِّية، فإذا وحدت من المشرك صحَّت في الحكم، كما توجد من المسلم سوآء.

وقال الشّافعي (٢): إذا توضّأ وهو مشرك أو تيمّم ثمّ أسلم كان عليه إعادة الوضوء للصّلاة بعد الإسلام، وكذلك التّيمّم لا فرق بينهما، ولكنّه لو كان جنباً فاغتسل ثمّ أسلم، فإنّ أصحابه قد اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: يجب عليه الاغتسال ثانياً، كالوضوء سوآء، وهذا أشبه. ومنهم من فرّق بينهما فرأى عليه أن يتوضّأ على كلّ حال، ولم ير عليه الاغتسال. فإن أسلم وقد علم أنّه لم يكن أصابته جنابة قطّ في حال كفره فلا غسل عليه في قولهم جميعاً. وقول أحمد في الجمع بين إيجاب الاغتسال والوضوء عليه إذا أسلم أشبه بظاهر الحديث وأولى [٥٨ب] (٤).

### ٧٦ ومن باب في المرأة تغسل ثوبها الّذي تلبسه في حيضها.

۱۲۳ معت ابن مسلم (٦) يذكر عن مجاهد قال: قالت عآئشة: "ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد، الحسن يعني ابن مسلم (٦) يذكر عن مجاهد قال: قالت عآئشة: "ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد، فيه تحيض، فإن أصابه شيء من دم بلّته بريقها ثمّ قصعته به (٧)".

قولها "قصعته بريقها" معناه: دلكته به، ومنه: قصع القملة، إذا شدخها بين أظفاره. فأمَّا فصع الرُّطبة ـ بالفآء ـ وهو أن يأخذها بين أصبعيه (فيغمزها) (١) أدنى غمز، فتخرج الرطبة خالعة قشرها.

<sup>(</sup>١) وهو قول أبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن. وقال أبويوسف: يجزيه وهو متيمِّم. "كتاب الأصل "(١١٣/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : (يتيمَّم )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المجموع "(٢/٢٥١-١٥٤).

<sup>(</sup>٤) وهو الَّذي اختاره ابن المنذر في "الأوسط "(٢/١١٥).

<sup>(</sup>٥) إبراهيم بن نافع المحزومي المكي، ثقة حافظ من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>٦) الحسن بن مسلم بن يناق ـ بفتح التحتانية وتشديد النون وآخره قاف ــ المكي ، ثقة من الخامسة، مات قديما بعد المآئة بقليل.
 "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرج البخاري في (كتاب الحيض ، باب هل تصلِّي المرأة في ثوب حاضت فيه ـ ١٢/١) من طريق مجاهد به نحوه.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (فغمزها)، والمثبت من (ط).

**١٢٤** عن فاطمة بنت المنذر، عن أسمآء بنت أبي بكر قالت: "سمعت امرأة تسأل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطّهر لتصلّي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه الدَّم فلتقرصه بشيء من مآء ولتنضح ما لم تر، وتصلّي فيه (١)".

أصل القَرص أن يقبض بأصبعيه على الشَّيء ثمَّ يغمزه غمزاً حيِّداً، والنَّضح: الرَّشُّ. وقد يكون أيضاً بمعنى الغسل والصَّبِّ.

و ۲ ا ـ قال حدَّثنا أبو داو د، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى (٢)، عن سفيان (٣)، حدَّثني ثابت الحدَّاد (٤)، حدَّثني عدي بن دينار (٥) قال: سمعت أمَّ قيس بنت محصن: " سألت رسول الله له عليه وسلَّم ـ عن دم الحيض يكون في التُّوب؟ فقال: حكِّيه بضلع (٢)، واغسليه . مآء وسدر (٧)".

(قوله "واغسليه بمآء") (^^) فيه دليل على أنَّ النَّحاسة إنَّما تزال بالمآء دون غيره من المآئعات، لأنَّه إذا أمر بإزالتها بالمآء فأزالها بغيره، كان الأمر قآئماً (٩) لم يمتثل، وإذا وجب ذلك عليه (في الدَّم) (١٠) بالنَّص، كان سآئر النَّحاسات بمثابته لا فرق بينهما في القياس. وإنَّما أمر بحكِّه بالضِّلع ليتقلَّع المستجسد منه، اللاصق بالثَّوب، ثمَّ تتبعه المآء ليزيل الأثر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢/٢٠٤) من طريق محمَّد بن إسحاق به مثله.

قلت: محمَّد بن إسحاق مدلِّس، لكن تابعه عروة بن الزَّبير، فروى عن فاطمة بنت المنذر عن أسمآء أنَّ امرأة حآءت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقالت: إحدانا تحيض في الثَّـوب، كيف تصنع فقـال: "تحتُّـه ثـم تقرصه بالمـآء . . الحديث". "السُّنن الكـبرى " (٢٠٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو: ابن سعيد القطَّان.

<sup>(</sup>٣) هو: النُّوري. "المنهل العذب "(٣٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ثابت بن هرمز ـ بضمٌ أوَّله وثالثه ـ الكوفي أبو المقدام الحِدَّاد، مشهور بكنيته، صدوق يهم، من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) عديّ بن دينار المدني ، مولى أمّ قيس بنت محصن ، ونَّقه النّسآئي، من الرّابعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) بضلع: بكسر الضَّاد المعجمة وفتح اللاّم ـ أي بعود، والأصل فيه ضلع الحيوان، فسمِّي بــه العـود الّـذي يشبهه. وقـد تسكّن الـالاّم تخفيفا. "النّهاية "(٩٦/٣).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه " (١٤١/١) من طريق يحيى بن سعيد به مثله. قال ابن القطَّان: إسناده في غاية الصُّحة، ولا أعلم لـه علَّة. "تلخيص الحبير "(٦/١).

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل ، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) في (ط): باقياً.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (بالدّم)، والمثبت من (ط).

## ٧٧ ومن باب في الصَّلاة في شِعَر النِّسآء.

المجمّد بن سيرين، عن عبدا لله بن شقيق (٢)، عن عآئشة قالت: "كان رسول الله ـ صلّى الله على وسلّم ـ لا يصلّي في شعرنا أو لحفنا (٣). قال عبيدا لله: شكّ أبي (٤)".

"الشّعر" جمع الشّعار، وهـو التَّوب الَّـذي يستشـعره الإنسـان، أي يجعلـه مَّمَا يلـي بدنـه، والدِّثار ما يلبسه فوق الشِّعار [٨٦].

### ٧٨ـ ومن باب في الرُّخصة فيه.

۱۲۷ من البي إسحاق الشيباني سمعه من عبدا لله بن شدًاد (٥) ، يحدِّنه عن ميمونة: "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الشَّيباني سمعه من عبدا لله بن شدَّاد (٥) ، يحدِّنه عن ميمونة: "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى وعليه مِرْط، وعلى بعض أزواجه منه، وهي حآئض، وهو يصلِّي وهو عليه (٦)".

"المرط" ثوب يلبسه الرِّحال والنِّسآء، يكون إزاراً ويكون ردآء، وقد يتَّخذ من صوف، ويتَّخذ من خرِّ(۲) وغيره.

<sup>(</sup>١) الأشعث بن عبدالملك الحمراني ـ بضم المهملة ـ بصري يكنى أبا هانيء، ثقة فقيه من السَّادسة ، مات سنة (١٤٢هـ) ، وقيل: سنة (١٤٦هـ). "قريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عبدا لله بن شقيق العقيلي ـ بالضمّ ـ بصري ثقة ، فيه نصب ، من التّالثة ، مات سنة (١٠٨هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) اللَّحاف:ِ اللَّباس الَّذي فوق سآثر اللَّباس من دثار البرد ونحوه. "تهذيبِ اللُّغة "(٩/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرج التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب في كراهية الصَّلاة في لحف النّسآء ـ ٢/٢٩) من طريق أشعث بن عبدالملك به نحـوه. قـال أبوعيسي: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـ.

<sup>(°)</sup> عبداً لله بن شدًّاد بن الهاد ، أبوالوليد المدني، ولد على عهد النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وذكره العجلي من كبار التّابعين الثّقـات، وكان معدوداً في الفقهآء مات بالكوفة مقتولاً سنة (٨١هـ) وقيل: بعدها. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في (كتاب الصَّلاة ، باب الاعتراض بين يدي المصلِّي ـ ٣٦٧/١] من طريق أبي إسحاق الشَّيباني به نحوه.

<sup>(</sup>٧) الخزّ: ثياب تنسج من صوف وإبريسم، وهي مباحة وقد لبسها الصَّحابة والتَّابعون. "النَّهايَة"(٢٨/٢).

## ٧٩ ومن باب في المنى يصيب الثَّوب.

١٢٨ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن حمَّاد (١)، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عآئشة قالت: "كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فيصلِّى فيه (٢)".

قلت: في هذا دليل على أنَّ المنيَّ طاهر، ولو كان عينه نجساً لكان لا يطهر الشَّوب بفركه كما إذا كان العذرة يابسة لم تطهر بالفرك. ومَّن كان يرى فرك المنيِّ ولا يأمر بغسله سعد بن أبي وقاص (٣). وقال ابن عبَّاس (٤): امسحه عنك بإذخرة (٥)، أو خرقة، ولا تغسله إن شئت، إنَّما هو كالبزاق أو المخاط. وكذلك قال عطآء (٢)، وقال الشَّافعي (٧): المنيُّ طاهر. وقال أحمد (٨): يجزيه أن يفركه.

**١٢٩** اعلى حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن عبيد البصري (١)، حدَّثنا سليم بن أخضر (١٠)، حدَّثنا عمرو بن ميمون (١١) قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت عآئشة تقول: "إنَّها كانت تغسل المنيَّ من ثوب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قالت: ثمَّ أرى فيه بقعة أو بقعاً (١٢)".

سنة (١١٩هـ) وقيل: (١٢٠هـ). "سير أعلام النّبلآء"(١٨٥٥-٢٣٩). "تهذيب النّهذيب "(١٦/٢١ـ١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب الطُّهارة ، باب حكم المني ـ ٢٣٨/١) من طريق إبراهيم النَّخعي به نحوه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق مصعب بن سعد عن سعد أنَّه كان يفرك الجنابة. "المصنَّف"(٨٤/١).

<sup>(</sup>٤) روى ابن أبي شيبة من طريق عطآء عن ابن عبَّاس بنحوه. "المصنَّف "(٨٤/١).

<sup>(</sup>٥) الإذخرة: بكسر الهمزة، حشيشة طبية الرَّائحة، تسقَّف بها البيوت فوق الخشب. "النَّهاية "(١٣٣/١).

<sup>(</sup>٦) روى عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قال عطآء: ليس على ثوب الحآئض والجنب غسل ولا رشُّ. "المصنَّف "(٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٧) قال الشَّافعي: المنُّ ليس بنجس. "الأمّ "(١/٥٥).

<sup>(</sup>٨) اختلفت الرّواية عن أحمد في المنيّ، فالمشهور أنّه طاهر ، وعنه أنّه كالدّم أي أنّه نحس ويعفى عن يسيره ، وعنه أنّه لا يعفى عن يسيره ويجزي فرك يابسه على كلّ حال ، والرّاوية الأولى هي المشهورة في المذهب. "المغني مع الشّرح الكبير"(٧٣٥/١).

<sup>(</sup>٩) محمَّد بن عبيد بن حسان ـ بكسر الحآء وتخفيف السِّين المهملتين ـ البصــري ، ثقـة مـن العاشــرة ، مـات سـنة (٢٣٨هــ). "تقريـب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) سليم ـ بالنَّصغير ـ ابن أخضر البصري ، ثقة ضابط ، من الثَّامنة مات سنة (١٨٠هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>١١) عمرو بن ميمون بن مهران الجزري ، أبوعبـدا لله، ثقـة فـاضل، مـن السّادسـة، مـات سـنة (١٤٧هـ) وقيـل: غـير ذلـك. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>١٢) أخرج البخاري في (كتاب الوضوء، باب غسل المنّى وفركه ـ ٣٩٧/١) من طريق عمرو بن ميمون به نحوه.

قلت: هذا لا يخالف حديث الفرك، وإنَّما هذا استحباب واستظهار بالنَّظافة، كما قد يغسل الثَّوب من النَّخامة والمخاط ونحوهما. والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يحز أن يحملا على التَّناقض.

وقد ذهب إلى غسل المنيِّ من النُّوب عمر بن الخطَّاب (١) وسعيد بن المسيِّب (٢).

وقال مالك (٢): غسله من التَّوب أمر واحب. وإليه ذهب التَّوري (٤) والأوزاعي (٥). وقال أبوحنيفة (٢): المنيُّ نحس، إلا أنَّه (قال) (٧): يجوز فرك اليابس منه بلا غسل للأثر فيه (٨)، ويغسل الرَّطب.

## ٨٠ ومن باب في بول الصَّبى يصيب الثَّوب.

• ١٣٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبوالأحوص، عن سماك (١)، عن قابوس (١٠٠)، عن لبابة بنت الحارث قالت: "كان الحسين بن علي في حجر النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فبال عليه، فقلت: البس ثوباً آخر وأعطني إزارك حتَّى أغسله، قال: إنَّما [٧٨ب] يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذَّكر (١١)".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن يحيى بن عبدالرّحمن عن أبيه أنَّ عمر أصابته حنابة وهو في سفر، فلمَّا أصبح قال: أترون أن ندرك المـآء قبـل طلوع الشَّمس؟ قالوا: نعم، فأسرع السَّير حتَّى أدرك، فاغتسل وجعل يغسل ما رؤي من الجنابة في ثوبه. "المصنَّف"(٣٧٠/١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق من طريق قتادة عن ابن المسيِّب قال: إذا احتلمت في ثوبك فلم تِعلم مكانه فارشِشه بالمآء. "المصنّف "(٣٧١/١).

<sup>(</sup>٣) قال في المنيِّ يصيب الثُّوب فيحفّ فيحنّه، قال: لا يجزيه ذلك حتّى يُغسله. "المدوّنة الكبرى"(٢٣/١).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٧/٨٥١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبسوط "(١/١٨).

<sup>(</sup>٧) في الأصل (قد)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) الأثر هو حديث عائشة الَّذي سبق برقم (١٢٨).

<sup>(</sup>٩) سماك ـ بكسر أوَّله وتخفيف الميم ـ ابن حرب بن أوس بن خالد النَّهلي، أبوالمغيرة، صدوق. وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقـــد تغيَّر بآخره فكان ربما يلقن. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) قابوس بن مخارق ـ بضمِّ الميم بعدها معجمة حقيقة، ويقال: ابن أبي المحارق، الكوفي، لا بأس به من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) أخرج ابن ماجه في (كتاب الطّهارة، باب ما جاء في بول الصبي الّذي لم يطعم – ١٧٤/١) من طريق سماك به نحوه. وصحّعه الحاكم ووافقه الذَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(١٦٦/١). وللحديث شواهد منها ما رواه ابن ماجه في (كتاب الطّهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم – ١٧٤/١-١٧٤) من حديث قتادة، عن أبي حسرب الأسود، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم – قال في بول الرَّضيع: "ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية". قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، إلاّ أنَّه اختلف في رفعه ووقفه، وفي وصله وإرساله، وقد رجَّح البخاري صحَّته، وكذا الدَّارقطني. "تلخيص الحبير " (٦٢/١).

قلت: معنى النَّضح في هذا الموضع الغسل، إلا أنَّه غسل بلا مرس<sup>(۱)</sup> ولا دلك. وأصل النَّضح الصَّبُّ، ومنه قيل للبعير الَّذي يستقى عليه: النَّاضح.

فأمَّا غسل بول الجارية فهو غسل يستقصى فيه، فيمرس باليد، ويعصر بعده. وقد يكون النَّضح بمعنى الرَّشَّ أيضاً.

وثمَّن قال بظاهر هذا الحديث علي بن أبي طالب (٢)، وإليه ذهب عطاء بي أبي رباح وألحسن البصري (٤). وهو قول الشَّافعي (٥) وأحمد (١) وإسحاق (٧)، قالوا: ينضح بول الغلام ما لم يطعم، ويغسل بول الجارية. وليس ذلك من أحل أنَّ بول الغلام ليس بنحس، ولكنَّه من أحل التَّخفيف الَّذي وقع في إزالته. وقالت طائفة: يغسل بول الغلام والجارية معاً، وإليه ذهب النَّخعي (٨) وأبوحنيفة وأصحابه (٩)، وكذلك قال سفيان الثَّوري (١٠).

#### ٨١ ومن باب في الأرض يصيبها البول.

۱۳۱ قال حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا أحمد بن عمرو بن السَّرح، أخبرنا سفيان، عن الزُّهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: "أنَّ أعرابياً دخل المسجد، ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ جالس، فصلَّى ركعتين ثمَّ قال: اللَّهمُّ ارحمني ومحمَّداً، ولا ترحم معنا أحداً!فقال النَّي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: لقد تحجَّرت واسعاً، ثمَّ لم يلبث أن بال في ناحية المسجد،

<sup>(</sup>١) المرس والمراس: الممارسة وشدَّة العلاج. "لسان العرب "(مادة: مرس).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرِّزاق بسنده عن علي بن أبي طالب قال: يغسل بول الجارية، وينضح بول الغلام ما لم يطعم. "المصنّف"(٣٨١/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قلّت لعطاء: الصَّبي ما لم يأكل الطَّعام أتغسل بوله أو سلحه من ثُوبك؟ قال: لا، ارش عليه أو اصبب عليه. "المصنَّف"(٣٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٣٢).

<sup>(</sup>٥) انظر: "حلية العلمآء "(١/٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبدع "(١/٤٤١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٣٤).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٣٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: "مختصر اختلاف العلماء "١٢٦/١).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٣٤).

وأسرع النَّاس إليه، فنهاهم النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وقال: إنَّما بعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين، صبُّوا عليه سجلاً من ماء، أو قال: ذنوباً من ماء (1)".

قوله "لقد تحجَّرت واسعاً" أصل الحجر المنع، ومنه الحجر على السَّفيه، وهو منعه من التَّصرف في ماله وقبض يده عنه. يقول له: قد ضيَّقت من رحمة الله ما وسَّعه، ومنعت منها ما أباحه. والسَّجل: الدَّلو الكبيرة، (وهي السجيلة) (٢) أيضاً، (والذَّنوب: الدَّلو الكبيرة أيضاً، (السَّرَبُ النَّلُو الكبيرة أيضاً).

وفي هذا دليل أنَّ الماء إذا ورد على النَّحاسة على سبيل المكاثرة والغلبة طهَّرها، وأنَّ غسالة النَّحاسات طاهرة ما لم يبن (للنَّحاسة) فيها لون أو ريح، ولو لم يكن ذلك الماء طاهراً لكان المصبوب منه على البول أكثر تنجيساً للمسجد من البول نفسه، فدلَّ ذلك على طهارته. وليس في خبر أبي هريرة ولا في خبر متصل ذكر لحفر المكان، ولا لنقل التَّراب.

فأمًّا حديث عبدا لله بن معقل بن مقرن (٥): أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال لهم: "خذوا ما بال عليه فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء (٢)" فإنَّ أبا داود قد ذكره في هذا الباب وضعَّفه وقال: هو مرسل [٨٨أ] ، وابن معقل لم يدرك النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ (٧).

قلت: وإذا (أصابت) (<sup>(A)</sup> الأرض نجاسة ومطرت مطراً عاماً، كان ذلك مطهِّراً لها، وكانت في معنى صبِّ الذُّنوب وأكثر.

<sup>(</sup>١) أخرج التَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب ما حاء في البول يصيب الأرض \_ ٢٧٥/١-٢٧٥) عن سفيان بن عيينة به نحوه. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أ. هـ. كما أخرجه البخاري ـ مختصراً ـ في (كتاب الوضوء، بساب صبِّ الماء على البول في المسجد ـ ٣٨٦/١) من حديث أبي هريرة مرفوعا.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (النَّحاسة)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) عبدا لله بن معقل \_ بفتح أوّله وسكون المهملة بعدها قاف \_ ابن مقرن المزني، أبوالوليد، ثقة من كبار التّالثة، مات (دون المائة) سنة (٨٨هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدَّارقطني في "السَّن "(١٣٢/١) من حديث ابن معقل. قال الحافظ ابن حجر: وله إسنادان موصولان، أحدهما عن ابن مسعود، رواه الدَّارمي والدَّارقطني ولفظه: "فأمر بمكانه فاحتفر وصبَّ عليه دلو من ماء". وفيه سمعان بن مالك، وليس بالقوي قاله أبوزرعة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر، وكذا قال أحمد، وقال أبوحاتم: لا أصل له. ثانيهما عن واثلة بن الأسقع رواه أحمد والطَّبراني وفيه عبيدا لله بن أبي حميد الهذلي، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبوحاتم. "تلخيص الحبير " (٥٩/١).

<sup>(</sup>V) انظر: "سنن أبي داود "(١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) في الأصل (أصاب)، والمثبت من (ط).

وفي قوله "إنَّما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين" دليل على أنَّ أمر الماء على اليسر والسَّعة في إزالة النَّحاسات.

#### ٨٢ ومن باب في طهور الأرض إذا يبست.

1 ٣٢ - قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبدا لله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني حمزة بن عبدا لله بن عمر قال: قال ابن عمر: "كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وكنت فتى شابًا عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئاً من ذلك (1)".

قوله "كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد" يتأوَّل على أنَّها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها، وتقبل وتدبر في المسجد عابرة، إذ لا يجوز أن تـترك الكـلاب وانتياب المساجد حتَّى تمتهنه وتبول فيه (٢). وإنَّما كان إقبالها وإدبارها في أوقات نادرة، و لم يكن على المسجد أبواب فتمنع من عبورها.

وقد اختلف النّاس في هذه المسألة: فروي عن أبي قلابة (٣) أنّه قبال: جفوف الأرض طهورها. وقال أبوحنيفة ومحمَّد بن الحسن (٤): الشَّمس تزيل النّجاسة عن الأرض إذا ذهب الأثر. وقال الشَّافعي (٥) وأحمد بن حنبل (٦) في الأرض إذا أصابتها النّجاسة لا يطهِّرها إلاّ الماء (٧).

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب الوضوء، باب الماء الَّذي يغسل به شعر الإنسان ـ ٢٧٨/١) من طرق يونس به نحوه.

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر: والأقرب أن يقال: إنَّ ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثمَّ ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وحعل الأبواب عليها. "فتح الباري "(٢٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: إذا حفت الأرض زكت. "المصنّف "(٧/١٥).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المبسوط "(١/٥٠١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأمّ "(١/٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٧٣٧/١).

<sup>(</sup>٧) اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأنَّ الأرض تَطْهُرُ إذا أصابتها نجاسة ثمَّ ذهبت بالرِّيح أو الشَّمس أو نحــو ذلـك. "بحمــوع فتــاوى" (٤٧٩/٢١).

## ٨٣ ومن باب في الأذى يصيب الذَّيل.

۱۳۳ و البراهيم، عن مالك، عن محمَّد بن عمارة بن عمارة بن عمرو بن حزم (۱) عن محمَّد بن عمارة بن عمرو بن حزم (۱) عن محمَّد بن إبراهيم، عن أمِّ ولد (۲) لإبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوف: "أَنَّهَا سألت أمَّ سلمة زوج النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقالت: إنِّي امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ فقالت أمُّ سلمة: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : يطهِّره ما بعده (۳)".

قوله "يطهّره ما بعده" كان الشَّافعي (٩) يقول: إنَّما هو فيما جرَّ على ما كان يابساً لا يعلق بسالتُوب منه شهيء، فأمَّها إذا جهر [٩٨٠] على رطب فلا يطهر إلا بالغسل.

(٢) اسمها حميدة عن أمِّ سلمة، مقبولة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

(٣) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الطَّهارة، باب الوضوء من الموطيء ـ ٢٦٦/١-٢٦٧) من طربق قتيبة عن مالك به مثله. قال أبوعيسى: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطيء الرَّحل على المكان القدر لا يجب عليه غسل القدم، إلاّ أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. أ. هـ.

ويشهد للحدبث ما رواه ابن ماجه في (كتاب الطَّهارة ، باب الأرض يطهِّر بعضها بعضا ـ ١٧٧/١) من طريق موسى بن عبدالله بـن يزيد عن امرأة من بني عبدالأشهل، قالت: "سألت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقلت: إنَّ بيني وبين المسجد طريقاً قذرة. قال: فبعدها طريق أنظف منها؟قلت: نعم. قال: فهذه بهذه".

وصحَّح حديث الباب ابن العربي في "عارضة الأحوذي"(١/٣٣٦). والألباني في "صحيح سنن أبي داود"رقم(٣٦٩-٣٨٣).

(٤) عبداً لله بن عيسى بن عبدالرَّحمنُ بن أبي ليلى الأنصاري، أبومحمّــد الكوفي، ثقـة فيـه تشيع، من السَّادســة، مـات سـنة (١٣٠هــ). "تقريب النَّهذيب ".

(٥) هو الخطمي ـ بفتح المعجمة وسكون المهملة ـ الكوفي ثقة من الرَّابعة. "تقريب النَّهذيب ".

(٦) قال الحافظ: امرأة من بني عبدالأشهل، صحابية لم تسمَّ. "تقريب التَّهذيب".

(٧) بنوعبدالأشهل: بطن من بني النّبيت من الأوس من الأزد من القحطانية، منهم سعد بن معاذ وجماعة كتيرة من الصَّحابة ممن شهد بــــدراً وغيرها. "نهاية الأرب "(ص: ٣١٠).

(٨) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٤٣٤/٢) من طريق أبي الوليد عن زهير به مثله.

(٩) انظر: "الأمّ "(١/٧٥). "الأوسط "(٢/١٧١).

وقال أحمد بن حنبل (١): ليس معناه إذا أصابه بول ثمَّ مرَّ بعده على الأرض أنَّها تطهِّره، ولكنَّه يمرُّ بالمكان فيقذره ثمَّ يمرُّ بمكان أطيب منه فيكون هذا بذاك، ليس على أنَّه يصيبه منه شيء.

وقال مالك فيما روي: إنَّ الأرض يطهِّر بعضها بعضاً إنَّما هو أن يطأ الأرض القذرة ثمَّ يطأ الأرض اليابسة النَّظيفة، فإنَّ بعضها يطهِّر بعضاً، فأمَّا النَّجاسة مثل البول ونحوه يصيب النَّوب أو بعض الجسد، فإنَّ ذلك لا يطهِّره، قال: وهذا إجماع الأمَّة (٢).

قلت: وفي إسناد الحديثين مقال، لأنَّ الأوَّل عن أمِّ ولـد لإبراهيـم بن عبدالرَّحمن وهـي مجهولة فلا يعرف حالها في التُّقة والعدالة، والحديث الآخـر عن امرأة من بـني عبدالأشـهل، والجمهول لا تقوم به الحجَّة في الحديث. (٣).

• ١٣٥ عن الأوزاعي قال: المحد بن حنبل، حدَّثنا أبوالمغيرة (٤)، عن الأوزاعي قال: أنبئت أنَّ سعيد بن أبي سعيد المقبري حدَّث عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم عقال: إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى، فإنَّ التُراب له طهور (٥)".

قلت: كان الأوزاعي (٦) يستعمل هذا الحديث على ظاهره وقال: يجزئه أن يمسح القذر في نعله أو خفّه بالتُراب ويصلّي فيه.

وذكر هذا الحديث في غير هذه الرِّواية عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد "(٢).

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) "الأوسط "(٢٠/٢). وانظر: "شرح الزّرقاني على الموطّأ "(٦/١).

<sup>(</sup>٣) تعقّبه المنذري بقوله: ما قاله الخطّابي فيه نظر، فإنَّ جهالة اسم الصَّحابي غير مؤثّرة في صحَّة الحديث والله عزَّ وحلَّ أعلم أ. هـ. "مختصر سنن أبي داود "(٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالقدُّوس بن الحجَّاج الخولاني، أبوالمغيرة الحمصي، ثقة من التَّاسعة، مات سنة (٢١٧هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه الحاكم وصحَّحه، ووافقه النَّعبي من طريق الأوزاعي قال: أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري حدَّث عن أبيه عن أبي هريـرة . . الحديث. "المستدرك مع التَّلخيص "(١٦٢/١).

قلت: الحديث سنده منقطع، لأنَّ الأوزاعي لم يسمع من سعيد بن أبي سعيد، ولكنَّ أبا داود رواه موصولا ـ في نفس الباب ـ من طريق محمَّد بن كثير الصَّنعاني عن الأوزاعي عن محمَّد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوع ـ ا. وفيه محمَّد بن كثير الصَّنعاني ضعيف، لكن يشهد له ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٠/٣) من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: "فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها، فإن رأى بها خبثا فليمسَّه بالأرض ثمَّ ليصلِّ فيهما". وقال الشَّوكاني بعد أن ذكر الشَّواهد للحديث: وهذه الروايات يقوِّي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على أنَّ النَّعل يطهر بدلكه في الأرض رطبا أو يابسا. أ. هـ. "نيل الأوطار "(٥٨/١)).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن قدَّامة في "المغني مع الشَّرح الكبير "(٧٢٨-٧٢٩). وانظر: "فقه الإمام الأوزاعي "(١٠٠/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "سنن أبي داود "(١/٨/١).

وروي مثله في حوازه عن عروة بــن الزُّبـير (١). وكــان النَّخعــي (٢) يمســح النَّعــل أو الخــفَّ يكون في السِّرقين عند باب المسجد ويصلِّي فيه.

وقال أبوثور (٣) في الخفِّ والنَّعل: إذا مسحهما بـالأرض حتَّى لا يجـد لـه ريحـاً ولا أثـراً رجوت أن يجزئه. وقال الشَّافعي (٤): لا تطهَّر النَّجاسات إلاّ بالماء سواء كمانت في ثـوب أو حذاء <sup>(٥)</sup>

# 14. ومن باب في الإعادة من النَّجاسة تكون في الثُّوب.

١٣٦ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، حدَّثنا أبومعمر، حدَّثنا عبدالوارث، حدَّثتنا أمُّ يونس بنت شدَّاد (١) قالت: حدَّثتني حماتي أمُّ جحدر العامريـة (٧) عن عائشة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لبس كساء كان علينا من اللَّيل فصلَّى الغداة ثمَّ حلس، فقال رجل: يارسول الله، هذه لمعة من دم، فقبض رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة (٨) في يد الغلام، فقال: اغسلي هذا وأحفّيها وأرسلي به إليَّ، فدعوت بقصعتي فغسلتها[٩٠] ثمَّ أجففتها فأحرتها إليه، فجاء رسـول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نصف النَّهار وهو عليه (٩)".

قوله "فأحرتها إليه" معناه: رددتها إليه، يقال: حار الشَّيء يحور بمعنسي رجع، ومنه قول ا لله تعالى: ﴿إِنَّه ظنَّ أَن لَن يحور﴾ (الإنشقاق/١٤) أي: لا يبعث ولا يرجع إلينــا في القيامــة للحساب.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة من طريق حمَّاد بن سلمة عن عاصم بن المنذر سأل عروة بن الزُّبير عن الرَّوث يصيب النَّعل، قال: امسحه وصلِّ فيه أ. هـ. "المصنّف "(١٩١/١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة عن حرير عن ليث عن زبيد والأعمش قالا: كان إبراهيم. . . "المصنَّف "(١٩١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "فقه الإمام أبي ثور "(ص: ١٧٤-١٧٥).

<sup>(</sup>٤) قال الشَّافعي: وما عدا الماء من ماء ورد أو شحر أو عرق ماء أو زعفران أو عصفر أو نبيذ . . أو غير ذلك مَّا لا يقع عليه اسم ماء مطلق فلا يجوز التُّطهر به. "مختصر المزني "(ص: ١).

<sup>(</sup>٥) وقول رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أحقُّ بالاتباع. " من تعليق أحمد شاكر ومحمَّد حامد فقى على معالم السُّنن". (٢٢٨/١).

<sup>(</sup>٦) أمَّ يونس بنت شدَّاد، لا يعرف حالها. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أمُّ ححدر العامرية، لا يعرف حالها من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) مصرورة: من الصرِّ وهو الجمع والشدِّ. "النَّهاية في غريب الحديث ".

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٤٠٤/٢) من طريق أبي داود به مثله. قلت: إسناده ضعيف، فيه أمُّ يونس وأمُّ جحدر لا يعرفان.

### ٧\_كتاب الصَّلاة.

177 عن أبيه أنّه سمع طلحة بن عبيدا لله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي سهيل بن مالك (۱) عن أبيه أنّه سمع طلحة بن عبيدا لله يقول: "جاء رجل إلى رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ من أهل نجد ثائر الرَّأس (۲) نسمع دوي (۳) صوته، ولا نفقه ما يقول، حتّى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : خمس صلوات في اليوم واللّيلة، قال: هل علي غيرهنّ؟ قال: لا إلاّ أن تطوّع، وذكر له رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ صيام شهر رمضان، فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلاّ أن تطوّع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: أفلح إن صدق (٤)".

۱۳۸ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن داود (٥)، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر المدني، عن أبي سهيل هو نافع بن مالك بن أبي عامر بهذا الحديث بإسناده. وقال: أفلح وأبيه إن صدق. دخل الجنَّة وأبيه إن صدق. دخل الجنَّة وأبيه إن صدق.".

قوله عند ذكر الصَّلاة "هل عليَّ غيرهنَّ؟ فقال: لا إلاَّ أن تطوَّع" فيه دليل على أنَّ الوتر غير (مفروض)<sup>(۷)</sup>، ولا واجب وجوب حتم (<sup>۸)</sup>، ولو كان فرضاً لكانت الصَّلوات المفروضة ستَّاً لا خمساً. وفيه بيان أنَّ فرض صلاة اللَّيل منسوخ (<sup>۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، أبوسهيل، ثقة من الرَّابعة، مات بعد الأربعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) ثائر الرَّاس: أي منتشر شعر الرَّاس قائمه. "النَّهاية "(٢٢٩/١).

<sup>(</sup>٣) دوي: بفتح الدَّال وكسر الواو وتشديد الياء. "الفتح "(١٠٦/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان ، باب الزَّكاة من الإسلام ـ ١٠٦/١) ومسلم في (كتاب الإيمان ، باب الصَّلوات الَّــيّ هـي أحــد أركان الإسلام ـ ٤١/١) كلاهما من طريق مالك بن أنس به مثله.

<sup>(</sup>٥) سليمان بن داود بن حمَّاد المهري، أبوالرَّبيع، ثقة مِن الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٣هـ). "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الصَّلوات الَّتي هي أحد أركان الإسلام ـ ١/١٤) من طريق إسماعيل بن جعفر به ورواها بصيغة الشَّك: ". . . أفلح إن صدق أو دخل الجنَّة إن صدق".

<sup>(</sup>٧) في الأصل: مفروضة، والمثبت من (ش) و(م).

<sup>(</sup>٨) قال النَّووي: وهذا مذهب الجماهير، وذهب أبوحنيفة وطائفة إلى وجوب الوتر. "شرح صحيح مسلم "(١٦٨/١).

<sup>(</sup>٩) قال النَّووي: وحوب صلاة اللَّيل منسوخ في حقِّ الأمَّة، وهذا مجمع عليه. "شرح صحيح مسلم" (١٦٨/١).

وقوله "أفلح وأبيه إن صدق" هذه كلمة جارية على ألسن العرب، تستعملها كثيراً في خطابها، تريد بها التوكيد. وقد نهى رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يحلف الرجل بأبيه (1). فيحتمل أن يكون هذا القول منه قبل النهي. ويحتمل أن يكون جرى ذلك منه على عادة الكلام الجاري على الألسن، وهو لا يقصد به القسم، كلغو اليمين المعفو عنه، قال تعالى: ﴿لايؤاخذكم الله باللّغو في أبمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (البقرة / ٢٧) قالت عائشة: هو قول الرَّجل في كلامه: لا والله وبلى والله ونحو ذلك (٢) وفيه وجه آخر: وهو أن يكون صلى الله عليه وسلم أضمر فيه اسم الله، كأنّه قال: لا وربّ أبيه، وإنّما نهاهم [ ٩١ ٩ ب] عن ذلك لأنهم لم يكونوا يضمرون ذلك في أبمانهم، وإنّما كان مذهبهم في ذلك التعظيم لآبائهم. وقد يحتمل ذلك وجها آخر وهو أن النهي إنّما وقع عنه إذا كان ذلك منه على وجه التّوقير له والتّعظيم لحقّه، دون ما كان بخلافه (٣). والعرب قد تطلق هذا اللّفظ في كلامها على ضربين: أحدهما: على وجه التّعظيم، والآخر: على سبيل التّوكيد للكلام، دون القسم. وقال ابن ميادة (٤):

(٢) أخرجه الطَّبري بَسندُه عن الزُّهري عن القاسم عن عائشة في قوله ﴿لا يؤاخذكم الله باللَّغو في أيمانكم﴾ قالت: لا والله، وبلى والله. "تفسير الطَّبري "(٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّرمذي في (كتاب النَّذور والأيمان ، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله ـ ١٠٩/٤ - ١٠) من طريق سالم عن أبيه "سمــع النَّني ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عمر وهو يقول: وأبي وأبي، فقال: ألا إنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر: فو الله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا". قال أبوعيسي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. أ. هـ.

<sup>(</sup>٣) وصوَّب النَّووي هذا الاحتمال. "شرح صحيح مسلم "(١٦٨/١).

<sup>(</sup>٤) هو: الرِّماح بن أبرد بن ثوبان، أبوشرحبيل، وقيل: أبوشراحيل. شاعر رقيق همجَّاء من مخضرمي الأموية والعبَّاسية. وميادة أمُّه، وهي أمّ ولد بربرية، وقيل: صقلبية كان هو يزعم أنّها فارسية. وسبب تسميتها أنّه لما أقبلوا بهما من الشَّام نظر إليهما رحل وهمي ناعسة تتمايل على بعيرها فقال: إنّها لميادة، فسميِّت به وغلب عليها. توفّي في صدر خلافة المنصور في حدود السِّت والثَّلاثين بعد المائة. انظر: "خوانة الأدب"(٧/٧). "الأغاني "(٨٥/٨-٨). "الأعلام "(٩/٩). "تهذيب ابن عساكر "(٧٧/٥).

<sup>(</sup>٥) أوردهما أبو الفرج في "الأغاني "(٢/٢).

### وقال آخر:

لعمر أبي الواشين أيام نلتقيي لما لا تلاقيها من الدَّهير أكير ويعدّون يوماً واحداً إن لقيتها وينسون ما كانت على النَّادي تهجر (وقال آخر)(1):

لعمر أبي الواشين، لا عمرو غيرهم لقد كلَّفتين خطَّه لا أريدها وفيه دليل على أنَّ صلاة الجمعة فريضة، وفيه بيان أنَّ صلاة العيد نافلة. وكان أبوسعيد الإصطخري (٢) يذهب إلى أنَّ صلاة العيد من فروض الكفاية (٣)، وعامَّة أهل العلم على أنَّها نافلة (٤).

#### ٨٥ ومن باب في المواقيت.

179 ابن ابوداود، حدَّثنا (مسدَّد حدَّثنا) عن عن سفیان، حدَّثنی عبدالرَّحمن بن فلان بن أبي ربیعة أب عن حکیم بن حکیم أب عن نافع بن جبیر بن مطعم أب عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله علیه الله علیه وسلّم -: "أتانی جبریل عند البیت مرّتین، فصلّی بی الظّهر حین زالت الشّمس و کانت قدر الشّراك وصلّی بی العصر حین کان ظلّه مثله، وصلّی بی العشاء حین غاب الشّفق، وصلّی بی الفجر حین حرم الطّعام والشّراب علی الصائم، فلمّا کان الغد صلّی بی الظهر حین کان ظلّه حین خرم الطّعام والشّراب علی الصائم. فلمّا کان الغد صلّی بی الظّهر حین کان

سقط من الأصل، وأثبته من (ش) و (م).

<sup>(</sup>٢) الإصطخري: بكسر الألف وسكون الصَّاد وفتح الطَّاء المهملتين، وسكون الخاء المعجمة وفي آخرها راء. أبوسعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري. كان أحد الأثمَّة المذكورين، ومن شيوخ الشَّافعين، وكان ورعا زاهدا متقلَّلا. مات ببغـداد في جمادى الآخرة سنة (٣٢٨هـ) ودفن بباب حرب. انظر: "تاريخ بغـداد "(٢٦٨/٧). "طبقات الشَّافعية الكبرى "(٣٠/٣٠ــ٣٥٠). "الأنساب" (٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك الشَّاشِي في "حلية العلماء "(٢٥٣/٢). وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٤) صلاة العيد سنّة مؤكّدةً عند الإمام مالك والشّافعي وأصحاب الـرّاي والظّاهرية والجماهـير. "المجمـوع "(٣/٥). "البناية في شـرح الهداية" (٢/١/٥). "المغني مع الشّرح الكبير "(٢٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من "سنن أبي داود المطبوع ـ طـ الدَّعاس"(٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٢) قال أبوداود: هو عبدالرَّحمن بن الحارث بن عيَّاش بن أبي ربيعة. "سنن أبي داود "(٢٧٤/١). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق لـه أوهام، من السَّابعة، مات سنة (١٤٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري، الأوسي صدوق من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) نافع بن حبير بن مطعم النُّوفَلي، أبومحمَّد المدني، ثقة فأضل، من الثَّالثة مات سنة (٩٩هـ). "تقريب التَّهذيب ".

ظلّه مثله، وصلّى بي العصر حين كان ظلّه مثليه، وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلّى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلّى بي العشاء إلى ثلث اللّيل، وصلّى بي الفجر فأسفر، ثمَّ التفت إليَّ فقال: يا محمّد، هذا وقت الأنبياء من قبلك، والوقت ما بين هذين الوقتين (١)".

قلت: قوله "وكانت قدر الشِّراك" ليس قدر الشِّراك في هذا على معنى التَّحديد ولكنَّ الزَّوال [٩٢] لايستبان إلا بأقلِّ ما يرى من الفيء، وأقلَّه فيما يقدَّر هو ما بلغ قدر الشِّراك أو نحوه، وليس هذا المقدار ممَّا يتبيَّن به الزَّوال في جميع البلدان، إنَّما يتبيَّن ذلك في مشل مكَّة من البلدان الَّتي ينتقل فيها الظِّلُّ، وإذا كان أطول يوم في السَّنة، واستوت الشَّمس فوق الكعبة لم ير لشيء من جوانبها ظلُّ. وكلُّ بلد يكون أقرب إلى وسط الأرض كان الظّلُّ فيه أطول.

وقد اعتمد الشَّافعي هذا الحديث وعوَّل عليه في بيان مواقيت الصَّلاة. إذ كان قد وقع بــه القصد إلى بيان أمر الصَّلاة في أوَّل زمان الشَّرع.

وقد اختلف أهل العلم في القول بظاهره: فقالت به طائفة. وعدل آخرون عن القول ببعض ما فيه إلى أحاديث أخر، وإلى سنن سنّها رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ في بعض المواقيت لما هاجر إلى المدينة، قالوا: وإنّما يؤخذ بالآخر من أمر رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_. وسنذكر موضع الاختلاف منهم في ذلك إن شاء الله.

فممَّن قال بظاهر حديث ابن عبَّاس وتوقيت أوَّل صلاة الظُّهر وآخرها به: مالك (٢)، وسفيان الثَّوري (٣)، والشَّافعي (٤)، وأحمد (٥)، وبه قال أبويوسف ومحمَّد (٢). وقال أبوحنيفة: آخر وقت الظُّهر إذا صار الظِّلُّ قامتين.

وقال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه (٧): آخر وقت الظُّهر أوَّل وقت العصر.

<sup>(</sup>١) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في مواقيت الصَّلاة ـ ٢٧٨/١-٢٧٩) من طريق عبدالرَّحمن بن الحارث بن أبي ربيعـة به مثله. قال أبوعيسى: حديث ابن عبَّاس حسن صحيح. أ. هـ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: قال مالك: وأحبُّ إليَّ أن يصلِّي النَّاس الظُّهر في الشِّناء والصَّيف، والفيء ذراع. "المدوَّنة الكبرى "(١٠/١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٧/٢"). وانظر: "المجموع "(٢١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأمّ "(٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبدا لله "(١٧٨/١). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٣٧٨/١، ٣٨٢).

<sup>(</sup>٦) قال أبويوسف ومحمَّد: وقت الظُهر من حين تزلُّ الشَّمس إلى أن يكو<sup>ّ</sup>ن الظِّـلُ قامـة، وهــو روايـة عــن أبــي حنيفـة. "كتــاب الأصــل" (١٤٤/١). "شرح فتح القدير "(١٩/١). "المبسوط "(١٤٢/١). "شرح معاني الآثار "(٩/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنهما ذلك آبن المنذر في "الأوسط "(٣٢٩/٢). وانظر: "الاستذكار "(١٩١/١) ١٩٣١).

واحتجَّ بعض من قاله بأنَّ في بعض الرِّوايات " أنَّه صلَّى الظُّهر من اليوم التَّالي في الوقت الَّذي صلَّى فيه العصر من اليوم الأوَّل " وقد نسب هذا القولَ محمَّد بن جرير الطَّبري إلى مالك بن أنس أيضاً، وقال: لو أنَّ مصلِّين صلَّيا أحدهما الظُّهر والآخر العصر في وقت واحد صحت صلاة كلِّ واحد منهما.

قلت: ومعنى هذا الكلام معقول، أنّه إنّما أراد فراغه من صلاة الظهر اليوم الشّاني في الوقت الّذي ابتدأ فيه صلاة العصر من اليوم الأوّل. وذلك أنّ هذا الحديث إنّما سيق لبيان الأوقات وتحديد أوائلها وأواخرها، دون بيان عدد الرّكعات وصفاتها وسائر أحكامها. ألا ترى أنّه يقول في آخره: "الوقت ما بين هذين الوقتين"؟ فلو كان الأمر على ما قدره هؤلآء لجاء من ذلك [٩٣ب] الإشكال في أمر الأوقات، واحتيج من أجل ذلك إلى أن يعلم مقدار صلاة النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ (ليعلم) (١) الوقت بها فيزاد بقدرها في الوقت، ويحتسب كميتها فيه. والصّلاة لا تتقدّر بشيء معلوم لا يزيد عليه ولا ينقص منه، لأنّها قد تطول في العادة وتقصر. وفي هذا بيان فساد ما ذهبوا إليه.

وممَّا يدلُّ على صحَّة ما قلناه حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "ووقت الظُّهـر ما لم يحضر العصر ( $(\dot{\tau})$ " وهـو حديث حسن ذكره أبوداود في هذا الباب $(\dot{\tau})$ .

واختلفوا في أوَّل وقت العصر: فقال بظاهر حديث ابن عبَّاس: مالكُ<sup>(٤)</sup>، والتَّوري<sup>(٥)</sup>، والشَّافعي (٢)، وأحمد<sup>(٢)</sup>، وإسحاق<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (لتعلُّق)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب أوقات الصَّلاة ـ ٢٧/١) رقم(٦١٢) من حديث عبدا لله بن عمرو مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) انظر: "سنن أبي داود "(١/٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) انظر: "بداية المحتهذ "(١/٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٢٩/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأمّ "(١/٧٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبدا لله "(١٧٨١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩/٢).

وقال أبوحنيفة (١): أوَّل وقت العصر أن يصير الظِّل قامتين بعد الزَّوال، فمن صلَّى قبل ذلك (لم تجزه) (٢) صلاته، وخالفه صاحباه.

واختلفوا في آخر وقت العصر، فقال الشّافعي (٣): آخر وقتها إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثليه لمن ليس له عذر ولا به ضرورة، على ظاهر هذا الحديث. فأمَّا أصحاب العذر والضَّرورات فآخر وقتها لهم غروب الشَّمس قبل أن يصلِّي منها ركعة، على حديث أبي هريرة: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها (٤)".

وقال سفيان التَّوري<sup>(٥)</sup>، وأبويوسف ومحمَّد<sup>(٢)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(٧)</sup>: أوَّل وقت العصر إذا صار ظلُّ كلِّ شيء مثله، ما لم تصفرَّ الشَّمس. وقال بعضهم: ما لم تتغيَّر عليه الشَّمس.

وعن الأوزاعي نحو من ذلك (^). ويشبه أن يكون هؤلآء ذهبوا إلى حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "وقت العصر ما لم تصفرً الشَّمس (٩)".

وأمَّا المغرب، فقد أجمع أهل العلم على أنَّ أوَّل وقتها غروب الشَّمس، واختلفوا في آخر وقتها: فقال مالك (١٠٠)، والأوزاعي، والشَّافعي (١١): لا وقت للمغرب إلاَّ وقت واحد قولا بظاهر خبر ابن عبَّاس.

<sup>(</sup>١) انظر: "المبسوط "(٢/١). قال ابن المنذر معقبا على قول أبي حنيفة: "وهو قول يخالف صاحبه الأخبـار الثّابتـة عـن رسـول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّمـ، والنَّظر غير دالِّ عليه، ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته، وعدل أصحالـه عـن القـول بـه فبقـي قولا منفردا لا معنى له". "الأوسط "(٣٠/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا تجزئه )، والمثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٣) قال الشَّافعي: ومن أخر العصر حتّى تجاوز ظلُّ كلِّ شيء مثليه في الصَّيف، وقدَّر ذلك في الشِّناء، فقد فاته وقت الاختيار، ولا يجوز أن يقال: فقد فاته وقت العصر مطلقاً. "الأمّ "(٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب من أدرك ركعة من الصَّلاة \_ ٤٢٤/١) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>ه) قال: إن صلاّها و لم تتغيّر الشَّمس فقد أحزاه، وأحبُّ إلي أن يصلّيها إذا كان ظلُّه مثله إلى أن يكون ظلّه مثليه. "الاستذكار "

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب الأصل "(١/٥/١). "المبسوط "(١٤٢/١). "الاستذكار "(١٩٦/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبدا لله "(١٧٨/١). "الأوسط "(٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الآوسط "(٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب أوقات الصَّلوات الخمس ـ ٤٢٧/١) من طريق قتادة عن أبي أيوب عن عبدا لله بن عمــرو في حديث طويل، وفيه هذا اللَّفظ.

<sup>(</sup>١٠) وهو أشهر الرُّوايات عن الإمام مالك. قاله ابن رشد في "بداية المحتهد "(٢٣٨/١).

<sup>(</sup>١١) انظر: "الأوسط "(٣٣٤/٢). وقول الشَّافعي في "الأمّ "(٧٣/١).

وقال سفيان النَّوري<sup>(1)</sup>، وأصحاب الرَّأي<sup>(۲)</sup>، وأحمد<sup>(۳)</sup>، وإسـحاق<sup>(1)</sup>: وقـت المغـرب إلى أن يغيب الشَّفق.

قلت: وهذا أصحُّ القولين للأخبار الثَّابتة (٥)، وهي خبر أبي موسى الأشعري (٦)، وبريدة الأسلمي (٧)، وعبدا لله بن عمرو بن العاص (٨).

ولم يختلفوا في أنَّ أوَّل وقت العشاء الآخرة غيبوبة الشَّفق، إلاّ أنَّهم اختلفوا في الشَّفق ما هو؟ فقالت طائفة: هو الحمرة، روي ذلك عن ابن عمر (١٩٤] وابن عبَّاس (١٠٠)، وهو قول مكحول (١١)، وطاوس (١٢)، وبه قال مالك (١٣)، وسفيان الثَّوري، وابن أبي ليلي (١٤)، وأبويوسف، ومحمَّد (١٥)، وهو قول الشَّافعي (١٦)، وأحمد (١٢)، وإسحاق (١٨).

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب الأصل "(١/٥٤١). "المبسوط "(١٤٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله "(١٧٩/١-١٨٠).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٣٥/٢).

 <sup>(</sup>٥) وهو الذي رحَّحه ابن المنذر، وقال به أيضا البغوي والنَّروي ونقله عن جماعة كابن حزيمة والبيهقي والغزالي. "الأوسط "(٣٣٦/٢).
 "شرح السنّة "(٢٨٦/٢). "المجموع "(٣٠/٣).

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب أوقات الصَّلوات الخمس ـ ٤٢٩/١) من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وفيه ". . . ثمَّ أخر المغرب حتَّى كان عند سقوط الشَّفق".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب أوقات الصَّلوات الخمس ـ ٢٩/١) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أنَّ رجلا أتى النّبي \_ \_ صلّى الله عليه وسلّم ـ فسأله عن مواقيت الصَّلاة، وفيه: " . . . ثمَّ أمره بالمغرب قبل أن يقع الشَّفق".

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب أوقات الصَّلوات الخمس ـ ٢٧/١) من حديث عبداً لله بن عمرو بن العاص مرفوعا، وفيه: ". . . ووقت المغرب ما لم يغب الشَّفق".

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن نافع عن ابن عمر. "المصنَّف "(٩/١).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنذر بسنده عن حسَّان بن أبي حبلة عن ابن عبَّاس. "الأوسط "(٣٤٠/٢).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن وكيع وابن نمير عن ثور عن مكحول. "المصنّف "(٣٣٣/١).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٤٠/٢).

<sup>(</sup>١٣) قال: الشَّفق الحمرة الَّتي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. "الموطَّأ"(١٣/١).

<sup>(</sup>١٤) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠/٢).

<sup>(</sup>١٥) انظر: "الأصل "(١/١٥). "المبسوط "(١/١٥٥).

<sup>(</sup>١٦) انظر: "الأمّ "(١/١).

<sup>(</sup>١٧) قال عبدا لله: سُعُل أبي عن الشَّفق؟ فقال في السَّفر حتَّى تذهب الحمرة، وفي الحضر حتَّى يذهب البياض. "مسائل الإمام أحمد" (١٨٤/١). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٩٢/١).

<sup>(</sup>١٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/ ٣٤٠).

وروي عن أبي هريرة أنَّه قال: الشَّفق البياض<sup>(١)</sup>. وعن عمر بن عبدالعزيز مثله. وإليه ذهب أبوحنيفة. وهو قول الأوزاعي.

وقد حكي عن الفراء أنَّه قال: الشَّفق الحمرة. وأخبرنا أبوعمر عن أبي العبَّاس أحمد بن يحيى قال: الشَّفق البياض. وأنشد لأبي النَّحم (٣):

حتَّى إذا اللَّيلِ لل جالاه المحتلى بين سماطي شفق مهول

يريد الصُّبح. وقال بعضهم: الشَّفق اسم للحمرة والبياض معا إلاَّ أنَّه إنَّما يطلق في أحمر ليس بقاني، وأبيض ليس بناصع. وإنَّما يعلم المراد منه بالأدلَّة لا بنفس الاسم كالقرء، الَّـذي يقع على الطُّهر والحيض معا، وكسائر نظائر الأسماء المشتركة.

واختلفوا في آخر وقت العشاء الآخرة: فروي عن عمر بن الخطَّاب (ئ)، وأبي هريرة (ف): أنَّ آخر وقتها ثلث اللَّيل، وكذلك قال عمر بن عبدالعزيز (٦)، وبه قال الشَّافعي (٧) قولاً بظاهر حديث ابن عبَّاس.

وقال الثَّوري (^^)، وأصحاب الـرَّأي (٩)، وابن المبارك، وإسحاق (١٠٠): آخر وقتها نصف اللَّيل. وحجَّة هؤلآء حديث عبدا لله بن عمرو قال: "ووقت العشاء إلى نصف اللَّيل" وكان

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شبية بسنده عن ابن أبي لبيبة قال: حثت إلى أبي هريرة فقال: صلّ صلاة العشاء إذا ذهب الشَّفق وادلاًمّ اللّيل مــن هاهنــا وأشار إلى المشرق فيما بينك وبين ثلث اللّيل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل. "المصنّف"[(٣٣٠/١).

<sup>(</sup>۲) هو: أبو زكريا، يحيى بن زياد بن عبدا لله بن منظور الدَّيلمي الأسدي مولاهم، الكوفي، الكوفي، العلامة اللَّغوي النَّحوي الأديب الفقيه النُّقة، ولد بالكوفة سنة (۱٤٤ هـ)، له "كتاب معاني القرآن" و "المقصور والممدود" وغيرهمــا، وتوفّي بطريـق مكــة سنة (۲۰۷هـــ). انظر: "تاريخ بغديد "(۱۶/۱۶ ۱-۱۰۵)، و "تهذيب التَّهذيب" (۱۱/۲۱۲ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) هو: الفضل بن قدَّامة العجلي، من بني بكر بن وائل، من أكابر الرَّجاز، ومن أحسن النَّاس إنشادا للشِّعر. نبغ في العصر الأموي. وكان يحضر بحالس عبدالملك بن مروان وولده هشام. توفِّي أبو النَّعجم سنة (١٣٠هـ). " الأعلام "(٥٧/٥)، "الأغلني "(٧٨/٧٣/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق عن عبدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قالُ:كتب عمر إلى أهل الأمصار:"...والعشاء الآخــرة إذا غــاب الشَّـفق إلى ثلث اللَّيل". "المصنَّف" (٣٦/١).

 <sup>(</sup>٥) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن أبي هريرة \_ في أثر طويل \_ فيه: "وصلِّ العشاء إذا ذهب الشَّفق وادلام اللَّيل من هاهنا \_ وأشار إلى المشرق \_\_
 فيما بينك وبين ثلث اللَّيل". "المصنَّف "(١/٣٧٥-٥٣٩).

<sup>(</sup>٦) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن حعفر بن برقان قال:كتب عمر بن عبدالعزيز:أن صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق فيما بينكم وبـين ثلث اللّيل، وما عجلتم بعد ذهاب الأفق فهو أفضل. "المصنَّف "(٥٦/١).

<sup>(</sup>٧) قال:وآخر وقتها ـ أي العشاء ـ إلى أن يمضي ثلث اللَّيل، فإذا مضى ثلث اللَّيل الأوَّل فـلا أراهـا إلاّ فائتــة، لأنَّـه آخـر وقتهـا. "الأم " (٧٤/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٤٤/٢).

<sup>(</sup>٩) انظر: "كتاب الأصل "(١٤٦/١). "المبسوط "(١/٥١١).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٤٤/٣).

الشَّافعي يقول به إذ هو بالعراق<sup>(۱)</sup>. وقد روي عن ابن عبَّاس أنَّه قال: "لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر<sup>(۲)</sup>"، وإليه ذهب عطاء ") وطاوس<sup>(٤)</sup> ، وعكرمة .

واختلفوا في آخر وقت الفجر: فذهب الشَّافعي (١) إلى حديث ابن عبَّاس، وهـ و الإسفار، وذلك لأصحاب الرَّفاهية ولمن لا عذر له. وقال: مـن صلَّى ركعة من الصُّبح قبل طلوع الشَّمس لم يفته الصُّبح،وهذا في أصحاب العذر والضَّرورات.

وقال مالك ، وأحمد (^)، وإسحاق ( ؛ من صلَّى ركعة من الصَّبح وطلعت له الشَّمس أضاف إليها أخرى وقد أدرك الصُّبح. فجعلوه مدركاً للصَّلاة على ظاهر حديث أبي هريرة ( ( ) . وقال أصحاب الرَّأي ( ( ) ) : من طلعت عليه الشَّمس وقد صلَّى ركعة من الفجر فسدت صلاته، إلا أنَّهم قالوا فيمن صلَّى من العصر ركعة أو ركعتين فغربت الشَّمس قبل أن يتمَّها: إنَّ صلاته تامة ( ( ) ) .

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن الثَّوري عن ليث عن ابن طاوس عن ابن عبَّاس. "المصنَّف "(٨٤/١).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء قال:لا تفوت صلاة اللَّيل المغرب والعشاء حتَّى النَّهار. "المصنّف"(٥٨٧/١).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن طاوس قال:لا يفوت المغرب والعشاء حتّى الفحر. "المصنّف "(٥٨٤/١).

<sup>(</sup>٥) رواه عبد الرَّزاق عن معمر عمَّن سمع عكرمة يقول:وقت العشاء إلى الصُّبح. "المصنَّف "(٥٨٤/١).

 <sup>(</sup>۲) "مختصر المزني "(ص:۱۱). وهو قول القاضي أبي يعلى وابن عقيل وابن عيدروس والخرقي وابن قدَّامة من الحنابلة. انظر: "المبدع"
 (۳٤٨/۱). "المغني مع النثرح الكبير "(١/٩٥-٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: "بداية المحتهد "(١٩٢/١).

<sup>(</sup>٨) قال عبدا لله:سألت أبي عن رحل صلَّى بالغداة، فلمَّا صلَّى ركعة قام في الثَّانية، طلعت الشَّمس، قال: يتمُّ الصَّلاة، هي حائزة. "مسـائل الإمام أحمد "(١٨٧/١).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٤٨/٢).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في (كتاب مواقيت الصَّلاة، باب من أدرك ركعة من الفجر ــ ٧٦/٣) من حديث أبي هريرة، أنَّ رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال:"من أدرك من الصُّبح ركعة قبل أن تطلع الشَّمس فقد أدرك الصُّبح".

<sup>(</sup>١١) انظر: "المبسوط "(١/٢٥١).

<sup>(</sup>١٢) قال ابن المنذر:قد حعل النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس ومن أدرك ركعة من الصّبـــح قبل أن تطلع الشّمس مدركا للصّلاتين وجمع بينهما، فلا معنى لتفريق من فرّق شيئين جمعت السّنة بينهما."الأوسط"(٣٤٩/٢).

• \$ 1\_ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبيدا لله بن معاذ، حدَّثنا شعبة، عن قتادة سمع أبا أيوب (١)، عن عبدا لله بن عمرو، عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ [٩٥ ب] أنّه قال: "وقت الظّهـ ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشّمس، ووقت المغرب ما لم يسقط فور الشّفق، ووقت العشاء إلى نصف اللّيل، ووقت صلاة الفجرما لم تطلع الشّمس (٢)."

قوله "فور الشَّفق" هو بقية حمرة الشَّمس في الأفق، وسمِّي أيضاً فوراً لفورانـه وسطوعه. وروي أيضا "ثور الشَّفق" وهو ثوران حمرته.

# ٨٦ ومن باب في وقت صلاة النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_

1 \$ 1 - حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّ ثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم (٣)، عن محمَّد بن عمرو (٤) قال: سألنا جابراً عن وقت صلاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال: "كان يصلِّي الظُّهر بالهاجرة والعصر والشَّمس بيضاء حيَّة، والمغرب إذا غربت الشَّمس، والعشاء إذا كثر النَّاس عجَّل وإذا قلُّوا أخَّر، والصُّبح بغلس (٥)".

قوله "والشَّمس حيَّة" يفسَّر على وجهين: أحدهما: أنَّ حياتها شدَّة وهجها وبقاء حرِّها لم ينكسر منه شيء. والوجه الآخر: أنَّ حياتها صفاء لونها لم يدخلها التَّغيُّر.

....

 <sup>(</sup>۱) هو: يحيى بن مالك الأزدي، وقيل: اسمه: حبيب بن مالك، ثقة من الثّالثة، مات قبل (المائة) بعد الثّمانين. "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب أوقات الصّلوات الخمس ـ ٢٧/١) من طريق شعبة به مثله.

<sup>(</sup>٣) سعد بن إبراهيم بن عبدالرّحمن بن عوف، ولي قضاء المدينة، وكان ثقة فاضلا عابدا، من الخامسة، مات سنة (١٧٢هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في (كتاب مواقيت الصَّلَاة، باب وقت العشاء إذا احتمع النَّاس أو تأخر ـ ٤٧/٢) ومسلم في (كتاب المساحد، بــاب استحباب النَّبكير بالصَّبح في أوَّل وقتها ـ ٤٤٦/١) كلاهما من طريق شعبة به نحوه.

## ٨٧ ومن باب في وقت الظُّهر

الم الح الم حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا ابن حنبل، حدّ ثنا عبّاد بن عبّاد (١)، حدّ ثنا محمّد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري (٢)، عن جابر بن عبدا لله قال: "كنت أصلّي الظّهر مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فآخذ قبضة من الحصباء لتبرد في كفّي أضعها لجبهتي أسجد عليها لشدّة الحرّ (٣)".

قلت: فيه من الفقه: تعجيل صلاة الظُّهر. وفيه أنَّه لا يجوز السُّجود إلاَّ على الجبهة، ولـو جاز السُّجود على الأرنبة (٤) دون الجبهة لم يكن يحتاج إلى هذا الصَّنيع.

وفيه أنَّ العمل اليسير لا يقطع الصَّلاة.

(٢) سعيد بن الحارث بن أبي سعيد بن المعلَّى الأنصاري المدني، ثقة من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١) عبَّاد بن عبَّاد بن حبيب بن المهلَّب بن أبي صفرة الأزدي المهلِّي، أبومعاوية، ثقة ربما وهم، من السَّابعة، مات سنة (١٧٩هـ) أو بعدها بسنة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرج النَّسائي في (كتاب الافتتاح، باب تبريد الحصى للسحود عليه ـ ٢/ ١٦) والحاكم وصحَّحه ووافقه الذَّهبي كما في "المستدرك مع التلخيص "(١٩٥/١) كلاهما من طريق عباد بن عباد به نحوه. وله شاهد عن أنس بلفظ: "كنّا نصلّي مع رسول الله ـ صلّى الله علي الله علي علي علي علي علي علي الإ/١٧٨). قال الهيثمي: عليه وسلّم ـ في شدَّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصى في يده، فإذا برد وضعه وسحد عليه". "مسند أبي يعلي "(١٧٨/٧). قال الهيثمي: رحاله رحال الصَّحيح. "مجمع الزّوائد "(٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) الأرنبة: طرف الأنف. "الإفصاح في فقه اللُّغة "(١/٥٠).

<sup>(</sup>٥) عبيدة بن حميد، أبوعبدالرَّحمن الكوفي المعروف بالحذَّاء التَّيمي، صدوق نحوي ربما أخطأ من التَّامنة، مات سنة (١٩٠هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) كثير بن مدرك أبومدرك الكوفي، ثقة من السَّادسة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) الأسود بن يزيد بن قيس النّخعي، ابوعمرو أو أبوعبدالرحمــن، مخضـرم، ثقـة مكثر فقيـه، مـن التّالثـة، مـات سـنة أربـع أو خمـس وسبعين. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) أخرجه النّسائي في (كتاب المواقيت، باب آخر وقت الظّهر ـ ٢٠١/١) من طريق عبيدة بن حميـد بـه مثلـه. وصحّحـه الحـاكـم علـى شرط مسلم، ووافقه الذّهبي كـما في "المستدرك مع التّلخيص "(٩٩/١).

قلت: هذا أمر يختلف في الأقاليم والبلدان، ولا يستوي في جميع المدن والأمصار، وذلك أنَّ العلَّة في طول الظلِّ وقصره هو زيادة ارتفاع الشَّمس في السَّماء وانحطاطها، فكلَّما كانت أعلى وإلى محاذاة [٩٦] الرُّؤوس في مجراها أقرب كان الظلُّ أقصر، وكلَّما كانت أخفض ومن محاذاة الرؤوس أبعد كان الظلُّ أطول، ولذلك ظلال الشِّتاء تراها أبداً أطول من ظلال الصَّيف في كلِّ مكان. وكانت صلاة رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ممكَّة والمدينة وهما من الأقليم الثَّاني، ويذكرون أنَّ الظلَّ فيهما في أوَّل الصَّيف في شهر آذار ثلاثة أقدام وشيء. ويشبه أن يكون صلاته إذا اشتدَّ الحرُّ متأخرة عن الوقت المعهود قبله، فيكون الظلَّ عند ذلك خمسة أقدام.

وأمَّا الظِّلُّ في الشِّتاء فإنَّهم يذكرون أنَّه في تشرين الأوَّل خمسة أقدام (1) أو خمسة وشيء، وفي الكانون سبعة أقدام أو سبعة وشيء. فقول ابن مسعود منزَّل على هـذا التَّقدير في ذلك الأقليم، دون سائر الأقاليم والبلدان الَّتي هي خارجة عن الإقليم الثَّاني.

**٤٤** - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا يزيد بن خالد بن موهب الهمداني وقتيبة بن سعيد الثَّقفي النَّبي حدَّثهم عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة، فإنَّ شدَّة الحرِّ من فيح حهنَّم "".

معنى الإبراد في هذا الحديث انكسار شدَّة حرِّ الظَّهيرة. قال محمَّد بن كعب القرظي (٣): نحن نكون في السفر، فإذا فاءت الأفياء وهبَّت الأرواح قالوا: أبردتم فالرَّواح (٤). قلت: ومن تأوَّله على بردي النَّهار فقد خرج عن جملة قول الأمَّة.

(٢) أخرجه البخاري في (كتاب مواقيت الصّلاة، باب الإبراد بالظّهر في شُدَّة الحرِّ ـ ١٨/٢) ومسلم في (كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد في شدة الحرِّ ـ ٤٣٠/١) كلاهما من طريق ابن شهاب به مثله.

<sup>(</sup>١) سقط من (ط): من قوله "وأمَّا الظلُّ في الشِّتاء . . . إلى قوله "خمسة أقدام ".

<sup>(</sup>٣) هو: أبوحمزة القرظي، وكان قد نزل الكوفة مدَّة، ثقة عالم من النّالثة، ولد سنة أربعين على الصَّحيح، ووهم من قال: ولمد في عهـد النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقد قال البخاري: إنَّ أباه كان ثمَّن لم ينبت من سبي بني قريظة. مات محمَّد سنة عشرين ومائة. "تقريب التّهذيب" "التّاريخ الكبير "(٢١٦/١).

<sup>(</sup>٤) رواه الخطَّابي بسنده عن محمَّد بن كعب القرظي. "غريب الحديث "(١٨٦/١).

وقد اختلف العلماء في تأخير صلاة الظُهر في الصَّيف والإبراد بها: فذهب أحمد بن حنبل (١)، وإسحاق (٢) إلى تأخيرها والإبراد بها في الصَّيف، وإليه ذهب أصحاب الرَّأي (٣). وقال الشَّافعي (٤): تعجيلها أولى، إلاّ أن يكون إمام جماعة ينتابه النَّاس من بُعْدٍ فإنَّه يبرد بها في الصَّيف عند شدَّة الحرِّ، وأمَّا من صلاَّها وحده أو صلاَّها بجماعة بفناء بيته لا يحضره إلاّ من بحضرته فإنَّه يصلّيها في أوَّل وقتها، لأنَّه لا أذى عليهم في حرِّها، ولا يؤخّر في الشّتاء بحال.

وقوله "فيح جهنَّم" معناه سطوع حرِّها وانتشاره. وأصله في كلامهم السَّعة والانتشار، ومنه قولهم في الغارة: فيحي فياح (٥)، ومكان أفيح أي واسع، وأرض فيحاء أي واسعة.

ومعنى الكلام يحتمل وجهين: أحدهما: أنَّ شدَّة الحرِّ في الصَّيف من وهج حرِّ جهنَّم في الحقيقة، وروي أنَّ الله [٩٧ب] سبحانه أذن لجنَّهم في نفسين نفس في الصَّيف ونفس في الشِّتاء، فأمَّا شدَّة ما تجدونه من الحرِّ في الصَّيف فهو من نفسها، وأشدُّ ما ترونه من البرد في الشِّتاء فهو منها (٢٠).

والوجه الآخر: أنَّ هذا الكلام إنَّما خرج مخرج التَّشبيه والتَّقريب، أي: كانَّه نار جهنَّم في الحرِّ فاحذروها واجتنبوا ضررها (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير "(١/٠٠١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٦٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "كتاب الأصل "(١٤٦/١). قال البغوي: وهو الأشبه بالاتّباع. "شرح السّنّة "(٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأمّ "(٧٢-٧٣).

<sup>(</sup>٥) كان يقال للغارة في الجاهلية "فيحى فياح": وذلك إذا دفعت الخيل المغيرة فاتسعت. وقال شمر: فيحى أي اتسعي عليهم وتفرَّقي. قال غني ابن مالك: دفعنا الخيسل شائلسسة عليسهم وقلنسا بالضُّحى فيسحى فيسحى فيساح "تاج العروس "رمادة: فيح).

<sup>(</sup>٢) أُخرج البحاري في (كتاب مواقيت الصَّلاة، باب الإبراد بالظُّهر ـ ١٨/٢) من حديث أبي هرير مرفوعا بلفظ: "اشتكت النَّار إلى ربَّها فقالت: يا ربّ أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين: نفس في الشَّتاء، ونفس في الصَّيف، فهو أشدُّ ما تجدون من الحرِّ، وأشدُّ ما تجدون من الزَّمهرير". ورواه مسلم بلفظ قريب من هذا في (كتاب المساحد، باب استحبا ب الإبراد في الظُّهر ــ ٤٣١/١، ٤٣٢) من حديث أبي هريرة مرفوعا.

<sup>(</sup>٧) قال النَّووي: الصَّواب أن يحمل الكلام على حقيقته لأنَّه ظاهر الحديث، ولا مانع من حمله عليه. "شرح صحيح مسلم "(١٢٠/٥).

• ٤ 1 - قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن سماك بن حـرب، عن حابر بن سمرة أنَّ بلالا كان يؤذِّن للظُّهر إذا دحضت الشَّمس (١)".

قوله "دحضت" معناه: زالت، وأصل الدَّحض: الزَّلق، يقال: دحضت رجله، أي: زلَّت عن موضعها، وأدحضت حجَّة فلان، أي: أزلتها وأبطلتها.

#### ٨٨ ومن باب في وقت العصر.

**٢٤١**ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب قال عروة: ولقد حدَّثتني عائشة أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان يصلِّي العصر والشَّمس في حجرتها قبل أن تظهر (٢)".

قوله "قبل أن تظهر" معنى الظُّهور هاهنا الصَّعود، يقال: ظهرت على الشَّيء إذا علوته، ومنه قول الله تعالى: ﴿وَمَعارِج عليها يَظهرون﴾ (الزُّحرف/٣٤).

قلت: وحجرة عائشة ضيِّقة الرُّقعة والشَّمس تقلص عنها سريعاً فلا يكون مصلِّياً العصر قبل أن تصعد الشَّمس عنها إلا وقد بكَّر بها.

**٧٤ ١** قال حدَّثنا أبو داود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن العلاء بن عبدالرَّ خمن أنَّه قال: "دخلنا على أنس بن مالك بعد الظُّهر، فقام يصلِّي العصر فلمَّا فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصَّلاة أو ذكرها فقال: سمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتَّى إذا اصفرَّت الشَّمس فكانت بين قرني الشَّيطان أو على قرني الشَّيطان قام فنقر أربعاً، لا يذكر الله فيهما إلا قليلاً (٣)".

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب اسبحباب تقديم الظُهر في أوَّل الوقت في غير شدَّة الحرِّــ ٤٣٢/١) من حديث جابر بن سمــرة مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب مواقيت الصَّلاة، باب وقت العصر ـ ٢٥/٢) ومسلم في (كتاب المساحد، باب أوقات الصَّلوات الخمس ـ ٢٦/١) كلاهما من طريق ابن شهاب الزُّهري به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب استحباب التّبكير بالعصر ـ ٤٣٤/١) من طريق العلاء بن عبدالرَّحمن به نحوه.

قوله "كانت بين قرني الشَّيطان" اختلفوا في تأويله على وجوه، فقال قائل: معناه مقارنة الشَّيطان للشَّمس عند دنوِّها للغروب، على معنى ما روي أنَّ الشَّيطان يقارنها إذا طلعت، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. فحرِّمت الصَّلاة في هذه الأوقات الثَّلاثة لذلك.

وقيل: معنى "قرن الشَّيطان" قوَّته، من قولك: أنا مُقرِن لهـذا الأمر، أي: مطيق له قوي عليه. وذلك لأنَّ الشَّيطان إنَّما يقوى أمره في[٩٨] هذه الأوقات لأنَّه يسوِّل لعبدة الشَّمس أن يسحدوا لها في هذه الأزمان الثَّلاثة. وقيـل: معنى قرنه حزبه وأصحابه الَّذين يعبدون الشَّمس، يقال: هولآء قرن، أي: نشء جاءوا بعد قرن مضى.

وقيل: إنَّ هذا تمثيل وتشبيه، وذلك أنَّ تأخير الصَّلاة إنَّما هو من تسويل الشَّيطان لهم وتزيينه ذلك في قلوبهم، وذوات القرون إنَّما تعالج الأشياء وتدفعها بقرونها، فكأنَّهم لما دافعوا الصَّلاة وأخَّروها عن أوقاتها بتسويل الشَّيطان لهم حتَّى اصفرَّت الشَّمس، صار ذلك منه بمنزلة ما تعالجه ذوات القرون بقرونها وتدفعه بأرواقها (١٥(١)). وفيه وجه حامس قاله بعض أهل العلم، وهو أنَّ الشَّيطان يقابل الشَّمس حين طلوعها وينتصب دونها حتَّى يكون طلوعها بين قرنيه، وهما جانبا رأسه فينقلب سجود الكفَّار للشَّمس عبادة (له) (٢). وقرنا الشَّيطان: فوداه (٤) وجانباه، ومنه سمِّي ذوالقرنين وذلك أنَّه ضُرب على جانبي رأسه، فلقّب الشَّيطان.

**١٤٨** عن نافع، عن ابن عمر أنَّ الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "الَّذي تفوته صلاة العصر فكأنَّما وتر أهله وماله (٢٠".

<sup>(</sup>١) انظر: "غريب الحديث للحطَّابي "(٧٦٦/١). "أعلام الحديث "(١٥٠٨/٣).

<sup>(</sup>٢) الأرواق: جمع الرَّوق، والرَّوق: القرن. والأرواق: جماعة الجسم، وقيـل: الـرَّوق: الجسـم نفسـه. وأرواق الرَّحـل: أطرافـه وحسـده. وألقى علينا أرواقه أي غطَّانا بنفسه. "لسان العرب "(مادة: روق).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ش). صحَّح النَّووي رحمه الله الوجه الخامس من الوجوه الَّتي ذكرها الخطَّابي في تفسير قرنبي الشَّيطان. انظر: "شرح صحيح مسلم " (١٢٤/٥).

<sup>(</sup>٤) فودي رأسه: وهما قرناه، أي: حانبا رأسه. انظر: "أعلام الحديث " (١٥٠٨/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: "مختار الصِّحاح "(مادة: قرن). "لسان العرب "(مادة: قرن).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب مواقيت الصَّلاة، باب إثم من فاتته صلاة العصر ـ ٣٠/٢) ومسلم في (كتاب المساجد، بــاب التَّغليـظ في تفويت صلاة العصر ـ ٢٥٥١) كلاهما عن مالك به مثله.

قلت: معنى "وُتِرَ" أي نُقص أو سُلب فبقي وِتراً فرداً (١) بلا أهلٍ ولا مالٍ، يريد فليكن حذره من فوتها كحذره من ذهاب أهله وماله.

### ٨٩ ومن باب في وقت عشاء الآخرة.

**9 \$ 1** و قال حدَّثنا أبو داو د، حدَّثنا عمرو بن عثمان الحمصي (٢)، حدَّثنا أبي (٣)، حدَّثنا أبي الإنها و الله على الله على السَّكوني (٥) أنَّه سمع معاذ بن حبل يقول: "بَقَيْنَا النَّبي و صلَّى الله عليه و سلَّم و في صلاة العتمة، فتأخَّر حتَّى ظنَّ الظَّانُّ أنَّه ليس (بخارج) أو القائل منَّا (يقول) (٢): صلَّى، فإنَّا لكذلك حتَّى خرج النَّبي و صلَّى الله عليه و سلَّم و فقالوا له كما قالوا، فقال: أعتموا هذه الصَّلاة فإنَّكم قد فضِّلتم بها على سائر الأمم و لم تصلِّها أمَّة قبلكم ".

قوله "بقينا النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ " معناه: انتظرنا، يقال: بقيت الرَّحـل أبقيـه: إذا انتظرته. وقوله "أعتموا هذه (الصَّلاة) (٩) " يريد أخِّروها، يقال: فلان عاتِم القرى إذا لم يقـدِّم العجالة لأضيافه.

وقد روى ابن عمر: "أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه سلَّم - نهى أن تسمَّى هذه الصَّلاة العتمة، وقال: لا يغلبنَّكم الأعراب على اسم صلاتكم، فإنَّهم يعتمون بحلاب الإبل (١٠٠ أي: يؤخّرونه. وكان ابن عمر إذا سمع رجلاً يقول العتمة صاح وغضب وقال [٩٩ ب]: إنَّما هو العشاء (١١٠).

<sup>(</sup>١) (فرداً) سقط من (ط).

<sup>(</sup>۱) (فردا) سفط من (ط).

<sup>(</sup>٢) هو: أبوحفص القرشي، صدوق من العاشرة، مات سنة (٥٠٠هـ). "تقريب النّهذيب ". (٣) هو: عثمان بن سعيد القرشي أبوعمرو الحمصي، ثقة عابد من النّاسعة، مات سنة (٢٠٩هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) حريز: أوَّله حاء مهملة وراء مكسورة وآخره رَاي، ابن عثمان الرَّحبي ـ بفتح الرَّاء والحاء المهملة بعدها موحَّدة الحمصي، ثقة ثبت رمي بالنَّصب، من الخامسة، مات سنة (٦٣ هـ). "تقريب النَّهذيب ". "الإكمال "(٨٥/٢).

<sup>(</sup>٥) هو: الحمصي، صدوق مخضرم من النَّالثة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: خارجا، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، ومن (ط)، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١/١٥) من طريـق راشـد بن سعد به مثله. وصحَّحه الألباني في "تعليقـه على المشكاة " (١٩٣/١).

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب وقت العشاء وتأخيرها ـ ٤٤٥/١) من حديث ابن عمر مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>١١) رواه عبدالرَّزاق بلفظ: "كان ابن عمر إذا سمع وهم يقولون العتمة غضب وصاح عليهم". "المصنَّف "(١٦٦٥). "غريب الحديث" لابن قتيبة (٤٤٣/١). "أعلام الحديث "(٤٤٧/١).

## ٩٠ ومن باب في وقت الصُّبح.

• 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبدالرَّحمن، عن عائشة أنَّها قالت: "إن كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ليصلِّي الصُّبح، فينصرف النِّساء متلفِّعات بمروطهنَّ ما يعرفن من الغَلَس<sup>(۱)</sup>".

و"الغَلَس": اختلاط ضياء الصُّبح بظلمة اللَّيل، والغَبَش: قريب منه، إلاَّ أنَّه دونه. و"المروط": أكيسة تلبس. و"التَّلفُّع بالثَّوب": الاشتمال به.

وفيه حجَّة لمن رأى التَّغليس بالفجر. وهو التَّابت من فعل أبي بكر (٢) وعمر (٣) وغيرهما من الصَّحابة (٤). وضوان الله عليهم ـ. وبه قال مالك (٥)، والشَّافعي (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق.

وقال الثَّوري (٨) وأصحاب الرَّأي (٩): الإسفار بها أفضل (١٠).

101-قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إسحاق بن إسماعيل (11)، حدَّثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن عاصم بن عمر بن قتادة بن النَّعمان (1<sup>۲۱</sup>)، عن محمُّود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال: "قال رسول الله عليه وسلَّم - أصبحوا بالصُّبح فإنَّه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر (1<sup>۳۱)</sup>".

(١) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب استحباب التَّبكير بالصَّبح في أوَّل وقتها \_ ٤٤٥/١) من طريق مالك به مثله.

(٢) حكى عنه ذلك ابن عبدالبرّ في "الاستذكار "(٢١٦/١). وانظر: "الأوسط "(٣٧٤/٢).

(٣) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن أبي العالية قال: "كتب عمر: أن صلِّ الصُّبح إذا طلع الفجر والنَّحوم مشتبكة بغلس، وأطل القراءة". "المُصنَّف"(١/٠٥-٥٧١).

(٤) روي ذلك عن عثمان وجابر وابن الزُّبـير وابـن عمـر. انظـر: "المصنَّـف لعبدالـرَّزاق"(٥٧١/١)، "المصنَّف لابـن أبـي شـيبة " (١٠٠٣-٣٢١). "شرح معاني الآثار "(١٧٧/١).

(٥) انظر: "الاستذكار "(١/٥/١).

(٢) قال الشَّافعي: ويصَّلِّيهَا أوَّل مَا يستيقن الفجر معترضا حتَّى يخرج منها مغلسا. "الأمّ "(٧٤/١).

(٧) قال الإمام أحمد: الحديث في التّغليس أقوى. "مسائل الإمام أحمد لابن هاني "(١/٠٤). وقول إسحاق في "الأوسط "(٣٧٧/٢).

(٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٧٧/٢).

(٩) قال الطَّحاوي: فالَّذي ينبغي الدُّحول في الفجر في وقت التَّغليـس والخروج منهـا في وقـت الإسـفـار. وهــو قــول أبــي حنيفــة، وأبــي يوسف، ومحمَّد بن الحِسن ــ رحمهم اللهـ ـ . "شرح معاني الآثار "(١٨٤/١).

(١٠) قال ابن المنذر: والتّغليس بالصُّبح أشبه بظاهر كتاب الله، قال الله تعالى: ﴿حافظوا على الصَّلوات والصَّلة الوسطى﴾ (البقرة /٢٣٨) فالمصلّي في أوَّل وقت الصَّلة أحرى بالمحافظة عليها تمن أخرها وعرَّضها للنّسيان والعلل، مع أنَّا قد روينا في هذا الباب حبرا مفسَّراً يدلُّ على آخر فعل النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، والآخر من فعله أولى عندنا وعند من خالفنا في جمل ما نعتمد نحن وهم عليه. "الأوسط "(٣٠٠/٢).

(١١) هُو: الطَّالقاني، أبويعقُوب نزيلُ بغداد، يعرف باليتيم، ثقة تكلم في سماعه من حرير وحده، من العاشرة مــات سـنة (٣٠٣هـــ) أو قبلها. "تقريب التَّهذيب ".

(١٢) هو: الأويسي الأنصاري، أبوعمر المدني، ثقة عالم بالمغازي من الرابعة، مات بعد العشرين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

(١٣) أخرج التَّرمذَّي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفحر ـ ٢٨٩/١) من طريق عاصم بن عمر بـن قتـادة بـن النَّعمـان بـه نحوه. قال أبوعيسى: حديث رافع بن حديج حديث حسن صحيح. أ. هـ. قال ابن القطَّان: طريقه طريق صحيح، وعاصم بـن عمـر وثُّقه النَّسائي، وابن معين، وأبوزرعة وغيرهم. ولا أعرف أحدا ضعَّفه ولا ذكره في جملة الضُّعفاء. أ. هـ. "نصب الرَّاية "(٢٣٥/١). وصحَّحه الأباني في "الإرواء "(٢٨١/١).

قلت: وإلى هذا ذهب الثُّوري وأصحاب الرَّأي.

وقد احتجَّ من رأى التَّغليس بفعل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأبي بكر وعمر \_ رضى الله عنهما \_.

وقال يحيى بن آدم (1): لا يحتاج مع قول رسول الله ـ صلّى الله عليه سلّم ـ إلى قول، وإنّما كان يقال: سنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأبي بكر وعمر، ليعلم أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ مات وهو عليها.

واحتجُّوا أيضاً بخبر بشير بن أبي مسعود الأنصاري عن أبيه عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_:

**١٥٢**-"غلَّس بالصَّبح، ثمَّ أسفر مرَّة، ثمَّ لم يعد إلى الإسفار حتَّى قبضه الله" وهو حديث صحيح الإسناد. وقد ذكره أبوداود في باب قبل هذا. قال حدَّثنا محمَّد بن سلمة المرادي، حدَّثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد اللَّيثي (٢) أنَّ ابن شهاب أخبره عن عروة، عن بشير بن أبي مسعود (٣) عن أبيه .

وتأوَّلوا حديث رافع بن حديج على أنَّه إنَّما أراد بالإصباح والإسفار أن يصلِّيهما بعد الفَحر الثَّاني، وجعلوا مخرج الكلام فيه على مذهب مطابقة اللَّفظ اللَّفظ، وزعموا أنَّه قد يحتمل أن يكون أولئك القوم لما أمروا بتعجيل الصَّلوات جعلوا يصلُّونها ما بين الفحر الأوَّل والفحر الثَّاني، طلباً للأحر في تعجيلها، ورغبة في التَّواب، فقيل لهم: صلُّوها بعد الفحر الثَّاني وأصبحوا بها إن كنتم تريدون به الأحر، فإنَّ ذلك أعظم [١٠٠١] لأحوركم.

<sup>(</sup>۱) يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي، أبوزكريا مولى بني أمية، ثقة حافظ فـاضل مـن كبـار التَّاسـعة، مـات سـنة (٢٣٠هــ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: أبوزيد المدني، صدوق يهم، من السَّابعة، مات سنة (١٥٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري المدني، له رؤية. وقال العجلي: تابعي ثقة. "تقريب التهذيب". "معرفة النُقات"(٢٤٩/١).

<sup>(</sup>٤) حديث أبي مسعود البدري أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(٢٥٠/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى"(١/١). كالاهما من طريق أسامة بن زيد اللَّيثي به.

فإن قيل: كيف يستقيم هذا، ومعلوم أنَّ الصَّلاة إذا لم يكن لها جواز لم يكن فيها أجر؟ قيل: أمَّا الصَّلاة فلا جواز لها، ولكن أجرهم فيما نووه ثابت، كقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر (١)" ألا تراه قد بطل حكمه و لم يبطل أجره؟ وقد قيل: إنَّ الأمر بالإسفار إنَّما جاء في اللَّيالي المقمرة، وذلك أنَّ الصُّبح لا يتبيَّن فيها (جيِّدا) (٢)، فأمرهم بزيادة التَّبيُن (٣)، استظهاراً باليقين في الصَّلاة.

### ٩١\_ ومن باب في المحافظة على الوقت.

يريد بالعصرين: صلاة العصر وصلاة الصُّبح، والعرب قد تحمل أحد الاسمين على الآخر، فتجمع بينهما في التَّسمية طلبا للتَّخفيف، كقولهم: سنَّة العمرين، لأبي بكر وعمر ـ رضي الله

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في (كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد ـ ١٣٤٢/٣) من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حدا، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): التبيين.

<sup>(</sup>٤) عمرُو بن عون بن أوس الواسطي، أبوعثمان البزَّار البصري، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة (٢٢٥هـ). "تقريب النَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (عبيدا لله)، والمثبت من "تقريب التهذيب". ومن "سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدَّعاس "(٢٩٧/١).
 (٦) داود بن أبي هند القشيري مولاهم، أبوبكر أو أبومحمَّد البصري، ثقة متقن، كان يهم بآخره، مـن الخامسة مـات سنة (١٤٠هــ)

وقيل: قبلها. "تقريب التهذيب ". (٧) أبوحرب بن أبي الأسود الدَّيلمي البصــري، ثقــة، قيـل: اسمـه محجن، وقيـل: عطـاء مـن الثَّالثــة، مـات سـنة (١٠٨هــ). "تقريب التَّمان..."

<sup>(</sup>٨) عبدًا لله بن فضالة الزَّهراني اللَّيثي، من أولاد الصَّحابة له رؤية وروايته مرسلة. عاش إلى زمن الوليد بن عبدالملك. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبري "٤٦٦/١) من طريق عمرو بن عون به مثله. وصحَّحه الحاكم على شرط مســلم، ووافقـه الذَّهـبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٩٩/١-٢٠٠).

عنهما .. والأسودين، يريدون التّمر والماء، والأصل في العصرين عند العرب اللّيل والنّهار، قال حميد بن ثور (١):

> إذا طلبا أن يدركا ما تيسمّما. ولن يلبث العصران يوم وليلة

فيشبه أن يكون إنَّما قيل لهاتين الصَّلاتين العصران: لأنَّها تقعان في طرفي العصرين، وهما اللَّيل والنَّهار.

**١٥٤**ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن حرب الواسطى (٢)، حدَّثنا يزيد بن هـارون، أخبرنا محمَّد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبدالرَّحمن الصَّنــابحي (٣) قال: "زعم أبومحمَّد (٤) أنَّ الوتر واحب، فقال عبادة بن الصَّامت: كذب أبومحمَّد، أشهد لسمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: خمس صلوات افترضهنَّ الله، من أحسن وضوءهنَّ وجاء بهنَّ لوقتهنَّ، وأتمَّ ركوعهنَّ وخشوعهنَّ، كان له على الله عهد أن يغفر لـه، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه (٥)".

قوله "كذب أبومحمَّد" يريد أخطأ أبومحمَّد (٦)، ولم يرد تعمَّد الكذب الَّذي هو ضدّ الصِّدق، لأنَّ الكذب الَّذي هو ضدُّ [١٠١ب] الصِّدق إنَّما يجري في الأخبار.

وأبومحمَّد هذا إنَّما أفتى فتيا ورأى رأيا فأخطأ فيما أفتى به، وهــو رجــل مــن الأنصــار لــه صحبة، والكذب عليه في الأحبار غير حائز، والعرب تضع الكذب موضع الخطأ في كلامها،

وهل عادة للرّبع أن يتكلُّها

سل الرَّبع أنتِّي يمَّمست أمَّ سلام

إذا طلب أن يدرك ما تيمَّم ال

ولا يلبث العصران يومـــــا وليلـــــة انظر: "ديون حميد بن ثور "(ص: ٨).

<sup>(</sup>١) حميد بن ثور بن عبدا لله الهلالي. أحد المخضرمين من الشُّعراء، أدرك الجاهلية والإسلام، وقيل: إنَّه رأى النَّبي ـ صلَّى الله عليـه وسـلَّم ـ، مات في خلافة عثمان,وقيل: أدرك زمن عبدالملك بن مروان. "معجم الأدباء "(١١/٨-١٣). "الأعلام "(٢٨٣/٢). والبيت من قصيدة مطلعها:

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن حرب الواسطي النَّشائي ـ بالمعجمة ـ صدوق من صغار العاشرة، مات سنة (٢٥٥هـ). "تقريب التَّهذيب ". (٣) هو: عبدالرَّحمن بن عسيلة ـ بمهملة مصغَّرا ـ المرادي، أبوعبدا لله الصَّنابحي، ثقة من كبار التَّابعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: أبومحمَّد الأنصاري صحابي، قيل: اسمه مسعود بن زيد، أو ابن أوس، وقيل: اسمه قيس بن عباية، فأمَّا مسعود فشهد بدرا وفتح مصر، قيل: مات في خلافة عمر، وقيل: بعد ذلك. وهـو صـاحب حديث الوتـر، وردَّ ذلـك عبـادة بـن الصَّامت. "تقريب

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢/٥/٢) من طريق يزيد بن هارون به مثله. وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقــم (٤٢٣-٤١٠).

<sup>(</sup>٦) قوله (يريد أخطأ أبومحمَّد) ساقط من (ط).

فتقول: كذب سمعي، وكذب بصري، أي: زلَّ ولم يدرك ما رأى وما سمع، ولم يحط به، قال الأخطل (١):

كذبتك عينك أم رأيت بواسط ملسس الظالام من الرَّباب خيالاً. ومن هذا قول النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ للرَّجل الَّذي وصف له العسل: "صدق الله وكذب بطن أخيك (٢)".

وإنَّما أنكر عبادة أن يكون الوتر واجباً وجوب فرض كالصَّلوات الخمس، دون أن يكون واجباً في السُّنَّة، ولذا استشهد بالصَّلوات الخمس المفروضات في اليوم واللَّيلة.

## ٩٢ ومن باب إذا أخَّر الإمام الصَّلاة عن الوقت.

•• 100 حدَّثني الأوزاعي (٥) حدَّثنيا عبدالرَّحمن بن إبراهيم دحيم (٣) حدَّثنيا الوليد (٤) حدَّثني الأوزاعي (٥) حدَّثني حسَّان هو ابن عطيَّة (٢) عن عبدالرَّحمن بن سابط (٧) عن عمرو بن ميمون الأودي قال: "قدم علينا معاذ بن جبل، رسولُ رسولِ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلينا، قال: فسمعت تكبيره مع الفحر ـ رجل أجش الصَّوت ـ قال: فألقيت عليه عبَّتي، فما فارقته حتَّى دفنته بالشَّام ميِّتًا، ثمَّ نظرت إلى أفقه النَّاس بعده، فأتيت ابن مسعود، فلزمته حتَّى مات، فقال: قال لي رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: كيف بكم إذا أتت عليكم

<sup>(</sup>۱) هو: غياث بن غوث بن طارقة بن عمرو، أبومالك الملقّب بالأخطل، وهو لقبه الرّئيسي. وكان يشبه من شعراء الجاهلية بالنّابغة الدُّبياني، اشتهر في عهد بني أميّة، وأكثر من مدح ملوكهم. وهو أحد التُلاثة المتّفق على أنَّهم أشعر أهـل عصرهم: حرير، والفرزدق، والأخطل. مات على نصرانيته. تـوفي سـنة (٩٩هـ). "الشّعر والشُّعراء" (٩٣/١). "خزانـة الأدب " (١٢٣٥عـ٤٠٤). الأعلام" (١٢٣٥٥).

والبيت من مطلع قصيدة يهجو فيها حريرا، وروايته:

كذبتك عينك أم رأيست بواسط غلس الظّلام من الرّبساب خيسالا.

<sup>&</sup>quot;ديوان الأخطل "(ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) طرف من حديث أخرَجه مسلّم في (كتاب السّلام، باب التّداوي بسقي العسل ـ ١٧٣٦/٤-١٧٣٧) من طريق قتادة عن أبي المتوكّل عن أبي سعيد مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) عبدالرَّحمن بن إبراهيم بن عمرو العثماني مولاهم الدِّمشقي، أبوسعيد لقبه دحيم ـ.بمهملتين مصغَّر ـ ثقـة حـافظ متقـن، مـن العاشـرة، مات سنة (٢٤٥هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: الوليد بن مسلم القرشي مولاهم، أبوالعبَّاس الدِّمشقي، ثقة لكنَّه كثير التَّدليس والتَّسوية، من التَّامنــة، مــات آخــر سـنة أربـع أول سنة (٩٥هــ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) حسَّان بن عطيَّة المحاربي مولاهم، أبوبكر الدِّمشقي، ثقة فقيه عابد، من الرَّابعة، مات بعد (٢٠ هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) عبدالرَّحمن بن سابط، ويقال: ابن عبدا لله بن سابط، وهو الصَّحيح، ثقة كثير الإرسال، من التَّالثة، مات سنة (١٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

أمراء يصلُّون الصَّلاة لغير ميقاتها؟ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: صلِّ الصَّلاة لميقاتها، واجعل صلاتك معهم سبحة (١)".

قوله "أجس الصَّوت" هو الَّذي في صوته جشَّة، وهي شدَّة الصَّوت وفيها غنَّة. و"السُّبحة" ما يصلِّيه المرء نافلة من الصَّلوات، ومن ذلك سبحة الضُّحي.

وفي الحديث من الفقه أنَّ تعجيل الصَّلوات في أوَّل أوقاتها أفضل، وأنَّ تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز. وفيه أنَّ إعادة الصَّلاة الواحدة مرَّة بعد أخرى في اليوم الواحد إذا كان لها سبب جائزة، وإنَّما جاء النَّهي عن أن يصلِّي صلاة واحدة مرَّتين في يوم واحد إذا لم يكن لها سبب.

وفيه أنَّ فرضه هو الأولى منهما، وأنَّ الأخرى نافلة. وفيه أنَّـه قـد أمر بالصَّلاة مع أئمَّة الجور حذراً من وقوع الفرقة، وشقِّ عصا الأئمَّة.

### ٩٣\_ [١٠٢أ] ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها.

 $701_{-}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثني عبدا لله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيِّب، عن أبي هريرة: " أنَّ رسول ا لله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ حين قفل من غزوة خيبر (٢) ، فسار ليلة، حتَّى أدركنا الكرى عرَّس، وقال لبلال: اكلاً (الله قال: فغلبت بلالا عيناه، وهو مستند إلى راحلته، فلم يستيقظ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ولا بلال ولا أحد من الصَّحابة (٤) حتَّى ضربتهم الشَّمس، فكان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أوُّهم استيقاظاً، ففزع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فالله قال: يا بلال!قال: أخذ بنفسي الَّذي أخذ بنفسك \_ بأبي أنت وأمِّي \_ يا رسول الله . قال: فقادوا رواحلهم شيئا، ثمَّ توضًا النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأمر بلالا فأقام لهم الصَّلاة،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٢٤/٣) من طريق دحيم به مثله.

<sup>(</sup>٢) خيبر: ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشَّام. وقد فتحها النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ كلّهـا في سنة سبع للهجرة، وقيـل: سنة ثمان. "معجم البلدان "(٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) في (ط): اكلأنا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): من أصحابه.

وصلَّى بهم الصُّبح، فلمَّا قضى الصَّلاة، قال: من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها، فإنَّ الله قال: ﴿أَقِم الصَّلاة لذكرى﴾ (طه/١٤)".

"الكرى" النّوم. وقوله "عرّس" معناه: نزل للنّوم والاستراحة. والتّعريس: النّزول بغيرإقامة. وقوله "فزع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ معناه: انتبه من نومه. يقال: أفزعت الرَّجل من نومه (ففزع) (٢)، أنبهته فانتبه.

وفي الحديث من الفقه: أنَّهم لم يصلُّوا في مكانهم ذلك عندما استيقظوا حتَّى اقتادوا رواحلهم، ثمَّ توضَّؤوا ثمَّ أقام بلال، وصلَّى بهم.

وقد اختلف النّاس في معنى ذلك وتأويله، فقال بعضهم: إنّما فعل ذلك لـترتفع الشّمس، فلا تكون صلاتهم في الوقت المنهي عن الصّلاة فيه. وذلك أوّل ما تبزغ الشّمس قالوا: والفوائت لا تقضى في الأوقات المنهي عن الصّلاة فيها، وعلى هذا مذهب أصحاب الرّأي (٣).

وقال مالك (3)، والأوزاعي (6)، والشَّافعي (7)، وأحمد (٧)، وإسحاق (٨): تقضى الفوائت في كلِّ وقت، نهي عن الصَّلاة فيه أو لم ينه عنها. وإنَّما نهي عن الصَّلاة في تلك الأوقات إذا كانت تطوُّعا وابتداء من قبل الاختيار، دون الواجبات، فإنَّها تقضى الفوائت فيها إذا ذكرت أيّ وقت كان. وروي معنى ذلك عن على بن أبي طالب (٩) وابن عبَّاس (١٠) - رضي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب قضاء الصَّلاة ـ ٤٧١/١) من طريق ابن وهب به مثله.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح فتح القدير "(٢٣١/١). (٤) قال مالك: فيمن نسي الصبع أو نام عنها حتّى بدا حاجب الشَّمس، قال: يصلّيها ساعته تلك إذا ذكرها. وإن نسي العصر حتّى غاب بعض الشّمس، وكذلك من نسي غيرها من الصّلوات هو بمنزلتها. أ. هـ. "المدوّنة الكبرى "(١٩٥١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١١/٢).

<sup>(</sup>٦) قال: يصلِّيها \_ أي الفائتة \_ أيَّ ساعة كانت، منهيا عن الصَّلاة فيها أو غير منهي. "الأم "(٧٨/١).

<sup>(</sup>٧) قال عبدا لله: سألت أبي عن الرَّجل تكون عليه الصَّلاة فيذكرها في السَّاعات الَّتِي لا تَحُوز فيهـا الصَّلاة؟ قـال: يصلِّيهـا إذا ذكرهـا أيَّ وقت كانت. "كتاب مسائل الإمام أحمد"(٣٤٧/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٢).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي شبية عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي: "إذا نام عن الصَّلاة أو نسي صلاة فليصلِّ متى ما استيقظ أو ذكر". "المصنّف "(٦٤/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن أبي شيبة بُسنده عن سماك عن سبرة بن نخف قال: كان ابن عبَّاس يصلِّي إذا ذكر. "المصنَّف "(٢٥/٢).

ا لله عنهما \_، وهو قول النَّععي والشَّعبي (١) وحمَّاد (٢). وتأوَّلوا \_ أو من تأوَّل منهم \_ القصَّة في قود الرَّواحل وتأخير الصَّلاة عن المكان الَّذي كانوا به: على أنَّه أراد أن يتحوَّل عن المكان الَّذي أصابته الغفلة فيه والنِّسيان.

وقد روي هذا المعنى في هذا الحديث من [٣٠١٠] طريق أبان العطَّار.

قلت: وذكر الأذان في هذه الرِّواية من طريق أبان عن معمر زيادة ليست في رواية يونس.

وقد اختلف أهل العلم في الفوائت: هل يؤذّن لها أم لا؟ فقال أحمد بن حنبل (٥): يؤذن للفائت ويقام له، وإليه ذهب أصحاب الرّأي (٦).

واختلف قول الشَّافعي في ذلك، فأظهر أقاويله أنَّه يقام للفوائت ولا يؤذِّن لها (٧). قال أبوداود: روى هذا الخبر مالك، وسفيان، والأوزاعي، وعبدالرزاق عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزُّهري هذا، ولم يسنده منهم أحد إلا الأوزاعي وأبان العطَّار عن معمر (٨).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن أشعث عـن الشَّجي وإبراهيـم قـالا: ﴿أقـم الصَّلا لذكـرى﴾ أي: صلَّهـا إذا ذكرتهـا وقـد نسيتها. "المصنَّف" (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢١١/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أبان بن يزيد العطَّار البصري.

<sup>(</sup>٤) أخرج أبوعوانة في "مسنده "(٢٥٣/٢) من طريق أبان العطَّار بهذا السَّند، ولفظه: "ارتفعوا عن هذا المكان الَّذي أصابتكم منه الغفلة، قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلَّى . . . ". كما أخرجه البيهقي من طريق أبيي داود في "السُّنن الكبرى "(٢١٨/٢) وقال: وهذا الخبر رواه مالك بن أنس وجماعة عن الزُّهري عن ابن المسيِّب عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مرسلا. ورواه مالك عن زيد بن أسلم عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ منقطعا. ومن وصله ثقة . . أ. هـ.

<sup>(</sup>٥) من فاتته صلوات استحبَّ له أن يؤذُّن للأولى ثمَّ يقيم لكلِّ صلاة إقامة، وإن لم يؤذِّن فلا بأس. "المغني مع الشّرح الكبير"(١/٨١٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبسوط "(١٣٦/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "مختصر المزنى "(ص: ١٢).

 <sup>(</sup>٨) انظر: سنن أبي داود، (كتاب الصلاة، باب فيمن نام عن صلاة أو نسيها ـ ٣٠٤/١).
 ساق أبوداود هذه التعاليق لتقوية رواية يونس بعدم ذكر الأذان فيها، وللإشارة إلى أنَّ زيادة الأذان في حديث أبي هريرة ضعيفة لأنها لم ترو عن الزُّهري إلا من طريق أبان عن معمر. لكن الزِّيادة إذا صحَّت لزم قبولها والعمل بها. "المنهل العذب المورود " (٢٨/٤).

قلت: وروى هذا الحديث هشام عن الحسن عن عمران بن حصين فذكر فيه الأذان (١)، ورواه أبوقتادة الأنصاري عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، فذكر الأذان والإقامة. والزِّيادات إذا صحَّت مقبولة، والعمل بها واحب.

وقد يسأل عن هذا، فيقال: قد روي عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: "تنام عيناي ولا ينام قلبي (٢)" فكيف ذهب عن الوقت ولم يشعر به؟

وقد تأوَّله بعض بعض أهل العلم على أنَّ ذلك خاص في أمر الحدث، وذلك أنَّ النَّائم قد يكون منه الحدث وهو لا يشعر به، وليس كذلك رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فإنَّ قلبه لاينام حتَّى لا يشعر بالحدث إذا كان منه.

وقد قيل: إنَّ ذلك من أجل أنَّه يوحى إليه في منامه، فلا ينبغي لقلبه أن ينام، فأمَّا معرفة الوقت وإثبات رؤية الشَّمس طالعة، فإنَّ ذلك إنَّما يكون دركه ببصر العين دون القلب، فليس فيه مخالفة للحديث الآخر.

مراح وال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت ، عن عبدا لله بن رباح الأنصاري، حدَّثنا أبوقتادة أنَّ النّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان في سفر له، فمال وملت معه، فقال: انظر، فقلت: هذا ركب، هذان ركبان، هؤلآء ثلاثة، حتَّى صرنا سبعة، فقال: احفظوا علينا صلاتنا ـ يعني الفحر ـ فضرب على آذانهم، فما أيقظهم إلا حرُّ الشَّمس، فقاموا، فساروا هنية (٤)، ثمَّ نزلوا فتوضَّؤوا وأذَّن بلال، فصلُّوا ركعتي الفحر، وركبوا، فقال بعضهم لبعض: قد فرَّطنا في صلاتنا، فقال النّبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ: إنّه لا تفريط في النّوم[٤، ١أ] إنّما التّفريط في اليقظة، فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلُها حين يذكرها، ومن الغد للوقت (٥)".

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢١٧/٢) من طريق هشام عن الحسن عن عمران بن حصين، وفيه: ". . ثمَّ أمر بـالالا فـأذَّن فصلَّيا ركعتين، ثمَّ أمره فأقام ثمَّ صلَّى الغداة. فقلنا يا نبي الله ألا نقضيها من الغد لوقتها؟ فقال لهم رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ : ينهاكم الله عن الرِّبا ويقبله منكم".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب المناقب، باب كان النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ تنام عينـه ولا ينـام قلبـه ـ ٧٩/٦) رقـم (٣٥٦٩) مـن حديث عائشة مرفوعاً.

<sup>(</sup>٣) هو: ثابت بن أسلم البناني ـ بضمٌ الموحدَّة ونونين مخفَّفين ـ أبومحمَّد البصري، ثقة عابد من الرَّابعة، مات سنة بضع وعشــرين ومائــة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هنية: تصغير هنة أي ساعة لطيفة، والجمع هنوات. "المصباح المنير "(مادة: هن ).

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في (كتاب المساحد، باب قضاء الصَّلاة الفائتة ـ ٤٧٢/١) من طريق ثابت البناني به أثمَّ مَّا عند أبي داود.

قلت: قد ذكر الأذان في هذا الحديث كما ترى، وإسناده حيِّد، فهو أولى. فأمَّا هذه اللَّفظة، وهي قوله: "ومن الغد للوقت" فلا أعلم أحداً من الفقهاء قال بها وجوباً. ويشبه أن يكون الأمر به استحباباً، ليحرز فضيلة الوقت في القضاء (1). وقوله "ضرب على آذانهم" كلمة فصيحة من كلام العرب، معناه: أنَّه حجب الصَّوت والحسَّ عن أن (يلحا) (٢) آذانهم فينتبه وا، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَضَرَبنا على آذَانِهم في الكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَداً ﴾ (الكهف/١١).

109 - قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا علي بن نصر (٣)، حدَّننا وهب بن جرير، حدَّننا الأسود بن شيبان (٤)، حدَّننا حالد بن سمير (٥)، حدَّني أبوقتادة الأنصاري قال: "بعث رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ جيش الأمراء (٢) \_ وذكر القصَّة \_ قال: فلم يوقظنا إلاّ الشَّمس طالعة، فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: رويداً رويداً، حتَّى إذا تقالت الشَّمس أو تعالت \_ الشَّك مني \_ قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: من كان منكم يركع ركعتي الفحر (فليركهما) (٧)، فركعوا، ثمَّ أمر رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن ينادى بالصَّلاة، فنودي بها، فقام فصلَّى بنا، فلمَّ انصرف قال: ألا إنَّا بحمد الله لم نكن في شيء من أمر الله يا يشغلنا (٨) عن صلاتنا، ولكنَّ أرواحنا بيد الله فأرسلها أنَّى شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها مثلها "".

<sup>(</sup>١) قال البغوي: يحتمل أن يكون معنى قوله "ومن الغد للوقت" أي: ليصلِّ صلاة الغد في وقتها، معناه: أنَّ ما بعد الوقت عند النَّوم وقست لهذه الصَّلاة دون صلاة الغد، فليصلِّ صلاة الغد في وقتها المشروع. "شرح السَّنّة "(٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يلحاً ـ بعد الجيم همزة ـ ، والمثبت من (ط) وهو الصُّواب.

 <sup>(</sup>٣) هو: علي بن نصر بن علي بن نصر الجهضمي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٠هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٤) الأسود بن شيبان السَّدوسي، يكني أباشيبان، ثقة عابد من السَّادسة، مات سنة (١٦٠هـ). "تقريب النَّهذيب". (٥) خالد بن سمير ـ بالمهملة مصغّرا ـ السَّدوسي البصري، صدوق يهم قليلا من النَّالثة. "تقريب النَّهذيب". "المشتبه"(ص: ٤٠١).

<sup>(</sup>٥) تعالد بن سمير - بالمهملة مصفرا - السدوسي البصري، صنوى يهم عليه مليه المسلمان المراء: حيش عزوة مؤقة - بضم الميم وسكون الواو بغير همزة، وحكي بالهمزة أيضا - ، وتسميتها حيش الأمراء لكثرة حيش المسلمين فيها وما لاقوه من الحوب الشّديد مع الكفّار، وهذا في هذه الرِّواية أن ليلة التّعريس وقعت في سنوية مؤقة، والصّعيع أنّها كانت في الرَّجوع من غزوة خيير. أهـ. "عون المعبود "(٧٨/٧).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (فليركعها)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>A) في (ط): شغلنا.

<sup>(</sup>٩) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى "(٢١٧-٢١٧) من طريق الأسود بن شيبان به مثله. قال البيهقي: وقد روى الأسود بن شيبان عن حالد بن سمير عن عبدا لله بن رباح عن أبي قتادة في قصَّة نومهم عن الصَّلاة وقضائهم لها قال: فقال النبي - صلّى الله عليه وسلّم - : "فمن أدركته هذه الصَّلاة من غد صالحا فليصل معها مثلها" قال: ولم يتابعه على هذه الرّواية ثقة. وإنّما الحديث عند سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن عبدا لله بن زياد عن أبي قتادة عن النبي - صلّى الله عليه وسلّم - في هذه القصَّة قال: "ليس في النّوم تفريط إنّما النّفريط على من لم يصل الصَّلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فإذا كان ذلك فليصلها عند يستيقظ فإذا كان من المغد فليصلها عند وقتها" رواه مسلم في "الصَّحيح "(٤٧٣/١). قال البيهقي: هذا هو اللّفظ الصَّحيح، فحمله خالد بن سمير عن عبد الله بن رباح على الوهم. "معرفة السُّن والآثار "(٢/٩٨-٠٠).

قوله "فقمنا وهلين" يريد: فزعين، يقال: وهل يوهل: إذا فزع لشيء يصيبه. وقوله "تقالت الشَّمس" يريد استقلالها في السَّماء وارتفاعها إن كانت الرِّواية هكذا. وهو في سائر الرِّوايات "تعالت" ووزنه تفاعلت من العلوِّ.

وفي أمره صلَّى الله عليه وسلَّم إيَّاهم بركعتي الفجر قبل الفريضة دليل على أنَّ قوله "فليصلِّها إذا ذكرها" ليس على معنى تضييق الوقت فيه وحصره بزمان الذِّكر، حتَّى لا يعدوه بعينه، ولكنَّه على أن يأتي بها على (حسب)(1) الإمكان بشرط أن لا يغفلها ولا يتشاغل عنها بغيرها.

• 1 1- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير قال أخبرنا همام ــ هـو ابـن يحيى بـن دينار (٢)، عن قتادة، عن أنس أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "مـن نسـي عـن صـلاة فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفَّارة لها إلاّ ذلك (٣)".

قوله "لا كفّارة لها إلا ذلك" يريد أنّه لا (يلزمه) في تركها غرم أو كفّارة من صدقة أو نحوها، كما يلزمه [٥٠١ب] في ترك الصّوم في رمضان من غير عذر: الكفّارة. وكما يلزم المحرم إذا ترك شيئا من نسكه كفّارة وجبران من دم وإطعام ونحوه. وفيه: دليل على أنّ أحداً لا يصلّي عن أحد، كما يحجُّ عنه، وكما يؤدِّي عنه الدُّيون ونحوها. وفيه دليل على أنّ الصّلاة لا تجبر بالمال كما يجبر الصّوم ونحوه.

#### ٩٤ ومن باب في بناء المسجد.

171\_قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن الصَّباح، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن سفيان الثَّوري، عن أبي فزارة (٥)، عن يزيد بن الأصمّ (٦)، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله ــ

(٢) همام بن يحيي بن دينار العوذي ـ بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة ـ أبوعبدا لله، ثقة ربما وهم من السّابعة، مات سنة أربع أو خمس وستّين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خير )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في (كتاب مواقيت الصَّلاة، باب من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها ــ ٧٠/٢) ومسلم في (كتاب المساحد، باب قضاء الصَّلاة الفائتة ـ ٧٧/١) كلاهما من طريق همام به.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (يلزمها )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) هو: راشد بن كيسان العبسي ـ بالموحدة ـ أبوفزارة الكوفي، ثقة من الخامسة. "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) يزيد بن الأصمّ البكّائي ـ بفتح الموحّدة والتشديد ـ أبوعوف، كوفي نزل الرّقة، وهو ابن أخت ميمونة أمّ المؤمنين، يقـال: لـه رؤيـة ولا يثبت، وهو ثقة من الثّالثة، مات سنة (١٠٣هـ). "تقريب النّهذيب ".

صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "ما أمرت بتشييد المساجد". قال ابن عبَّاس: لتزخرفنَّها (١) كما زخرفت اليهود والنَّصاري (٢).

"التشييد" رفع البناء وتطويله. وقوله "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنّصارى" معناه: لتزيننّها، وأصل الزَّحرف: الذَّهب، يريد تمويه المساجد بالذَّهب ونحوه، ومنه قولهم: زحرف الرَّجل كلامه إذا موهّه وزيّنه بالباطل، والمعنى: أنَّ اليهود والنّصارى إنّما زخرفوا المساجد عندما حرَّفوا وبدَّلوا وتركوا العمل بما في كتبهم، يقول: فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدُّنيا بالدِّين، وتركتم الإخلاص في العمل، وصار أمركم إلى المراياة بالمساجد والمباهاة بتشييدها وتزيينها.

77 الحدارة المنقوشة والقصد والقصد المناه عثمان المناه عنه المناه عنه والقصد المناه عنه المناه المناه

العمد: السَّواري، يقال: عمود وعمد بفتح العين والميم وضمِّهما ... و"القصَّة (٢)": شيء يشبه الحِصَّ، وليس به.

۱۲۳ عن أبي التَّياح، عن أنس بن مالك قال: "كان النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى بني النَّجار،

<sup>(</sup>١) لتزخرفنّها: بفتح اللام ـ وهي لام القسم ـ وبضمّ المثنّاة وفتح الـزّاي وسكون الخـاء المعجمـة وضـمّ الفـاء وتشـديد النّـون وهـي نـون التّوكيد. "عون المعبود "(٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السُّن الكبري "(٢/٣٨٤-٤٣٩) من طريق محمَّد بن الصَّباح به مثله.

<sup>(</sup>٣) الزّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٤) صَالَح بن كَيْسَان المدني أبومحمَّد، مؤدِّب ولد عمر بن عبدالعزيز، ثقة ثبت فقيه، من الرَّابعة، مات بعد سنة ثلاثين أو بعــد الأربعـين ومائة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب بنيان المسجد ـ ١/٥٤٠) من طريق يعقوب بن إبراهيم به مثله.

<sup>(</sup>٦) القصَّة: بفتح القاف وتشديد الصَّاد المهملة ـ وهي الجصّ بلغة أهل الححاز. "النَّهاية "(٧١/٤).

فقال: ثامنوني بحائطكم، فقالوا: والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، قال أنس: وكان فيه قبور المشركين، فأمر بها رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فنبشت وذكر الحديث (١)".

قلت: فيه من الفقه أنَّ المقابر إذا نبشت ونقل ترابها، ولم يبق هناك نجاسة تخالط أرضها، فإنَّ الصَّلاة فيها حائزة. وإنَّما نهى عن الصَّلاة في المقبرة إذا كان [7، 1أ] قد حالط ترابها صديد الموتى ودماؤهم. فإذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الأرض إلى الطَّهارة (٢).

وفيه من العلم: أنّه أباح نبش قبور الكفّار عند الحاجة إليه (٣). وقد روي عنه صلّى الله عليه وسلّم" أنّه أمر أصحابه بنبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطّائف، وذكر لهم أنّه دفن معه غصن من ذهب، فابتدروه فأخرجوه (٤)". وفي أمره بنبس قبور المشركين بعدما جعل أربابها تلك البقعة لرسول الله مسلّى الله عليه وسلّم دليل على أنّ الأرض الّتي يدفن فيها اللّيت باقية على ملك أوليائه، وكذلك ثيابه الّتي يكفن فيها، وأنّ النّباش سارق من حرز في ملك ملك مالك، ولو كان موضع القبر وكفن الميت مبقي على ملك الميّت حتّى ينقطع ملك الحيّ عنه من جميع الوجوه لم يكن يجوز نبشها واستباحتها بغير إذن مالكها.

وفيه دليل على أنَّ من لا حرمة لدمه في حياته فلا حرمة لعظامه بعد مماته، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "كسر عظام المسلم ميتا ككسره حيّاً (٥)" فكان دلالته أنَّ عظام الكافر بخلافه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ــ ٧٤/١) ومسلم في (كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ٣٧٣/١) كلاهما من طريق عبدالوارث بن سعيد به.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر: وأمَّا الكفرة فإنَّه لا حرج في نبش قبورهم، إذ لا حرج في إهانتهم. ولا يَــلزم مـن اتُخاذ المسـاحد في أمكنتهـا تعظيم، فعرف بذلك أن لا تعارض بين فعله صلّى الله عليه وسلّم في نبش قبور المشركين واتّخاذ مسـحده مكانها وبين لعنه صلّى الله عليه وسلّم من اتّخذ قبور الأنبياء مساحد لما تبيّن من الفرق. "الفتح "(٢٤/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود في (كتاب الحراج والإمارة، باب نبش القبور ـ ٣٠/٤٦٤) عن طريق ابن إسحاق يحدِّث عن إسماعيل بن أميَّة عـن بحـير بن أبي بجير قال: سمعت عبدا لله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلمَّ ـ يقول: "هـذا قـبر أبي رغـال الحديث ". قال المزِّي: هذا حديث حسن عزيز. وقال ابن كثير معقبًا عليه: تفرَّد به بجير بن أبـي بحـير ولا يعـرف إلاَّ بهـذا الحديث و لم يـرو عنـه سوى إسماعيل بن أميَّة. أ. هـ. "البداية والنّهاية "(٧/١٧). قلت: بجير بن أبي بجير مجهول كما في "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبوداود في (كتاب الجنائز، باب في الحفّار يجد العظم ـ ٣/٤٥٥) والبيهقي في "السّنن الكبرى "(١٩/٥). وأحمد في "المسند" (٢/٨٥) كلّهم من طريق سعد بن سعيد عن عمرة عن عائشة مرفوعا. فيه سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيد وهو صدوق سيِّء الحفظ كما في "تقريب النَّهذيب ". ولكن تابعه أخوه يحيى بن سعيد الأنصاري كما في "السُّنن الكبرى " (٥/٤). وصحَّحه الألباني في "الإرواء "(٢١٤/٣).

### ومن باب في المساجد تبنى في الدُّور.

عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ببناء المساجد في الدُّور، وأن تنظَّف وتطيَّب (٢)".

قلت: في هذا حجَّة لمن رأى أنَّ المكان لا يكون مسجداً حتَّى يسبِّله صاحبه، وحتَّى يصلِّي النَّاس فيه جماعة، ولو كان الأمر يتمُّ بأن يجعله مسجداً بالتَّسمية فقط لكانت مواضع تلك المساجد في بيوتهم خارجة عن أملاكهم. فدلَّ أنَّه لا يصحُّ أن يكون مسجداً بنفس التَّسمية.

وفيه وجه آخر، وهو أنَّ الدُّور يراد بها المحال الَّتي فيها الدُّور.

### ٩٦ ومن باب في الصَّلاة عند دخول المسجد.

• ٦٦٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، حدَّثنا مالك، عن عامر بن عبدا لله بن الزُّبير (٣)، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا جاء أحدكم المسجد فليصلِّ سجدتين قبل أن يجلس (٤)".

قلت: فيه من الفقه أنّه إذا دخل المسجد كان عليه أن يصلّي ركعتين تحيَّة المسجد قبل أن يجلس، وسواء كان ذلك في جمعة أو غيرها، كان الإمام على المنبر أو لم يكن، لأنَّ النّبي – صلّى الله عليه وسلّم - عمَّ و لم يخصَّ.

وقد اختلف النَّاس [٧، ١ب] في هذا، فقال بظاهر الحديث الشَّافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق (٧)، وإليه ذهب الحسن البصري (٨)، ومكحول (٩).

<sup>(</sup>١) الحسين بن علي بن الوليد الجعفي، الكوفي المقريء، ثقة عابد من التَّاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وماثنين. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن ماجه في (كتاب المساجد، باب تطهير المساجد - ٢٠٠/١) وابن حبَّان في "صحيحه "(الإحسان - ١٣/٤) كلاهما من طريق زائدة به. وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم(٣٦١-٤٠٥).

<sup>(</sup>٣) عامر بن عبدا لله بن الزُّبير الأسدي، أبوالحارث المدني، ثقة من الرَّابعة، مات سنة (١٢١هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين - ٧٧/١) ومسلم في (كتاب المساجد، باب استحباب تحية المسجد - ١٩٠١) كلاهما من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٥) انظر: "المجموع "(٢/٤٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كشَّاف القناع "(٢/٤).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن حَزم في "المحلَّى "(٥/٠٧).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك النُّووي في "المجموع "(٢/٤٥).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن حزم في "المحلَّى "(٥/٠٧).

وقالت طائفة: إذا كان الإمام على المنبر جلس (ولا يصلّي) (١)، وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح، والنّحعي، وقتادة (٢)، وأصحاب الرَّأي (٣)، وهو قول مالك (٤) والنُّوري.

### ٩٧ ومن باب في كراهية إنشاد الضَّالة في المسجد.

77 الحد قال حد ثنا أبو داو د، حد ثنا عبيدا لله بن عمر الجشمي، حد ثنا عبدا لله بن يزيد (٥)، حد ثنا حيوة بن شريح قال: سمعت أبا الأسود (٦) يقول: أخبرني أبو عبدا لله مولى بني شد الد أنّه سمع أباهريرة يقول: "سمعت رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، فليقل: لا أدّاها الله إليك، فإنّ المساجد لم تُبن لهذا (٨)".

قوله "ينشد" معناه: يطلب، يقال: نشدت الضّالة إذا طلبتها، وأنشدتها إذا عرَّفتها. وفي رواية أخرى "أنَّه قال لرجل كان ينشد ضالة في المسجد: أيُّها النَّاشد غيرك الواجد (٩)". ويدخل في هذا كلُّ أمر لم يُبن له المسجد من البيع والشِّرى ونحو ذلك من أمور معاملات النَّاس واقتضاء حقوقهم، وقد كره بعض السَّلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يتصدَّق (على) (١٠) السَّائل المتعرِّض في المسجد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (و لم يصلِّ )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) حكى عنهم جميعا النُّووي في "المحموع "(٢/٤٥٥). وانظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢/٥٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح فتح القدير "(١/١٤).

<sup>(</sup>٤) قال: من افتتح الصَّلاة يوم الجمعة فلم يركع حتَّى خرج الإمام قال: يمضي على صلاتــه ولا يقطـع، ومـن دخــل بعدمـا خــرج الإمـام فليتعـلس ولا يركع، وإن دخـل فخرج الإمام قبل أن يفتتح هو الصَّلاة فليقعد ولا يصلّي. "الملـوَّنة الكبرى "(١٣٨/١).

<sup>(</sup>٥) عبدا لله بن يزيد المكّي، أبوعبدالرَّحمن المقريء، أصله من البصرة أو الأهواز، ثقة فاضل مات سنة (٣١٣هـ). وهو من كبــار شـيوخ البخاري. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) هو: محمَّد بن عبدالرَّحمن بن نوفل الأسدي، يتيم عروة، ثقة من السَّادسة، مات سنة (بضع وثلاثين ومائة). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>۷) هو: سالم بن عبدا لله النّصري ـ بالنُّون ـ أبوعبدا لله، ويقال له: مولى النّصريين ومولى مــالكّ بـن أوس، ومــولى شــدَّاد، صــدوق مــن النّالثة مات سنة (۱۰ هــ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب النَّهي عن نشد الضَّالة في المسجد ـ ٣٩٧/١) من طريق حيوة بن شريح به مثله.

<sup>(</sup>٩) أخرج مسلم بمعناه في (كتاب المساحد، باب النّهي عن نشد الضّالة في المسحد ـ ٣٩٧/١) من طريق النّوري عن علقمة بن مرثد عسن سليمان بن بريدة عن أبيه أنَّ رحلا نشد ضالة فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ : "لا وحمد إنّما بنيت المساحد لما بنيت له ".

كما أخرج النَّسائي في (كتاب المساحد، باب النَّهي عن إنشاد الضَّالة ـ ٣٨/٢) قال: أخبرنا محمَّد بـن وهـب قـال: حدَّثنا محمَّد بـن سلمة عن أبي عبدالرَّحيم قال: حدَّثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزُّبير عن حابر قال: "جاء رحـل ينشـد ضالـة في المسـحد، فقـال لـه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : لا وحدت ".

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (عن )، والتّصويب من (ط).

### ٩٨ ومن باب كراهية البزاق في المسجد.

 $^{(7)}$  وهشام بن عمّار  $^{(7)}$  وهشام بن عمّار وسليمان بن عبدالرّهن  $^{(8)}$  اللّمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل، حدّثنا حاتم بن إسماعيل  $^{(8)}$ ، حدّثنا يعقوب بن مجاهد أبوحزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصّامت  $^{(9)}$  قال: أتينا حابر بن عبدا لله وهو في مسجد فقال: "أتانا رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ في مسجدنا هذا، وفي يده عرجون ابن طاب. فنظر، فرأى في قبلة المسجد نخامة، فأقبل عليها، فحتها بالعرجون، ثمّ قال: أيُكم يحبُّ أن يعرض الله عنه؟ إنّ أحدكم إذا قام يصلّي فإنَّ الله قبلَ وجهه، فلا يبصقنَّ قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا \_ ووضعه على فيه ثمّ دلكه، أروني عبيرا $^{(7)}$ ، فقام فتى من الحيّ يشتدُّ إلى أهله، فجاء بخلوق  $^{(8)}$  في راحته، فأخذه رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ، (فجعله على رأس العرجون)  $^{(6)}$ ، ثمّ لطخ به على أثر (النّخامة)  $^{(6)}$ . قال حابر \_ رضي الله عنه \_ : [٨ ، 1] فمن هناك جعلت ما لخلوق في مساحد كم  $^{(10)}$ .

"العرجون": عود كباسة (١١) النَّخل، وسمِّي عرجوناً لانعراجه، وهو انعطافه.

(١) يحيى بن الفضل السَّحستاني، مقبول من العاشرة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هشام بن عمار السُّلمي الدُّمشقي الخطيب، صدوق مقريء كبر سنّه فصار يتلقّن فحديثه القديم أصحُّ، من كبار العاشرة، مات سنة (٢) هشام بن عمار السُّلمي الدُّمشقي الخطيب، صدوق مقريء كبر سنّه فصار يتلقّن فحديثه القديم أصحّيح. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) سليمان بن عبدالرَّحمن الدِّمشـقي، ابن بنت شرحبيل أبوآيوب، صدوق يخطيء من العاشرة، مات سنة (٢٣٣هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) حاتم بن إسماعيل المدني، أبوإسماعيل الحارثي مولاهم، أصله من الكوفة، صحيح الكتاب، صدوق يهم من الثّامنة، مات سنة ست أو سبع وممائين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: الأنصاري، ويقال له: عبدالله، ثقة من الرَّابعة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) العبير: نوع من الطَّيب ذو لون يجمع من أخلاط. "النَّهاية "(١٧١/٢).

<sup>(</sup>٧) الحلوق: طيب معروف مركّب يتّحذ من الزّعفران وغيره من أنواع الطّيب، وتغلب عليه الحمرة والصُّفرة. "النّهاية "(٧١/٢).

 <sup>(</sup>A) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (النَّخاعة)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١٠) طرف من حديث طويل في قصَّة أبي اليسر، أخرج مسلم في (كتاب الزّهد والرَّقائق، باب قصَّة أبـي اليسـر ــ ٢٣٠٣/٤-٢٣٠٤) من طريق حاتم بن إسماعيل به.

<sup>(</sup>١١) الكباسة: بالكسر ـ عنقود النَّخل، والجمع كبائس. "المصباح المنير "(مادة: كبس). "مختار الصُّحاح "(مادة: كبس).

وابن طاب: اسم لنوع من أنواع (١) التَّمر، منسوب إلى ابن طاب، كما نسب سائر ألوان التَّمر، فقيل: لون ابن حبيق (٢)، ولون كذا.

وقوله "فإنَّ الله قبل وجهه" تأويله: أنَّ القبلة الَّتي (أمره) (٣) الله عزَّ وجلَّ بالتَّوجه إليها للصَّلاة قبل وجهه، فليصنها عن النَّخامة. وفيه إضمار وحذف واختصار، كقوله سبحانه: ﴿واسأل ﴿وأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِم العِجْل بكُفْرِهم ﴾ (البقرة/٩٣) أي: حبّ العجل، وكقوله: ﴿واسأل القَرْيَة ﴾ (يوسف/٨٢) يريد أهل القرية، ومثله في الكلام كثير. وإنَّما أضيفت تلك الجهة إلى الله سبحانه على سبيل التَّكرمة كما قيل: بيت الله، وكعبة الله، في نحو ذلك من الكلام.

وفيه من الفقه: أنَّ النَّخامة طاهرة، ولو لم تكن طاهرة لم يكن يـأمر المصلّي بـأن يدلكهـا بثوبه. ولا أعلم خلافا في أنَّ البزاق طاهر، إلاّ أنَّ أبـامحمَّد الكرانـي (٤) حدَّثـني قـال: سمعـت السَّاجي (٥) يقول: كان إبراهيم النَّخعي يقول: البزاق نجس (٦).

### ٩٩ ومن باب في المشرك يدخل المسجد.

۱۲۸ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا (عيسى بن حَمَّاد (۲) أخبرنا) اللَّيث، عن سعيد المقبري، عن شريك بن عبدا لله بن أبي نمر (۹) أنَّه سمع أنس بن مالك يقول: "دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثمَّ عقله، ثمَّ قال: أيُّكم محمَّد؟ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم

<sup>(</sup>١) في (ط): ألوان.

<sup>(</sup>٢) ابن حبيق: نوع من أنواع التّمر رديء، منسوب إلى ابن حبيق، وهــو اســم رجــل. وهــو تمــر أغــبر صغـير مـع طــول فيــه. "النّهايــة " (٣٣١/١). "المصباح المنير "(مادة: حبق ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أمر )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدا لله بن شاذان الكراني ـ بالضمِّ والتَّخفيف ـ شيخ للخطَّابي. "المشتبه في الرِّحال "(ص: ٥٤٦).

<sup>(ُ</sup>هُ) هُوّ: زكريا بن يميى بن خلاد، أبويعلى، وقيل: أبويحيى السَّاحي البصري، محلِّثُ البصررةَ. كان أُحَد الأثمَّة الفقهاء الثُّقات، لـه كتاب "اعتلاف الفقهاء "و"كتاب علل الحديث ". توفِّي بالبصرة سنة (٣٠٧هـ). "تـاريخ بغـداد "(٨٩٩٨)، "شــذرات النَّهـب" (٢٠٠/٢).

رَ ) رُواه ابن أَبِي شيبة عن ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم في النُّخاعة قال: خذها وخذ ما حملت، فإن كان فيها بـزاق أفسـدت الطّهـور أو الماء. "المُصنَّف" (١٦٥/١).

عيسى بن حمَّاد بن مسلم التّحيي، أبوموسى الأنصاري، لقبه زغبة - بضمّ الزّاي وسكون المعجمة بعدها موحَّدة - ثقة من العاشرة،
 مات سنة (٢٤٨هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) شريك بن عبداً لله بن أبي نمر، أبوعبدا لله المدني، صدوق يخطيء من الخامسة، مات في حدود أربعين ومائة. "تقريب التَّهذيب ".

- متَّكيء بين ظهرانيهم، فقال له الرَّحل: يا ابن عبدالمطلب، فقال له النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: قد أجبتك، فقال يا محمَّد، إنِّى سائلك ـ وساق الحديث ـ (١)".

قلت: كلُّ من استوى قاعدا على وطاء فهو متَّكيء. والعامة لا تعرف المَتَّكيء إلاَّ من مال في قعوده معتمداً على أحد شقَّيه.

وفي الحديث من الفقه: جواز دخول المشرك المسجد إذا كانت له فيه حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، (ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد، فإنّه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقّه) ()، في نحو ذلك من الأمور. وفي إدخاله المسجد جَمَلَه وعقله إيّاه فيه، ثمّ لم يهج أو لم يمنع منه، حجّّة لقول من زعم أنّ بول ما يؤكل لحمه من الحيوان (") طاهر.

وقد زعم بعضهم أنَّه إنَّما قال له: "قد أجبتك"، ولم يستأنف له الجواب، لأنَّه كره أن يدعوه باسم حدِّه، وأن ينسبه إليه، إذ كان حدُّه عبدالمطَّلب كافراً غير مسلم، وأحب أن يدعوه باسم النُّبوة والرِّسالة.

قلت: وهذا وجه، ولكن ثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال يوم حنين (٤)، حـين حمـل [٩٠١ب] على الكفَّار فانهزموا:

وقال بعض أهل العلم في هذا: أنَّه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم، ولكنَّه ذكَّرهم رؤيا كان رآها عبدالمطَّلب له أيام حياته، وكانت إحدى دلائل نبوَّته، وكانت القصَّة فيها مشهورة عندهم، فعرَّفهم شأنها وأذكرهم بها، وحروج الأمر على الصِّدق فيها.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب العلم، باب ما حاء في العلم ـ ١٤٨/١-٩٤١) من طريق اللَّيث به نحوه مطوَّلا.

 <sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).
 (٣) (من الحيوان) ساقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) يبعد حنين عن مكَّة (٢٦) كيلا شرقًا، وعن حدود الحرم (١١) كيلا من علمي طريق نجد. "معالم الحمحاز "(٧٣/٣).

<sup>(</sup>٥) قاله النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يوم حنين، وذكره البخاري في صحيحه عن أبي الوليد، حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق: "قيل للـبراء وأنا أسمع: أولّيتم مع النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فلا، كانوا رماة، فقال النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : أنا النّسي لا كــــــنب أنا ابــــن عبـــدالمطّلـــــب. الله عليه وسلمّ ـ : أنا النّسي لا كـــــنب أنا ابـــن عبــدالمطّلــــب. الله عليه وسلم عنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. . . ﴾ - ٢٨/٨).

## ١٠٠- ومن باب في المواضع الَّتي تجوز فيها الصَّلاة.

179 من الأعمش، عن المعلم الموداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير، عن الأعمش، عن المعمد، عن عبيد (١) بن عمير (٢)، عن أبي ذرِّ قال: "قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً (٣)".

قوله "جعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً" فيه إجمال وإبهام. وتفصيله في حديث حذيفة بن اليمان عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهوراً (أ) و لم يذكره أبوداود في هذا الباب وإسناده جيّد. حدَّثونا به عن يحيى بن محمَّد (٥) بن يحيى "، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبوعوانة (٧) عن أبي مالك (٨) عن ربعي بن حراش (٩) عن حذيفة.

وقد يحتجُّ بظاهر حبر أبي ذرِّ من يرى التَّيمُّم جائزاً بجميع أجزاء الأرض من حصِّ وقد يحتجُّ بظاهر حبر أبي ذرِّ من يرى التَّيمُّم جائزاً بجميع أجزاء الأرض من حبر (١٢) ونورة (١٢) وزرنيخ (١١) ونحوها، وإليه ذهب أهل العراق (١٢). وقال الشَّافعي الجوز التَّيمُّم إلاّ بالتَّراب، قال: والمفسَّر من الحديث يقضى على المجمل. وإنَّما جاء قوله: "جعلت

(١) في (ط): عبيدا لله.

<sup>(ُ</sup>Y) عَبيدُ بَن عمير بن قتادة اللَّيثي، أبوعاصم المكيّ، ولد على عهد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قاله مسلم، وعدَّه غيره في كبـــار التّابعين، وكان قاصٌ أهل مكّة مجمع علىثقّته، مات قبل ابن عمر. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٥/٨٥) من طريق عفّان عن أبي عوانة عن الأعمش به. وصحّعه الحاكم على شرط الشّيخين، ووافقه الذّهبي كما في "المستدرك مع التّلخيص "( ٢٥١/١ ). والحديث متّفق عليه من حديث جابر، أخرجه البخاري في (كتاب التّيمم ـ ٢٥٥/١). التّيمم ـ ٢٥٠١ـ٤٣٥) ومسلم في (كتاب المساحد ـ ٣٧١-٣٧٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد ـ ٣٧١/١) من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة مرفوعا.

<sup>(</sup>٥) في (ط) و(ش) و(م): محمَّد بن محمَّد بن يحيى، والصَّواب مَّا في الأصل، لأَنَّ تلميذ مُستَّد هو: يحيى بن محمَّد بن يحيى بن عبدا لله بـن فارس النَّهـلي، ابن الإمام محمَّد بن يحيى النَّهـلي كما في "تهذيب التّهذيب "(٢٧٦/١١).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن محمَّد بن يحيى النَّهلي النَّيسابوري، لقبه حيكان ـ بمهملة ثمَّ تحتانية ـ ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات شهيدا سنة (٢٦٧هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: وضَّاح: بتشديد المعجمة ثمَّ مهملة - ابن عبدا الله اليشكري - بالمعجمة - الواسطي البزَّاز ، أبوعوانة، مشهور بكنيته، ثقة ثبت من السَّادسة، مات سنة خمس أو ست وسبعين ومائة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: سعد بن طارق الأشجعي، ثقة من الرّابعة، مات في حدود الأربعين. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٩) ربعي بن حراش ـ بكسر المهمّلة وآخره معجمة ـ أبومريم العبسي الكوفي، ثقة عابد مخضرم من الثّانية، مات سنة مائة، وقيـل: غـير ذلك. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) النُّورة: بضمِّ النُّون ـ حجر الكلس، ثمَّ غلبت إلى أحلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالــة الشَّعر. "المصبــاح المنير" (مادة: نور ).

<sup>(</sup>١١) الزِّرنيخ: بالكسر فارسي معرب ـ وهو حجر معروف، وله أنواع كثيرة منه أبيض ومنه أحمر. "المصباح المنير "(مادة: زرنيخ ).

<sup>(</sup>۱۲) وهو أيضا مذهب المالكيّة إذ يجوزون النّيمم بكل ما كان من حنس الأرض. انظـر: "كتـاب الأصـل ّ(۱۰٤/۱). "بدايـة المحتهـد" (۱٤٠/۱). "الاستذكار "(۱۵۷/۳).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "الأمّ "(١/٥٠).

لي الأرض مسجداً وطهوراً" على مذهب الامتنان على هذه الأمَّة بأن رخَّص لهم في الطَّهـور بالأرض والصَّلاة عليها في بقاعها، وكانت الأمم المتقدِّمة لا يصلَّـون إلا في كنائسـهم وبيعهم، وإنَّما سيق (هذا)<sup>(1)</sup> الحديث لهذا المعنى. وبيان ما يجوز أن يتطهَّر به منها مَمَّا لا يجوز: إنَّما في حديث حذيفة (الَّذي)<sup>(1)</sup> ذكرناه.

• ١٧٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، ح قال وحدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا عبدالواحد ( $(^{7})$ ) عن عمرو بن يحيى، عن أبيه ، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم - قال موسى في حديثه: فيما يحسب عمرو، أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "الأرض كلُّها مسجد، إلاّ الحمام والمقبرة ( $^{(6)}$ ".

قلت: في هذا الحديث أيضا احتصار، وتفسيره في حديث أنس: "وجعلت لي كلُّ أرض طيّبة مسجداً وطهوراً (٢٠) يريد بالطّيبة الطّاهرة، رواه حمَّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس، و لم الله مسجداً وطهوراً (٢٠) يذكره أيضا أبو داود. حدَّثونا به عن عليٍّ بن عبدالعزيز (٧)، عن حجَّاج بن منهال، عن حمَّاد.

واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث، فكان الشَّافعي يقول (^): إذا كانت المقبرة مختلطة التُّراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصَّلاة فيها للنَّجاسة، فإن صلَّى رجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال: وكذلك الحمام إذا صلَّى في موضع نظيف منه فلا إعادة عليه. ورخَّص عبد الله بن عمر بن الخطَّاب في الصَّلاة في المقبرة (٩).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الَّتِي )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن زياد العبدي.

<sup>(</sup>٤) هو: يحيي بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني، ثقة من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>٥) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصلّلاة، باب ما جاء أنَّ الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمام - ١٣١/٢) من طريق عمرو بن يحيى به مثله. قال أبوعيسى: وهذا حديث فيه اضطراب. أ. هـ. قال ابن دقيق العيد: حاصل ما علّل به الإرسال، وإذا كمان الواصل له ثقة فهو مقبول. "تلخيص الحبير "(١٠/١). وصحَّحه الحاكم، ووافقه الذّجي كما في "المستدرك مع التّلخيص "(٢٥/١)).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى "(ص: ٥٥/رقم: ١٢٤) قال حدّتنا محمّد، حدَّثنا حمحاج الأنماطي، حدَّثنا حماد، عن ثابت وحميد، عن أنس مثله. وصحّحه الألباني في "الإرواء "(١٨٠/١).

 <sup>(</sup>٧) علي بن عبدالعزيز البغوي الحافظ، ثقة لكنّه يطلب الأجرة على التّحديث. قال الدّارقطني: ثقة مـأمون. مـات سـنة (١٤٨٥هـ) وقيـل:
 سنة (١٨٧٧هـ). "سير أعلام النّبلاء "(٣٤٨/١٣). "ميزان الاعتدال "(١٤٣/٣).

 <sup>(</sup>A) انظر: "الأمّ "(٩٢/١). "معرفة السُّنن والآثار "(٢/٥٥/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه عبد الرزاق، عن ابن حريج قال: لقد صلَّينا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، قال: والإمام يوم صلَّينا علمى عائشة ـــ رضي الله عنها ــ أبو هريرة، وحضر ذلك عبد الله بن عمر. "المصنّف "(٤٠٧/١).

وحكي عن الحسن البصري<sup>(۱)</sup> أنّه صلّى في المقابر. وعن مالك بن أنس<sup>(۲)</sup>: لا بأس بالصّلاة في المقابر. وقال أبوتور<sup>(۳)</sup>: لا يصلّي في حمام ولا مقبرة (تعلّقا) (<sup>٤)</sup>على ظاهر الحديث. وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك<sup>(٥)</sup>، ورويت الكراهة فيه عن جماعة من السّلف<sup>(۲)</sup>.

واحتجَّ بعض من لم يحز الصَّلاة في المقبرة ـ وإن كانت طاهرة التَّربة ـ بقول رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "صلَّوا في بيوتكم ولا تتَّخذوها مقابر (٧)" قال: فـدلَّ ذلك على أنَّ المقبرة ليست بمحلِّ الصَّلاة.

(١) رواه ابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن في الرَّجل تدركه الصَّلاة في المقابر؟ قال: يصلِّي. "المصنَّف "(٣٨٠/٢).

(٢) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/٩٠). وحكى عن أبي مصعب عن مالك أنَّه قال: لا أحبُّ الصَّلاة في المقابر. "الأوسط "(١٨٥/٢).

(٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٤/٢).

(٤) الزِّيادة من (ط) و (ش).

(٥) انظر: "كتاب المسائل للإمام أحمد وإسحاق "(٣٨٣/١-٣٨٥). "الأوسط "(١٨٤/٢). قال المرادي: المنع من الصَّلاة في هذه الأمكنة تعبُّد على الصَّحيح من المذهب، وعليه الجمهور. "الإنصاف "(٤٩١/١).

(٦) منهم: على وابن عبَّاس وابن عمر وعطاء والنَّنجعي وابن المنذر. "المصنَّف "لُعبدالرَّزاق(١/٤٠٤-٤٠٦). "الأوسط "(١٨٣/٢). "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٦/١).

(٧) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب كراهية الصَّلاة في المقابر ــ ٧١/١٥-٣٢٥) ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النَّافلة في بيته ـ ٥٣٩/١) كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا.

(٨) سليمان بن داود العتكي، أبوالرَّبيع الزَّهراني البصري نزيل بغداد، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٤٣هـ). "تقريب التَّهذيب ".

(٩) عبداً لله بن لهيعة ـ بفتح اللام وكسر الهاء ـ الحضرمي، صدوق من السَّابعة خلط بعد احتراق كتبه، ورواية ابن المبـارك وابـن وهـب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون، مات سنة (١٧٤هـ). "تقريب النَّهذيب ".

(١٠) يحيى بن أزهر البصري، مولى قريش، صدوق من السَّابعة، مات سُنة (١٦١هـ). "تقريب التَّهذيب ".

(١١) عمَّار بن سعد السَّلهمي ـ بمهملة مفتوحة ثمَّ لام ساكنة بعدها هاء مفتوحة ـ المصري، مقبول، من السَّادسة مات سنة (١٤٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

(١٢) هو: سعيد بن عبدالرَّحمن الغفاري، ثقة من الرابعة، قال ابن يونس: روايته عن علي مرسلة. "تقريب التهذيب ".

(١٣) بابل: بكسر الباء: اسم ناحية من الكوفة والحُلّة، ينسب إليها السّحر والخمر، ويقال: إنَّ أوَّل من سكنها نوح ـ عليه السّلام ـ وهو أوَّل من عمرها. "معجم البلدان "(٣٦٧/١).

(١٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١/٢٥) من طريق أبي داود به مثله. قــال البيهقــي: وهــذا النَّهــي عــن الصَّـلاة فيهــا إن ثبـت مرفوعا ليس بمعنى يرجع إلى الصَّلاة، فلو صلَّى فيها لم يعد. أ. هـ. وقال البيهقي: إسنادة غير قوي. "معرفة السُّنن والآثار "(٢٥٦/٢). كما ضعفَّه الخطَّابي. قلت: في إسناد هذا الحديث مقال، ولا أعلم أحداً من العلماء حرَّم الصَّلاة في أرض بابل، وقد عارضه ما هو أصحُّ منه، وهو قوله صلَّى الله عليه وسلَّم "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" ويشبه أن يكون معناه ـ لو ثبت ـ أنَّه نهاه أن يتَّخذ أرض بابل وطناً وداراً للإقامة، فتكون صلاته فيها إذا كانت إقامته بها. ومخرج النَّهي فيه على الخصوص، ألا تراه يقول: نهاني، ولعلَّ ذلك منه إنذارا له بما أصابه من المحنة بالكوفة، وهي أرض بابل، و لم ينتقل أحد من الخلفاء الرَّاشدين قبله من المدينة.

### ١٠١ ومن باب في الصَّلاة في مبارك الإبل.

1 \ \ \ \ \ احدَّ ثنا أبو داود، حدَّ ثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّ ثنا أبو معاوية، حدَّ ثنا الأعمش، عن عبدا لله بن عبدا لله الرَّازي، عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: "سئل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن الصَّلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلُّوا في مبارك الإبل فإنَّها من الشَّياطين، وسئل عن الصَّلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها في مبارك الإبل فإنَّها من الشَّياطين، وسئل عن الصَّلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلُّوا فيها فإنَّها بركة (١)".

قلت: اختلف [۱۱ اب] النّاس في تأويل هذا الحديث: فذهب إلى إباحة الصَّلاة في مرابض الغنم ومنعها في مبارك الإبل وأعطانها جماعة، منهم مالك بن أنس (٢)، وأحمد بن حنبل (٣)، وإسحاق بن راهويه، وأبوثور (٤)، وغيرهم (٥). وكان أحمد يقول: لا بأس بالصَّلاة في موضع فيه أبوال الإبل، ما لم يكن معاطن، لأنَّ النّهي إنّما جاء في المعاطن، و لم ير هؤلآء بالصَّلاة في مراح البقر بأساً.

وكان الشَّافعي يقول<sup>(٢)</sup>: إذا صلَّى في أعطان<sup>(٧)</sup> الإبل في ناحية منها ليس فيها شيء من أبوالها وأبعارها أجزأه، وإن كنت أكره الصَّلاة في شيء منها اختياراً. وكذلك حكم مرابض

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في "باب الوضوء من لحوم الإبل" ص ( ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٢) سئل مالك عن أعطان الإبل في المناهل أيصلَّى فيها؟ قال: لا خير فيها. "المدوَّنة الكبرى "(١٠/١).

 <sup>(</sup>٣) اختلفت الرَّواية عن أحمد في الصَّلاة في هذه المواضع، فروي عنه أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ فيها بحال. وعنه رواية أخرى أنَّ الصَّلاة في مبارك الإبل صحيحة ما لم تكن نجسة. "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٧١٧/١).

<sup>(</sup>٤) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٥) وهو: قول جابر بن سمرة وعبدا لله بن عمر والحسن. "المصنّف لابن أبي شيبة(١/٥٨٥). "الأوسط "(١٨٧/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأمّ "(١/٩٠).

<sup>(</sup>٧) الأعطان: جمع العطن، للإبل: المناخ والمبرك، ولا يكون إلاّ حول الماء. "المصباح المنير "(مادة: عطن).

الغنم عنده ، لأنّه لا فرق في مذهبه بين شيء من الأبوال والأبعار والأرواث في أنّها كلّها نجاسة، واستشهد لما تأوّله من ذلك بقوله "فإنّها من الشّياطين" يريد أنّها لما فيها من النّفور والشُّرود ربما أفسدت على المصلّي صلاته، والعرب تسمّى كلَّ مارد شيطاناً، كأنّه يقول: إنَّ المصلّي إذا صلّى بحضرتها كان مغرِّراً بصلاته لما لا يؤمن من نفارها وخبطها المصلّي، وهذا المعنى مأمون في الغنم، لسكونها وضعف الحركة إذا هيجت.

وقال بعضهم: معنى الحديث: أنَّه كره الصَّلاة في السُّهول من الأرض، لأنَّ الإبل إنَّما تأوي إليها وتعطن إليها، والغنم إنَّما تبوأ وتراح إلى الأرض الصَّلبة. قال: والمعنى في ذلك أنَّ الخوارة (١) الَّتي يكثر ترابها ربما كانت فيها النَّحاسة فلا يبين موضعها، فلا يأمن المصلِّي أن تكون صلاته فيها على نجاسة، فأمَّا العزاز الصَّلب من الأرض، فإنَّه ضاح بارز، لا يخفى موضع النَّحاسة إذا كانت فيه.

وزعم بعضهم أنَّه إنَّما أراد به المواضع الَّتي يحطُّ النَّاس رحالهم فيها إذا نزلوا المنازل في الأسفار، قال: ومن عادة المسافرين أن يكون برازهم بالقرب من رحالهم، فتوجد هذه الأماكن في الأغلب نجسة. فقيل لهم: لا تصلُّوا فيها وتباعدوا عنها.

#### ١٠٢ـ ومن باب متى يؤمر الغلام بالصَّلاة.

 $1 \ V^{*}$  عن عبدالملك بن عيسى، حدَّثنا إبراهيم بن سعد، عن عبدالملك بن الرَّبيع بن سبرة (7)، عن أبيه (7)، عن جدِّه قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم . "مروا الصَّيي بالصَّلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها (8)".

<sup>(</sup>١) أرض حوَّارة: لينة سهلة، والجمع حور. "لسان العرب "(مادة: حور ).

<sup>(</sup>٢) هو: الجهني، وثَّقه العجلي من السَّابعة. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: الرَّبيع بن سبرة بن معبد الجهني، ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) هو: سبرة ـ بفتح أوَّله وسكون الموحَّدة ـ بن معبد، أبوالرَّبيع الجمهني. له صحبة. وأوَّل مشاهده الخندق. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج التَّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب متى يؤمر الصَّبي بالصَّلاة - ٢٥٩/٢) من طريق عبدالملك بن ربيع بـ نحـوه. قال أبوعيسى: حديث سبرة بن معبد الجهني: حديث حسن صحيح. اهـ.

قلت: قوله صلَّى الله عليه وسلَّم "إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" يدلُّ على إغلاظ العقوبة له [١١١] إذا تركها مدركاً. وقد كان بعض فقهاء أصحاب الشَّافعي يحتجُّ به في وجوب قتله إذا تركها متعمِّداً بعد البلوغ. ونقول: إذا استحقَّ الصَّبي الضَّرب وهو غير بالغ، فقد عقل أنَّه بعد البلوغ يستحقُّ من العقوبة ما هو أشدُّ من الضرب. وليس بعد الضَّرب شيء ممَّا قاله العلماء أشدَّ من القتل.

وقد اختلف النَّاس في حكم تارك الصَّلاة: فقال مالك (١) والشَّافعي (٣): يقتل تارك الصَّلاة، وقال مكحول: يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل، وإليه ذهب حمَّاد بن زيد، ووكيع بن الحرَّاح (٣). وقال أبوحنيفة (٤): لا يقتل، ولكن يضرب ويحبس.

وعن الزُّهري أنَّه قال (٥): إنَّما هو فاسق يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن.

وقال جماعة من العلماء: تارك الصَّلاة حتَّى يخرج وقتها لغير عذر كافر، هذا قول إبراهيم النَّخعى، وأَيُّوب، وعبدا لله بن المبارك<sup>(۲)</sup>، وأحمد بن حنبل<sup>(۷)</sup> وإسحاق<sup>(۸)</sup>.

وقال أحمد: لا يكفَّر أحد بذنب إلاّ تارك الصَّلاة عمداً. واحتجُّوا بخبر حابر، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "ليس بين العبد والكفر إلاّ ترك الصَّلاة (٩)".

<sup>(</sup>١) قال مالك: يقتل حدًّا لا كفرًا. انظر: "التَّمهيد "(٢٣٨/٤). "بداية المحتهد "(١٧٨/١-٧١). "قوانين الأحكام "(ص: ٥٨).

<sup>(</sup>٢) المشهور من المذهب الشَّافعي فيمن ترك الصَّلاة تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها أنَّه يقتل حــنَّا وَلا يكفَّـر. "الأمّ "(١/٥٥/١). "المجمـوع" (١٦/٣).

<sup>(</sup>٣)حكى عنهم ذلك جميعا ابن عبد البرّ في "التّمهيد "(٢٣١/٤). "المغني مع الشّرح الكبير "(٢٩٩/٢). "المحموع "(١٧/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "حاشية ردِّ الحتار على الدرِّ المحتار "(٣٥٢/١).

<sup>(</sup>ه) وهو قول المزني وداود الظَّاهرَي والتَّوري. انظر: "شـرح السّنّة "(١٨٠/٢). "التّمهيـد "(٢٤٠/٤). "بدايـة المحتهـد "(١٧٩/١). "المغني مع الشّرح الكبير "(٢٩٩٢). "المحموع "(٦٧/٣).

<sup>(</sup>٦) حكى عنهم ذلك جميعاً ابن عبدالبرُّ في "التَّمهيد "(٢٥/٤). وانظر: "تعظيم قدر الصَّلاةِ "(٢٧/٢).

<sup>(</sup>٧) قال عبدا لله: سألت أبي عن ترك الصَّلاة متعمّدا؟ قال أبي: والَّذي يتركها لا يصلِّيها، والَّذي يصلِّيها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلَّى وإلاّ ضربت عنقه، هو عندي بمنزلة المرتد، يستتاب فإن تاب وإلاّ قتل على حديث عمر. "مسائل الإمام أحمد " صلَّى وإلاّ فتل على حديث عمر. "مسائل الإمام أحمد ( ١٩٠/١). وهذا هو المذهب كما في "الإنصاف "(٤٠٤/١). وللإمام أحمد رواية أحرى: يقتل حداً مع الحكم بإسلامه كالزَّاني المحصن. وصوَّبه ابن قدَّامة كما في "المغني مع الشَّرح الكبير "(٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن قدَّامة كما في "المغني مع الشُّرحَ الكبير "(٣٠٠/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاة ـ ١/٨٨) من حديث حابر مرفوعا.

وقال بعض من احتج لهذه الطَّائفة: إنَّ الصَّلاة لا تشبه شيئاً من العبادات ولا يقاس إليها، وذلك لأنَّها لم تزل مفتاح شرائع الأديان، وهي دين الملآئكة والخلق أجمعين، ولم يكن لله تعالى دين قطَّ بغير صلاة، وليس كذلك الزَّكاة والصِّيام والحجُّ، وليس على الملآئكة منها شيء. والصَّلاة تلزمهم كما يلزمهم التَّوحيد، وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر. في كلام أكثر من هذا قد ذكره.

#### ١٠٣ ومن باب في بدء الأذان.

\* 172 قال حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا عبّاد بن موسى الختلي (١) وزياد بن أيوب، وحديث عباد أثم قالا: حدّ ثنا هشيم، عن أبي بشر، عن أبي عمير بن أنس (٢) عن عمومة له من الأنصار قال: "اهتم النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ للصّلاة، كيف يجمع النّاس لها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصّلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضاً، فلم يعجبه ذلك، قال: فذكر له القنع، يعيني الشّبور، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود، قال: فذكر له النّاقوس (٣)، قال: هو من أمر النّصارى، فانصرف عبدا لله بن زيد بن عبدربّه وهو مهتم لهم النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، فأري الأذان في منامه، قال: فغدا على رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فأحبره، فقال: يا [١٩١٣] رسول الله: إنّي لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت، فأراني الأذان، فقال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نا بلال، قم فانظر ما أمرك به عبدا لله بن زيد فافعله، فأذن بلال (٤)".

قوله "القُنع" هكذا قاله ابن داسة، وحدَّثناه ابن الأعرابي عن أبي داود مرَّتين، فقال مرَّة: "القُنع" بالنُون ساكنة. ومرَّة "القُبع" بالباء مفتوحة. وجاء تفسيره في الحديث أنَّه الشَّبور، وهو البوق. وقد سألت عنه غير واحد من أهل اللَّغة فلم يثبتوه لي على واحد من الوجهين. فإن كانت الرِّواية في "القنع" صحيحة فلا أراه سمِّي إلاّ لإقناع الصَّوت، وهو رفعه، يقال: أقنع الرَّحل صوته، وأقنع رأسه إذا رفعه.

<sup>(</sup>١) عبَّاد بن موسى الختلي ـ بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة ـ أبومحمَّد نزيـل بغـداد، ثقـة مـن العاشـرة مـات سـنة (٢٣٠هــ) عـلـى الصّحيح. "تقريب النّهذيب ".

 <sup>(</sup>۲) أبوعمير بن أنس بن مالك الأنصاري، وقيل: اسمه عبدا لله، ثقة من الرَّابعة، قيل: كان أكبر ولد أنس بن مالك. "تقريب التَّهذيب ".
 (۳) النَّاقوس: حشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، والنَّصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. "النَّهاية ".

<sup>(</sup>٤) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١/ ٣٩) من طريق أبي داود به نحوه. قلت: هشيم بن بشير مدلِّس، ولكنَّه صـرَّح بـالتَّحديث في روايـة البيهقـي. وصحَّح حديث البـاب الحـافظ ابـن ححـر في "الفتـح " (٨١/٢).

وأمَّا "القُبَع" بالباء فلا أحسبه سمِّي قبعاً إلاّ لأنَّه يَقبَع فأ صاحبه أي: يستره، ويقال: قبع الرَّحلُ رأسه في حيبه إذا أدخله فيه. وسمعت أباعمر يقول: هو "القُثَع" بالثَّاء المثلثَّة، ولم أسمع هذا الحرف من غيره.

وفي قوله "يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبدا لله فافعله" دليل على أنَّ الواحب أن يكون الأذان قائماً.

#### ١٠٤ـ ومن باب كيف الأذان.

<sup>(</sup>١) أبوجعفر العابد، ثقة من صغار العاشرة، مات سنة أربع أو (٢٥٦هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: الأنصاري المدني، ثقة من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

والَّذي بعثك بالحقِّ لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: فللَّه الله عليه وسلَّم ــ: فللَّه الحمد (۱)".

قلت: روي هذا الحديث والقصَّة بأسانيد مختلفة، وهذا الإسناد أصحُّها. وفيه أنَّه ثنَّى الأذان وأفرد الإقامة، وهو مذهب أكثر علماء الأمصار، وجرى به العمل في الحرمين والحجاز، وبلاد الشَّام، واليمن، وديار مصر، ونواحي المغرب إلى أقصى حجر من بلاد الإسلام.

وهو قول الحسن البصري (٢)، ومكحول (٣)، والزُّهري (٤)، ومالك (٥)، والأوزاعي (٢)، والشَّافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق، وغيرهم (٩)، وكذلك حكاه سعد القرظ (١٠). وقد كان أذَّن لرسول الله عليه وسلَّم في حياته بقباء، ثمَّ استخلفه بالل زمان عمر بن الخطَّاب، وكان يفرد الإقامة (١١).

(١) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في بدء الأذان ــ ٣٦٠-٣٥١) من طريق محمَّد بن إسحاق به نحوه. قال أبوعيسى: حديث عبدا لله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمَّد بن إسحاق أثمَّ من هذا الحديث. وذكر فيه قصَّة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرَّة مَّة . أهـ.

وصحَّحه البخاري فيما حكاه عنه التّرمذي، انظر: "السُّنن الكبرى "(١/١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شبية من طريق يونس عن الحسن البصري قال: الإقامة مرّة مرّة، فإذا قال: قد قــامت الصَّلاة قــال: مرّتـين. "المصنّـف"

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالرَّحمن بن يزيد عن مكحول قال: أقمت معـه بدابـق فلـم يكـن يزيـد علـى إقامـة ولا يــؤذن ويجعلهـا واحدة. "المُصنَّف "(١٠٥/١).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك النُّووي في "المحموع "(٩٤/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/١٦-٢٢). "الاستذكار "(١٢/٤).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٧/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "الأمّ "(١/٥٨).

<sup>(</sup>٨) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٩) وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن الزُّبير وابن سيرين وعمر بن عبدالعزيز ومشائخ جلَّة من التَّابعين سواهم. "المجموع "(٩٤/٣).

<sup>(</sup>١٠) هو: سعد بن عائذ المؤذّن، مولى عمَّارُ بن ياسر المعروف بسعد القرظ، له صحبة. جعله رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مؤذّنًا بقباء، فلمَّا مات رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وترك بلال الأذان نَقل أبوبكر سعد القرظ هذا إلى مسجد رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ، فلم يزل يؤذّن به إلى أن مات. انظر: "الاستيعاب "(٩٣/٢) ٥٩-٩٥). "أسد الغابة "(٣/٣).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن المنذر بسنده عن عمَّار بن سعد عن أبيه سعد القرظ أنَّه سمعه يقول: إنَّ هذا الأذان أذان بلال الَّـذي أمره به رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وإقامته، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلاّ الله أشهد . . . إلى أن قال: وكان إذا جاء قبا يؤذّن لـه بـلال، فحاء يومًّا ليس معه بلال، قال سعد: فرقيت في عذق، فأذنت فاجتمع النَّاس فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أصبت يا سعد، إن لم تر بلالا فأذّن، فأذّن سعد لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بقبا ثلاث مرَّات . . . " "الأوسط "(١٤/٣) ـ ٥١).

ولم يزل ولد أبي محذورة، وهم الّذين يلون الأذان بمكة يفردون الإقامة، ويحكونه عن حدِّهم، الآ أنّه قد روي في قصَّة (أذان) أبي محذورة الّذي علّمه رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ منصرفه من حنين "أنَّ الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة (٢) ، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، إلاّ أنّه قد روي في غير هذا الطّريق أنّه أفرد الإقامة أن غير أنَّ التّننية عنه أشهر، إلاّ أنَّ فيه إثبات التَّرجيع. فيشبه أن يكون العمل من أبي محذورة ومن ولده بعده إنّما استمر على إفراد الإقامة، إمَّا لأنَّ الرَّسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أمره بذلك بعد الأمر الأول بالتّنية، وإمَّا لأنّه قد بلغه أنّه أمر بلالاً بإفراد الإقامة فاتَبعه (على أمور الشّرع ينقلها رجل واحد، ولا كان وقع بيانها كلُّها ضربة واحدة.

وقيل لأحمد (٥) \_ وكان يأخذ في هذا بأذان بلال \_: أليس أذان أبي محذورة بعد أذان بلال، فإنّما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_؟ فقال: أليس لما عاد إلى المدينة أقرّ بلالاً على أذانه؟.

وكان سفيان التَّوري<sup>(٢)</sup> وأصحاب الرَّأي<sup>(۷)</sup> يرون الأذان والإقامة مثنى مثنى، على حديث عبدا لله بن زيد من الوجه الَّذي روي فيه تثنية الإقامة.

وقوله: "طاف بي رجل" يريد الطَّيف، وهو الخيال الَّذي يلمُّ بالنَّائم، ثمَّ يقال منه: [١١٠] طاف يطيف، ومن الطَّواف"طاف يطوف"، ومن الإحاطة بالشيء "أطاف يطيف (^^)".

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في التّرجيع في الأذان ـ ٣٦٧/١) من طريق همام عن عامر الأحول عن مكحول عن عبدا لله بن محيريز عن أبي محذورة مرفوعا مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. أهـ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن جرير عن عبدالعزيز بن رفيع عــن أبــي محــذورة أنَّ أذانــه كــان مثنــى وأنَّ إقامتــه كــانت واحــدة. "المصنَّف"(٢٠٠/١). وراجع "السُّن الكبرى "(٢١٨/١، ٤١٩).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأوسط "(١٩/٣).

<sup>(</sup>ه) حكى عنه ابن هانيء أنّه قال: لا أذهب إلى أذان أبي محذورة، وأذان بلال الأذان المعـروف، وبـه نـأخذ ونـؤذّن بـه. "مسـائل الإمـام أحمـد" (١/١/٤). "الأوسط "(١٦/٣). "المغنى مع الشّرح الكبير "(٢١٦/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٧/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المبسوط "(١/٩١١). "الأوسط "(١٧/٣).

<sup>(</sup>٨) قال ابن الأثير: وأصل الطيّف: الجنون، ثمَّ استعمل في الغضب، ومسِّ الشّيطان ووسوسته. ويقال: له طائف، وقد قسريء بهما قولمه تعالى: ﴿إِنَّ اللّذِي اتّقوا إذا مسّهم طَيْفٌ من الشّيطان﴾ (الأعراف/٢٠) يقال: طاف يطيف ويطوف طيفاً وطوفاً فهو طائف. ثمَّ سمّي بالمصدر. ومنه طيف الحنيال الّذي يراه النّائم" "النّهاية "(١٠٥٣/٣). قلت: قرأ نافع وابن عامر وعاصم وحمزة: "طائف" بالألف من "طاف به" إذا دار حوله فهو طائف. وقرأ ابن كثير وأبوعمرو: "طيف من الشّيطان" أي لمة وخطرة من التشّيطان. "حجَّة القراءات" (ص: ٣٠٥).

وفي قوله: "ألقها على بلال فإنّه أندى صوتاً منك" دليلٌ على أنَّ من كان أرفع صوتاً كان أولى بالأذان، لأنَّ الأذان إعلامٌ، فكلُّ من كان الإعلام بصوته أوقع كان به أحقُّ وأحدر. وقوله: "ثمَّ استأخر غير بعيد" يدلُّ على أنَّ المستحبَّ أن تكون الإقامة في غير موقف الأذان.

#### ١٠٥ ومن باب في الإقامة.

**١٧٦** قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: "أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة (١)".

۱۷۷\_قال وحدَّثنا حميد بن مسعدة (٢)، حدَّثنا إسماعيل بن خالد، عن خالد بن الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس مثل حديث وهيب، قال إسماعيل: فحدَّثت به أيُّوب فقال: "إلاّ الإقامة (٣)".

قلت: قوله "أمر بلال أن يوتر الإقامة" يريد أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسـلَّم ـ هـو الَّذي أمره بذلك، والأمر مضاف إليه دون غيره، لأنَّ الأمر المطلق في الشَّريعة لا يضاف إلاّ إليه.

وقد زعم بعض أهل العلم أنَّ الآمر له بذلك أبوبكر أو عمر ـ رضي الله عنهما ـ وهذا تأويل فاسد، لأنَّ بلالاً لحق بالشَّام بعد موت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ واستخلف سعد القرظ على الأذان في مسجد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.

وقوله في رواية إسماعيل عن أيوب "إلا الإقامة" يريد أنَّه كان يفرد ألفاظ الإقامة (كلِّها إلا قوله) أن الله الله السَّلاة النَّاس في عامة النَّاس في عامة البلدان، إلا في قول مالك أن فإنَّه كان يرى أن لا يقال ذلك إلا مرَّة واحدة، وهكذا يروى في أذان سعد القرظ، وقد اختلفت الرِّوايات عنه في ذلك أيضاً.

 <sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب بدء الأذان ـ ٨٢/٢) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتـار الإقامـة ــ
 ٢٨٦/١) كلاهـما من طريق أبي قلابة نحوه.

<sup>(</sup>٢) حميد بن مسعدة بن المبارك السّامي - بالمهملة - أو الباهلي، بصري صدوق من العاشرة، مات سنة (٢٤٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب الصَّالاة، "باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ـ ٢٨٦/١) من طريق إسماعيل بن علية به.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٦٢/١).

وفي هذا الباب سنّة أخرى ، وهي أنَّ المؤذِّن يقعد قعدة بين الأذان والإقامة. وقد ذكره أبوداود في حديث ابن أبي ليلى في قصَّة الصَّلاة وأنَّها أحيلت ثلاثة أحوال، قال: "وحدَّثنا أصحابنا أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: لقد هممت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون النَّاس بحين الصَّلاة" وذكر قصَّة رؤيا عبدا لله بن زيد، إلى أن قال: "رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران، فقام فأذَّن، ثمَّ قعد قعدة، ثمَّ قام ـ الحديث (1)".

الآطام: جمع (٢) الأطم. وهي كالحصن المبني بالحجارة.

#### ١٠٦ ومن باب رفع الصُّوت [١١٦أ].

۱۷۸ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر النَّمري، حدَّثنا شعبة، عن موسى بن أبي عثمان (٣)، عن أبي يحيى أبي هريرة، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "المؤذِّن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كلُّ رطب ويابس (٥)".

قلت: "مدى الشَّيء" غايته. والمعنى: أنَّه يستكمل مغفرة الله إذا استوفى وسعه في رفع الصَّوت، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصَّوت.

وقيل: فيه وحه آخر، وهو أنَّه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أنَّ المكان الَّذي ينتهي إليه الصَّوت لو يقدَّر أن يكون ما (٢) بين أقصاه وبين مقامه الَّذي هو فيه ذنوب تملأ تلك المسافة لغفرها الله له.

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي شيبة عن وكيع قال حدَّننا الأعمش عن عمرو بن مرَّة عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى قال: حدَّننا أصحاب رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ . . . الحديث". "المصنَّف" (٢٠٣/١). فالحديث مسند لا مرسل، وجهالة أسماء الصَّحابة لا تضرُّ. قال الزَّيلعي: قال في "الإمام" وهذا رجال الصَّحيح وهو متَّصل على مذهب الحماعة في عدالة الصَّحابة، وأنَّ جهالة أسمائهم لا تضرُّد "نصب الرَّاية "(٢٦٧/١). وصحَّحه ابن حزم في "المحلّى" (١٥٨/٣).

<sup>(</sup>٢) (جمع ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) موسى بن أبي عثمان التّبان ـ بمثناة وموحّدة ـ مولى المغيرة المدني، مقبول من السّادسة. "نقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: سمعان، أبويحيي الأسلمي مولاهم المدني، لا بأس به، من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائي في (كتاب الأَذان، باب رفع الصَّوت بالأذان ـ ١٣/٢) وابن ماجه في (كتاب الأذان، باب فضل الأذان ــ ١٧٤١) من طريق شعبة به. وله شاهد يتقوَّى به عند أحمد في "مسنده "(٢٨٤/٤) من حديث السبراء بن عمازب بلفظ: "المؤذِّن يغفر لـه مدَّ صوته، ويصدِّقه كلُّ من سمعه من رطب ويابس، وله أجر مثل من صلَّى معه".

وصحَّحه ابن خزيمة في "صحيحه "(٢٠٤/١) وابن حبَّان في "صحيحه "(الإحسان ـ ١/٤٥). كما صحَّحه من المعـاصرين العلاّمة أحمد مجمد شاكر في "تعليقه على المسند " رقم (٩٥٣٧).

<sup>(</sup>٦) (ما ) ساقط من (ط).

1 \quad 1 \quad 1 الأعرج، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عليه الله عليه وسلَّم \_ قال: "إذا نودي بالصَّلاة أدبر الشَّيطان وله ضراط، حتَّى لا يسمع التَّاذين، فإذا قضي النِّداء أقبل، حتَّى إذا ثوِّب بالصَّلاة أدبر، حتَّى إذا قضى التَّويب أقبل، حتَّى يخطر (1) بين المرء ونفسه (7)".

"التَّثويب" هاهنا الإقامة، والعامة لا تعرف التَّثويب إلا قول المؤذّن في صلاة الفحر: "الصَّلاة خير من النَّوم" حسب. ومعنى التَّثويب: الإعلام بالشَّيء والإنذار بوقوعه، وأصله: أن يلوِّح الرَّجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدوٍّ، ثمَّ كثر استعماله في كلِّ إعلام يجهر به صوت، وإنَّما سمِّيت الإقامة تثويباً (لأنَّها) (٣) إعلام بإقامة الصَّلاة، والأذان إعلام بوقت الصَّلاة.

# ١٠٧ ومن باب ما يجب على المؤذِّن من تعهُّد الوقت.

• ١٨٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا محمَّد بن فضيل (٤)، حدَّثنا الله عليه الأعمش، عن رجل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "الإمام ضامن، والمؤذِّن مؤتمن، اللَّهمَّ أرشد الأئمَّة، واغفر للمؤذِّنين (٥)".

قوله "الإمام ضامن" قال أهل اللُّغة: الضَّامن في كلام العرب معناه: الرَّاعي، والضَّمان معناه: الرِّعاية، قال الشَّاعر:

رعاك ضمان الله يا أمَّ مالك والله أن يَشقيك أغني وأوسع (٦).

<sup>(</sup>١) يخطر: بضمٌ الطَّاء، قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرُّواة، وضبطناه عن المتقنين بالكسـر، ومعنـاه: يوسـوس. "مشـارق الأنـوار" (٢٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب فضل التَّأذين ـ ٨٤/٢ــ٨٥) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (لأنَّه )، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن فضيل بن غزوان ـ بفتح المعجمة وسكون الزّاي ـ الضبي مولاهم، أبوعبدالرَّحمن الكوفي، صدوق عارف رمــي بالتّشــيع مـن التّاسعة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٥) قلت: في سند أبي داود مبهم، ولكنَّ الحديث صحَّ من طرق أخرى لم يذكر فيها واسطة بين الأعمش وأبي صالح، منها: ما أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء أنَّ الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن \_ ٤٠٤ ـ ٤٠٤) من طريق الأعمش عن أبي صالح به مثله. قال أبوعيسى: في الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر . . وقال: وروى نافع بن سليمان عن محمَّد بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة. ثمَّ نقل عن أبي زرعة أنَّ حديث أبي صالح عن أبي هريرة أصحُّ، ونقل عن علي بن المديني أنَّه لم يثبتهما جميعا. أهد. وقال أبوحاتم: حديث الأعمش ونافع ليس بقوي. "العلل "(٨١/١). ويشهد للحديث ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند"(٤١٩/٢) من طريق عبدالعزيز بن محمّد عن سهيل عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة.

وصحَّح حديث الباب الألباني في "تعليقه على المشكاة "(٢١٠/١). وأحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على جامع التِّرمذي"(٥/١). (٦) أورده الخطَّابي في "غريبه "(٦٣٦/١).

و "الإمام ضامن" بمعنى أنَّه يحفظ الصَّلاة وعدد الرَّكعات على القوم.

وقيل معناه: (ضامن) (١) الدُّعاء، يعمُّهم به، ولا يختصُّ بذلك دونهم. وليس الضَّمان الَّذي يوجب الغرامة [١١٧ب] من هذا في شيء. وقد تأوَّله قومٌ على معنى أنَّه يتحمَّل القراءة عنهم في بعض الأحوال. وكذلك يتحمَّل القيام أيضاً إذا أدركه راكعاً.

#### ١٠٨ ومن باب أخذ الأجرة على الأذان.

1 1 1 \_ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، أخبرنا سعيد الجريري (٢)، عن أبي العلاء (٣) عن مطرِّف بن عبدا لله، عن عثمان بن أبي العاص أنَّه قال: "يا رسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتّخذ مؤذّناً لا يأخذ على أذانه أجراً (٤)".

قلت: أخذ المؤذّن الأجر على أذانه مكروه في مذاهب أكثر العلماء (٥). وكان مالك بن أنس يقول (٢): لا بأس به ويرخّص فيه. وقال الأوزاعي (٧): الإجارة مكروهة، ولا بأس بالجُعل (٨). وكره ذلك أصحاب الرّأي (٩)، ومنع منه إسحاق بن راهويه (١٠). وقال الحسن (١١): أخشى أن لا تكون صلاته خالصة الله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ضمان )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن إياس الجريري ـ بضمِّ الجيم ـ أبومسعود البصري، ثقة من الخامسة، اختلط قبل موته بشلاث سنين، مات سنة (١٤٤هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: يزيد بن عبداً لله بن الشّخير ـ بكسر المعجمة وتشديد المعجمة ـ العامري أبوالعلاء البصري، ثقـة مـن الثّانيـة، وكـان مولـده في خلافة عمر. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه النّسائي في (كتاب الأذان، باب أتّعاذ المؤذّن الّذي لا يأخذ على أذانه أجرة ــ ٢٣/٢) وأحمد في "المسند" (٢١٧-٢١٧) كلاهما من طريق حمَّاد بن سلمة بهذا الإسناد. وأخرجه التّرمذي ـ القسم الأخير ـ في (أبواب الصَّلاة، باب في كراهية أن يأخذ المؤذّن على الأذان أجرا ـ ٤٠١٠٤١) من حديث عثمان بن أبي العاص مرفوعا. قال أبوعيسى: حديث عثمان حديث حسن صحيح. أهد. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التّلخيص "(١٩٩/١). كما صحَّحه الألباني في "الإرواء" (٥/٥).

<sup>(</sup>٥) مَّمَن كُره أخذ الأحرة على الأذان: القاسم بن عبدالرَّحمن، وري ذلك عن الضَّحاك بن مزاحم وقتادة، وروي ذلك عن ابـن عمـر أنَّـه قال لمؤذّن: إنِّي أبغضك في الله أن تأخذ على أذانك أحراً. "الأوسط "(٦٣/٣).

<sup>(</sup>٦) قال: لا بأس بإحارة المؤذِّنين. "المدوَّنة الكبرى "(١/٥٥).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٣/٣). وراجع "فقه الإمام الأوزاعي "(١٥٠/١).

<sup>(</sup>٨) الجُعل: الاسم بالضّمّ، والمصدر بالفتح. وهو الأجرة على الشَّىء فعلاً أو قولاً. "النّهاية "(٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: "كتاب الأصل "(١٤٣/١).

<sup>(</sup>١٠) قال: لا ينبغي أن يأخذ على الأذان أجرا. "الأوسط "(٦٣/٣).

<sup>(</sup>١١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٦٤/٣).

وكرهه الشَّافعي (1)، وقال: لا يرزق الإمام المؤذِّن إلاَّ من خمس الخمس، سهم النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، فإنَّه مرصد لمصالح الدِّين، ولا يرزقه من غيره.

#### ١٠٩\_ ومن باب الأذان قبل دخول الوقت.

۱۸۲ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب (٢) المعنى قبالا: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفحر، فأمره رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أن يرجع فينادي: ألا إنَّ العبد قد نام. قال أبوداود: لم يرو هذا الحديث عن أيُّوب إلاّ حمَّاد بن سلمة (٣)".

قوله "ألا إنَّ العبد قد نام" يُتأوَّل على وجهين: أحدهما: أن يكون أراد به أنَّه عَصْلُ عن الوقت، كما يقال: نام فلان عن حاجتي، إذا غضل عنها، ولم يقم بها. الوجه الآخر: أن يكون معناه أنَّه قد عاد لنومه إذا كان عليه بقيَّة من اللَّيل يُعْلِم النَّاس ذلك لئلا يـنزعجوا عن نومهم وسكونهم.

<sup>(</sup>١) قال: وأحبُّ أن يكون المؤذّنون متطوِّعين وليس للإمام أن يرزقهم، ولا واحداً منهم، وهو يجد من يؤذّن له متطوِّعاً مَمَّن له أمانة، إلا أن يرزقهم من ماله. ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذّنا أمينا لازما يؤذّن متطوِّعا، فإن لم يجد فبلا بأس أن يرزق مؤذّنا، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس سهم النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_. "الأمّ "(٨٤/١).

<sup>(</sup>٢) داود بن شبيب الباهلي، أبوسليمان البصري، صدوق من التاسعة، مات سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائة، "تقريب التهذيب". (٣) رواه الترمذي معلّقا في (أبواب الصّلاة، باب ما حاء في الأذان باللّيل ـ ٣٩٠-٣٩٥) وقال: هذا حديث غير محفوظ. والصّحيح ما رواه عبيدا لله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "إنَّ بلالا يؤذِّن بليل، فكلوا واشريوا حتّي يؤذِّن ابن أمّ مكتوم". قال: ورى عبدالعزيز بن أبي روَّاد عن نافع: أنَّ مؤذِّنا لعمر أذَّن بليل، فأمره عمر أن يعيد الأذان. وهذا لا يصحّ أيضا، لأنّه عن نافع عن ابن عمر منقطع. ولعلَّ حمَّاد بن سلمة أراد هذا الحديث. قال علي بن المدين: حديث حمَّاد بن سلمة عن أبوب عن بن عمر عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : هو غير محفوظ، وأخطأ فيه حماد بن سلمة. اهـ.

وقال الحافظ آبين حجر: أخرجه أبوداود وغيره من طريق حمَّاد بن سلمة عن أيوب عن نـافع عـن ابن عـمر موصولا مرفوعا ورجاله ثقات حفَّاظ، لكن اتَّفق أثمة الحديث، علي بن المدين، وأحمد بن حنبل، والبخاري، والنَّملي، وأبوحاتم، وأبوداود، والترمذي، والأثرمذي، والأرم، والدَّارقطني، على الله حَمَّاداً أخطاً في رفعه، والله الصَّواب وقفه على عمر بن الخطَّاب، وأنَّه هـو الَّذي وقع لـه ذلك مع مؤذِّنه، والله حمادا انفرد برفعه، ومع ذلك فقد وجد له متابع أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن زربي، فرواه عـن أيـوب موصولا، لكن سعيدا ضعيف. ورواه عبدالرَّزاق عن معمر عن أيوب أيضا، لكنّه أعضله غلم يذكر نافعا ولا ابن عمر ,. . . وهذه طرق يقوي بعضها بعضا قوَّة ظاهرة. "فتح الباري "(٣٨/١٠). وانظر أيضاً: "العلل لاين أبي حاتم "(١١٤/١). "السُّن الكـيرى "(٣٨/١). "نصب الراية " (٢/٨٥١). وصحَّحه الغماري وأحمد عمَّد شاكر والألباني. أنظر: "الهذاية في تخريج أحاديث البذاية " "صحيح سنن أبي داود " رقم (٤٨٤٤-٣٥).

ويشبه أن يكون هذا فيما تقدَّم من أوَّل زمان الهجرة، فإنَّ الثَّابت عن بـ الله أنَّه كـ ان في آخر أيام رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يؤذِّن بليل، ثمَّ يؤذِّن بعـ ده ابن أمِّ مكتوم مع الفجر. وثبت عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: "إنَّ بالالاً يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتَّى يؤذِّن ابن أمِّ مكتوم (١)".

وثمَّن ذهب إلى أنَّ تقدُّم أذان الفحر قبل دخول وقته جائز: مالك (١) والأوزاعي (٣) والشَّافعي (٤) ، وأحمد (٥) وإسحاق (٦) . وكان أبويوسف [١١٨] يقول (١) بقول أبي حنيفة في أنَّ ذلك لا يجوز ثمَّ رجع فقال: لا بأس أن يؤذِّن للفحر خاصَّة قبل طلوع الفحر اتباعاً للأثر، وكان أبوحنيفة ومحمَّد لا يجيزان قياساً على سائر الصَّلوات. وإليه ذهب سفيان التَّوري (٨).

وذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنَّ ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذّنان، كما كان لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فأمَّا إذا لم يؤذّن فيه إلاّ واحد، فإنَّه لا يجوز أن يفعله إلاّ بعد دحول الوقت. فيحتمل على هذا أنَّه لم يكن لمسجد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في الوقت الَّذي نهى فيه بلالاً إلاّ مؤذّن واحد، وهو بلال، ثمَّ أجازه حين أقام أبن أمِّ مكتوم مؤذّناً، لأنَّ الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القاسم: قال مالك: لا ينادى لشيء من الصَّلوات قبل وقتها إلَّا الصُّبح وحدها. "المدوَّنة الكبرى "(١٤/١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٩/٣). وأنظر: "المحموع "(٨٩/٣). "فقه الإمام الأوزاعي "(١٤٢/١).

<sup>(ُ</sup>٤) قال: فالسَّنَّة أن يؤدُّن للصُّبْحُ بليل، ليدلجُ المدلج، وينتبه النَّائم، فيتأهَّبُ لحضور الصَّلاة. "الأمّ "(١٨٣/١).

<sup>(</sup>٥) قال عبدا لله: قلت لأبي: من أدَّن قبل طلوع الفجر يجزئه؟ قال: نعم. "مسائل الإمام أحمد "(٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩/٣). وانظر: "المجموع "(٨٩/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب الأصل "(١٣١/١). "المبسوط "(١٣٤/١-١٣٥).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٠/٣).

<sup>(</sup>٩) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢١/١).

### ١١٠ ومن باب في أن تقام الصَّلاة ولم يأت الإمام.

۱۸۳ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن علي السدوسي (١)، حدَّثنا عون بن كهمس (٢)، عن أبيه كهمس قال: "قمنا بمنى إلى الصَّلاة والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا، فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة أراه قال: هذا السّمود، فقال لي الشَّيخ: حدَّثني عبدالرَّحمن بن عوسجة (٤)، عن البراء بن عازب، قال: كنَّا نقوم في الصُّفوف على عهد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ طويلاً، قبل أن يكبِّر وذكر الحديث (٥)".

قلت: "السّمود" يفسَّر على وجهين: أحدهما: أن يكون بمعنى الغفلة والذَّهاب عن الشَّيء، يقال: رجل سامد هامد، أي: لاه غافل، ومن هذا قوله تعالى: ﴿وأنتم سامِدُون﴾ (النَّحم/٦١) أي: لاهون (ساهون) (٦)، وقد يكون السَّامد أيضاً الرَّافع رأسه، قال أبوعبيد (٧): ويقال منه: سمد يسمد و يسمد سموداً.

وروي عن علي (^) \_ رضي الله عنه \_ أنّه خرج والنّاس ينتظرونه قياماً للصّــلاة، فقــال: مـا لي أراكم سامدين؟ وحكي عن إبراهيم النّخعي (٩) أنّه قال: كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام قياماً، ولكن قعوداً، ويقولون: ذلك السّمود.

ع ١٨٤ حد تنا أبوداود، حد ثنا مسدد، حد ثنا عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس قال: "أقيمت الصلاة ورسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ نجي في جانب المسجد، فما قام إلى الصّلاة حتّى نام القوم (١٠٠)".

<sup>(</sup>١) أحمد بن عبدا لله بن علي بن سويد بن منحوف ـ بنون ساكنة ثمَّ جيم وآخره فاء ـ أبوبكر السّدوســي، صـدوق مـن الحاديـة عشــرة، مات سنة (٢٥٢هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عون بن كهمس ـ بفتح الكاف والميم بينهما ساكن ـ ابن الحسن التّميمي، أبوالحسن البصري، مقبول من التّاسعة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٣) هو: كهمس بن الحسن التّميمي، أبو الحسن البصري، ثقة من الخامسة، مات سنة (١٤٩هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) عبدالرَّحمن بن عوسحة ـ بفتح المهملتين بنيهما واو ساكنة ثمَّ حيم ـ الهمداني الكوفي. قال النَّسائي: ثقة. وذكره ابن حبَّان في النُّقــات. وقال العحلي: كوفي تابعي ثقة. "تهذيب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) قلت: إسناد الحديث ضعيف لأنَّ فيه مبهم.

<sup>(</sup>٦) سقط من الإصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٧) انظر: "غريب الحديث "(٤٨٢/٣).

<sup>(</sup>٨) ورواه ابن أبي شيبة بسندُه عن علي ـ رضي الله عنه ـ . "المصنّف "(١/٥٠٤). وانظر: "المصنّف لعبدالرّزاق"(١/٥٠٤).

<sup>(</sup>٩) رواه بن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النَّجعي. "المصنَّف "(١/٥٠٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة ـ ١٢٤/٢) من طريق عبدالوارث به مثله.

قوله: "نجيّ" أي: مناج رجلاً، كما قالوا: نديم بمعنى منادم، ووزير بمعنى موازر، وتناجى القوم: إذا خلو<sup>(۱)</sup> في حديث سرّ، وهم نجوى، أي متناجون.

وفيه من الفقه أنَّه قد يجوز له تأخير الصَّلاة عن أوَّل وقتها لأمر يحزبه.

ويشبه أن يكون [١١٩ اب] نجواه في مهمِّ من أمر الدِّين لا يجوز تأخيره، وإلاّ لم يكن يؤخّر الصَّلاة حتَّى ينام القوم، لطول الانتظار له.

# ١١١ـ ومن باب في التَّشديد في ترك الجماعة.

مرا حرقنا أبوداود، حرقنا هارون بن عباد (٢)، حرقنا وكيع، عن المسعودي (٣)، عن على بن الأقمر (٤)، عن أبي الأحوص، عن عبدا لله بن مسعود قال: "حافظوا على هؤلآء الصلوات الخمس حيث ينادى بهنَّ، فإنَّهنَّ من سنن الهدى، وإنَّ الله عزَّ وحلَّ شرع لنبيّه سنن الهدى، ولقد رأيتنا وإنَّ الرَّحل ليهادى بين رجلين حتَّى يقام في الصَّفِّ، وما منكم من أحد إلاّ وله مسجد في بيته، ولو صلّيتم في بيوتكم وتركتم مساحدكم تركتم سنَّة نبيّكم، ولو تركتم سنَّة نبيّكم،

قوله: "ليهادي بين رجلين" أي: يرفد من جانبيه، ويؤخذ بعضديه، يُتَمشَّى به إلى المسجد.

وقوله: "لكفرتم" معناه: أنَّه يؤدِّيكم إلى الكفر، بأن تــــرَكوا (شيئاً شيئاً) (١٦) منها حتَّى تخرجوا من اللَّة.

<sup>(</sup>١) في (ط) و (م): دخلوا.

<sup>(</sup>٢) هَارُونَ بن عُبَّاد الأزدي، أبومحمَّد الأنطاكي، مقبول من العاشرة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: عبدالرَّحمن بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود الكوفي المسعودي، صدوق اختلط قبـل موتـه، وضابطـه أنَّ من سمع ببغـداد فبعـد الاختلاط، من السَّابعة مات سنة (١٦٠هـ) وقيل: سنة (١٦٥هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) على بن الأقمر بن عمرو الهمداني ـ بسكون الميم وبالمهملة ـ أبوالوازع، كوفي ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرَج مسلم في (كتاب المساجدُ، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى ـ ٤٥٣/١) من طريق علي بن الأقمر به نحوه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (أشياء )، والمثبت من (ط).

١٨٦ حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا سليمان بن حرب، حدَّ ثنا حَمَّاد، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن أمِّ مكتوم: " أنَّه سأل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فقال: يارسول الله، إنِّي رجل ضرير البصر شاسع الدَّار (١)، ولي قائد لا يلاومني، فهل لي (٢) رخصة أن أصلِّي في بيتي؟ قال: فهل تسمع النَّداء؟ قال: نعم، قال: لا أحد لك رخصة (8)".

قوله: "لا يلاومني" هكذا يروى في الحديث، والصَّواب "لا يلائمني" أي: لا يوافقني ولا يساعدني، فأمَّا الملاومة فإنَّها مفاعلة من اللَّوم، وليس هذا موضعه.

وفي هذا دليل على أنَّ حضور الجماعة واحب، ولو كان ندباً لكان أولى من (يسعه التَّحلُّف عنها أهل الضَّرر والضَّعف، ومن كان في مثل حال)(٤) ابن أمِّ مكتوم.

وكان عطاء بن أبي رباح يقول<sup>(٥)</sup>: ليس لأحد من خلق الله في الحضر والقرية رخصة إذا سمع النّداء في أن يدع الصَّلاة. وقال الأوزاعي: لا طاعة للوالدين (٢) في تسرك الجمعة والجماعة، سمع النّداء أو لم يسمع. وكان أبوثور (٧) يوجب حضور الجماعة. واحتج هو أو غيره ممَّن أوجبه بأنَّ الله سبحانه أمر أن يصلّى جماعة في حال الخوف، و لم يعذر في تركها، فعقل أنّها في حال (الأمن) (٨) أوجب (٩).

<sup>(</sup>١) شاسع الدَّار: أي بعيدها. "النَّهاية "(٢/٢٧).

<sup>(</sup>٢) (لي ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في (كتاب المساحد، باب التغليظ في التّخلّف عن الجماعة \_ ٢٠٠/١) وأحمد في "المسند "(٤٤٣/٣) والبيهقي في "السّنن الكيرى "(٥٨/٣) كلَّهم من طريق عاصم بن بهدلة به. وصحَّحه ابن خزيمة في "صحيحه "(٥٨/٣). والحاكم ووافقه الذّهبي كما في "المستدرك مع التّلحيص "(٢٤٧-٢٤٧). وله شاهد بمعناه من حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" (٥٥٢/١). وصحَّحه الألباني في "الإرواء "(٢٤٧-٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المغني مع الشُّرح الكبير "(٢/٢). "المحموع "(١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٦) في (ط): للوالد.

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن قدامة في "المغني مع الشُّرح الكبير "٢/٢). وانظر: "الجحموع "(١٨٩/٤).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (الأمر)، والتصويب من (ط).

<sup>(</sup>٩) قال أبويكر ابن المنذر: دلّت الأخبار على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، فممًّا دلٌّ عليه قوله لابن أمّ مكتوم وهـو ضريـر: "لا أجد لك رخصة"، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق علمى قـوم تخلّفوا عن الصّلاة بيوتهم، أبين البيان على وحوب فرض الجماعة، إذ غير حائز أن يحرق الرَّسول ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من تخلّف عن ندب، وعمًّا ليس بفرض. "الأوسط "(١٣٤/٤).

وأكثر أصحاب الشَّافعي على أنَّ الجماعة فرض على الكفاية (1)، لا على الأعيان. وتأوَّلوا حديث ابن أمِّ مكتوم على أنَّه: لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، وأنَّك لا تحرز أجرها مع التَّخلُّف عنها بحال.

واحتجُّوا بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "صلاة الجماعة (تفضل) (٢) من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة (٣)" [٢٠١أ].

۱۸۷ قال أبوداود: حدَّثنا هارون بن زيد بن أبي الزَّرقاء ''، حدَّثنا أبي ''، حدَّثنا أبي ''، حدَّثنا أبي ليلى، عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى، عن ابن أمِّ مكتوم قال: سفيان، عن عبدالرَّحمن بن عابس ''، عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى، عن ابن أمِّ مكتوم قال: "يا رسول الله، إنَّ المدينة كثيرة الهوام والسِّباع، فقال النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: تسمع حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح؟ فحيَّ هلا(۷)".

قوله: "فحيَّ هلا" كلمة حثِّ واستعجال. قال لبيد (^):

"ديوان لبيد بن ربيعة " (ص: ١٤٢).

<sup>(</sup>١) قال النَّووي بعد أن حكى أقوال الشَّافعية في صلاة الجماعة: والصَّحيح أنَّها فرض كفاية، وهـــو الَّـذي نـصَّ عليـه الشَّـافعي في كتــاب الإمامة. وصحَّحه أكثر المصنَّفين، وهو الذَّي تقتضيه الأحاديث الصَّحيحة. "المجموع "(١٨٤/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أفضل )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة ـ ١٥٤/٢) من حديث ابن عمر مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>٤) هو: النُّعليي، أبوموسى الموصلي، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٥٠هـ). "تقريب النُّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: زيد بن أبي الزَّرقاء يزيد النَّعليي الموصلي، أبومحمَّد نزيل الرَّملة ثقة من التَّاسعة، مات سنة (١٩٤هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عبدالرَّحمن بن عابس بن ربيعة النَّخعي الكوفي، ثقة من الرَّابعة، مات سنة (١٩٩هـ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه النَّسائي في (كتاب الإمامة، باب المحافظة على الصَّلوات ـ ١١٠/٢) والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٥٨/٣) كلاهما من طريق سفيان التُّوري به مثله. وصحَّحه ابن خزيمة كما في "صحيحه "(٣٦٨-٣٦٧). والحاكم ووافقه النَّهيي مع إسقاط ابن أبي ليلى من السَّند كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٤٤٧/١).

#### ١١٢ ومن باب المشى إلى الصَّلاة.

۱۸۸ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوتوبة، حدَّثنا الهيشم بن حميد (١) عن يحيى بن الحارث (٢)، عن القاسم أبي عبدالرَّحمن (٣)، عن أبي أمامة أنَّ رسول الله ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "من خرج من بيته متطهِّرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضُّحى لا يُنصبه إلاّ إيَّاه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين (٤)".

"تسبيح الضُّحى" يريد به صلاة الضُّحى، وكلُّ صلاة يتطوَّع به فهي تسبيح وسبحة. وقوله "لا ينصبه" معناه: لا يتعبه ولا يزعجه إلاّ ذلك، وأصله من النَّصَب، وهو معاناة المشقَّة يقال: أنصبني هذا الأمر، وهو أمر منصب، ويقال: أمر ناصب، أي: ذو نصب، كقول النَّابغة (٥):

كليــــــني لهــــم يـــا أميمـــة ناصــــب.

۱۸۹ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبومعاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "إذا توضَّأ أحدكم فأحسن

<sup>(</sup>١) الهيثم بن حميد الغسَّاني مولاهم، أبوأحمد أو أبوالحارث صدوق رمى بالقدر من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الحارث الذّماري ـ بكسر المعجمة وتخفيف الميم ـ أبوعمرو الشّامي القاريء، ثقة من الخامسة، مات سنة (١٤٥هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) القاسم بن عبدالرَّحمن الدِّمشقي، أبوعبدالرَّحمن صاحب أبي أمامة، صدوق يغرب كثيرا من الثّالثة، مــات ســنة (١١٢هــ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٦٣/٣) من طريق أبي داود به مثله. وأحمد في "المسند "(٢٦٨/٥) من طريق يحيى الذَّماري عن القاسم به نحوه.

قلت: الحديث حسَّنه الدِّمياطي في "المتحر الرَّابح "رقم (١٨٣). والألباني في "تعليقه على المشكاة "(٢٢٧/١).

<sup>(</sup>٥) هو: زياد بن معاوية بن ضباب اللَّبياني المضري، أبوأمامة، شاعر جاهلي، من الطَّبقة الأولى من أهل الحجاز، وهو أحـــد الأشراف في الجاهلية. وكان أحسن شعراء العرب ديباجة. لا تكلُّف في شعره ولا حشو. وعاش عمرا طريلا. له ترجمة في: "الشُّعر والشُّعراء " (١٩٩/١). "الأغاني "(١٩/١-٤١). "الأعلام "(٤/٣)."

والبيت من مطلع قصيدة قالها النَّابغة في مدح عمرو بن الحارث الأصغر الغسَّاني، فممَّا مدح فيه عمرا قوله:

كليني لهمة يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب. إلى أن قال: على على نعمة لوالده ليست بلذات عقسسارب.

قوله "كليني " أي دعني. و "ناصب " متعبّ. انظر: "ديوانه "(ص: ٤٤-٤٤). "الأغاني "(١٦/١١-١٧).

الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصَّلاة، لا ينهزه إلا الصَّلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة، وحطَّ عنه بها خطيئة، حتَّى يدخل المسجد (١)".

قوله: "لا ينهزه" أي: لا يبعثه ولا يشخصه إلاّ ذلك، ومن هذا: انتهاز الفرصة، وهـو الانبعاث لها والمبادرة إليها.

#### ١١٣ ومن باب في الهدي في المشي إلى المساجد.

• 1 - حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا محمَّد بن سليمان الأنباري أنَّ عبدالملك بن عمرو حدَّ ثهم عن داود بن قيس (٢)، حدَّ ثنا سعد بن إسحاق (٣)، حدَّ ثنا أبو ثمامة الحنَّاط (٤): " أنَّ كعب بن عُجْرة أدركه وهو يريد المسجد ـ أدرك أحدهما صاحبه ـ قال: فوجدني وأنا مشبك يدي فنهاني عن ذلك، وقال: إنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: إذا توضَّا أحدكم فأحسن وضوءه، ثمَّ خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكنَّ (يديه) (٥)، فإنَّه في صلاة (٢)".

قلت: تشبيك اليد هو إدخال الأصابع بعضها في بعض، والامتساك (٢) بها، وقد يفعله بعض النّاس عبثاً، وبعضهم ليفرقع أصابعه عندما [٢١١] يجده من التّمدُّد فيها، وربما قعد الإنسان فشبّك بين أصابعه، واحتبى بيديه، يريد به الاستراحة، وربما استجلب به النّوم، فيكون ذلك سببا لانتقاض طهره. فقيل لمن تطهّر وخرج متوجّهاً إلى الصّلاة: لا تشبّك بين أصابعك، لأنَّ جميع ما ذكرناه من هذه الوجوه على اختلافها لا يلائم شيء منها الصّلاة، ولا يشاكل حال المصلّى.

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في (كتاب المساحد، باب المشي إلى الصَّلاة تمحى بــه الخطايـا وترفع بــه الدَّرحـات ــ ٢٦٢/١) من طريـق أبـي حــازم الأشجعي عن أبي هريرة مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) داود بن قيس الفّراء الدَّباغ، أبوسليمان القرشي مولاهم، ثقة فاضل، من الخامسة، مات في خلافة أبي جعفر. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة البلوي المدني، حليف الأنصار، ثقة من الخامسة مات بعد الأربعين. "تقريب التهذيب".

 <sup>(</sup>٤) أبوثمامة الحنّاط بجمهول الحال من الثّالثة. "تقريب التّهذيب".
 (٥) في الأصل: (يده)، والمثبت من "سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدّعاس".

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصَّلاة ـ ٢٢٨/٢) عن طريق سعيد المقبري عن رحل عن كعب بن عجرة مرفوعا مثله. قال ابن العربي: هذا حديث ضعيف. "عارضة الأحوذي "(٢٧٨/٢). ولكن أصل الحديث ثابت عن المقبري عن كعب بن عجرة مرفوعا بلا واسطة، رواه ابن ماجه في (كتباب إقامة الصَّلاة، بباب ما يكره في الصَّلاة ـ ١/ ٣١) من طريق سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ رأى رجلا قد شبَّك أصابعه في الصَّلاة، ففرَّج رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يين أصابعه". فهذه متابعة من سعيد المقبري لأبي ثمامة الحنَّاط فيتقوَّى به الحديث. وقال الألباني: للحديث أصل صحيح عن المقبري عن أبي هريرة، أخرجه النَّارمي (٢٧٧١) ـ ولفظه: "من توضَّأ ثمَّ يريد الصَّلاة فهو في صلاة حتَّى يرجع إلى بيته فلا تقولوا هكذا ـ يعني : يشبِّك بين أصابعه". "الإرواء "(٢٧٧١).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و (ش).: والاشتباك.

# ١١٤ ومن بأب خروج النِّساء إلى المسجد.

١٩١ ـ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن محمَّد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهنَّ تَفِلات".

"التَّفَل" سوء الرَّائحة، يقال: امرأة تفلة، إذا لم تطيب، ونساء تفلات.

وقد استدلَّ بعض أهل العلم بعموم قوله: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" على أنَّه ليس للزُّوج منع زوجته من الحجِّ، لأنَّ المسجد الحرام الَّذي يخرج إليه للحجِّ والطُّواف أشهر المساجد وأعظمها حرمة، فلا يجوز للزُّوج أن يمنعها من الخروج إليه.

### 110- ومن باب السَّعي إلى الصَّلاة.

١٩٢ - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عنبسة، أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، أخبرنا ابن المسيِّب وأبوسلمة بن عبدالرَّحمن أنَّ أباهريرة قال: سمعت رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: "إذا أقيمت الصَّلاة فــلا تأتوهـا تسـعون، وأتوها تمشون وعليكم السَّكينة، فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتُّوا (٣)".

<sup>(</sup>١) تفلات: هو بفتح المثناة وكسر الفاء ـ أي غير متطبّيات. "المصباح المنير "(مادة: تفل). "الفتح "(٣٤٩/٢). (٢) أخرج الإمام أحمد في "المسند "(٤٣٨/٤) ٤٧٥) والبيهقي في "السّنن الكبرى "(٣٤/٣) والدّارمي في "السّنن "(٢٩٣/١) كلُّهم مـن طريق محمَّد بن عمرو به نحوه.

قلت: صحَّحه ابن عزيمة وابن حبَّان والبغوي. انظر: "صحيح ابن عريمة "(٩٠/٣). "الإحسان "(٥٩٢٥). "شرح السُّنة "

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ـ ٣٩٠/٢) ومسلم في (كتاب المساحد، بـاب استحباب إتيـان الصّـلاة بوقار وسكينة ــ ٤٢٠/١) كلاهما من طريق الزُّهري به مثله.

قال أبوداود: وكذا قال الزُّبيدي (١)، وابن أبي ذئب (٢)، وإبراهيم بن سعد (٣)، ومعمر (٤)، وشعيب بن أبي حمزة (٥)، عن الزُّهري (١): "وما فاتكم فأتمُّوا". وكذلك روى ابن مسعود عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ، وأبوقتادة (٧)، وأنس (٨) كلُّه عليه قالوا: "فأتمُّوا".

قلت: في قوله: "فأتمُّوا" دليل على (٩) أنَّ الَّذي يدركه المرء من صلاة إمامه هو أوَّل صلاته، لأنَّ لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدَّم سائره. وإلى هذا ذهب الشَّافعي (١٠) في أنَّ ما أدركه المسبوق من صلاة إمامه هو أوَّل صلاته. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب (١١)، وبه قال سعيد بن المسيِّب، والحسن (١٢)، ومكحول، وعطاء، والزُّهري، والأوزاعي، وإسحاق (١٣).

(١) هو: محمَّد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي ـ بالزاي والموحَّدة مصغَّرا ـ أبو الهذبل الحمصي، ثقة ثبت من كبـار أصحـاب الزُّهـري، من السَّابعة مات سنة ستّ أو سبع أو تسع وأربعين ومائة. "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>۲) هو: محمَّد بن عبدالرَّ حمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري ، أبوالحارث المدني، ثقة فقيه فحاضل، من السَّابعة، مات سنة
 (۸ ۱ هـ) وقيل: سنة (۱ ۹ ۵ هـ). "تقريب التَّهذيب". وروايته عند البخاري في (كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ـ ۲ / ۳۹۰).
 (۳) وروايته عند ابن ماجه في (كتاب المساجد والجماعات، باب المشي إلى الصَّلاة ـ ۲ / ۲۵).

<sup>(</sup>٤) وروايته عند مسلم في (كتاب المساحد، باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة ــ (٢١/١) بلفـظ: "إذا نــودي بــالصّلاة فأتوهــا وأنتم تمشون وعليكم السّكينة، فما أدركتم فصلُّوا وما فاتكم فأتمُّوا".

<sup>(°)</sup> وروايته عند البخاري في (كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة ـ ٣٩٠/٢) بلفظ: "إذا أقميت الصّلاة فــلا تأتوهــا تسـعون، وأتوهــا تمشون عليكم السّكينة، فما أدركتم فصلُّوا. وما قاتكم فأتمُّوا ".

 <sup>(</sup>٦) وغرض أي داود في ذكر روايتهم عن الزُّهري "وما فاتكم فأتمُّوا" مثل رواية يونس عنه هو: بيان أنَّ رواية "فأتمُوا " أقوى وأصح من رواية "فاقضوا " إلاَّ سفيان بن عيينة. "المنهل العذب المورود " (٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>٧) رواية أبي قتادة أخرجها مسلم في (كتاب المساحد، باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة ـ ٢١/١ ٤٢٢-٤٢١) وفيه: "فما أدركتــم فصلُّوا، وما سبقكم فأتُمُّوا ".

<sup>(</sup>٨) رواية أنس أخرجها الطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(٣٩٧/١)بسنده إلى حميد الطَّويل عن أنس عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا حاء أحدكم يعني إلى الصَّلاة فليمش على هيئته، فليصلِّ مـا أدرك وليقض مـا سبق به منهـا". وفي "الأوسط" اللطَّبراني (٣٥١/٤) من حديث أنس بلفظ: "إذا أتيتم الصَّلاة فأتوا وعليكم السَّكينة والوقار فصلُّوا مـا أدركتم واقضوا مـا سبقكم". قال الهيثمي: ورجاله موثوقون. "مجمع الزَّوائد "(٣١/٣).

<sup>(</sup>٩) (على ) سقط من (م).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "المجموع "(٢٢٠/٤).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن علي. "المصنَّف "(٣٢٣/٣).

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق سعيد عن قتادة عن سعيد والحسن قالا: ما أدركت مع الإمام فهو أوَّل صلاتك. "المصنَّف"(٣٢٣/٢).

<sup>(</sup>١٣) حكى عنهم جميعا ابن المنذر في "الأوسط "(٢٣٩/٤).

وقال سفيان التَّوري<sup>(۱)</sup>، وأصحاب الرَّأي<sup>(۲)</sup>: هو آخر صلاته. وإليه ذهب أحمد<sup>(۳)</sup>، وقد روي ذلك عن مجاهد وابن سيرين<sup>(٤)</sup>. واحتجُّوا بما روي في هذا الحديث من قوله: "وما فاتكم فاقضوا" قالوا: والقضاء لا يكون إلاّ للفائت<sup>(٥)</sup>.

قلت: قد ذكر أبوداود في هذا الباب: أنَّ أكثر السُّواة اجتمعوا على قوله: "وما فاتكم فأتُّوا" وإنَّما [٢٢ أ] ذكر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "صلُّوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم (٢)"، قال: وكذا قال ابن سيرين (٧) عن أبي هريرة، وكذا قال أبورافع عن أبي هريرة.

قلت: وقد يكون القضاء بمعنى الأداء للأصل، كقوله : ﴿ فَإِذَا قَضِيت الصَّلَاة فَانتَشِرُوا فِي الأَرض ﴾ (الجمعة/ ١٠). وكقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم ﴾ (البقرة/ ٢٠) وليس شيء من هذا قضاء للفائت. فيحتمل أن يكون قوله: "وما فاتكم فاقضوا" أي: أدُّوه في تمام، جمعاً بين قوله "فأتمُّوا" وبين قوله "فاقضوا" ونفياً للاختلاف بينهما.

# ١١٦ـ ومن باب فيمن يصلِّي معهم إذا كان في المسجد.

۱۹۳ - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، أخبرنا يعلى (۱۹ بن عطاء (۹) عن جابر بن يزيد بن الأسود (۱۱) عن أبيه: " أنَّه صلَّى مع النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وهو غلام شاب، فلمَّا أن صلَّى إذا رجلان لم يصلِّيا في ناحية المسجد، فدعا بهما، فجيء

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر قول أصحاب الرّأي في "المبسوط "(١٩٥، ١٨٩، ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المبدع "(٢/٥٠).

<sup>(</sup>٤) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤/٤٠).

<sup>(</sup>٥) اختار أبوبكر ابن المنذر القول الأوَّل وهو أنَّ ما يدركه المرء من صلاة إمامه هو أوَّل صلاته. "الأوسط "(٢٤٠/٤).

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ رقم (٥٧٣). وأخرجه الطّحاوي من طريق سعد بن إبراهيم عـن أبـي سـلمة عـن أبـي هريـرة عـن رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: الحديث، وفيه: "وما فاتكم فأتموا" مثل رواية الجمهور. "شــرح معـاني الآثـار "(٣٩٦/١). فلعلّ سعد بن إبراهيم روى الحديث عن أبـي سلمة مرَّتين، مرَّة بلفظ: "فأتموا"، ومرَّة بلفظ: "فاقضوا". والله أعلم.

 <sup>(</sup>٧) رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أخرجها مسلم في (كتاب المساحد، باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة ـ (٢١/١) بلفظ: "
 إذا ثوّب بالصّلاة فلا يسع إليها أحدكم، ولكن ليمش وعليه السّكينة والوقار. صلّ ما أدركت واقض ما سبقك".

<sup>(</sup>٨) في (م): يعلى عن عطاء، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٩) يعلى بن عطاء العامري، ويقال: اللَّيثي الطَّائفي، ثقة من الرَّابعة مات سنة (١٢٠هـ) أو بعدها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) حابر بن يزيد بن الأسود السُّوائي، ويقال: الخزاعي، صدوق من الثَّالثة، ولأبيه صحبة. "تقريب التُّهذيب".

بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلّيا معنا؟ قالا: قد صلّينا في رحالنا، قال: فلا تفعلوا، إذا صلّى أحدكم في رحله، ثمَّ أدرك الإمام ولم يصلّ، فليصلّ معه، فإنّها له نافلة (١)".

قوله: "ترعد فرائصهما" هي جمع الفريصة، وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب، تفترص عند الفزع، أي: ترتعد.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ من كان صلَّى في رحله ثمَّ صادف جماعة يصلُّون كان عليه أن يصلِّي معهم، أيَّ صلاة كانت من الصَّلوات الخمس، وهو مذهب الشَّافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق، وبه قال الحسن، والزُّهري (٤).

وقىال قوم: يعيىد إلا المغرب والصَّبح، كذلك قال النَّخعي (٥). وحكى ذلك عن الأوزاعي (٦). وكان أبوحنيفة (٩) يكرهان أن يعيد صلاة المغرب. وكان أبوحنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاّهنَّ.

قلت: وظاهر الحديث حجَّة على جماعة من منع عن شيء من الصَّلوات كلِّها. ألا تراه يقول: "إذا صلَّى أحدكم في رحله ثمَّ أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه"؟ ولم يستثن صلاة دون صلاة

وقال أبوثور (١١): لا يعاد الفحر والعصر إلاّ أن يكون في المسجد وتقام الصَّلاة، فلا يخرج حتَّى يصلِّيها.

<sup>(</sup>١) أخرج التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء في الرَّجل يصلّي وحده ثمّ يدرك الجماعة ـ ٤٢٦-٤٢٤/١) من طريق يعلى بن عطـاء به نحوه. قال أبوعيسي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: "الأوسط "(٤٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق "(١/٢٣٢-٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) حكى عنهم جميعا ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٢).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم قال أحبرنا مغيرة عن إبراهيم أنّه كان يقول: "يعيد الصّلاة كلّه إلاّ المغرب، فإن حاف سلطانا فليصلّ معه، فإذا فرغ فليشفع بركعة". "المصنّف"(٢٧٧/٢-٢٧٨).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤٠٤/٢). وانظر: "فقه الإمام الأوزاعي "(٢٢٩/١). وفيه: أنَّه إحدى الرِّوايتين عنه.

<sup>(</sup>٧) قال مالك: إذا جاء الرَّجل المسجد وقد صلَّى وحده في بيته فليصلِّ مع النَّاس إلاَّ المغرب. "المدوَّنة الكبرى "(٨٧/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: "كتاب الأصل "(١٧٨/١). "الحجّة "(٢١١/١). "شرح معاني الآثار "(٣٦٤/١).

<sup>(</sup>١٠) قال أبوبكر ابن المنذر: يعيد الصَّلوات كلَّها لأمر النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ الرَّجلين الَّذين ذكرهما في حديث يزيد بن الأسود أن يصلِّيا جماعة، وإن كانا قد صلَّيا، أمرا عامَّا لم يخصّ صلاة دون صلاة، وأمره على العموم. "الأوسط"(٤٠٤/٢).

<sup>(</sup>١١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢/٤٠٤).

وقوله: "فإنّها نافلة" يريد الآخرة منهما، والأولى فرضه (١). فأمّا نهيه صلّى الله عليه وسلّم عن الصّلة بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس، وبعد العصر حتّى تغرب الشّمس، فقد (تأوّلوه) (٢) على وجهين: أحدهما: أنّ ذلك على معنى إنشاء الصّلاة ابتداء من غير سبب، فأمّا إذا كان لها سبب مثل أن يصادف [٢٣١ب] قوما يصلُّون جماعة، فإنّه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.

والوجه الآخر: أنَّه منسوخ، وذلك لأنَّ حديث يزيد بن الأسود (٣) متأخر، لأنَّ في قصَّتـه أنّه "شهد مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حجَّة الوداع" ثمَّ ذكر الحديث.

وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أنَّ صلاة التَّطوُّع جائزة بعد الفحر قبل طلوع الشَّمس، إذا كان لها سبب.

وفيه دليل على أنَّ صلاته منفرداً مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة، وإن كان ترك الجماعة مكروهاً.

\$ 19 - قال حدَّثنا أحمد بن صالح، قال قرأت على ابن وهب، قال أخبرني عمرو، عن بكير أنَّه سمع عفيف بن عمرو بن المسيِّب (٤) يقول: حدَّثني رجل من أسد بن خزيمة: " أنَّه سأل أباأيوب الأنصاري قال: يصلِّي أحدنا في منزله الصَّلاة، ثمَّ يأتي المسجد وتقام الصَّلاة، فأصلِّي معهم؟ فقال أبوأيوب: سألنا عن ذلك النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -؟ فقال: ذلك له سهم جمع (٥)".

<sup>(</sup>۱) حكى البغوي عن الأكثر من الفقهاء أنَّ الفرض هي الأولى والثَّانية نفل. وهو قول أحمد والشَّافعي في الجديد وأبي حنيفة ومحمَّد بن الحسن وهي رواية عن مالك، ويروى عن ابن عمر والنَّععي والشَّعي والحسن وعليّ بن أبي طالب. وهو الَّذي اختاره ابن المنذر. انظر: "شرح السَّنة "(۲۲۲/۳). "المخموع "(۲۱۰/۱). "الحجمّة "(۲۱۱/۱). "المنتقى شرح الموطَّأ "(۲۳۳/۱). "مصنَّف ابن أبي شبية " (۲۲۰/۲، ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تأوَّلوا )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط) و (م): يزيد بن جابر، وهو خطأ، والصَّحيح ما في الأصل. وهو يزيد بن الأسود أو ابـن أبـي الأسـود الخزاعـي صحـابي نزل الطَّائف، ووهـم من ذكره في الكوفيين. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٤) عفيف بن عمرو بن المسيِّب السَّهمي ، مقبول من السَّادسة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٠٠/٢) من طريق أبي داود به. ومالك في "الموطَّأ "(١٣٣/١) موقوفًا على أبي أيوب الأنصاري. قلت: فيه رجل مجهول.

قوله: "سهم جمع" يريد أنَّه سهم من الخير، جمع له فيه حظَّان. وفيه قول آخر (١)، قال الأخفش (٢): "سهم جمع" يريد (سهم الجيش، وسهم الجيش هو السَّهم) من الغنيمة. قال: والجمع هاهنا الجيش. واستدلَّ بقوله تعالى: ﴿يوم التَقَى الجَمْعَانِ (آل عمران/٥٥/١٦٦) (وبقوله: ﴿سَيُهَزَم الحُمْعَ (القمر/٥٥). ﴿فلمَّا تراءا الجمعانِ (الشُّعراء/٢١)) (٤).

# ١١٧ ومن باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة هل يعيد؟

9 1 - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوكامل، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: لا تصلُّوا صلاة في يوم مرَّتين (٥)".

قلت: هذه صلاة الإيثار والاختيار، دون ما كان لها سبب، كالرَّجل يدرك الجماعة وهم يصلُّون، فيصلِّي معهم ليدرك فضيلة الجماعة، توفيقاً بين الأحبار ودفعاً (٦) للاختلاف بينهما.

### ١١٨ـ ومن باب من أحقّ بالإمامة.

(^\) الله عليه وسلّم - : "يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة الله عليه وسلّم - : "يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانوا في القراءة

<sup>(</sup>١) في (ط): وجه آخر.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسائي في (كتاب الإمامة، باب سقوط الصَّلاة عمَّن صلَّى مع الإمام في المسجد جماعة ـ ٨٨/٢) من طريق حسين المعلَّم بـه. وصحَّحه ابن خزيمة في "صحيحه "(٢٩/٣). وابن حبَّان كما في "الإحسان "(٢٥/٦). وقال الحافظ ابن حجر: وصحَّحه ابن السَّكن، وهو محمول على إعادتها منفردا، أمَّا إذا كان صلَّى منفردا ثمَّ أدرك جماعة فإنَّه يعيد معهم، وكذا إذا كان إمام قوم فصلَّى مع قوم آخرين ثمَّ جاء فصلَّى بقومه كقصَّة معاذ، والله أعلم. "تلخيص الحبير "(٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط) و (ش): رفعا.

<sup>(</sup>٧) هو: هشام بن عبدالملك الباهلي مولاهم، أبوالوليد الطّيالسي البصري، ثقة ثبت، من التّاسعة مات سنة (٢٢٧هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٨) إسماعيل بن رجاء الزُّبيدي ـ بضمِّ الزَّاي ـ أبوإسحاق الكوفي، ثقة تكلَّم فيه الأزدي بلا حجَّة من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) أوس بن ضَمعج ـ بفتح المعجمة وسكون الميم بعدها مهملة مفتوحة ثمَّ جيم ـ بوزن جعفر الكوفي، ثقة مخضرم من الثّانية، مات سـنة (٤٤هـ). "تقريب التّهذيب ".

سواء فليؤمُّهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمُّهم أكبرهم سنّاً، ولا يؤمُّ الرَّحل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلاّ بإذنه. قال شعبة: فقلت لإسماعيل: ما تكرمته؟ قال: فراشه (١)".

قال أبوداود: وكذلك قال يحيى القطَّان عن شعبة: "أقدمهم قراءة (٢)".

قلت: هذه الرِّواية مخرَّحة من طريق شعبة على ما ذكره أبوداود. والصَّحيح من هذا رواية سفيان [٢٤] عن إسماعيل بن رجاء.

حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك "، حدَّثنا بشر بن موسى "، حدَّثنا الحميدي "، حدَّثنا السي سفيان، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود البدري، عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسُّنَّة، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنّاً ".

وهذا هو الصَّحيح المستقيم في التَّرتيب، وذلك أنَّه جعل صلَّى الله عليه وسلَّم ملاك أمر الإمامة (٢) القراءة، وجعلها مقدَّمة على سائر الخصال المذكورة معها. والمعنى في ذلك أنَّه مكانوا قوما أمِّين لا يقرؤون، فمن تعلَّم منهم شيئاً من القرآن كان (٨) أحقَّ بالإمامة مُّمَن لم يتعلَّمه، لأنَّه لا صلاة إلاّ بقراءة، وإذا كانت القراءة من ضرورة الصَّلاة وكانت ركناً من أركانها صارت مقدَّمة في التَّرتيب على الأشياء الخارجة عنها.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب من أحقُّ بالإمامة \_ ٤٦٥/١) من طريق شعبة به مثله.

<sup>(</sup>٢) رواية يحيى القطّان عن شعبة أخرجها الإمام أحمد في "المسند "(١٢١/٤) من طريق يحيى القطّان عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء عـن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود البدري مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن إبراهيم بن مالك الرَّازي، لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) بشر بن موسى بن صالح أبوعلي الأسدي. كان ثقة أميناً عـاقلاً ركينـاً. قـال الدّارقطـني: ثقـة نبيـل. مـات سـنة (٢٨٨هــ). "تقريـب التُّهذيب".

<sup>(</sup>٥) هو: عبدا لله بن الزُّبير بن عيسى القرشي الحميدي أبوبكر. ثقة حافظ فقيه، مات سنة (٢١٩هـ). وقيل: بعدها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب من أحقُّ بالإمامة \_ ٤٦٥/١) من طريق سفيان بن عيينة به مثله.

<sup>(</sup>٧) (الإمامة ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) في (ط): كانوا.

ثمَّ تلا القراءة العلم بالسُّنَة، وهي الفقه ومعرفة أحكام الصَّلاة، وما سنَّه رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم فيها وبيَّنه من أمرها، فإنَّ الإمام إذا كان جاهلاً بأحكام الصَّلاة وبما يعرض فيها من سهو ويقع من زيادة ونقصان أفسدها أو (أحدجها) (1)، فكان العالم بها والفقيه فيها مقدَّماً على من لم يجمع عِلْمَها ولم يعرف أحكامَها. ومعرفة السُّنة وإن كانت مؤخرة في الذِّكر وكانت القراءة مبدوءاً بذكرها، فإنَّ الفقيه العالم بالسُّنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به الصَّلاة أحقُّ بالإمامة من الماهر بالقراءة إذا كان متخلفا عن درجته في علم الفقه ومعرفة السُّنة.

وإنّما قدَّم القاريء في الذّكر لأنَّ عامة الصّحابة، إذا اعتبرت أحوالهم، وحدت أقرأهم أفقههم، وقال ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها حتَّى يحكم علمها أو يعرف حلالها وحرامها، أو كما قال. فأمَّا غيرهم مُمَّن تأخَّر بهم الزَّمان، فإنَّ أكثرهم يقرؤون ولا يفقهون، فقرَّاؤهم كثير، والفقهاء منهم قليل.

وأمَّا قوله: "فإن استووا في السُّنَّة فأقدمهم هجرة" فإنَّ الهجرة قد (انقطعت) (٢) اليوم، إلاّ أنَّ فضيلتها موروثة، فمن كان من أولاد المهاجرين أو كان في آبائه وأسلافه من له قدم أو سابقة في الإسلام، أو كان آباؤه أقدم إسلاماً، فهو مقدَّم على من لا يُعَدُّ لآبائه سابقة، أو كانوا قريبي العهد بالإسلام.

فإذا كانوا متساوين في هذه الخلال النَّلاث، فأكبرهم سناً مقدَّم على من هو [١٧٠] أصغر سناً منه لفضيلة السنِّ، ولأنَّه إذا تقدَّم أصحابه في السنِّ فقد تقدَّهم في الإسلام، فصار بمنزلة من تقدَّمت هجرته، و(على) (٣) هذا الترتيب يوجد أقاويل أكثر العلماء في هذا الباب. قال عطاء بن أبي رباح (٤): يؤمُّهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنّهم. وقال مالك (٥): يتقدَّم القوم أعلمهم، فقيل له: أقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يُرْضِي. وقال الأوزاعي (١): يؤمُّهم أفقههم.

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي (م): (أخرجها )، والمثبت من (ط) وهو الصُّواب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (انقطع)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤/٤٤ ١-٠٥١).

<sup>(</sup>٥) قاله في "المدوَّنة الكبرى "(٨٣/١). وانظر: "بداية المجتهد "(١/١٥).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤/٠٥١).

وقال الشَّافعي (1): إذا لم تجتمع القراءة والفقه والسنُّ في واحدٍ قدَّموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى به في الصَّلاة، وإن قدَّموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصَّلاة فحسن. وقال أبوثور (٢): يؤمُّهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يقرأه كلَّه. وكان سفيان التَّوري وأحمد وإسحاق (٣) يقدِّمون القراءة قولا بظاهر الحديث.

وأمَّا قوله: "ولا يؤمُّ الرَّجل في بيته" فمعناه: أنَّ صاحب المنزل أولى بالإمامة في بيته إذا كان من القراءة والعلم بمحلِّ يمكنه أن يقيم الصَّلاة. وقد روى مالك بن الحويرث عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "من زار قوماً فلا يؤمُّهم، وليؤمُّهم رجل منهم (أ)".

وقوله: "ولا في سلطانه" فهذا في الجمعات والأعياد، لتعلَّق هذه الأمور بالسَّلاطين. فأمَّا في الصَّلوات المكتوبات فأعلمهم أولاهم بالإمامة، فإن جمع السُّلطان هذه الفضائل كلِّها فهو أولاهم بالإمامة في كلِّ صلاة.

وكان أحمد يرى الصَّلاة خلف أئمَّة الجور، ولا يراها خلف أهل البدع .

وقد يتأوَّل أيضاً قوله: "ولا في سلطانه" على معنى ما يتسلَّط عليه الرَّجـل مـن ملكـه في بيتـه، أو يكون إمام مسجده في قومه وقبيلته.

و"تكرمته" فراشه وسريره وما يُعدُّ لإكرامه من وطاء ونحوه.

19۷ - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، حدَّثنا أيوب، عـن عمرو بن سلمة (٢) قال: "كنَّا بحاضر يمرُّ بنا النَّاس إذا أتوا النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فكانوا إذا رجعوا مرُّوا بنا، فأخبرونا أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قـال كـذا وكـذا، وكنت

<sup>(</sup>١) قاله في "الأمّ "(١/٨٥١). وانظر: "المحموع "(٢٧٩/٤).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٥٠/٤).

<sup>(</sup>٣) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤٩/٤).

قلت: اختار ابن المنذر قول أحمد وسفيان وإسحاق فقال: القول بظاهر خبر أبي مسعود يجبب، فيقـنَّم النَّـاس على سبيل مـا قنَّمهـم رسول اللهـ ـ صلَّى الله عليه وسلَّمــ لا يجاوز ذلك، ولو قدِّم إمام على غير هذا المثال كـانت الصَّـلاة بجزيـة، ويكـره خـلاف السّـنّة. "الأوسط" (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>٤) حديث مالك بن الحويرث أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء فيمن زار قوما لا يصلِّي بهم ـ ١٨٧/٢) من طريق أبان بن يزيد العطَّار عن بديل بن ميسرة عن أبي عطية عن مالك بن الحويرث مرفوعا مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

 <sup>(</sup>٥) سئل الإمام أحمد: يصلّى خلف صاحب بدعة؟ فقال: إذا كان داعية، أو يخاصم فيها، أو يدعو إليها، لا يصلّى خلفه ولا يكلّم.
 "مسائل الإمام أحمد لابن هانيء "(٦٢١).

<sup>(</sup>٦) عمرو بن سلمة \_ بكسر اللاّم \_ بن نفيع الجرمي، أبوبريد، أدرك النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم ـ وكان يؤمَّ قومه على عهد رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ . "أسد الغابة "(١١٠/٤).

غلاماً حافظاً، فحفظت (من ذلك)<sup>(۱)</sup> قرآناً كثيراً. فانطلق أبي وافداً إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في نفرٍ من قومه، فعلَّمهم الصَّلاة وقال: يؤمُّكم أقرؤ كـم. فكنت أؤمُّهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين <sup>(٢)</sup>".

قوله: "كنَّا بحاضر" (الحاضر)": النَّزول على ماء يقيمون به لا يرحلون عنه. ومعنى الحاضر: المحضور، فاعل بمعنى مفعول.

وقد [٢٦٦أ] اختلف النَّاس في إمامة الصَّبي غير البالغ، إذا عقل الصَّلاة. فممَّن أجاز ذلك الحسن (٤) وإسحاق بن راهويه .

وقال الشَّافعي (٦): يؤمُّ الصَّبي غير المحتلم إذا عقل الصَّلاة إلَّا في الجمعة.

وكره الصَّلاة خلف الغلام قبل أن يحتلم عطاء (٢)، والشَّعبي (٨)، ومالك (٩)، والثَّوري (٢٠)، والثَّوري (١٣). والأوزاعي (١٦)، وإليه ذهب أصحاب الرَّأي (١٢). وكان أحمد يضعِّف أمر عمرو بن سلمة (١٣). وقال مرَّة: دعه ليس بشيء بيِّن. وقال الزُّهري (١٤): إذا اضطرُّوا إليه أمَّهم (١٥).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب المغازي ـ ٢٢/٨) من طريق حماد به نحوه. وفي رواية البخاري: " وأنا ابن ستٌّ أو سبع سنين ".

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام عن الحسن قال: لا بأس أن يؤمَّ الغلام قبل أن يحتلم. "المصنّف "(١٩/١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الأمّ "(١٦٦/١). "المجموع "(٤/٨٤). وفي إمامة غير البالغ في الجمعة قولان أصحّهما الصّحة قياسا على غير الجمعة كالبالغ، وهو قول الشّافعي في الإملاء. "المهذّب "(١٩/١).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء قال: لا يؤمّ الغلام الَّذي لم يحتلم. "المصنَّف"(٣٩٨/٢).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالعزيز عن الشَّعبي قال: لا يؤمَّ الغلام حتَّى يحتلم. "المصنَّف "(٣٤٩/١).

<sup>(</sup>٩) قال مالك: لَا يَوْمَ الصَّبِي بالنَّافلة، لا الرِّجال ولا النِّساء. "المدوَّنة الكبرى "(٨٤/١).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ابن المنذر في "الأوسط "(١/٤).

<sup>(</sup>١١) قال الأوزاعي: لا يؤمّ الغلام في الصَّلاة المكتوبة حتّى يحتلم، إلاّ أن يكونوا قوما ليس معهم من القرآن شيء فإنّـه يؤمُّهـم المراهـق. "الأوسط "(١٠/٤). "فقه الإمام الأوزاعي "(٢٢٧/١).

<sup>(</sup>١٢) انظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق "(١٤٠/١).

<sup>(</sup>١٤) انظر: "الأوسط "(١/٤).

<sup>(</sup>١٥) قلت: الرَّاجع وا لله أعلم إمامة الصَّبي إذا كان أقرأهم لحديث عمرو بن سلمة الَّذي أخرجه البخاري في صحيحه. قــال الحافظ ابن حجر: وفي رواية لأبي داود قال عمرو: "فما شهدت مشهدا في جرم ـ قبيلة عمرو بن سلمة ــ إلاَّ كنت إمامهم" "السُّنن "(١٩٥/١) قال: وهذا يعمُّ الفرائض والنَّفل. "الفتح "(١٨٥/٢).

وقال أبوبكر ابن المنذر: إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصَّلاة وقام بها، لدخوله في جملة قول النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسـلَّم ــ : "يـومُّ القوم أقرؤهم" لم يذكر بالغا ولا غير بالغ، والأحبار على العموم لا يجوز الاستثناء فيها إلاّ بحديث عـن رسـول الله ــ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ أو إجماع، ولا أعلم شيئا يوجب بدفع حديث عمرو بن سلمة. "الأوسط"(١٥٢/٤).

قلت: وفي جواز صلاة عمرو بن سلمة بقومه دليل على حواز صلاة المفترض حلف المتنفّل، لأنَّ صلاة الصَّبيِّ نافلة.

### ١١٩ ومن باب في الرَّجل يؤمُّ القوم وهم له كارهون.

19. الله عن عبدالرّ ممن القعنبي، حدّ ثنا عبدا لله بن عمر بن غانم (۱) عن عبدالرّ ممن بن زياد (۲) عن عمران بن عبد المعافري (۳) عن عبدا لله بن عمرو: " أنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ كان يقول: ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدّم قوماً وهم له كارهون. ورجل أتى الصّلاة دباراً ـ والدّبار: أن يأتيها بعد أن تفوته ـ ورجل اعتبد محرّرة ( $^{(1)}$ )".

قلت: يشبه أن يكون هذا الوعيد في الرَّجل ليس من أهل الإمامة، فيتقحَّم فيها ويتغلَّب عليها، حتَّى يكره النَّاس إمامته. فأمَّا من (٥) كان مستحقًا للإمامة فاللَّوم على من كرهه دونه. وشُكي رجل إلى علي بن أبي طالب، وكان يصلِّي بقوم وهم له كارهون، فقال: "إنَّك لخروط (٢)(٧)" يريد إنَّك متعسِّف في فعلك، ولم يزده على ذلك. وقوله: "يأتي الصَّلاة دبارا" فهو أن يكون قد اتَّخذه عادة، حتَّى يكون حضوره الصَّلاة بعد فراغ النَّاس وانصرافهم عنها.

واعتباد المحرَّر يكون من وجهين: أحدهما: أن يعتقه <sup>(۸)</sup> ثمَّ يكتم عتقه أو ينكره، وهو شـرُّ الأمرين. والوجه الآخر: أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرهاً.

<sup>(</sup>١) هو: الرُّعيني\_.بمهملتين مصغَّرا ـ أبوعبدالرَّحمن قاضي أفريقية، ونُّقــه ابـن يونـس وغـيره، و لم يعرفـه أبوحــاتم، وأفــرط ابـن حبَّــان في تضعيفه من التَّاسعة، مات سنة (١٩ هــ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عبدالرَّحمن بن زياد بن أنعم ـ بفتح أوَّله وسكون النَّون وضمَّ المهملة ـ الأفريقي قاضيها، ضعيف في حفظه، من السَّابعة، مات سنة (١٥٦هـ) وقيل بعدها. "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>٣) عُمران بن عبد بغير إضافة المعافري، أبوعبدا لله المصري، ضعيف من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصّلاة، باب من أمَّ قوما وهم له كارهون ـ ٣١١/١) من طريق عبدالرَّحمن بن زياد به مثله. قال المنذري: في إسناده عبدالرَّحمن بن زياد، وهو ابن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف. "مختصر سنن أبي داود"(٣٠٨/١). قلت: وفيه أيضا عمران بن عبد المعافري ضعّفه الحافظ ابن حجر في "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) في (ط): (إن ).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١/٨٥).

 <sup>(</sup>٧) خروط: يعني الّذَي يتهوّر في الأمور ويركب رأسه في كملّ ما يريد بالجهل وقلّة المعرفة بالأمور. "غريب الحديث لأبي عبيد "
 (٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط).

### ١٢٠ ومن باب إمامة من صلَّى بقوم وقد صلَّى تلك الصَّلاة.

199\_ حدَّننا أبوداود، حدَّننا عبيدا لله بن عمر بن ميسرة، حدَّننا يحيى بن سعيد، عن محمَّد بن عجلان، حدَّننا عبيدا لله بن مقسم، عن جابر بن عبدا لله: "أنَّ معاذ بن جبل كان يصلّي مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ العشاء، ثمَّ يأتي قومه فيصلّي بهم تلك الصَّلاة (1)".

قلت: فيه من الفقه جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل، لأنَّ صلاة معاذ مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ هي الفريضة، وإذا كان قد صلَّى فرضه كانت صلاته بقومه نافلة له [٢٧].

وفيه دليل على جواز إعادة صلاة في يوم مرّتين، إذا كان للإعادة سبب من الأسباب الّـتي عاد لها الصّلوات.

واختلف النّاس في جواز صلاة المفترض خلف المتنفّل. فقال مالك (٢): إذا اختلف نية الإمام في شيء من الصّلاة لم يعتد المأموم بما صلّى معه واستأنف، وكذلك قال الزّهري وربيعة (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): إن كان الإمام متطوّعا لم تجزيء من خلفه الفريضة، وإن كان مفترضاً وكان مَنْ خلفه متطوّعا كانت صلاتهم جائزة. وجوّزوا صلاة المقيم خلف المسافر. وفرض المسافر عندهم ركعتان.

وقال الشَّافعي<sup>(٥)</sup>، والأوزاعي<sup>(٢)</sup>، وأحمد<sup>(٧)</sup>: صلاة المفــرّض خلـف المتنفِّـل جــائزة. وهــو قول عطاء، وطاوس<sup>(٨)(٩)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب إذا طوَّل الإمام وكان للرَّجل حاجة فخرج فصلَّى ــ ١٩٢/٢) ومسلم في (كتـاب الصَّـلاة، باب القراءة في العشاء ــ ٣٩/١-٣٤٠) كلاهما من طريق عمر بن دينار عن حابر مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٠٤/١).

<sup>(</sup>٣) وروي معنى ذلك عن الحسن البصري وأبي قلابة. "الأوسط "(٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "حاشية ابن عابدين "(١/٩٧٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأم "(١٧٣/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢١٩/٤).

<sup>(</sup>٧) ولأحمد رواية أخرى في عدم صحّة صلاة المفترض خلف المتنفّل. وهي المذهب. "الإنصاف "(٢٧٦/٢). "المغــني مـع الشّرح الكبـير" (٢/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢١٩/٤).

<sup>(ُ</sup>ه) قلت: واختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بصحَّة اقتداء المتنفّل بالمفترض، فقال: ثبت صلاة المتنفّل خلف المفترض في عدَّة أحــاديث، وثبت أيضا بالعكس، وموافقة الإمام في نية الفرض أو النّفل ليست واحبة. "مجموع الفتاوى "(٣٨٥-٣٨٦).

وقد زعم بعض من لم ير ذلك جائزاً أنَّ صلاة معاذ مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نافلة، وبقومه فرض. قلت: وهذا فاسد (إذ)<sup>(1)</sup> لا يجوز على معاذ أن يـدرك الفرض وهـ و أفضل العمل مع أفضل الخلق، فيتركه ويضيع حظَّه منه، ويقنع من ذلك بالنَّفل الَّذي لا طائل تحته (٢).

ويدلُّ على فساد هذا التَّأويل قول الرَّاوي: "وكان يصلِّي مع رسول الله عليه وسلَّم: "إذا أقيمت وسلَّم - العشاء" والعشاء: هي صلاة الفريضة. وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة ( $^{(n)}$ )" فلم يكن معاذ يترك المكتوبة بعد أن شهدها وقد أقيمت، وقد أثنى عليه رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالفقه فقال: "أفقهكم معاذ  $^{(2)}$ ".

## ١٢١ ومن باب في الإمام يصلِّي من قعود.

• • • • حدَّ ثنا أبو داود، حدَّ ثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ركب فرساً فصرع عنه فححش شقَّه الأيمن، فصلّى صلاة من الصَّلوات وهو قاعد، فصلّينا وراءه قعوداً. فلمَّا انصرف قال: إنَّما جعل الإمام ليؤتمَّ به. فإذا صلّى قائماً فصلُّوا قياماً. وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا ولك الحمد. وإذا صلّى حالساً فصلُّوا حلوساً أجمعين (٥)".

(١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

(٢) وانظر أيضا الإحابة عن هذا الزُّعم في "المحلَّى "(٢٣٠-٢٣١).

<sup>(</sup>٣) أُخرِجَه مسلمَ في (كتاب صلاةً المسافرين، بابُ كراهية الشُّرُوع في نافلة بعد شروع المؤذّن ـ ٤٩٣/١) من حديث أبي هريرة مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>٤) لم أحده بهذا اللَّفظ، ولكنَّه ورد بلفظ: "وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ" أخرجه التَّرمذي في (كتاب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل ــ (٦٦٥/٥) كلاهما من طريق خالد الحـذَّاء عـن جبل ــ (١٨٤/٣) كلاهما من طريق خالد الحـذَّاء عـن أبي قلابة عن أنس مرفوعا: "أرحم أمَّتي بامَّتي أبوبكر، وأشدَّهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبيّ بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل . . . ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتّم به ـ ١٧٣/٢) ومسلم في (كتاب الصّلاة، باب ائتمام المأموم الإمام ـ (٥) أخرجه البخاري في (كتاب الاقتمام المأموم الإمام ـ (٨٠٨) كلاهما من طريق مالك بن أنس به مثله.

قلت: وذكر أبوداود هذا الحديث من رواية جابر (١)، وأبي هريرة (٢)، وعائشة (٣). و لم يذكر صلاة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ آخر ما صلاّها بالنّاس وهمو قاعد، والنّاس خلفه قيام، وهذا آخر الأمرين من فعله صلّى الله عليه وسلّم.

ومن عادة أبي داود فيما أنشأه من أبواب هذا الكتاب أن يذكر الحديث في (بابه) ''، ويذكر اللّذي يعارضه في باب آخر على إثره، ولم أجده في شيء من النّسخ، فلست أدري كيف أغفل ذكر هذه القصّة [٢٨١] وهي من أمّهات السّنن؟ وإليه ذهب أكثر الفقهاء. ونحن نذكره لتحصل فائدته، ونحفظ على الكتاب رسمه وعادته.

حدَّثنا محمَّد بن الحسين بن سعيد الزَّعفراني (٥) ، حدَّثنا يحيى بن أبي طالب (٢) ، أخبرنا علي بن عاصم (٢) ، أخبرني يحيى بن سعيد، عن عبدا لله بن أبي مليكة ، عن عائشة قالت: "ثقل رسول الله علي لله عليه وسلم ليلة الاثنين، فلمَّا ناداه بلال صلاة الغداة، قال: قولوا له: فليقل لأبي بكر فليصلِّ بالنّاس. قال: فرجع إلى أبي بكر لله عنه فقال له: إنَّ رسول الله عنه ملّى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلّي بالنّاس، فتقدَّم أبوبكر فصلّى بالنّاس. وكان أبوبكر إذا صلّى لا يرفع رأسه ولا يلتفت، فوجد رسول الله صلّى الله عليه وسلم عنفة ، فخرج يهادى بين رجلين: أسامة ورجل آخر. فلمَّا رآه النّاس تفرَّجت الصُّفوف لرسول الله عليه وسلّم -، فعلم أبوبكر أنّه لا يتقدَّم ذلك المتقدِّم أحدٌ، فدفعه لرسول الله عليه وسلّم -، فعلم أبوبكر أنّه لا يتقدَّم ذلك المتقدِّم أحدٌ، فدفعه

<sup>(</sup>١) حديث جابر أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ قال حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير ووكيع، عن الأعمش، عن أبسي سفيان، عن جابر مرفوعا، وفيه: "إذا صلّى الإمام حالسا فصلُّوا جلوسا وإذا صلَّى الإمام قائما فصلُّوا قياما . . " وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٢٢ - ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ قال: حدَّثنا سليمان بن حرب، عن وهيب، عن مصعب بن محمَّد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، وفيه: "وإذا صلَّى قائما فصلُّوا قياما، وإذا صلَّى قاعدا فصلُّوا قعودا أجمعون". صحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبسي داود " رقم (٦٣-٣٠).

<sup>(</sup>٣) وحُديث عائشة أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ كما أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إنّما جعل الإمام ليؤتمَّ به - ١٧٣/٢) من حديث عائشة مرفوعا، وفيه: "إنّما جعل الإمام ليؤتمَّ به فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلَّى حالسا فصلُّوا حلوسا".

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (باب)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوعبدا لله الزَّعفراني الواسطي. قال الخطيب: حدَّثنا عنه أبوعمر القاسم بن جعفر الهاشمي وكان سمع منه بالبصرة وكان ثقة. مات سنة (٣٣٧هـ). "تاريخ بغداد "(٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) يحيى بن أبي طالب بن عبدا لله بن الزَّبرقان، يقال مولى العباس بن عبدالمطَّلب عتاقة. وكنيته أبوبكر. قال أبوحاتم: محلَّـه الصّــدق. قــال الدّارقطين: لا بأس به عندي. و لم يطعن فيه أحد بحجّة. مات سنة (٢٧٥هـ). "تاريخ بغداد "(٢٢٠/١٤). "سير أعلام النبلاء " (٢٢٠-١٢).

<sup>(</sup>٧) على بن عاصم بن صهيب الواسطي التَّيمي مولاهم، صدوق يخطيء ويصرُّ ورمي بالتَّشيع، من التَّاسعة، مات سنة (٢٠١هـ). "تقريب التُهذيب ".

رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فأقامه في مقامه، وجعله عن يمينه. وقعد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فكبَّر بالنَّاس، فجعل أبوبكر يكبِّر بتكبيره، وجعل النَّاس يكبِّرون بتكبير أبي بكر (١)".

قلت: وفي إقامة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم \_ أبابكر عن يمينه، وهو مقام المأموم، وفي تكبيره بالنّاس وتكبير أبي بكر بتكبيره بيان واضح أنَّ الإمام في هذه الصَّلاة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، وقد صلّى قاعداً، والنّاس من خلفه قيام، وهي آخر صلاة صلاها بالنّاس. فدلَّ أنَّ حديث أنس منسوخ (٢). ويزيد ما قلناه وضوحاً: ما رواه أبومعاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "لمَّا تقل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وذكر الحديث ـ قالت: فجاء رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وذكر الحديث ـ قالت: فجاء عليه وسلّم ـ يصلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّى الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّى بالنّاس جالساً، وأبوبكر قائماً يقتدي به، والنّاس يقتدون بأبي بكر - رضي الله عنه ـ ". حدّثونا به عن يحيى بن محمّد بن يحيى، حدّثنا مسدّد، حدّثنا أبومعاوية. والقياس يشهد لهذا القول. لأنَّ الإمام لا يسقط عن القوم شيئاً من أركان الصَّلاة مع القدرة عليه. ألا ترى أنّه لا يحيل القول. لأنَّ الإمام لا يسقط عن القوم شيئاً من أركان الصَّلاة مع القدرة عليه. ألا ترى أنّه لا يحيل الوصاب الرُّكوع والسُّحود إلى الإيماء؟ وكذلك لا يحيل القيام إلى القعود. وإلى هذا ذهب سفيان النَّوري (٣)، وأصحاب الرَّاي (٤)، والشَّافعي (٥)، وأبوثور (١).

(١) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب الرَّجـل يأتم بالإمـام ويأتُمُّ النَّـاس بالمـأموم ــ ٢٠٤/٢) ومسـلم في (كتـاب الصَّـلاة، بـاب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر أو مرض وسفر وغيرهما ـ ٣١٤/١). كلاهما من طريق إبراهيم عن الأسود عـن عائشـة مرفوعـا :

<sup>(</sup>٢) قال أبوبكر ابن المنذر: احتلفت الأخبار في صلاة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في مرضه حين خرج إلى المسجد، وتعارضت، ولم يجز نسخ ما هو يقين وما قد ثبت الأخبار به، ولم يختلف من أمر رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الّذين صلّوا خلفه قياما بالقعود، لأخبار مختلف فيها، لأنَّ الاختلاف شكِّ والإجماع يقين، فغير حائز الانتقال من اليقين إلى الشكِّ، وكذلك غير حائز نسخ بما قد ثبت ولم تختلف الأخبار فيه، بما قد اختلفت الأخبار فيه. "الأوسط "(٢٠٤/٤).

ودعوى النسخ قال بها الشّافعي في "الأمّ "(١٧١/). وفي "الرّسالة "(ص: ٥٥٢-٥٥). وذهب الإمام أحمد إلى الجمع بين الحديثين بحمل حديث أنس على من ابتدأ الصّلاة قاعدا. وحمل حديث عائشة ـ الّذي وصف صلاة النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في مرض الموت ـ على من ابتدأ الصّلاة قائما ثمَّ اعتلَّ فحلس. ومتّى أمكن الجمع بين الحديثين وحب ولم يحمل على النسخ. "المغني مع الشّرح الكبير " (٢٠/٤-٤٩). قال العلاّمة أحمد عمّد شاكر: والصّعيح الرَّاجع عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، من أنَّ الإمام إذا صلّى حالسا لعذر وجب على المأمونين أن يصلُّوا وراءه حلوسا على حديث أنس وعائشة. وأنَّ دعوى النَّسخ لا دليل عليها. انظر: "تعليقه على الرّسالة " (ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال سفيان: في رجل صلَّى بقوم حالسا مريض وهم حلوس قال: لا يجزيه ولا يجزيهم. "الأوسط "(٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "شرح فتح القدير "(١/١٦).

<sup>(</sup>ه) قال: أمر النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حديث أنس ومن حدَّث معه في صلاة النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه صلّى بهـم حالسـا ومن حلفه حلوس منسوخ بحديث عائشة أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ صلّى بهم في مرضه الّذي مـات فيـه حالسـا وصلّـوا خلفـه قياما. "الأمّ "(١٧١/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٨/٤).

وقال مالك بن أنس<sup>(1)</sup>: لاينبغي لأحد أن يؤمَّ النَّاس قاعداً. وذهب أحمـد<sup>(۲)</sup> وإسحاق<sup>(۳)</sup> ونفر من أهل الحديث إلى حبر أنس، وأنَّ الإمام إذا صلَّى قاعداً صلَّى من خلفه قعوداً<sup>(٤)</sup>.

وزعم بعض [179] أهل الحديث أنَّ الرِّوايات (اختلفت) في هذا: فروى الأسود عن عائشة: "أنَّ النَّي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان إماماً" وروى شقيق (٢) عنها: "انَّ الإمام أبوبكر (٧)" فلم يجز أن يترك له حديث أنس وجابر. ويشبه أن يكون أبوداود إنَّما ترك ذكره (٨) لأجل هذه العلَّة.

وفي الحديث من الفقه: أنَّه تجوز الصَّلاة بإمامين، أحدهما بعد الآخر، من غير حدث يحدث بالإمام الأوَّل.

وفيه دليل على جواز تقدُّم (بعض) (٩) صلاة المأموم صلاة الإمام.

وقوله: "فجحش شقّه" معناه: أنّه قد انسحج جلده (١٠)، والجحش كالخدش، أو أكثر من ذلك.

<sup>(</sup>١) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٨١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢/٤٨).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٤) وذهب إلى هذا القول: حابر بن عبدا لله وأبوهريرة وأسيد بن حضير . ولكى تقف على أقوالهم، راجع: "المصنَّف لابــن أبــي شــيبة " (٣٢٧-٣٢٦/٢). "المصنَّف لعبدالرَّزاق "(٤٦٧/٢). "الأوسط "(٢٠٥٠٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اختلف )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط)و (م): سفيان، وما في الأصل هو الصَّواب، لأنَّ شقيق هو أبووائل الَّـذي يـروي عـن مسـروق عـن عائشـة كمـا في تخريـج الحدث.

<sup>(</sup>٧) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء إذا صلّى الإمام قاعدا فصلّوا قعودا ـ ٢٩٢/ ١٩٢/١) من طريق أبي وائـل عـن مسروق عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ : "أنَّ أبابكر صلّى بالنَّاس، ورسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الصّف ". قال أبوعيسسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب. اهـ.

<sup>(</sup>٨) في (ط): ذلك.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (بعد )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١٠) انسحج حلده من شيء مرَّ به: إذا تقشَّر الجلد الأعلى. "تهذيب اللُّغة "(١٢٠/٤).

## ١٢٢ـ ومن باب في (الرَّجلين) (١) يؤمُّ أحدهما صاحبه.

۱ • ۲ - حدَّننا أبوداود، حدَّننا مسدَّد، حدَّننا يحيى، عن عبدالملك بن أبي سليمان (٢) عـن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: "بتُّ في بيت خالتي ميمونة. فقام رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فأطلق القربة، فتوضَّأ، ثمَّ أوكى القربة، ثمَّ قام إلى الصلاة. فقمت إلى الصَّلاة، فتوضَّأت كما توضَّأ. ثمَّ جئت فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني من ورائه. فأقامني عن يمينه. فصليت معه (٣)".

قلت: فيه أنواع من الفقه، منها: الصَّلاة بالجماعة في النّوافل. ومنها: أنَّ الاثنين جماعة. ومنها: أنَّ المأموم يقوم عن يمين الإمام إذا كانا اثنين. ومنها: جواز العمل اليسير في الصَّلاة. ومنها: جواز الائتمام بصلاة من لم ينو الإمامة فيها.

#### ١٢٣ـ ومن باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون.

۲ • ۲ - حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي أراه عن مالك، عن إسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لطعام صنعته، فأكل منه، ثمَّ قال: قوموا فلأصلِّي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودً من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا. فصلَّى لنا ركعتين (٤)".

قلت: فيه من الفقه جواز صلاة الجماعة في التطوُّع. وفيه جواز صلاة المنفرد خلف الصَّف، لأنَّ المرأة قامت وحدها من ورائهما.

وفيه دليل على أنَّ إمامة المرأة للرِّجال غير جائزة، لأَنَّها لما زُحمت عن مساواتهم في مقام الصَّفِّ كانت من أن تتقدَّمهم أبعد.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الرَّجل)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ـ بفتح المهملة وسكون الـرَّاء وبـالزَّاي المفتوحـة ـ صـدوق لـه أوهـام، مـن الخامسـة، مـات سـنة (١٤٥هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب الدُّعاء في صلاة اللَّيل وقيامه ـ ٥٣١/١) من طريق عبدالملك بن أبي سليمان به نحوه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب حواز الجماعة في النَّافلة ـ ٤٥٧/١) من طريق مالك به مثله.

وفيه دليل على وحوب التَّرتيب في مواقف المأمومين، وأنَّ الأفضل يقدَّم (١) على من دونه في الفضل. ولذلك قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "ليليني ذوو [١٣٠] الأحلام والنَّهى (٢)". وعلى هذا القياس: إذا صلَّى على جماعة من الموتى، فيهم رجال ونساء وصبيان وخناثى، فإنَّ الأفضل منهم يكون الأمام، فيكون الرَّجل أقربهم منه، ثمَّ الصَّي، ثمَّ الخُنثى، ثمَّ المرأة. فإن دفنوا في قبر واحد، كان أفضلهم أقربهم إلى القبلة، ثمَّ يليه الَّذي هـو أفضل، وتكون المرأة آخرهم، (إلاّ أنَّه يكون بينها وبين الرَّجل حجاب من لبن ونحوه) (٣).

### ١٧٤ ومن باب الإمام يُحْدِث بعدما يرفع رأسه.

قلت: هذا حديث ضعيفٌ، وقد تكلَّم النَّاس في بعض نقلته، وقد عارضته الأحاديث الَّتي لا فيها إيجاب التَّشهد والتَّسليم. ولا أعلم أحداً من الفقهاء قال بظاهره. لأنَّ أصحاب الرَّأي لا يرون أنَّ صلاته قد تمَّت بنفس القعود حتَّى يكون ذلك بقدر التَّشهد، على ما رووا عن ابن مسعود، ثم (لم يعودوا) (٩) قولهم في ذلك، لأنَّهم قالوا: إذا طلعت الشَّمس عليه أو متيمِّماً فرأى الماء، وقد قعد مقدار التَّشهُّد قبل أن يسلِّم فقد فسدت صلاته (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ط): يتقدَّم.

<sup>(</sup>٢) أُعرَّجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب تسوية الصُّفوف وإقامتها وفضل الصَّفَّ الأوَّل ــ ٣٢٣/١) من حديث عبـدا لله بـن مسعود مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو: ابن معاوية.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من (ط).(٢) في رواية الترمذي: "قبل أن يسلم ".

 <sup>(</sup>٧) أي تمت صلاة من كان مع الإمام من المأمومين من الذين أتموا الصالة مع الإمام دون المسبوقين. "عون المعبود "(٣٢٥/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرج التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الرَّجل يحدث في التَّشهد ـ ٣٠٠/٢) من طريق عبدالرَّحمن بن زياد بــه نحوه. قــال أبوعيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، وقد اضطربوا في إسناده. اهــ. وضعَّفه ابـن العربـي، وابـن الجـوزي، والنَّهـي. انظـر: "عارضة الأحوذي "(١٩٩٢). "اعلل المتناهية "(٤٤٢/١). "ميزان الاعتدال "(٢٠/٢).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (يقودوا )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "شرح فتح القدير "(١/٢٧٣).

وقالوا فيمن قهقه بعد الجلوس قدر التَّشهُّد أنَّ ذلك لا يفسد الصَّلاة ويتوضَّأ، ومن مذهبهم أنَّ القهقهة لا تنقض الوضوء إلاّ إذا كان في صلاة ". والأمر في احتلاف هذه الأقاويل ومخالفتها الحديث بيِّن.

\$ • ٧- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عبدا لله بن محمَّد بن عقيل، عن محمَّد بن الحنفية، عن على بن أبي طالب ـ رضى الله عنه ـ قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير، وتحليلها التّسليم".

قلت: في هذا الحديث بيان أنَّ التَّسليم ركنٌ للصَّلاة (٤)، كما أنَّ التَّكبير ركن لها، وأنَّ التَّحلُّل منها إنَّما يكون بالتَّسليم دون الحدث والكلام، لأنَّه قد عرَّفه بـالألف والـلاَّم، وعيَّنـه كما عيَّن الطُّهور وعرَّفه، فكان ذلك منصرفاً إلى ما جاءت به الشَّريعة من الطُّهارة المعروفة، والتَّعريف بالألف واللاّم (مع)(٥) الإضافة يوجب التَّخصيص، كقولك: فلان مبيته المساحد، تريد أنَّه لا مبيت له يأوي إليه غيرها. وفيه دليل أنَّ افتتاح الصَّلاة لا يكون إلاَّ بالتَّكبير دون غيره من الأذكار.

## ١٢٥ ومن باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام [١٣١ب].

٠٠٠ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، حدَّثني محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن ابن محيريز (٦)، عن معاوية بن (أبي) (٧) سفيان قال: قال رسول الله \_

<sup>(</sup>١) في (ط) و(ش): أن تكون في صلاة.

<sup>(</sup>٢) انظر: "المبسوط "(١٧٧، ١٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي في (أبواب الطّهارة، باب ما جاء أنَّ مفتاح الصَّلاة الطّهور ـ ١/٩-٨) من طريق سفيان به مثله. قال أبوعيسسي: هـذا الحديث أصح شيء في هذا الباب. اهد.

<sup>(</sup>٤) انظر: "المحموع "(٣/٥٧٤). "الكاني "(١٧٤/١). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٩٢/١). "الإنصاف "(٤/٢). وقال أبوحنيفة: لا يجب السَّلام، بل يجوز أن يخرج منها بكل ما ينافيها. "بدائع الصَّنائع "(١/٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (معنى )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) هو: عبدًا لله بن محيريز ـ بمهملة وراء آخره زاي مصغّر ـ ابن جنادة بن وهب الجمحي ـ بضمّ الجيم وفتح الميم بعدها مهملة ـ المالكي، ثقة عابد، من الثَّالثة، مات (دون المائة ) سنة تسع وتسعين، وقيل: قبلها. "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

صلَّى الله عليه وسلَّم : "لا تبادروني بركوع ولا سجود. فإنَّه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إنِّى قد بدّنت (١)".

قوله: "تدركوني إذا رفعت" يريد أنَّه لا يضرُّكم رفع رأسي وقد بقي عليكم شيء منه إذا أدركتموني قائما قبل أن أسجد. وكان صلَّى الله عليه وسلَّم إذا رفع رأسه من الرُّكوع يدعو بكلام فيه طول.

وقوله: "(إِنِّي) (٢) قد بدنت" يروى على وجهين: أحدهما: "بدَّنت" بتشديد الدَّال، ومعناه: كبر السِّنِّ، يقال: بدَّن الرَّجل تبديناً إذا أسنَّ. والوجه الآخر: "بدُنت" مضمومة الدَّال غير مشدَّدة، ومعناه: زيادة الجسم واحتمال اللَّحم (٣). وروت عائشة: " أنَّ رسول الله حسلى الله عليه وسلَّم لله طعن في السِّنِّ احتمل بدنه اللَّحم (٤)" وكلُّ واحد من كبر السِّنِّ واحتمال اللَّحم يثقل (٥) البدن ويثبِّط عن الحركة.

## ١٢٦ ومن باب في التَّشديد فيمن يرفع رأسه قبل الإمام أو يضع قبله.

۲۰۲ حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا حفص بن عمر، حدّ ثنا شعبة، عن محمّد بن زياد (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "أما يخشى \_ أو ألا يخشى \_ أحدكم إذا رفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار (٧)".

(٣) لقد رجَّح أبوعبيد والبغوي وغيرهم المعنى الأوَّل، وقالوا: ليس من صفاته صلَّى الله عليه وسلَّم كثرة اللَّحم. وقــال القـاضي عيـاض: الحجَّة لصحَّة الرِّوايتين. انظر: "غريب الحديث "(٩٦/١). "شرح السنّة "(٤١٥/٣). "مشارق الأنوار "(٨٠/١).

\_

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في (كتاب الإقامة الصّلاة، باب النّهي عن أن يسبق الإمام بالرُّكوع والسُّجود ـ ٣٠٩/١) والإمام أحمد في "المسند" (٩٢/٤) كلاهما من طريق يحيى القطّان به مثله. وأخرجه الطّبراني في "المعجم الكبير "[٩٦/برقم (٨٦٣)] من طريـق أسـامة بـن زيـد عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان به. وهذه متابعة لابن عجلان، فأسامة بن زيد اللّيثي صدوق يهم كما في "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللّيل ومن نام عنه أو مرض ـ ١٤/١٥) مــن حديث عائشة مرفوعا ، وفيه:
 "فلمّا أسنّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأخذه اللّحم أوتر بسبع ".

<sup>(</sup>٥) في (ط): مثقل.

<sup>(</sup>٢) عُمَّدُ بن زياد الجمحي مولاهم، أبوالحارث المدني، نزيل البصرة، ثقة ثبت ربما أرسل من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام ـ ١٨٢/٢) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سعود ونحوهما ـ ٢٠١٣-٣١) كلاهما من طريق محمَّد بن زياد به مثله.

قلت: واختلف النَّاس فيمن فعل ذلك. فروي عن ابن عمر أنَّه قال: "لا صلاة لمن فعل ذلك (١)". وأمَّا عامة أهل العلم فإنَّهم قالوا: قد أساء، وصلاته مجزية، غير أنَّ أكثرهم يأمرونه بأن يعود إلى السُّجود (٢). وقال بعضهم: يمكث في سجوده بعد أن يرفع الإمام رأسه بقدر ما كان ترك منه (٣).

## ۱۲۷\_ ومن باب (جماع) أبواب ما يصلِّي فيه.

٧٠٠٠ عن ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن مالك ٢٠٠ ، عن ابن شهاب، عن ابن المسيّب، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "سئل عن الصَّلاة في ثوب واحد؟ فقال النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: أولكلِّكم ثوبان؟ (٧)".

قلت: قوله: "أولكلِّكم ثوبان" لفظه لفظ استفهام، ومعناه الإخبار عمَّا كان يعلمه من حالهم (من) (٨) العدم وضيق الثَّياب، يقول: فإذا كنتم بهذه الصِّفة وليس لكلِّ واحدٍ منكم ثوبان، والصَّلاة واجبة عليكم، فاعلموا أنَّ الصَّلاة في الثَّوب الواحد حائزة.

يريد أنَّه لا يتَّزر به في وسطه، ويشدُّ طرفيه على حقويه، ولكن يتَّزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما، ويشدُّه على عاتقه، فيكون بمنزلة الإزار والرِّداء (١١٠).

<sup>(</sup>١) رواه ابن المنذر بسنده عن أبي نعامة السُّعدي عن ابن عمر قال: لا صلاة لمن خالف الإمام قــال: ورأى رجـلاً رفـع رأسـه قبـل الإمـام ويضع. "الأوسط"(١٩١/٤).

<sup>(</sup>٢) وعُمَّن رأى أن يرجع راكعا أو ساجدا إذا رفع رأسه قبل الإمام مالك بن أنس، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. "الأوسط" (١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٣) قاله الأوزاعي. "الأوسط "(١٩٢/٤).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط): من قوله "وقال بعضهم" إلى قوله "منه".

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ابن مالك )، وما أثبته من (ط) هو الصُّواب.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في ثوب واحد ـ ٣٦٧/١) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>A) في الأصل: (في )، والمثبت من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٩) في الأصل: (منكبه )، والمثبت من (ط) و (م).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، ياب الصَّلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ـ ٣٦٨/١) من طريق سفيان بن عيينة به مثله.

<sup>(</sup>١١) قال البغوي: اتَّفق أهل العلم على أنَّه إذا غطَّى ما بين سرَّته وركبته صحَّت صلاتـه، والسُّنة أن يصلِّي في إزار ورداء إذا وجدهمـا. "شرح السّنّة " (٢٢/٢).

وهذا إذا كان الثُّوب واسعاً، فإذا كان ضيِّقاً شدَّه على حقويه، وقد جاء ذلك في حديث جابر الَّذي نذكره في الباب الَّذي يلي هذا الباب.

### ١٢٨\_ ومن باب في الثَّوب إذا كان ضيِّقاً.

9 • ٢- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا هشام بن عمار وسليمان بن عبدالرَّحمن الدِّمشقي ويحيى بن الفضل السِّحستاني، وهذا لفظ يحيى قالوا: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، حدَّثنا يعقوب بن مجاهد أبوحزرة، عن عبادة بن الوليد بن عبادة قال: أتينا حابر بن عبدا لله قبال: "سرت مع رسول الله عليه الله عليه وسلم \_ في غزوة (١)، فقام يصلي، وكانت على بردة، فذهبت أخالف بين طرفيها، فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب، فنكستها ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، لا تسقط، وذكر صلاته مع رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم قال: فلماً فرغ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم قال: فلماً فرغ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم قال: فلماً فرغ رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم حقوك (٢)".

"ذباذب النَّوب" أهدابه، وسمِّيت ذباذب لتذبذبها. وقوله: "تواقصت عليها" معناه: أنَّه ثنَّى عنقه ليمسك النَّوب به، كأنَّه يحكي خلقة الأوقص (٣) من النَّاس.

• 1 7 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حَمَّاد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلاّ ثوب فليتَّزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود (٤)".

قلت: اشتمال اليهود المنهي عنه: هو أن يجلّل (٥) بدنه التَّوب، ويسبله من غير أن يشيل طرفه، فأمَّا اشتمال الصَّمَّاء الَّذي جاء في الحديث (٦) فهو أن يجلّل بدنه التَّوب، ثمَّ يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر، هكذا يفسَّر في الحديث.

<sup>(</sup>١) في (ط): غزاة.

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم ـ في أثناء حديث طويل ـ في (كتاب الزَّهد والرَّقائق، باب حديث حابر الطَّويل وقصَّة أبي اليسر ـ ٢٣٠٥/٤) من طريق حاتم بن إسماعيل به نحوه.

<sup>(</sup>٣) الأوقص: هو الَّذي يكون مائل العنق قصيرها. "غريب الحديث لأبي عبيد"(١٥/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٣٦/٢) من طريق أبي داود به مثله.

<sup>(</sup>٥) حلَّل الشَّيء تجليلا: أي عمَّ، والمحلَّل: السَّحاب الَّذي يجلِّل الأرض بالمطر، أي يعمُّ. "لسان العرب "(مادة: حلل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب ما يستر من العورة ـ ٤٧٧/١) من حديث أبي هريرة قال: "نهمي رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلمَّ ـ عن بيعتين: عن اللَّماس والنَّباذ. وأن يشتمل الصَّماء. وأن يحتي الرَّحل في ثوب واحد".

#### ١٢٩ ومن باب السَّدل في الصَّلاة.

البارك، عن البراود، حدَّثنا محمَّد بن العلاء وإبراهيم بن موسى، عن ابن المبارك، عن الجسن بن ذكوان (١)، عن سليمان الأحول (٢)، عن عطاء قال: قال إبراهيم عن أبي هريرة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ نهى عن السَّدل في الصَّلاة، وأن يغطِّى الرَّحل فاه (٣)".

"السَّدل": إرسال النَّوب حتَّى يصيب الأرض، وقد رخَّص بعض العلماء في السَّدل في الصَّلاة. روي ذلك عن عطاء (٤)، ومكحول (٥)، والزُّهري (٢)، والحسن، وابن سيرين (٧). وقال مالك: لا بأس به (٨).

ويشبه أن يكونوا إنّما فرّقوا بين إجازة السّدل في الصّلاة، وبينه في غير الصّلاة. لأنّ المصلّي ثابت في مكانه لا يمشي في النّسوب الّذي عليه. فأمّا غير الصّلاة، فإنّه يمشي فيه ويسدله، وذلك من الخيلاء المنهي عنه (٩). وكان سفيان التّوري (١٠) يكره السّدل في الصّلاة، وكان الشّافعي يكرهه في الصّلاة وفي غير الصّلاة (١١).

(١) الحسن بن ذكوان، أبوسلمة البصري، صدوق يخطيء، رمي بالقدر، وكان يدلِّس، من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: سليمان بن أبي مسلم المكي الأحول، خال ابن نجيح، قيل: اسم أبيه عبدا لله، ثقة قاله أحمد، من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ". (٣) أخرجه التُّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية السَّـدل في الصَّلاة ــ ٢١٧/٢) وأحمـد في "المسند"(٢٩٥/٢) كلاهما طريق عسل بن سفيان عن عطاء به مثله. وقد صحَّحه الحاكم على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"

طريق عسل بن سفيان عن عطاء به منه. وقد صححه الحادم على سرط السينجين، وواقعه العمبي كنا ي اله (٢٥٣/١). كما صحَّحه العلامة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على المسند" رقم (٢٩٢١).

<sup>(</sup>٤) روى عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصَّلاة. "المُصنَف "(٣٦٢/١).

 <sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي قال: رأيت مكحولا يسدل طيلسانه عليه في الصَّلاة. "المصنَّف "(٢٦٠/٢).
 (٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٩/٥).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن هشام بن حسان قال: رأيت الحسن وابن سيرين يسدلان على قميصيهما. "المصنَّف "(٣٦٢/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٠٨/١).

<sup>(</sup>١٠) روى عبدالزَّراق قـال: رأيته إذا صلَّى ضمَّ طرفي النَّـوب بيـده إلى صـدره. "المصنَّف "(٣٦٤/١). وكرهـه أيضا بحـاهد وعطـاء والنَّخعي. "الأوسط "(٥٧/٥).

<sup>(</sup>١١) انظر: "الأوسط "(٥/٦٠).

وقوله: "وأن يغطّي الرَّجل فاه" فإنَّ من عادة العرب التَّلثم بالعمائم على الأفواه، فُنهُوا عن ذلك في الصَّلاة، إلا أن يعرض للمصلِّي التَّثاوُب، فيغطِّي فمه عند ذلك للحديث الَّذي جاء فيه (١).

## ١٣٠ ومن باب في كم تصلِّي المرأة.

قلت: اختلف النَّاس فيما يجب على المرأة الحرَّة أن تغطّي من بدنها إذا صلَّت. فقال الأوزاعي (<sup>(۱)</sup> والشَّافعي (<sup>(1)</sup>: تغطِّي جميع بدنها إلاّ وجهها وكفَّيها، وروي ذلك عن ابن عبَّاس (<sup>(1)</sup> وعطاء (<sup>(11)</sup>: كلُّ شيء من

<sup>(</sup>١) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في كراهية التَّناؤب في الصَّلاة ـ ٢٠٢-٢٠٦) من حديث أبي هريرة أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ قال: "التَّناؤب في الصَّلاة من الشَّيطان، فإذا تناءب أحدكم فليكظم ما استطاع". قال أبوعيسسى: حديث أبي هريرة: حديث حسن صحيح. اهـ.

 <sup>(</sup>٢) مجاهد بن موسى الخوارزمي الختلي ـ بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة ـ أبوعلي نزيل بغداد، ثقة من العاشرة، مات سنة
 (٤٤٤هـ). "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٣) عثمان بن عمر بن فارس العبدي، بصري أصله من بخارى، ثقة. قيل : كان يحيى بن سعيد لا يرضاه، من التَّاسعة، مات سنة (٩٠٠هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) عبدالرِّحمن بن عبدا لله بن دينار، صدوق يخطيء من السَّابعة. "تقريب النَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٥) هو التيمي المدني ، ثقة من الخامسة. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٦) هي: أمُّ حرام والدة محمَّد بن زيد، لا يعرف حالها، يقال: اسمها آمنة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٣٣/٢) من طريق عثمان بن عمر به مثله. وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٠٠/١). قلت: أمَّ حرام والدة محمَّد بن زيد ليست على شرط البخاري، بل لا يعرف حالها كما في "تقريب الله فيب ". وقال أبوداود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن عمَّد بن زيد عن أمِّه عن أمِّ سلمة لم يذكر أحد منهم النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قصروا به على أمِّ سلمة "سنن أبي داود "(٢١/١). وقال الألباني: لا يصحُّ إسناده لا مرفوعا ولا موقوفا. انظر: "تعليقه على المشكاة" (٢٣٨/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الأمّ "(١/٨٩).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنذر بسنده عن سعيد بن حبير عن ابن عبَّاس ﴿ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منهـا﴾ قـال: وجههـا وكفّيهـا. "الأوسـط" (٧٠/٥).

<sup>(</sup>١١) وهو قول سعيد بن جبير ومكحول. "الأوسط "(٥/٠٧).

<sup>(</sup>٢/) هو: المخزومي المدني، قيل: اسمه محمَّد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبوبكر اسمه، وكنيتـه أبوعبدالرَّحمـن، وقيـل: اسمـه كنيتـه، راهـب قريش، ثقة فقيه عابد، من الثّالثة، مات قبل المائة، سنة (٩٤هـ) وقيل: غير ذلك. "تقريب النّهذيب".

المرأة عورة حتَّى ظفرها (1). وقال أحمد (٢): المرأة تصلّى، ولا يسرى منها شيء، ولا ظفرها. وقال مالك بن أنس (٣): إذا صلَّت المرأة وقد انكشف شعرها أو صدور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. وقال أصحاب الرَّأي (٤) في المرأة تصلِّي وربع شعرها أو ثلثه مكشـوف، أو ربع فخذها أو ثلثه مكشوف، أو ربع بطنها أو ثلثه مكشوف: فـإنَّ صلاتهـا تنتقـض، وإن انكشف أقلَّ من ذلك لم تنتقض، وبينهم اختلاف في تحديده، ومنهم من قال بالنَّصف، ولا أعلم لشيء ممَّا ذهبوا إليه في التَّحديد أصلاً يعتمد.

وفي الخبر دليل على صحَّة قول من لم يجز صلاتها إذا انكشف من بدنها شيء. ألا تراه يقول: "إذا كان سابغاً يغطِّي ظهور قدميها" فجعل من شرط جواز صلاتها أن لا يظهر من أعضائها شيء.

## ١٣١\_ ومن باب تصلِّي المرأة بغير خمار.

٣ ١ ٧ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن المثنّى، حدَّثنا حجَّاج بن منهال، حدَّثنا حمَّاد، عن قتادة، عن محمَّد بن سيرين، عن صفية بنت الحارث (٥)، عن عائشة، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنَّه قال: "لا تقبل صلاة حائض إلاّ بخمار  $(7)^{(Y)}$ ".

قلت: [١٣٤] يريد بالحائض المرأة الَّتي بلغت سنَّ الحيض. ولم يرد به المسرأة الَّتي هي في أيام حيضها، فإنَّ الحائض لا تصلِّي بوجه.

<sup>(</sup>١) انظر: "الأوسط "(٥/٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/٩٥). "باب صلاة الحرائر والإماء ".

<sup>(</sup>٤) انظر: "كتاب الأصل "(٢٠١/١). "الأوسط "(٩/٥).

<sup>(</sup>٥) صفيَّة بنت الحارث بن طلحة العبدرية، صحابية ، لها عن عائشة، وذكرها ابن حبَّان في ثقات التَّابعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) الخمار: بكسر الخاء، هو ما تغطّى به المرأة رأسها. "النّهاية "(٧٨/٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء لاتقبل صلاة المرأة إلاّ بخمار ـ ٢١٥/٢) من طريق قبيصة عن حمَّاد بن سلمة بـه مثله. قال أبوعيسى: حديث عائشة حديث حسن. والعمل عليه عنـد أهـل العلـم: أنَّ المرأة إذا أدركت فصلَّت وشيء من شعرها مكشوف، لا تجوز صلاتها. اهـ. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التّلخيص "(٢٥١/١). كما صحَّحه الألباني في "الإرواء "(١/٤/١).

# ١٣٢ ومن باب الرَّجل يصلِّي عاقصاً (١) شعره.

١٤٠ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا الحسن بن على، حدَّثنا عبدالرَّزاق، عن ابن جريج، حدَّثني عمران بن موسى (٢)، عن سعيد المقبري يحدِّث عن أبيه أنَّه رأى أبا رافع ـ مولى النَّبي ـ صلَّـى الله عليه وسلَّم ـ مرَّ بالحسن بن على قائماً، وقد غرز ضفرة من (٢) قفاه، فحلَّها أبورافع، فالتفت إليه مغضباً. فقال أبورافع: أقبل على صلاتك، ولا تغضب، فإنِّي سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: ذلك كفل الشَّيطان، (يعني مقعد الشَّيطان) (عني مغرز

قلت: يريد بالضَّفر المضفور من شعره. وأصل الضَّفر: الفتل، والضَّفائر هي العقائص المضفورة.

> وأمَّا الكفل: فأصله أن يجمع الكساء على سنام البعير ثمَّ يركب. قال الشَّاعر: يخفيي عليي آثيارها وينتعيل وراكب على البعير مكتفل

وإنَّما أمره بإرسال الشَّعر ليسقط على الموضع الَّذي يصلِّي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. وقد روي: "أمرت أن أسجد على سبعة آراب<sup>(۷)</sup>، وأن لا أكفَّ شعراً ولا ثوباً<sup>(۸)</sup>".

### ١٣٣ ـ ومن باب في الصَّلاة في النَّعل.

• ١ ٧ ـ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن أبسي نعامة السَّعدي (٩)، عن أبي نضرة (١٠)، عن أبي سعيد الخدري قال: "بينــا رســول ا لله ــ صلَّــى ا لله

<sup>(</sup>١) العاقص: الّذي لوى شعره فأدخل أطرافه في أصوله. ومنه قيل للشّاة الملتوية القرون: عقصاء. "غريب الحديث لابن قتيبة "(٢٢١/١).

<sup>(</sup>٢) عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص، أخوأيوب، مقبول من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) في (ط): في.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جا في كراهية كفِّ الشَّعر في الصَّلاة ـ ٢٣٣/٢-٢٢٤) مـن طريق عبدالـرّزاق بـه مثلـه. قال أبوعيسى: حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم: كرهوا أن يصلِّي الرَّحل وهو معقوص شعره. اهـ. (٦) أورده الخطّابي في غريبه و لم يعزه إلى أحد. "غريب الحديث "(١/١٦).

<sup>(</sup>٧) الآراب: الأعضاء. "النّهاية "(١/٣٧٩).

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب أعضاء السَّجود ـ ٣٥٤/١) من حديث ابن عبَّاس مرفوعا بلفظ: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفّ ثوبا ولا شعرا".

<sup>(</sup>٩) أبونعامة السَّعدي، اسمه: عبدربّه، وقيل: عمرو، ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) هو: المنذر بن مالك بن قطعة ـ بضمّ القاف وفتح المهملــة ــ العبـدي، ثقـة مـن الثّالثــة، مـات سنة ثمـان أو تســع ومائــة. "تقريب

عليه وسلَّم ـ يصلِّي بأصحابه إذ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلمَّا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. فلمَّا قضى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: إنَّ حبرائيل ـ عليه السَّلام ـ أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذراً (١)".

قلت: فيه من الفقه أنَّ من صلَّى وفي ثوبه نجاسة لم يعلم بها فإنَّ صلاته مجزية ولا إعادة عليه.

وفيه أنَّ الإِتِّساء برسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في أفعاله واحب كهو في أقواله، وهو أنَّهم لَّا رأوا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خلع نعله خلعوا نعالهم.

وفيه من الأدب أنَّ المصلِّي إذا صلَّى وحده فحلع نعله (٢) وضعها عن يساره. وأمَّا إذا كان مع غيره في الصَّفِّ وكان عن يمينه وعن يساره ناس، فإنَّه يضعها بين رجليه.

وفيه أنَّ العمل اليسير لا يقطع الصَّلاة [٣٥].

## ١٣٤ ومن باب في المصلِّي إذا خلع نعله أين يضعها.

۲۱۲ حدّثنا أبوداود، حدّثنا الحسن بن علي، حدّثنا عثمان بن عمر، حدّثنا صالح بن رستم (۳) أبوعامر، عن عبدالرَّحمن بن قيس (٤) عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "إذا صلّى أحدكم (٥) فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلاّ أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما (٢) بين رجليه (حليه (٧)).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم وصحَّحه على شرط مسلم، ووافقه النَّهبي من طريق حمَّاد بن زيد بــه مثلـه. "المستدرك مـع التَّلخيـص "(۲٦٠/١). وصحَّحه الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٢٠٠-٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) في (ط): نعليه.

<sup>(</sup>٣) صالح بن رستم ـ بضمٌ الرَّاء وفتح المثنَّاة الفوقية وقد تضمُّ ـ المزني مولاهم، أبوعــامر الخنزَّاز ــ.بمعحمــات ــ البصــري، صــدوق كثــير الخطأ، من السَّادسة، مات سنة (١٥٧هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) عبدالرُّحمن بن قيس العتكي أبو روح البصري، مقبول، من السَّادسة. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) زاد في الأصل لفظ (نعله ) بعد قوله (أحدكم )، ولا معنى له في السّياق، وما أثبته من (ط).

<sup>(</sup>٦) في (ط): ويضعهما.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٤٣٢/٢) من طريق أبي داود به مثله. وصحَّحه الحاكم على شــرط الشَّـيخين، ووافقـه النَّهـيي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٩/١). قلت: عبدالرَّحمن بن قيس ليس على شرط الشَّـيخين. وقـال الألبـاني: حسـن صحيـح. "صحيح سنن أبي داود " رقم (٩٠٦ـ٤٠٤).

قلت: فيه باب من الأدب، وهو (١) أن يصان ميامن الإنسان عن كلِّ شيء يكون محلاً للأذي.

وفيه أنَّ الأدب أن يضع الإنسان نعله بين يديه أو عن يساره إن كان وحده.

وفيه دليل على أنَّه إن حلع نعله فتركها من ورائه أو عن يمينه أو متباعدة عنه بين يديه، فتعثَّر (٢) بها إنسان فتلف \_ إمَّا بأن حرَّ على وجهه، أو تردَّى في بئر بقربه \_ أنَّ عليه الضَّمان، وهذا كواضع الحجر في (غير)(٣) ملكه، وناصب السِّكين ونحوه، لا فرق بينهما.

### ١٣٥ ومن باب في الصَّلاة على الخُمْرَة.

۱۷ ۲ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عمرو بن عون، حدَّثنا خالد (٤)، عن الشَّيباني (٥)، عن عن عن الشَّيباني الله عبدا لله بن شدَّاد قال: حدَّثتني ميمونة بنت الحارث قالت: "كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يصلِّي على الخمرة (٢)(٧)".

قلت: "الخمرة" سجادة تعمل من سعف النحل، وترمَّل (^) بالخيوط (٩). وسمِّيت خمرة: لأنَّها تخمِّر وجه الأرض، أي: تستره.

وفيه من الفقه حواز الصَّلاة على الحصير والبسط ونحوها. وكان بعض السَّلف يكره أن يصلِّي إلا على حديد الأرض (١٠). وكان بعضهم يجيز الصَّلاة على كلِّ شيء يعمل من نبات الأرض. فأمَّا ما يتَّخذ من أصواف الحيوان وشعورها فإنَّه كان يكرهه (١١).

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) من قوله: "وهو أن يصان" إلى قوله: "وفيه أنَّ الأدب ".

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م): فتعقَّل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عين )، والمثبت من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٤) هو: الحذَّاء.

<sup>(</sup>٥) هو: سليمان بن أبي سليمان الشَّيباني.

<sup>(</sup>٦) الخمرة: بضمُّ الخاء المعجمة وسكون الميم. "الفتح "(٤٣٠/١).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على الخمرة ـ ١/١١) من طريق الشَّيباني به مثله.

<sup>(</sup>٨) ترمَّل: أي تنسج. "تهذيب اللُّغة "(٢٠٦/١٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: "غريب الحديث لأبي عبيد "(١/٢٧٧).

<sup>(</sup>١٠) روى عبدالرَّزاق عن عبدالكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: كان ابن مسعود لا يسجد ــ أو قال: لا يصلِّي ــ إلاَّ على الأرض. "المصنَّف" (٣٩٧/١). قال ابن المنذر: والأثر ليس بثابت عن ابن مسعود، والَّذي رويناه عنه أنَّه يصلِّي على مسح أنبت. "الأوسط" (١١٧/٥).

<sup>· (</sup>١١) نسب هذا القول إلى حابر بن زيد، كذا نقل عنه ابن أبي شيبة في "المصنّف "(٤٠١/١). وانظر: "الأوسط "(٥١١٨).

#### ١٣٦ ومن باب في الرَّجل يسجد على ثوبه.

11 القطّان (1)، عن بكر بن عبدا لله (1)، عن أنس بن مالك قال: "كنّا نصلّي مع رسول الله لقطّان (1)، عن بكر بن عبدا لله (1)، عن أنس بن مالك قال: "كنّا نصلّي مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و في شدّة الحرّ. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكّن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه ((0,0)).

وقد اختلف النَّاس في هذا. فذهب عامة الفقهاء إلى جوازه: مالك (عن هذا والأوزاعي (ه)، وأصحاب الرَّأي (٦)، وأحمد (٧)، وإسحاق (٩)(٩).

وقال الشَّافعي (۱۰): لا يجزيه ذلك، كما لا يجزيه السُّجود على كور العمامة. ويشبه أن يكون تأويل حديث أنس (عنده) (۱۱) أن يبسط ثوباً وهو غير لابسه.

### ١٣٧ ـ ومن باب في تسوية الصُّفوف.

٢١٩ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، حدَّثنا سماك بن حرب قال
 [٢٣٦]: سمعت النَّعمان بن بشير يقول: "كان النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يسوِّينا في
 الصُّفوف، كما يقوِّم القدح (١٢٠)".

"القدح" " خشب السُّهم إذا بري وأصلح، قبل أن يركُّب فيه النَّصل والرِّيش.

<sup>(</sup>١) غالب بن عطَّاف ـ بضمِّ المعجمة وفتحها ـ القطَّان، أبوسليمان البصري، صدوق من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: المزني.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب العمل في الصَّلاة، باب بسط التَّوب في الصَّلاة للسُّحود ٢٠/٣) ومسلم في (كتاب المساحد، باب استحباب تقديم الظُّهر في أوَّل الوقت ـ ٤٣٣١) كلاهما من طريق بشر بن المفضّل به مثله.

<sup>(</sup>٤) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٧٨/٣). وانظر: "فقه الإمام الأوزاعي "(١٠/١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب الأصل "(٢٠٨/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد لابن هانئ "(١/٤٧).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٨٧).

<sup>(</sup>٩) وممَّن رخَّص في السُّجود على النَّوب في الحرِّ عمر بن الخطَّاب، وطاوس، وعطاء، ورخَّص في السُّجود على النَّوب في الحرِّ والبرد إبراهيم النَّنجعي، والشَّعبي. قال أبوبكر ابن المنذر: أقول كما قال عمر بن الخطَّاب ومن معه من أهل العلم. انظر: "المُصنَّف لابن أبي شبية "(٢٩/١). "الأوسط "(٢٧/٣).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الأمّ "(١/٤/١).

<sup>(</sup>١١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١٢) أخرج مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب تسوية الصُّفوف ـ ٣٢٤/١) من طريق سماك بن حرب به نحوه.

<sup>(</sup>١٣) القدح: بالكسر ـ كذا ضبطه الجوهري في "الصِّحاح "(مادة: قدح).

• ٢٢- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا أبان (١)، عن قتادة، عن أنس، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "رصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها، وحاذوا بالأعناق. فوالَّذي نفسي بيده، إنِّي لأرى الشَّيطان يدخل من خلل الصُّفوف كأنَّها الحذف (٢)".

قوله: "رصُّوا صفوفكم" معناه: ضمُّوا بعضها إلى بعض، وقاربوا بينها. ومنه رصُّ البناء، قال تعالى: ﴿كَأَنَّهُم بُنْيَان مَرْصُوص﴾ (الصَّف٤).

"والحذف": غنم سود صغار، ويقال: إنَّها أكثر ما تكون باليمن.

۱۲۲۱ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن بشَّار، حدَّثنا أبوعاصم (۳)، حدَّثنا جعفر بن يحيى بن ثوبان (٤)، أخبرني عمِّي عمارة بن ثوبان (٥)، عن عطاء، عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "خياركم ألينكم مناكب في الصَّلاة (٢)".

قلت: معنى لين المنكب لزوم السَّكينة (في الصَّلاة) (٢) والطُّمأنينة فيها، لا يلتفت ولا يحاك بمنكبه منكب صاحبه. وقد يكون فيه وجه آخر، وهو أن لا يمتنع على من يريد الدُّحول بين الصُّفوف لسـدِّ الخلل أو لضيق المكان، بـل يمكِّنـه مـن ذلك، ولا يدفعه بمنكبه، لتـتراص الصُّفوف وتتكاتف الجموع.

## ١٣٨ ـ ومن باب فيمن يستحبُّ أن يلى الإمام في الصَّفِّ.

۲۲۲ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يزيد بن زريع، حدَّثنا خالد، عن أبي معشر (٨)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدا لله، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال:

<sup>(</sup>١) هو: ابن يزيد العطَّار.

<sup>(</sup>٣) هو: الضَّحاك بن مخلد.

<sup>(</sup>٤) جعفر بن يحيى بن ثوبان مقبول، من الثَّامنة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) عمارة ـ بضمّ أوَّله والتخفيف ـ ابن ثوبان حجازي مستور، من الخامسة. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٠١/٣) من طريق أبي داود به مثله. وصحَّحه ابن خزيمة في "صحيحه"(٢٩/٣) من طريق جعفر بن يحيى بن ثوبان عن عمارة بن ثوبان عن عطاء. وقال الألباني: هما ـ أي حعفر وعمارة ـ بحهولان ، ولكنَّ الحديث صحيح بشواهده. اهـ. انظر: "تعليقه على المشكاة "(٣٤٣/١).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٨) هو: زياد بن كليب التَّميمي الحنظلي الكوفي، أبو معشر، ثقة، من السادسة، مات سنة تسع عشرة، أو عشرين. "تقريب التَّهذيب ".

"ليليني منكم ذوو الأحلام والنَّهي، ثمَّ الَّذين يلونهم، ثمَّ الَّذين يلونهم. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وإيَّاكم وهيشات (١) الأسواق (٢)".

قلت: إنَّما أمر النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أن يليه ذوو الأحلام (٣) والنَّهى ليعقلـوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته، وليرجع إلى قولهـم إن أصابـه سهو أو عرض في صلاته عارض، في نحو ذلك من الأمور.

و"هيشات الأسواق" ما يكون فيها من الجلبة وارتفاع الأصوات، وما يحدث فيها من الفتن. وأصله من الهوش، وهو الاختلاط. يقال: تهاوش القوم، إذا اختلطوا و دخل بعضهم في بعض. وبينهم تهاوش، أي: اختلاط واختلاف.

## ١٣٩ ومن باب في الرَّجل يصلِّي وحده خلف الصَّفِّ.

<sup>(</sup>١) هيشات: يفتح الهاء. وأصله الواو، وقد روي: هوشات بالواو. "مشارق الأنوار "(٢٧٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب تسوية الصُّفوف وإقامتها ـ ٣٢٣/١) من طريق يزيد بن زريع به مثله.

 <sup>(</sup>٣) ذوو الأحلام: أي ذوو الألباب والعقول، واحدها حلم ـ بالكسر ـ وكأنّه من الحلـم: الأنـاة والتّببت في الأمـور، وذلـك مـن شـعار العقلاء. "النّهاية "(٤٣٤/١).

<sup>(</sup>٤) الزِّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عمران )، والمثبت من (ش) وهو الصَّحيح.

 <sup>(</sup>٢) عمرو بن مرَّة بن عبدا لله الجملي - بفتح الجيم والميم - المرادي، أبوعبـدا لله الكـوفي الأعمـى، ثقـة عـابد، كـان لا يدلِّس، ورمـي بالإرجاء، من الخامسة، مات سنة (١١٨هـ) وقيل: قبلها. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٧) عمرو بن راشد الأشجعي، أبوراشد الكوفي مقبول من الثّالثة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) أخرج الترمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء في الصّلاة خلف الصّف وحده ـ ١/٤٤٨) من طريق شعبة به مثله. قلت: رجال الإسناد ثقات غير عمرو بن راشد، قال فيه الحافظ ابن حجر: "مقبول " يعني عند المتابعة، وقد توبع عمرو بن راشد كما ذكره الترمذي (٤٤٠/٤٤٥/١) قال: حدَّثنا هنّاد، حدَّثنا أبو الأحوص، عن حصين، عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرَّقة، فقام بي على شيخ يقال به وابصة بن معبد من بين أسد، فقال زياد: حدَّثني هذا الشَّيخ ثمَّ ذكر نحو حديث الباب. قال أبوعيسى: حديث وابصة حديث حسن. اهد. وصحَّحه الألباني في "الإرواء "(٣٢٣/٢). كما صحَّحه العلامة أحمد محمد شاكر في "تعليقه على الترمذي " (١/٤٤٨-٥١).

واختلف أهل العلم فيمن صلَّى خلف (الصَّفِّ) (١) وحده. فقالت طائفة: صلاته فاسدة على ظاهر الحديث. هذا قول النَّخعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣).

وحكوا عن أحمد، وعن بعض أصحابه: أنَّه إذا افتتح صلاته مفرِداً خلف الإمام فلم يلحق به أحد من القوم، حتَّى رفع رأسه من الرُّكوع فإنَّه لا صلاة له (٤)، ومن تلاحق به بعد ذلك، فصلاة (٥) كلِّهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.

وقال مالك<sup>(٦)</sup>، والأوزاعي<sup>(۷)</sup>، والشَّافعي<sup>(۸)</sup>: صلاة المنفرد خلف الصَّف جائزة، وهو قول أصحاب الرَّأي<sup>(٩)</sup>. وتأوَّلوا أمره إياه بالإعادة على معنى الاستحباب دون الإيجاب.

#### • ١٤ - ومن باب فيمن يركع دون الصَّفِّ.

\* ٢ ٢ حدَّ تنا أبوداود، حدَّ تنا حميد بن مسعدة أنَّ يزيد بن زريع حدَّ تهم قال: حدَّ تنا سعيد بن أبي عروبة، عن زياد الأعلم، حدَّ ثنا الحسن، أنَّ أبابكرة (١٠) حدَّث أنَّ ه دخل المسجد ونبي الله عليه وسلَّم وسلَّم واكع. (فركع) (١١) دون الصَّفِّ. فقال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم : زادك الله حرصا ولا تعد (١٢)".

وقوله: "ولا تعد" إرشاد له في المستقبل إلى ما هو أفضل منه، ولو لم يكن بحزياً لأمره بالإعادة، ويدلُّ على مثل ذلك حديث أنس في صلاة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في بيت المرأة وقيامها منفردة، وأحكام الرِّحال والنِّساء في هذا واحدة، وهذا يدلُّ على أنَّ أمره

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الإمام)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم قال: يعيد. "المصنّف"(١٩٣/٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٣/٤). انظر: " مسائل الإمام أحمد لابن هاني "(٨٦/١).

<sup>(</sup>٤) قال البغوي: من صلّى خلف الصَّفُّ منفرداً بصلاة الإمام تصحُّ صلاته، لأنَّ أبا بكرة ركع خلف الصَّف، ثمَّ لم يـأمره النَّـي ــ صلّى الله عليه وسلَّمــ بالإعادة، وأرشده في المستقبل إلى ما هو أفضل بقوله: "ولا تعــد" وهــو نهـي إرشــاد، لا نهـي تحريــم، ولــو كــان للتَّحريم لأمره بالإعادة. "شرح السنّة "(٣٧٨/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ط): فصلاتهم.

<sup>(</sup>٦) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/٥/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٣/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: "الأمّ "(١٦٩/١).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الأوسط "(١٨٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) هو: نفيع بن الحارث بن كلدة ـ بفتحتين ـ الثّقفي ، أبوبكرة صحابي مشهور.

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (فركعت)، والمثبت من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>١٢) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصَّف ـ ٢٦٧/٢) من طريق زياد الأعلم به نحوه.

بالإعادة في حديث وابصة ليس على الإيجاب، لكن على الاستحباب. وكان الزُّهري والأوزاعي يقولان في الرَّحل يركع دون الصَّفِّ: إن كان قريباً من الصُّفوف أجزأه، وإن كان بعيداً لم يجزئه (١).

## ١٤١ـ ومن باب في الصَّلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام.

و ۲۲ محسّد بن أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن مسلمة، حدَّثنا عبدالملك بن محسّد بن أيمن (٢)، عن عبدا لله بن يعقوب بن إسحاق (٣)، عمَّن حدَّثه عن محمَّد بن كعب القُرَظِي قال: قلت يعني لعمر بن عبدالعزيز (١٤): حدَّثني عبدا لله بن عبّاس، عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: "لا تصلُّوا خلف النّائم ولا المتحدِّث (٥)".

قلت: هذا حدیث لا یصح عن النّبي - صلّی الله علیه وسلّم - لضعف سنده. وعبدالله بن یعقوب لم یسم من حدّثه عن محمّد بن کعب، وإنّما رواه عن محمّد کعب رجلان کلاهما ضعیفان: تمام بن بزیع (۲) وعیسی بن میمون (۷). وقد تکلّم فیهما یحیی بن معین والبخاری. ورواه أیضاً عبدالکریم أبوأمیة عن مجاهد عن ابن عبّاس (۸). وعبدالکریم متروك الحدیث (۱)، قال أحمد (۱۱): لیس بثقة الحدیث (۱)، قال أحمد (۱۱): لیس بثقة

<sup>(</sup>١) انظر: "الأوسط "(١٨٧/٤).

<sup>(</sup>٢) عبدالملك بن محمَّد بن أيمن، وقد ينسب إلى حدِّه ، مجهول من العاشرة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: المدني ، مجمهول الحال من التَّاسعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) قوله: "قلت بعني لعمر بن عبدالعزيز " سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب من صلَّى وبينه وبين القبلة شيء ـ ٣٠٨/١) من طريق هشام بــن زيـاد عــن محمَّـد بــن كعب نحوه. قلت: إسناد الحديث ضعيف، فيه مجهولان. وضعَّفه الخطَّابي وبسط القول فيه.

<sup>(</sup>٦) تمام بن بزيع، يكنى أباسهل. قال البخاري: يتكلّمون فيه. وقال اللّارقطني: متروك. وقال ابن عدي: ليس بالمعروف لا يروي عنه مسن البصريين غير المقدّمي. قال النَّهي: وروى عنه موسى بن إسماعيل ويجيى الحماني. وقال عثمان الدَّارمي عن ابن معين: ليس بشيء. وذكره العقيلي والسَّاجي وابن الجارود في الضُّعفاء. انظر: "التَّاريخ الكبير "(١٥٧/٢). "ميزان الاعتدال "(١٩٥٨). "لسان الميزان" (٢١/٢). "الشُّعفاء والمتروكون "(ص: ١٦٥).

<sup>(</sup>۷) عَيسى بن ميمون القرشي المدني. قال البحاري: منكر الحديث. وله عن محمَّد بن كعب القرظي. وقـــال ابـن حبَّــان: يــروي أحــاديث كلُّها موضوعات. وقال ابن معين: ليس حديثه بشيء. وقال مرّة: لا بأس به. انظر: "التَّاريخ الكبير "(٤٠١/٦). "تاريخ ابــن معـين " (٤٦٦/٢). "ميزان الاعتدال "(٣٢٥/٣-٣٢٦). "المحروحين من المحدِّثين والضَّعفاء والمتروكين " (١١٨/٢).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبدالكريم أبي أمية عن مجاهد : "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نهى أن نصلَّى خلف النَّوام والمتحدِّثين ". "المصنَّف" (٢٠٧/٢). قلت: هـذا حديث مرسل أرسله مجاهد ولم يذكر ابن عبَّاس. وذكر مثله عبدالرَّزاق في "المصنَّف" (٢١/٢).

<sup>(</sup>٩) قال النَّسائيُ والدَّارَقطني: متروك. قال النَّهيي: وقد أخرج له البخاري تعليقا، ومسلم متابعة، وهـذا يـدل على أنَّـه ليـس بمطَّـرح. "ميزان الاعتدال "(٦٤٦/٢).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "ميزان الاعتدال "(٢/٢٤٦).

<sup>(</sup>١١) انظر: "تاريخ ابن معين "(٢/٣٦٩).

ولا يحمل عنه. قلت: وعبدالكريم هذا أبوأمية البصري، وليس الحزري. وعبدالكريم الجزري<sup>(1)</sup> أيضاً ليس في الحديث بذلك، إلا أنَّ البصري تالف حدّاً.

قلت: وقد ثبت عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: " أنَّه صلَّى وعائشة معترضة بينه وبـين القبلة (٢)".

وأمَّا الصَّلاة إلى المتحدِّثين فقد كرهها الشَّافعي وأحمـد (٣)، وذلك من أحـل أنَّ كلامهـم يشغل المصلِّي عن صلاته. وكان ابن عمر لا يصلِّي خلف رجل يتكلَّم إلا يوم الجمعة (٤).

## ١٤٢ ومن باب في الدُّنوِّ من السُّترة.

٣ ٢ ٢ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة يبلغ به النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا صلَّى أحدكم إلى سترة فليدن منها. لا يقطع الشَّيطان عليه صلاته (٥)".

قال عطاء (٢): أدنى ما يكفيك أن يكون بينك وبين السُّترة ثلاث أذرع، وبه قال الشَّافعي، وعن أحمد نحو هذا (٢). وأخبرني الحسن بن يحيى بن صالح، أخبرنا ابن المنذر أنَّ مالك بن أنس كان يصلي متبايناً عن السُّترة، فمرَّ به رجل، وهو لا يعرفه، فقال: أيُّها المصلّي، أدن من سترتك، فجعل يتقدَّم وهو يقرأ ﴿ وعلَّمَكَ ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً ﴾ (النِّساء/١٣).

<sup>(</sup>١) هو: عبدالكريم بن مالك الجزري، أبوسعيد مولى بني أمية، وهو الخضري ـ بالخاء والضَّاد المعجمتين ـ نسبة إلى قرية مـن اليمامـة، ثقـة متقن، من السَّادسة، مات سنة (٢٧ هـ). "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة خلف النَّائم ـ ٥٨٧/١) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب سترة المصلُّــي ـ ٣٦٦/١) كلاهما من طريق هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٣) وكره ذلك أيضا سعيد بن حبير وأبوثور. ورخّص في ذلك الزُّهري. "الأوسط "(٩٨/٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة عن عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون قال: كان ابن عمر. . . " "المصنّف "(٢٥٧/٢٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النَّسَائي في (كتاب القبلة، باب الأمر بالدُّنو من السُّترة ـ ٤٩/٢) من طريق سفيان بن عيينة به مثله. وصحَّحـه الحاكم على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٥١/١). وقال ابن القيِّم: رحال إسناده رحال مسلم، والاختلاف الَّذي أشار إليه أبوداود: هو أنَّه روي مرفوعا، وموقوفا، ومسندا، ومتصلا. "تهذيب السُّنن" (٣٤٢/١).

<sup>(</sup>٦) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء. "المصنّف "(٦/٢).

<sup>(</sup>٧) حكى عنهما ذلك ابن المتذر في "الأوسط "(٥/٥).

<sup>(</sup>٨) انظر: "الأوسط "(٥/٨٨).

### ١٤٣ـ ومن باب إذا صلَّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه؟

 $YYV_-$  حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمُّود بن خالد الدِّمشقي، حدَّثنا علي بـن عيـاش، حدَّثني أبوعبيدة الوليد بن كامل (1)، عن المهلّب بن حجر البهراني (٢)، عن ضباعـة بنـت المقـداد بـن الأسود (٣)، عن أبيها قال: "ما رأيت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّي إلى عودٍ ولا عمودٍ ولا شجرةٍ إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر ولا يصمُدُ له صمْداً (1)".

قلت: "الصَّمْد" القصد، يريد أنَّه لا يجعله تلقاء وجهه. والصَّمَد هو السَّيد الَّـذي (يُصْمَد) في الحوائج، أي: يقصد فيها ويعتمد لها.

## ١٤٤ ومن باب ما يؤمر المصلِّي أن يدرأ المارَّ بين يديه.

۲۲۸ حد الله عن عبدالرهمن بن الله عن زيد بن اسلم، عن عبدالرهمن بن الله عن عبدالرهمن بن الله عن عبدالرهمن بن الله عليه الخدري أن رسول الله عليه الخدري أن رسول الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عليه وسلم عن أبي نا الله عليه وسلم عن أبي فلا يدع أحداً يمر بين يديه. وليدرأه ما استطاع. فإن أبي فليقاتله. فإنّما هو شيطان (۷)".

قوله: "وليدرأه" معناه: يدفعه ويمنعه عن المرور بين يديه، والـدَّرء المدافعة. وهذا في أوَّل الأمر، لا يزيد على الدَّرء والدَّفع، فإن أبى ولج فليقاتله، أي: يعالجه ويعنُفْ في دفعه عن المرور بين يديه.

(٢) المهلُّب بن حجر ـ بضمٌ المهملة وسكونُ الجيم ـ البهراني ـ بفتح الموحَّدة وسكون الهاء ــ الشَّامي، مجهول من السَّادسة. "تقريب التُّهذب ".

<sup>(</sup>١) أبوعبيدة الوليد بن كامل بن معاذ البحلي الشَّامي، ليِّن الحديث، من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) ضباعة بنت المقداد بن الأسود، ويقال: ضبيعة بنت المقدام بن معديكرب، لا تعرف من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٧٢/٢) من طريق أبي داود به مثله. قال ابن القيِّم : حديث ضباعة قال ابن القطَّان: فيه ثلاثة بحاهيل: الوليد بن كامل عن المهلَّب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد عن أبيها. قال عبدالحقّ: ليس إسناده بقويٍّ. "تهذيب السُّنن" (٣٤١/١). وضعَّفه الألباني في "تعليقه على المشكاة "(٢٤٣/١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (يعتمد)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) عبدالرَّحمن بن أبي سعيد الخدري الأنصاري الحزرجي، ثقة من النَّالثة، مات سنة (١١٢هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب منع المارِّ بين يدي المصلِّي ـ ٣٦٢/١) من طريق مالك به مثله.

وقوله: "(فإنَّما هـو) (١) شيطان "معناه: أنَّ الشَّيطان يحمله على ذلك، وأنَّه من فعل الشَّيطان وتسويله له. وقد روي في هذا الحديث من طريق ابن عمر: "فليقاتله فإنَّ معه القرين (٢) " يريد الشَّيطان.

قلت: وهذا إذا كان المصلّي يصلّي إلى سترة، فإن لم تكن سترة يصلّي إليها وأراد المـارُّ أن يمرَّ بين يديه (٣) فليس له درؤه ولا دفعه. ويدلُّ على ذلك حديثه الآخر.

۲۲۹ حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا موسى بن إسماعيل، حدّ ثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد يعني ابن هلال، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم \_ يقول: "إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من النّاس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنّما هو شيطان (٤)".

وفي هذا دلالة على أنَّ العمل (القليل) (٥) لا (يقطع) (٦) الصَّلاة، ما لم يتطاول.

#### 120- ومن باب ما يقطع الصَّلاة.

• ٣٠- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبدا لله بن الصَّامت (٢)، عن أبي ذرِّ قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "يقطع صلاة الرَّحل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرَّحل: الحمارُ، والكلب الأسود، والمرأة. فقلت: ما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كما سألتن؟ فقال: الكلب الأسود شيطان (٨)".

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فإنَّه )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب الصّلاة، باب منع المارّ بين يدي المصلّي \_ ٣٦٣/١) من حديث عبدا لله بسن عمر مرفوعا بلفظ: "إذا كان أحدكم يصلّي فلا يدع بمرّ بين يديه. فإن أبي فليقاتله فإنّ معه القرين".

<sup>(</sup>٣) "يين يديه " سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب يردُّ المصلّي من مرَّ بين يديه ـ ٥٨١/١) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب منع المارِّ بين يدي المصلّى ـ ٢٩١/١) كلاهما من طريق حميد به مثله.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (ينقطع )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) عبدا الله بن الصَّامت الغفاري البصري، ثقة من الثَّالثة، مات دون المائة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب قدر ما يستر المصلِّي ـ ٣٦٥/١) من طريق حميد بن هلال به مثله.

ورواه من طريق ابن عبَّاس، وقال: "يقطع الصَّلاة المرأة الحائض (1)".

قوله: "قيد آخرة الرَّحل" أي: قدرها في الطُّول. يقال: هو قِيد شبر، وقِيس شبر، بمعنى واحد. وقدَّروا آخرة الرَّحل ذراعاً (٢).

وقد اختلف النّاس فيما يقطع الصَّلاة من الحيوان. فقالت طائفة بظاهر هذا الخبر. روي ذلك عن ابن عمر (٣) ، وأنس (٤) ، والحسن البصري (٥) . وقالت طائفة: لا يقطع الصَّلاة إلا الكلب الأسود، روي ذلك عن عائشة (٢) ، وهو قول أحمد (٧) وإسحاق (٨) . قال أحمد: وفي قلي من المرأة والحمار شيء (٩) . وقالت طائفة: يقطع الصَّلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض، روي ذلك عن ابن عبَّاس (١٠) ، وعطاء بن أبي رباح (١١)(١١) . وقالت طائفة: لا يقطع الصَّلاة شيء، روي هذا القول عن علي، وعثمان (١٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصّلاة، باب ما يقطع الصّلاة ـ ٣٠٥/١) قال حدَّثنا أبوبكر بن خـلاَّد البـاهلي، حدَّثنا يحيى بن سعيد، حدَّثنا شعبة، حدَّثنا قتادة، حدَّثنا جابر عن ابن عبَّاس، عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "يقطع الصَّلاة الكلـب الأسـود والمرأة الحائض". وأحمد في "المسند"(٣٤٧١). والبيهقي في "السَّنن الكبرى"(٣٧٤/٢) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به .

<sup>(</sup>٢) وهو: قول عطاء بن أبي ربّاح، وبه قال النُّوري وأصحابٌ الرَّاي. انظر: "الأوسط "(٥/٥).

<sup>(</sup>٣) روى ابن أبي شبية عن ابن عيينة عن أيوب عن بكر أنَّ ابن عمر أعاد ركعة الصَّلاة من جرو مرَّ بين يديه في الصَّلاة. "المصنَّف" (٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة عن أبي داود وغندر عن شعبة عن عبيدا لله بن أبي بكر قال: سمعت أنسا يقـول: يقطع الصَّلاة المرأة، والحمار، والكلب. "المصنَّف"(٢٨١/١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن سالم عن الحسن قال: يقطع الصَّلاة الكلب، والمرأة، والحمار. "المصنَّف "(٢٨١/١).

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن الحكم عن حيثمة قال: سمعته يحدّث عن الأسود عن عائشة أنّها قالت: لا يقطع الصّلاة شيء إلا الكلب الأسود. "المصنّف "(٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٧) قال أبوداود: سمعت أحمد سئل ما يقطع الصَّلاة؟ قال: الكلب الأسود أحشى أن يقطع. "مسائل الإمام أحمد "(ص: ٤٤).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٠٢/٥).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الأوسط "(١٠٢/٥).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن سالم عن قتادة عن ابن عبَّاس. "المصنَّف "(٢٨١/١).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن أيوب عن شبابة عن هشام بن الغاز قال: سمعت عطاء يقول: . . "المصنّف "(٢٨٢/١).

<sup>(</sup>١٢) وقع اختلاف في التّرتيب بين الأصل و (ط) والمعنى واحد.

<sup>(</sup>١٣) رواه ابن أبي شبية بسنده عن همام عن سعيد أنَّ عليـا وعثمـان قـالا: لايقطـع الصَّـلاة شـيء، وادرؤوا مـا اسـتطعتم. "الأوسـط" (١٠٣/٥). وانظر: "المصنَّف لابن أبي شبية "(٢٨٠/١). "شرح معاني الآثار "(٤٦٤/١).

وكذلك قال ابن المسيِّب (١)، وعَبيدة (٢)، والشَّعبي (٣)، وعسروة بن الزَّبير (٤)، وإليه ذهب مالك بن أنس (٥)، وسفيان الثَّوري (٦)، وأصحاب الرَّأي (٧)، وبه قال الشَّافعي (٨).

وزعم من لا يسرى الصَّلاة يقطعها شيء أنَّ حديث أبي ذرِّ معارض بخبر أبي سعيد الخدري (٩)، وبخبر ابن عبَّاس، وبخبر عائشة، وقد ذكرها أبوداود على إثر هذا الباب.

**١٣١** حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة قالت: "كنت بين النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وبين القبلة ـ قال شعبة: وأحسبها قالت ـ وأنا حائض (١٠)".

٢٣٢ قال وحدَّثنا أحمد بن عبدا لله بن يونس، حدَّثنا زهير، حدَّثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: " أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان يصلِّي صلاته من اللَّيل وهي معرّضة بينه وبين القبلة (١١)".

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالكريم قال: سألت سعيد بن المسيِّب فقال: لا يقطع الصَّلاة إلا الحديث . "المصنّف "(٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق من طريق ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: ما يقطع الصَّلاة؟ قال: يقطعها الفحور، وتمامها البرُّ. "المصنّف"(٣١/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق زكريا عن الشَّعبي قال: لا يقطع الصَّلاة شيء ولكن ادرؤوا ما استطعتم. "المصنّف "(٢٨١/١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق هشام عن أبيه قال: لا يقطع الصَّلاة إلاّ الكفر. "المصنَّف"(٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٥) قال: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصَّلاة، وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلاّ بين الصُّفوف. "الموطَّأ " (١٣٢/١). وانظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٠٩/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٥٠).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب الأصل "(١/٩٥١). "البناية في شرح الهداية "(٢٨/٢).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٥٠).

<sup>(</sup>۹) سيأتي في (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>١٠) قال أبوداود: رواه الزُّهري وعطاء وأبوبكر بن حفص وهشام بن عروة وعراك بن مالك وأبوالأسود وتميم بن سلمة، كلَّهم عن عروة عن عائشة، والبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأبوالضُّحى عن مسروق عن عائشة، والقاسم بن محمَّد وأبوسلمة عن عائشة، لم يذكروا "وأنا حائض ". "سنن أبي داود "(٥٦/١). وغرض أبي داود بهذا بيان أنَّ لفظ "وأنا حائض " في حديث سعد بن إبراهيم شاذ تفرَّد به شعبة من بين الثقات، والشَّاذ ضعيف كما قرَّره علماء الحديث.

<sup>(</sup>۱۱) سبق تخریجه فی ( ص: ۳۲۱).

777 حدًّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا أبوعوانة، عن منصور، عن الحكم (١)، عن يحيى بن الجزَّار (٢)، عن أبي الصَّهباء قال: "تذاكرنا ما يقطع الصَّلاة عند ابن عبَّاس، قال: جئت أنا وغلام من بني عبدالمطَّلب (٤) على حمارٍ، ورسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يصلِّى، فنزل ونزلت، وتركنا الحمار أمام الصَّفِّ، فما بالَى بذلك (٥)(١)".

777 حدّثنا أبوداود، حدّثنا عبدالملك بن شعيب بن اللّيث (٢)، حدّثني أبي (١١)، عن عن جدّي (١١)، عن يحيى بن أيوب، عن محمّد بن عمر بن علي (١٠)، عن عبّاس بن (عبيدا لله) بن عبّاس، عن الفضل بن عبّاس قال: "أتانا رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ ونحن في بادية، فصلّى في صحراء ليس بين يديه شيء يستره (١٢)، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالى ذلك (١٣).".

<sup>(</sup>١) الحكم بن عتيبة ـ بالمثناة ثمَّ الموحَّدة مصغَّرا ـ أبومحمَّد الكندي، ثقة ثبت فقيه الآ أنَّه ربما دلَّس، من الخامسة، مات سنة (١١٣هـ) أو بعدها. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) يحيى بن الجزَّار العرني ـ بضمِّ المهملة وفتح الرّاء ثمَّ نون ـ الكوفي صدوق رمي بالتَّشيع من الثّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٣) هو: صهيب ، أبوالصَّهباء البكري البصري أو المدني، مقبول من الرَّابعة. "تقريب التّهذيب ".
 (٤) لعلَّه الفضل بن العبَّاس كما بيَّته رواية التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء لا يقطع الصَّلاة شيء ـ ١٦٠/٢ - ١٦١) من حديث ابن عبَّاس قال: "كنت رديف الفضل على أتان . . الحديث".

<sup>(</sup>٥) أخرج النّسائي في (كتاب القبلة، باب ما يقطع الصّلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلّي سترة - ١/١٥) من طريق الحكـم به نحوه. قال أبوعيسى التّرمذي: حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحـاب النّبي ــ صلّى الله عليه وسلّم ـ ومن بعدهم من النّابعين قالوا: لا يقطع الصّلاة شيء. اهـ. "حامع التّرمذي "(١٦١/٢). وصحّحه الألباني في الصحيح سنن أبي داود " رقم (٢٦-٣٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزيمة: وهذا الخبر ظاهره كخبر عبيدا لله بن عبدا لله عن ابن عبّاس أنَّ الحمار إنَّما مرَّ بين يدي أصحاب النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لا ين يدي النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ ، وليس فيه أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ علـم بذلك، فيان كان في الخبر أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ علم بمرور الحمار بين يدي بعض من كان خلفه، فحائز أن تكون سترة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كانت سترة لمن خلفه. "صحيح ابن حزيمة "(٢٥/٢).

<sup>(</sup>٧) هو: الفهمي مولاهم المصري، أبوعبدًا لله ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٨) هو: شعيب بن اللّيث بن سعد الفهمي مولاهم، أبوعبدالملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة(٩٩هـ).
 "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) هو: اللَّيث بن سعد الفهمي، أبوالحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من السَّابعة، مات سنة (١٧٥هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) محمَّد بن عمر بن علي بن أبي طالب، صدوق مِن السَّادسة، وروايته عن حدَّه مرسلة، مات بعد (١٣٠هـ). "تقريب ا لتَّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (عبدًا لله )، والمتبت من "تقريب التَّهذيب ". وهو عبَّاس بن عبيدا لله بن عبَّاس الهاشمي، مقبول من الرَّابعة.

<sup>(</sup>١٢) في (ط): سترة.

<sup>(</sup>١٣) أخرج النّسائي في (في كتاب القبلة ، باب ذكر ما يقطع الصّلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلّي سنرة - ١/١٥) من طريق محمّد بن علي به نجوه. وقال الخطّابي: في إسناده مقال. كما ضعّفه الألباني في "تعليقه على المشكاة "(٢٤٤/١).

قلت: زعم أصحاب أحمد أنَّ حديث أبي ذرِّ (قد) (١) عارضه حديث عائشة في المرأة، وحديث ابن عبَّاس في الحمار، وأمَّا حديث الفضل بن عبَّاس ففي إسناده مقال. ثمَّ إنَّه لم يذكر فيه نعت الكلب، وقد يجوز أن يكون هذا الكلب ليس بأسود، فبقي خبر أبوذر في الكلب الأسود لا معارض له. فالقول به واجب لثبوته، وصحَّة إسناده (٢).

#### ١٤٦ ومن باب من قال: لا يقطع الصَّلاة شيء.

و ٢٣٥ حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا محمَّد بن العلاء، حدَّ ثنا أبوأسامة، عن بحالد (٣)، عن أبي الوداك (٤)، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : "لا يقطع الصَّلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنَّما هو شيطان (٥)".

قلت: وقد يحتمل أن يتأوَّل حديث أبي ذرِّ على أنَّ هذه الأشخاص إذا مرَّت بين يدي المصلّي [٤١] قطعته عن الذِّكر، وشغلت قلبه عن مراعاة الصَّلاة، فذلك معنى قطعها الصَّلاة، دون إبطالها من أصلها، حتَّى يكون فيها وجوب الإعادة.

(١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) بحالد - بضم أوَّله وتخفيف الجيم - ابن سعيد بن عمير الهمداني - بسكون الميم - أبوعمر الكوفي، ليس بالقويِّ، وقد تغيَّر في آخر عمره، من صغار السَّادسة، مات سنة (١٤٤هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: حبر بن نوف ـ بفتح النُّون وآخره فاء ـ الهمداني ـ بسكون الميم ـ البكائي ـ بكسر الموحَّدة وتخفيف الكاف ــ أبوالـودَّاك ــ بفتـح الواو وتشديد الدَّال وآخره كاف ـ كوفي صدوق يهم ، من الرّابعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أحرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(٣٦٨/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٧٨٢) كلاهما من طريق بحالد به مثله. وضعَّفه النَّـووي والألباني. أنظر: "شرح صحيح مسلم "(٢٢٧/٤). "ضعيف الجامع الصَّغير " رقم (٢٣٨١). ولكن يشهد للحديث ما أخرجه أبوعوانة في "مسنده "(٢٠/٥) من حديث أبي ذرِّ بلفظ: "لا يقطع الصَّلاة شيء إذا كان بين يديك كآخرة الرَّحل أو كواسطة الرَّحل". ورحاله ثقات غير ابن أبي ميسرة شيخ أبي عوانة. ويشهد له أيضا حديث أبي أمامة الذي أخرجه الدّارقطني في "السُّنن " الرَّحل". وحسنه الهيمي كما في "مجمع الزَّوائد " (٣٦٨/١) من طريق سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعا بلفظ: "لا يقطع الصَّلاة شيء ". وحسنه الهيمي كما في "مجمع الزَّوائد " (٢٢/٢). وهناك آثار عن الصَّحابة تشهد للحديث. انظر: "سنن الدّارقطني "(٣٦٨/١). "المصنَّف لابن أبي شيبة "(٢٠/١).

#### 12٧ ومن باب في سُترة الإمام.

 $777_-$  حدّثنا أبوداود، حدّثنا مسدّد، حدّثنا عيسى بن يونس، حدّثنا هشام بن الغاز (۱)، عن عمرو بن شعيب (۲)، عن أبيه، عن جدّه ": " أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى إلى جدار، فحاءت بهمة تمرُّ بين يديه، فما زال يدارئها حتَّى لصق بطنه بالجدار، فمرَّت من ورائه (۱)".

"البّهمة" ولد الشَّاة أوَّل ما يولد، يقال ذلك للذِّكر والأنثى سواء.

وقوله: "يدارئها" هو من الدَّرء مهموز، أي يدافعها، وليس من المداراة الَّــي بحـرى محـرى الملاينة. هذا غير مهموز وذاك مهموز.

# 1£٨ـ ومن باب في رفع (اليدين) (°) عند استفتاح الصَّلاة.

۲۳۷ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد، حدَّثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إذا استفتح الصَّلاة رفع يديه، حتَّى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الرّكوع، ولا يرفع بين السَّحدتين (٢)".

سلّم -: وذكر في هذا الباب حديث وائل بن حجر عن النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -: "أنّه كان يرفع يديه حتّى يحاذي بأذنيه، وكان يرفعهما إذا أراد أن يركع، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الرُّكوع (7)".

(٢) عمرُو بن شعيب بن محمَّد بن عبدا لله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة، مات سنة (١٧ اهـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١) هشام بن الغاز بن ربيعة الحرشي - بضم الجيم وفتح الرَّاء بعدها معجمة - الدَّمشقي، نزيل بغداد، ثقة من كبار السَّابعة، مات سنة بضع وحمسين ومائة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أي حدُّ شعيب وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص، لا حدَّ عمرو وهو محمَّد بن عبدا لله بن عمرو لأنَّه ليس بصحابي. "المنهل العذب المورود "(ه/١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٦٨/٢) من طريق مسدَّد به مثله. قال الألباني: حسن صحيح. "صحيح سنن أبي داود" رقــم (٢٥-٨-١٥).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اليد)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب رفع اليدين في التّكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ــ ٢١٨/٢) ومسلم في (كتاب الصّلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ـ ٢٩٢١) كلاهما من طريق الزّهري به مثله.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبوداود \_ في هذا الباب \_ قال: حدَّننا مسدَّد، حدَّننا بشر بن المفضَّل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عـن وائـل بـن ححـر قال: "قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كيف يصلِّى، قال: فقــام رســول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فاستقبل القبلة فكبَّر فرفع يديه حتَّى حاذتا أذنيه . . . الحديث ".

۲۳۹ و ذكر حديث مالك بن الحويرث، قال: "رأيت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عليه وسلَّم ـ عرفع يديه إذا كبَّر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع حتَّى بلغ بهما فروع أذنيه (١)".

• ٤ ٢- وذكر حديث علي بن أبي طالب، (عن) (٢) رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: " أنّه كان إذا قام إلى الصَّلاة المكتوبة (٣) كبّر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مشل ذلك إذا قضى قراءته وأراد ن يركع، ويصنعه إذا رفع رأسه من الرُّكوع، فإذا (٤) قــام مـن السَّجدتين رفع يديه كذلك وكبَّر (٥)".

۱ که ۲ و ذکر حدیث أبي حمید السّاعدي: " أنَّ رسول الله ـ صلّى الله علیه وسلّم ـ کان إذا قام إلى الصّلاة يرفع يديه حتّى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع، ثمَّ يرفع رأسه فيرفع يديه حتَّى يحاذي بهما منكبيه (۲)".

ثمَّ ذكر على إثر هذه الأحاديث:

۲ ۲ ۲ حدیث ابن مسعود: "ألا أصلّي بكم صلاة رسول الله ـ صلّى الله علیه وسلّم ... فصلّى و لم يرفع يده (۷)".

<sup>(</sup>۱) أخوجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب استحباب رفع اليدين ـ ۲۹۳/۱) من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن مـالك بـن الحويــرث مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قال رأيت )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) (المكتوبة) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في (ط): وإذا.

<sup>(</sup>٥) أخرج التّرمذي في (كتاب الدَّعوات، باب ما حاء في الدُّعاء عند افتتاح الصَّلاة باللَّيل ـ ٤٨٧/٥) من طريق عبدالرّحمن الأعرج عن عبيدا لله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب مرفوعا نحوه. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل به عندنا وعند الشَّافعي. اهـ.

<sup>(</sup>٦) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب سنَّة الجلوس في التَّشهد ـ ٣٠٥/٢) من طريق محمَّد بن عمر بن عطاء عن أبسي حميد مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء أنَّ النّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لم يرفع إلا في أوَّل مرَّة ــ ٤١-٤٠ ٤) من طريق وكيع عن عاصم بن كليب عن عبدالرّحمن بن الأسود، عن علقمة عن ابن مسعود مرفوعا، وفيه زيادة: "إلاَّ في أوّل مرّة ". قال أبوعيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن. اهـ.

وقال العَلاّمة أحمد محمَّد شاكر: هذا الحديث صحَّحه ابن حزم وغيره من الحقَّاظ، وهو حديث صحيح، وما قـالوه في تعليلـه ليـس بعلَّة، ولكنَّه يدلُّ على ترك الرَّفع في المواضع الأخرى، لأنَّه نفي، والأحاديث الدَّالة على الرَّفع إثبات، والإثبات مقدَّم على النَّفـي. . . " انظر: "تعليقه على جامع الترمذي "(٤١/٢).

**٧٤٣**ـ وروى حديث البراء: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليـ ه وسلَّم ــ كـان إذا افتتــح الصَّلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثمَّ لا يعود (١)".

قلت: والاختلاف في هذه الأحاديث من وجهين: أحدهما [٢١ ١٩]: في منتهى ما ترفع إليه اليد من المنكبين أو الأذنين. فذهب الشّافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٤) إلى رفعهما إلى المنكبين، على حديث ابن عمر وأبي حميد السّاعدي. وهو مذهب مالك بن أنس (٥). وذهب سفيان التّوري (٢)، وأصحاب الرّأي (١) إلى رفعهما إلى الأذنين، على حديث البراء. وحكي لنا عن أبي ثور (٨) أنّه قال: كان الشّافعي يجمع بين الحديثين المختلفين، وكان يقول: إنّما اختلف الحديث في هذا من أجل الرُّواة، وذلك أنّه كان إذا رفع يديه حاذى بظهر كفّه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما، فروى هذا قوم، وروى هذا آخرون، من غير تفصيل و لا خلاف بين الحديثين.

<sup>(</sup>١) أخرج اللَّارقطني في "السُّنن "(٢٩٣/١) من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن البراء مرفوعا نحوه. قال أبـوداود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد، لم يذكروا "ثمَّ لا يعود ". "سنن أبي داود "(٤٧٨/١).

وقال الحافظ ابن حجر: اتفق الحفّاظ على أنَّ قوله: "ثمَّ لم يعد " مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد. ورواه عنه بدونها شعبة، والتّوري، وخالد الطّحان، وزهير، وغيرهم من الحفّاظ. وقال الحميدي: إنّما روى هذه الزّيادة يزيد، ويزيد يزيد، وقال عثمان اللّارمي عن أحمد بن حنبل: لا يصحُّ ، وكذا ضعّفه البخاري وأحمد ويحيى والدَّارمي والحميدي وغير واحد. "تلخيص الحبير" (١/٠٠٤).

 <sup>(</sup>۲) قال الشَّافعي: نأمر كلَّ مصلِّ إماما أو مأموما أو منفردا رجلا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصَّلاة، وإذا كبَّر لـالرُّكوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، ويكون رفعه في كلِّ واحدة من هذه النَّلاث حذو منكبيه. "الأمّ "(۱۰٤/۱).

<sup>(</sup>٣) قَال الأثرم: قلت لأبي عبدًا لله: إلى أين يبلغ بالرَّفع؟ قال: أمَّا أنا فأذهب إلى المنكبين لحديث ابن عمر. "المغني مع الشَّرح الكبير" (٣) قال الأثرم:

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٧٣/٣).

<sup>(</sup>ه) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٧١/١). "المنتقى في شرح الموطَّا "(١٤٢/١). وكان ذلـك في آخر أمره، كـذا قالـه البغـوي في "شـرح السُّنة " (٢٣/٣).

<sup>(</sup>٦) انظر: "شرح معاني الآثار "(١٩٦/١) ١٩٧٠).

<sup>(ُ</sup>٧ُ) انظرُ: "كتاب الأصل "(١/٣). "شرح معاني الآثار "(١٩٧/١). وهو رواية عن الإمام أحمــد كمـا في "المغني مـع الشَّـرح الكبـير " (١٢/١). (١٢/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "شرح السُّنة "(٢٦/٣). "فتح الباري "(٢٢١/٢). "فقه الإمام أبي ثور "(ص: ٢١٤).

والوجه الآخر من الاختلاف فيها: رفع اليدين عند الرُّكوع وبعد رفع الـرَّأس منه، وعند القيام من التَّشهد الأوَّل. فذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الأيدي ترفع عند الرُّكوع وعند رفع الرَّأُس منه (١)، وهو قول أبي بكر الصِّديق، وعلى بن أبي طالب (٢)، وابن عمر، وأبسى سعيد الخدري، وابن عبَّاس، وابن الزُّبير"، وأنس في وإليه ذهب الحسن البصري (٥)، وابن (٩) المرين ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد، والقاسم بن محمَّد، وسالم، وقتادة ، ومكحول (١٠). وبه قال الأوزاعي (١١)، ومالك في آخر أمره (١٢)، والشَّافعي (١٣)، وأحمد (١٤)، وإسحاق (10) .

<sup>(</sup>١) (منه ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) حكى عنهما ذلك البغوي في "شرح السنّة "(٢٣/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء قال: رأيت أباسعيد الخدري، وابن عمر، وابن عبَّاس، وابـن الزُّبـير، يرفعـون أيديهـم نحـوا مـن حديث الزُّهري. "المصنّف "(١/٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أنس أنّه كـان يرفع يديـه إذا دخـل في الصَّلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسـه مـن الرُكـوع. "المصنّـف"

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ، عن أشعث قال: كان الحسن يفعله. "المصنّف"(٢٣٥/١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة عن معاذ، عن ابن عون قال: كان محمَّد ـ يعني ابن سيرين ـ يرفع يديه إذا دخل في الصَّلاة، وإذا ركح، وإذا رفع رأسه من الرَّكوع. "المُصنَّف "(١/٢٣٥).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: قد رأيتك تكبَّر بيدك حين تستفتح، وحين تركع، وحين ترفع رأسك مـن السَّـحدة الأولى ومن الأخيرة، قال: أجل. "المصنّف "(٧٠/٢).

<sup>(</sup>٨) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: أحبرني حسن بن مسلم عن طاوس أنَّه قـال: التَّكبيرة الأولى الَّي للاستفتاح بـاليدين، أرفع مُّـا سواهما من التَّكبير. "المصنَّف "(٧٠/٢).

<sup>(</sup>٩) حكى عنهم جميعا ابن المنذر في "الأوسط "(٣٩/٣)-١٤٠).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٣٩/٣). وانظر: "كتاب رفع اليدين "(ص: ١١٨).

<sup>(</sup>١١) قال: الَّذي بلغنا عن رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ فيما اجتمع عليه علماء أهل الحجاز، والشَّـام، والبصرة أنَّ رسـول ا لله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يرفع يديه حذو منكبيه حين يكبِّر لافتتاح الصَّلاة، ويرفع يديه حــذو منكبيـه حـين يكبِّر لــلركوع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع، إلاَّ أهل الكوفة فإنَّهم خالفوا في ذلك. "الأوسط "(١٤٧/٣).

<sup>(</sup>١٢) حكى يونس بن عبدالأعلى عن ابن وهب عن مالك أنّه سئل هل يرفع يديه في الرُّكوع في الصَّلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعــد أن يرفــع رأسه من الرُّكوع؟ قال: نعم، قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنَّة فارق فيها ابن وهب مالك. "الأوسط

<sup>(</sup>١٣) انظر: "الأمّ "(١/٤/١).

<sup>(</sup>١٤) قال أبوداود: رأيت أحمد يرفع يديه عند الرُّكوع وعند الرَّفع من الرُّكوع كرفعه عند افتتاح الصَّــلاة. "مســائل الإمــام أحمــد " (ص: ٣٣). "مسائل الإمام أحمد لابن هانيء "(١/٤٩).

 <sup>(</sup>۱٥) وهو قول أبي ثور. "الأوسط "(٣/٣).

وذهب سفيان التَّوري<sup>(۱)</sup>، وأصحاب الرَّأي<sup>(۲)</sup> إلى حديث ابن مسعود، وهو قول ابن أبي ليلي<sup>(۳)</sup>. وقد روي ذلك عن الشَّعبي، والنَّخعي<sup>(٤)</sup>.

قلت: والأحاديث الصَّحيحة الَّتي جاءت بإثبات رفع اليدين عند الرُّكوع وبعد رفع الرَّأس منه أولى من حديث ابن مسعود. والإثبات أولى من النَّفي.

وقد يجوز أن يذهب ذلك على ابن مسعود، كما قد (٥) ذهب عليه الأحذ بالرُّكبة في الرُّكوع. وكان يطبِّق بيديه على الأمر الأوَّل (٢)، وخالفه الصَّحابة كلُّهم في ذلك.

وقد اختلف النَّاس في صلاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في الكعبة فأثبتها بـلال ونفاها أسامة (٢). فأخذ النَّاس بقول بلال، وحملوا قول أسامة على أنَّه سـها عنـه و لم يحفظـه. وحديث البراء لم يقل فيه: "ثمَّ لا يعود" غير شريك.

قال أبوداود: وقد رواه هشيم، وخالد، وابن إدريس (٨) عن يزيد بن أبي زياد (٩)، ولم يذكروا فيه: "ثم لا يعود"، وحكي (١٠) عن سفيان بن عيينة أنَّ يزيد حدَّثهم به قبل خروجه إلى الكوفة فلم يذكر فيه: "ثم لا يعود" فلمّا انصرف زاد فيه: "لا يعود" فحمل ذلك منه على الغلط والنّسيان (١١).

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب الأصل "(١٣/١). "المبسوط "(١٤/١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان بن مسلم الجهني قال: كان ابن أبي ليلى يرفع يديه أوَّل شيء إذا كبَّر. "المصنَّف "(٣٧/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق حسن بن عياش عن عبدالملك بن أبحر قال: رأيت الشَّعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلاَّ حين يفتتحون الصَّلاة. "المُصنَّف "(٢٣٧/١). "الأوسط "(١٤٨/٣).

<sup>(</sup>٥) (قد ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب رفع اليدين ـ ص: ٨٣) بسنده عن علقمة أنَّ عبدا لله ـ رضي الله عنه ـ قال: "علَّمنا روسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقام فكبَّر ورفع يديه ثمَّ ركع فطبق يديه جعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعداً فقال: صدقى أخي، قد كنَّا نفعل ذلـك في أوَّل الإسلام، ثمَّ أمرنا بهذا". وانظر: "الأوسط "(١٠٠/٣).

<sup>(</sup>٧) رُواه مسلم في (كتاب الحجّ، باب استحباب دخول الكعبة ـ ١٣٢٩/٢) من حديث ابن عمر : "أنّه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ ؟ فقـالوا: هاهنـا، ونسـيت أن أسـألهم كم صلّى ". كم صلّى".

<sup>(</sup>٨) عبدًا لله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرَّحمن الأودي \_ بسكون الواو \_ أبومحمَّد الكوفي، ثقة عابد فقيه، من الثَّامنة، مات سنة (٨) عبدًا لله بن إدريس التهذيب ".

<sup>(</sup>٩) يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم الكوفي، ضعيف كبر سنّه فتغيّر وصار يتلقّسن وكمان شيعيا، من الخامسة مـات سـنة (١٣٦هــ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) في (ط): ذكر.

<sup>(</sup>۱۱) انظر: "سنن أبي داود "(٤٧٨/١). "المجروحين لابن حبَّان "(١٠٠/٣). "السُّنن الكبرى "(٧٦/٢). "نصب الرَّاية " (١١٠٤٠). (٤٠٤-٤٠٢).

وأمَّا ما روي في حديث أبي حميد السَّاعدي من رفع اليدين عند النَّهوض من التَّشهد، فهو [٤٣] حديث صحيح. وقد شهد له بذلك عشرة من الصَّحابة، منهم أبوقتادة الأنصاري، وقد قال به جماعة من أهل الحديث. ولم يذكره الشَّافعي، والقول به لازم على أصله في قبول الزِّيادات.

وأمَّا ما روي في حديث علي ـ رضي الله عنه ــ: "أنَّـه كـان يرفع يديه عنـد القيـام مـن السَّجدتين" فلست أعلم أحداً من الفقهاء ذهب إليه، وإن صحَّ الحديث فالقول به واجب.

وقد ذكر أبوداود في هذا الباب حديث أبي حميد السَّاعدي في صفة صلاة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وسرده على وجهه، وفيه سنن لا يستغنى عن ذكرها، وألفاظ تحتاج إلى تفسير، فلنذكره على وجهه.

<sup>(</sup>١) عبدالحميد بن جعفر بن عبدا لله بن الحكم الأنصاري، صدوق رمـي بـالقدر، وربمـا وهـم، مـن السَّادسـة، مـات سـنة (١٥٣هـــ). "تقريب النَّهذيب ".

 <sup>(</sup>٢) هو: القرشي العامري المدني، ثقة من الثالثة، مات في حدود العشرين. "تقريب التهذيب ".
 (٣) في "السُّن المطبوعة - ط - النَّعالس ": ولا يصبُّ، من الصَّبّ : أي لم يمله إلى أسفل. "النَّهاية "(٣/٣).

ثمَّ يصنع في الآخرة مثل ذلك، ثمَّ إذا قام من الرَّكعتين كبَّر ورفع يديه حتَّى يحاذي بهما منكبيه، كما كبرَّ<sup>(۱)</sup> عند افتتاح الصَّلاة، فإذا كانت السَّجدة الَّتي فيها<sup>(۲)</sup> التَّسليم: أخَّر رجله اليسرى، وقعد متورِّكاً على شقِّه الأيسر، قالوا: صدقت (۳)".

وع عدر عال: وحد النا قتيبة، حد النا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمّد بن عمرو بن حلحلة النا عمرو العامري ـ وذكر حديث أبي حميد ـ وقال فيه: "فإذا ركع أمكن كفّيه من ركبتيه وفرّج بين أصابعه، وهصر ظهره، غير مقنع رأسه ولا صافح بخدّه (٥)".

قلت: قوله: "لا ينصب رأسه" هكذا جاء في هذه الرِّواية. ونصب الـرَّأس معروف ورواه ابن المبارك [٤٤ أ] عن فليح بن سليمان (٢)، عن عيسى بن عبدا لله (٧) سمعه من عبّاس (٨)، عن أبي حميد، فقال فيه: "كان لا يصبِّي رأسه ولا يقنعه (٩)" يقال: صبَّى الرَّجل رأسه يصبِيه إذا خفضه جدّاً، وقد فسَّرته في غريب الحديث (١٠).

<sup>(</sup>١) في (ط): يكبِّر.

<sup>(</sup>٢) في (ط): قبلها.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه برقم (٢٤١). وقال ابن القيم: هذا حديث صحيح متلقى بالقبول، لا علة له. وقد أعلَّه قوم بما بـرأه الله وأئمة الحديث منه. "تهذيب السُّنن"(٥/١).

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن عمرو بن حلحلة ـ بمهملتين بينهما لام ساكنة ـ الدَّيلي ـ بكسر الدَّال وسكون التَّحتانية ـ المدني، ثقة من السَّادسة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) قال المنذري: وفي إسناده عبدا لله بن لهيعة، وفيه مقـال. "مختصر سنن أبـي داود "(٢٥٧/١). قلـت: وعبـدا لله بـن لهيعـة وإن كـان ضعيفا، لكن تابعه اللَّيث عند البخاري في (كتاب الأذان، باب سنَّة الجلوس في التَّشهد ــ ٣٠٥/٢) مـن طريـق اللَّيث عـن يزيـد بـن حبيب به نحوه.

<sup>(</sup>٣) فليح بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي أو الأسلمي، أبويجيى المدني، صدوق كثير الخطأ من السَّابعة، مات سنة (١٦٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) عيسى بن عبدالله بن مالك الدَّار بن عياض العمري مولاهم، مقبول من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: عبَّاس بن سهل بن سعد السَّاعدي، ثقة من الرابعة، مات في حدود العشرين، وقيل: غير ذلك. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) انظر: "سنن أبي داود "(٢/١١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "غريب الحديث "(١٢٨/١).

وقوله: "لاَيُقْنِعه" معناه: لايرفعه، والإقناع: رفع الرَّأس. ويقال أيضاً لمن خفض رأسه: قــد أقنع رأسه، والحرف من الأضداد. قال تعالى: ﴿مُهْطِعِين مُقْنِعي رُؤُوسِهم﴾ (إبراهيم/٤٣).

وقوله: "يَفْتَخُ أصابع رجليه" أي: يُليِّنُها حتَّى تَنْشَني، فيوجِّهها نحو القبلة. والفَتْخ: لينٌ واسترسالٌ في جناح الطَّائر.

وقوله: "هَصَرَ ظهره" معناه: تَنَى ظهره وخفضه، وأصل الهَصْر: أن يـأخذ بطـرف الشّـيء ثمَّ يَجْذِبه إليه، كالغُصن من الشَّحر ونحوه، فيَنْهَصِر، أي ينكسر من غير بينونة.

وقوله: "ولا صافحٌ بَخَدِّه" أي: غير مُبْرِزٍ صفحة حدِّه مائلاً في أحد الشقَّين.

وفيه من السُّنَة أنَّ المصلّي إذا صلَّى (١) أربعاً يقعد في التَّشهد الأوَّل على بطن قدمه اليُسرى، ويقعد في الرَّابعة مُتَورِّكاً، وهو أن يقعد على وركه ويُفْضِي به إلى الأرض لا يقعد على رجله كما يقعد في التَّشُهد الأوَّل، وإليه ذهب الشَّافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق (٤). وكان مالك (٥) يذهب إلى أنَّ القعود في التَّشُهد الأوَّل والآخر يجب أن يكون على وركه، ولا يقعد على بطن قدمه في القِعدة الأولى، وكذلك يقعد بين السَّحدتين. وكان سفيان التَّوري (٦) يرى القعود على قدمه في القعدتين جميعاً، وهو قول أصحاب الرَّأي (٧).

وفيه أيضاً أنَّه قعد قِعْدة بعدما رفع رأسه من السَّحدة النَّانية قبل القيام. وقد رُوي ذلك أيضاً (١٠). أيضاً (١٠).

 <sup>(</sup>١) قوله: "إذا صلّى " سقط من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٢) انظر: "الأمّ "(١١٦/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٣/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: " المدوَّنة الكبرى "(٧٤/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٠٢/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب الأصل "(٧/١). "شرح فتح القدير "(٢/١).

<sup>(</sup>٨) (أيضا) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من من الرّكعة ـ ٣٠٢/٢) من حديث مسالك بن الحويـرث مرفوعاً، وفيه: "وإذا رفع رأسه من السَّجدة الثّانية حلس واعتمد على الأرض، ثمَّ قام".

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الأمّ "(١١٧/١).

وقال الثَّوري<sup>(۱)</sup>، ومالك<sup>(۲)</sup>، وأصحاب الرَّأي<sup>(۳)</sup>، وأحمد<sup>(٤)</sup>، وإسحاق<sup>(٥)</sup>: لايقعدها. ورووا عن جماعة من الصَّحابة أنَّهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم<sup>(۲)</sup>.

### ١٤٩ ومن باب ما يستفتح به الصَّلاة من الدُّعاء.

757 حدّ تنا أبو داو د، حدّ تنا عبيدا لله بن معاذ، (حدّ ثنا أبي) (٢)، حدّ ثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة (٨)، عن عمّ الماجشون بن أبي سلمة (٩)، عن عبدالرّ حمن الأعرج (٢٠)، عن عبيدا لله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - إذا قام إلى الصّلاة كبّر، ثمّ قال: ﴿وجّهتُ وَجُهِ عِي للّذي فَطَرَ السّمَوَات والأَرْض حَنِيفاً وما أَنَا من المُشْرِكين (الأنعام / ٧٩)، ﴿إِنَّ صَلاِتِي وَنُسُكي وَمَحْيَاي وَمَمَاتي لله ربّ العَالمين لاشَرِيْك له وبذلك أُمِ رتُ، وأنا أوَّلُ المُسْلِمين (الأنعام / ٢١ - ١٦٣) فساقه إلى العَالمين لاشَرِيْك له وبذلك أُمِ رتُ، وأنا أوَّلُ المُسْلِمين (الأنعام / ٢١ - ١٦٣) فساقه إلى العَالمين له وبذلك وسعديك، والخير كلّه في يديك، والشَّرُ ليس إليك (١٠١)".

قوله: "والشَّرُّ ليس إليك" سُئِل الخَلِيل (١٢) عن تفسيره، فقال: معناه الشَّرُّ ليس مَّمَا يتقرَّب به إليك. وقال غيره: هذا كقول القائل: فلان إلى بني تميم، إذا كان عدَادُه فيهم، أو

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(٩٧/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٩٧/٣).

<sup>(</sup>٦) روي ذلك عن عمر وعلى وابن الزُّبير وأبي سعيد الخدري. "الأوسط "(١٩٧/٣).

<sup>(</sup>V) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٨) عبدالعزيز بن عبدا لله بن أبي سلمة الماحشون ـ بكسر الجيم بعدها معجمة مضمومة ـ المدني نزيل بغداد، مولى آل الهديــر، ثقـة فقيــه مصنّف، من السّابعة مات سنة (١٦٤هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٩) هو: يعقوب بن أبي سلمة الماحشون التّيمي مولاهم، أبويوسف المدني صدوق من الرّابعة، مات بعدالعشرين. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (عبدالرَّحمن بن الأعرج )، والنَّصويب من "السُّنن المطبوعة ـ طـ ـ الدَّعاس".

<sup>(</sup>١١) أُخرجه مسلم مطوَّلا في (كتاب صلاة صلاة المسافرين، باب النُّعاء في صلاة اللَّيل وقيامه ـ ٥٣٤/١-٥٣٦) من طريق الماحشون به.

<sup>(</sup>۱۲) هو: أبوعبدالرَّحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي البصري إمام ذو شأن كبير في العربيـة، ومنشيء علـم العروض، كـان ديِّنـا ورعا قانعا متواضعا، وهو أستاذ سيبويه النَّحوي، ولد الخليل بالبُصرة سنة (۱۰ ۱هـ) ومات بها سنة (۱۷هـ)، وقيـل غـير ذلـك. انظر: "طبقات النَّحويين واللُّغويين "(ص: ۷۶ـ۱۵). "وفيات الأعيان "(۲۶۸ـ۲٤٤/۲). "بغية الوعاة "(۵۷/۱۰-۲۰).

صَغْوُه (1) معهم. وكما يقول الرَّحل لصاحبه: أنا بك وإليك، يريد أنَّ التجاءه وانتماءه إليه، أو نحو هذا من الكلام (٢).

٧٤٧ ـ وروى أبوداود في هذا الباب حديث أنس بن مالك: "أنَّ رجلا جاء إلى الصَّلاة ــ وقد حَفَزَه النَّفَس ـ فقال: الله أكبر، الحمد لله حمداً كثيراً طيِّباً مُبَاركاً فيه (٣)".

قوله: "حَفَزَه النَّفَس" يريد (أَنَّه) (أُ قد جَهَده النَّفَس من شدَّة السَّعْي إلى الصَّلاة. وأصل الحَفْز: الدَّفع العَنِيف.

# ١٥٠ ومن باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم.

قوله: "وبحمدك" ودخول الواو فيه، أحبرني ابن حلاَّد (٩) قال: سألت الزَّحاج (١٠) عن ذلك؟ فقال: معناه: سبحانك اللَّهم، وبحمدك سبَّحتك. ومعنى "الجدُّ": العظمة هاهنا.

<sup>(</sup>١) الصَّغو: مصدر صغا أي: مال، وصِغْو فلان مع فلاِن أي ميله (يفتح، ويكسر). "إكمال الإعلام بتثليث الكلام" (٣٦٣/٣-٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) معنى هذا الكلام الإرشاد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى والمدح له بأن تُضاف إليه محاسن الأمور دون مساويها، ولم يقع القصد إلى إثبات شيء وإدخاله له تحت قدرته ونفي ضدَّه عنها، فإنَّ الخير والشَّر صادرات من خلقه وقدرته، لا موجد لشيء من الحلق غيره. "شأن النُّعاء "(ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة ـ ١٩/١) من طريق عفان عن حماد عسن قسادة وثـابت وحميد عن أنس مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) حسين بن عيسى بن حمران الطّائي، أبوعلي البسطامي القومسي، صدوق صاحب حديث من العاشرة، مات سنة (٢٤٧هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) عبدالسَّلام بن حرب الملائي ـ بضم الميم وتخفيف اللاّم ـ أبوبكر الكوفي، أصله بصري، ثقـة حـافظ لـه مناكـير، مـن صغـار الثَّامنـة، مات سنة (١٨٧هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: أوس بن عبدا لله الرَّبعي ـ بفتح الموحَّدة ـ أبوالجوزاء ـ بالجيم والزاي ـ بصري يرسل كثيراً، ثقة من التَّالثة. مات دون المائـة سنة (٨١هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة ـ ١١/٢) من طريق حارثة بن أبي الرَّحال عن عمرة عن عائشة مرفوعا مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلاّ من هذا الوجه. اهـ. وقد صحَّحه العلاّمة أحمد محمَّد شاكر واستدرك على التّرمذي قائلاً: كلا، بل هو مروي من غير هذا الوجه، وإن لم يعرفه التّرمذي، ثمَّ ذكر رواية أبي داود. انظر: "تعليقه على جامع التّرمذي "(١١/٢). كما صحَّحه الألباني في "الإرواء "(٠/٧).

<sup>(</sup>٩) هو: الحسن بن خلاد، و لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>۱۰) سبقت ترجمته (ص: ۱۲).

واختلف العلماء فيما تسْتَفتح به الصَّلاة من الذِّكر بعد التَّكبير. فذهب الشَّافعي (١) إلى ما رواه عبيدا لله بن أبي رافع عن علي (٢) \_ رضي الله عنه \_، وذهب سفيان (٣) ، وأصحاب الرَّأي (٤) إلى حديث عائشة هذا، وبه قال أحمد (٥) ، وإسحاق (٢) .

وكان مالك (٧) لا يقول شيئاً من ذلك، إنّما يكبّر ويقرأ: "الحمد لله ربّ العالمين". وقد رُوِي عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنواعٌ من الذّكر في استفتاح الصّلاة، وقد رَوَى أبوداود بعضَها وترك بعضاً، وهو من الاختلاف المباح، فبأيّها استفتح الصَّلاة كان جائزاً. وإن استعمل رجلٌ مذهبَ مالك، فلم يقل منها شيئاً أجزأته صلاته، وكرهناه له.

## ١٥١ ومن باب في التَّكبير عند الافتتاح.

**٧٤٩** حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يزيد، حدَّثنا سعيد (^)، حدَّثنا قتادة، عن الحسن، أنَّ سمرة وعمران بن حصين تذاكرا، فحدَّث سمرة: " أنَّـه حفظ عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ سكتتين: سكتة إذا كبَّر، وسكتة إذا فرغ من قراءة ﴿غـير المغضوب عليهم ولا الضَّالين ( [ ٢٤١ أ] فأنكر عليه عِمْران، فكتب في ذلك إلى أُبَيَّ بن كعب، وكان في كتابه: إنَّ سمرة قد حفظ ( )".

قلت: إنَّما كان يسكتهُما ليقرأ من حلفه فيهما، فلا يُنَازِعُوه القراءة إذا قرأ. وإليه ذهب الأوزاعي (١٠) والشَّافعي (١١) وأحمد (١٢).

<sup>(</sup>١) انظر: "الأم " (١٠٦/١).

<sup>(</sup>٢) رواية عبيد الله عن على سبقت في (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٨٥/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "كتاب الأصل "(١/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٨٦/٣).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٦٦/١).

<sup>(</sup>٨) هو: ابن أبي عروبة.

<sup>(</sup>٩) أخرجه التُرمَذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في السَّكتين في الصَّلاة ـ ٣١/٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة به مثله. قـال أبوعيسى: حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبُّون للإمام أن يسكت بعد ما يفتتـــح الصَّلاة، وبعــد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا. اهـ.

<sup>(</sup>١٠) قال الأوزاعي: من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثمَّ يقـرأ بفاتحـة الكتـاب، ثـمَّ يسكت ليقرأهـا من حلف. "الأوسط" (١١٨/٣).

<sup>(</sup>١١) انظر: "شرح السّنة "(٤٢/٣)

<sup>(</sup>١٢) ذَكِر لأحمد بن حنبل حديث سمُرة فقيل له: يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال: نعم. "الأوسط "(١١٨/٣).

وقال أصحاب الرَّأي، ومالك بن أنس: السَّكتة مكروهة (١).

## ١٥٢ ومن باب من لم (ير) (٢) الجهر ببسم ا لله الرَّحمن الرَّحيم.

• ٧٥٠ حدَّثنا أبوداود سليمان بن الأشعث السِّجستاني، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: "أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأبابكر وعمر وعثمان \_ رضي الله عنهم \_ كانوا يفتتحون القراءة بالحمد الله ربِّ العالمين (٣)..

قلت: قد يحتجُّ بهذا الحديث من لا يرى آية التَّسمية من فاتحة الكتاب، وليس المعنى كما توهَّمه، وإنَّما وَجُهُهُ تَرْكُ الجهر بالتَّسمية، بدليل ما رَوَى ثابت (٤) عن أنس أنَّه قال: "صلَّيت خلف رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم (٥)".

۱ و ۲ - حدَّننا أبوداود، حدَّننا مسدَّد، حدَّننا عبدالوارث بن سعید، عن حسین المعلّم، عن بُدیل بن میسرة، عن أبي الجَوْزاء، عن عائشة قالت: "كان رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یفتتح الصَّلاة بالتَّكبیر، والقراءة بالحمد الله ربِّ العالمین، وكان إذا ركع لم يُشخّص رأسه (أ) و لم يُصَوِّبه (۱)، ولكن بین ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الرُّكوع لم یسجد حتّی یستوي قائماً، وكان إذا رفع رأسه من السُّجود لم یسجد حتّی یستوي قاعداً، وكان إذا بخس يُفرِش رجله اليُسری وينصب رجله اليُمنی، وكان يقول في كلِّ ركعتين: التَّحيَّات بلس يُفرِش رجله اليُسری وينصب رجله اليُمنی، وكان يقول في كلِّ ركعتين: التَّحيَّات بلسه، وكان ينهی عن عقب الشَّيطان (۱) وعن فرشَة السَّبُع، وكان يختم صلاتَه بالتّسليم (۱)".

انظر: "الاستذكار" (٤/٨٣١-٣٣٩). "شرح السنّة "(٤٢/٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (يرد )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التّكبير ـ ٢٢٦/٢) ومسلم في (كتاب الصَّــلاة، بــاب ححَّـة مـن قــال لا يجهــر بالبسملة ـ ٢٩٩/١) كلاهما من طريق قتادة به نحوه.

<sup>(</sup>٤) في (ط): ثابت البناني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "(١/٠٥١) من طريق ثابت به مثله.

<sup>(</sup>٦) لم يشخّص رأسه: أي لم يرفعه. "مشارق الأنوار "(٢٤٥/٢).

<sup>(</sup>٧) لم يصوِّبه: بالتشديد. "النّهاية ".

<sup>(</sup>٨) قال النَّووي: "عقب الشَّيطان " بفتح العين وكسر القاف، هذا هو الصَّحيح المشهور فيه. "شرح صحيح مسلم "(٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب ما يجمع صفة الصَّلاة وما يفتتح به ويختم به ـ ٧/١-٣٥٨) من طريق حسين المعلّم به مثله.

قولها: "كان يفتتح القراءة (١) بالحمد لله (ربِّ العالمين) قد يحتمل أن يكون أرادت به تعيين القراءة، فذكرت اسم السُّورة، وعرَّفتها بما يُتَعَرَّف به عند النَّاس من غير حذف آية التَّسمية، كما يقال: قرأتُ البقرة، وقرأتُ آل عمران، يراد به السُّورة الَّتي يذكر فيها البقرة، وآل عمران.

وقولها: "لم يصوِّبه" أي لم يَخْفِضه.

و"عَقِب الشَّيطان" هو أن يُقْعِي، فيقعد على عقبيه في الصَّلاة، لا يفترشُ رجلَه ولا يتورَّك. وأحسب أنِّي سمعت في عقب الشَّيطان معنىً غير هذا فسَّره بعضُ العلماء، لم يحضرني ذكره.

و"فرشة السَّبُع" أن يفترش يديه وذراعيه في السُّجود، يمدُّهُما على الأرض كالسَّبُع [٤٧]، وإنَّما السُّنة أن يضع كفَّيه على الأرض ويُقِلَّ ذراعيه، ويُحَافي بمرفقيه عن جنبيه.

وفي قولها: "كان يفتتح الصَّلاة بالتَّكبير ويختمها بالتَّسليم" دليلٌ على أنَّهما رُكنان من أركان الصَّلاة، لا تُحْزِيء إلا بهما، لأنَّ قولها "كان يفتتح الصَّلاة بالتَّكبير ويختمها بالتَّسليم" إخبارٌ عن أمرٍ معهودٍ مستدامٍ، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: "صلُّوا كما رأيتموني أصلَّى".

### ١٥٣ـ ومن باب في تخفيف الصَّلاة.

۲۰۲ حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا أحمد بن حنبل، حدّ ثنا سفيان، عن عمرو، سمع من جابر: "كان معاذ يصلّي مع النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ثمّ يرجع فيصلّي بقومه، فأخر النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليلة الصّلاة ـ وقال مرّة : العشاء ـ فصلّى معاذ مع النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ، ثمّ جاء يؤمُّ قومه، فقرأ البقرة، فاعتزل رجلٌ من القوم فصلّى، فقيل: نافقت عليه وسلّم ـ فقال: إنّا (نحن) (أ) النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال: إنّا (نحن) أصحاب نواضح، ونهمل بأيدينا، وإنّه جاء يؤمّنا فقرأ بسورة البقرة، فقال: يا معاذ، أفتّان

<sup>(</sup>١) في (ط): الصَّلاة.

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب رحمة النَّاس والبهائم ـ ٢٧/١٠ ـ ٤٣٨ـ٤٣١) من حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

أنت؟ اقرأ بكذا، اقرأ بكذا، قال أبوالزُّبير: بسبِّح اسم ربِّك الأعلى، واللَّيل إذا يغشى، فذكرنا لعمرو، فقال: أراه قد ذكره (١)".

"النُّواضح" الإبل الَّتي يُسْنَى (٢) عليها.

"والفتَّان" هو الَّذي يفتن النَّاس عن دينهم ويصرفُهُم عنه، وأصل الفتنة: الامتحان، يقال: فتنت الفضَّة في النَّار، إذا امتحنتها فأحميتها بالنَّار لتعرف جودَتَها.

وفي الحديث من الفقه: حواز صلاة المفترض خلف المتنفّل.

وفيه: أنَّ المأموم إذا حَزَبَه أمرٌ يُزْعجه عن إتمام الصَّلاة مع الإمام، كان له أن يخرج من إمامته ويتمَّ لنفسه. وقد تأوَّله بعض النَّاس على خلاف ظاهره، وزعم أنَّ صلاته كانت مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نافلة. وليس هذا عندنا كما توهَّمه، وذلك أنَّ العشاء اسمٌ للفريضة دون النَّافلة، ثمَّ لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصَّلاة مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلى فعل نفسه، هذا مع قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: "إذا أُقِيمت الصَّلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة فكيه في يخوز عليه أن يترك المكتوبة، وقد أقيمت، إلى النَّافلة الَّتي لم تُكتب عليه، ولم يخاطب بها؟.

٣٥٧- حدَّننا أبوداود، حدَّننا يحيى بن حبيب (٤) ، حدَّننا حالد بن الحارث (٥) ، حدَّننا حمَّد بن عجلان، عن عبيدا لله بن مقسم، عن جابر - وذكر قصَّة معاذ - قال: وقال النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - للفتى: "كيف تصنع يا ابن أخي إذا صلَّيت؟ قال: أقرأ [٨٤٨] بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنَّة، وأعوذ به من النَّار، وإنِّي لا أدري ما دَنْدَنتُك ودندنة معاذ! (٢)".

"الدَّندنة" قراءة مبهمة غيرُ مفهومة. والهَيْنَمَة مثلها أو نحوها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متــأوّلا أو حــاهلاً ـــ ١٥/١٠) ومســلم في (كتــاب الصّــلا، باب القراءة في العشاء ـ ٣٩٩١) كلاهما من طريق عمرو بن دينا به نحوه.

<sup>(</sup>٢) في (ط): يستقى، كذا فسَّره صاحب القاموس (مادة: سنى ).

<sup>(</sup>٣) سبق تخریجه (ص: ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) يحيى بن حبيب بن عربي البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٤٨هـ) وقيل: بعدها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) حالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي، أبوعثمان البصري، ثقة ثبت (يقال له: خالد الصّدق) من الثّامنة، مات سنة (١٨٦هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن ماحه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب ما يقال في التَّشهد والصَّلاة على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ٢٩٥/١) مـن حديث أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لرحل: "ما تقول في الصَّلاة؟ قال: أتشهَّد ثـمَّ أسـأل الله الجنَّـة الحديث". قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رحاله ثقات. انظر: "مصياح الزّحاجة "(١٣/١).

### ١٥٤\_ ومن باب في تخفيف الصَّلاة لأمر يحدث.

وبشر المورا الله عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: بكر (٢) عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله على الله عليه وسلّم -: "إنّي لأقوم إلى الصّلاة وأنا أريد أن أُطَوِّل فيها، فأسمع بكاء الصّي فأتجوَّز كراهية أن أشقَّ على أمّه (٣)".

فيه دليل على أنَّ الإمام وهو راكع إذا أحسَّ برجلٍ يريد الصَّلاة معـه كـان لـه أن ينتظره راكعاً، ليدرك فضيلة الرَّكعة في الجماعة، لأنَّه إذا كان له أن يحذف من طول الصَّلاة لحاجـة إنسان في بعض أمور الدُّنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بلُ هو أحقُّ بذلك وأولى (٤).

وقد كرهه بعض العلماء (٥)، وشدَّد فيه بعضهم، وقال: أخاف أن يكون شركاً (وهو قول محمَّد بن الحسن) (٦).

# ١٥٥ ومن باب في قدر القراءة في الظُّهر.

و ٢٠٥ حدَّننا أبوداود، حدَّننا مسدَّد، حدَّننا عبدالوارث، عن موسى بن سالم حدَّننا عبدالوارث، عن موسى بن سالم عبدا لله بن عبيدا لله أفال: "دخلت على ابن عبّاس في شبابٍ من بني هاشم، فقلنا لشابٍ منّا: سَلْهُ أكان رسول الله عليه وسلَّم لله عليه وسلَّم ليقرأ في الظُّهر والعصر؟ فقال: لا، قال: فلعلَّه (كان) (٩) يقرأ في نفسه؟ قال: خمشاً. هذه شرَّ (١٠) من الأولى (١١)".

<sup>(</sup>١) عمر بن عبدالواحد السُّلمي الدِّمشقي، ثقة من التَّاسعة مات سِنة (٢٠٠هـ) وقيل: بعدها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) بشر بن بكر التّنيسي، أبوعبدا لله البجلي، ثقة يغرب، من التّاسعة، مات سنة (٢٠٥هـ) وقيل: سنة (٢٠٠هـ). "تقريب التّهذيب".

أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ـ ٢٠١/٢) من طريق الأوزاعي به مثله.

<sup>(</sup>عُ) قال الحافظ ابن حَجْرَ: ووجهه بأنّه إذا حاز التّخفيف لحاجة من حاجات الدُّنيــا، كــان التَّطويـل لحاجـة مّن حاجـات الدِّيـن أحـوز، وتعقّبه القرطبي بأنَّ في التَّطويل هنا زيادة عمل في الصَّلاة غير مطلوب بخلاف التّخفيف فإنّه مطلوب. اهـ. "الفتح "(٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) كذا نقل عن أبي حنيفة ومالك والأوزاعي، وهو قول للشَّافعي. انظر: "رحمة الأمَّة في اختلاف الأئمَّة "(ص: ٦٢).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) موسى بن سالم أبوجهضم، مولى آل العبَّاس، صدوق من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) عبدا لله بن عبيدا لله بن عبَّاس بن عبدالمطَّلب الهاشمي، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١٠) في (ط): أشرّ.

<sup>(</sup>١١) أخرج الطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(٢٠٥/١) من طريق موسى بن سالم بـه نحـوه. وصحَّحـه العلاّمـة أحمـد محمَّـد شـاكـر في "تعليقه على المسند" رقم (٢٣٣٨).

قوله: "خمشاً" دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده، كما يقال: جدعاً له، وصلباً، وطعناً، ونحو ذلك من الدُّعاء بالسُّوء.

قلت: وهذا وهم من ابن عبّاس، قد ثبت عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه كان يقـرأ في الظّهر والعصر، من طرق كثيرة، منها حديث أبي قتادة قال: "كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقـرأ في الظّهر والعصر في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويُسمِعُنا الآية أحياناً (١)". ومنها حديث خبّاب: "كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقرأ في الظّهر والعصر، فقيل: بم كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته (٢)".

### ١٥٦ ومن باب في قدر القراءة في المغرب.

**٢٥٦** حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا الحسن بن علي، حدَّثنا عبدالرَّزاق، عن ابن جريج، حدَّثني ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزُّبير، عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت [٤٩ اب]: "ما لك (٣) تقرأ في المغرب بقصار المفصَّل، وقد رأيت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقرأ في المغرب (بطولي) (٤) الطُّوليين؟ (٥)(١)".

قلت: أصحاب الحديث هكذا يقولون: "بطُول الطَّولين" وهو غلطٌ، والطَّول: الحبل، وليس هذا بموضعه، وإنَّما هو طُولى الطُّوليين، يريد أطول السُّورتين، و"طولى الطُّوليين" وزنه "فعلى" تأنيث أطول، و"الطُّوليين" تثنية الطُّولى، ويقال: إنَّه أراد سورة الأعراف، وهذا يدلُّ على أنَّ للمغرب وقتين، كسائر الصَّلوات.

وقد وردت فيه أخبار أكثرها صحيح: حديث عبدا لله بن عمرو، وحديث بريدة، وحديث أبي موسى، وقد تقدَّم الكلام فيها في موضعها (من الكتاب) (٧).

<sup>(</sup>١) أخرج مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب القراءة في الظُّهر والعصر ـ ٣٣٣/١) من حديث أبي قتادة مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب القراءة في العصر ـ ٢٤٥/٢) من حديث خبَّاب مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>٣) (ما لك ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بطول)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب القراءة في المغرب ـ ٢٤٦/٢) من طريق ابن جريج به مثله.

<sup>(</sup>٦) قال مروان: وما طولى الطَّوليين؟ قال: الأعراف. والأخرى: الأنعام. قال: وســألت ابـن أبـي مليكـة فقــال لي مـن قبــل نفســه: المـائدة والأعراف". انظر: "سنن أبي داود "(كتاب الصَّلاة، باب قدر القراءة في المغرب ـ ٩٠١١).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من (ط). قلت: سبق تخريج هذه الأحاديث في (ص: ٢٣٨).

### ١٥٧ ـ ومن باب فيمن ترك القراءة في الصَّلاة.

۱۳۵۷ حدّثنا أبوداود، حدّثنا القعني، عن مالك، عن العلاء بن عبدالرَّحمن أنه سمع أباالسَّائب (۱) مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أباهريرة يقول: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: "من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاج، فهي خِدَاج، غير (تمام) (۲) . قال: فقلت: يا أباهريرة، إنّي أكون أحياناً وراء الإمام؟ (فَغَمَنَ) (۱) ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، فإنّي سمعت رسو الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: قال الله تعالى: قسمت الصَّلة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ: اقرؤوا، يقول العبد (أ): ﴿الحمدُ لله ربّ العالمين فيقول الله: أثنى علي علي وبين عبدي، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول الله: أثنى علي عبدي، يقول الله: شين وبين عبدي ولعبدي ما عبدي، وأرّاه قال: ﴿إِيَّاكُ نعبد وإيَّاكُ نعبد وإيَّاكُ نستعين وهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: ﴿المُخْسُوبُ عليهم ولا الضَّالين فهؤلاء لعبدي، ولعبدي ما سأل (١)".

قوله: "فهي خِدَاج" معناه: ناقصةً نقص فسادٍ وبطلان، تقول العرب: أخْدَجَتْ النَّاقة، إذا ألقتْ ولدَهَا وهو دمٌ، لم يستبن خلقه، فهي مخدِج، والخِدَّاج اسم مبني منه.

وقوله: "قسمت الصَّلاة بيني وبين عبدي نصفين" فإنَّه يريد بالصَّلاة القراءة، يدلُّ على ذلك قوله عند التَّفسير له والتَّفصيل للمراد منه: "إذا قال العبد[٥٠١] ﴿الحمد لله (ربِّ العالمين) (٢) ﴾ يقول الله: حمدني عبدي ـ إلى آخر السُّورة" وقد تُسَمَّى القراءة صلاة لوقوعها في الصَّلاة، وكونها جزءاً من أجزائها، كقوله تعالى: ﴿ولا تَحْهَر بصَلاتِك ولا تُحَافِت بها ﴾ (الإسراء/١٠)، قيل معناه: القراءة، وقال: ﴿وقرآن الفَحْر إنَّ قُرآن الفحر كان مشهوداً ﴾ (الإسراء/٢٠) أي: صلاة الفحر، فَسُمِّي الصَّلاة مرّة قرآنا، والقرآن مرّة صلاة، لانتظام

<sup>(</sup>١) أبوالسَّائب الأنصاري المدني، مولى ابن زهرة، يقال: اسمه عبدا لله بن السَّائب، ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تام )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقبض)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) (العبد) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة ـ ٢٩٧/١) من طريق العلاء بن عبدالرَّحمن به مثله.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

أحدهما الآخر، يدلُّ على صحَّة ما قلناه قوله: "بيني وبين عبدي (نصفين) (١) ، والصَّلاة خالصة لله (لا شِرْكَ) (٢) فيها لأحد، فَعُقِل أنَّ المراد به القراءة.

وحقيقة هذه القسمة منصرفة إلى المعنى لا إلى متلوِّ اللَّفظ. وذلك أنَّ السُّورة من جهة المعنى نصفها ثناء، ونصفها مسألة ودعاء، وقسم الثَّناء ينتهي إلى قوله: ﴿إِيَّاكُ نعبد ﴿ وهو تمام الشَّطر الأوَّل من السُّورة.

وباقي الآية وهو قوله: ﴿ وَإِيَّاكُ نستعين ﴾ من قسم الدُّعاء والمسألة، ولذلك قال: "وهذه الآية بيني وبين عبدي"، ولو كان المراد منه قسم الألفاظ والحروف لكان النّصف الآخر يزيد على الأوَّل زيادة بيِّنة، فيرتفع معنى التّعديل والتّنصيف، وإنّما هو قسمة المعاني، كما ذكرته لك. وهذا كما يقال: نصف السُّنة إقامة ونصفه سفر، يُراد به انقسامُ أيام السَّنة مدّة للسَّفر ومدّة للإقامة، لا على سبيل التّعديل والتّسوية بينهما حتّى يكونا سواء لا يزيد أحدهما على الآخر، وقيل لشريح: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت ونصف النّاس علي غضاب (٣)(٤)، يريد أنَّ النّاس بين محكوم له ومحكوم عليه، فالمحكومُ عليه غضبان علي لاستخراج الحق منه، وإكراهي إيَّاه عليه، وكقول الشَّاعر:

إذا مِتُ كَانَ النَّاسُ نِصفَينَ شَامِتٌ بِمَوتِي وَمُثنِ بِالَّذي كُنتُ أَفعَـــلُ

وقد يستدلُّ بهذا الحديث من لا يرى التَّسمية آيةً من فاتحة الكتاب، وقالوا: لو كانت آيةً منها لذُكِرَتْ كما ذُكِرَ سائر الآي، فلمَّا بُدِيء بالحمد لله دلَّ على أنَّه أوَّل آية (منها) (٥)، وأن لا حظَّ للتَّسمية فيها.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (لا شريك )، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٣) في (ط): غصبان.

<sup>(</sup>٤) ذكره الذَّهبي في ترجمة القاضي شريح. انظر : "سير أعلام النُّبلاء "(١٠٥/٤).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

وقد اختلف النَّاس في ذلك، فقال قوم: هي آية من فاتحة الكتاب، وهو قول ابن عبَّـاس<sup>(1)</sup> وأبي هريرة<sup>(۲)</sup> وسعيد بن حبير<sup>(۳)</sup> وعطاء<sup>(٤)</sup> وابن المبـارك<sup>(٥)</sup> والشَّـافعي<sup>(۲)</sup> وأحمـد وإسـحاق وأبي عبيد<sup>(۷)</sup>.

وقال آخرون: ليست التَّسمية من فاتحة الكتاب، روي ذلك عن عبدا لله بن مغفَّل (<sup>(۱)</sup>)، وإليه ذهب أصحاب الرَّأي (<sup>(۹)</sup>)، وهو قول مالك (<sup>(۱)</sup>)، والأوزاعي (<sup>(۱)</sup>).

١٥٨ حدَّننا أبوداود، حدَّننا قتيبة [٥١ ب]، حدَّننا سفيان، عن الزُّهري، عن محمُّود بن الرَّبيع، عن عبادة بن الصَّامت يبلغ به النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ قال: "لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب فصاعداً ـ قال سفيان: لمن يصلِّى وحده (١٢)".

قلت: هذا عمومٌ لا يجوز تخصيصه إلا بدليل.

907\_ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا النَّفيلي (۱۳)، حدَّثنا محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسـحاق، عن محمُّود بن الرَّبيع، عن عبادة بن الصَّامت قال: "كنَّا خلف النَّبي ـ صلَّى الله عن مكحول، عن محمُّود بن الرَّبيع، عن عبادة بن الصَّامت قال: "كنَّا خلف النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فثقلت عليه القراءة،

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج قال: أخيرني أنَّ سعيد بن جبير أخيره أنَّ ابن عبَّاس قال: وفي: بسم ا لله الرَّحمن الرَّحيم الآيــة السَّابعة. "المصنَّف"(٩٠/٢). "الأوسط"(٢٤/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن المنذر بسنده عن أبي هريرة قال: ﴿ صراط الَّذِين أنعمت عليهم ﴾ الآية السَّادسة. "الأوسط "(٩٤/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن وَفاء قال: سمعت سعيد بن جبير يجهر ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم. "المُصنّف "(٢/٢٤).

<sup>(</sup>٤) رُواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء قال: لا أدع أبداً بسم الله الرَّحمن الرَّحيم في مكتوبة وتطوَّع إلاَّ ناسياً لأمِّ القرآن والسُّورة الَّتي بعدها، هي آية من القرآن. "المصنَّف "(٩١/٣). "الأوسط "(٢٥/٣).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأمّ "(١٠٧/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنهم ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٥/١).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن عبدا لله بن مغَفَّل قال: يا بينَّ إيَّاك والحدث، فإنِّي صلَّيتُ خلف رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أر أحداً منهم يقول ذلك، إذا قرآت فقل: الحمد لله ربِّ العالمين. "المصنَّف "(١٠/١). "الأوسط "

<sup>(</sup>٩) انظر: "شرح معانى الآثار "(١/٥/١).

<sup>(</sup>١٠) قال: هي السُّنَّة وعليها أدركت النَّاس. "المدوَّنة الكبرى "(٦٤/١).

<sup>(</sup>١١) قال: ما أنزل في القرآن بسم الله الرَّحمن الرَّحيم إلاَّ في النَّمل: ﴿إِنَّه مِن سَلَيْمَانُ وَإِنَّه بِسَم الله الرَّحمن الرَّحيم، (النَّمل/٣٠). "الأوسط " (١٢/٣). "فقه الإمام الأوزاعي "(١٧١/١-١٧٤).

<sup>(</sup>١٢) أخرج البخاري في (كتاب الأذانُ، باب وحوب القراءة للإمام والمأموم كلّها في الحضر والسَّفر ـ ٢٣٦/١-٢٣٧) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة ـ ٢٩٥/١) كلاهما من طريق الزُّهري به نحوه.

<sup>(</sup>١٣) هو: عبدا لله بن محمَّد النَّفيلي.

فلمًّا فرغ قال: لعلَّكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، هذَّاً، يا رسول الله، قال: لا تفعلوا إلاَّ بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها<sup>(١)</sup>".

قلت: هذا الحديث يصرِّح بأنَّ قراءة الفاتحة (٢) واحبةٌ على من صلَّى خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها (٣). وإسناده جيِّد لا طعن فيه.

والهذُّ: سَردُ القراءة ومدارَكَتُها في سرعةٍ واستعجالٍ، وقيل: أراد بالهذِّ الجهر بالقراءة، وكانوا يلبِّسون عليه قراءته بالجهر، وقد رُوِي ذلك في حديث عُبَادة هذا من غير هذا الطَّريق.

وقوله: "لا تفعلوا" يحتمل أن يكون المراد به الهذّ من القراءة، وهو الجهر بها. ويحتمل أن يكون أراد بالنّهي ما زاد من القراءة على فاتحة الكتاب.

• 77 حدّثنا أبوداود، حدّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أُكَيمة اللّيثي ( $^{(3)}$ )، عن أبي هريرة: "أنَّ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ انصرف من صلاةٍ جَهَر فيها بالقراءة، فقال: هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفاً؟ فقال رجلٌ: نعم يا رسول الله، قال: إنّي أقول: ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى النّاس عن القراءة مع رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فيما جهر فيه من الصّلاة، حين سمعوا ذلك منه ( $^{(0)}$ )".

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام - ١١٢/٢ ١-١١٧) من طريق محمَّد بن إسحاق به مثله. قال أبوعيسى: حديث عُبادة حديث حسن. اهد. قال الحافظ ابن حجر: ومن شواهده ما رواه أحمد في "المسند" (٢٣٦/٤) من طريق خالد الحنَّاء عن أبي قلابة عن محمَّد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النّبي ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ: "لعلَّكم تقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنّا لنفعل، قال: لا، إلاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب". إسناده حسن. "تلخيص الحبير" (١٩٩١ع). وقال ابن القيِّم: وأعلَّ هذا الحديث بأنَّ ابن إسحاق رواه عن مكحول وهو مللِّس، لم يصرِّح بسماعه من مكحول، وإنّما عنعنه، والمدلِّس إذا عنعن لم يُحتَّج بحديثه، وكذلك رواه أبوداود. قال البيهقي: وقد رواه إبراهيم بن سعد عن محمَّد بن إسحاق فذكر سماعه فيه من مكحول، فصار الحديث بذلك موصولا صحيحًا. اهد. "تهذيب السَّن "(١/٩٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ط): فاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>٣) قال التّرمذي بعد روايته لحديث عبادة بن الصّامت: والعمل على هذا الحديث ـ في القراءة حلف الإمام ـ عنـد أكـثر أهـل العلـم من أصحاب النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ والتّابعين. وهو قول مالك بن أنـس، وابـن المبـارك، والشّافعي، وأحمـد، وإسـحاق: يـرون القراءة خلف الإمام. اهـ. "حامع التّرمذي "(١١٨/٢).

<sup>(</sup>٤) هو: عُمارة ـ بضمٌ أوَّله والتَّحفيف ـ ابن أكيمة، بالتَّصغير، اللَّيثي، أبوالوليد المدني، وقيل: اسمه عمار أو عمسرو أو عـامر، ثقـة مـن الثّالثة ماتِ سنة (١٠١هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرجه التّرمذي في رأبواب الصَّلاة، باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة ــ ١١٨/٢ ــ ١١٨) من طريق مالك به مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن. اهـ. وقد أعلَّ الحديث بجهالة ابن أكيمة ، وبأنَّ قولـه "قانتهى النّـاس. . " مـدرج من قول الزُّهري، وليس من قول أبي هريرة. "الجحموع "(٣٦٣/٣). وفي كلا العلّين نظر، وقد أجاب عنهما ابن القيم في "تهذيب السُّبن" (١٩/٢). وصحَّحه العلاّمة أحمد محمّد شاكر في "تعليقه على حامع التّرمذي "(١٩/٢).

قلت: قوله: "فانتهى النَّاس عن القراءة" من كلام الزُّهري، لا من كلام أبي هريرة.

قال أبوداود: وسمعت محمَّد بن يحيى يقول: "فانتهى النَّاس من كلام الزُّهري. وكذلك حكاه عن الأوزاعي (١).

وقوله: "ما لي أُنَازع القرآن" معناه: أُدَاحل في القراءة وأُغَالب عليها. وقد تكون النّنازعة بمعنى المشاركة والمداولة، ومنه منازعة الكأس في النّدام (٢).

١ ٢٦١ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن المثنَّى (٣)، حدَّثنا ابن أبي عدي (٤)، عن سعيد، عن قتادة، عن زُرَارَة (٥)، عن عِمْرَان بن حُصَين: "أنَّ نبي الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلَّى بهم الظُّهر، فلمَّا انفتل قال: أيُّكم قرأ بسبِّح اسم ربِّك الأعلى؟ فقال رحلُّ: أنا، فقال: علمتُ أنَّ بعضَكُم خَالَجَنِيها (٢)".

قوله: "خالجنيها" أي: جَاذَبَنِيها، والخَلْج: الجَـذْب، وهـذا وقولـه: "نَازَعَنِيهـا" سـواء، وإنّما أنكر عليه [٢٥١] محاذاته في قراءة السُّورة، حتَّى تداخلت القراءتـان وتجاذبتـا. وأمَّا قراءة فاتحة الكتاب فإنّه مأمور بهـا في كـلِّ حـالٍ، إن أمكنـه أن يقـرأ في السَّكتتين فعل، وإلاّ قرأ معه لا محالة.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فَرُوِي عن جماعة من الصَّحابة أنَّهم أوجبوا القراءة خلف الإمام. وَرُوِي عن آخرين أنَّهم كانوا لا يقرؤون.

<sup>(</sup>١) انظر: "سنن أبي داود "(١٨/١٥).

 <sup>(</sup>٢) قال الأزهري: ومنازعة الكأس معاطاتها. قال تعالى: ﴿ويتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها﴾ (الطَّور/٤٣). والنَّـدام من المنادمة وهي اجتماعهم لشرب الخمر. "تهذيب اللَّغة "(١٤١/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: محمَّد بن المثنَّى.

<sup>(</sup>٤) هو: محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي.

<sup>(</sup>٥) هو: زُرارة بن أوفى الغامري الحرشي ـ بمهملة وراء مفتوحتين ثمَّ معجمة ـ أبوحاجب البصري قاضيها، ثقة عابد، من الثّالثة، مــات فحأة في الصّلاة، (دون المائة) سنة (٩٣هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه ـ ٢٩٩/١) من طريق محمَّد بن المثنَّى به مثله.

وافترق الفقهاء فيها على ثلاثة أقاويل: فكان مكحول (١) والأوزاعي (٢) والشَّافعي (٣) وأبوثور (٤)(٥) يقولون: لابُدَّ من أن يقرأ خلف الإمام، فيما يجهر به وفيما لا يجهر به في الصَّلاة.

وقال الزُّهري (٢) ومالك (٧) وابن المبارك (٨) وأحمد وإسحاق (٩): يقرأ فيما أسرَّ الإمام فيه القراءة، ولا يقرأ فيما جهربه.

وقال سفيان الثَّوري (١٠) وأصحاب الرَّأي (١١): لا يقرأ أحدٌ خلف الإمام، جهر الإمامُ أو أسرَّ، واحتجُّوا بحديث رواه عبدا لله بن شدَّاد مرسلاً عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (١٢)".

## ١٥٨ ومن باب ما يجزيء الأمِّي والأعجمي من القراءة.

(١) قال مكحول: تقرأ فيما يجهر به الإمام بأمّ القرآن، ولا تقرأ معها غيرها، وما لم يجهـر بـه فبـأمّ القـرآن وسـورة معهـا. "الأوسـط" (١١٠/٣). وانظر: "القراءة خلف الإمام"(ص: ١٠٦).

(٢) قال الأوزاعي: اقرأ معه فيما جهر بالقراءة فيه من صلاة الصُّبح والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب سرًّا. "الأوسط"(٣/١٠).

(٣) حكى البويطي عنه أنَّه كان يرى القراءة خلف الإمام فيما أسرَّ به وما جهر. "الأوسط "(١٠٦/٣).

(٤) قال أيوثور: لَا تجزيء ركعة إلاّ بقراءة فاتحة الكتاب إماماً كان أو مأموماً، ويقرأ في سكتات الإمام. "الأوسط "(١١٠/٣).

(٥) سقط من (ط): من قوله: "وأبوثور . . . إلى قوله: "وقال الزُّهري".

(٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٠٦/٣).

(٧) قال مالك: الأمر عندنا أن يقرأ الرَّجل وراء الإمام، فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويسترك القراءة فيمنا يجهبر فيه الإمام، بالقراءة.
 "الموطّأ "(٨٥/١).

(٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٣٠).

(٩) قال الإمام أحمد: يقرأ فيما لا يجهر، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر، أحبُّ إليَّ أن يُنصِت، قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأ خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده. "كتباب المسائل لملإمام أحمد وإسحاق" (٩٧/١-٢٩٨).

(١٠) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٣).

(١١) انظر: "الحجّة على أهل المدينة "(١١٦/١). "شرح فتح القدير "(١٨٦١).

(١٢) أخرجه الدَّارقطني مسنداً من طريق أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبدا لله بن شدَّاد عن جابر بسن عبدا لله مرفوعا، فقال الدَّارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. وروي من طريق سفيان الشوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدَّالاني، وأبوالأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبدالحميد، وغيرهم عن موسى بن عائشة، عن عبدا لله بن شدَّاد مرسلا عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، وهو الصَّواب. انظر: "ستن الدَّارقطني" (٢٧٣٧هـ٣٥). كما أخرجه عبدالرَّزاق عن النَّوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدا لله بن شدًاد مرسلا. "المصنَّف" (٢٧٣٧م.). ولكن حسَّنه الألباني بشواهده وطرقه الكثيرة كما في "الإرواء" (٢٧٦٧م.).

(١٣) أبوخالد الدَّالاني الأسدي، اسمه يزيد بن عبدالرَّحمن، صدوق يخطيء كثيراً، وكان يدلِّس، من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

(١٤) إبراهيم بن عبدالرَّحمن السَّكسكي، أبوإسماعيل، صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

قال: "جاء رجلٌ إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال: إنِّي لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً، فعلِّمني ما يجزيني، قال: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوَّة إلاّ بالله، قال: يا رسول الله، هذا لله فما لي؟ قال: قل: اللَّهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني ورزقني وارزقني ورزون وارزقني ورزون ورز

قلت: الأصل أنَّ الصَّلاة لا تجزيء إلا بقراءة فاتحة الكتاب، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب"، ومعقول أنَّ وجوب قراءة فاتحة الكتاب إنَّما هو على من أحسنها، دون من لا يُحْسِنُها، فإذا كان المصلّي لا يحسنها وكان يحسن شيئاً من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آيات، لأنَّ أولى الذّكر \_ بعد فاتحة الكتاب \_ ما كان مثيلاً لها من القرآن، فإن كان رجلٌ ليس في وُسْعِه أن يتعلّم شيئاً من القرآن، لعجز في طبعه، أو سوء حفظ، أو عُحْمة لسان، أو آفة تعرض له، كان أولى الذّكر بعد القرأن ما علّمه النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ من التَّسبيح والتّهليل والتّحميد والتّكبير.

وقد رُوِي عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: "أفضل الذِّكر بعــد كــلام الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلاّ الله، والله أكبر" [٥٣].

#### ١٥٩ ومن باب وضع ركبتيه قبل يديه.

۲۲۳ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا الحسن بن علي (والحسن بن عيسى قالا) (۲۱ محَّثنا يزيد بن هارون، حدَّثنا شريك، عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل بن حُحْر قال: "رأيتُ رسولَ الله عليه وسلَّم اإذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ".

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي مختصرا في (كتاب الافتتاح، باب ما يجزيء من القراءة لمن لا يحسن القرآن ـ ٢/٢٤) من طريق مسعر عن إبراهيـم السَّكسكي به. وأخرجه الدَّارقطني في "السُّنن" (٣١٤/١) من طريق التُّوري به مثله. قلت: وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٤١/١). وقال ابن القيم: وصحَّح الدَّارقطني هـذا الحديث. "تهذيب السُّنن" (٣٩٥/١). كما حسَّنه الألباني في "صحيح سنن أي داود "رقم (٢٤١/١).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما حاء في وضع الرُّكبتين قبل اليدين في السُّحود ـ ٥٧-٥٦/٢) من طريق يزيد بن هارون به مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحداً رواه مثل هذا عن شريك. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم: يرون أن يضع الرَّحل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وروى همَّام عن عاصم هذا مرسلاً، و لم يذكر فيه وائـــل بن حُحر. اهـ.

وقال الدَّارقطني: تفرَّد به يزيد عن شريك، و لم يحدُّث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقويٌّ فيما ينفرد به. "السُّنن" (٣٤٥/١). وحسَّنه البغوي في "شرح السُّنة "(٣٤/٣) وابن سيِّد النَّاس كما في "نيل الأوطار "(٢٨٢/٢). ولكن ضعَّفه المباركفوري والألباني. انظر: "تحفة الأحوذي "(٣٤/٢). "الإرواء "(٧٥/٢).

قلت: واحتلف النَّاس في هذا: فذهب أكثر العلماء إلى وضع الرُّكبتين قبل اليدين (١). وهذا أرفق بالمصلِّي وأحسن في الشَّكل في رأي العين.

وقال مالك: يضع يديه قبل ركبتيه، وكذلك قال الأوزاعي. وأُظنَّهما ذهبا إلى الحديث الآخر، وقد رواه أبوداود في هذا الباب.

\* ٢٦٤ قال حدَّثنا سعيد بن منصور (٢) حدَّثنا عبدالعزيز بن محمَّد (٣) حدَّثني محمَّد بن عبدا لله بن الحسن (٤) عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم : "إذا سجد أحدُكُم فلا يبرُكُ كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه (٥) ".

قلت: حديث وائل بن حجر أثبت من هذا. وزعم بعض العلماء أنَّ هذا منسوخ (٢) وروى فيه خبراً عن سلمة بن كهيل، عن مُصعب بن سعد قال: "كنَّا نضع اليدين قبل الرُّكبتين، فأُمِرنا بالرُّكبتين قبل اليدين (٧)".

<sup>(</sup>۱) فممَّن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطَّاب، وبه قال النَّنعمي، ومسلم بن يسار، وسفيان النَّوري، والشَّافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأصحاب الرَّاي. انظر: "الأوسط "(١٦٥/٣). "الأمّ "(١١٣/١). "المغني مع الشَّرح الكبير "(١١/١). "كتاب الأصل "(١١/١).

<sup>(</sup>٢) سعيد بن منصور الخراساني، أبوعثمان، نزيـل مكـة، ثقـة مصنّـف، وكـان لايرجـع عمَّـا في كتابـه لشـدَّة وثوقـه بـه، مـات سـنة (٢٢٧هـ) وقيل: بعدها من العاشرة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: الدَّاروردي ـ بفتح دال أولى والرَّائين والواو وسكون الثَّانية ـ أبومحمَّد الجهني مولاهم المدني، صــــدوق، كـــان يحــدُّث مـن كتــب غيره فيخطيء، قال النَّسائي: حديثه عن عبيدا لله العمري منكر، من الثَّامنة، مات سنة (١٨٦هـ) أو (١٨٧هـ). "تقريب التَّهذيب". "المغني في ضبط أسماء الرِّجال "(ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) محمَّدُ بن عبدا لله بن الحسن الهاشمي المدني، يلقَّب النَّفس الزَّكية، ثقة من السَّابعة، قتل سنة (١٤٥هـ)، وكـان خـرج علـى المنصـور وغلب على المدينة وتسمَّى بالخلافة فقتل. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج النّسائي في (كتاب الافتتاح، باب أوَّل ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده - ٢٠٧/٢) وأحمد في "المسند "(٣٨١/٢) كلاهما من طريق عبدالعزيز الدَّاروردي به نحوه. قلت: إسناده حيِّد كذا قاله النّووي في "المجموع "(٢١/٣). وقال الحافظ ابن حجر: وهو - أي حديث أيي هريرة - أقوى من حديث وائل بن حجر. انظر: "بلوغ المرام من أدَّلة الأحكام "(ص: ٢٢). وقال العلاّمة أحمد محمَّد شاكر: والظَّاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أنَّ حديث أبي هريرة هذا حديث صحيح، وهو أصحُّ من حديث وائل، وهو حديث قولي يرجَّع على الحديث الفعلي. انظر: "تعليقه على جامع التَّرمذي "(٨/٢)-٥٩٥).

<sup>(</sup>٦) يريد به أبن خزيمة حيث قال: بأب ذكر الدَّليل على أنَّ الأمر بوضع اليدين قبل الرَّكبتين عند السُّحود منسوخ، وأنَّ وضع الرُّكبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الرُّكبتين مقدَّما والأمر بوضع الرُّكبتين قبل اليدين مؤخَّرا فالمقدَّم منسوخ والمؤخَّر ناسخ. "صحيح ابن خزيمة "(١/٩/١).

### ١٦٠ ومن باب في الإقعاء بين السَّجدتين.

77- حدَّننا أبوداود، حدَّننا يحيى بن معين، حدَّننا حجَّاج بن محمَّد (١)، عن ابن حريج، أخبرني أبوالزُّبير أنَّه سمع طاوساً يقول: "قلنا لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمين في السُّجود؟ قال: هي السُّنَّة. قال: قلنا (إنَّا) (٢) لنراه حفاء بالرّجل (٣). فقال ابن عبَّاس: هي سنَّة نبيِّك صلَّى الله عليه وسلَّم - (٤)".

قلت: أكثر الأحاديث على النَّهي عن الإقعاء في الصَّلاة (٥)، وروي أنَّه عقب (٢) الشَّيطان. وقد ثبت من حديث وائل (٧) وحديث أبي حميد السَّاعدي: " أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قعد بين السَّحدتين مفترشاً قدمه اليسرى".

وَرُوِيَت الكراهة في الإقعاء عن جماعة من الصَّحابة (١٢). وكرهه النَّخعي (٩) ومالك (١٠) والشَّافعي وأحمد وإسحاق (١١) وهو قول أصحاب الرَّأي (١٢) وعامة أهل العلم (١٣).

<sup>(</sup>١) حجًّاج بن محمَّد المصيصي الأعور، أبومحمَّد التَّرمذي الأصل. ثقة ثبت لكنّه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التَّاسعة مات ببغداد سنة (٢٠٦هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إنّه)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) الرِّحل: روي بكسر الرَّاء وسكون الجيم، كذا ضبطه أبوعمر بن عبدالبرّ. وضبطه الجمهور بفتح الرَّاء وضمِّ الجيم، كذا نقله القاضي عياض عن جميع رواة مسلم، وصوَّبه النَّووي. انظر: "شرح صحيح مسلم "(٩/٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب جواز الإقعاء على العقبين ـ ٣٨١-١٣٨١) من طريق ابن حريج به مثله.

<sup>(</sup>٥) قال النَّووي: ورد في الإقعاء حديثان، ففي هذا الحديث ـ أي حديث الباب ـ أنَّه سنَّة، وفي حديث آخر النَّهي عنه رواه التِّرمذي وغيره من رواية علي، وابن ماجه من رواية أنس، وأحمد بن حنبل من رواية سمرة، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، وأسانيدها كلُّها ضعيفة. "شرح صحيح مسلم "(١٩/٥).

<sup>(</sup>٦) في (ط): عقبة.

<sup>(</sup>٧) في (ط): وائل بن حجر.

<sup>(</sup>٨) مُّمَن رُوي عنه أنَّه كره ذَلك علي، وأبوهريرة، وقال ابن عمر لبنيه: لا تقتــلـوا بــي في الإقعــاء فــإنِّي إنمــا فعلـت هـــذا حــين كــبرت. "الأوسط " (١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن النَّخعي أنَّه كره الإقعاء والتَّورك. "المصنَّف "(٢٨٥/١).

 <sup>(</sup>١٠) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٧/١). "باب جلوس الصَّلاة".
 (١١) حكى عنهم ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٩٤/٣).

<sup>(</sup>١٢) انظر: "كتاب الأصل "(١٤/١).

<sup>(</sup>۱۳) قال النّووي: اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافاً كثيراً لهذه الأحاديث، والصَّواب الّذي لا معدل عنه أنَّ الإقعاء نوعان، أحدهما: أن يلصق إليته بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا فسَّره أبوعبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبوعبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللّغة، وهذا النّوع هو المكروه الّذي ورد فيه النّهي. والنّوع الثّاني: أن يجعل إليته على عقبيه بين السَّحدتين، وهذا هو مراد ابن عبَّاس بقوله: "سنّة نبيّكم ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ "، وحمل حديث ابن عبَّاس جماعات من المحقّةين منهم البيهةي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. اهـ. "شرح صحيح مسلم "(١٩/٥). وراجع "غريب الحديث لأبي عبيد"(١٩/١).

وتفسير الإقعاء: أن يضع إليتيه على عَقِبَيه، ويقعد مُستَوفِزاً غير مطمئنٌ إلى الأرض. وكذلك إقعاء الكلاب والسِّباع، إنَّما هو أن تقعد على مآخيرها، وتنصب أفخاذها.

قال أحمد (1): وأهل مكة يستعملون الإقعاء، وقال طاوس (٢): رأيت العبادلة يفعلون ذلك: ابن عمر، وابن عبّاس، وابن الزُّبير. قلت: وقد روي عن ابن عمر (٣) أنَّه قال لبنيه: "لا تقتدوا بي في الإقعاء [٤٥١] فإنِّي إنَّما فعلت هذا حين كبرت". ويشبه أن يكون حديث ابن عبّاس منسوخاً (٤)، والعمل على الأحاديث الثَّابتة في صفة صلاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلّم.

## ١٦١ ومن باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرُّكوع.

٢٦٦ عن أبي صالح السَّمان، عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله عصلى الله عليه وسلَّم عقال: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا لك الحمد. فإنَّه من وافق قولُه قولَ الملائكة غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه (٥)".

قلت: في هذا دلالة على أنَّ الملائكة يقولون مع المصلّي هذا القول، ويستغفرون ويحضرونه بالدُّعاء والذِّكر.

واختلف النَّاس فيما يقول المأموم إذا رفع رأسه من الرُّكوع. فقالت طائفة: يقتصر على "ربَّنا لك الحمد" وهو الَّذي جاء به الحديث، لا يزيد عليه. وهو (٢) قول الشَّعبي (٧) وإليه ذهب مالك (٨) وأحمد (٩) . وقال أحمد: إلى هذا انتهى أمر النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -.

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٣٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه. "المصنَّف "(١٩١/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر بسنده عن نافع عن ابن عمر. "الأوسط "(١٩٣/٣).

<sup>(</sup>٤) قلت: وقد أنكر القول بالنَّسخ ابن الصَّلاح. وقال البيهقي والقاضي عياض وابن الصَّلاح والنَّروي وجماعة من المحقِّقين: إنه يجمع بينهما بأنَّ الإقعاء الَّذي ورد النَّهي عنه هو الَّذي يكون كإقعاء الكلب، والإقعاء الَّذي صرَّح ابن عبَّاس وغيره يكون من السُّنة. "نيل الأوطار" ٧٠٠ ٩٠٧٠.

<sup>(</sup>٥) أخرَجه مسَّلم في (كتاب الصَّلاة، باب التَّسميع والتَّحميد والتَّأمين ـ ٣٠٦/١) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٦) في (ط): هذا

<sup>(</sup>٧) رُواه ابن أبي شيبة عن محمَّد بن فضيل عن مطرِّف عن عامر \_ وهو الشَّعبي ـ قال: لا يقـول القـوم خلـف الإمـام سمـع الله لمن حمـده، ولكن ليقولوا: اللهمَّ لك الحمد. "المصنَّف "(٣٥/١).

<sup>(</sup>٨) قال مالك: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فلا يقل هو: اللَّهمّ ربَّنا لك الحمد، ولكن ليقبل ذلك من حلف. "المدوّنة الكبرى"

<sup>(</sup>٩) وَقَالَ أَحْمَد: أَنَا أَحْتَار "رَبَّنا ولك الحمد ". "مسائل الإمام أحمد لابن هانيء "(١/٥٤).

وقالت طائفة: (يقول)<sup>(۱)</sup>: سمع الله لمن حمده، اللهم وبنا لك الحمد، يجمع بينهما. هذا قول ابن سيرين (۲) وعطاء (۳)، وإليه ذهب الشافعي (٤)، وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد (٥).

قلت: وهذه الزِّيادة، (وإن) (٢) لم تكن مذكورة في الحديث نصاً، فإنَّها مأمورٌ بها الإمام، وقد جاء: "إنَّما جُعِل الإمامُ ليؤتمَّ به (٧) فكان هذا في جميع أقواله وأفعاله، والإمام يجمع بينهما، وكذلك المأموم. وإنَّما كان القصد بما جاء في (هذا) (٨) الحديث مداركة الدُّعاء والمقارنة بين القولين، ليستوجب به دعاء الإمام، وهو قوله: "سمع الله لمن حمده" ليس بيان كيفية الدُّعاء، والأمر باستيفاء جميع ما يقال في ذلك المقام، إذ قد وقعت الغُنية بالبيان المتقدِّم فه (٩).

(١) سقط من الأصل، وأثبته من (م) ليستقيم السّياق.

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء. "المصنَّف "(١٦٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأمّ "(١١٢/١). قلت: وعزى النُّووي هذا القول إلى إسحاق وداود. "المحموع "(١٩/٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: "كتاب الأصل "(٤/١-٥). قال العيني: ولا يقول الإمام "ربَّنا لك الحمد"عند أبي حنيفة، وبه قال مالك وأحمـد، وحكـاه ابـن المنذر "الأوسط "(٢١/٣) عن ابن مسعود وأبي هريرة والشَّعي، قال: وبه أقول. أهـ. "البناية في شرح الهداية"(١٨٥/٢).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به ـ ١٧٣/٢) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب ائتمام المأموم بالإمــام ـ ٢٠٨/١) كلاهما من طريق مالك بن أنس عن الزُّهري عن أنس مرفوعا.

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) قال ابن المنذر بعد أن ذكر المختلاف العلماء في المسألة: ثابت عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: وإذا قال الإمام "سمع الله لمن حمده" فقولوا: "ربّنا لك الحمد" فالاختصار على ما علّم النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ المأموم أن يقوله أحسبُّ إليَّ، وينبغي أن يكون قول المأموم: ربّنا لك الحمد. اهـ. "الأوسط "(٦٢/٣).

## ١٦٢- ومن باب فيمن لا يقيم صلبه في الرُّكوع والسُّجود.

٣٦٧ حدّ تنا أبوداود، حدّ تنا ابن المثنّى، حدّ تنا يحيى بن سعيد، عن عبيدا لله، حدّ تني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّم على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فرد وسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال فا أنك لم تصلِّ فرجع الرَّجل فصلَّى كما كان قد صلَّى، ثمَّ جاء إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فقال له: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ، فقال له: ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ ، حتَّى فعل ذلك ثلاث مِرَار، فقال الرَّجل: والَّذي بعثك بالحقِّ ما أحسن غير هذا، علمني، قال: إذا قُمت إلى الصَّلاة فكبِّر، ثمَّ اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن، ثمَّ اركع حتَّى تطمئنَّ و ١٥ اب] راكعاً، ثمَّ (ارفع) (١) حتَّى تعتدل قائماً، ثمَّ اسجد حتَّى تطمئنَّ ساجداً، ثمَّ الحلس حتَّى تطمئنَّ جالساً، ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كلّها (٢)".

قلت: قوله "اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن" ظاهره الإطلاق والتَّخيير، والمراد منه فاتحة الكتاب لمن أحسنها، لا يجزيه غيرها، بدليل قوله: "لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب". وهذا في الإطلاق كقوله تعالى: ﴿فمن تَمَّع بالعُمْرَة إلى الحَجِّ فما اسْتَيسَرَ من الهَدْي﴾ (البقرة/١٩٦) ثمَّ كان أقلُّ ما يجزي من الهدي معيَّناً معلوم المقدار ببيان السُّنَّة، وهو الشَّاة ".

وفي قوله: "ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كلِّها" دليلٌ على أنَّ عليه أن يقرأ في كلِّ ركعةٍ كما كان عليه أن يركع ويسجد في كلِّ ركعةٍ.

وقال أصحاب الرَّأي أن يان شاء أن يقرأ في الرَّكعتين الأخريين قرأ، وإن شاء أن يسبِّح سبَّح، وإن لم يقرأ فيهما شيئاً أحزأه. ورووا عن علي بن أبي طالب أنَّه قال: "يقرأ في الأوليين، ويسبِّح في الأُخريين (٥)" من طريق الحارث عنه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ارجع )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصَّلوات ـ ٢٣٧/٢) ومســلم في (كتــاب الصَّـلاة، بــاب وحوب قراءة الفاتحة في كلِّ ركعة ـ ٢٩٨/١) كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به مثله.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن حرير الطَّبري بسنده عن ابن عبَّاس قال: ﴿مَا اسْتَيْسُر مَنْ الْهَدِي﴾ شاة. "تفسير الطُّبري "(٢١٥/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "كتاب الأصل "(٤/١).

<sup>(°)</sup> رواه ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عــن الحــارث عــن علــي. "المصنّـف"(٣٧٢/١). فيــه الحــارث الأعــور، وهــو ضعيف.

قلت: وقد تُكُلِّم (1) في الحارث (٢) قديماً، وممَّن طعن فيه الشَّعبي، ورماه بالكذب، وتركه أصحاب الصَّحيح. ولو صحَّ ذلك عن عليِّ - رضي الله عنه - لم يكن حجَّة، لأنَّ جماعة من الصَّحابة قد خالفوه في ذلك، منهم أبوبكر (٣) وعمر (العَبَيْنِ مسعود (٥) وعائشة وغيرهم(٧)، وسنَّة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أولى ما اتَّبع.

بل قد ثبت عن عليِّ \_ رضى الله عنه \_ من طريق عبيدا لله بن أبي رافع: "أنَّه كان يأمر أن يقرأ في الأوليين من الطُّهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأُخريين بفاتحة الكتاب". حدَّثناه محمَّد بن المكي (٨)، حدَّثنا الصَّائغ (١)، حدَّثنا سعيد بن منصور، حدَّثنا عبدالرَّحمن بن زياد، حدَّثنا شعبة، عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزُّهري يحدِّث عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي للله عنه عنه عنه للك (١٠٠).

<sup>(</sup>١) في (ط): وقد تكلُّم النَّاس.

<sup>(</sup>٢) الحارث بن عبداً لله بن الهمداني الأعور، أبوزهير، صاحب علي، كذَّبه الشَّعِي في رأيه، ورمي بالرَّفض. وقال ابن المديــني: كـذَّاب. وقال ابن معين: ضعيف. قال النَّهبي: وحديث الحارث في السُّنن الأربعة، والنَّسائي مع تعنَّته في الرِّحال، فقد احتجَّ بــه وقـوَّى أمــره، والجمهور على توهين أمره مع روايتهم لحديثه في الأبواب. "تقريب النَّهذيب ". "ميزان الاعتدال "(١/٥٣٠-٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر بسنده عن أبي عبدا لله الصَّنابحي أنَّه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصِّديق، فصلَّى وراء أبي بكر الصِّدّيق المغرب فقــرأ في الرَّكعتين الأوليين بأمِّ القرآن وسورة من قصار المفصَّل، ثمَّ قام في الرَّكعة النَّالثة فدنوت منــه حتَّى إنَّ ثيـابـى لتكــاد أن تمـسَّ ثيابــه، فسمعته قرأ بأمّ القرآن وهذه الآية ﴿رَبَّنا لا تزغ قلوبنا﴾ (آل عمران/٨). انظر: "الأوسط "(١١٢/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن شريح أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إليه أن اقرأ في الرَّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريـين بفاتحة الكتاب. "المصنّف "(١/٣٧٠).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن سيرين عن ابن مسعود أنّه كان يقرأ في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتــاب ومــا تيسُّـر، وفي الأحريـين بفاتحة الكتاب. "المصنّف "(٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المنذر بسنده عن ذكوان عن عائشة أنّها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقــول: إنّمـا هــو دعــاء تعــني قولــه: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتُعِينَ اهْدُنَا الصِّراطُ الْمُسْتَقِيمِ﴾. "الأوسط "(١١٣/٣).

<sup>(</sup>٧) وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشُّعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس، والأوزاعـي، والشَّافعي، وأحمـد، وإسحاق، وذلك منفردا أو إماما. "الأوسط "(١١٣/٣).

<sup>(</sup>٨) لعلُّه محمَّد بن مكي بن زارع الكشميهني ـ بضمِّ الكاف وسكون الشِّين المعجمة وكسر الميم وسكون الياء المنقوطة مـن تحتهـا بـاثنين وفتح الهاء في آخرها نون ـ أبوالهيثم، اشتهر في الشَّرق والغرب بروايته كتاب الجامع الصَّحيح، كان فقيها أدييا زاهـــــــا ورعـــا، توفّــي بقريته يوم عيد الأضحى من سنة (٣٨٩هـ). "الأنساب "(١١/١١٠١). "الوافي بالوفيات "(٥٧/٥٠٥).

<sup>(</sup>٩) هو: الإمام المحدِّث النَّفقة، أبوعبدا لله محمَّد بن علي بن زيد المكي الصَّائغ، توفِّي بمكة في ذي القعدة سنة (٢٩١هـ). "سير أعـلام النبلاء" (٢٨/١٣) ٤٢٩). "شذرات النَّهب "(٢٠٩/٢).

<sup>(</sup>١٠) الأثر أخرجه ابن المنذر في "الأوسط "(١١٣/٣) من طريق الصَّاثغ محمَّد بن علي بن زيد بــه مثلـه. قلـت: فيــه عبدالرَّحمـن بـن زيــاد الأفريقي، وهو ضعيف. ولكنَّه يتقوَّى بما أخرجه عبدالرَّزاق عن معمر عن الزُّهري عن عبيدا لله بن أبي رافـع عـن علـي. "المصنَّـف"

وفيه دليل على أنَّ صلاة من لم يقم صلبه في الرُّكوع والسُّحود غير مجزية.

وفي قوله: "إذا قمت إلى الصَّلاة فكبِّر" دليل على أنَّ غير التَّكبير لا يصحُّ بـه افتتـاح الصَّلاة، لأنَّه إذا افتتحها بغيره كان الأمر بالتَّكبير قائماً لم يمتثل.

 $^{7}$   $^{7}$  حدًّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا الحسن بن علي، حدَّ ثنا هشام بن عبداللك، حدَّ ثنا همَّام  $^{(1)}$ ، حدَّ ثنا إسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة، عن علي بن يحيى بن خلاَّد، عن أبيه، عن عمِّه رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "إنَّه لاتتمُّ صلاة أحد كم حتَّى يسبغ الوضوء كما (أمره الله)  $^{(7)}$ ، فيغسل وجهه ويديه إلى المِرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثمَّ يكبِّر الله ويحمده، ثمَّ يقرأ من القرآن ما أذِن [701] له فيه وساق الحديث إلى أن قال: ثمَّ يسجد فيمكِّن وجْهَه. قال همام  $^{(7)}$ : وربما قال: جبهته من الأرض  $^{(4)}$ ".

قلت: فيه من الفقه أنَّ ترتيب الوضوء، وتقديمَ ما قدَّمه في الذِّكر منه (٥) واحب. وذلك معنى قوله "حتَّى يسبغ الوضوء كما أمره الله" ثمَّ عطف عليه بحرف الفاء الَّـذي هـو يقتضي التَّعقيب من غير تراخ.

وفيه دليل على أنَّ السُّحود لا يجزيء على غير الجبهة، وأنَّ من سجد على كور العمامة (٢) ولم يسجد معها على شيء من جتهته، لم تجزئه صلاته.

<sup>(</sup>۱) هو: ابن يحيى بن دينار.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أمر الله )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في (ط): هشام.

<sup>(</sup>٤) أُخرَجُ الحاكم وصحَّحه على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٤١/١) من طريـق همـام بـن يحيى به نحوه.

<sup>(</sup>٥) (منه ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٦) كور العمامة: لفَّها وجمعها. "النَّهاية "(٢٠٨/٤).

779 حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا اللَّيث، عن جعفر بن عبدا لله الأنصاري<sup>(1)</sup>، عن تميم بن محمود<sup>(۲)</sup>، عن عبدالرَّحمن بن شبل<sup>(۳)</sup> قال: "نهى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن نَقْرة الغُراب، وافتراش السَّبع، وأن يُوطِّن الرَّحل المكان في المسجد كما يوطِّن البعير<sup>(2)</sup>".

قوله: "نَقْرة الغراب" هي أن لا يتمكّن الرَّجل من السُّجود فيضع جبهته على الأرض حتّى يطمئنَّ ساجداً، وإنّما هو أن يمسَّ بأنفه أو جبهته الأرض، كنقرة الطّائر ثمَّ يرفع.

"وافتراش السُّبُع" أن يمدُّ ذراعيه على الأرض لا يرفعهما ولا يجافي مرفقيه عن جنبيه.

وأمَّا إيطان البعير ففيه وجهان:

أحدهما: أن يألف الرَّحل مكاناً معلوماً من المسجد لا يصلِّي إلاَّ فيه، كالبعير لا يأوي من عطنه إلاَّ في مبرك دمث قد أوطنه واتَّخذه مناخاً لا يبرك إلاَّ فيه.

والوجه الآخر: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السُّجود، بروك البعير على المكان الّذي أوطنه، وأن لا يهوي في سجوده، فيثني ركبتيه حتَّى يضعهما بالأرض على سكون ومهل (٥).

(٢) تميم بن محمود، فيه لين من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>١) جعفر بن عبدا لله بن الحكم الأنصاري، والدعبدالحميد، ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) عبدالرَّحمن بن شبل ـ بكسر المعجمة وسكون الموحدة ـ ابن عمرو بن زيـد الأنصـاري الأوسـي، أحـد النُقيـاء، نزيـل حمـص في أيـام معاوية. "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٤) أخرجه النَّسائي في (كتاب الافتتاح، باب النَّهي عن نقر الغراب ـ ٢١٤/٢) وأحمد في "المسند "(٤٢٨/٣) وابن خزيمة في "صحيحه " (٣٣١/١) والحاكم وصحَّحه، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٢٩/١) كلُّهم من طريق جعفر بن عبدا لله به مثله. قلت: وحسَّنه الألباني بمجموع طرقه كما في "سلسلة الأحاديث الصَّحيحة " رقم (٢١٦٨).

<sup>(</sup>٥) قال شمس الحتىّ: الوجّه التَّاني لا يصحُّ هاهنا لأنَّه لا يمكن أن يكون مشبَّهاً به، وأيضاً لو كان أريد هذا المعنى لما اختصَّ النَّهي بالمكان في المسحد، فلمَّا ذكر دلَّ على المراد هو الأوَّل. "عون المعبود "(٧٣/٣).

### ١٦٣\_ ومن باب ما يقول في ركوعه وسجوده.

• ۲۷- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا ابن المبارك، عن موسى بن أيوب (١)، عن عمّه (٢)، عن عقبة بن عامر قال: "لمّا نزلت ﴿فسبّح باسم ربّك العظيم الله عليه وسلّم ـ: اجعلوها في ركوعكم، فلمّا نزلت: ﴿سبّح اسم ربّك الأعلى ﴿ (الأعلى / ۱) قال: اجعلوها في سجودكم (۱)".

قلت: في هذا دلالة على وجوب التَّسبيح في الرُّكوع والسُّجود (أُ)، لأنَّه قد احتمع في ذلك أمر الله وبيان الرَّسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ، وترتيبه في موضعه من الصَّلاة، فتركه غير جائز.

وإلى إيجابه ذهب إسحاق<sup>(٥)</sup>، ومذهب أحمد قريب منه<sup>(١)</sup>، وقد روى عن الحسن البصري نحو من هذا<sup>(٧)</sup>، فأمَّا عامَّة الفقهاء: مالك<sup>(٨)</sup>، وأصحاب الـرَّأي<sup>(١)</sup>، والشَّافعي<sup>(١)</sup>، فإنَّهم لم يروا تركه مفسدا للصَّلاة [٥٧].

<sup>(</sup>١) موسى بن أيوب الغافقي، مقبول من السَّادسة مات سنة (١٥٣هـ). وقال النَّهبي: ثقة فقيه. "تقريب التَّهذيب". "الكاشف" (١٦٠/٣).

<sup>(</sup>٢) هُو: إياسُ بن عامر الغافقي ـ بالغين المعجمة المصري ـ صدوق من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب التَّسبيع في الرُّكوع والسُّعود ـ ٢٨٧/١) وأحمد في "المسند"(١٥٥/٤) والبيهقمي في "السُّنن الكبرى "(٨٦/٢) كلُّهم من طريق موسى بن أيوب به. وصحَّحه الحاكم، ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلنجيص " (٢٢٥/١).

<sup>(</sup>٤) (والسُّحود) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٣) المشهور عن الإمام أحمد في تسبيح الرُّكوع والسُّحود الوحوب، وعن أحمد أنَّه غير واحب وهو قول أكثر الفقهاء. "المغني مع الشَّــرح الكبير "(٥٤٣/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٦/٣).

<sup>(</sup>٨) قال مالك: ليس عندنا في الرُّكوع والسُّحود قول محدود، ولا تسبيح ولا غير ذلك. "المدوَّنة الكبرى "(٧٢/١). "الأوسط"

<sup>(</sup>٩) انظر: "شرح فتح القدير "(١/٩٨/).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "الأمّ "(١١١١).

## ١٦٤ ومن باب في الدُّعاء في الرُّكوع والسُّجود.

1 ٢٧١ حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا مسدَّد، حدَّ ثنا سفيان، عن سليمان بن سُحَيم، عن إبراهيم بن عبدا لله بن مَعْبَد (١) عن أبيه (٢) عن ابين عبّاس: "أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم وسلَّم السِّتارة، والنَّاس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيُّها النَّاس، إنَّه لم يبق من مبشِّرات النَّبوة إلاّ الرُّويا الصَّالحة، يراها المسلم أو تُرى له، وإنِّي نُهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً، فأمَّا الرُّكوع فعظُموا الرَّبُ فيه، وأمَّا السُّجود فاجتهدوا في الدُّعاء، فَقَمِنٌ أن يُسْتَحاب لكم (٤)."

قلت: نهيه عن القراءة راكعاً و ساجداً يشدُّ قـول إسحاق ومذهبه في إيجاب الذّكر في الرُّكوع والسُّجود، وذلك أنَّه إنَّما أحلي موضعهما من القراءة ليكون محلاً للذّكر والدُّعاء.

وقوله: "قمن" معناه جديرٌ وحريٌّ أن يستجاب لكم.

777 حدّثنا أبوداد، حدّثنا ابن أبي شيبة، حدّثنا جرير، عن منصور، عن أبي الضُّحى  $(^{0})$ ، عن مسروق، عن عائشة قالت: "كان رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدك، اللّهم اغفر لي، يتأوّل القرآن  $(^{7})$ ".

قلت: قولها: "يتأوَّل القرآن" يريد به قوله: ﴿فسبِّح بحمد ربِّك واستغفره إِنَّه توَّابا﴾ (النَّصر/٣).

<sup>(</sup>١) إبراهيم بن عبدا لله بن معبد الهاشمي المدني، صدوق من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: عبدًا لله بن معبد بن العبَّاس بن عبدالمطَّلب العبَّاسي المدني، ثقة قليل الحديث، من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) قمن: هو بفتح القاف وفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان، فمن فتح فهو عنده مصدر لا يُتنّى ولا يجمع، ومن كســر فهــو وصـف يثنّى ويجمع. وفيه لغة ثالثة: قمين بزيادة الياء وفتح القاف وكسر الميم -. "شرح صحيح مسلم "(١٩٧٤). "النّهاية "(١١١/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب النَّهي عنَّ قراءة القرآن في الرُّكوع والسُّجود ـ ٣٤٨/١) من طريق سليمان بن سحيم به مثله.

<sup>(</sup>٥) هو: مسلم بن صبيح ـ بالتّصغير ـ الهمداني، أبوالضُّحى الكوفي العطَّار، مشهور بكنيته، ثقة فاضل، من الرَّابعــة، مـات سـنة مائــة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب التَّسبيح والنُّعـاء في السُّحود ــ ٢٩٩/٢) ومسلم في (كتـاب الصَّلاة، بـاب مـا يقــال في الرُّكوع والسُّحود ـ ٢/ ٣٥٠) كلاهما من طريق منصور به مثله.

۲۷۳ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن سليمان الأنباري، حدَّثنا عبدة، عن عبيدا لله، عن محمَّد بن يحيى بن حبَّان، عن عبدالرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة قالت: "فقدت النَّي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذات ليلة، فلمستُ المسجد<sup>(۱)</sup>، فإذا هو ساجد، وقدماه منصوبتان، ويقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصى ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك (۲)".

قلت: في هذا الكلام معنى لطيف، وهو أنَّه قد استعاذ بـا لله وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته. والرِّضا والسَّخط ضدَّان متقابلان، وكذلك المعافة والمؤاخذة بالعقوبة، فلمَّا صار إلى ذِكْر ما لا ضدَّ له، وهو الله سبحانه، استعاذ به منه لا غير. ومعنى ذلك: الاستغفار من التَّقصير في بلوغ الواجب من عبادته واالتَّناء عليه. وقوله: "لا أحصي ثناء عليك" أي لا أطيقه ولا أبلغه. وفيه إثبات (٣) إضافة الخير والشَّرِّ معاً إليه سبحانه.

## ١٦٥ ومن باب في أعضاء السُّجود.

التَّميمي (٤) الَّذي يحدِّث التَّفسير عن ابن عبَّاس قال: أتيت النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ من خلفه، فرأيت بياض إبطيه، وهو مُجَخِّ، قد فرَّج يديه (٥)".

• ٢٧٥ حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّ ثنا عبَّاد بن راشد (٢)، حدَّ ثنا الحسن، حدَّ ثنا (١٩٠ بن جَزْء صاحب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتَّى نَأُوي له (٨)".

<sup>(</sup>١) فلمست المسجد: أي مسستُ بيدي الموضع الَّذي كان يصلِّي فيه. "عون المعبود "(٩٣/٣).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب ما يُقال في الرُّكوع والسُّجود ـ ٣٥٢/١) من طريق عبيدا لله بن عمر به نحوه.

<sup>(</sup>٣) (إثبات ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو: أربدة ـ بسكون الراء بعدها موحَّدة مكسورة ـ ويقال: أربد التَّميمي المفسِّر، صدوق من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>o) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٦٧/١) من طريق زهير به مثله. وصَحَّحه العلاّمة أحمد محمّد شاكر في "تعليقه على المسند" رقم (٢٤٠٥).

<sup>(</sup>٦) عبَّاد بن راشد التَّميمي مولاهم البصري، قريب داود بن أبي هند، صدوق له أوهام، من السَّابعة. "تقريب التّهذيب ".

 <sup>(</sup>٧) في الأصل: (أحمد )، والمثبت من (ط) وهو الصَّواب. وهو: أحمر - آخره راء - بن جزء - بفتح الجيم وسكون الزَّاي بعدها همزة - بن شهاب السدوسي، صاحب رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - قال البخاري: بصري له صحبة. "الإصابة" (٢٢/١).

<sup>(</sup>٨) أخرج ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب السُّجود ـ ٢٨٧/١) وأحمد في "المسند "(٣٠/٣٠) كلاهما من طريق عبَّاد بن راشد به نحوه. وصحَّحه ابن دقيق العيد على شرط البخاري. "تلخيص الحبير "(٢٦١/١).

قوله: "نأوي له" معناه: حتَّى نـرقَّ لـه. يقـال: أويـتُ لـلرَّحل آوي لـه، إذا أصابـه شيء فرثيت له.

### ١٦٦ـ ومن باب في البكاء في الصَّلاة.

7٧٦ حدّثنا أبوداود، حدّثنا عبدالرَّحمن بن محمّد بن سلاّم (1)، حدّثنا يزيد بن هارون، حدّثنا حمّاد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرّف (1)، عن أبيه قال: "رأيت رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يصلّي، وفي صدره أزيز كأزيز (الرّحى) (1) من البكاء (1)".

"أزيز الرَّحي" صوتُها وجرجرتُها. وفيه من الفقه: أنَّ البكاء في الصَّلاة مباح ".

#### ١٦٧ ومن باب في الفتح على الإمام.

 $^{(Y)}$  حدَّننا أبو داو د، حدَّننا يزيد بن محمَّد  $^{(Y)}$ ، حدَّننا هشام بن إسماعيل  $^{(Y)}$ ، حدَّننا محمَّد بن شعيب  $^{(A)}$ ، حدَّننا عبدا لله بن العلاء بن زَبْر  $^{(P)}$ ، عن سالم بن عبدا لله، عن ابن عمر: "أنَّ النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ صلّى صلاةً، فقرأ فيها، فلُبّس عليه، فلمَّا انصرف قال لأُبَيَّ: أصلّيت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟  $^{(Y)}$ .

<sup>(</sup>١) عبدالرَّحمن بن محمَّد بن سلاّم ـ بالتَّشديد ـ البغدادي ثمَّ الطَّرسوسي، أبوالقاسم مـولى بـني هاشــم، لا بـأس بـه مـن الحاديـة عشــرة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) مطرّف ـ بضمّ الميم وتشديد الرَّاء وكسرها ـ ابن عبدا لله بن الشَّخير ـ بكسر الشين المعجمة وتشديد المعجمة المكسـورة بعدهـا تحتانيـة ساكنة ثمَّ راء ـ العامري، أبوعبدا لله البصري، ثقة عابد فاضل من الثانية، مات سنة (٩٥هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (المرجل)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرج النَّسائي في (كتاب السَّهو، باب البكاء في الصَّلاة ـ ١٢/٣) وأحمــد في "المسند "(٥/٤) وابن خزيمـة في "صحيحـه "(٥٣/٢) كلُّهم من طريق حماد بن سلمة به نحوه. وصححه الحــاكم على شـرط مســلم، ووافقـه النَّهــبي كمـا في "المســتدرك مـع التَّلخيـص " (٢٦٤/١).

<sup>(</sup>٥) في (ط): لا نفسدها.

<sup>(</sup>٢) يزيد بن محمَّد الدِّمشقي، أبوالقاسم القرشي مولاهم، صدوق من الحادية عشرة، مات سنة (٢٧٧هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هشام بن إسماعيل العطَّار، أبوعبدالملك الدِّمشقى، ثقة فقيه عابد من العاشرة، مات سنة (٢١٦هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) محمَّدُ بن شعيبُ بن شابور ـ بالمعجمة والموحِّدة ـ الأموي مولاهم الدِّمشـقي، نزيـل بـيروت، صـدوق صحيح الكتــاب، مـن كبــار التَّاسعة مات سنة (٢٠٠هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) عبدا لله بن العلاء بن زبر ـ بفتح الزَّاي وسكون الموحَّدة ـ الدِّمشـقي الرّبعـي، ثقـة مـن السَّابعة، مـات سـنة (١٦٤هــ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>١٠) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢١٢/٣) والطَّبراني في "الكبير " رقم(١٣٢١٦) كلاهما من طريق محمَّد بن شعيب به. وفيه زيادة: "فما منعك أن تفتح على". قال الهيثمي: رواه الطَّبراني في الكبير ورحاله موثوقون. "مجمع الزَّوائد "(٧٠/٢). وقال ابس أبي حاتم عن أبيه: هذا وهم، دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث. "العلل "(٧٧/١).

قلت: والحديث له شاهد من حديث أنس بن مالك قال: "كنّا نفتح على الأئمـة على عهـد رسـول اللهـ ـ صلّى الله عليـه وسلّم ـ". أخرجه الحاكم وصحّحه، ووافقه الذّهبي كما في "المستدرك مع التّلخيص "(٢٧٦/١). وقال الخطّابي: إسناده حيّد.

قلت: معقول أنَّه (إنَّما) (١) أراد به: ما منعك أن تفتح عليَّ إذ رأيتني قد لُبِّس عليَّ؟. وفيه دليل على جواز تلقين الإمام.

۲۷۸ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدالوهاب بن نجدة (۲) حدَّثنا محمَّد بن يوسف الفريابي، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "يا عليُّ لا تفتح على الإمام في الصَّلاة (۳)".

قلت: إسناد حديث أُبَيَّ ثابتُّ ، وحديث عليِّ - رضي الله عنه - هذا رواية الحارث، وفيه مقال، وقال أبوداود: أبوإسحاق سمع من الحارث أربعة أحاديث، ليس هذا منها (٥). وقد روي عن عليٍّ - رضي الله عنه - نفسه أنَّه قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه (٢)" من طريق أبي عبدالرَّ حمن السُّلمي، يريد أنَّه إذا تعايا (٧) في القراءة فلقنوه.

واختلف النَّاس في هذه المسألة: فرُوي عن عثمان بن عفَّان (^)، وابن عمر (<sup>(1)</sup> \_ رضي الله عنهما \_ أنَّهما كانا لا يريان به بأساً، وهو قول عطاء (<sup>(1)</sup> والحسن وابن سيرين (<sup>(11)</sup>)، وبه قال مالك (<sup>(17)</sup> والشَّافعي وأحمد وإسحاق (<sup>(17)</sup>).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) عبدالوهاب بن نجدة ـ يفتح النّون وسكون الجيم ـ الحوطي ـ بفتح المهملة بعدها واو ساكنة، أبومحمَّد، ثقة من العاشــرة، مــات سـنة (٢٣٢هـ). "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٣) أحرج البيهقي وضعَّفه في "السُّنن الكبرى "(٢١٢/٣) من طريق إسرائيل به نحوه. كما ضعَّفه الخطَّابي.

<sup>(</sup>٤) في (ط): حَيِّد.

<sup>(</sup>٥) انظر: "سنن أبي داود "(١/١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن إدريس، عن ليث، عن عبدالأعلى، عن أبي عبدالرَّحمن السُّلمي به مثله. "المصنَّف "(٧٢/٢).

<sup>(</sup>٧) تعايا: عيَّ بالأمر عيًّا وتعايا واستعيا: عجز عنه و لم يطق إحكامه. "لسان العرّب "(مادة: عيا ). أ

 <sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شبية من طريق أبي إسحاق، عن عبيدة بن ربيعة قال: أتيت المقام فإذا رحل حسن النيّاب طيب الرَّائحة يصلّي، فقرأ ورحل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت: من هذا؟ قالوا: عثمان. "المصنّف" (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي شيبة من طريق أشعث عن نافع قال: صلَّى بنا ابن عمر، قال: فتردَّد، ففتحت عليه فأخذ عنَّى. "المصنَّف"(٧٣/٢).

<sup>(</sup>١٠) روى له ابن أبي شيبة من طريق ابن حريج عن عطاء قال: لا بأس بتلقين الإمام. "المصنّف "(٧٢/٢).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس، عن الحسن وابن سيرين قالا: لقِّن الإمام. "المصنَّف"(٧٢/٢).

<sup>(</sup>١٢) قال: فيمن كان خلف الإمام فوقف الإمام في قراءته، فليفتح عليه من هو خلفه. "المدوَّنة الكبرى "(١٠٣/١).

<sup>(</sup>١٣) حكى عنهم ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٢٣/٤).

ورُوِي عن [٥٩ اب] ابن مسعود (١) الكراهة في ذلك، وكرهه الشَّعبي (٢)، وكان سفيان النُّوري (٣) يكرهه. وقال أبوحنيفة (٤): إذا استفتحه الإمام ففتحه عليه، فإنَّ هذا كلام في الصَّلاة.

## ١٦٨ ومن باب في النَّظر في الصَّلاة.

**٧٧٩** حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهــري، عن عروة، عن عائشة قالت: "صلَّى النَّبي ـ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ في خميصـة لهـا أعــلام، فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وائتوني بأنبجانيته (٥)(١)".

"الخميصة": كساء مربَّع من صوف. والأنبجانية: أراها منسوبة (٧). وهي إلى الغلظ لا علم لها.

وفي الحديث دلالة على أنّه إذا استَثْبَتَ حطّاً مكتوباً وهو في الصّلاة، لم تفسد صلاته. وذلك لأنّه (لم) (٨) يَشْغَلْه علم الخميصة عن صلاته، حتّى يتأمّله بالنّظر إليه.

### ١٦٩\_ ومن باب في العمل في الصَّلاة.

• ٢٨- حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن عامر بن عبدا لله ـ هو ابن الزَّبـير ـ عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يصلِّي وهو حامل أُمَامة بنت زينب بنت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فإذا سحد وضعها، وإذا قام حملها (٩)".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: إذا تعايا الإمام فلا تُردِّد عليه فإنَّه كلام. "المصنَّف" (١٤٢/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق إسرائيل عن حابر عن عامر قال: من فتح على الإمام فقد تكلُّم. "المصنَّف "(٧١/٧-٧٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٢٤/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المبسوط "(١٩٣/١).

<sup>(</sup>٥) أنبحانية: المحفوظ بكسر الباء ويروى بفتحها، وهو كساء يتَّخذ من الصُّوف، وله خمل ولا علم له، وهي من أدون الثيـاب الغليظـة. "النّهاية "(٧٣/١).

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب إذا صلَّى في ثوب له أعلام ـ ٤٨٢/١) ومسلم في (كتاب المساجد، بــاب كراهيـة الصَّـلاة في ثوب له أعلام ـ ٢٩١/١) كلاهـما من طريق الزُّهري به مثله.

<sup>(</sup>٧) قيل: منسوبة إلى موضع اسمه أنبحان، وهو أشبه. " النَّهاية "(٧٣/١).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (لا )، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصَّلاة ـ ٥٩٠/١ ) ومسلم في (كتاب المساحد، بـاب جواز حمل الصَّبيان في الصَّلاة ـ ٣٨٦/١) كلاهما من طريق مالك به مثله.

قلت: يشبه أن يكون هذا الصَّنيع من رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لا عن قصد وتعمُّد له في الصَّلاة، ولعلَّ الصَّبية من طول ما أَلِفَتْه واعتادته من ملابسته في غير الصَّلاة، كانت تتعلَّق به حتَّى تلابسه وهو في الصَّلاة، فلا يدفعها عن نفسه، ولا يُبعِدها، فإذا أراد أن يسجد وهي على عاتقه وضعها بأن يحطَّها أو يُرسلَها إلى الأرض، حتَّى يَفْرَغ من سجوده، فإذا أراد القيام ـ وقد عادت الصَّبية إلى مثل (الحالة الأولى)(1) ـ لم يُدافعها و لم يمنعها، حتَّى فإذا أراد القيام عمولة معه. هذا عندي وجه الحديث (٢). ولا يكاد يتوهم عليه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يتعمَّد لحملها ووضعها وإمساكها في الصَّلاة تارة بعد أخرى، لأنَّ العمل في ذلك قد يكثر فيتكرَّر، والمصلِّي يشتغل بذلك عن صلاته، ثمَّ ليس في شيء من ذلك أكثر من قضائها وطراً من لعبٍ لا طائل له ولا فائدة فيه. وإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتَّى يستبدل بها الإنبحانية، فكيف لا يُشغَل عنها بما هذا صفته من الأمر؟! وفي ذلك بيان ما تأوَّلناه.

وفي الحديث دلالة على أنَّ لمس ذوات المحارم لا ينقبض الطَّهارة، وذلك أنَّهَا لا تلابسه هذه الملابسة إلاَّ وقد تَمَسُّه ببعض أعضائها.

وفيه دليل على[١٦٠] أنَّ ثياب الأطفال وأبدانهم على الطَّهارة ما لم يُعْلَم نجاسة. وفيه أنَّ العمل اليسير لا يبطل الصَّلاة. وفيه أنَّ الرَّحل إذا صلَّى وفي كمِّه متاع، أو على رقبته كارة (٣) ونحوها، فإنَّ صلاته مجزية.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الحال )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) قال النّووي: يجوز حمل الصّبي والصّبية وغيرهما من الحيوان الطّاهر في صلاة الفرض وصلاة النّافلة، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد، وحمله أصحاب مالك على النّافلة ومنعوا حواز ذلك في الفريضة، وهذا التّأويل فاسد لأنَّ قوله "يوم النّاس" صريح أو كالصّريح في أنَّه كان في الفريضة، وادَّعى بعض المالكية أنَّه منسوخ وبعضهم أنَّه خاص بالنّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ــ وبعضهم أنَّه كان لضرورة، وكلُّ هذه الدَّعاوى باطلة ومردودة، فإنَّه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في حواز ذلك. اشرح صحيح مسلم "(٣/٥).

<sup>(</sup>٣) الكارة: ما يحمل على الظُّهر من النّياب. "الصّحاح "(مادة: كور ).

١٨١ حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا علي بن المبارك (١)، حدَّثنا يحيى بن أبي كثير، عن ضَمْضَم بن جَوْس (٢)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "اقتلوا الأسودين في الصَّلاة: الحيَّة والعقرب (٣)".

قلت: فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصَّلاة وأنَّ موالاة الفعل مرَّتين في حال واحدة لا تفسد الصَّلاة. وذلك أنَّ قتل الحيَّة غالباً إنَّما يكون بالضَّربة والضَّربتين، فأمَّا (٤) إذا تتابع العمل وصار في حدِّ الكثرة بطلت الصَّلاة.

وفي معنى الحيَّة كلُّ ضرَّار مباح القتـل، كالزَّنابـير (٥) والشِّبْتَان (٢)(٧) ونحوهمـا، ورخَّـص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصَّلاة (٨)، إلاّ إبراهيم النَّخعي (٩)، والسُّنة أولى ما اتَّبع.

فحديث الكوفيين عنه فيه شيء من كبار السَّابعة. "تقريب التّهذيب ". (٢) ضمضم بن حوس ــ بفتح الجيم وسكون الواو ثمَّ مهملة ــ ويقال: ابن الحارث بن حوس اليمامي، ثقة من الثّالثة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما حاء في قتل الحيَّة والعقرب في الصّلاة - ٢٣٣/٢-٢٣) من طريق يحيى بن أبي كثير بـه. قال أبوعيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النّبي ـــ صلَّى ا لله عليـه وسلّم وغيرهم. اهــ.

<sup>(</sup>٤) (فأمًّا) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) الزَّنبور: الدَّبر، وهي تُونَّث، والزَّنابير لغة فيها، وربما سميت النَّحلة زنبوراً والجميع الزَّنابير. "حياة الحيوان الكبرى "(٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الشّبنان: بكسر الشّين المعجمة وبالباء الموحدة ثمَّ النَّاء المثلّثة ثمَّ نون في آخره ـ ذكر ابس قتيبة في أدب الكاتب أنَّها دويبة تكون في الرَّمل، وحكمها تحريم الأكل، لأنَّها من الحشرات الَّتي لا تؤكل. "جياة الحيوان الكبرى"(٤٩/٢). "كتاب النّبيان لما يحلُّ ويحرم مسن الحيوان "(ص: ٢٢ ١ - ٢٣).

<sup>(</sup>٧) في (ط) و(م): النبشان، ولعلَّه تحريف.

<sup>(</sup>٨) رخَّص في ذلك الشَّافعي وأحمد وإسحاق وأبوحنيفة وأصحابه. انظر: "جامع التُرمذي "(٢٣٥/٢). "الأوسط "(٢٧١/٣). "شسرح السُّنة"(٢٦٨/٣). "المجموع "(٤/٤). "البناية في شرح الهداية "(٤٧٥/٢).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٧١/٣).

## ١٧٠ ومن باب في ردِّ السَّلام.

 $7 \wedge 7 - \sqrt{2}$  عن البوداود، حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبان (۱)، حدَّثنا أبان (۱)، حدَّثنا عاصم (۲ عن أبي وائل، عن عبدا لله قال: "قدمت على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو يصلِّي فسلَّمت عليه، فلم يردَّ عليَّ السَّلام، فأخذني ما قدُمَ وما حدث، فلمَّا قضى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الصَّلاة قال: إنَّ الله يُحْدِث من أمره ما يشاء. وإنَّ الله قد أحدث أن لا تكلَّمُوا في الصَّلاة فردَّ عليَّ السَّلام (۳)".

قوله: "ما قَدُم وما حدث" معناه: الحزن والكآبة، يريد أنَّه قد عاوده قديمُ الأحزان واتَّصل بحديثها.

واختلف النَّاس في المصلِّي يُسلَّم عليه، فرخَّصت طائفة في الردِّ، كان سعيد بن المسيِّب (<sup>3)</sup> لا يرى بذلك بأساً، وكذلك الحسن البصري، وقتادة (<sup>(0)</sup>، وروي عن أبي هريرة: "أنَّه كان إذاسُلِّم عليه وهو في الصَّلاة، ردَّه حتَّى يُسمَع (<sup>(1)</sup>" وروي عن جابر نحو من ذلك (<sup>(1)</sup>).

وقال أكثر الفقهاء: لا يردُّ السَّلام، ورُوِي عن ابن عمر (<sup>(۸)</sup> أنَّـه قـال: يـردُّ إشـارة، وقـال عطاء (<sup>(۹)</sup> والنَّحعي (<sup>(۱)</sup> وسفيان الثَّوري (<sup>(۱)</sup>: إذا انصرف من الصَّلاة ردَّ السَّلام.

ø <u>.</u>

<sup>(</sup>١) هو: ابن يزيد العطَّار.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي النَّحود.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(١٠٥/١). والطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(١٠٥٥). والطَّبراني في "الكبير "رقم (١٠١٢). والبيهقي في "السُّن الكبرى "(٢٤٨/٢). كلُّهم من طرق عن عاصم به. قلت: صحَّحه ابن حبَّان كما في "الإحسان "(٦-١-١٦).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١/٣٥).

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: يردُّ السَّلام وهو في الصَّلاة. "المصنَّف"(٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن عبدربّه عن أبي عياض عن أبي هِريرة. "المصنّف"(٧٤/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن حابر. "المُصنّف"(٧٤/٢).

ر / رو الله الله الله الله عن عبيدا لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سلّم على أحدكم وهو في الصّلاة فأيُشير بيده. "المصنّف "(٧٤/٢).

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: كنت قائما لتصلّي فكنت رادًا لو سلّم عليك؟ قال: لا، ولكن أنظر أن أنصـرف ثـمَّ أردُّ عليه. "المصنّف "(٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق عن النَّوري عن منصور عن إبراهيم قال: إذا سلَّم عليك في الصَّلاة فلا تردَّ عليه، فإذا انصرفت فإن كان قريبا فــردَّ، وإن كان قد ذهب فأتبعه السَّلام. "المصنَّف"(٣٣٨/٢).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا يردُّ السَّلام حتَّى يصلِّى، فإن كان قريبـا ردَّ عليـه، وإن كـان بعيـدا أتبعـه السَّلام. "المُصنَّف"(٧٥/٢).

وقال أبوحنيفة (١): لا يردُّ السَّلام ولا يشير.

قلت: ردُّ السَّلام في الصَّلاة نطقاً وقولاً محظورٌ، وردُّه بعد الخروج من الصَّلاة سنَّة، وقد ردَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السَّلام، والإشارة حسنة، وقد رُوِي عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنَّه أشار في الصَّلاة، وقد رواه أبوداود في هذا الباب.

 $^{(7)}$  عن نابل  $^{(7)}$  صاحب العباء، عن ابن عمر، عن صهيب أنَّه قال: "مررت برسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وهو يصلِّي، فسلَّمت عليه، فردَّ إشارة، قال قتيبة [١٦١ب]: ولا أعلمه إلاّ قال: إشارة بأصبعه  $^{(3)}$ ".

٢٨٤\_ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عبدالرّحمن بن مهدي، عن سفيان، عن أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "لا غِرار في صلاةٍ ولا تسليم (٥)(١)".

قال أحمد: يعني فيما أرى: أن لا تسلّم ولا يُسلّم عليك، وتغرّر الرَّحل بصلات فينصرف وهو فيها (شاك)(٧).

<sup>(</sup>١) انظر: "شرح معاني الآثار "(١/٨٥٤).

<sup>(</sup>٢) هو: بكير بن عبداً لله بن الأشُجّ.

<sup>(</sup>٣) نابل: بكسر الباء ـ صاحب العباء والأكسية والشَّمائل ـ بكسر المعجمة ـ مقبول من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في الإشارة في الصَّلاة ـ ٢٠٣/٢ ـ ٢٠٥) من طريق قتيبة به مثله. قال أبوعيسى: حديث صهيب حسن، لا نعرفه إلا من حديث اللَّيث عن بكير. وقد روي عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: "قلت لبلال: كيف كان النَّي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يصنع حيث كانوا يسلَّمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف؟ قال: كان يردُّ إشارة". [رواه النَّسائي في (كتاب السَّهو، باب ردِّ السَّلام بالإشارة ـ ٣/٥) من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر]. اهـ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٣٦١/٢). واليهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٦٠/٢). والطَّحاوي في "مشكل الآثار "(٢٧٤/٤) كلُّهم من طريق عبدالرَّحمن بن مهدي به. قلت: صحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص" (٢٦٤/١). وأقرَّ الألباني تصحيحهما كما في "سلسلة الأحاديث الصَّحيحة " رقم (٣١٨).

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الأثير: "التّسليم " يروى بالجرّ والنّصب، فمن حرّه كان معطوفا على الصّلاة، ومن نصب كان معطوفا على الغرار، ويكون المعنى: لا نقص ولا تسليم في صلاة، لأنّ الكلام في الصّلاة بغير كلامها لا يجوز. "النّهاية "(٣٠٧٣).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (شكّ )، والمثبت من (ط).

قلت: أصل الغرار: نُقصان لبن النَّاقة، يقال: غارت النَّاقة غراراً، فهي مُغارُّ، إذا نقص لبنها، فمعنى قوله: "لا غرار" أي لا نقصان في التَّسليم. ومعناه: أن تَرُدَّ كما يُسَلَّم عليك وافياً، أي: لا نقص (1) فيه، مثل أن يقال: السَّلام عليكم ورحمة الله، فتقول: عليكم السَّلام ورحمة الله، ولا تقتصر على أن تقول: عليكم السَّلام أو عليكم حسب، ولا تردَّ التَّحية كما سمعتها من صاحبك، فتبحسه حقَّه من حواب الكلمة.

وأمَّا الغرار في الصَّلاة: فهو على وجهين: أحدهما: أن لا يتمَّ ركوعه وسجوده، والآخر: أن يشك، هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً؟ فيأخذ بالأكثر ويسترك اليقين، وينصرف بالشَّك، وقد جاءت السُّنَّة في رواية أبي سعيد الخدري: "أن يطرح الشَّكَّ ويبني على اليقين، ويصلِّي ركعة رابعة، حتَّى يعلم أنَّه قد أكملها أربعاً (٢)".

#### ١٧١\_ ومن باب في تشميت العاطس.

١٨٥- حدَّننا أبوداود، حدَّننا مسدَّد، حدَّننا يحيى (٣)، عن حجَّاج الصَّواف، حدَّننا يحيى بـن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن الحكم السُّلمي قال: "صلَّيت مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فعطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم! فقلت: واثكل أمَّاه (٤)! ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فحعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنَّهم يصمِّتونني. فلمَّا صلَّى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بأبي وأمِّي ـ ما ضربين، ولا كهرني، ولا شتمني، ثمَّ قال: إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النَّاس، إنَّما هو التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن، أو كما قال. قلت: يارسول الله، إنَّا قوم حديث عهـ د بجاهلية، وقد جاءنا الله بالإسلام، ومنَّا رجال يأتون الكهَّان؟ قال: فلا تأتهم، قال: قلت: ومنَّا رجال يتطيَّرون؟ قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم، فلا يضرُّهم. قلت: ومنَّا رجال يخطُّون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخطُّ، فمن

ما من المارات المارات

<sup>(</sup>١) في (ط): تنقص

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب السَّهو في الصَّلاة والسُّحود له ـ ٢/٠٠١) من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ : "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؟ أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشكَّ وليبن على ما استيقن ثمَّ يسحد سحدتين قبل أن يسلّم".

<sup>(</sup>٣) هو: ابن سعيد القطَّان.

<sup>(</sup>٤) واثْكُل أُمَّاه: بضمُّ النَّاء وإسكان الكاف، وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل. حكاهما الجوهري في "الصِّحاح "(مادة: ثكل).

وافق حطَّه فذاك، قلت: جارية لي ترعى غنيمات قِبَل أُحُد (1) والجوَّانية (٢)، إذ اطَّلعت عليها اطِّلاعة، فإذا الذَّئب قد ذهب بشاة منها [٢٦١أ]، وإنِّي من بيني آدم آسف كما يأسفون، لكنِّي صككتها صكَّة، فعظَّم ذلك علىَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، فقلت: أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها، فحئت بها، فقال: أين الله؟ قالت: في السَّماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنَّها مؤمنة (٣)".

قلت: في هذا الحديث من الفقه: أنَّ الكلام ناسياً في الصَّلاة لا يفسد الصَّلاة، وذلك أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ علَّمه أحكام الصَّلاة وتحريم الكلام فيها، ثمَّ لم يأمره بإعادة الصَّلاة الَّتي صلاَّها معه، وقد كان تكلَّم بما تكلَّم به، ولا فرق بين من تكلَّم حاهلاً بتحريم الكلام عليه، وبين من تكلَّم ناسياً لصلاته، في أنَّ كلَّ واحدٍ منهما قد تكلَّم، والكلام مباح له عند نفسه.

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فممَّن قال: يبني على صلاته إذا تكلَّم ناسياً أو جمَّاد بن أبي جاهلاً: الشَّعبي (٤) والأوزاعي (٥) ومالك (٢) والشَّافعي (٩). وقال النَّخعي (٩) وحمَّاد بن أبي سليمان (٩) وأصحاب الرَّأي (١٠): إذا تكلَّم ناسياً استقبل الصَّلاة. وفرَّق أصحاب الرَّأي بين أن يتكلَّم ناسياً (وبين أن) (١١) يسلِّم ساهياً، فلم يوجبوا عليه الإعادة في السَّلام، كما أوجبوها في الكلام (١١).

<sup>(</sup>١) أحد: بضمِّ أوَّله وثانيه معا: اسم الجبل الَّذي كانت عنده غزوة أحد، وهو حبل أحمر، بينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها. "معحم البلدان "(١٩/١).

<sup>(</sup>٢) الجوَّانية: بالفتح وتشديد ثانيه وكسر النُّون وياء مشدَّدة: موضع أو قرية قرب المدينة، إليها ينسب بنـو الجوانـي العلويُّـون. "معحـم البلدان"(١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلمٍ في (كتاب المساحد، باب تحريم الكلام في الصَّلاة ـ ٣٨١-٣٨١/١) من طريق حجَّاج الصَّواف به نحوه.

<sup>(</sup>٤) قال: إذا تكلُّم في صلاته بني علي ما مضى. "الأوسط "(٢٣٧/٣).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) قال: من تكلُّم في صلاته ناسياً بني علي صلاته ثمَّ سجد بعد السَّلام. "المدوَّنة الكبرى "(١٢٧/١).

<sup>(</sup>٧) قال: ومن تكلَّم في الصَّلاة وهو يرى أنَّه قد أكملها أو نسـي أنَّـه في صلاة فتكلَّـم فيهـا، بنـى علـى صلاتـه وســجد للسَّـهو. "الأمّ" (١٢٤/١). "المهنَّب" (٢٩٠/١).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم قال: إذا تكلُّم ناسيا أعاد الصَّلاة و لم يعد الوضوء. "المصنّف"(٢/٢٤).

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزَاق عن مُعمر عـن رجـل عـن الحسٰن وقتـادة وخُمَّـاد قـالوا: في رجـل سُـها في صلاتـه فتكلَّـم، قـالوا: يعيـد. "المصنَّـف" (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>١٠) قالوا: من تكلُّم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. "البناية في شرح الهداية "(٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>١١) في الأصل: (أو )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١٢) انظر: "البناية في شرح الهداية "(١٠/٢). "شرح فتح القدير "(١٩٦/١).

وقال الأوزاعي<sup>(۱)</sup>: من تكلَّم في صلاته عامداً بشيء يريد به إصلاح صلاته لم تبطل صلاته (به)<sup>(۲)</sup>، وقال في رجل صلَّى العصر، فجهر بالقرآن، فقال رجلٌ من ورائه: إنَّها العصر، لم تبطل صلاته.

وفي الحديث دليل على أنَّ المصلِّي إذا عطس فشمَّته رجل فإنَّه لا يجيبه.

واختلفوا إذا عطس وهو في الصَّلاة، هل يحمد الله؟ فقالت طائفة: يحمد الله، روي عن ابن عمر أنَّه قال: "العاطس في الصَّلاة يجهر بالحمد""، وكذلك قال النَّخعي (٤) وأحمد بن حنبل (٥) وهو مذهب الشَّافعي (٦)، إلاّ أنَّه يستحبُّ أن يكون ذلك في نفسه.

وقوله: "ما كهرني" معناه: ما انتهرني ولا أغلظ لي، وقيل: الكهر استقبالك الإنسان بالعبوس، وقرأ بعض الصحابة: ﴿فأمَّا اليتيم فلا تكهر﴾.

وقوله في الطِّيرة "ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يضرُّهم" يريد أنَّ ذلك شيء يوجد في النُّفوس البشرية، وما يعتري الإنسان من قبل الظُّنون والأوهام، من غير أن يكون له تأثير من جهة الطِّباع، أو يكون فيه ضرر، كما كان يزعمه أهل الجاهلية.

وأمَّا قوله: "ومنَّا رجال يخطُّون" فإنَّ الخطَّ عند العرب فيما فسَّره ابن الأعرابي قال: يـاتي الرجل العَرَّاف وبين يديه غـلامٌ، فيـامره أن يخطَّ في الرَّمـل خطوطاً كثيرة [٦٣ اب] وهـو يقول: ابنيْ عيان أسرعا البَيَان، ثمَّ يأمره أن يمحو منها اثنين اثنين، ثمَّ ينظر إلى آخر ما يبقـى من تلك الخطوط، فإن كان الباقي منها زوجاً فهو دليل الفَلْج (٢) والظَّفْر، وإن بقي فرداً فهـو دليل الخيبة والياس.

<sup>(</sup>١) انظر: "حلية العلماء "(٢٩/٢).

<sup>(</sup>٢) الزّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر بسنده عن الوليد بن مسلم قال حدَّثنا عبدالرَّحمن بن يزيد بن حابر قال: سمعت أبا طلحة قال: سمعت ابـن عـمـر يقــول. "الأوسط "(٢٧٢/٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق سفيان عن منصور عن إبراهيم في الرَّجل يعطس في الصَّلاة قال: يحمد ا لله. "المصنّف"(٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٥) قال أبوداود: سمعت أحمد سئل عن الرَّحل يعطس في الصَّلاة المكتوبة وغيرها؟ قال: يحمد الله ولا يجهر، قلت: يحرِّك بها لسانه؟ قــال: نعم. "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأوسط "(٣/٢٧٢).

<sup>(</sup>٧) فلج فلوجا: من باب قعد: ظفر بما طلب. "المصباح المنير "(مادة: فلج ).

وقوله: "فمن وافق خطَّه فذاك" يشبه أن يكون أراد به الزَّجر عنه، وترك التَّعاطي له، إذ كانوا لا يصادفون معنى خطِّ ذلك النَّبي، لأنَّ خطَّه كان علماً لنبوَّته، وقد انقطعت نبوُّته، فذهب معالمها.

وقوله: "آسف كما يأسفون" معناه: أغضب كما يغضبون، ومن هذا قوله (سبحانه) (١): ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم ﴾ (الزُّخرف/٥٥).

وأمَّا قول النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "أعتقها فإنَّها مؤمنة" ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قولها (٢) حين سألها: "أين الله؟ فقالت: في السَّماء، وسألها: من أنا؟ فقالت: رسول الله"، فإنَّ هذا سؤال عن أمارة الإيمان وسمة أهله، ليس بسؤال عن أصل الإيمان وصفة حقيقته، ولو أنَّ كافراً جاءنا(٣) يريد الانتقال من الكفر إلى دين (٤) الإسلام فوصف من الإيمان هذا القدر الَّذي تكلَّمت به الجارية لم يصر به مسلماً، حتَّى يشهد أن لاإله إلاّ الله وأنَّ محمَّداً رسول الله، ويتبرَّأ من دينه الَّذي كان يعتقده، وإنَّما هذا كرجل وامـرأة يوجـدان في بيت، فيقال للرَّجل: مَنْ هذه منك؟ فيقول: زوجتي، وتصدِّقه المرأة، فإنَّا نصدِّقهما في قولهما، ولا نكشف عن أمرهما، ولا نطالبهما بشرائط عقد الزُّوجية، حتَّى إذا جاءانا وهما أجنبيان يريدان ابتداء عقد النكاح بينهما فإنّا نطالبهما حينئذٍ بشرائط عقد الزُّوجية، من إحضار الولي والشُّهود وتسمية المهر، كذلك الكافر إذا عُرض عليه الإسلام لم يقتصر منه على أن يقول: إنِّي مسلم، حتَّى يصف الإيمان بكماله وشرائطه، وإذا جاءنا مَنْ نجهل حاله في الكفر والإيمان فقال: إنِّي مسلم قبلناه، وكذلك إذا رأينا عليه أمارة المسلمين من هيئة وشارة (٥) ونحوهما، حكمنا بإسلامه إلى أن يظهر لنا منه خلاف ذلك.

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): قوله.

<sup>(</sup>٣) (جاءنا ) سقط من (ط) و (م).

<sup>(</sup>٤) (دين ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٥) الشَّارة: اللِّباس والهيئة. "الصِّحاح "(مادة: شور ).

### ١٧٢ ومن باب في التَّأمين وراء الإمام.

٢٨٦ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب وأبي سلمة بن عبدالرَّحمن أنَّهما أخبراه عن أبي هريرة أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه (١)". قال ابن شهاب [١٦٤]: وكان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: آمين.

قلت: فيه دليل على أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يجهر بآمين، ولولا جهره به لم يكن لمن يتحرَّى متابعته في التَّأمين على سبيل المداركة طريقٌ إلى معرفته، فدلَّ أنَّه كان يجهر به جهراً يُسْمعه مَنْ وراءه. وقد رُوِي في حديث وائل بن حجر: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان إذا قرأ ﴿ ولا الضَّالين ﴾ قال: آمين ورفع بها صوته (٢)". وقد رواه أبوداود بإسناده في هذا الباب.

٧٨٧ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن سميّ مولى أبي بكر، عن أبي صالح السَّمان، عن أبي هريرة أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "إذا قال الإمام ﴿غير المُغضوب عليهم ولا الضَّالين﴾ فقولوا: آمين (٣)".

قلت: قد احتج به من ذهب إلى أنّه لا يجهر بآمين، وقال: ألا ترى أنّه جعل وقت فراغ الإمام من قوله ﴿ولا الضَّالين﴾ وقتاً لتأمين القوم؟ فلو كان الإمام يقوله جهراً لاستغنى بسماع قوله عن التّحين له بمراعاة وقته.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب التَّسميع والتَّحميد والتَّأمين ـ ٣٠٧/١) من طريق مالك به مثله.

قلت: حديث وائل بن حجر مختلف فيه، فقد روي من طريق سفيان النَّوري، وفيها قال: "آمين يمدُّ بها صوته". ومن طريق شعبة، وفيها قال: "آمين وأخفى بها صوته". وقد صوَّب البخاري وأبوزرعة رواية النَّوري، ووافقهم على ذلك التَّرمذي والدَّارقطني، كما صحَّحه الحافظ ابن حجر. انظر: "علل التَّرمذي الكبير" (٢١٧/١-٢١٨). "سنن الدَّارقطني "(٣٣٤/١). "تلخيص الحبير" (٢٣٢/١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب جهر المأموم بالتّأمين ـ ٢٦٦/٢) من طريق القعنبي به مثله.

قلت: وهذا قد (كان) (١) يجوز أن يستدلَّ به لو لم يكن جاء ذلك مذكوراً في حديث وائل بن حجر الَّذي تقدَّم ذكره، وإذا كان كذلك لم يكن فيما استدلُّوا به طائل.

وقد يكون معناه الأمر به والحضُّ عليه إذا نسيه الإمام، يقول: لا تغفلوه إذا أغفله الإمام، ولا تتركوه إن نسيه، وأمِّنوا لأنفسكم لتحرزوا به الأحر.

قلت: وقوله: "إذا قال الإمام ولا الضَّالين فقولوا: آمين" معناه: قولوه مع الإمام حتَّى يقع تأمينه وتأمينكم معاً.

فأمَّا قوله: "إذا أمَّن الإمام (٢) فأمِّنوا" فإنَّه لا يخالفه، ولا يدلُّ على أنَّهم يؤخّرونه عن وقت تأمينه (٣)، وإنَّما كقول القائل: إذا رحل الأمير فارحلوا، يريد إذا أحد الأمير في الرَّحيل فتهيَّئوا للارتحال، ليكون رحيلكم مع رحيله، وبيان هذا في الحديث الآخر: "إنَّ الإمام يقول: آمين، والملائكة تقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدَّم من ذنبه (٤)". فأحبَّ أن يجتمع التَّامينان في وقت واحد رجاء المغفرة.

#### ١٧٣\_ ومن باب في صلاة القاعد.

۱۸۸ حدّ ثنا أبوداود، حدّ ثنا مسدّد، حدّ ثنا يحيى، حدّ ثنا حسين المعلّم، عن عبدا لله بن بريدة، عن عمران بن حصين: " أنّه سأل النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن صلاة الرّحل قاعداً؟ فقال: صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النّصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النّصف من صلاته [٦٥ اب] قاعداً (٥)".

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) (الإمام) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) قَالَ الخطَّابي: هذه الأقوال قد يتقارب مدى الوقت فيها، فنصَّ بالتَّعيين مرَّة، ودلَّ بالتَّقدير أخرى، وكأنَّه قال: إذا قال الإمام: ﴿غير المُغضوب عليهم ولا الضَّالين ﴾ وأمَّن الإمام فقولوا: آمين، بدلالة حديث سعيد بن المسيّب وأبي سلمة وهما أحفظ من أبي صالح وأفقه، وقد يحتمل أن يكون الخطاب في حديث أبي صالح لمن تباعد عن الإمام، فكان بحيث لا يسمع التَّأمين، لأنَّ جهر الإمام بالتَّامين أحفض من قراءته على كلِّ حال، فقد يسمع قراءته من لا يسمع تأمينه إذا كثرت الصُّفوف وتكاثفت الجموع. اهد. "أعلام الحديث" (١٠/١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في (كتاب الأذان، باب فضل التَّأمين ـ ٢٦٦/٢) من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا بلفـظ: "إذا قـال أحدكـم آمين، وقالت الملائكة في السَّماء آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدَّم من ذنبه".

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب صلاة القاعد بالإيماء ـ ٥٨٦/٢) من طريق حسين المعلِّم به نحوه.

قوله: "صلاته قاعداً على النّصف من صلاته قائماً، (وصلاته نائما على النّصف من صلاته قاعداً) (المعلّي يقدر على قاعداً) (النّام هو في التّطوع دون الفرض، لأنّ الفرض لا جواز له قاعداً والمصلّي يقدر على القيام، وإذا لم يكن له جواز لم يكن لشيء من الأجر ثبات.

وأمَّا قوله: "وصلاته (نائماً) (٢) على النّصف من صلاته قاعداً" فإنّي لا أعلم سمعته إلاّ في هذا الحديث، ولا أحفظ عن أحد من أهل العلم أنّه رخّص في صلاة التّطوّع (نائماً) (٣)، كما رخّصوا فيها قاعداً. فإن صحّت هذه اللّفظة عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_، ولم تكن من كلام بعض الرّواة، أدرجه في الحديث، وقاسه على صلاة القاعد، واعتبروه بصلاة المريض نائماً إذا لم يقدر على القعود فإنَّ التّطوُّع مضطجعاً للقادر على القعود جائز، كما يجوز أيضاً للمسافر إذا تطوَّع على راحلته، فأمّا من جهة القياس فلا يجوز له أن يصلّي مضطجعاً كما يجوز له أن يصلّي قاعداً، لأنَّ القعود شكل من أشكال الصّلاة، وليس الاضطجاع في شيءٍ من أشكال الصّلاة.

۲۸۹ حدَّننا أبوداود، حدَّننا محمَّد بن سليمان الأنباري، حدَّننا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان (٤)، عن حسين المعلّم، عن ابن بريدة، عن عِمْران بن حصين قال: "كان بي النَّاصور، فسألت النَّي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_؟ فقال: صلِّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب (٥)".

قلت: وهذا في الفريضة دون النَّافلة، أقام له القعود مقام القيام عند العجز عنه، وأقام صلاته نائماً عند العجز عن القعود مقام القعود.

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (قائما )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (قائما )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن طهمان الخراساني، أبوسعيد، سكن نيسابور ثمَّ مكة، ثقة يغرب، تكلَّم فيه للإرجاء ويقال إنه رجع عنـه، مـات سـنة (١٦٨هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب إذا لم يطق قاعدا صلَّى على جنب ـ ٥٨٧/٢) من طريق إبراهيم بن طهمان به نحوه.

واختلفوا فيه إذا صلَّى نائماً، أي: واقعاً بالأرض، كيف يصلِّي: فقال أصحاب الرَّأي (١): يصلِّي مستلقياً (ورجليه) (٢) إلى القبلة، وقال الشَّافعي (٣): يصلِّي على جنبه متوجِّها إلى القبلة على ما جاء في الحديث.

## ١٧٤ ـ ومن باب كيف الجلوس في التَّشهد.

• ٢٩- حدَّ ثنا أبوداود، حدَّ ثنا مسدَّد، حدَّ ثنا بشر بن المفضَّل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر - وذكر صلاة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وساق القصَّة إلى أن قال: "ثمَّ جلس وافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحدَّ أمرفقه الأيمن على فخذه (الأيمن) وقبض ثنتين، وحلَّق حَلْقَة، ورأيت يقول - هكذا - وحلَّق بشرٌ الإبهام والوسطى، وأشار بالسَّبابة (٢)".

قلت: في هذا الحديث إثبات الإشارة بالسبابة، وكان بعض أهل العراق لا يرى الإشارة. وفيه إثبات التّحليق بالإبهام والوسطى [٦٦٦أ]، وكان بعض أهل المدينة لا يرى التّحليق، وقال: يقبض أصابعه التّلاث ويشير بالسّبابة، وكان بعضهم يرى أن يحلّق فيضع أنملة الوسطى بين عقدي الإبهام. وإنّما السُّنة أن يحلّق برؤوس الأنامل من الإبهام والوسطى، حتّى يكون كالحلقة المستديرة، لا يَفْضُل من حوانبها شيء.

انظر: "المبسوط "(١/٢١٣).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ورحله )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر: "حلية العلماء "(١٨٩/٢).

<sup>(</sup>٤) حدُّ مرفقه: بالرَّفع على الابتداء وخبره قوله: "على فخذه " والجملة حالية، ويحتمل أنَّ (حدَّ ) فعل ماض يعني: رفع مرفقه عن فخذه. انظر: "عون المعبود "(٣١٦/٣). "المنهل العذب "(٣٤/٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اليمني )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرج النَّسائي في (كتاب السَّهو، باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها ـ ٣٧/٣) وأحمــــد في "المسند" (٣١٦/٤) كلاهما من طريق عاصم به نحوه. قلت: وصحَّحه ابن حَبَّان انظر "الإحسان "(١٧٠-١٧١).

# ١٧٥ ومن باب في التَّشهُّد.

٩١ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن سليمان الأعمش، حدَّثني شقيق بن سلمة، عن عبدا لله بن مسعود قال: "كنَّا إذا جلسنا مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في الصَّلاة قلنا: السَّلام على الله قبل عباده، السَّلام على فلان وفلان، فقال رسول ا لله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: لا تقولوا السَّلام على الله، فإنَّ الله هـو السَّلام، ولكـن إذا جلس أحدكم فليقل: التَّحيَّات لله والصَّلوات والطَّيبات، السَّلام عليك أيُّها النَّبي ورحمة ا لله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، فإنَّكم إذا قلتم ذلك أصاب كلَّ عبدٍ صـالح في السَّماء والأرض، أو بـين السَّماء والأرض، أشـهد أن لا إلـه إلاّ ا لله، وأشـهد أنَّ محمَّـداً عبده ورسوله، ثمَّ ليتخيَّر أحدكم من الدُّعاء أعجبه إليه، فيدعو به (١)".

قلت: قوله: "التَّحيات لله" فيه إيجاب التَّشهُّد، لأنَّ الأمر على الوجوب، وفي قوله عند الفراغ من التَّشهد: "ثمَّ ليتحيَّر من الدُّعاء أعجبه إليه" دليلٌ على أنَّ الصَّلاة على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ليست بواجبة في الصَّلاة، ولو كانت واجبةً لم يخـل مكانهـا منهـا، ويخيِّره بين ما شاء من الأذكار والأدعية، فلمَّا وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها (بطل)(٢) التَّعيين، وعلى هذا قول جماعة العلماء ") إلاّ الشَّافعي في الله قال: الصَّلاة على النَّسي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في التَّشهد الأخير واجبة، فإن لم يصلِّ عليه بطلت صلاتُه، وقد قال إسحاق نحواً من ذلك أيضاً (٥)، ولا أعلم للشَّافعي في هذا قدوة، وأصحابه يُحتجُّون في ذلك بحديث كعب بن عُجْرة.

حتَّى يَجْمعهما جميعاً. "الأمّ "(١١٧/١).

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب التّشهد في الآخرة ـ ٣١١/٢) من طريق الأعمش به نحوه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بطلت )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) قال مالك وأبوحنيفة وأكثر العلماء هي ـ أي الصَّلاة على النِّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في التَّشـهد ــ مستحبَّة لا واحبـة، واختـاره ابـن المنذر. انظر: "شرح فتح القدير "(٢٢٣/١). "المجموع "(٤٦٧/٣). "المغني مع الشَّرح الكبير "(١/٠٨٠). "الأوسط"(٢١٣/٣). (٤) قال: وإن تشهَّد ولم يصلِّ على النِّبي ـ صلَّى الله عليه وَسلَّم ـ أو صلَّى على النِّبي ـ صلَّى ا لله عليـه وسلَّم ـ و لم يتشهَّد فعليـه الإعـادة

<sup>(</sup>٥) قال إسحاق: إذا فرغ من التشهد إماما أو مأموما صلَّى على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لا يجزئه غير ذلك، ثمَّ قال: إن تــرك ذلـك ناسياً رجونا أن يجزيه. حكى ذلك عنه ابن المنذر في "الأوسط "(٢١٤/٣). وظاهر مذهب أحمد وجوبه فإنَّ أبا زرعة الدِّمشقي نقـل عن أحمد أنّه قال: كنت أتهيّب ذلك ثم تبيّنت فإذا الصّلاة على النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ واحبة. فظاهر أحمد أنّه رجع عن قولـه الأوَّل إلى هذا. "المغنى مع الشَّرح الكبير " (١/ ٥٨٠). وفي إحدى الرَّوايات عن الإمام أحمــد أنَّ الصَّـلاة على النَّبـي ــ صلَّـى الله عليــه وسلَّم ـ فرض، وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب كما في "الإنصاف "(١٦/٢ ١١٧١١).

۲۹۲ وقد رواه أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن كعب بن عُجْرة قال: "قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلّي عليك وأن نسلّم عليك، فأمَّا السَّلام فقد عرفناه، فكيف نصلّي؟ قال: قولوا: اللَّهم صلِّ على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ كما صلَّيت على إبراهيم، وبارك على محمَّدٍ وآل محمَّدٍ كما باركت على إبراهيم، إنّك حميد مجيد مجيد على المراهيم، الله على المراهيم، الله على المحمد محميد محميد محميد محميد الله على المراهيم، الله على المراكب على المراكب على المراهيم، الله على المراكب على المراهيم، الله على المراكب المراكب على المراكب على المراكب على المراكب على المراكب على المراكب على المراكب المرا

قوله: "قالوا أمرتنا أن [٢٦ ١ب] نصلّي عليك" يدلُّ على وجوبه، لأنَّ أمره لازم وطاعته واحبة. وقوله: "قولوا اللَّهمَّ صلِّ على محمَّدٍ" أمر ثان يجب ائتماره، فلا يجوز تركه، قالوا: وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصَّلاة عليه فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا صلُّوا عليه وسلّموا تسليماً ﴾ (الأحزاب/٥٦) فكان ذلك منصرفاً إلى الصَّلاة، لأنَّه إن صُرِف إلى غيرها كان ندباً، وإن صُرِف إليها كان فرضاً، إذ لا خلاف أنَّ الصَّلاة عليه غير واحبة في غير الصَّلاة، فدلَّ على وجوبها في الصَّلاة.

واختلفوا في التَّشهد، هل هو واحب أم لا؟ فروي عن عمر بن الخطَّاب (٢) \_ رضي الله عنه \_ أنَّه قال: من لم يتشهَّد فلا صلاة له. وبه قال الحسن البصري (٣)، وإليه ذهب الشَّافعي (٤)، ومذهب مالك قريب منه (٥).

وقال الزُّهري<sup>(۲)</sup> وقتادة<sup>(۷)</sup> وحمَّاد<sup>(۸)</sup>: إن ترك التَّشهُّد حتَّى انصرف مضت صلاته.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في (كتاب الدَّعوات، باب الصَّلاة على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ١٥٢/١١) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة على النِّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بعد التَّشهد ـ ٢٠٥/١) كلاهما من طريق شعبة به نخوه.

 <sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزّاق من طريق مسلم الشّامي عن جملة \_ رجل من عك عن عمر بن الخطّاب قال: لا تجوز صلاة إلا بتشهّد. "المصنّف"
 (٢٠٦/٢). وانظر: "المصنّف لابن أبي شيبة"(٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن قدَّامة في "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٧٨/١).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأم "(١/٧١).

 <sup>(</sup>٥) ذهب الإمام مالك إلى أنَّ التَّشهد ليس بواجب، كذا نقله عنه ابن رشد في "بداية المحتهد "(٢٥٠/١). وانظر: "قوانين الأحكام "
 (ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٨١٣).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣١٨/٣).

وقال أصحاب الرَّأي (1): التَّشهد والصَّلاة على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مستحبُّ، غير واجب، والقعود قدر التَّشهد واجب.

واختلفوا فيما يتشهّد به، فذهب سفيان التَّوري (٢) وأصحاب الرَّأي (٣) وأحمد ألى اللهُّد ابن مسعود الَّذي رويناه في هذا الباب.

وذهب الشَّافعي (٥) إلى تشهُّد ابن عبَّاس. وقد رواه أبوداود.

۲۹۳ قال حدَّثنا قتيبة، حدَّثنا اللَّيث، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن جبير وطاوس، عن ابن عبَّاس أنَّه قال: "كان رسول الله عسلى الله عليه وسلَّم يعلِّمنا التَّشهد كما يعلِّمنا القرآن، فكان يقول: التَّحيَّات المباركات الصَّلوات الطَّيبات لله، سلام (٢) عليك أيُّها النَّبي ورحمة الله وبركاته، سلام (٢) علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أن لا إله إلاّ الله، وأشهد أنَّ محمَّداً رسول الله (٨)".

وذهب مالك إلى تشهُّد عمر بن الخطَّاب \_ رضي الله عنه \_ وهو: "التَّحيَّات لله، الزاكيات لله، الطَّيبات لله (<sup>(9)</sup>".

<sup>(</sup>۱) الجلوس الأخير عند الحنفية فرض بقدر التَّشهد، كما في "البحر الرَّائق "(۳۱۰/۱). "حاشية ابن عـابدين "(٤٤٨/١). وأمَّا التَّشـهد نفسه فهو واحب وإن أطلق بعضهم عليه سنَّة. انظر: "شرح فتح القدير "(٢٢٣/١). "البحر الرَّائق "(٣١٨/١). "بدائـع الصنـائع " (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٠٧/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "شرح فتح القدير "(٢٢٢/١).

 <sup>(</sup>٤) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٣٤-٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأمّ "(١١٧/١).

<sup>(</sup>٦) في (ط): السَّلام.

<sup>(</sup>٧) في (ط): السَّلام.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب التَّشهد في الصَّلاة ـ ٣٠٣/١) من طريق اللَّيث به مثله.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الإمام مالك في "الموطًا "(باب التَّشهد في الصَّلاة ـ ٨٦/١) من طريق ابن شهاب الزَّهـــري، عـن عـروة، عـن عبدالرحمـن بـن عبدالقاري أنَّه سمع عـمر بن الخطَّاب، وهو حالس على المنبر يعلِّم النَّاس التَّشهد يقول: قولوا: "التَّحيات لله، الزَّاكيات لله، الطَّيبــات الصلَّوات لله، السَّلام عليك أيُّها النِّي ورحمة الله وبركاته. . . ". قال الزيلعي: وهذا إسناد صحيح. "نصب الرَّاية "(٤٢٢/١).

قلت: وأصحُّها إسناداً وأشهرها رجالاً تشهُّد ابن مسعود (1). وإنَّما ذهب الشَّافعي إلى تشهُّد ابن عبَّاس للزِّيادة الَّي فيها، وهو قوله: "المباركات" ولموافقته القرآن، وهو قوله: ﴿وَفَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُم تحيَّةً من عندا لله مُبَارَكَة طيِّبة ﴾ (النُّور/٦١) ثمَّ إنَّ إسناده أيضاً جيِّد ورجاله مرضيون.

79.5 قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن محمَّد النَّفيلي، حدَّثنا زهير، حدَّثنا الحسن بن الحرِّرِ)، عن القاسم بن مُعَيْمِرَة أقال: أخذ علقمة بيدي فحدَّثني أنَّ عبدا لله بن مسعود أخذ بيده: "وأنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أخذ بيد عبدا لله، فعلَّمه التَّشهُد [177] في الصَّلاة \_ فذكر مثل حديث الأعمش \_: إذا قلت هذا، أو قضيت هذا، فقد قضيت صلاتك، فإن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (أ)".

قلت: قد اختلفوا في هذا الكلام، هل هو من قول رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، أو من قول ابن مسعود؟ فإن صحَّ مرفوعاً إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ففيه دلالـة على أنَّ الصَّلاة على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في التَّشهُّد غير واجبة.

وقوله: "فقد قضيت صلاتك" يريد معظم صلاتك من القراءة والذكر والخفض والرَّفع، وإنَّما بقي (٥) عليه الخروج منها بالسَّلام، وكنَى عن التَّسليم بالقيام، (إذ) كان القيام إنَّما يقع عقيب السَّلام، ولا يجوز أن (يقوم) (٧) بغير تسليم، لأنَّه تبطل صلاته، لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "تحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم".

<sup>(</sup>١) واختاره أكثر أهل العلم من الصَّحابة والتَّابعين فمن بعدهم، وهو قول التَّوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرَّآي. "شرح السُّنة "(١٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) الحسن بن الحرّ الجعفي أو النُّنععي الكوفي، أبومحمَّد نزيل دمشق، ثقة فاضل، من الخامسة، مات سنة (١٣٣هـ). "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) القاسم بن مخيمرة ـ بالمعجمة مصّغُرا ـ أبوعروة الهمداني ـ بالسُّكون ـ الكوفي، نزيل الشَّام، ثقة فاضل، من النَّالشة مـات سـنة مائـة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدَّارقطني في "السُّنن "(٧٥٣/١) وبيَّن أنَّ قوله: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك" مدرجٌ من كلام ابن مسعود، أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -، وفَصَلَه شبابة عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصَّواب من قول من أدرجه في حديث النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -. ثمَّ ذكر الدَّارقطني حديث شبابة مسندا.اهد. وقال البيهقي: وقد بيَّنه شبابة بن سوار في روايته عن زهير بن معاوية وفَصَلَ كلام ابن مسعود من كلام النّبي - صلّى الله عليه وسلّم -. انظر: "السُّن الكبرى "(١٧٤/٢). "نصب الرّاية "(٢٤/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (بقي له عليه )، وما أبقيناه من (ط).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (إذا )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (يقول )، والمثبت من (ط).

قوله: "فأرمَّ القوم" يريد أنَّهم سكتوا عنه مطرقين، يقال: أرمَّ فلان حتَّى ما به نُطُقٌ، ومنه قول الشَّاعر:

يَرِدْنَ واللَّيــل مُــرِمٌّ طائــــره (٧).

وقوله: "رهبت أن تبكعني بها" أي: تَجْبَهَنِي بها، أو تُبَكِّتُنِي بها، أو نحو لك من الكلام، قال الأصمعي: يقال: بكعت الرَّحل بكعاً، إذا استقبلته بما يكره (^).

<sup>(</sup>١) يونس بن حبير الباهلي، أبوغلاَّب البصري، ثقة من الثّالثة، مات قبل المائة بعد التّسعين، وأوصى أن يصلّي عليـه أنـس بـن مـالك. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) حطَّان ـ بالكسر وتشديد المهملة ـ ابن عبدا لله الرَّقاشي ـ بالمفتوحة وخفة قاف وشين معجمة ـ البصــري، ثقـة من التَّانيـة، مــات في ولاية بشر على العراق بعد السَّبعين. "تقريب التَّهذيب". "المغني في ضبط أسماء الرِّجال "(ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) قال النُّووي: قالوا: معناه قُرنت بهما وأقرَّت معهما وصار الجميع مأمورا به. "شرح صحيح مسلم "(١١٩/٤).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (ولعلُّك )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في (ط): تبعكني.

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في (كتاب الصَّلاة، باب التَّشهد . ٣٠١٥-٣٠٤) من طريق قتادة به نحوه.

<sup>(</sup>٨) انظر: "تهذيب اللُّغة "(٣٢٦/١).

وأخبرني أحمد بن إبراهيم بن مالك، (عن الدَّغولي) (١)(١)، عن محمَّد بن حاتم المظفري (٣) قال: قال سليمان بن معبد (٤): قلت للأصمعي: ما قول النَّاس: الحقُّ مغضبة؟ قال: يا بني، وهل يسأل عن مثل هذا إلاّ رازم (٥)؟ قلَّ ما بُكِّع أحدٌ بالحقِّ إلاّ [٦٩ ١ ب] اعرنزم (٢) له.

وقوله: "فتلك بتلك" فيه وجهان:

أحدهما: أن يكون ذلك مردوداً إلى قوله: "وإذا قراً ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين ﴾ فقولوا: آمين، يجبكم الله " يريد أنَّ كلمة "آمين " يستجاب بها الدُّعاء الله تضمَّنته السُّورة أو الآية، كأنَّه قال: فتلك الدَّعوة مُضَمَّنة بتلك الكلمة، أو مُعَلَّقة بها، أو ما أشبه ذلك من الكلام.

والوجه الآخر: أن يكون ذلك معطوفاً على ما يليه من الكلام، وهو قوله: "وإذا كبَّر وركع فكبِّروا واركعوا" يريد أنَّ صلاتكم متعلَّقة بصلاة إمامكم، فاتَّبعوه وائتمُّوا به، ولا تختلفوا عليه، فتلك إنَّما تصحُّ وتثبتُ بتلك، وكذلك الفصل الآخر، وهو قوله: "وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربَّنا لك الحمد، يسمع الله لكم \_ إلى أن قال \_ فتلك بتلك" يريد \_ والله أعلم \_ أنَّ الاستجابة مقرونة بتلك الدَّعوة، وموصولة بها (٧).

وقوله: "سمع الله لمن حمده" معناه: استجاب الله دعاء من حمده، وهذا من الإمام دعاءً للمأموم، إشارة إلى قوله: "ربَّنا لك الحمد" فانتظمت الدَّعوتان إحداهما الأخرى، فكان ذلك بيان قوله: "فتلك بتلك".

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من "غريب الحديث للخطَّابي "(٧٥/٢).

 <sup>(</sup>۲) الدَّغولي ـ بفتح المهملة وضم الغين المعجمة وفي آخرها اللام بعد الواو ـ أبوالعبَّاس محمَّد بن عبدالرَّحمن بن محمَّد الدَّغولي، كان زعيم سرخس، سمع جدَّه أبا العبَّاس، سمع منه الحاكم أبوعبدا لله الحافظ، له "كتاب الآداب " و "كتساب فضائل الصَّحابة " ورد نيسابور غير مرَّة، وحدَّث، وتوفّي بسرخس سنة (٣٤٥هـ). "الأنساب "(٣٢٧٥). "سير أعلام النبلاء "(١٤/٥٥-٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) سُليمان بن معبد السُّنجي ـ بكسر المهملة بعدها نون ساكنة ثمَّ حيم ـ المروزي أبوداود، ثقة صاحب حديث رحَّال أديث من الحاديـة عشرة، مات سنة (٢٥٧هـ). "تقريب التَّهذيب". "تاريخ بغداد "(٩/١-٥١٥).

<sup>(</sup>٥) الرَّازم: الّذي سقط فلا يقدر أن يتحرَّك من مكانه. "اللّسان "(مادة: رزم).

<sup>(</sup>٦) اعرنزم الشَّىء: اشتدُّ وصلب. "اللَّسان "(مادة: عرزم ).

<sup>(</sup>٧) قال العلاّمة أحمد محمَّد شاكر: في الوجهين تكلُّف شديد، بل هما بعيدان عن سياق الكلام. والصَّحيح الظَّاهر أنَّه يريد أنَّ الإمام يركع قبلهم ويرفع قبلهم، فتأخُّرهم عنه في الرَّفع عوض عن تأخُّرهم عنه في الانخفاض، فتكون مدَّة ركوعه ومدَّة ركوع من خلفه متساوية، إذ يركع قبلهم ويرفع قبلهم، فتأخُّرهم عنه في الرَّفع مقابل لتقدُّمه عليهم في الرُّكوع، "فتلك بتلك" وكذلك في السُّحود. انظر: "تعليقه على مختصر المنذري ومعالم السُّنن "(٥٠/١).

ومعنى قوله: "يسمع الله لكم" أي: يستجيب الله لكم. ومن هذا قول النَّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "اللَّهم إنِّي أعوذ بك من قول لا يُسْمَع (١)" أي: لايستجاب.

٢٩٦ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم (٢)، عن أبي عثمان (٣)، عن بلال أنَّه قال: "يا رسول الله، لا تَسْبِقْنِي بآمين (١٠٠٠.

قلت: يشبه أن يكون معناه أنَّ بـ اللاَّ كـان يقـرأ فاتحـة الكتـاب في السَّكتة الأولى من السَّكتتين، فربما بقي عليه الشَّيء منها، وقد فرغ رسول الله ـ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ مـن قراءة الفاتحة، فاستمهله بلال في التّأمين مقدار ما يُتِمُّ فيه بقية السُّورة، حتَّى يصادف تأمينُه تأمينَ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ فينال بركته معه.

وقد تأوَّله بعـض أهـل العلـم أنَّ بـلالاً كـان يقيـم في الموضع الَّـذي يـؤذِّن فيـه مـن وراء الصُّفوف، فإذا قال: قد قامت الصَّلاة، كبَّر النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فربما سبقه ببعض ما يقرؤه، فاستمهله بلالٌ قدر ما يلحقُ القرآنَ والتَّأمينَ.

## ١٧٦\_ ومن باب في التَّصفيق في الصَّلاة.

٧٩٧ ـ قال حدَّثنا أبو داو د، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ذهب إلى بني عمر بن عوف (٥) ليُصلِح بينهم، وحانت الصَّلاة، فجاء المؤذِّن إلى أبي بكر ـ رضي الله عنــه ـ فقـال: تصلِّي بالنَّـاس فـأقيم؟ فقال: نعم [١٧٠]، فصلَّى أبوبكر، فجاء رسول الله ـ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ والنَّـاس في الصَّلاة، فتخلُّص حتَّى وقف في الصَّفِّ، فصفق النَّاس، وكان أبوبكــر لا يلتفــت في الصَّــلاة، فلمَّا أكثر النَّاس التَّصفيق (التفت)(٦)، فرأى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فأشار إليه رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: أن امكث مكانك، فرفع أبوبكرِ يديه فحمد الله على

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(١٩٢/٣) قال حدَّثنا بهز وحدَّثنا أبوكامل قالا: حدَّثنا حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن أنس مرفوعا.

<sup>(</sup>٢) هو: الأحول.

<sup>(</sup>٣) هو: النّهدي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٥٦/٢) من طريق عبدالرَّزاق عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان قال: قال بلال للنَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلّم ـ . . . ". فالحديث بهذه الصّيغة مرسل. ومن طريق وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنّه قال: يا رسول الله. قال البيهقي: ورواية عبدالرّزاق أصحُّ. اهـ.

<sup>(</sup>٥) بنو عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، بطن من الأوس من الأنصار، كانت منازلهم قباء ورنوناء، منهم بنو ضبيعة. انظر: "نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب "(ص: ٣٣٦). "معجم قبائل الحجاز "(ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

ما أمره (به) (١) رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ من ذلك، ثمّ استأخر أبوبكر حتّى استوى في الصّفّ، وتقدّم رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ فصلّى. فلمّا انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبوبكر: ما كان لابن أبي قحافة (٢) أن يصلّي بين يدي رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ . قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ : ما لي أراكم أكثرتم من (التّصفيح) (٩) من نابه (٤) شيء في صلاته فليسبّح، فإنّما (التّصفيح) للنّساء (١).

قلت: في هذا الحديث أنواع من الفقه منها: تعجيل الصَّلاة في أوَّل وقتها، ألا ترى (<sup>(۷)</sup> لمَّا حانت الصَّلاة ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ غائب لم يؤخّروها انتظاراً له؟.

ومنها: أنَّ الالتفات في الصَّلاة لا يبطلها ما لم يتحوَّل المصلِّي عن القبلة بجميع بدنه.

ومنها: أنَّه لم يأمرهم بإعادة الصَّلاة لما صفقوا بأيديهم.

وفيه: أنَّ التَّصفيق سنَّة النِّساء في الصَّلاة، وهو معنى التَّصفيح المذكور في آخر الحديث، وهو أن يضرب بظهور أصابع اليمني صفح الكفِّ من اليسرى.

ومنها: أنَّ تقدُّم المصلِّي عن مصلاً وتأخُّر عن مقامه لحاجة تعرض له، غير مفسد لصلاته، ما لم يطل ذلك.

ومنها: إباحة رفع اليدين في الصَّلاة، والحمد لله والثَّناء عليه في أضعاف القيام عندما يحدث للمرء من نعمة الله، ويتجدَّد له من صنع (الله).

ر ) أبوقحافة: عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم القرشي، والد أبي بكر الصَّدِّيق، تأخَّر إسلامه إلى يــوم الفتــح، مــات سنة (٤١ هــ) وله سبع وتسعون سية. "الإصابة "(٤٠٢-٤٠٤).

 <sup>(</sup>١) الزّيادة من "السّنن المطبوعة ـ ط ـ الدعاس".

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (التّصفيق )، والمثبت من (ط) و (ش) ومن "السُّنن المطبوعة ـ طـ النّحاس ".

<sup>(</sup>٤) ناب الأمر نوباً ونوبة: نزل. "اللَّسان "(مادة: نوب ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (التَّصفيق )، والمثبت من (ط) و (ش) ومن "السُّنن المطبوعة ـ طـ الدّعاس ".

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب الأذان، باب من دخل ليؤمَّ النَّاس فحاء الإمام الأوَّل ـ ٢/٢٢) ومسلم في (كتاب الصَّلاة، بــاب تقديــم الجماعة من يصلِّى بهم إذا تأخَّر الإمام ـ ١٦١٦-٣١٣) كلاهما من طريق أبي حازم به نحوه.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (أنَّها )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) الزِّيادة ليست في الأصل، ولا في (ط) و(ش)، وإنَّما أثبته من "عون المعبود " وهي تناسب السِّياق.

وفيه: جواز الصَّلاة بإمامين، أحدهما بعد الأحرى.

وفيه: حواز الائتمام بصلاة من لم يلحق أوَّل الصَّلاة.

وفيه: أنَّ سنَّة الرِّجال عندما ينوبهم شيء في الصَّلاة التَّسبيح.

وفيه: أنَّ المأموم إذا سبَّح يريد بذلك إعلامَ الإمام، لم يكن ذلك مفسداً لصلاته.

## ١٧٧\_ ومن باب في الاختصار في الصَّلاة.

قال أبوداود: هو أن يضع يده على حاصرته في الصَّلاة (٣)، ويقال: إنَّ ذلك (من) فعل اليهود (٥). وقد رُوِي في بعض الأخبار أنَّ إبليس أُهْبِطَ إلى الأرض كذلك (١)، وهو شكلٌ من أشكال أهل المصائب، يضعون [١٧١ب] أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم. وزعم بعضهم: أنَّ معنى الاختصار هو أن يمسك بيده مِخْصَرة (٧)، أي: عصاً يتوكَّا عليها.

(۱) هو: ابن سيرين.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب العمل في الصَّلاة، باب الخصر في الصَّلاة ـ ٨٨/٣) ومسلم في (كتاب المساجد، باب كراهيـة الاختصـار في الصَّلاة ـ ٢/٣٨٧) كلاهما من طريق هشام به نحوه.

<sup>(</sup>٣) انظر: "سنن أبي داود "(١/٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) روى ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن أبي الضُّحى عن مسروق عن عائشة أنَّها كرهت أن يضع يده على خاصرته في الصَّلاة، وقاالت: "تفعله اليهود ". "المصنّف "(٤٧/٢).

<sup>(</sup>٦) روى ابن أبي شيبة عن النَّقفي عن حالد عن حميد بن هلال أنّه إنّما كره التّحصر في الصَّلاة أنَّ إبليس أُهْبِط متحصّراً. "المصنّف" (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٧) الْمِخْصَرَة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكه من عصا، أو عكازة، أو مقرعة، أو فضيب، وقد يتكيء عليه. "النّهاية"(٣٦/٢).

### ١٧٨ ومن باب في مسح الحصى.

**999** عن أبسي الأهري، عن أبسي الأحوص (١) شيخ من أهل المدينة أنَّه سمع أباذرٌ يرويه عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا قام أحدكم إلى الصَّلاة، فإنَّ الرَّحمة تواجهه، فلا يمسح الحصى (٢)".

قلت: یرید بمسح الحصی تسویته (حتَّی یسجد علیه) (۳)، و کان کثیر من العلماء یکرهون ذلك (٤)، و کان مالك بن أنس لا یری به بأساً، ویسوِّی الحصی فی صلاته غیر مرَّة (٥).

### ١٧٩\_ ومن باب في تخفيف القعود.

• • ٣- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي عبيدة (٢) عن أبيه عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "كان في الرَّكعتين الله عليه وسلَّم \_: "كان في الرَّكعتين الأوليين كأنَّه على الرَّضْف، قال: قلنا: حتَّى يقوم؟ قال: حتَّى يقوم (٨)".

الرَّضف (٩): الحجارة المحمَّاة، واحدتها رَضْفَة، ومنه المثل: حذ من الرَّضْفَة ما عليها (١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصَّلاة ـ ٢١٩/٢ - ٢٢) من طريق سفيان بن عيينة به مثله. قال أبوعيسى: حديث أي ذرِّ حديث حسن. وقدر روي عن النبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "أنّه كره المسح في الصَّلاة" وقال: "إن كان لابدَّ فاعلاً فمرَّة واحدة". كأنّه روي عنه رخصة في المرَّة الواحدة. والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ. وصحَّحه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام "(ص: ٨٤). كما حوَّده النّووي في "المجموع "(٤/٩٩). ويشهد للحديث ما رواه أبوداود بسنده عن معيقيب ـ رضي الله عنه ـ أنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "لا تمسح الحصى وأنت تصلّى، فإن كنت لابدً فاعلاً فواحدة تسوية الحصى". قال النّووي: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ورواه البخاري ومسلم بمعناه. "المجموع "(٤/٩٩). وصحَّح حديث أبي ذرّ العلاّمة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على حامع التّرمذي "(٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ليسحد عليها)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) رويت الكراهة عن عمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عبَّاس. وكره ذلـك الأوزاعـي، وأصحـاب الـرَّأي، واختـاره ابـن المنذر. انظر: "المصنّف "(٢/١١/٦عـ). "المجموع "(٤/٩/٤). "الأوسط "(٣/٧٩).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأوسط "(٣/٨٥٢).

 <sup>(</sup>٦) هو: ابن عبدا الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثّالثة. والرّاجح أنّه لا يصحُّ سماعه من أبيه. مات قبل المائة بعد سنة نمانين. "تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٧) هو: عبدا لله بن مسعود الصَّحابي الجليل.

<sup>(</sup>٨) أخرجه التَّرمذي في رَأبواب الصَّلَاة، باب ما جاء في مقدار القعود في الرَّكعتين الأوليين ــ ٢٠٢/٢) من طريّق شعبة بــه مثلــه. قـــال أبوعيسى: هذا حديث حسن إلاَّ أنَّ أباعبيدة لم يسمع من أبيه. اهــ.

<sup>(</sup>٩) الرَّضف: بسكون المعجمة وتفتح الرَّاء وبعدهما فاء، جمع رضفة. "عون المعبود "(٣٠١/٣).

<sup>(</sup>١٠) قال الميداني: يضرب في اغتنام الشَّيء من البخيل وإن كان نزرا. "مجمع الأمثال "(٢٣١/١).

# (١) السَّهو (في السَّجدتين) . ١٨٠

"سَرَعَان النَّاس" مفتوحة السِّين (والرَّاء) (٥): وهم الَّذين يُقْبِلُون بسرعة، ويقال لهم أيضاً: سِرْعَان، بكسر السِّين وسكون الرَّاء، وهو جمع سريع، كقولهم: رَعِيْل، وَرِعْلان، فأمَّا قولهم: سَرْعَان ما فعلت، فالرَّاء منه ساكنة[٧٢].

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ من قال: لم أفعل كذا، وكان قد فعله ناسياً أنَّه غير كاذب.

<sup>(</sup>١) الرِّيادة من "سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدَّعاس"، وليست في الأصل.

<sup>(</sup>٢) محمَّد بن عبيد بن حِسَاب ـ بكسر الحاء وتخفيف السِّين المهملتين ـ البصري، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٣٨هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) اسمه: الخرباق كما في رواية عمران بن حصين عند مسلم (٤٠٤/١)، وأقرَّه الخطيب في "الأسماء المبهمة "(ص: ٦٠)، ورجَّح الحافظ في "الفتح "(٢٠٠/٣) أنَّ اسمه: الحرباق ـ بكسر أوَّله وسكون ثانيه ـ. وعزاه إلى أكثر العلماء. اهـ.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في (كتاب السَّهو، باب من لم يتشهَّد في ســـجدتـي السَّـهو ـــ ٩٩/٣) ومســلم في (كتــاب الصَّلاة، بــاب السَّـهو في الصَّلاة ـ ٢/٣٠٤) كلاهما من طريق محمَّد بن سيرين به نحوه.

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

وفيه من الفقه: أنَّ من تكلَّم ناسياً في صلاته لم تفسد صلاته، وكذلك من تكلَّم غير عالم بأنَّه في الصَّلاة، وذلك أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان عنده أنَّه قد أكمل صلاته، فتكلَّم على أنَّه خارج من الصَّلاة.

وأمَّا ذواليدين ومراجعته النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فأمْرُهُ متأوَّل على هذا المعنى أيضاً، لأنَّ الزَّمان كان زمان نسخ وتبديلٍ، وزيادة في الصَّلاة ونقصانٍ، فحرى منه الكلام في حالٍ (قد) (١) يتوهَّم فيها أنَّه خارج عن الصَّلاة، لإمكان وقوع النَّسخ ومجيء القَصْر بعد الإتمام.

وقد (دفع) (٢) قومٌ هذا الحديثَ، وزعموا أنَّه منسوخٌ (٣)، وأنَّه إنَّما كان قبل تحريم الكلام في الصَّلاة، ولولا ذلك لم يكن أبوبكر وعمر \_ رضي الله عنهما \_ وسائر من معهما \_ وقد علموا أنَّ الصَّلاة لم تقصر \_ ليتكلموا وقد بقي عليهم من الصَّلاة شيء.

قال الشَّيخ: أمَّا النَّسخ فلا موضع له هاهنا، لأنَّ نسخ الكلام كان بمكة، وحدوث هذا الأمر إنَّما كان بالمدينة، لأنَّ راويه أبوهريرة، وهو متأخّر الإسلام، وقد رواه عِمْران بن حصين (٤) وهجرته متأخّرة.

فأمًّا كلام أبي بكر وعمر ومن معهما، ففي رواية حمَّاد بن زيد، عن أيوب \_ وهو الَّذي رواه أبوداود \_ أنَّهم أومؤوا أي: نعم، فدلَّ ذلك على أنَّ رواية من روى أنَّهم قالوا: "نعم (٥)" إنَّما هو على المجاز والتَّوسعة في الكلام، كما يقول الرَّحل: قلتُ بيدي، وقلتُ برأسي، وكقول الشَّاعر: قالت له العينان سمعاً وطاعات .

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رفع )، والمثبت من (ط) وهو الصَّواب.

<sup>(</sup>٣) الَّذين ادَّعُوا النَّسخ هم أصحاب الرَّاي، وقد ذكر الطَّحاوي عدَّة أحاديث وآثار يستدلُّ بها على النَّسخ هم أصحاب الرَّاي، وقد ذكر الطَّحاوي عدَّة أحاديث وآثار يستدلُّ بها على النَّسخ هم أصحاب الرَّاء كان قبل تحريم الكلام في الصَّلاة. انظر: "شرح مُعَاني الآثار "(٤٤٨/١). "الحبحَّة"(٢٠/١٥/١). قلت: وقد أحاب ابن خزيمة عن هذا الزَّعم كما في "صحيحه "(١١٨/٢-١١).

<sup>(</sup>٤) رواية عمران بن حصين أخرجها الإمام مسلم في (كتاب المساجد، باب السَّهو في الصَّلاة ـ ٤٠٤-٥٠٤) من طريق أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين: "أنَّ رسول الله عليه وسلّم ـ صلّى العصر فسلّم في ثلاث ركعات، ثمَّ دخل منزلـه. فقام إليه رحلٌ يقال له الخرباق وكان في يده طولٌ. فقال: يا رسول الله، فَلْكُو له صنيعَهُ. وخرج غضبان يجرُّ رداءه حتَّى انتهى إلى النّس. فقال: "أصدق هذا" قالوا: نعم. فصلّى ركعة ثمَّ سلّم. ثمَّ سجد سجدتين ثمَّ سلّم".

<sup>(</sup>٥) وهي رواية لمسلم أخرجها من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنّه قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلّى لنا رســول الله ـــ صلّى الله عليه وسلّم ــ وفيه: "أصدق ذو اليدين " فقالوا: نعم يارسول الله". "صحيح مسلم "(٤٠٤/١).

<sup>(</sup>٦) هذا صدر بيتٍ، والبيت كاملاً:

وحدَّرتــــا كالــــــــُّرِّ لَمُــــا يثقَّــــب.

قالتُ لــه العَيْنَـــان: سمعـــاً وطاعـــــة أورده ابن منظور في "اللّسان "(مادة: قول).

ولو صحَّ أنَّهم قالوه بالسنتهم لم يكن ذلك ضائراً، لأنَّه لم يُنْسَخ من الكلام ما كان جواباً لرسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، لقوله تعالى: ﴿ استَجْيبُوا لله وللرَّسُول إذا دَعَاكُم لما يُحْيِيْكُم ﴾ (الأنفال/٢٤)، وقد مرَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ على أُبيَّ بن كعب وهو يصلِّي، فدعاه فلم يجبه، ثمَّ اعتذر إليه وقال له: "كنت في الصَّلاة، فقال له: ألم تسمع الله يقول: ﴿ استحببوا لله وللرَّسول ﴾ (١)"، فدلَّ على أنَّ الكلام في الصَّلاة إذا كان استجابة لرسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ غير منسوخ.

وئمَّن قال إنَّ الكلام ناسياً في الصَّلاة لا يقطع الصَّلاة: مالك (٢) والأوزاعي (٣) والشَّافعي (٤). وقد رُوِي ذلك عن ابن عبَّاس وابن الزُّبير (٥)، وكذلك قال عطاء (٢).

وقال النَّخعي (٧) وحمَّاد (٨) وأصحاب الرَّأي (٩): الكلام في الصَّلاة ناسياً يقطع الصَّلاة، كالعمل سواء.

<sup>(</sup>١) حديث أبيَّ بن كعب أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٧٥/٢)") من طريق العلاء بن عبدالرَّحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: "مرَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ على أبي بن كعب وهو قائم يصلِّي . . . ".

<sup>(</sup>٢) قال مالك: من تكلَّم في صلاته ناسياً بنى على صلاته ثمَّ سجد بعد السَّلام، وإن كان مع الإمام فإنَّ الإمام يحمل ذلك عنــه. "المدوَّنـة الكبرى " (١٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٨/٣).

<sup>(</sup>٤) قال الشَّافعي: ومن تكلَّم في الصَّلاة وهو يرى أنَّه قد أكملها أو نسي أنَّه في صلاة فتكلَّم فيها بنى على صلاته وسحد للسَّــهو. "الأمّ" (١٢٤/١).

<sup>(</sup>٥) روى ابن أبي شيبة عن حفص، عن أشعث، عن عطاء قال: صلَّى ابن الزَّبير فسلَّم في ركعتين، ثمَّ قام إلى الحَجَر فاستلمه فسبَّح بــه القوم، فرجع فأتمَّ وسحد سحدتين، قال: فذكرت ذلك لابن عبَّاس، فقال: لله أبوه ما أماط عن سنَّة نبيَّه. "المصنَّف "(٣٦/٢).

<sup>(</sup>٦) روى عبدالزَّزاق عن ابن حريج، عن عطاء قال: إذا سلَّم في مثنى الإنصسراف ثمَّ ذكر، فليوف على ما مضى ويستحد ستحدتي السَّهو. "المصنَّف" (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>٧) روى عبدالزَّزاق عن النَّوري عن مغيرة عن إبراهيم أنَّه سئل عن رجل صلَّى فتكلَّم، وقد بقيت عليـه ركعـة، قـال: يستقبل صلاتـه. "المصنَّف" (٣٠٠/٣).

<sup>(</sup>٨) روى عبدالزُّزاق عن معمر عن رحل عن الحسن وقتادة وحمَّاد قالوا في رحل سها في صلاته فتكلَّم، قالوا: يعيد. "المصنَّف" (٣٣١/٢).

<sup>(</sup>٩) قالوا: ومن تكلُّم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. "شرح فتح القدير "(١/٣٩٥).

وفي الحديث دليل (على)(١) أنَّه إذا سها في صلاة واحدة مرَّات أجزأته لجميعها سجدتان، وذلك أنَّه [٧٣٣ب] صلَّى الله عليه وسلَّم سها فلم يصلِّ ركعتين، وتكلُّم ناسياً، ثـمَّ اقتصر على سحدتين، لم يزد عليهما، وهو قول عوام الفقهاء (٦).

وحُكِي عن الأوزاعي والماحشون صاحب مالك أنَّهما قالا: يلزمه لكلِّ سهو سحدتان (٣). ١٨١\_ ومن باب إذا صلّى خمسا.

٢ • ٣ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قالا: حدَّثنا شعبة، عن الحكم (٤)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدا لله قال: "صلَّى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الظُّهر خمساً، فقيل له: أَزِيْدَ في الصَّلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صلَّيتَ خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلَّم (٥)".

قلت: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بظاهر (هذا)(١) الحديث جماعة، منهم: علقمة (٧) والحسن البصري (٨) وعطاء (٩) والنَّخعي (١١) والزُّهري (١١) ومالك بن أنس والشَّافعي وأحمد وإسحاق(١٣).

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) وبه قال النَّخعي، ومالك، واللَّيث بن سعد، وسفيان النُّوري، والشَّافعي، وأحمد، وأصحاب الرَّاي. انظر: "المصنَّف "(٢٣/٢). "المدوَّنة الكبرى "(١٣١/١). "الأمّ "(١٣١/١). "كتاب الأصل "(٢٣٠/١). "الأوسط "(٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(٣١٨/٣).

<sup>(</sup>٤) هو: ابن عتيبة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب السُّهو، باب إذا صلَّى خمسا ـ ٩٣/٣) ومسلم في (كتاب المساجد، باب السُّهو في الصَّلاة والسُّجود لـه \_ ٤٠١/١) كلاهما من طريق شعبة به مثله.

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) روى ابن أبي شيبة من طريق حصين عن إبراهيم وعلي بن المبارك قالا: صلَّى بنا علقمة فصلَّى بنا خمسة، فلمَّا سلَّم قــالوا لـه: صلَّيـت خمسا. . . فسجد سجدتين. "المصنف "(٣٣/٢).

<sup>(</sup>٨) روى عبدالرَّزاق عن معمر وأخبرني من سميع الحسين أنَّـه قــال عــن رجــل صلَّــى الظُّهــر خمســا، هــو يســجد ســجدتين. "المصنّف" (٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٩) روى عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء في رجل صلَّى الظُّهر خمسا قال: يسجد سجدتين. "المصنَّف "(٣٠٢/٢).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٩٤/٣).

<sup>(</sup>١١) روى عبدالرَّزاق عن معمر قال: سألت الزَّهُري عن رجل صلَّى الظُّهر خمسا، قال: هو يسجد. "المصنَّف "(٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>١٢) سئل مالك عمَّن صلَّى أربع ركعات ثمَّ قام فصلَّى خامسة ساهيا، قال: هذا يجلس ولا يزيد شيئا ويسلّم ويُسجد للسُّهو. "المدوّنة الكيرى "(١/٤/١).

<sup>(</sup>١٣) انظر: أقوالهم في: "الأمّ "(١٣١/١). "المجموع "(١٣٩/٤). "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٨٤/١). "الأوسط "(٣٩٤/٣).

وقال سفيان الثُّوري (1): إن كان لم يجلس في الرَّابعة أحبُّ إليَّ أن يعيد.

وقال أبوحنيفة (٢): إن كان لم يقعد في الرَّابعة قدر التَّشهُّد وسجد في الخامسة فصلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصَّلاة. وإن كان قد قعد في الرَّابعة قدر التَّشهُّد فقد تمَّت له الظُّهر والخامسة تطوُّع، وعليه أن يضيف إليها ركعة، ثمَّ يتشهَّد ويسلِّم، ويسجد سجدتي السَّهو وتمَّت صلاته.

قلت: متابعة السُّنة أولى. وإسناد هذا الحديث لا مزيد عليه في الجودة من إسناد أهل الكوفة. وقال بعض من صار إلى هذا الحديث: لا يخلو من أن يكون النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قعد في الرَّابعة أو لم يكن قعد، فإن كان قد قعد فيها فإنَّه لم يضف إليها السَّادسة. وإن كان لم يقعد في الرَّابعة فإنَّه لم يستأنف الصَّلاة، ولكن احتَسَبَ بها وسجد سجدتين للسَّهو، فعلى الوجهين جميعاً يدخل الفسادُ على قول أهل الكوفة فيما قالوه.

# ١٨٢\_ ومن باب في السَّهو .

٣٠٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدا لله: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: إذا شكَّ أحدكم في صلاته فليتحرَّ الصَّواب وليتمَّ عليه، ثمَّ يسلِّم ويسجد سجدتين (٤)".

<sup>(</sup>١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩٤/٣). وانظر: "جامع التّرمذي "(٢٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب الأصل "(٢٦٣/١). "المبسوط "(٢/٧٢١).

<sup>(</sup>٣) في (ط): أبواب السُّهو.

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب التَّرجُّه نحو القبلة حيث شاء ـ ٥٠٢/١-٥٠٤) ومسلم في (كتاب المساجد، باب السَّـهو في الصَّلاة والسُّحود له ـ ٢٠٠١) أطول مما هنا، من طريق عثمان بن أبي شيبة به.

\* • ٣- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن العلاء، حدَّثنا أبوخالد (١)، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلْيُلْق الشكَّ ولْيَبْن على اليقين، فإذا استيقن التَّمام سجد سجدتين، (فإن) (٢) كانت صلاته تامَّة كانت الرَّكعة نافلة (والسَّجدتان) (٣)، وإن كانت ناقصة كانت [٤٧١] الرَّكعة تماماً لصلاته، وكانت السَّجدتان مَرْغَمَتي (١٤) الشَّيطان (٥).

و ٣٠٠ قال وحدَّثنا القعني، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاتة، فلم يدر كم صلَّى: ثلاثاً أو أربعاً؟ فليصلِّ ركعة ويسجد سجدتين وهو جالسٌ قبل التَّسليم، فإن كانت الرَّابعة الَّتي صلَّى خامسة شفَّعها بهاتين، وإن كانت رابعة، فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطان (٢)".

قال أبوداود: ورواه هشام بن سعد فبلغ أبا سعيدٍ الخدري  $(^{(V)})$ .

٣٠٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "إنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي جاءه

<sup>(</sup>١) هو: سليمان بن حيّان الأزدي، أبوحالد الأحمر، صدوق يخطيء من النّامنة، مات سنة (١٩٠هـ) أو قبلها. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (فإذا )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) الزِّيادة من "سنن أبي داود المطبوع ـ ط ـ الدَّعاس ".

<sup>(</sup>٤) مرغمتي الشَّيطان: أي مغيظتين ومُذَلَّتين له. يقال: أرغم الله أنفه: ألصقه بالرَّغام وهو التُّراب. هذا هو الأصـل، ثـمَّ استعمل في الـذُّل والعجز عن الانتصاف، والانقياد على كره. "النِّهاية "(٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) أخرج مسلم في (كتاب المساحد، باب السُّهو في الصَّلاة والسُّحود له ـ ٤٠٠/١) من طريق زيد بن أسلم به نحوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الإمام مالك في "الموطّا "(٨٠/١) من طريق زيد بن أسلم به مثله. قال ابن عبدالبرّ: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع الرُّواة مرسلا. وقد وصله مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في (كتاب المساحد، باب السّهو في الصّلاة والسّعود له - ١٠٠١). قال العلاّمة الألباني: إنَّ كلاّ من الموصول والمرسل صحيح، ومعنى ذلك أنَّ الراوي أرسله مرَّة ووصله أخرى. فالحديث على كلِّ حال صحيح. اهـ. "الإرواء "(١٣٤/٢).

<sup>(</sup>٧) رواية هشام بن سعد أخرحها الطَّحاوي في "شرح معاني الآثار "(٤٣٣/١) من طريـق هشـام بـن سـعد عـن زيـد بـن أسـلم، فذكـر بإسناده مثل رواية محمَّد بن عجلان. غير أنَّه قال: "ثمَّ يسـجد سحدتين وهو حالس قبل التَّسليم".

<sup>(</sup>٨) سقط من (ط): من قوله: "قال أبوداود إلى قوله: "أباسعيد الخدري".

الشَّيطان فلبَّس (1) عليه، حتَّى لا يدري كم صلَّى؟ فإذا  $(e-1)^{(1)}$  أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو حالس ( $^{(1)}$ ".

٧٠٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبدالرَّحمن الأعرج، عن عبدالله بن بُحيْنة (أ) أنَّه قال: "صلَّى بنا رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ ركعتين، ثمَّ قام فلم يجلس، فقام النَّاس معه، فلمَّا قضى صلاته (وانتظرنا تسليمه) (أ) كبَّر فسحد سحدتين وهو حالسٌ قبل التَّسليم، ثمَّ سلَّم (٢)".

قلت: روى أبوداود في أبواب السَّهو عدَّة أحاديث، في أكثر أسانيدها مقالٌ، والصَّحيح منها والمعتمد عند أهل العلم: هذه الأحاديث الخمسة الَّتي ذكرناها.

فأمًّا حديث أبي هريرة فهو حديثٌ مجمل ليس فيه أكثر من أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلّم \_ أمر بسجدتين عند الشَّك في الصَّلاة، وليس فيه بيان ما يصنعه من شيء سوى ذلك، ولا فيه بيان موضع السَّجدتين من الصَّلاة. وحصل الأمر على حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخُدري، وحديث ذي اليدين وابن بُحينة، وعنها تشعَّبت مذاهب الفقهاء وعليها بُنِيَت.

فأمَّا حديث ابن مسعود ـ وهو أنَّه يتحرَّى في صلاته ويسجد سجدتين بعد السَّلام ـ فهـو مذهب أصحاب الرَّأي (<sup>(۷)</sup>)، ومعنى التَّحرِّي عندهم: غالب الظَّنِّ وأكبر الرَّأي، كأنَّه شـكَّ في الرَّابعة من الظَّهر، هل صلاّها أم لا؟ فإن كان أكبر رأيه أنَّه لم يصلّها أضاف إليها أخـرى وسجد سجدتين بعد السَّلام. وإن كان أكبر رأيه أنَّه في الرَّابعة أتمَّها، ولم يضف إليها

<sup>(</sup>١) لبس: بالتَّخفيف، وربما شدَّد للتَّكثير ـ واللَّبس: الخلط، يقال: لبست الأمر ـ بالفتح ـ ألبسه، إذا خلطـت بعضـه ببعض. "النَّهايـة " (٢٢-٢٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (جاء)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب السُّهو في الصَّلاة والسُّجود له ـ ٣٩٨/١) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٤) هو: عبدا لله بن مالك بن القِشْب ـ بكسر القاف وسكون المعجمة ثمَّ موحَّدة ـ بن نضلة، أبومحمَّد الأزدي، قال البخاري: أمَّه بمينــة ـ بالموحَّدة والمهملة ثمَّ النُون مصغّرا ـ وقيل: إنَّها أمُّ أبيه مالك، وصحَّح الأول أبوعمر وهو قول الجمهور، لـــه أحــاديث في الصَّحيح والسُّنن. كان ينزل ببطن ريم على ثلاثين ميلا من المدينة، ومات به سنة (٥٦هـ). "الإصابة "(٣٦٤/٣).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (وانتظرنا بالتّسليمة )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب السَّهو في الصَّلاة والسُّجود له ـ ٣٩٩/١) من طريق مالك به نحوه.

<sup>(</sup>٧) انظر: تفصيل مُذهبهم في هذه المسألة في "المبسوط "(١٩/١). "بدائع الصَّنائع "(١/٤٤٥-٤٤).

<sup>(</sup>A) سقط من (ط): من قوله: "فإن كان أكبر رأيه " إلى قوله: " بعد السَّلام ".

ركعة، وسجد سجدتي السَّهو بعد السَّلام. وهذا إذا كان الشَّك يعتريه في الصَّلاة مـرَّة بعـد أخرى، فإن كان ذلك أوَّل ما سها فإنَّ عليه أن يستأنف الصَّلاة عندهم.

وأمَّا حديث ابن بحينة وذي اليدين فإنَّ مالكاً (١٥١٠) اعتبرهما جميعاً، وبنى مذهبه عليهما في الوهم إذا وقع في الصَّلاة. فإن كان من زيادةٍ زادها في صلب الصَّلاة سجد السَّجدتين بعد السَّلام، لأنَّ في خبر ذي اليدين: "أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - سلَّم عن ثنتين" وهو زيادة في الصَّلاة، وإن كان من نقصان سجدهما قبل السَّلام، لأنَّ في حديث ابن بحينة: "أنَّ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قام عن ثنتين، ولم يتشهَّد" وهذا نقصان في الصَّلاة.

وذهب أحمد بن حنبل إلى أنَّ كلَّ حديث منها يت أمَّل صفته، ويُسْتَعمل في موضعه، ولا يُحْمَل على الخلاف، وكان يقول: ترك الشَّك على وجهين: أحدهما: إلى اليقين أب والآخر: إلى التَّحرِّي (٣)، فمن رجع إلى اليقين فهو أن يُلقي الشَّك، ويسجد سجدتي السَّهو قبل السَّلام، على حديث أبي سعيد الخدري، وإذا رجع إلى التَّحرِّي وهو أكبر الوهم سجد سجدتي السَّهو بعد التَّسليم، على حديث ابن مسعود.

وأمَّا مذهب الشَّافعي (٤): فعلى الجمع بين الأحبار وردِّ المجمل منها إلى المفسَّر، والتَّفسير إنَّما جاء في حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله: "فليلق الشَّك وليبن على اليقين" وقوله: "إذا لم يدر: أثلاثاً صلَّى أو أربعاً، فليصلِّ ركعة وسجد سجدتين وهو حالس قبل السَّلام" وقوله: "فإن كانت الرَّابعة الَّتي (صلاَّها) (٥) خامسة شفَّعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسَّجدتان ترغيمٌ للشَّيطان".

وهذه فصول في الزِّيادات حفظها أبوسعيد الخدري لم يحفظها غيره من الصَّحابة، وقبول الزِّيادات واحبٌ، (فكان) (٢) المصير إلى حديثه أولى.

<sup>(</sup>١) قال مالك: كلُّ سهو كان نقصانا من الصَّلاة، فإنَّ سمجوده قبل السَّلام. وكلُّ سهو كان زيادة فإنَّ سمجوده بعـــد السَّـلام. "الموطَّـأ " (٩٥/١) "باب ما يفعل من سلَّم من ركعتين ساهيا ".

<sup>(</sup>٢) كان أبوعبدا لله الإمام أحمد بن حنبل لا يذهب إلى التَّحرِّي، وكان يرى أن يبنى على اليقين، وهي المذهب. انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٥٢). "الإنصاف "(٢/١٤٦). "المبدع "(٢٣/١-٢٥).

<sup>(</sup>٣) الرُّجوعُ إلى التَّحرِّي هي الرِّواية الثَّانية للإمام أحمد كما في "المُغْيَن مع الشَّرح الكبير "(١٦/٢-١٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المجموع "(١١٠/٤).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (صلَّى )، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وكان )، والمثبت من (ش).

ومعنى التَّحرِّي المذكور في حديث ابن مسعود عند أصحاب الشَّافعي: هـو البناء على اليقين، على ما جاء تفسيره في حديث أبي سعيد الخدري.

وحقيقة التَّحرِّي: هو طلب أحرى الأمرين وأولاهما بالصَّواب. وأحراهما ما جاء في حديث الخدري من البناء على اليقين، لما كان فيه من كمال الصَّلاة والاحتياط لها، ومَمَّا يدلُّ على أنَّ التَّحرِّي قد يكون بمعنى اليقين قوله سبحانه: ﴿ فم نُ أَسَلَمَ فَأُولِتُكُ تَحرُّوا رَشَداً ﴾ (الجنّ/١٤).

وأمَّا حديث ذي اليدين وسحوده (فيها) (١) بعد السَّلام، فإنَّ ذلك محمول في مذهبهم على السَّهو، السَّهو، فحرى حكم آخرها على مُشَاكلة حكم ما تقدَّم منها، وقد زعم بعضهم أنَّه منسوخٌ بخبر أبي سعيد الخدري.

وقد روي عن (أبي هريرة) (٢) أنَّه قال: "كلُّ فَعَلَ رسولُ الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ [٢١] إلاّ أنَّ تقديم السُّجود قبل السَّلام آخر الأمرين (٣)".

وقد ضعّف حديث أبي سعيد الخدري قوم زعموا أنَّ مالكاً أرسله عن عطاء بن يسار، ولم يذكر فيه أبا سعيد الخدري. قلت: وهذا مما لا يَقْدَح في صحَّته، ومعلومٌ عن مالك أنَّه يرسل الأحاديث، وهي عنده مسنده، وذلك معروف من عادته. وقد رواه أبوداود من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، وذكر أنَّ هشام بن سعد أسنده فبلغ به أباسعيد الخدري. قلت: وقد أسنده أيضاً سليمان بن بلال: حدَّثناه حمزة بن الحارث (ومحمَّد بن أحمد بن زيرك قالا) م حدَّثنا عبَّاس الدُّوري (۱)، حدَّثنا موسى بن داود (۷)، حدَّثنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله بلال (۸)، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فيهما )، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الزُّهري)، والمثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن المنذر من طريق الزَّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنَّه كان يأمر بسجدتي السَّهو قبل أن يسلِّم ". "الأوسط "(٣٠٨/٣).
 (٤) حمزة بن محمَّد بن العبَّس بن الفضل بن الحارث، أبوأحمد الدَّهقان، سمع العبَّس بن محمَّد الـدُّوري. وثَقه الخطيب البغدادي، توفِّي حمزة في ذي القعدة سنة (٣٤٧هـ). انظر: "تاريخ بغداد "(٨٣/٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط). محمَّد بن أحمد بن زيرك، لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) عبَّاس بن محمَّد الدُّوري، أبوالفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٧١هـ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٧) موسى بن داود الضّي، أبوعبدا لله الطّرسوسي، نزل بغداد، ولي قضاء طرسوس، صدوق له أوهام فقيه زاهد، من صغار التّاسعة، مات سنة (٢٧٧هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) سليمان بن بلال النَّيمي مولاهم، أبومحمَّد وأبوأيوب المدني، ثقة من النَّامنة، مات سنة (١٧٧هـ)."تقريب النَّهذيب ".

- صلَّى الله عليه وسلَّم -: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى: أثلاثاً صلَّى أم أربعاً؟ فليطرح الشَّك وليبن على ما استيقن، ثم (ليسجد) سجدتين وهو جالسٌ قبل أن يسلم، فإن كان صلَّى خمساً كان شفعاً، وإن (كان) (٢) صلَّى تمام الأربع كانتا ترغيماً للشَّيطان (٣)".

قال الشَّيخ: ورواه ابن عبَّاس كذلك أيضاً: حدَّثونا به عن محمَّد بن إسماعيل الصَّائغ، حدَّثنا ابن قعنب، حدَّثنا عبدالعزيز بن محمَّد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عبَّاس (أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ) قال: "إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلَّى: أثلاثاً أم أربعاً؟ فليقم فليصلِّ ركعة، ثمَّ ليسجد سجدتين، وهـ و حالس قبل السَّلام، فإن كانت الرَّكعة الَّتي صلاها خامسة شفَّعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسَّجدتان ترغيم للشَّيطان (٥)".

قلت: في هذا الحديث بيان فساد قول من ذهب فيمن صلّى خمساً إلى أنّه يضيف إليها سادسة، إن كان قعد في الرّابعة. واعتلُّوا بأنّ النّافلة لا تكون ركعة، وقد نصّ فيه من طريق ابن عجلان (٢) على أنّ تلك الرّكعة تكون نافلة، ثمّ لم يأمره بإضافة أخرى إليها.

## ١٨٣ ومن باب من صلَّى لغير القبلة ثمَّ علم.

٨٠٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، عن ثابت وحميد، عن أنس: "أنَّ النَّي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وأصحابه كانوا يصلُّون نحو بيت المقدس، فلمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ فولٌ وجهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرام ﴾ الآية (البقرة /٤٤١) مـرَّ رجـلٌ من نزلت هذه الآية: ﴿ فولٌ وجهَكَ شَطْرَ المسجدِ الحرام ﴾ الآية (البقرة /٤٤١) مـرَّ رجـلٌ من

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يستحد )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب المساحد، باب السَّهو في الصَّلاة والسُّحود له ـ ٢٠٠١) من طريق موسى بن داود به نحوه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المنذر في "الأوسط "(٣/٣٧٦ـ٧٨) من طريق محمَّد بن إسماعيل به.

<sup>(</sup>٦) سبق تخريجه (ص: ٣٩٢).

بني سَلِمَة (١)، فناداهم، وهم ركوعٌ في صلاة الفحر نحو بيت المقدس (٢)، ألا إنَّ القبلة قد حُوِّلت [٧٧ اب] إلى الكعبة، مرَّتين، قال: فمالوا كما هم ركوع (٣) إلى الكعبة (٤)".

قلت: فيه من العلم أنَّ ما مضى من صلاتهم كان جائزاً، ولولا جوازه لم يَجُز البناء عليه.

وفيه دليل على أنَّ كلَّ شيء كان له أصل صحيح في التَّعبد ثمَّ طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به، فإنَّ الماضي منه صحيح، وذلك مثل أن يجد المصلّي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتَّى صلّى ركعة، فإنَّه إذا رأى النَّحاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته.

وكذلك هذا في المعاملات، فلو وَكُلَ رجلٌ رجلاً فباع الوكيل واشترى ثمَّ عزله بعد أيامٍ، فإنَّ عقوده الَّتي عقدها قبل بلوغ الخبر إليه (٥) صحيحة.

وفيه دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد.

<sup>(</sup>۱) بنوسلِمة: بكسر اللاّم، بطن من الخزرج، وهم بنوسلمة بن سعد بن علي بن راشد بن ساردة بن تزيد بن حشم بن الخزرج، وليسس في العرب سلمة ـ بكسر اللاّم ـ سواهم، منهم أبوقتادة الأنصاري، وحابر بن عبدا لله وجماعــة كثيرة غيرهمــا ــ رضوان الله عليهــم أجمعين. "نهاية الأرب في معرفة الأنساب "(ص: ٧٠٠).

<sup>(</sup>٢) زاد في (ط): يعني فقال.

<sup>(</sup>٣) في (ط): ركوعا.

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب تحويل القبلة من القلس إلى الكعبة ـ ٣٧٥/١) من طريق حمَّاد بن سلمة به نحوه.

<sup>(</sup>٥) في (ط): إياه.

### ١٨٤ ـ ومن باب في الجمعة.

• • • • وال حدّثنا أبوداود، حدّثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن عبدا لله بن الهاد (١)، عن محمّد بن إبراهيم (٢)، عن أبي سلمة، عن أبي هربرة قال: قال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: "حير يوم طلعت فيه الشّمس يوم الجمعة، وساق الجديث إلى أن قال: وما من دابّة إلاّ وهي مُسِيخة يوم الجمعة، من حين تصبح حتّى تطلع الشّمس، شفقاً من السّاعة، إلاّ الجنّ والإنس (٣)".

قوله: "مُسِيخة" معناه: مصغية مستمعة. يقال: أصاخ وأساخ بمعنى واحد.

• ١٩ هـ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا هارون بن عبدا لله (٤)، حدَّثنا حسين بن علي، عن عبدالرَّحمن بن يزيد بن جابر (٥)، عن أبي الأشعث الصَّنعاني، عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلَّم ـ: "إنَّ أفضل أيامكم (١) يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم، وفيه قُبِض، وفيه النَّفخة، وفيه الصَّعْقة، فأكثروا عليَّ من الصَّلاة فيه، فإنَّ صلاتكم معروضة عليَّ. قالوا: يارسول الله، وكيف تُعرض صلاتنا عليك (٧)، وقد أرمت؟ قال: إنَّ الله حرَّم على الأرض أجساد الأنبياء (٨).

(١) يزيد بن عبدا لله بن الهاد اللَّيثي، أبوعبدا لله المدني، ثقة مكثِر، من الخامسة، مات سنة (١٣٩هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٢) هو: التّيمي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه النّسائي في (كتاب الجمعة، باب ذكر السّاعة الّتي يستجاب فيها النَّعاء يوم الجمعة ــ ١١٣/٣ ١١٥) والنّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء في السّاعة الّتي ترجى في يوم الجمعة ـ ٣٦٦٣٦٢/٢/٢ بختصراً، قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. والإمام مالك في "المرطاً "(١٠٨/١) كلُّهم من طريق يزيد بن عبدا لله به. وصحَّحه البغوي في "شرح السنّة"(٢٠٨/٤). (٤) ها، ون د. عبدا لله دن مروان البغدادي، أنه مه سي الحمَّال ـ بالمهملة ــ المناذ، ثقة من العاشدة، مات سنة (٣٤٣هـ). "تقريب

<sup>(</sup>٤) هارون بن عبدا لله بن مروان البغدادي، أبوموسى الحمَّال ـ بالمهملـة ــ البزاز، ثقـة مـن العاشـرة، مـات سـنة (٢٤٣هــ). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٥) عبدالرَّحمن بن يزيد بن حابر الأزدي، أبوعتبة الشَّامي الدَّاراني، ثقة من السَّابعة، مات سنة بضع وخمسين ومائة. "تقريب النَّهذيب". (٦) سقط من (ط): من قوله: "إنَّ أفضل أيامكم" إلى قوله: "الصَّعقة ".

<sup>(</sup>٧) (عليك) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) أخرج النَّسائي في (كتاب الجمعة، باب إكثار الصَّلاة على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يوم الجمعة ـ ٩٢-٩١/٣ والإمام أحمـد في "المسند" (٨/٤) كلاهما من طريق حسين الجعفي به نحوه. وصحَّحه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه النَّهـيي كمـا في "المستدرك مع التَّلخيص" (٧٨/١). كما صحَّحه العلاّمة الألباني في "صحيح سنن أبي داود "رقم(٩٢-١٠٤٧).

قوله: "أرِمت" معناه: بَلِيتَ، وأصله: أرممتَ، أيْ: صرت رميماً، فحذفوا إحدى الميمين، وهي لبعض العرب، كما قالوا: ظلتُ أفعل كذا، أي: ظللتُ، وكما قيل: أحستُ بمعنى أحسستُ، في نظائر لذلك.

قلت: وقد غلط في هذا بعض من يفسِّر القرآن برأيه ولا يعبأ بقول أهل التَّفسير، ولا يعرِّج عليهم (١) لجهله، فزعم أنَّ قول الله سبحانه: ﴿ فَظُلْتُمْ تَفَكَّهُ وْنَ ﴾ (الواقعة / ٦٥) من ظال يظال، وهذا شيءُ اختلقه من قِبَل نفسه، لم يُسْبَق إليه.

۱ ۱ ۳ و قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إبراهيم [۱۷۸] بن موسى، حدَّثنا عيسى، حدَّثنا عيسى، حدَّثنا عبدالرَّ حمن بن يزيد بن جابر، حدَّثني عطاء الخراساني (۲)، عن مولى امرأته أمِّ عثمان قال: "سمعت علياً وضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشَّياطين برَاياتها إلى الأسواق، فيرمون النَّاس بالبرايثِ أو الرَّبَائِثِ (٤)، وذكر الحديث (٥)".

قلت: "البرايث" ليس بشيء، إنّما هو الرَّبَائث، وأصله من رَبَثْتُ الرَّحل عن حاجته إذا حبسته عنها، واحدتها رَبِيثَة، وهي تجري مجري العلَّة، والسَّبب الَّذَي يعوقك عن وجهك الَّذي تتوجَّه إليه.

وقوله: "يرمون النَّاس" إنَّما هو يُرَبُّثُون النَّاس، كذلك رُوِي إلينا في غير هذا الحديث.

(١) (عليهم) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) عُطاء بن أبي مسلم، أبوعثمان الخُراساني، صدوق يهم كثيرا ويرسل ويدلِّس، من الخامسة مات سنة (١٣٥هـ)، لم يصح أنَّ البخاري أخرج له. "تقريب التهذيب".

<sup>(</sup>٣) مولى امرأة عطاء، مجهول من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) قال أبوداود: رواه الوليد بن مسلم عن ابن حابر قال: بالرَّبائث. "سنن أبي داود "(٦٣٨/١). قال الشَّارح: أتى به لبيـــان أن الحديث روي من طريق آخر بدون شكٌ في قوله: "فيرمون النَّاس بالرَّبائث ". "المنهل العذب المورود"(٦١/٦).

<sup>(</sup>٥) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٢٠/٣) من طريق يزيد بـن حـابر بـه نحـوه. قلـت: إسناده ضعيـف لجهالـة مـولى امـرأة عطـاء الخراساني. وضعَّفه العلاّمة أحمـد محمد شاكر في "تعليقه على المسند " رقم (٧١٩).

### ١٨٥ ومن باب في جمعة الملوك والرأة.

 $(^{1})$  عن إبراهيم بن محمَّد المُنتَشر  $(^{1})$  عن قيس بن مسلم  $(^{0})$  عن طارق بن منصور  $(^{1})$  عن إبراهيم بن محمَّد المُنتَشر  $(^{1})$  عن قيس بن مسلم  $(^{0})$  عن طارق بن شهاب  $(^{1})$  عن النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ قال: "الجمعة حقَّ واحب على كلِّ مسلم في جماعةٍ، إلاّ أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض  $(^{1})$ ".

قلت: أجمع الفقهاء على أنَّ النّساء لا جمعة عليهنَّ ، فأمَّا العبيد فقد اختلفوا فيهم، فكان الحسن (٩) وقتادة (١١)، وكذلك قال الحسن (١٢)، وكذلك قال الحسن (١٢)، وكذلك قال الأوزاعي (١٢). وأحسب أنَّ مذهب داود: إيجاب الجمعة عليه (١٣).

(١) عبَّاس بن عبدالعظيم العنبري، أبوالفضل البصري، ثقة حافظ من كبار الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٠هـ). "تقريب التَّهذيب ".

 <sup>(</sup>۲) إسحاق بن منصور السَّلُولِي - بفتح المهملة - مولاهم، أبوعبدالرَّحمن، صدوق تُكُلَّم فيه للتَّشيع، من التَّاسعة، مات سنة أربح ومائتين، وقيل: قبلها. "تقريب التهذيب ".

 <sup>(</sup>٣) هريم - مصغر ـ ابن سفيان البحلي، أبومحمَّد الكوفي، صدوق من كبار التَّاسعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: الهمداني الكوفي، ثقة من الخامسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(ُ</sup>ه) قيس بن مسلّم الحَدَلَي \_ بفتح الجيم \_ أبوعمرو الكوفي، ثقة رُمي بالإرجاء من السّادسة، مات سنة (١٢٠هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) طارق بن شهاب البَحَلي الأحمسي، أبوعبدا لله الكوفي، قال أبوداود: رأى النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ و لم يسمع منه، مــات سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٨٣/٣) من طريق إسحاق بن منصور به نحوه. قال البيهقي: هذا الحديث وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حيَّد، فطارق بن شهاب من خيار التّابعين ومَّن رأى النّبي - صلّبى الله عليه وسلّم - وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد. اهـ. ومن الشَّواهد الَّتي أشار إليها ما أخرجه من طريق البخاري حدَّثيٰ إسماعيل بن أبان، حدَّثنا محمَّد بن طلحة، عن الحكم أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبدا لله الشَّامي، عن تميم الدَّاري، عن النّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "الجمعة واحب إلاّ على صبي أو مملوك أو مسافر". "السُّنن الكبرى "(١٨٤-١٨٤). قلت: ويندفع الإعلال بالإرسال برواية الحاكم عن طريق هريسم بن سفيان، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البحاري و لم يحرِّجاه، ووافقه الذَّهي. انظر: "المستدرك مع التَّخيص "(٢٨٨/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "الإجماع " لابن المنذر (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٩) رواه ابن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوام، عن هشام، عن الحسن قال: تجب الجمعة على الأعمى إذا وحد قائدا، وعلى العبـد إذا كـان يؤدّي الضّرية. "المصنّف"(١٥٤/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن قتادة قال: أيما عبد كان يؤدِّي الخراج فعليه أن يشهد الجمعة، فإن لم يكن عليه خراج أو شغله عمـــل سيده فلا جمعة عليه. "المُصنَّف "(١٧٤/٣).

<sup>(</sup>١١) يَقال: خارج فلأن غلامه إذا اتَّفقًا على ضريبة يردُّها العبد على سيِّده كلّ شهر، ويكون مخلّى بينه وبين عمله، فيقال: عبد مُخَارَّبُهُ. "اللّسان "(مادة: خرج).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨/٤).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "حلية العلماء "(٢٢٣/٢).

وقد روي عن الزُّهري (١) أنَّه قال: إذا سمع المسافر الأذان فليحضر الجمعة، وعن إبراهيم النَّخعي نحو من ذلك (٢).

وفي الحديث دلالة على أنَّ فرض الجمعة من فروض الأعيان، وهو ظاهر مذهب الشَّافعي (٣)، وقد علَّق القول فيه. وقال أكثر الفقهاء: هي من فروض الكفاية، وليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن شهاب لا يصحُّ له سماعٌ من رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ. إلاّ أنَّه قد لقي النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ.

### ١٨٦\_ ومن باب في الجمعة في القرى.

۳۱۳ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا ابن إدريس، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (ئ)، عن أبيه (ه)، عن عبدالرَّحمن بن كعب بن مالك (٢) و كان قائد أبيه بعدما ذهب بصره ـ عن أبيه كعب بن مالك: "أنَّه كان إذا سمع النَّداء يوم الجمعة ترحَّم على أسعد بن زُرَارَة، فقلت له: إذا سمعت النَّداء ترحَّمت لأسعد؟ قال: لأنَّه أوَّل من جمع بنا في هَزْم (٧) النَّبيْت (٨) من حرَّة بني بَيَاضة (٩) ال ١٩٩] في نقيع الخَضِمات (١٠). قلت له: كم كنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون (١١)..

(١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الزُّهري. "المصنَّف "(١٧٤/٣).

(٢) كان النَّنعمي يقول: ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عُذر، إلاَّ خاتف أو مريض. "الأوسط "(٢٠/٤).

(٤) محمَّد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، وتُقه ابن معين، وذكره ابن حبَّان في الثّقات. "تقريب النّهذيب".

(٦) هو: أبوالخطَّاب المدني، ثقة من كبار التّابعين، ويقال: ولد في عهد النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_، ومات في حلافة سليمان.
 "تقريب النّهذيب ".

(٧) هَزْم: بالفتح ثُمُّ السُّكون: ما اطمأنَّ من الأرض، وهو موضع بالمدينة. انظر: "معجم البلدان "(٥/٤٠٤-٤٠٥). "النّهاية "(٥/٢٦٣).

(٩) بنوبياضة: بطن من الأنصار. وهو بياضة بن عامر بن زريق بن عبدحارثة بن مالك بن غضب بن حشم بـن الخزرج. "جمهـرة أنسـاب العرب" (ص: ٣٥٦-٣٥٧).

(١٠) نقِيع: بالفتح ثمَّ الكسر، وياء ساكنة وعين مهملة، الموضع الَّذي يستنقع فيه الماء. ونقيع الخضمات: موضع حماه عمر بن الخطَّـاب لخيل المسلمين، وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة، يسلكه العرب إلى مكة منه. "معجم البلدان "(٣٠١/٥).

(١١) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٧٦/٣-١٧٧) من طريق ابن إسحاق قال حدَّثني محمَّد بن أبي أمامة بـــه نحـوه. وقـــال البيهقـــي: ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرُّواية وكان الرَّاوي ثقة استقام الإسناد. وهذا حديث حسن الإسناد صحيح. اهـــ.

<sup>(</sup>٣) قال النَّوَوِيّ: الجمعة فرض عين على كلِّ مكلَّفي غير أصحاب الأعذار والنَّقص، هذا هو المذهب وهو المنصـوص للشَّافعي في كتبـه، وقطع به الأصحاب. "المجموع "(٤٨٣/٤).

<sup>(</sup>٥) هو: أبوأمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، معدود في الصَّحابة، له رؤية، ولم يسمع من النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مــات سنة (مائة). "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) النَّبيْت: بفتَع النَّون وكسر الباء الموحَّدة وسكون الياء التَّحتية وبعدها تاء فوقية ـ بطن من الأوس من الأزد، وهم بنوالنَّبيت بـن مـالك بن الأوس بن ثعلبة. واسم النّبيت كعب. وقيل: هو عمرو بن الأوس. "معجم قبائل العرب "(ص: ٢٦٥).

"النَّقيع" بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدَّة، فإذا نضب الماء أنبتت الكلاً، ومنه حديث عمر \_ رضي الله عنه \_: "أنَّه حمى النَّقِيع لخيل المسلمين (١)". وقد يصحِّف أصحاب الحديث فيروونه البَقِيع بالمدينة موضع القبور (٢).

وفي الحديث من الفقه: أنَّ الجمعة حوازُها في القرى كحوازها في المدن والأمصار، لأنَّ حرَّة بني بياضة يقال قرية على ميل من المدينة. وقد استدلَّ به الشَّافعي (٣) على أنَّ الجمعة لا تجزيء بأقلَّ من أربعين رجلا أحراراً مقيمين، وذلك أنَّ هذه الجمعة كانت أوَّل ما شُرع من الجمعات، فكان جميع أوصافها معتبرة فيها، لأنَّ ذلك بيان لمجملٍ واحب، وبيان المجمل الواحب واحب.

وقد رُوِي عن (عمر) بن عبدالعزيز اشتراط عدد الأربعين في الجمعة (٥) وإليه ذهب أحمد بن حنبل (٢) وإسحاق (٧) و إلا أنَّ عمر قد اشترط مع عدد الأربعين أن يكون فيها وال، قال: وليس الوالي من شرط الشَّافعي. وقال مالك (٨): إذا كان جماعة في القرية الَّتي بيوتها متَّصلة وفيها سوق ومسجد يجمَّع فيه وجبت عليهم الجمعة، ولم يذكر عدداً محصوراً. ومذهبه في الوالي كمذهب الشَّافعي.

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٠٦٦) من طريق نافع عن ابن عمر أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "جمى النَّقيع لخيل المسلمين ترعى فيه". وقد رُوي عن ابن عبَّاس عن الصَّعب بن حثامة أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: "لا حمى إلاّ لله ولرسوله. قال: وبلغنا أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ حمى النَّقيع، وأنَّ عمر بن الخطَّاب حمى الشرف والرَّبذة، رواه البناري في الصَّحيح عن يحيى بن بكير هكذا. اهـ.

<sup>(</sup>٢) انظر: "معجم البلدان "(١/٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأم "(١/١٩٠-١٩١).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حميد)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) روى البيهقي من طريق هشام عن أبي الملِيح الرقي قال: أتانا كتاب عمر بن عبدالعزيــز إذا بلـغ أهــل القريـة أربعـين رجــلا فليحمعــوا. "السُّنن الكبرى "(٧٨/٣).

<sup>(</sup>٦) القول المشهور في المذهب هو أنَّ الأربعين شرط لوجوب الجمعة وصحَّتها، وروي عن الإمام أحمد أنَّها لا تنعقـد إلاّ بخمسين، وللإمام أحمد رواية أخرى أنَّها تنعقد بثلاثة، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور. ورجَّح ابن قدامة القول المشهور في المذهب وهو اشتراط الأربعين لوجوب الجمعة وصحَّتها. انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٧٢/٢).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٨/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٤٢/١).

وقال أصحاب الرَّأي (1): لا جمعة إلاّ في مصر جامع. وتنعقد عندهم بأربعة.

وقال الأوزاعي (٢): إذا كانوا ثلاثة صلَّوا جمعة إذا كان فيهم الوالي. وقال أبوثـور (٣): هـي كسائر الصَّلوات في العدد.

 $rac{1}{2} rac{1}{2} rac{1}{$ 

• ٢ ٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا يحيى بن خلف (٨)، حدَّثنا أبوعاصم، عن ابن جريج قال: قال عطاء: "اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزُّبير، فقال: عيدان (قد) (٩) اجتمعا في يوم واحد، فجمَّعهما جميعاً، صلاّهما بُكرةً لم يزد عليهما حتَّى صلَّى العصر (١٠٠)".

<sup>(</sup>۱) انظر: "كتاب الأصل "(۲/۰٪۱). "شرح فتح القدير "(۲۰۸٪، ٤١٥). (۲) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(۲۹/۶).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) محمَّد بن الْمُصَفَّى الحمصي الْقرشي، صدوَق له أوهام وكان يدلِّس، من العاشرة، مات سنة (٢٤٦هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) المغيرة بن مِقسم ـ بكسر الميم ـ الضبي مولاهم، أبوهشام الكوفي الأعمى، ثقة متقن إلاّ أنَّه كان يدلِّس، ولا سيما عن إبراهيــم، من السَّادسة، مات سنة (١٣٦هـ) على الصَّحيح. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عبدالعزيز بن رفيع ، بُفاء مصغّر ـ الأسدي، أبوعبدا لله المكسي، ثقة من الرّابعة، مات سنة (١٣٠هـ) ويقال: بعدها. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٧) أخرج ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم ـ ١٩١١) من طريق بقيَّة به نحوه. ومن طريق محمَّد بن المُصفَّى بسنده عن ابن عبَّس مرفوعا مثله. قال البوصيري: إسناده صحيح ورحاله ثقات. "مصباح الزُّحاجة "(١٥٥١). وأخرجه الحاكم من طريق بقية به يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين. وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبدالعزيز، وكلَّهم مَّمن يجمع حديثه. وقال النَّمي: صحيح غريب. اهـ. انظر: "المستدرك مع التلخيص "(١٨٨١-٢٨٩). وحكى الحافظ عن الإمام أحمد والدَّارقطني تصحيح إرساله. "تلخيص الحبير " الممرح). وصحيح الحامع الصَّغير "(١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٨) يحيى بن خلف الباهلي، أبوسلمة البصري، الجورباري ـ بجيم مضمومة وواو ساكنة ثمَّ موحَّدة ـ صــدوق مـن العاشـرة، مــات سـنة (٢٤٢هـ). "تقريب التُهذيب ".

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه عبدالرُّزاق في "مصنَّفه "(٣٠٣/٣). عن ابن حريج أطول من روية أبي داود. وصحَّحه العلاّمة الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٤٧٧-١٠٧٧).

قلت: في إسناد حديث أبي هريرة مقال، ويشبه أن يكون معناه ـ لو صحّ ـ أن يكون المراد بقوله: "فمن شاء أجزأه من الجمعة" أي: عن حضور الجمعة، ولا يسقط عنه الظهر، وأمّا صنيع ابن الزّبير فإنّه لا يجوز عندي أن يُحمل إلاّ على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزّوال، وقد روي ذلك عن ابن مسعود (١ [١٨٠]]. ورُوي عن ابن عبّاس أنّه بلغه فعل ابن الزّبير، فقال: أصاب السّنة (٢). وقال عطاء (٣): كلُّ عيد حين يمتدُّ الضّحى: الأضحى والفِطر. وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنّه قبل له: الجمعة قبل الزّوال أو بعده؟ قال: إن صُلّيت قبل الزّوال فلا أعيبه (٤)، وكذلك قال إسحاق. فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزّبير صلّى الرّكعتين على أنّهما الجمعة، وجعل العيدين في معنى (التّبع) (١٠) فا.

# ١٨٧\_ ومن باب في اللُّبس في الجمعة.

٣١٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن عبدا لله بن عمر: "(أنَّ عمر بن الخطَّاب)" - رضي الله عنه - رأى حُلَّة سِيراء (٧) عند باب المسجد، فقال:

(١) رواه ابن أبي شيبة عن غندر، عن شعبة، عن عمرو بن مرَّة، عن عبدا لله بن سَلِمة قال: صلَّى بنـا عبـدا لله الجمعـة ضحىً، وقـال: حشيت عليكم الحرَّد. "المصنَّف "(١٠٧/٢).

قلت: أعلَّه الحافظ ابن حجر بعبدا لله بن سلمة ـ بكسر اللاّم ـ لأنّه تغيَّر حفظه لما كبر. "الفتح "(٣٨٧/٢). ولكن صحَّحه العلاّمة الألباني، وأحاب عن العلَّة بأنه هنا أمر شاهده بنفسه، والغالب في مثلِ هذا أنّه لا ينساه الرَّاوي. "الإِرواء "(٣٨٧/٦-٣٣).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حزيمة: يحتمل أن يكون أراد به سنّة النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وحائز أن يكون أراد به سنّة أبي بكر وعمر أو عثمان أو على . ولا إنحال أنّه أراد به أصاب السُّنة في تقديمه الخطبة قبل صلاة العيد، لأنّ هذا الفعل خلاف سنّة النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وأبي بكر وعمر، وإنّما أراد تركه أن يجمع بهم بعدما قد صلّى بهم صلاة العيد فقط، دون تقديم الخطبة قبل صلاة العبد. انظر: "صحيح ابن حزيمة "(٢/٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج عن عطاء. "المصنَّف "(١٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) يجوز عند الحنابلة أداء الجمعة قبل الزَّوال، ولكي تقف على مزيد من التَّفاصيل حول هذه المسألة راجع: "المغني مع الشَّرح الكبير" " (٢٠٩/٢). "الإنصاف "(٣٧٥/٣). "المبدع "(٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (اتّبع)، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) السَّيْرَاء: بكسر السِّين وفتح الياء والمدّ: نوع من البرود يخالطه حرير كالسُّيور، فهو فِعَلاء من السَّيْر: القدّ. هكذا يروى على الصَّفة. وقال بعض المتأخرين: إنَّما هو حلَّة سيراءَ على الإضافة، واحتجَّ بأنَّ سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة، ولكن اسما، وشرح السيراء بالحرير الصَّافي، ومعناه: حلَّة حرير. "النّهاية "(٤٣٣/٢).

يارسول الله، لو اشتريت هذه، فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك؟ فقـال رسـول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ: إنّما يَلْبَس هذه من لا خلاق له في الآخرة (١)".

قلت: "الحُلَّة السِّيراء" هي المُضلَّعة (٢) بالحرير الَّتي فيها خطوط، وهو الَّذي يسمُّونه المُسَيَّر، وإنَّما سَمُّوه مُسَيَّراً للخطوط الَّتي فيه كالسُّيور، وقيل: حلَّة سيراء كما قالوا: ناقة عُشَراء.

قلت: وفي معناه العُتَابي وما أشبهه من الثّياب، لا يجوز لبس شيء من ذلك واستعماله للرِّجال.

# ١٨٨ـ ومن باب في التّحَلُّق يوم الجمعة.

٣١٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه (٣)، عن حدِّه: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ نهى عن البيع والشِّراء في المسحد، وأن تُنشد فيه ضالةً، وأن يُنشد فيه شِعر، ونهى عن الحِلَق قبل الصَّلاة يوم الجمعة (٤)".

"الحِلَق مكسورة الحاء مفتوحة اللام: جماعة الحَلَقة. وكان بعض مشايخنا يرويه أنَّـه "نهـى عن الحَلْق" بسكون اللام، وأخبرني أنّه بقي أربعين سنة لا يحلق رأسه قبل الصَّلاة! فقلت له: إنّما هو الحِلَق جمع الحَلَقة، وإنّما كره الاجتماع قبل الصَّلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصَّلاة وينصت للخطبة والذّكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتَّحلق بعد ذلك، فقال: قد فرَّجت عني وجزَّاني خيراً، وكان من الصَّالحين.

<sup>(</sup>١) أخرج البخاري في (كتاب الهبة، باب هدية ما يُكره كُبسها ـ ٧٢٨/٥) ومسلم في (كتاب اللّباس، باب تحريم استعمال إناء النّهب والفضّة على والرّجال والنّساء وخاتم النّهب والحرير على الرّجال ـ ٣٨/٣١) كلاهما من طريق مالك به نحوه.

<sup>(</sup>٢) المضلَّع: الَّذي فيه سيور وخطوط من الإبريسم أو غيره شبه الأضلاع. "اللَّسان "(مادة: ضلِّع).

<sup>(</sup>٣) هو: شعيب بن محمَّد بن عبدا لله بن عمرو بن العاص، صدوق ثبت سماعه من حدِّه، من التَّالثة. "تقريب النَّهذيب ". (٤) أخرج التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في كراهية البيع والشُراء وإنشاد الضَّالـة والشُّعر في المسحد ــ ٣٩/٢ ١٤٠-١٤٠) من

<sup>(</sup>٤) اخرج الترمدي في (ابواب الصلاة، باب ما حاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة والشعر في المستحد ــ ٣٩/٦ ا- ١٤٠) من طريق عمرو بن شعيب به نحوه. قال أبوعيسي: حديث عبدا لله بن عمرو بن العــاص حديث حسن. اهــ. وصحَّحه ابن العربي في "عارضة الأحوذي "(١٩/٢). وأحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على جامع التَّرمذي "(١٤٠/٢).

## ١٨٩ ـ ومن باب في اتِّخاذ المنبر.

٣١٨ حدَّننا أبوداود، حدَّننا قتيبة بن سعيد، حدَّننا يعقوب بن عبدالرَّ حمن (١) حدَّني أبوحازم بن دينار، عن سهل بن سعد قال: "أرسل رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلى فلانة، امرأة قد سمَّاها سهل [١٨١ب]، أن مُرِي غلامك النَّجار يعمل لي أعواداً، أجلس عليهنَّ إذا كلَّمت النَّاس، فأمرته، فعملها من طرفاء (٢) الغابة (٣)، قال: فرأيت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كبَّر عليها، ثمَّ ركع وهو عليها، ثمَّ نزل القهقري، فسجد في أصل النبر، ثمَّ عاد، فلمَّا فرغ أقبل على النَّاس، فقال: يا أيُها النَّاس، إنَّما صنعتُ هذا لتأمُّوا، ولتعلموا صلاتي (٤)".

قلت: الغابة: الغيضة، وجمعها غابات وغاب، ومنه قولهم: ليث غاب. قال الشَّاعر (٥): وكنَّا كَالْحَرِيــــق أَصَــابَ غَابِاً فَتَخْبُــو ساعـــة، وتهــــبُّ ساعـــا(٦).

وفيه من الفقه: حواز أن يكون مقام الإمام أرفع من مقام المأموم، إذا كان ذلك لأمر يُعَلِّمه النَّاس ليقتدوا به.

وفيه: أنَّ العمل اليسير لا يقطع الصَّلاة، وإنَّما كان المنبر مرقاتين، فنزوله وصعوده خطوتان، وذلك في حدِّ القِلَّة، وإنَّما نزل القهقري لئلاّ يولِّي الكعبة قفاه.

فأمَّا إذا قرأ الإمام السَّحدة، وهو يخطب يوم الجمعة، فإنَّه إذا أراد النَّزول لم يقهقر ونزل مقبلاً على النَّاس بوجهه حتَّى يسجد، وقد فعله عمر بن الخطَّاب (٧).

<sup>(</sup>١) يعقوب بن عبدالرَّحمن بن محمَّد بن عبدا لله بن عبد القاريِّ – بتشديد التَّحتانية، نزيل الاسكندرية، ثقة من التَّامنة، مات سنة (١٨١هـ). "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>۲) طَرْفاء: بسكون الرَّاء ممدود، واحدها طَرَفة بفتحها شحرة من شحر البادية وشطوط الأنهار. "مشارق الأنوار على صحاح الآثـار "
 (٣١٨/١).

<sup>(</sup>٣) الغابة: موضع قرب المدينة من ناحية الشَّام فيه أموال لأهل المدينة. "معجم البلدان "(١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري في (كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر ـ ٣٩٧/٢) ومسلم في (كتاب المساحد، باب حواز الخطوة والخطوتـين في الصَّلاة ـ ٣٨٧/١) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد به نحوه.

 <sup>(</sup>٥) هو: القطامي، اسمه عمرو بن شييم، وقيل: عمير بن شييم وهو أثبت، أحد بني بكر بن حبيب بن عمرو بسن غنم بن تغلب. كان شاعرًا فحلًا، رقيق الحواشي، حلو الشّـعر، وكان نصرانيا ثـمَّ أسـلم، توفّي نحـو (١٣٠هـ). انظر: "طبقـات فحـول الشّعراء" (٣٤/٢). "معحم الشُّعراء" (ص: ٢٢٨). "الأعلام "(٢٦٤/٥).

<sup>(</sup>٦) أورده ابن منظور وعزاه إلى القُطامي. "اللَّسان "(مادة: سوع ).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبدالرَّحمن النَّيمي عن ربيعة بن عبدا لله بسن الهدير أنَّه حضر عمر بن الخطَّاب يوم الجمعة قرأ على المنبر سـورة النَّحل، حتَّى إذا حـاء السَّحدة نـزل فسـحد وسـحد النَّاس معـه. . ""المصنَّف " (٣٤١/٣).

وعند الشَّافعي (١) أنَّه إن أحبَّ أن يفعله فعل، فإن لم يفعله أجزأه. وقال أصحاب الـرَّأي (٢): ينزل ويسجد. وقال مالك (٣): لا ينزل ولا يسجد ويمرُّ في خطبته.

## ١٩٠ـ ومن باب في الاحتباء والإمام يخطب.

 $\P$   $\P$  حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن عوف، حدَّثنا عبدا لله بن يزيد المقريء، حدَّثنا سعيد بن أبي أيوب (3) عن أبي مرحوم (6) عن سهل بن معاذ بن أنس (7) عن أبيه (٧): "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ نهى عن الحَبُوة يوم الجمعة والإمام يخطب (٨)".

قلت: إنَّما نهى عن الاحتباء (٩) في ذلك الوقت لأنَّه يجلب النَّوم ويعرض طهارت للانتقاض، فنهى عن ذلك، وأمر بالاستيفاز في القعود لاستماع الخطبة والذِّكر.

وفيه دليل على أنَّ الاستناد يوم الجمعة في ذلك المقام مكروه، لأنَّه بعلَّة الاحتباء أو أكثر.

# ١٩١ ومن باب في استئذان المُحْدِثُ الإمام.

• ٣٢٠ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي، حدَّثنا حجَّاج (١٠٠ قـال: قـال ابن جريج: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: قـال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف (١١٠)".

<sup>(</sup>١) قال الشَّافعي: وإن قرأ على المنير سحدة لم ينزل و لم يسجد، فإن فعل وسجد رجوت أن لا يكون يأس، لأنَّه ليس يقطع الخطبة كما لا يكون قطعا للصَّلاة أن يسجد فيها سحود القرآن. "الأمّ "(٢٠١/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب الأصل "(١/٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(٤/٨٧).

<sup>(</sup>٤) سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم، أبويحيي، ثقة ثبت من السَّابعة، مات سنة (١٦١هـ) وقيل: غير ذلك. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) هو: عبدالرَّحيم بن ميمون المدني، أبومرحوم نزيل مصر، صدوق زاهد، من السَّادسة، مـات سنة (٤٣ هــ). وقيـل: اسمـه يحيـى. "تق بـ النَّهذب ".

<sup>(</sup>٦) سهل بن معاذ بن أنس الجهني، نزيل مصر ، لا بأس به إلاّ في روايات زبان عنه، من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: معاذ بن أنس الجهني الأنصاري، صحابي.

<sup>(</sup>٨) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب ـ ٣٩٠/٢) من طريق عبدا لله بن يزيد المقريء به مثله. قال أبوعيسي: هذا حديث حسن. اهـ.

<sup>(</sup>٩) الاحتباء: هو أن يضمَّ الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشدُّه عليها. وقد يكون الاحتبـاء بـاليدين عـوض الشّوب. وإنّما نهى عنه لأنّه إذا لم يكن عليه إلاّ ثوب واحد ربما تحرَّك أو زال فتبدو عورته. "النّهاية "(٣٥/١).

<sup>(</sup>١٠) هو: ابن محمَّد المصيصي الأعور.

<sup>(</sup>١١) أخرج ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب ما جاء فيمن أحدث في الصَّلاة كيف ينصرف ـ ٣٨٦/١) من طريق هشام بن عروة به نحوه. وصحَّحه الحاكم على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢٦٠/١). كما صحَّحه العلاّمة الألباني في "سلسلة الأحاديث الصَّحيحة" رقم (٢٩٧٦).

قلت: إنَّما أمره أن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافا.

وفي هذا باب من الأخذ بالأدب في ستر العورة [١٨٢] وإخفاء القبيح من الأمر والتَّورية بما هو أحسن منه (١) ، وليس يدخل هذا في باب الرِّياء والكذب، وإنَّما هو من باب التَّحمل واستعمال الحياء، وطلب السَّلامة من النَّاس.

#### ١٩٢\_ ومن باب من أدرك من الجمعة ركعة.

الم ٣٢٠ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه وسلَّم ـ: "من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة (٢)".

قلت: دلالته: أنّه إذا لم يدرك تمام الرّكعة فقد فاتته الجمعة، ويصلّي أربعاً، لأنّه إنّما جعله مدركاً للجمعة بشرط إدراكه الرّكعة، فدلالة الشَّرط تمنع من كونه مدركاً لها بأقلِّ من الرَّكعة. وإلى هذا ذهب سفيان التَّوري (٣)، ومالك (١)، والأوزاعي (٥)، والشَّافعي (٢)، وأحمد (٧)، وإسحاق (٨).

وقد روي ذلك عن عبدا لله بن مسعود (١)، وابن عمر (١٠)، وأنس، وابن المسيّب (١١)، وعلقمة، والأسود، وعروة، والحسن، والشّعبي، والزّهري (١٢).

<sup>(</sup>١) (منه ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك تلك الصَّلاة ـ ٤٢٣/١) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن النَّوري أنَّه قال: والأربع أعمم إلينا، لأنَّه قد فاتته الجمعة. "المصنَّف "(٣٣٦/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المدوَّنة الكبر "(١٣٧/١).

<sup>(</sup>٥) قال: إذا أدرك التَّشهد صلَّى أربعا. "الأوسط "(١٠١/٤).

<sup>(</sup>٦) انظر: "الأم "(١/٢٠٦).

<sup>(</sup>٧) انظر: "مسائل الإمام أحمد "لابن هانيء(١/٩٨).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن نصر في "اختلاف العلماء "(ص: ٥٧). وانظر: "الأوسط "(١٠١/٤).

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن عبدا لله بن مسعود. "المصنَّف "(٣/٥٣).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق بسنده عن ابن عمر. "المصنَّف "(٣٤/٣).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن قتادة عن ابن ا لمسيِّب وأنس. "المصنَّف "(١٣٠/٢).

<sup>(</sup>١٢) رواه ابن أبي شيبة من طرق عن علقمة والأسود وعروة والحسن والشَّعيي والزُّهري. "المصنّف "(١٢٩/٢-١٣٠). وانظر: "الأوسط" (١٠٠/٤).

وقال الحكم وحمَّاد (١)، وأبوحنيفة (٢): من أدرك التَّشهد يوم الجمعة مع الإمام صلَّى ركعتين.

#### ١٩٣\_ ومن باب إذا دخل والإمام يخطب.

٣٢٢ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حَمَّاد، عن عمرو بـن دينـار، عن جابر: "أَنَّ رجلاً جاء إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يخطب، قال: أصلَّيت يـا فـلان؟ قال: قم فاركع (٣)".

قلت: فيه من الفقه: حواز الكلام في الخطبة لأمر يحدث، وأنَّ ذلك لا يفسد الخطبة.

وفيه: أنَّ الدَّاخِل المسجد والإمام يخطب لا يقعد حتَّى يصلِّي ركعتين. وقال بعض الفقهاء (٤): إذا تكلَّم أعاد الخطبة، ولا يصلِّي الدَّاخِل والإمام يخطب. والسُّنة أولى ما اتَّبع (٥).

### ١٩٤ـ ومن باب في الصَّلاة بعد الجمعة.

٣٢٣ حدَّننا أبوداود، حدَّننا إبراهيم بن الحسن، حدَّننا الحجَّاج بن محمَّد، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء: "أنَّه رأى ابن عمر يصلِّي بعد الجمعة، فينماز عن مصلاً ه الَّذي صلَّى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، فيركع ركعتين، قال: ثمَّ يمشي أُنْفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات (٢)".

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة قال: سألت الحكم وحمَّادا عن الرَّجل يجيء يوم الجمعة قبل أن يسلَّم. الإمام قـالا: يصلَّـي ركعتـين. "المصننَّف "(١٣١/٢).

<sup>(</sup>٢) وهو: قول أبي يوسف. وقال محمَّد بن الحسن: إن أدرك مع الإمام أكثر الرَّكعة الثَّانية بنى عليها الجمعـة، وإن أدرك أقلَّهـا بنـى عليهـا الظُّهر. "شرح فتح القدير "(١٩/١).

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري في (كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين ـ ٤٠٧/٢) ومسلم في (كتاب الجمعة، باب التّحية والإمام يخطب ـ ٩٦/٢) كلاهما من طريق حمَّاد بن زيد به نحوه.

<sup>(</sup>٤) هذا قول محمَّد بن سيرين وعطاء بن رباح وشريح وقتادة والنّخعي ومالك واللّيث بن سعد والثّوري وسعيد بن عبدالعزيز وأبي حنيفة. انظر: "المصنَّف "(١١/٢). "المدوَّنة الكبرى "(٣٨/١). "الأصل "(٣٠٢١). "الأوسط "(٩٠٤).

<sup>(</sup>٥) قال النَّووي: الأحاديث صريحة في الدِّلالة لمذهب الشَّافعي وأحمد وإسحاق وفقهاء المحدِّثين أنَّه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب استحب له أن يصلِّي ركعتين تحيَّة المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصلِّيهما، وأنَّه يستحبّ أن يتحوَّز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة. "شرح صحيح مسلم "(٦٤/٦).

<sup>(</sup>٦) أخرج الطَّحاوي هذا الأثر بسنده عن أبي إسحاق عن عطاء، قال أبوإسحاق: حدَّثني غير مرَّة قال: صلَّيت مع ابن عمر . . الحديث" "شرح معاني الآثار "(٣٣٧/١). والحاكم من طريق حجَّاج بن محمّد به نحـوه. انظـر : "المستدرك "(٢٩٠/١). وصحَّحـه العلاّمـة الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (١٠٠٤-١٣٤١).

قوله: "فينماز" معناه: يفارق مقامه الَّذي صلَّى فيه، وهـو مـن قولـك: مِـزْت الشَّـيء مـن الشَّـيء مـن الشَّـيء الشَّـيء إذا فرَّقت بينهما.

وقوله: "أَنْفُس من ذلك" يريد أبعد (قليلا) .

وقد اختلفت الرِّواية في عدد الصَّلاة بعد الجمعة، وقد رواها أبوداود (٢) في هذا الباب على اختلافها، روى أربعاً، وروى ركعتين في المسجد، وروى أنَّه كان لا يصلِّي في المسجد. حتَّى إذا صار إلى بيته صلَّى ركعتين.

قلت: وهذا \_ والله أعلم \_ من الاختلاف المباح. وكان أحمد يقول (٣): [١٨٣] إن شاء صلَّى ركعتين، وإن شاء صلَّى أربعاً. وقال أصحاب الرَّأي (٤): يصلِّي أربعاً. وهو قول إسحاق (٥). وقال سفيان النَّوري (٢): يصلِّي ركعتين، ثمَّ يصلِّي بعدها أربعاً.

### ٣ وهن كتاب العيدين.

\* ٣٢٤ حدَّننا أبوداود، حدَّننا أبوالوليد الطَّيالسي، حدَّننا إسحاق بن عثمان (٧) قال: حدَّني إسماعيل بن عبدالرَّ حمن بن عطيَّة (٨)، عن جدَّته أمِّ عطيَّة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطَّاب \_ رضي الله عنه \_ فقام على الباب، فسلَّم علينا، فرددنا عليه السَّلام، ثمَّ قال: أنا رسول رسول الله \_

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>۲) انظر: "سنن أبي داود "(۱/۱۷۱-۲۷۶).

<sup>(</sup>٣) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأوسط "(١٢٥/٤).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٢٥/٤). وانظر: "جامع التّرمذي "(٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٧) إسحاق بن عثمان الكلابي، أبويعقوب البصري، صدوق مقلٌّ مِن السَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) إسماعيل بن عبدالرَّحمن بن عطيَّة، مقبول. من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

صلَّى الله عليه وسلَّم ـ (إليكنَّ) (1)، وأمرنا بالعيدين: أن نُخْرِج (فيهمـا) (1) الحُيَّض والعُتَّق، ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتِّباع الجنائز (٣)".

"العُتَّق" جمع عاتق، يقال: جارية عاتق، وهي الَّتي قاربت الإدراك. ويقال: بـل هـي المدركة.

أخبرني (أبوعمر) أن أخبرنا أبوالعبَّاس، عن ابن الأعرابي قال: قالت جاريةٌ من الأعراب الأعراب الأعرابي قال: قالت جاريةٌ من الأعراب الأبيها: "اشتر لي لَوْطاً أُغطِّي به فُرْعلي، فإنِّي قد عَتَقْتُ". تريد أدر كت. والفُرْعُل هاهنا الشَّعْر، واللَّوط: الإزار (٥).

#### 190 ومن باب الخطبة في العيد.

**٣٢٥** حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن حنبل، حدَّثنا عبدالرَّزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء، عن جابر بن عبدا لله قال: "قام رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يوم الفطر فصلَّى، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، ثمَّ خطب النَّاس، فلمَّا فرغ نبي الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ نزل، فأتى النِّساء فذكَّرهنَّ، وهو يتوكَّأ على (يد) (٢) بلال، وبلالٌ باسطٌ ثوبه، والنِّساء يلقين فيه صدقة، تلقي المرأة فتخها (٧)".

"الفتخ": الخواتيم الكبار، واحدتها فتخة.

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط): (إليكم)، والمثبت من (ش).

<sup>(</sup>٢) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٨٥/٥) والطّبراني في "المعجم الكبير "(٤٥/٢٥) رقم (٨٥). كلاهما من طريق إسحاق بن عثمان بهذا السّند أطول من رواية أبي داود. قال الهيثمي: رحاله ثقات. "مجمع الزّوائد "(٣٨/٦).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبوعمرو )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) انظر: "غريب الحديث للخطَّابي "(١٢٤/١). "الفائق في غريب الحديث "(٣٨٩/٢). "تاج العروس "(مادة: عتق ).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة العيدين ـ ٢٠٣/٢) من طريق عبدالرَّزاق به مثله.

### ١٩٦ ومن باب في تكبير العيدين.

٣٢٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان يكبِّر في الفطر والأضحى، في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثَّانية خمس تكبيرات (١)".

قلت: وهذا قول أكثر أهل العلم، ورُوي ذلك عن أبي هريرة (٢)، وابن عمر (٣)، وابن عبر عبر وابن عبر عبر وابن عبر عبر وابن عبر وابن عبر وابن عبر وابن عبر وابن عبر والأوزعي عبد الخدري والأوزعي والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمراه والمحلو (١١).

وقال الشَّافعي: ليس من السَّبع تكبيرة الافتتاح، ولا من الخمس تكبيرة القيام (١٢). وقال أبوثور (١٣): سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، وخمس في الثَّانية.

<sup>(</sup>١) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٨٦/٣) والحاكم في "المستدرك "(٢٩١/١) كلاهما من طريق ابن لهيعة به نحوه. قلت: مدار الحديث هو ابن لهيعة، وفيه ضعف من قبل حفظه، لكن رواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، كسذا ذكره الحافظ في "التَّقريب" وقد رواه ابن هب عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب بهذا السَّند، وزاد: "سوى تكبيرتي الرُّكوع" أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ (٦٨١/١). والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٨٧/٣). وصحَّح حديث الباب العلاّمة الألباني في "الإرواء "(١٠٧/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرُّزاق عن مالك عن نافع قال: شهدت العيد مع أبي هريرة يكيِّر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمساً قيل القسراءة. "المصنَّف" (٢) (٣) (٢).

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق نافع بن أبي نعيم قال: سمعت نافعا قال: قال عبدا لله بن عمر: التّكبير في العيدين سبع و همس. "المصنّف" (١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المنذر بسنده عن عمَّار بن أبي عمَّار عن ابن عبَّاس أنَّه كبَّر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة. "الأوسط" (٢٧٤/١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شبية بسنده عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري قال: التّكبير في العيديــن سبع وخمـس، سبع في الأولى قبـل القراءة، وخمس في الآخرة قبل القراءة. "المصنّف"(١٧٥/٢).

<sup>(</sup>٦)رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الزُّهري قال: التَّكبير يوم العيد قبل القراءة سبعاً وخمساً. "المصنّف "(٢٩٣/٣).

<sup>(</sup>٧) قال: وهو الأمر عندنا. انظر: "المُوطَّأ "(١٨٠/١). "المدوَّنة الكبرى "(١٥٥/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الأمّ "(١/٢٣٦).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>١١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٧٤/٤).

<sup>(</sup>١٢) انظر: "الأوسط "(٢٧٤/٤)، "مغنى المحتاج " (١٠/١).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "الأوسط "(٢٧٤/٤).

وروي عن ابن مسعود (1) أنَّه قال: يكبِّر الإمام أربع تكبيرات [١٨٤] متواليات. ثمَّ يقرأ، ثمَّ يكبِّر، فيركع ويسجد، ثمَّ يقوم فيقرأ، ثمَّ يكبِّر أربع تكبيرات يركع بآخرهنَّ، وإليه ذهب أصحاب الرَّأي (٢).

وكان الحسن يكبِّر في الأولى خمساً وفي الأخرى ثلاثاً، سوى تكبيرتي الرُّكوع (٣).

# ١٩٧ ومن باب إذا لم يَخْرُج الإمام للعيد يومه يخرج من الغد.

٣٢٨ حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، عن جعفر بن أبي وَحْشِيَّة، عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له (٩) من أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ: "أنَّ ركباً جاءوا إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ، يشهدون أنَّهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يُفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم (١٠)".

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن أشعث عن كردوس عن ابن عبَّاس قال: "لما كان ليلة العيد أرســل الوليـد بـن عقبـة إلى ابـن مسـعود وأبي مسعود وحذيفة والأشعري فقال لهم: إنَّ العيد غدا فكيف التَّكبير؟ فقال عبدا لله. . . " "المصنَّف "(١٧٣/٢-١٧٤).

<sup>(7)</sup> انظر: "كتاب الأصل " $(7/1)^{-4}$  "شرح فتح القدير " $(7/2)^{-4}$ .

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٤) زيد بن حُباب ـ بضم المهملة وموحدتين ـ أبوالحسن العُكْلي ـ بضم المهلة وسكون الكاف ــ أصله من خراسان وكان بالكوفة، صدوق يخطىء في حديث النوري، من التّاسعة مات سنة (٣٢٠هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) عبدالرَّحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي ـ بالنَّون ـ الدِّمشقي الزَّاهد، صدوق يخطيء، ورمي بالقدر وتغيَّر بآخره، من السَّـابعة، مـات سنة (١٦٥هـ). : تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) هو: ثابت بن ثوبان العنسي، والد عبدالرَّحمن، ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) أبوَّعائشة الأموي حليس أبي هريرة، مقبول، من الثّانية. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٨٩/٣) من طريق أبي داود به مثله. وقال: قد خولف راوي هـذا الحديث في موضعين: إحداهما في رفعه والآخر في حواب أبي موسى. والمشهور في هذه القصَّة أنّهم أسندوا أمرهم إلى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بذلك ولم يسنده إلى النّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ. . . قال: وعبدالرَّحمن بن ثابت بن ثوبان ضعَّفه يحيى بن معين قال: وكان رحلا صالحـا. اهـ.

<sup>(</sup>٩) قال ابن حزم: وأبوعمير مقطوع على أنه لا يخفى عليه من أعمامه من صحَّت صحبته مَّن لم تصحَّ صحبته، وإنَّما يكون هذا علَّة مَّــن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصَّحابة كلُّهم عدول ـ رضي الله عنه ـ لثناء الله عليهم. اهـ. "المحلّى "(٩٢/٥).

<sup>(</sup>١٠) أخرج النَّسائي في (كتاب العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد ـ ١٨٠/٣) من طريق شسعبة بـه نحـوه. وصحَّحـه ابـن المنـــذر، وابن السَّكن، وابن حزم. انظر: "الأوسط "(١٧/٤). "المُحلَّى "(٩٢/٥). "تلخيص الحبير "(١٧٧/٢).

قلت: وإلى هذا ذهب الأوزاعي، وسفيان التَّوري<sup>(۱)</sup>، وأحمد<sup>(۲)</sup>، وإسحاق<sup>(۳)</sup>، في الرَّجل لا يعلم بيوم الفطر إلاّ بعد الزَّوال.

وقال الشَّافعي (٤): إن علموا بذلك قبل الزَّوال خرجوا، وصلَّى الإمام بهم صلاة العيد، وإن لم يعلموا إلا بعد الزَّوال، لم يصلُّوا يومهم، ولا من الغد، لأنَّه عملُ في وقت إذا جاز ذلك الوقت لم يعمل في غيره، وكذلك قال مالك (٥) وأبوثور (٦).

قلت: سنَّة رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واحب (٧).

# ١٩٨ ومن باب في الصَّلاة بعد صلاة العيد.

٣٢٩ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، حدَّثني عديُّ بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: "خرج رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يوم فطر، فصلَّى ركعتين، لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، ثمَّ أتى النِّساء، ومعه بـلال، فأمر بالصَّدقة، فحعلت المرأة تُلقى خُرصها وسِخَابها (٨)".

"الخُرْص (٩)": الحَلْقة. والسِّحاب: القلادة.

وفي الحديث من الفقه: أنَّ عطيَّة المرأة البالغة وصَدَقَتها بغير إذن زوجها حائزة ماضيةً، ولو كان ذلك مفتقراً إلى إذن الأزواج لم يكن صلَّى الله عليه وسلَّم ليأمرهنَّ بالصَّدقة قبل أن يسأل أزواجهنَّ الإذن لهنَّ في ذلك.

<sup>(</sup>١) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩٥/٤). وانظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المبدع "(١٩٠/٢). "الإنصاف "(٢/٣٣٤). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٥٢/٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذَلَك ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>٤) انظر: "الأمّ "(٢/٩/١). "روضة الطَّالبين "(٧/٧٧ـ٨٧).

<sup>(</sup>٥) انظر: "بداية المجتهد "(١٨/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤/٩٥/٤).

<sup>(</sup>٧) واختاره ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩٥/٤).

<sup>(</sup>٨) أخرج البخاري في (كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد ـ ٤٥٣/٢) من طريق شعبة به نحوه.

<sup>(</sup>٩) الخرص: بضمّ الخاء، وحكي كسرها، وسكون الرَّاء بعدها صاد مهملة ـ الحلْقة الصّغيرة من الحُلِيّ، وهو من حلي الأذن. "النّهايــة" (٢٢/٢).

#### ١٩٩ـ ومن باب في الاستسقاء.

• ٣٣٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن ثابت المـروزي، حدَّثنا عبدالـرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عبَّاد بن تميم، عن عمِّه (١) [٥٨١ب]: "أنَّ رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خرج بالنَّاس يستسقي، فصلَّى بهم ركعتـين، جهـر فيهما، وحـوَّل رداءه، فدعا واستسقى، واستقبل القبلة (٢)".

قلت: في قوله: "خرج رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بالنَّاس يستسقي" دليلٌ على أنَّ السَّنَّة في الاستسقاء الخروج إلى المصلَّى. وفيه أنَّ الاستسقاء إنَّما يكون بصلاة.

وذهب بعض أهل العراق (٣) إلى أنَّه لا يصلِّي له، ولكن يدعو فقط.

وفيه: أنَّه يجهر بالقراءة فيها، وهو مذهب مالك بن أنس<sup>(۱)</sup>، والشَّافعي<sup>(۱)</sup>، وأحمد<sup>(۱)</sup>، وكذلك قال محمَّد بن الحسن.

وفيه: أنَّه يحوِّل رداءه، وتأوَّله على مذهب التَّفاؤل، أي: لينقلب ما بهم من الجَدْب إلى الخَصْب.

وقد اختلفوا في صفة تحويل الرِّداء، فقال الشَّافعي (٢): ينكِّس أعلاه (أسفله وأسفله وأسفله أعلاه) (١٠) مقله الأيمن على شقَّه الأيسر، ويجعل الجانب الأيمن.

<sup>(</sup>١) قال البخاري: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنَّه وهم، لأنَّ هذا عبدا لله بن زيد بن عــاصم المـازني، مـازن الأنصـار. "فتح الباري "(٩٨/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري في (كتاب الاستسقاء، باب تحويل الرِّداء في الاستسقاء ـ ٤٩٧/٢) ومسلم في (كتاب صلاة الاستسقاء ـ ٢١١/٣) كلاهما من طريق عبَّاد بن تميم به نحوه.

<sup>(</sup>٣) ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة أنَّه قال: لا صلاة في الاستسقاء وإنَّما فيه النُّعاء، وهذا مذهب أبي حنيفة. وقمال محمَّد: يصلِّي الإمام أو نائبه في الاستسقاء ركعتين بجماعة كما في الجمعة. "بدائع الصَّنائع"(٢٨٢/١).

<sup>(</sup>٤) قال: وهي السُّنة. "المدوَّنة الكبرى "(١٥٣/). "الموطَّأ "(١٩٠/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الأمّ "(١/ ٢٥٠). "روضة الطَّاليين "(٩٢/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: "الأمّ "(١/١٥٢).

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٩) يتأخَّى: أي يتحرَّى ويقصد. "اللَّسان "(مادة: أخا ).

<sup>(</sup>١٠) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

وقال أحمد (1): يجعل اليمين على الشّمال، ويجعل الشّمال على اليمين، وكذلك قال إسحاق (٢)، وقول مالك قريب من ذلك ".

قلت: إذا كان الرِّداء مربَّعاً نكَّسه، وإذا كان طيلساناً مدُوَّراً قلَّبه ولم ينكِّسه.

٣٣١ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن عوف قال: قرأت في كتاب عمرو بن الحارث الحمصي (٥)، عن عبدا لله بن سالم (٢)، عن الزُّبيدي، عن ابن شهاب، عن عبّاد بن تميم، عن عمّه \_ وساق الحديث \_ قال: "وحوَّل رداءه، وجعل عِطَافَه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عِطَافَه الأيسر على عاتقه الأيمن ثمَّ دعا الله (٨)".

أصل العِطَاف: الـرِّداء. وإنَّما أضاف العطاف إلى الرِّداء هاهنا، لأنَّه أراد أحد شقَّي العطاف، الَّذي عن يمينه وعن شماله.

٣٣٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا النَّفيلي وعثمان بن أبي شيبة قالاً: حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، حدَّثنا هشام بن إسحاق بن عبدا لله بن كنانة (٩) قال: أخبرني أبي (١٠)، عن ابن عبّاس قال: "خرج رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في الاستسقاء وصلَّى ركعتين كما (كان) (١١) يصلِّي في العيد (١٢)".

<sup>(</sup>١) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٢) وهو قول أبي ثور وابن عيينة وعبدالرَّحمن بن مهدي. انظر: "الأوسط "(٣٢٣/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٥٣/١). "الموطَّأ "(١٩٠/١). قلت: وهو قول الجمهور كما في "الفتح "(٤٩٨/٢).

<sup>(</sup>٤) الطَّيلسان: معرَّب، وجمعه (طيالسة )، وهو من لباس العجم مدوَّر أسود. "المغرب في ترتيب المعرب "(٢٣/٢).

<sup>(</sup>٥) عمرو بن الحارث الزُّبيدي ـ بضمِّ الزَّاي ـ الحمصي، مقبول من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) عبداً لله بن سالم الأشعري، أبويُوسف الحمصي، ُ ثقة رمي بالنّصب، من السَّابعة، مات سنة (١٧٩هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) (عن ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣/٠٥٣) من طريق أبي داود به مثله.

<sup>(</sup>٩) هشام بن إسحاق بن عبدا لله بن الحارث بن كنانة ، أبوعبدالرَّحمن المدني القرشي، مقبول من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) هو: إسحاق بن عبداً لله بن الحارث بن كنانة العامري، ويقال: الثَّقفي، صدوق من التَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١٢) أخرج التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما حاء في صلاة الاستسقاء ـ ٤٤٥/٢) من طريق حاتم بن إسماعيل به نحوه. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث رواته مصريون ومدنيون ولا أعلم أحدا منهم منسوبا إلى نوع مــن الجـرح، ولم يخرِّحـاه. ووافقـه الذَّهـي. "المستدرك مع التَلخيص "(٣٢٦/١٧).

قلت: في هذا دلالة على أنَّه يكبِّر كما يكبِّر في العيدين، وإليه ذهب الشَّافعي (١)، وهو قول ابن المسيِّب (٢)، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول (٣). وقال مالك (٤): يصلّي ركعتين كسائر الصَّلوات، لا يكبِّر فيها تكبير العيد، غير أنَّه يبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، كالعيد.

### • ٢٠٠ ومن باب في رفع اليدين في الاستسقاء.

٣٣٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن أبي خلف (٥)، حدَّثنا محمَّد بن عبيد (٦)، حدَّثنا مسعر، عن يزيد الفقير (٧)، عن جابر - رضي الله عنه - قال: "رأيت النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُواكي (٨)، فقال: اسقنا غيثاً مغيثاً مريعاً، نافعاً غير ضارٍ، عاجلاً غير آجلٍ، قال: وأطبقت عليهم السَّماء (٩)".

قوله: "يُواكِي" معناه: التَّحامل على يديه إذا رفعهما [١٨٦] ومدَّهما في الدُّعاء، ومن هذا التَّوكُّؤ على العصا، وهو التَّحامل عليها.

وقوله: "مَريعاً" يُروى على وجهين: بالياء والباء. فمن رواه بالياء جعله من المراعة وهي الخصب، يقال منه: أمرع المكان إذا أخصب. ومن رواه مُربعاً بالباء: كان معناه (مُنبِتاً) للرَّبيع.

واستدلَّ بفعل النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ من لايرى الصَّلاة في الاستسقاء، وقال: ألا ترى أنَّه اقتصر على الدُّعاء، ولم يصلِّ له.

.....

<sup>(</sup>١) انظر: "الأمّ "(١/٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن أبي بكر بن محمَّد عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيِّب قال: سنَّة الاستسقاء كسنَّة الفطر والأضحى في التَّكبير. "المصنَّف "(٨٥/٣).

<sup>(</sup>٣) حكى عنهما ابن المنذر في "الأوسط "(٣٢١/٤).

 <sup>(</sup>٤) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٩٣١).

<sup>(</sup>٥) هو: محمَّد بن أحمد بن أبي حلف السّلمي، أبوعبدا لله البغدادي القطيعي، قال أبوحاتم: ثقة صدوق. مات سنة (٢٣٧هـ). "تهذيب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) محمَّد بن عبيد بن أبي أميَّة الطَّنافسي، أبوعبدا لله الكوفي الأحدب، مولى إياد. ثقة يحفظ، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٠٤هـــ). "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: يزيد بن صهيب الفقير الكوفي، أبوعثمان، ثقة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هذه رواية الخطَّابي ـ بضمِّ الياء باثنين من تحتها ـ كذا ذكره المنذري، وقال: ووقع في روايتنا وفي غيرها ثمَّا شهدناه: "بواكــي " بالبـاء الموحدة المفتوحة. "مختصر سنن أبي داود "(٣٧/٢).

<sup>(</sup>٩) أخرج البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٥٥/٣) من طريق محمَّد بن عبيد بـه نحـوه. وصحَّحـه الحـاكم علـى شــرط الشَّيخين، ووافقـه الذَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٣٢٧/١). وصحَّحه العلاّمة الألباني في "صحيح سنن أبي داود " رقم (٣٦٠ ١-١٦٩).

قال الشَّيخ: قد ثبت الاستسقاء بالصَّلاة بما ذكره أبوداود في الأخبار المتقدِّمة. وإنَّما (1) وجهه وتأويله: أنَّه كان بإزاء صلاة يريد أن يصلِّها، فدعا في أثناء خطبته بالسُّقيا، فاجتمعت له الصَّلاة والخطبة، فجزت عن استئناف الصَّلاة والخطبة، كما يطوف الرَّحل فيصادف الصَّلاة عند فراغه من الطَّواف فيصلِّها، فتنوب عن ركعتي الطَّواف، وكما يقرأ السَّجدة في آخر الرَّكعة، فينوب الرُّكوع عن السُّجود.

٣٣٤ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا حَمَّاد بن زيد، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن أنس قال: "أصاب أهلَ المدينة قحطٌ، فقام رجلٌ إلى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ وهو يخطب فقال: هلك الكُراع والشَّاء، فسل الله أن يسقينا، فمدَّ يده ودعا، فهاجت ريحٌ، ثمَّ أنشأت سحابا، ثمَّ اجتمع، فأرسلت السَّماء عَزَاليها، فخرجنا نخوض الماء، حتَّى أتينا منازلنا (٢)".

"العَزَالي" جمع العزلاء، وهو فم المزادة.

### ٢٠١ ومن باب في صلاة الكسوف.

٣٣٥ قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا أجمد بن عمرو بن السَّرج، حدَّننا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزَّبير، عن عائشة قالت: "خَسَفَت الشَّمس في حياة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ، فخرج إلى المسجد، فقام فكبَّر، وصفَّ النَّاس وراءه، فاقترأ قراءة طويلة، ثمَّ كبَّر فركع ركوعاً طويلا، ثمَّ رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده ربَّنا ولك الحمد، ثمَّ قام، فاقترأ قراءة طويلة، هي أدنى من القراءة الأولى، ثمَّ كبَّر فركع ركوعاً طاويلة، ثمَّ قال: سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك فركع ركوعاً طويلاً، وهو أدنى من الرُّكوع الأوَّل، ثمَّ قال: سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد، ثمَّ فعل في الرَّكعة الأخرى مثل ذلك، فاستكمل أربع ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشَّمس قبل أن ينصرف (٣)".

(١) في (ط): وأمًّا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٥٦/٣) من طريق مسدَّد به مثله. والبخاري بمعناه في (كتاب الاستسقاء، بـاب من تمطَّر في المطرحتَّى يتحادر على لحيته ـ ١٩/٢) من طريق إسحاق بن عبدا لله بن طلحة الأنصاري عن أنس مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب الكسوف، باب خطبة الإمام في الكسوف \_ ٥٣٣/٢) ومسلم في (كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف \_ ١٩/٢) كلاهما من طريق يونس به مثله.

قلت: قوله: "فكبَّر وصفَّ النَّاسُ حوله": فيه بيان أنَّ السَّنَة أن يصلَّى للكسوف جماعة، وإليه ذهب الشَّافعي (١)، وأحمد (٣). وقال أهل العراق (٣): يصلُّون [١٨٧ب] منفردين. وعند مالك (٤): يصلُّون لكسوف القمر وحداناً، وفي خسوف الشَّمس جماعة.

وفيه بيان أنَّه يركع في كلِّ ركعة ركوعين، وهو مذهب مالك والشَّافعي وأحمد (٥). وقال سفيان التَّوري (٢)، وأصحاب الرَّأي (٢): يركع ركعتين في كلِّ ركعة ركوع واحد، كسائر الصَّلوات.

وقد اختلفت الرِّوایات فی هذا الباب. فروی (أنس) (۱) : "أنَّه رکع رکعتین فی أربع رکعات وأربع سجدات (۱) ، وروی: "أنَّه رکعهما فی رکعتین وأربع سجدات (۱۱) ، وروی: "أنَّه رکع رکعتین فی ستِّ رکعات وأربع سجدات (۱۱) ، وروی: "أنَّه رکع رکعتین فی عشر رکعات وأربع سجدات (۱۱) وقد ذکر أبوداود أنواعا منها.

ويشبه أن يكون المعنى في ذلك: أنَّه صلاها مرَّات وكرَّات، فكانت إذا طالت مدَّة الكسوف مدَّ في صلاته، وزاد في عدد الرُّكوع، فإذا قصرت نقص من ذلك، وحذا بالصَّلاة حذوها. وكلُّ ذلك جائز، يصلِّي على حسب الحال، ومقدار الحاجة فيه.

<sup>(</sup>١) قال: يصلَّى عند كسوف الشَّمس والقمر صلاة جماعة، ولا يفعل ذلك في شيء من الآيات غيرهما. "الأمّ "(٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "المغني مع الشَّرج الكبير "(٢٧٤/٢). "المبدع "(٢/٢٩١). "الإفصاح عن معاني الصُّحاح (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٣) انظر: "المبسوط "(٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١٥٢/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(٢/١٥). "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢/٥٧٢). "الأمّ "(٢٤٢/١).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك النُّووي في "المجموع "(٦٢/٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: "المبسوط "(٧٤/٢).

<sup>(</sup>٨) سقط من الأصل، وأثبته من (ط) و (ش).

<sup>(</sup>٩) أخرجه مسلم في (كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ـ ٢٠٠/٢) من حديث عائشة مرفوعا.

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنذر في "الأوسط "(٢٩٩/٥) عن إسحاق عن عبدالرَّزاق عن النَّوري عن عطاء بن السَّائب عن أبيه عن عبدا لله بن عمــرو أنَّ النَّي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ صلَّى بهم يوم كسفت الشَّمس يوم مات إبراهيم ابنه، فقام النَّاس فقيل: لا يركع وركع فقيل: لا يرفع، ورفع فقيل: لا يسحد، وسحد فقيل: لا يرفع، ثمَّ قام في الثَّانية ففعل مشل ذلك، وتحلّت الشَّمس". وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "(٣١/٢٧) من طريق جرير عن عطاء به.

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلم في (كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف ـ ٢٢١/٢) من حديث عائشة مرفوعا مثله.

<sup>(</sup>١٢) رواه البزَّار في "كشف الاستار "(١/٥٣) من طريق إسرائيل عن عبدالأعلى عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن محمَّد بن علي قـال: "انكسفت الشَّمس فقام عليّ فركع خمس ركعات وسحد سحدتين، ثمَّ فعل في الرَّكعة الثّانية مثل ذلك، ثمَّ سلَّم ثمَّ قال: ما صلاّهــا أحد بعد النَّييــ صلّى الله عليه وسلّم ـ غيري". قال الهيثمي: رواه البزَّار ورحاله رحال الصَّحيح. "مجمع الزَّوائد" (٢٠٧/٢).

قلت: قولها: "فحزرت قراءته" يدلُّ على أنَّه لم يجهر بالقراءة فيها، ولو جهر لم يُحتج فيها إلى الحزر والتَّخمين. ومُمَّن قال: لا يجهر بالقراءة: مالك (٥)، وأصحاب الرَّأي (٢)، وكذلك قال: الشَّافعي (٧).

٣٣٧\_قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبَّاس بن الوليد (^)، أخبرني أبي (<sup>9)</sup>، حدَّثنا الأوزاعي، أخبرني الزُّهري، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قرأ قراءة طويلة، يجهر بها في صلاة الكسوف (١٠٠)".

<sup>(</sup>١) عبيدا لله بن سعد بن إبراهيم بن سعد الزُّهري، أبوالفضل البغدادي، قاضي أصبهان، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة (٢٦٠هـ). "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٣) هو: إبراهيم بن سعد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣٣٥/٣) من طريق عبيدا لله بن سعد به مثله. قال المنذري: في إسناده محمَّد بن إسحاق، وهمو مختلف في الاحتجاج بحديث. "مختصر سنن أبي داود "(٤٣/٢). قلت: محمَّد بن إسحاق صدوق يدلِّس كما في "تقريب التَّهذيب" لكنَّه هنا صرَّح بالسَّماع فسلمت روايته من التَّدليس، ويكون حديثه في هذا الحال حسنا، وباقي رجال الإسناد ثقات. وصحَّحه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٣٣/١-٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/١٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبسوط "(٢/٢٧).

<sup>(</sup>٧) قال: لا يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الكسوف، لأنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ لم يجهر فيها، كما يجهر في صلاة الأعياد، وأنّها من صلاة اللّيل، وقد سنَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الجهـر بـالقراءة في صلاة اللّيل. "الأم "(٢٤٤/١).

<sup>(</sup>٨) عبَّاس بن الوليد بن مُزْيد ـ بفتح الميم وسكون الزَّاي وفتح المثنَّاة التَّحتانية ـ العُذْري ـ بضمٌ المهملة وسكون المعجمــة ــ صدوق عــابد، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٦٩هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) هو: الوليد بن مزيد العذري، أبوالعبَّاس، ثقة ثبت، قال النَّسائي: كان لا يخطيء ولا يدلِّس، مات سنة (١٨٣هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) أخرج التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في القراءة في صلاة الكسوف ـ ٢/١٥٥-٤٥٣) من طريق سفيان بن حسين عن الزُّهري به نخوه. وأخرج بمعناه البخاري في (كتاب الكسوف، باب الجهر بالقراءة في الكسوف ـ ٢/٩٤٥) ومسلم في الكسوف، باب صلاة الكسوف ـ ٢٠/٢) كلاهما من طريق الوليد بن مسلم، أخبرنا عبدالرَّحمن بن نَبِر عن الزُّهري به.

قلت: وهذا خلاف الرِّواية الأولى عن عائشة، وإليه ذهب أحمد (١)، وإسحاق (٢)، وجماعة من أصحاب الحديث، قالوا: وقول المثبت أولى من قول النَّافي، لأنَّه حفظ زيادة لم يحفظها النَّافي (٣).

(وقد يحتمل أن يكون الجهر إنَّما جاء في صلاة اللَّيل دون صلاة النَّهار) وقد يحتمل أن يكون قد جهر مرَّة وخفت أخرى، وكلُّ جائز.

 $^{(7)}$  على حدّثنا أبوداود، حدّثنا أحمد بن يونس، حدّثنا زهير وم حدّثنا الأسود بن قيس المرام حدّثني ثعلبة بن عباد وم من سمرة بن جندب قال: "بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضا لنا، حتّى إذا كانت الشّمس قيد رمحين أو ثلاثة، في عين النّاظر من الأفق، اسودّت حتّى آضت وم كأنّها تُنومة، فقال: أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسحد، فوا لله ليُحدثنَّ شأن هذه الشّمس [۱۸۸۱] لرسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ في أمته حديثاً، قال: فدفعنا إلى المسجد فإذا هو بأزز، وذكر صلاة رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم - وأنّه قام بنا في صلاة قطّ، لا نسمع له صوتاً (۹)...

<sup>(</sup>١) انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٧٥/٢). "شرح الزَّركشي على متن الحزقي "(٢/٢). "جامع التَّرمذي "(٤٥٣/٢).

<sup>(</sup>٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٧٩).

<sup>(</sup>٣) قال أبوبكر ابن المنذر: وبهذا أقول، يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشَّمس والقمر. "الأوسط "(٩٩/٥).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل ومن (م)، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) هو: زهير بن حرب.

<sup>(</sup>٦) هو: الأسود بن قيس العبدي، ويقال: العجلي الكوفي، يكنى أباقيس، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب".

 <sup>(</sup>٧) ثعلبة بن عِباد ـ بكسر المهملة وتخفيف الموحَّدة ـ العبدي. ذكره ابن المديني في المجاهيل الَّذين يروي عنهم الأسود بن قيس. وذكر ابسن حبّان في النّقات. وقال ابن حزم: مجهول. وتبعه ابن القطّان. وكذا نقل ابن المواق عن العجلي. قال الحافظ: مقبول. انظـر: "الثّقـات" لابن حبّان (٩٨/٤). "الميزان (٩٨/٤). "تهذيب التّهذيب "(٢٤/٢). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٨) آضت: أي رجعت وصارت. "النّهاية "(١/٣٥).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الترمذي مختصرا في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في صفة القراءة في الكسوف - ٢٠/١٥) من طريق الأسود بن قيس به. قال أبوعيسى: حديث سمرة حسن صحيح. اهـ. وصحَّحه ابن حَبّان كما في "الإحسان "(٩٤/٧). وابن خزيمة في "صحيحه " أبوعيسى: حديث سمرة حسن صحيح، اهـ. واحتَّحه ابن حَبّان كما في "الإحسان "(٩٤/٧). كن ضعّفه الألباني في الهامش. والحاكم على شرط الشَّيخين، ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التُلغيس" (٣٣٠/٣٠/). والمستدرك مع التُلغيس التُلغيي بقوله: "تعلبة بجهول، وما أخرجا له شيئاً. انظر: "المستدرك مع التُلخيص "(٣٤/١). في مكان آخر وصحَّحه أيضا، فتعقبه النَّهي بقوله: "تعلبة بجهول، وما أخرجا له شيئاً. انظر: "المستدرك مع التُلخيص "(٣٤/١). "الإرواء"(١٣١/٣). كما ضعَّفه ابن حزم في "الحُلي "(٥/١٠). ويشهد للحديث ما رواه الطَّبراني في "المعحم الكبير "(١/٤٠١). من طريق موسى بن عبدالعزيز، وحفص بن عمر العدني، كلاهما عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ولفظه: "صلَّيت إلى حنب النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم كسفت الشَّمس فلم أسمع له قراءة". قلت: موسى بن عبدالعزيز: صدوق سيَّء الحفظ، والحكم: صدوق عابد. كما في "تقريب التَّهذيب".

قلت: "التَّنُوم" نبت لونه إلى السَّواد، ويقال: بل هو شجر له ثمر كَمِدُ(١) اللَّون.

وقوله: "فإذا هو بارز" تصحيف من الرَّاوي، وإنَّما هو "بأزَر" أي: بجمع كثير، تقول العرب: الفضاء منهم أزَرَّ، والبيت منهم أزَرِّ، إذا غُصَّ بهم لكثرتهم، وقد فسَّرناه في غريب الحديث (٢).

وفي قوله: "فلم نسمع له صوتا" دليل على صحَّة إحدى الرِّوايتين لعائشة: أنَّه لم يجهر فيها بالقراءة.

٣٣٩ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حَمَّاد (٢)، عن عطاء بن السَّائب (٤)، عن أبيه (٥)، عن عبدا لله بن عمرو قال: "انكسفت الشَّمس على عهد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فلم يكد يركع، شمَّ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فلم يكد يركع، شمَّ ركع فلم يكد يرفع، ثمَّ رفع فلم يكد يسجد ثمَّ سجد، فلم يكد يرفع ثمَّ رفع. ثمَّ فعل في الأخرى مثل ذلك، ثمَّ نفخ في آخر سجوده فقال: أف، ثمَّ قال: ربِّ ألم تعدني ألاّ تعذبهم وهم يستغفرون، ففرغ من صلاته وقد امتحصت الشَّمس (٢).

قوله: "امَّحصت" معناه: انجلت، وأصل المحص الخلوص، يقال: محصتُ الشَّيء محصاً، إذا خلصتُ الشَّيء المُّعه عصاً، إذا خلص منه (٧)، ومنه التَّمحيص من الذَّنوب، وهـو التَّطهـير منها.

<sup>(</sup>١) كمد اللَّون: متغيِّر، وفي لونه كمَدّ، ووجوةٌ كُمْدّ: رُمْدٌ. " أساس البلاغة " (مادة: كمد ).

<sup>(</sup>٢) انظر: "غريب الحديث للخطَّابي "(١٧٢/١).

<sup>(</sup>٣) هو: ابن سلمة.

<sup>(</sup>٤) عطاء بن السَّائب، أبومحمَّد، ويقال: أبوالسَّائب النَّقفي الكوفي، صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة (١٣٦هـ). "تقريب التَّهذيب ". قال الطَّحاوي: حديث عطاء الَّذي كان منه قبل تغيُّره يؤخذ من أربعة لا من سواهم، وهم: شعبة، وسفيان الثَّوري، وحمَّاد بن سلمة، وحمَّاد بن سلمة، وحمَّاد بن الكواكب النَّيرات في معرفة من اختلظ من الرُّواة الثَّقات "(ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) السَّائب بن مالك أو ابن زيد أو ابن يزيد الكوفي، والد عطاء، ثقة من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرج النّسائي في (كتاب الكسوف، باب القول في السُّحود في صلاة الكسوف ـ ١٤٩/٣) من طريق شعبة عن عطاء به نحوه. وأحمد في "المسند "(١٩٨/٢) من طريق سفيان عن عطاء به نحوه. والحاكم وقال: صحيح غريب ووافقه النَّهي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٢/٩/١). وصحَّحه أيضا ابن خزيمة في "صحيحه "(٣٢٣/٢). وابن حبَّان كما في "الإحسان "(٧٩/٧ ـ ٥٠٠). وصحَّحه العلاّمة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على المسند " رقم (٦٨٦٨).

<sup>(</sup>٧) قوله: (فامَّحص إذا خلص منه ) سقط من (ط).

وفي الحديث بيان أنَّ السُّحود في صلاة الكسوف يُطَوَّل كما يُطَوَّل الرُّكوع. وقال مالكُ<sup>(۱)</sup>: لم نسمع أنَّ السُّحود يُطَوَّل في صلاة الكسوف كما يُطَوَّل الرُّكوع<sup>(۲)</sup>. ومذهب الشَّافعي<sup>(۳)</sup> وإسحاق<sup>(٤)</sup>: تطويل السُّحود كالرُّكوع.

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ النَّفخ لا يقطع الصَّلاة إذا لم يكن له هجاء، فيكون كلمة تامة. وقوله: "أف" لا تكون كلاما حتَّى تشدَّد الفاء، فيكون على ثلاثة أحرف من التَّأفيف، كقولك أفِّ لكذا، فأمَّا والفاء خفيفة فليس بكلام، والنَّافخ لا يُخرج الفاء في نفخه مشدَّدة، ولا يكاد يخرجها فاء صادقة من مخرجها بين الشَّفة السُّفلي ومقاديم الأسنان العليا، ولكنَّه يُفْشِيها من غير إطباق السِّنِّ على الشَّفة، وما كان كذلك لم يكن كلاماً.

وقد قال عامة الفقهاء: إذا نفخ في صلاته فقال: "أُف" فسدت صلاته إلا أبا يوسف فإنَّه قال: صلاته حائزة.

### ٢٠٢\_ ومن باب في صلاة السَّفر [١٨٩ب].

• ٤ ٣ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزُّبير، عن عائشة قالت: "فُرِضَت الصَّلاة ركعتين في الحضر والسَّفر، فأُقِرَّت صلاة السَّفر، وزيدت في صلاة الحضر (٥)".

قلت: هذا قول عائشة عن نفسها، وليس برواية عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ولا بحكاية لقوله (٢). وقد روي عن ابن عبَّاس مثل ذلك من قوله (٢). فيحتمل أن يكون الأمر

<sup>(</sup>١) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/١٥١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما يطول الركوع) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٣) قال النَّووي: يستحبُّ تطويله، وممن نقل القولين ـ أي التَّطويل وعدمه ـ إمام الحرمين والغزالي والبغوي. وقـد نـصَّ الشَّافعي على تطويله في موضعين من البويطي فقال: يسجد سجدتين تامتين طويلتـين يقيـم في كـلِّ سـجدة نحـوا مَّمَا أقـام في ركوعـه. "المجمـوع" (٩/٥٤).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥٦/٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٤٧٨/١) من طريق مالك به مثله. والبخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه ـ ٢٩/٣٥) من طريق الزُّهري عن عروة به نحوه.

<sup>(</sup>٦) أحاب عنه ابن حجر: بأنَّ قولها مَمَّا لا بحال للرَّاي فيه فله حكم الرَّفع، وعلى تقدير تسليم أنَّها لم تدرك القصَّة يكون مرســل صحـايي وهو حجَّة، لأنَّه يحتمل أن تكون أخذته عن النِّيي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. "الفتح "(٤٦٤/١).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٤٧٩/١) من طريق مجاهد عن ابن عبّـاس، قـال:
 "فرض الله الصّلاة على لسان نبيّكم صلّى الله عليه وسلّم في الحضر أربعا، وفي السّقر ركعتين، وفي الخوف ركعة".

في ذلك كما قالاه، لأنهما عالمان فقيهان، قد شهدا زمان النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وصحباه، وإن لم يكونا شهدا أوَّل زمان الشَّريعة وقت إنشاء فرض الصَّلاة على النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_، فإنَّ الصَّلاة فُرضت عليه بمكّة، ولم تلق عائشة رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ إلاّ بالمدينة ولم يكن ابن عبّاس في ذلك الزَّمان في سنِّ من يعقل الأمور ويعرف حقائقها. ولا يبعد أن يكون قد أخذ هذا الكلام عن عائشة. فإنَّه قد يفعل ذلك كثيراً في حديثه، وإذا فتَشْتَ عن أكثر ما يرويه كان ذلك سماعاً عن الصَّحابة (١). وإذا كان كذلك فإنَّ عائشة نفسها قد ثبت عنها أنَّها كانت تتمُّ في السَّفر وتصلّي أربعاً. أخبرناه محمّد بن هاشم، حدَّثنا الدَّبري (٢)، عن عبدالرَّزاق، عن معمر، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة: "أنَّها كانت تصوم في السَّفر، وتصلّي أربعاً".

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة: فكان أكثر علماء السَّلف وفقهاء الأمصار على أنَّ القصر هو الواحب في السفر، وهو قول عمر (3) وعلي (م) وابن عمر (٦) وجابر (٨) عبَّاس (٨).

<sup>(</sup>١) قال أحمد محمد شاكر: لقد كانت عائشة تلقى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في بيت أبيها كثيرا حتّى تزوَّحها، وكانت في سنَّ تفهم وتعقل، مع ما عرف عنها من حدَّة الفهم والذَّكاء الفطري. ورواية ابن عبَّاس عنها معتمدة، لأنَّها رواية صحابي عن صحابي. انظر: "تعليقه على مختصر المنذري : (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٢) الدَّبري: إسحاق بن إبراهيم بن عباد، تقدَّمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٣) رواه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(١٤٣/٣) ) من حديث شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ "أنَّها كانت تصلّي في السُّفر أربعاً، فقلت لها: لو صلّيت ركعتين، فقالت: يا ابن أخيى إنَّه لا يشقُّ عليَّ". قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، وهو دالٌّ على أنَّها تأوَّلت أنَّ القصر رخصة، وأنَّ الإتمام لمن لا يشقُّ عليه أفضل. "الفتح "(٧١/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق عن النَّوري عن زبيد بن الحارث عن عبدالرَّحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطَّاب قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المِسافر ركعتان، تمام وليس بقصر على لسان نبيَّكم ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ. "المصنَّف "(١٩/٢)»

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرَّزاق عن إسرائيل عن تُوير بن أبي فاختة عن أبيه أنَّ عليًّا قال: صلاة المسافر ركعتان. "المصنّف "(١٩/٢).

 <sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن سماك الحنفي قال: سمعت ابن عمر يقول: الرَّكعتان في السَّفر تمام غير قصر. "المصنّف"
 (٢) (٤٤٩/٢).

<sup>(</sup>٧) رُواه ابن المنذر بسنده عن المسعودي عن يزيد الفقر قال: سمعت جابر بن عبدا لله سئل عن الرَّكعتين في السَّفر أقصرهما؟قال: لا، إنَّما القصر واحدة عند القتال، وأنَّ الرَّكعتين في السَّفر ليستا بقصر. "الأوسط "(٣٣٣/٤).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن المنذر بسنده عن الضَّحاكُ بن مزاحم قال: قال ابن عبَّاس: من صلَّى في السَّـفر أربعـا كـان كمـن صلَّى في الحضـر ركعتـين. "الأوسط "(٣٣٤/٤). قلت: وضعَّفه ابن حجر في "المطالب العالية "(١٨٠/١). ولكن قد روى عبدالرَّزاق عن ابن جريج عـن عطـاء أنَّ ابن عبَّاس خرج إلى الطَّائف يقصر الصَّلاة. "المصنَّف "(٣٦/٤-٤٦٤).

وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز (1) والحسن، وقتادة (٢) وقال حمّاد بن أبسي سليمان: يعيد من صلّى في السّفر أربعاً (٣). وقال مالك بن أنس أنس عبد مادام في الوقت. وقال أحمد (٥): السّنّة ركعتان، وقال مرّة: أنا أحبُّ العافية من هذه المسألة. وقال أصحاب الرَّأي (٢): إن لم يقعد المسافر في التشهّد في الرَّكعتين فصلاته فاسدة، لأنَّ فرضه ركعتان، فما زاد عليهما كان تطوُّعا فإن لم يفصل بينهما بالقعود بطلت صلاته.

وقال الشَّافعي (<sup>(۷)</sup>: هو بالخيار، إن شاء أتمَّ وإن شاء قصر، وإليه ذهب أبوثور <sup>(۸)</sup>.

وقد روي الإتمام في السَّفر عن عثمان (١٥)، وسعد بن أبي وقـاص (١٠). وقـد أتَّها (١١) ابن مسعود مع عثمان بمنى وهو مسافر (١٢). واحتجَّ الشَّافعي (١٣) في ذلك بـأنَّ المسافر إذا دخـل في صلاة المقيم صلَّى أربعاً، ولو كان فرضه القصر لم يكن يأتمُّ مسافر بمقيم.

....

<sup>(</sup>١) قال: الصَّلاة في السَّفر ركعتان حتمان لا يصلح غيرها. "الأوسط "(٣٣٤/٤).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: المسافر يصلِّي ركعتين حتَّي يرجع، إلاَّ أن يدخل مصـرا مـن أمصـار المسـلمين فإنَّـه يُتِمُّ. "المصنَّف"(٢٠٠/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "الأوسط "(٤/٤٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: "المدوَّنة الكبرى "(١/٥١١).

<sup>(</sup>ه) قال ابن قدَّامة: المشهور عن أحمد أنَّ المسافر إن شاء صلَّى ركعتين وإن شاء أتمَّ. وروي عنه أنَّه توقَّف وقال: أنا أحبُّ العافية من هذه المسألة. وقال ابن مفلح: القصر أفضل من الإتمام نصَّ عليه الإمام أحمد، لأنَّ الرَّسول ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ داوم عليه و لم ينقل عنه الإتمام وكذلك الخلفاء الرَّاشدون من بعده. انظر: "المغني مع الشَّرح الكبير "(١٠٨/٢). "المبدع "(١٠٨/٢). "الإنصاف " (٢١/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "شرح فتح القدير "(٣٢/٢).

<sup>(</sup>٧) قال: فالاختيار وَالَّذي أفعل مسافرا وأُحبُّ أن يُفعل قصْر الصَّلاة في الخوف والسَّفر، وفي السَّفر بلا حوف. ومن أتمَّ الصَّلاة فيهمـــا لم تفسد عليه صلاته حلس في مثنى قدر التشهد أو لم يجلس. وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كــان رغبة عـن السّنة فيـه. "الأمّ " (١٧٩/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٣٥/٤).

<sup>(</sup>٩) أخرج البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب الصَّلاة بمنى ـ ٥٦٣/٢) من حديث عبدالرَّحمن بن يزيد قــال: "صلَّى بنـا عثمـان بـن عفَّان بمنيَّ أربع ركعات الحديث".

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يوفي الصَّلاة في السَّفر إلاَّ سعد بن أبي وقاص. "المصنَّف "(٢/٢-٥).

<sup>(</sup>١١) في (ط): أتمُّهما.

<sup>(</sup>١٢) ثبت عن ابن مسعود أنّه استرجع لمَّاسمع أنَّ عثمان بن عفَّان أتمَّ الصَّلاة بمنىً وقال: "صلَّيت مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ . بمنىً ركعتين، وصلَّيت مع أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ بمنىً ركعتين، وصلَّيت مع عمر ـ رضي الله عنه ـ بمنىً ركعتين، فليست حظَّي من أربع ركعات ركعتان متقبَّلتان". انظر: "صحيح البخاري مع الفتح" (٥٦٣/٢).

<sup>(</sup>١٣) انظر: "الأمّ "(١٨٠/١).

وأمَّا قول أصحاب الرَّأي: إنَّ الرَّكعتين الأخريين تطوُّع [٩٠٠] فـإنَّهم يوجبونهـا على المُاموم، والتَّطوُّع لا يُحبَرُ عليه أحد. فدلَّ على أنَّ ذلك من صلب صلاته.

قال: والأولى أن يقصر المسافر الصَّلاة لأنَّهم أجمعوا على جوازها<sup>(١)</sup>. واختلفوا فيها إذا أتمَّ. والإجماع مقدَّم على الاختلاف.

قلت: وفي هذا حجَّة لمن ذهب إلى أنَّ الإتمام هو الأفضل. ألا ترى أنَّهما قد تعجَّبا من القصر، مع عدم شرط الخوف؟ فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجَّبا من ذلك فدلَّ على أنَّ القصر إنَّما هو عن أصل كامل قد تقدَّمه، فحذف بعضه وأُبْقِي بعضه.

وفي قوله: "صدقة تصدَّق الله بها عليكم" دليل على أنّه رخصة لهم فيها (٧)، والرُّحصة إنَّما تكون إباحة لا عزيمة.

<sup>(</sup>١) ذكره ابن المنذر في كتابه "الإجماع "(ص: ٤٢). وانظر: "الإفصاح عن معاني الصُّحاح "(١٥٦/١).

<sup>(</sup>٢) خشيش: بمعجمات مصغّر، ابن أصرم بن الأسود، أبوعاصم النّسائي، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٣هـ). "تقريسب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هو: المكي، حليف بني جمح، ثقة عابد، من النَّالثة. تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) عبدا لله بن باباه ـ بموحَّدتين بينهما ألف ساكنة، ويقال: بتحتانية بدل الألف، ويقال: بحذف الهاء المكي، ثقة من النَّالثة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>o) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التَّميمي، حليف قريش، صحابي مشهور، مات سنة بضع وأربعين. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صَلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين ـ ٤٧٨/١) من طريق عبدًا لله بن إدريس عن ابن جريج به.

<sup>(</sup>٧) القول بأنَّ القصر في السَّفر رخصة هو قول الجمهور كما في "الفتح "(٤٦٤/١). وذهبت الحنفية إلى أنَّ القصر في السَّفر عزيمة لا رخصة كما في "عمدة القاري "(٢٨٧/٣).

# ٢٠٣ ومن باب متَّى يَقْصُر المسافر.

٣٤٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن بشَّار، حدَّثنا محمَّد بن جعفر، حدَّثنا شعبة، عن يحيى بن يزيد الهنائي قال: "سألت أنس بن مالك عن قصر الصَّلاة؟ فقال أنس: كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ \_ شكَّ شعبة فيه \_ يصلَّى ركعتين (١)".

قلت: إن ثبت هذا الحديث (٢) كانت الثّلاثة الفراسخ حدّاً فيما تُقصر إليه الصّلاة، إلا أنّي لا أعرف أحداً من الفقهاء يقول به.

وقد روي عن أنس: "أنَّه كان يقصر الصَّلاة فيما بينه وبين خمسة فراسخ ""، وعن ابن عمر أنَّه قال: "إنِّي لأسافر السَّاعة من النَّهار فأقصر (عُ)"، وعن علي ـ رضي الله عنه ـ : "أنّـه خرج إلى النَّخيلة (٥)، فصلَّى بهم الظّهر ركعتين، ثمَّ رجع من يومه (٦)".

وقال عمر بن دينار (٧): قال لي جابر بن زيد: أقصر بعرفة.

وأمَّا مذاهب فقهاء الأمصار، فإنَّ الأوزاعي قال (^): عامة العلماء يقولون مسيرة يـوم تـام، وبهذا نأخذ، وقال مالك (٩): يقصر مـن مكة إلى عُسـفان، وإلى الطَّائف، وإلى جُـدة، وهـو قول أحمد (١٠)، وإسحاق (١١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها ـ ٤٨١/١) من طريق محمَّد بن بشَّار به مثله.

<sup>(</sup>٢) قلت: الحديث ثابت وهو في صحيح مسلم كما سبق في تخريجه.

<sup>(</sup>٤)رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دِثار قال: سمعت ابنِ عمر. "المصنّف "(٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) النَّحيلة: تصغير نخلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشَّام، وهو الموضع الَّذي خرج إليه عليّ ـــ رضــي ا لله عنــه ـــ لمــا بلغــه مــا فعــل بالابيار من قتل عامله عليها وخطب خطبة مشهورة ذمَّ فيها أهل الكوفة. "معجم البلدان "(٧٧٨/٠).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم قال: أخبرنا حويبر عن الضَّحاك عن البراء أنَّ عليا خرج إلى النَّحلة . . . " "المصنّف "(٢٣/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة: حدَّثنا ابن عيينة عن عمر بن دينار. "المصنَّف"(٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٣٥١/٤).

<sup>(</sup>٩) انظر: "الموطَّأُ "(١٤٨/١).

رُ ١) سَعُل الإَمَام أَحَمَد عن الْمَسافر في كم يقصر الصَّلاة؟ قال: في مسيرة أربعة برد، ستَّة عشر فرسخا، في مسيرة اليـوم التَّـام. "مسـائل الإمام أحمد لابن هانيء "(٨١/١).

<sup>(</sup>١١) انظر: "كتاب المسائل لأحمد وإسحاق "(١/٤٠٦).

وإلى نحو ذلك أشار الشَّافعي (١) حين قال: ليلتين قاصدتين، وروي عن الحسن (٢) والزُّهري (٣) قريب من ذلك، قالا: يقصر في مسيرة يومين.

واعتمد الشَّافعي في ذلك قول ابن عبَّاس[ ١٩١ ب]، حين سئل فقيل له: يقصر إلى عرفة؟ قال: "لا، ولكن إلى عُسفان، وإلى الطَّائف (٤)"، وروي عن ابن عمر مثل ذلك (٥). وهو أربعة برد، وهذا عن ابن عمر أصحُّ الرِّوايتين. وقال سفيان الثَّوري (٢) وأصحاب الرَّأي (٧): لا يقصر إلاَّ في مسافة ثلاثة أيام (٨).

### ٢٠٤ـ ومن باب في الجمع بين الصَّلاتين.

٣٤٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزُّبير المكي، عن أبي الطُّفيل عامر بن واثلة (٩) أنَّ معاذ بن جبل أخبرهم: "أنَّهم خرجوا مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يجمع بين الظّهر الله عليه وسلَّم \_ يجمع بين الظّهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخَّر الصَّلاة يوما، ثمَّ خرج فصلَّى الظَهر والعصر جميعا، ثمَّ دخل، ثمَّ خرج فصلَّى المغرب والعشاء جميعا.".

قلت: في هذا بيان أنَّ الجمع بين الصَّلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) قال: للمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيره ليلتين قاصدتين، وذلك ستَّة وأربعون ميلا بالهاشمي، ولا يقصر فيما دونهما، وأحب أنا أن لا أقصر في أقلِّ من ثلاث احتياطا على نفسي، وإنَّ تَرْك القصر مباح لي. "الأمّ "(١٨٢/١).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الحسن. "المصنَّف "(٢٧/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الزَّهري. "المصنَّف "(٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن الغاز عن ربيعة الجرشي عن عطاء قال: قلت لابن عبَّاس. "المصنَّف "(٢/٥٤٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن أيوب عن نافع أنَّ ابن عمر خرج إلى أرضٍ ٍ لـه بـذات النَّصـب فقصـر وهـي ستَّة عشـر فرسـخا. "المصنَّف "(٤٤٥/٢).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٤/٠٥٥).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب الأصل "(١/٢٦٥).

<sup>(</sup>٨) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لم يوقّت للقصر مسافة ولا وقتا، وقد قصر حلف أهـل مكـة بعرفـة ومزدلفة. وهذا قول كثير من السَّلف والخلف، وهو أصحُّ الأقوال في الدَّليل، ولكن لا بدَّ أن يكون ذلك ثمَّـا يعـد في العـرف سـفرا، مثل أن يتزوَّد له، ويبرز للصحراء. "مجموع الفتاوى "(١٥/٢٤).

<sup>(</sup>٩) هو: عامر بن واثلة بن عبدا لله بن عمرو بن جحش الكناني ثمَّ اللَّيثي، رأى النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلّم وهو شاب وحفظ عنه أحاديث. قال ابن عدي: له صحبة. قال مسلم: مات سنة مائة وهو آخر من مات من الصَّحابة. وقال ابن عبدالبرّ: مات سنة (٢٠هـ). وهو مشهو باسمه وكنيته جميعا. "الإصابة "(١١٣/٤).

<sup>(</sup>١٠) أخرج مسلم في (كتاب الفضائل، باب في معجزات النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ١٧٨٤/٤) من طريق مالك بن أنس به نحوه.

وفيه: أنَّ الجمع بين الصَّلاتين لمن كان نازلاً في السَّفر غير سائر حائز.

وقد اختلف النَّاس في الجمع بين الصَّلاتين في غير يوم عرفة بعرفة، وبالمزدلفة. فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، ويصلِّي كلَّ واحدة منهما في (وقتها) (١). يُروى ذلك عن إبراهيم النَّخعي (٢)، وحكاه عن أصحاب عبدا لله. وكان الحسن (٣) ومكحول (٤) يكرهان الجمع في السَّفر بين الصَّلاتين.

وقال أصحاب الرَّأي (٥): إذا جمع بين الصَّلاتين في السَّفر أخَّر الظّهر إلى آخر وقتها، وعجَّل العصر في أوَّل وقتها، ولا يجمع بين الصَّلاتين في وقت إحداهما، ورووا عن سعد بن أبي وقاص أنَّه كان يجمع بينهما كذلك (٦).

(١) في الأصل: (وقتهما )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة عن حرير بن عبدالحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان الأسود وأصحابه ينزلون عند وقت كلِّ صــلاة في السَّـفر. "المُصنَّف "(٤٥٨/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن يونس قال: سئل الحسن. . " "المصنّف "(٩/٢٥).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق عن محمَّد بن راشد عن مكحول. "المصنَّف "(٣/٢٥).

<sup>(</sup>٥) انظر: "شرح فتح القدير "(٤٨/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن أبي عثمان قال: خرجت أنا وسعد إلى مكة فكان يجمع بين الصَّلاتين بين الظُّهر والعصر يؤخّر مسن هـذه ويعجُّل من هذه ويصلِّمهما جميعا. "المصنَّف" (٤٥٧/٢).

وقال كثيرٌ من أهل العلم: يجمع بين الصَّلاتين في وقت إحداهما، إن شاء قدَّم العصر، وإن شاء أخَّر الظُّهر، على ظاهر الأخبار المروية في هذا الباب، هذا قول ابن عبَّاس(١) وعطاء بن أبي رباح <sup>(۲)</sup> وسالم بن عبدا لله <sup>(۳)</sup> وطاوس <sup>(٤)</sup> ومجاهد <sup>(٥)</sup> وبه قال من الفقهاء: الشَّــافعي <sup>(۹)</sup> وإسحاق (٢). وقال أحمد (٨): إن فعل ذلك لم يكن به بأس.

قلت: ويدلُّ على صحة ما ذهب هؤلاء إليه حديث ابن عمر وأنس عن النَّبي ـ صلَّــى الله عليه وسلَّم \_، وقد ذكرهما أبوداود في هذا الباب.

\$ \$ ٣- قال حدَّثنا سليمان بن داود العتكى، حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن نافع: "أنَّ ابن عمر استُصْر خ<sup>(٩)</sup> على صفية وهو بمكة، فسار حتَّى غربت الشَّمس وبدت النَّجوم، فقال: إنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان إذا عجَّل به أمرٌ في سفرٍ جمع بين هاتين الصَّلاتـين، فسار حتَّى غاب الشَّفق، ثمَّ نزل، فحمع بينهما (10)".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه أنَّ ابن عبَّاس قال: كنَّا نجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر. "المصنَّف "(٢/ ٤٩/٢). (٢) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قـال: قلـت لعطـاء: أرأيـت إن صلاَّهمـا المـرء عنـد وقـت إحداهـمـا؟ قـال: لا يضـرُّه. "المصنَّــف "

<sup>(</sup>٣) روى عبدالرَّزاق عن مالك عن ابن شهاب قال: سألت سالم بن عبدا لله، هل يجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر؟ فقال: لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة النَّاس بعرفة. "المصنَّف "(٢/٥٥).

<sup>(</sup>٤) روي عبدالرزَّاق عن ابن حريج وزمعة بن صالح عن ابن طاوس قال: كان طــاوس يجمـع بـين الصَّلاتـين مــن الجنــد حتَّــى يصــل مكـــة، ويصلِّي بينهما ومعهما ما كان يصلِّي في الحضر. "المصنَّف "(٢/٥٥).

<sup>(</sup>٥) رواه إبن أبي شيبة عن وكيع عن زيد بن أبي أسامة قال: سألت مجاهداً عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء في السَّفر، فلم ير به بأســـا. "المصنّف" (٤٥٨/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المجموع "(٣٧١/٤). "روضة الطَّالبين "(١/٩٩٦-٣٩٦).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك النُّووي في "المجموع "(٣٧١/٤).

<sup>(</sup>٨) الصَّحيح من مذهب الإمام أحمد حواز الجمع في وقت الأولى كالثَّانية. وعليه جماهير الأصحاب. قال الزَّركشي: هو المشــهور المعمــول به في المذهب. "الإنصاف "(٢/٣٥٥).

<sup>(</sup>٩) استَصرخ الإنسان وبه إذا أتاه صارخ، وهو المُصَوِّت يُعْلمه بأمر حادث يستعين به عليــه أو ينعــى لــه ميتــا. والاستصراخ: الاسـتغاثة. "النّهاية" (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>١٠) أخرج البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر بين المغرب والعشاء ـــ ٧٩/٢) مـن طريـق الزُّهــري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا نحوه. ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر - (٤٨٨/١) من طريق مالك عن نافع به نحوه.

وكا الله عن أنس الله عن أنس الله عن أنس عن أنس عن أنس عن أنس عن أنس عن أنس الله عليه وسلَّم الله عليه وسلَّم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمس أخَّر الظُّهر إلى وقت العصر، ثمَّ نزل فحمع بينهما (٢)".

٣٤٦ قال وأخبرنا سليمان بن داود المَهري، حدَّثنا ابن وهب، قال أخبرني حابر بن إسماعيل (٣) (وجابر هذا من أهل مصر) (٤) عن عُقيل بهذا الحديث قال: "ويؤخّر المغرب حتَّى يجمع (بينها) (٥) وبين العشاء (حين) (٦) يغيب الشَّفق (٧)".

قلت: ظاهر اسم الجمع عرفاً لايقع على من أخر الظُهر حتى صلاها في آخر وقتها وعجَّل العصر فصلاها في أوَّل وقتها. لأنَّ هذا قد صلَّى كلَّ صلاةٍ منهما في وقتها الخاص بها. وإنَّما الجمع المعروف بينهما أن تكون الصَّلاتان معاً في وقت إحداهما، ألا ترى أنَّ الجمع بينهما بعرفة والمزدلفة كذلك. ومعقول أنَّ الجمع بين الصَّلاتين من الرُّخص العامة لجميع النَّاس عامِّهم وخاصِّهم، ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها ممَّا لا يدركه أكثر الخاصة فضلاً عن العامة، وإذا كان كذلك كان في اعتبار السَّاعات على الوجه الَّذي ذهبوا إليه ما يبطل أن تكون هذه الرُّخصة عامة، مع ما فيه من المشقَّة المُرْبية على تفريق الصَّلوات في أوقاتها المؤقّة.

٣٤٧ عن سعيد بن جبير، عن الوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزُّبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: "صلَّى رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ الظُّهر والعصر جميعاً، والمغرب والعشاء جميعاً، في غير خوفٍ ولا سفرٍ (٨)" قال مالك: أرى ذلك (كان) (٩) في مطرٍ.

<sup>(</sup>١) عُقيل: بالضَّم، ابن خالد بن عَقيل ـ بالفتح ـ الأيلي ـ بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثمَّ لام ـ أبوخالد الأمــوي مولاهــم، ثقــة ثبـت من السَّادسة، مات سنة (١٤٤هـ) على الصَّحيح. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أُحرِجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، إباب حواز الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر ـ ٤٨٩/١) من طريق قتيبة بن سعيد به مثله.

<sup>(</sup>٣) حمابر بن إسماعيل الحضرمي، مقبول من النَّامنة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

 <sup>(</sup>٥) في الأصل: (بينهما )، والمثبت من (ط).
 (٦) في الأصل: (حتّى )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجمع بين الصَّلاتين في السَّفر ـ ٤٨٩/١) من طريق ابن وهب به مثله.

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصَّلاتين في الحضر ـ ١٩٨١) من طريق مالك به مثله. وقول مالك: "أرى ذلك في مطر" ليس في صحيح مسلم، بل ذكره مالك في "الموطَّا "(١٤٤/). قال الحافظ ابن حجر معقبًا على قول مالك: لكن رواه مسلم (١/٩١) من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: "في غير خوف ولا مطر" فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السَّفر أو المطر. "الفتح "(٢٤/٢).

<sup>(</sup>٩) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

قلت: وقد اختلف النّاس في جواز الجمع بين الصّلاتين للممطور في الحضر. فأجازه جماعةً من السّلف، رُوِي ذلك عن ابن عمر (١) ، وفعله عروة وابن المسيّب، وعمر بن عبدالعزيز، وأبوبكر بن عبدالرّحمن، وأبوسلمة (٢) ، وعامة فقهاء المدينة (٣) ، وهو قول مالك (٤) والشّافعي أو أحمد (١) غير أنّ الشّافعي اشترط أن يكون المطر قائماً وقت افتتاح الصّلاتين معاً، وكذلك قال أبوثور (٧) ، ولم يشترط ذلك غيرهما. وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطّين وفي حال الظّلمة، وهو قول عمر بن عبدالعزيز (٨).

وقال الأوزاعي (٩) وأصحاب الرَّأي (١٠): يصلِّي الممطور كلَّ صلاة في وقتها.

**٣٤٨** وقال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبومعاوية، حدَّثنا ألاعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس قال: "جمع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بين الظُّهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة، من غير حوفٍ ولا مطرٍ، فقيل لابن عبَّاس: ما أراد إلى ذلك؟ قال [٩٣]: أراد أن لا يُحرج أمَّته (11)".

قلت: هذا حديثٌ لا يقول به أكثر الفقهاء، وإسناده حيِّد، إلاّ ما تكلُّموا فيه من أمر حبيب.

<sup>(</sup>١) روى مالك عن نافع أنَّ عبدا لله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. "الموطَّأ "(١٤٥/١).

<sup>(</sup>٢) حكى عنهم جميعا أبن المنذر في " الأوسط "(٢/٣٦٤-٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) روى عبدالزُّزاق عن معمر عن أيوب عسن نـافع أنَّ أهـل المدينـة كـانوا يجمعـون بـين المغـرب والعشـاء في اللَّيلـة المطـيرة. "المصنَّف" (٢/٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) قال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر وإن لم يكن مطر إذا كان طين وظلمة، ويجمع أيضا إذا كـان المطر. " المدوَّنة الكبرى" (١١٠/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: " المحموع "(٣٨١/٤).

 <sup>(</sup>٢) يجوز عند الحنابلة الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، فأمَّا الجمع بين الظُّهـر والعصـر فغير حـائز. " المغـني مـع الشّـرح الكبـير "
 (١٦/٢ ١١٠/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك النَّووي في " المجموع "(٣٨٤/٤).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك النَّووي في " المحموع "(٣٨٤/٤).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه البغوي في "شرح السّنة "(١٩٨/٤).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "شرح معاني الآثار "(١٦٥/١-٢٦).

<sup>(</sup>١١) أخرجه مسلّم في (كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر ـ ١-٩٩١-٤٩) من طريق عثمان بـن أبـي شـيبة بـه مثله.

وكان ابن المنذر يقول به، ويحكيه عن غير واحد من أصحاب الحديث، وسمعت أبابكر القفَّال (1) يحكيه عن أبي إسحاق المروزي (٢)، قال ابن المنذر: ولا معنى لحمل الأمر فيه على عذر من الأعذار لأنَّ ابن عبَّاس قد أحبر بالعلَّة فيه، وهو قوله: "أراد أن لا يحرج أمَّته (٣)".

وحُكِي عن ابن سيرين أنَّه كان لا يرى بأساً أن يجمع بين الصَّلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتَّخذه عادة أف

قلت: وتأوَّله بعضهم على أن يكون ذلك في حال المرض، قال: وذلك لما فيه من إرفاق المريض ودفع المشقَّة عنه، فحمْلُه على ذلك أولى من صرفه إلى من لا عذر له ولا مشقَّة عليه، من الصَّحيح البدن المنقطع العذر.

وقد اختلف النَّاس في ذلك، فرخَّص عطاء بن أبي رباح (٥) للمريض في الجمع بين الصَّلاتين، وهو قول مالك (٢) وأحمد (٧).

وقال أصحاب الرَّأي <sup>(٨)</sup>: يجمع المريض بين الصَّلاتين إلاّ أنَّهم أباحوا ذلـك على شرطهم في جمع المسافر بينهما، ومنع الشَّافعي <sup>(٩)</sup> من ذلك في الحضر إلاّ للمطور.

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في "الدَّراسة " (ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٢) أبوإسحاق إيراهيم بن أحمد المروزي، كان إماماً حليلاً، غوَّاصاً على المعاني، ورعاً زاهداً. له "شـرح المحتصـر ". تـوفي بمصـر سـنة (٣٤٠هـ). "طبقات الشَّافعية " للأسنوي (٣٧٥/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: " الأوسط "(٢/٤٣٣).

<sup>(</sup>٤) انظر: " الأوسط "(٢/٤٣٤). " المحموع "(٤٨٤/٤).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة من طريق يعقوب عن عطاء قال: إن شاء جمع بين الصَّلاتين. "المصنَّف "(٢٠/٢).

<sup>(</sup>٦) قال مالك في المريض الّذي يخاف أن يغلب على عقله أنّه يصلّي الظُّهر والعصر إذا زالـت الشَّـمس ولا يصلّيهما قبـل ذلـك، ويصلّـي المغرب والعشاء إذا غابت الشَّمس. " المدوَّنة الكبرى "(١٠/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: " المغني مع الشَّرح الكبير "(٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: "كتاب الأصل "(١/٢٢٤).

<sup>(</sup>٩) قال: والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك كالمرض والخوف. " الأم "(٧٩/١).

# ٢٠٥ـ ومن باب في التَّطوُّع على الرَّاحلة والوتر.

**٩ ٣٤٩** قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن صالح، حدَّثنا عبدا لله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه قال: "كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يسبِّح على الرَّاحلة، أيَّ وجه توجَّه، ويُوتر عليها غير أنَّه لا يصلِّي عليها المكتوبة (١)".

قلت: قوله: "يُسبِّح" معناه: يصلِّي النَّوافل، والسُّبحة (٢) النَّافلة من الصَّلوات، ومنه سُبْحة الضُّحى، ولا أعلم خلافاً في جواز النَّوافل على الرَّواحل في السَّفر، إلاّ أنَّهم اختلفوا في الوِّر، فقال أصحاب الرَّأي: لا يوتر على الرَّاحلة (٣)، وقال النَّخعي (٤): كانوا يصلُّون الفريضة والوتر بالأرض، وقال سفيان الثَّوري (٥): صلِّ الفرض والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك فلا بأس.

وممَّن رخَّص في الوتر على الرَّاحلة: عطاء (٢) ومالك (٧) والشَّافعي (٨) وأحمد (٩). وروي ذلك عن علي (١٠) وابن عبَّاس (١١) وابن عمر (١٢). وكان مالك يقول: لا يصلِّي على راحلة إلاَّ في سفر يقصر فيه الصَّلاة (١٣).

وقال الأوزاعي والشَّافعي (1<sup>1</sup>): قصير السَّفر وطويله في ذلك سواء، يصلِّي على راحلته. وقال أصحاب الرَّأي: إذا خرج من المصر فرسخين أو ثلاثا صلَّى على دابته تطوُّعاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب حواز صلاة النَّافلة على الدَّابة في السَّفر ـــ ٤٨٧/١) من طريق ابن وهـب بـه مثلـه. والبخاري في (كتاب الوتر، باب الوتر في السَّفر ـ ٤٨٩/٢) من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا نحوه.

<sup>(</sup>٢) سقط من (ط): من قوله: " والسُّبحة " إلى قوله: " في حواز النَّفَل".

<sup>(</sup>٣) هذا قول أبي حنيفة لأنَّه يوجب الوتر، وعند محمَّد بن الحِسن وأبي يوسف: له أن يوتر على الدَّابة. انظر: " الميسوط "(١٠٠١).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة من طريق منصور عن إبراهيم. " المصنف "(٣٠٣/٢).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٢٤٧).

<sup>(</sup>٦) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: قلت لعطاء: أويّر وأنا مدبر عن القبلة على دابتي؟ قال: نعم. " المصنّف "(٧٧/٢).

<sup>(</sup>٧) انظر: " بداية المحتهد "(١/٣٩٠).

<sup>(</sup>٨) انظر: " المجموع "(٢١/٤).

<sup>(</sup>٩) وللإمام أحمد رُواية أخرِي أنَّه لا يصلِّي الوتر على الرَّاحلة. والَّذي قدَّمه في الفروع: حواز صلاة الوتر راكبًا. " الإنصاف "(٣/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه عبدالرَّزاق عن النُّوري عن ثوير بن أبي فاختة عِن أبيه قال: كان علي يوتر على دابته. " المصنّف "(٧٩/٢).

<sup>(</sup>١١) رواه ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّه أوتر وقال: الوتر على الرَّاحلة. " المصنَّف "(٣٠٣-٣٠٤).

<sup>(</sup>١٢) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: سمعت نافعا يقول: كان ابن عمر يوتر على راحلته. " المصنَّف "(٧٧/٢).

<sup>(</sup>١٣) انظر: " الاستذكار "(١٢٩/٦).

<sup>(</sup>١٤) حكى عنهما ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٥/٥٥).

وقال الأوزاعي: يصلّي الماشي على رِجْلِه كذلك يُوْمِيء إِيْمَاءً، قال: وسواء [٩٤] كان مسافراً أو غير مسافرٍ، يصلّي على دابته وعلى رجله، إذا خرج من بلده لبعض حاجته.

قلت: والوجه في ذلك: أن يفتتح الصَّلاة مستقبلاً للقبلة، ثمَّ يركع ويسجد حيث توجَّهت به راحلته، ويجعل السُّجود أخفض من الرُّكوع.

# ٢٠٦ـ ومن باب متى يتمُّ المسافر.

• ٣٥- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إبراهيم بن موسى، حدَّثنا ابن علية، أخبرنا علي بن زيد (١)، عن أبي نضرة (٢)، عن عمران بن حصين قال: "غزوت مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_، وشهدت الفتح، فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلِّي إلاّ ركعتين، ويقول: يا أهل البلد، صلُّوا أربعاً فإنَّا قوم سفْر (٣)".

قلت: هذا العدد جعله الشَّافعي (٤) حدًا في القصر لمن كان في حرب يخاف على نفسه العدوَّ، وكذلك كان حال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيام مقامه بمكة عام الفتح، فأمَّا في حال الأمن فإنَّ الحدَّ في ذلك عنده أربعة أيام، فإذا أزمع مُقام أربع أتمَّ الصَّلاة، وذهب في ذلك إلى مُقام رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في حجِّه بمكَّة، وذلك أنَّه دخل يوم الأحد وخرج يوم الخميس، كلُّ ذلك يقصر الصَّلاة، وكان مُقامه أربعة أيام.

<sup>(</sup>١) علي بن زيد بن عبدا لله بن زهير بن عبدا لله بن جُدْعان التَّميمي البصري أصله حجازي، وهو المعروف بعلمي بـن زيـد بـن جُدعــان، ينسب إلى حدِّ حدِّه، ضعيف، من الرَّابعة مات سنة إحدى وثلاثين وقيل: قبلها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو: المنذر بن مالك بن قُطَعة ـ بضمُّ القاف وفتح المهملة ـ العبدي.

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد في "المسند "(٤٣٠/٤) وابن أبي شبية في " المصنّف "(٢٠٠/٤) والطّبراني في " المعجم الكبير "(٢٠٩/١٨) كلّهم من طريق ابن علية عن علي بن زيد به نحوه. ، غير الطّبراني فقد رواه من طريق عبدالوارث عن علي بن زيد به.
قلت: علي بن زيد ضعيف، لكن تابعه يحيى بن أبي كثير كما في "المعجم الكبير "(٢٠٩/١٨) قال: حدَّثنا إدريس بن عبدالكريم حدَّثنا الحكم بن موسى، حدَّثنا سويد بن عبدالعزيز، حدَّثنا ياسين الزَّيات عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة به نحوه.
قال الحافظ ابن حجر: حسنّه التَّرمذي، وعلى ضعيف، وإنَّما حسَّن التَّرمذي (٢٠٠/٢) حديثه لشواهده. "تلخيص الحبير" (٢٠٤٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر: " الأم "(١٨٦/١).

وقد روي عن عثمان بن عفان أنّه قال: "من أزمع مُقام أربع فليتمّ (١)"، وهـو قـول مـالك بن أنس (٢)، وأبي ثور ".

وقد اختلفت الرِّوايات عن ابن عبَّاس في مُقام النَّيي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بمكة عام الفتح، فروي عنه: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصَّلاة (٤)"، وعنه: "أنَّه أقام تسع عشرة (٥)"، وعنه: "أنَّه أقام خمس عشرة (٢)"، وكلُّ قد ذكره أبوداود على اختلافه، فكان خبر عِمْران بن حصين أصحُّها عند الشَّافعي، وأسلمها من الاختلاف، فاعتمده وصار إليه.

وقال أصحاب الرَّأي (٢)، وسفيان (١): إذا أجمع المسافر مُقام خمس عشرة أتمَّ الصَّلاة. ويشبه أن يكونوا ذهبوا إلى إحدى الرِّوايات عن ابن عبَّاس. وقال الأوزاعي (٩): إذا أقام اثنتي عشرة ليلة أتمَّ الصَّلاة، وروي ذلك عن ابن عمر (١٠). وقال الحسن بن صالح بن حي (١١): إذا عزم مُقام عشرٍ أتمَّ الصَّلاة (١٢). وأراه قد ذهب إلى حديث أنس بن مالك، وقد ذكره أبوداود.

<sup>(</sup>١) كان عثمان بن عفان وسعيد بن المسيّب يقولان: إذا أجمع المسافر على مُقـام أربعـة أيـام أتمَّ الصّلاة. "المدوّنـة الكـبرى "(١١٧/١). وانظر: "شرح السنّة "(١٧٧/٤).

<sup>(</sup>٢) قال: وإذا كانوًا في غير دار الحرب فنووا إقامة أربعة أيام أثمُّوا الصَّلاة. " المدوَّنة الكبرى "(١٦/١). "الكافي "(٢٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٣٥٧/٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبوداود ـ في نفس الباب ـ قال: حدَّثنا محمَّد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس: " أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصَّلاة، قال ابن عبَّاس: ومن أقام سبع عشرة قصر ومن أقام أكثر أمَّر. كما أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى "(١٥٠/٣).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب ما جاء في التَّقصير وكم يقيم حتَّى يقصر ـ ٢١/٢) من طريق أبي عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس مرفوعا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه النّسائي في (كتاب تقصير الصَّلاة في السَّفر، باب المُقام الَّذي يقصر بمثله الصَّلاة ـ ٣/١٠٠) من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عبيدا لله بن عبدا لله عن ابن عبّس: " أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أقام بمكة خمس عشرة يصلَّى ركعتين". وصحَّحه الحافظ ابن حجر، مع ترجيحه رواية تسعة عسر الَّتي رواها البخاري وقال: إنَّها أكثر ما وردت به الرِّوايات الصَّحيحة. " الفتح "(٢/٢٧).

<sup>(</sup>٧) انظر: " مختصر اختلاف العلماء "(٩/١). " المبسوط "(٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٤/٥٥/٤).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٣٥٦/٤). وانظر: "جامع التّرمذي "(٤٣٣/٢).

<sup>(</sup>١٠) رواه ابن المنذر بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة فأتمَّ الصَّلاة. " الأوسط "(٤/٥٥).

<sup>(</sup>١١) الحسن بن صالح بن حي، الهنداني ـ بسكون الميم ـ التوري، ثقة عابد فقيه رمي بالتشيع من السَّابعة، مات سنة (١٦٩هـ)، وكان مولده سنة مائة. "تقريب التَّهذيب ". "طبقات الكبرى لابن سعد (٣٧٥/٦).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٦/٤).

1 و ٢ - قال حدَّ ثنا موسى بن إسماعيل، حدَّ ثنا وهيب، حدَّ ثنا يحيى بن أبي إسحاق (١)، عن أنس بن مالك قال: "خرجنا مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ من المدينة إلى مكة، فكان يصلِّي ركعتين، حتَّى رجعنا إلى المدينة، فقلنا: هل أقمتم بها شيئاً؟ قال: أقمنا عشراً (٢)".

وأمَّا أحمد فإنَّه لا يحدُّ ذلك بالأيام واللَّيالي، ولكن بعدد الصَّلوات، قال: إذا (جمع) (٣) المسافر [٥٩ ١ب] لإحدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر، فإذا عزم على أن يقيم أكثر من ذلك أتمَّ (٤). واحتجَّ بحديث جابر (٥) وابن عبَّاس (٢): "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قدم مكة لصُبْح رابعة، قال: وأقام الرَّابع والخامس والسَّادس والسَّابع، وصلَّى الفحر بالأبطح يـوم النَّامن (٧)، فكانت صلاته فيها إحدى وعشرين صلاة".

قلت: وهذا التَّحديد يرجع إلى قريب من قول مالك والشَّافعي، إلاَّ أنَّه رأى تحديده بالصَّلوات أحوط وأحصر، فخرج من ذلك زيادة صلاة واحدة على مدَّة أربعة أيام ولياليهن.

وقال ربيعة (٨) قولاً شاذاً: أنَّ من أقام يوما وليلة أتمَّ الصَّلاة (٩).

<sup>(</sup>١) يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي مولاهم، البصري النّحوي، صدوق ربما أخطأ من الخامسة، مات سنة (١٣٦هـ). " تقريب النّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب ما جاء في التَّقصير ــ ٢١/٢٥) ومســلم في (كتــاب صــلاة المســافرين، بـاب صــلاة المسافرين ـ ٢/٨١) كلاهما من طرق عن يحيى بن أبي إسحاق به مثله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (أجمع )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) هذا هو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعنه أنّه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتمّ، وإن نوى دونها قصر. "المغني مع الشّرح الكبير "(١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٥) أمَّا حديث جابر فقد أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه "(٧٦/٢) من طريق ابن جريج عــن عطـاء قــال: قــال حــابر بـن عبــدا لله: "قــدم رسول الله ــ صلّى الله عليه وسلّم ــ صبح رابعة من ذي الحجَّة الحديث". وصحَّحه الألباني في هامِش صحيح ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٦) أمَّا حديث ابن عبَّاس فقد أخرجه البخاري في (كتاب تقصير الصَّلاة، باب كم أقــام النَّــي ــ صلَّــى الله عليه وسلَّم ــ في حجته؟ ــ ٢/٥٥٥) من طريق أبي العالية عن ابن عبَّاس قال: "قدم النِّبي ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وأصحابه لصبح رابعة يلبُّون بالحجِّ، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، إلاّ من معه هدي".

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر: لم أر هذا في رواية مصرِّحة بذلك، وإنَّما هذا مأخوذ من الاستقراء، ففي الصَّحيحين عن حابر: قدمنا صبح رابعة، وفي الصَّحيحين: أنَّ الوقفة كانت الجمعة، وإذا كان الرَّابع يوم الأحد، كان التَّاسع يوم الجمعة بلا شك، فتبت أنَّ الخروج كان يوم الخميس. " تلخيص الحبير "(٩٤-٩٤).

 <sup>(</sup>٨) هو: ربيعة بن عبدالرَّحمن التَّيمي مولاهم، أبوعثمان المدني، المعروف بربيعة الرَّاي، واسم أبيه فرُّوخ، ثقة فقيه مشهور، قال ابن
 سعد: كانوا يتَّقونه لموضع الرَّاي، من الخامسة، مات سنة (١٣٦هـ) على الصَّحيح. " تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٩) انظر: " الأوسط "(٢/٤).

#### ٢٠٧ ومن باب في صلاة الخوف.

٧٥٧ قال حدّتنا أبوداود، حدّتنا سعيد بن منصور، حدّتنا جرير بن عبدالحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي عيَّاش الزُّرقي (١) قال: "كنّا مع رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ بعُسفان (٢)، وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلّينا الظُّهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَّة، لو حملنا عليهم وهم في الصَّلاة ؟ فنزلت آية القصر (٣) بين الظُهر والعصر، فلمَّا حضرت العصر قام رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصفَّ خلف رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ صفّ (١)، وصفَّ بعد ذلك الصَّفِّ صفّ آخر، فركع رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وركعوا جميعاً، ثمَّ سجد وسجد الصَّفُ الذين يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم. فلمَّا صلّى هؤلاء السَّجدتين وقاموا سجد الآخرون الله مقام الوَّذي كانوا خلفهم، ثمَّ تَأخَّر الصَّفُ الَّذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدَّم الصَّفُ الآخر إلى مقام الصَّفُ الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلمَّا جلس رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وركعوا جميعاً، ثمَّ سجد وسجد الصَّفُ الَّذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلمَّا جلس رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ والصَّفُ الَّذي يليه سجد الآخرون، ثمَّ حلسوا جميعاً، فسلّم عليه م جميعاً، فصلاها وسلّم \_ والصَّفُ الَّذي يليه سجد الآخرون، ثمَّ حلسوا جميعاً، فسلّم عليه م جميعاً، فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم (٥)".

<sup>(</sup>١) أبوعياش: بالشّين المعجمة ـ الزرقي الأنصاري، صحابي. قيل اسمه زيد بن الصّامت، وقيل: عبيـد أو عبدالرَّحمـن بـن معاويـة، شـهـد أُحُدا وما بعدها. مات بعد الأربعين. انظر: " الإصابة "(٤٢/٤ ـ ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) عُسْفان: بضمٌ أوله، وسكون ثانيه ثمَّ فاء، وآخره نون. "معجم البلدان "(١٢١/٤).

 <sup>(</sup>٣) يريد قوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم حناح أن تقصروا من الصَّلاة إن خفتـم أن يفتنكـم الّذيـن كفـروا إنَّ الكـافرين
 كانوا لكم عدوًّا مبينا﴾ (النّساء/١٠١).

<sup>(</sup>٤) سقط من (ط): من قوله: "صفٌّ وصفٌّ بعد ذلك. . إلى قوله: "وركعوا جميعا".

<sup>(</sup>٥) أخرجه النّسائي في (كتاب صلاة الخوف ـ ١٧٧/٣) وابس أبي شيبة في " المصنّف "(٢٦/٢) وأحمد في " المسند "(٢٠/٤) كُلُهم من طرق عن منصور به نحوه. وصحَّحه الدَّارقطني وابن حبَّان والحاكم ووافقه النَّهي وابن حجر. انظر: " السُّنن للدَّارقطني " (٢٠/٢). " الإحسان "(٢٠/١). " المستدرك مع التَّلخيص "(٢٠/١). " الإحسان "(٤٣/٤). قال المنـذري: قال المنـذري: قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، إلاّ أنَّ بعض أهل العلم بالحديث يشكُّ في سماع بحاهد من أبي عياش، ثمَّ ذكر الحديث بإسناد حيِّد عن بحاهد، قال: حدَّثنا أبوعياش، وقال: بيَّن فيه سماع بحاهد من أبي عياش، هذا آخر كلامه. " مختصر سنن أبي داود"(٢٤/٢).

قال أبوداود: رواه جابر (۱)، وابن عبَّاس (۲)، وأبوموسي (۳) نحو هذا المعنى.

قلت: صلاة الخوف أنواع، وقد صلاها رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ في أيام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوحَّى في كلِّ<sup>(3)</sup> ما هـو أحـوط للصَّلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلفة في المعاني. وهذا النَّوع منها هو الاختيار إذا كان العدوُّ بينهم وبين القبلة، وإن كان العدوُّ وراء القبلة صلَّى بهم صلاته في يوم ذات الرِّقاع [٩٦]، وقد (رواه)<sup>(٥)</sup> أبوداود في هذا الباب.

٣٥٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن يزيد بن رُومان (٢)، عن صالح بن خوَّات (٢) عمَّن صلَّى مع رسول الله عليه وسلَّم \_ يوم ذات الرِّقاع صلاة الخوف: "أنَّ طائفة صفَّت معه وطائفة وُجَاه العدوِّ، فصلَّى بالَّيْ معه ركعة، ثمَّ ثبت قائماً وأثمُّوا لأنفسهم، ثمَّ انصرفوا وصفُّوا وُجَاه العدوِّ، وجاءت الطَّائفة الأحرى، فصلَّى بهم الرَّكعة الَّيْ بقيت من صلاته، ثمَّ ثبت جالساً، وأثمُّوا لأنفسهم، ثمَّ سلَّم بهم (٨)".

قلت: وإلى هذا ذهب مالك (٩) والشَّافعي (١٠)، إذا كان العدوُّ من ورائهم.

(١) رواية حابر أخرحها مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف ـ ٥٧٤/١-٥٧٤) من طريق عطـاء عـن حـابر بـن عبــدا الله بنحو حديث أبى عياش.

<sup>(</sup>٢) أمَّا رواية ابن عبَّاس فأخرجها البخاري في (كتاب الخوف، باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف ـ ٢٣٣/٢) من طريق الزهــري عن عبيدا لله بن عبداً لله عن ابن عبَّاس بنحو حديث أبي عياش. كما أخرجها الإمام أحمد في " المسند "(٢٩٥/١) والبيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٥٨/٣) ٧٥٩-٢٥٩) كلاهما من طريق ابن إسحاق حدَّثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان عــن عكرمة عـن ابن عبَّاس مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) أمَّا رواية أبي موسى فأخرجها البيهقي في " السُّنن الكبرى "(٢٥٢/٣) من طريق حطان الرقاشي عن أبي موسى مرفوعا.

<sup>(</sup>٤) في (ط): كلُّها.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (ذكره )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) يزيد بن رُومان أبوروح مولى آل الزَّبير، ثقة من الخامسة، مات سنة (١٣٠هـ). وروايته عن أبي هريرة مرسلة. " تقريب النَّهذيب". معر بالمرتب الله الله عن المرتب المراجب المرتب المرتب الله الله الله المراكب المرتب المرتب المرتب النَّهد السّ

 <sup>(</sup>٧) صالح بن حوًات ـ بفتح المعجمة وتشديد الواو و آخره مثنّاة ــ ابن حبير بن النّعمان الأنصاري المدني، ثقة من الرّابعة. "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٨) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف ـ ٥٧٥ـ٥٧٥/١) من طريق مالك به مثله.

<sup>(</sup>٩) قال مالك: وحديث القاسم بن محمَّد عَن صالح بن حوَّات أحبُّ ما سمعت إلىّ في صلاة الحَوف. " الموطَّأ "(١٨٥/١). " الاستذكار " (٢٨/٢-٢٥).

<sup>(</sup>١٠) قال الشَّافعُي: ورويت أحاديث عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في صلاة الخوف، حديث صالح بن خوَّات أوفق ما يثبت منها لظاهر كتاب الله عزَّ وجلَّ فقلنا به. " الأمّ "(٢١١/١).

وأمَّا أصحاب الرَّأي فإنَّهم ذهبوا إلى حديث ابن عمر.

**٤٥٠** عن معمر، عن الزُّهري، عن معمر، عن الزُّهري، عن معمر، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه: "أنَّ رسول الله عسلى الله عليه وسلَّم عسلَّى بإحدى الطَّائفتين ركعة، والطَّائفة الأحرى مواجهة العدوّ، وانصرفوا فقاموا في مقام أولئك، فصلَّى بهم ركعة أخرى، ثمَّ سلَّم عليهم، ثمَّ قام هؤلاء، فقضوا ركعتهم، (وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم) (وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم) (وقام هؤلاء، فقضوا ركعتهم) (وقام هؤلاء، فقضوا

قلت: وهذا حديث حيِّد الإسناد، إلا أنَّ حديث صالح بن حوَّات أَشدُّ موافقة لظاهر القرآن، لأنَّ الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصَّلاة فَلْتَقُمْ طائِفَة منهم معَكَ ﴾ الآية(النِّساء/٢٠٢)، فجعل إقامة الصَّلاة لهم كلِّها لا بعضها. وعلى المذهب الَّذي صاروا إليه: إنَّما يقيم لهم الإمام بعض الصَّلاة لا كلِّها.

ومعنى قوله: ﴿ وَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم ﴾ (أي) (٣): إذا صلّوا، كما روي عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أنّه قال: "إذا دخل أحدكم المستجد فليستجد ستجدين" أي: فليركع ركعتين. ثمّ قال: ﴿ وُلْتَأْت طَائفة أُخرى لم يصلّوا ﴾ فكان دليل مفهومه: أنّ هؤلاء قد صلّوا. وقوله: ﴿ وَلَيصلّوا معك ﴾ مقتضاه تمام الصّلاة، وهو على قولهم لا يصلّون (معه) (عه) إلا بعضها. وقد ذكر الطّائفتين، ولم يذكر (عليهما) (٥) قضاء، فدلّ أنّ كلّ واحدة منهما قد انصرفت عن كمال الصّلاة. وهذا المذهب أحوط للصّلاة، لأنّ الصّلاة تحصل مؤدّاةً على سننها في استقبال القبلة، وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة، ويكثر العمل في الصّلاة.

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط)و (ش).

<sup>(</sup>٢) أخرج البُخاري في (كتاب الخوف، باب صلاة الخـوف \_ ٢/٩٢١) ومسلم في (كتـاب صلاة المسافرين، بـاب صلاة الخـوف \_ ١/٧٤) كلاهما من طريق الزُّهري به نحوه.

<sup>(</sup>٣) الزِّيادة من (ط)و (ش).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (معها )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (عليها )، والمثبت من (ط).

ومن الاحتياط في المذهب الأوَّل: أنَّهم إذا كانوا خارجين من الصَّلاة تمكَّنوا من الحرب، إلى كانت للعدوِّ جولة، وإذا (١) كانوا في الصَّلاة لم يقدروا على ذلك، فكان المصير إلى حديث صالح بن حوَّات أولى.

وسلام عن أبي بكرة قال: "صلّى رسول الله عليه وسلّم - [۱۹۷ ب] في خوف الحسن، عن أبي بكرة قال: "صلّى رسول الله عليه الله عليه وسلّم - [۱۹۷ ب] في خوف الظّهر، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدوِّ، فصلّى ركعتين، ثمَّ سلّم، فانطلق الّذين صلّوا فوقفوا موقف أصحابهم، ثمَّ جاء أولئك فصلّوا خلفه، فصلّى بهم ركعتين، ثمَّ سلّم، فكان لرسول الله عليه وسلّم - أربعاً، ولأصحابه ركعتين ركعتين ركعتين .

قلت: وهذا النَّوع من الصَّلاة أيضاً جاءت به الرِّواية على قضية التَّعديل، وعبرة التَّسوية بين الطَّائفتين، لا يُفَضِّل فيها طائفة على أخرى، بل كلُّ يأخذ قسطه من فضيلة الجماعة، وحصَّته من بركة الأسوة.

وفيه دلالة على حواز صلاة المفترض خلف المتنفّل.

قلت: وهذا قد تأوَّله قومٌ من أهل العلم على صلاة شدَّة الخوف.

<sup>(</sup>١) في (ط): وإن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النّسائي في (كتاب صلاة الخوف ـ ١٧٨/٣) وأحمد في " المسند "(٩/٥) كلاهما من طريق أشعث به نحوه. وصحّحه الزّيلعي في "نصب الرّاية "(٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) هو: أَشْعَتْ بن أبي الشَّعثاء، المحاربي الكوفي، ثقة من السَّادسة، مات سنة (١٢٥هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) في (ط): أشعث بن سليمان.

<sup>(</sup>٥) الأسود بن هلال المحاربي، أبوسلام الكوفي، مخضرم، من الثَّانية، مات سنة (١٨٤هـ). " تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) ثعلبة بن زهدم الحنظلي، مختلف في صحبته. قال العجلي: تابعي ثقة. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٧) طبرستان: بفتح أوّله وثانيه، وكسر الرَّاء. بلدان واسعة كثيرة، من أعيانهـا: دهسـتان، وحرحــان، واســــزاباد، وآمــل، وســـارية، حرج من نواحيها من لا يحصى كثرة من أهل العلم والفقه والأدب، والغالب على هذه النّواحي الجبال. "معجم البلدان"(٤/٣/).

<sup>(</sup>٨) أخرجه النَّسائي في (كتاب صلاة الخوف ـ ١٦٧/٣ ١-١٦٨) وأحمد في "المسند "(٣٨٥/٥، ٣٩٩) كلاهما من طريق سفيان النُّوري بـــه نحوه. وصحَّحه الحاكم، ووافقه النَّهيي كما في "المستدرك مع التَّلخيص "(٣٣٥/١).

وروي عن جابر بن عبدا لله أنَّه كان يقول في الرَّكعتين في السَّفر: "ليستا بقصر، إنَّما القصر واحدة عند القتال (1)".

وقال بعض أهل العلم في قول الله تعالى: ﴿ فليسَ عليكم جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا من الصَّلاة إِن خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُم الَّذين كفروا ﴾ (النِّساء/١٠١): إنَّما هو أن يُقْصَر ويُصلَّي ركعة واحدة عند شدَّة الخوف، قال: وشرط الخوف هاهنا مُعْتَبر باقٍ ليس كما ذهب إليه من أَلْغَى الشَّرط فيه.

قلت: وهذا تأويل قد كان يجوز أن يُتأوَّل عليه الآية، لولا خبر عمر بن الخطَّاب \_ رضي الله عنه \_: "أنَّه سأل رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ عن ذلك؟ فقال: صدقة تصدَّق الله عنه عليكم، فاقبلوا صدقته (٢)"، وكان إسحاق بن راهويه يقول: "أمَّا عند الشِّدَّة فتحزيك ركعة واحدة، توميء بها إيماءً، فإن لم تقدر فسجدة واحدة، فإن لم تقدر فتكبيرة، لأنَّها ذكر الله (٣)".

ويروى عن عطاء (٤) وطاوس (٥) والحسن (٦) ومجاهد والحكم (٧) وحمَّاد وقتادة (٨): "في شدَّة الخوف ركعة واحدة، يوميء بها إيْمَاءً".

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع قال حدَّثنا المسعودي ومسعر عن يزيد الفقير عن حــابر بـن عبــدا لله قــال: صــلاة الخــوف ركعــة. "المصنَّف"(٤٦٣/٢).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في صفحة (ص: ٤٢٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر: " الأوسط "(٥/٨٧). " المحلّى "(٥/٣٦).

<sup>(</sup>٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٢٨).

<sup>(</sup>٥) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا كانت عند المسايفة فإنّما هي ركعة، يوميء بها إيماء أين كان وجهه ماشيا أو راكبا. "المصنّف"(١٥/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة من طريق عبدالأعلى عن يونس عن الحسن. " المصنّف "(٢٠/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة عن معتمر عن ليث عن مجاهد والحكم قالا: إذا كان عند الطّراد وعند سلّ السُّيوف أجزأ الرَّحــل أن تكـون صلاتـه تكبيرا، فإن لم يكن إلاّ تكبيرة واحدة أجزأته أينما كان وجهه. " المصنَّف "(٤٦٠/٢).

وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في قول الله تعالى: ﴿فَإِن خَفَتُم فَرَجَالًا أَو رَكَبَانًا﴾ قال: في العَدُو يصلّي راكبا وراجلا يومسيء إيماء حيث ما كان وجهه، والرّكعة الواحدة تجزئه. "المحلّى"(٣٦/٥).

<sup>(</sup>٨) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع قال: حدَّثنا شعبة سألت الحكم وحَمَّادا عن صلاة المسايفة؟ فقالا: ركعة واحدة حيث كان وجهه أوميء. "المصنِّف" (٢٠/٢). وروى ابن حزم من طريق عبدالرَّحن بن مهدي عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة وحَمَّاد بن أبسي سليمان وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: ركعة حيث كان وجهه. "الحمَّى "(٣٦/٥).

فأمَّا سائر أهل العلم فإنَّ صلاة شدَّة الخوف عندهم لا يُنقص من العدد شيئاً، ولكن يصلِّي على حسب الإمكان ركعتين أيَّ وجهٍ يُوَجَّهون إليه رجالاً وركباناً، يومئون إيماءً، روي ذلك عن عبدا لله بن عمر (1).

وبه قال النَّخعي (٢)، والثُّوري (٣)، وأصحاب الرَّأي (١٤)، وهو قول مالك (٥) والشَّافعي (٦).

وأخبرني الحسن بن يحيى (٢)، عن ابن المنذر، قال: قال أحمد بن حنبل: كلُّ حديث [٩٨] روي في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز، قال: وقال أحمد: ستَّة أوجه أو سبعة، يروى فيه، كلُّها جائزة (٨).

٣٥٧ قال حدَّننا أبوداود، حدَّننا عبدا لله بن عمرو بن أبي الحجَّاج أبومعمر البصري، حدَّننا عبدالوارث، حدَّننا محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن جعفر، عن ابن عبدا لله بن أنيس (٩)، عن أبيه، قال: "بعثني رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عُرَنة وعرفات، قال: اذهب فاقتله، فرأيته وحضرت صلاة العصر، فقلت: إنّي لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخّر الصَّلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلّي، أوميء إيماء نحوه، فلمَّا دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنَّك تجمع لهذا الرَّجل، فحثتك في ذاك، قال: إنّي لفي ذاك، فمشيت معه ساعة، حتَّى إذا أمكني علوته بسيفي حتَّى برد (١٠٠٠".

<sup>(</sup>١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن الزُّهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا أظلتهم الأعداء فقـــد حـلَّ لهــم أن يصلَّـوا قِبَــل أي جهــة كــانوا رجالاً أو ركبانا، ركعتين يومئون إيماء. " المُصنَّف "(٢٤/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في قوله: ﴿فإن خفتم فرحالا أو ركبانا﴾ قال: ركعتين يوميء برأسه إيماء حيث كان وجهه. " المصنَّف "(١٤/٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٥/٨٧).

<sup>(</sup>٤) انظر: " المبسوط "(٢/٢٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: " المدوَّنة الكبرى "(١/٠٥١).

<sup>(</sup>٦) انظر: " الأمّ "(١/٢٥/١). .

 <sup>(</sup>٧) هو: الحسن بن يحيى بن صالح.
 (٨) انظ : " الأوسط "(٥/٤٤٥٥). " المفيد

 <sup>(</sup>٨) انظر: " الأوسط "(٤/٥٤٤٠٥). " المغنى مع الشَّرح الكبير "(٢٦٨/٢).
 (٩) هو: ضمرة بن عبدا لله بن أُنيس الحهنى، حليف الأنصار المدنى، مقبول من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup> ١) أخرج الإمام أحمد في "المسند "(٩٦/٣) والبيهقي في "السنن الكبرى "(٢٥٦/٣) وصرَّح ابن إسحاق بالتَّحديث. كلاهما من طريق ابن إسحاق به نحوه. قلت: وحسَّنه الحافظ ابن حجر في " الفتح "(٢٧٧٢).

قلت: واختلفوا في صلاة الطَّالب، فقال عوام أهل العلم (1): إذا كـان مطلوباً كـان لـه أن يصلّي إيماء، وإذا كان طالباً نزل، إن كان راكباً، وصلّى بالأرض راكعاً وساجداً.

وكذلك قال الشَّافعي (٢): إلا أنَّه شرط في ذلك شرطاً لم يشرطه غيره، قال: إذا قلَّ الطَّالبون عن المطلوبين، وانقطع الطَّالبون عن أصحابهم، فيخافون عودة المطلوبين عليهم، فإذا كان هكذا كان (٣) لهم أن يصلُّوا يومئون إيماءً.

قلت: وبعض هذه المعاني موجودة في قصَّة عبدا لله بن أُنيس.

# ٢٠٨ ومن باب في التَّطوُّع.

٣٥٨ عبد الله بن البوداود، حدَّثنا أجمد بن حنبل، حدَّثنا أبوالمغيرة (٤)، حدَّثني عبد الله بن العلاء، حدَّثني عبيدا لله بن زيادة الكندي (٥)، عن بالل أنَّه حدَّثه: "أنَّه أتبى رسول الله على الله عليه وسلَّم يؤذنه بصلاة الغداة، فشغلت عائشة باللاً بأمر سألته عنه، حتَّى فَضَحه الصُّبح، فأصبح جدّاً، وأنَّه أبطأ عليه بالخروج فقال: إنِّي كنت ركعت ركعتي الفجر، فقال: يا رسول الله، إنَّك أصبحت جدّاً، وساق الحديث (٢).

قلت: "فضحه الصُّبح" معناه: دَهِمَتْه فُضْحة الصُّبح، والفضحة: بياض في غُبْرَة. وقد يحتمل أن يكون معناه: أنَّه لَّا تبيَّن الصُّبح جدًّا ظهرت غفلته عن الوقت، فصار كمن يفتضح (بعيب)(٧) يظهر منه.

وقد رواه بعضهم: "فصحة الصُّبح" بالصَّاد غير المعجمة، قال: ومعناه: بان له الصُّبح، (ومنه) (٨) الإفصاح بالكلام، وهو الإبانة باللِّسان عن الضَّمير.

انظر: " الأوسط "(٥/٤). "شرح السُّنة "(٤/٠٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: " الأمّ "(١/٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) (كان ) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٤) هو: عبدالقدُّوس بن الحجَّاج الخولاني.

<sup>(°)</sup> عبيدًا لله بن زيادة الكندي، أبوزيادةً، ويقال: الكندي الدِّمشقي. قال عثمان الدَّارمي عن دحيم: ثقة، وذكره ابن حِبَّان في التُقات. روى له أبوداود، وروايته عن بلال مرسلة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في " السُّنن الكبرى "(٤٧١/٢) من طريق أبي داود به مثله. قلت: إسناده منقطع، عبيدا لله لم يسمع من بلال.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (بعير )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: (ومعناه)، والمثبت من (ط).

### ٧٠٩\_ ومن باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتى الفجر [١٩٩].

**٩٥٣.** قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمَّاد ، عن عاصم ، عن عاصم عبدا لله بن سرجس قال: "جاء رجلٌ والنَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يصلِّـى الصُّبح، فصلَّـى الرَّكعتين، ثمَّ دخل مع النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ (في الصَّلاة) (٣)، فلمَّا انصرف قـال: يـا فلان، أيتُهما صلاتك: الَّتي صلَّيت وحدك، أو الَّتي صلَّيت معنا؟ (٢٠٠٠".

قلت: في هذا دليل على أنَّه إذا صادف الإمامَ في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفحر، وتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصَّلاة.

وقوله: "أيُّتهما صلاتك" مسألة (إنكار)(٥) يريد بذلك تبكيته على فعله.

وفيه دلالة على أنَّه لا يجوز له أن يفعل ذلك، وإن كان الوقت يتَّسع للفراغ منهما قبل خروج الإمام من صلاته، لأنَّ قوله: "أو الَّتي صلَّيت معنا" يدلُّ على أنَّه قد أدرك الصَّلاة مع رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بعد فراغه من الرَّكعتين.

• ٣٦- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن المتوِّكل، حدَّثنا عبدالرَّزاق، حدَّثنا زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: "قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلاّ المكتوبة (٢)".

قلت: وفي هذا بيان أنَّه ممنوع من ركعتي الفجر ومن غيرهما من الصَّلوات، إلاَّ المكتوبة.

وقد اختلف النَّاس (٢) في هذا، فرُوي عن عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ــ: "أنَّه كان يضرب الرَّجل إذا رآه يصلِّي الرَّكعتين والإمام يصلِّي (^)".

<sup>(</sup>١) هو: حمَّاد بن زيد.

<sup>(</sup>٢) هو: الأحول.

<sup>(</sup>٣) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٤) أخرج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب كراهية الشُّروع في نافلة بعد شروع المؤذِن ــ ٤٩٤/١) من طريق حمَّـاد بن زيـد بـه

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إن كان )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) سبق تخریجه (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٧) (النَّاس) سقط من (ط).

<sup>(</sup>٨) رواه عبدالرَّزاق عن النُّوري عن حابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة عن عمر بن الخطَّاب. " المصنَّف "(٢/٣٦).

وروي الكراهة في ذلك عن ابن عمر (١)، وأبي هريرة (٢)، وكره ذلك أيضاً سعيد بن حبير (٣)، وابن سيرين (١)، وعروة بن الزُّبير (٥)، وإبراهيم النَّخعي (٢)، وعطاء (٧)، وإليه ذهب الشَّافعي (٨)، وأحمد بن حنبل (٩).

ورخَّصت طائفة في ذلك، روي (ذلك) (۱۰) عن ابن مسعود (۱۱)، ومسروق، والحسن، ومحول، وحَمَّاد بن أبي سليمان (۱۲).

وقال مالك (١٣): إن لم يخف أن يفوته الإمام بالرَّكعة فليركع حارجاً قبل أن يدحل، فإن خاف أن تفوته الرَّكعة فليدخل مع الإمام فليصلِّ معه.

وقال أبوحنيفة (١٤): إن خشي أن تفوته ركعة من الفحر في جماعة ويدرك ركعة صلَّى عند الباب، ثمَّ دخل فصلَّى مع القوم، وإن خاف أن تفوته الرَّكعتان جميعاً صلَّى مع القوم.

(١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أنَّ ابن عمر رأى رجلا يصلِّي والمـؤذّن يقيـم فقـال: تصلِّي الصُّبح أربعـاً. " المصنَّـف " (٤٤٠/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج والنَّوري عن عمرو بن دينار أنَّ عطاء بن يسار أخبره أنَّه سمع أبا هريرة يقــول: إذا أقيمـت الصَّـلاة فـلا صلاة إلا المكتوبة. " المصنَّف "(٤٣٦/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن حبير قال: إن كان في مكان صلاّهما وإن كان في المسحد لم يصلّهما. " المصنّف "(٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) راه عبدالرَّزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين: كره أن يصلِّيهما عند الإقامة. " المصنَّف "(٢/٠٤٤-٤٤).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٣١/٥).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة عن عبَّاد بن العوام عن سعيد بن أبي معشر عن إبراهيم أنَّه كره أن يصلِّيهما في المسجد، وقال: يصلِّيهما على بـاب المسجد أو في ناحيته. " المصنّف "(٢٠١/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة، فإن خرج الإمام وأنت راكع فاركع إليهما ركعة أخــرى خفيفة، ثمَّ سلَّم. " المصنَّف "(٤٣٧/٢).

<sup>(</sup>٨) قال النَّروي: قالُ الشَّافعي والأصحاب: إذا أقيمت الصَّلاة كُره لكلِّ من أراد الفريضة افتتاح نافلة سواء كانت سنَّة راتبة لتلك الصَّلاة أو تحيَّة مسجد أو غيرهما. " المجموع "(٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٩) قَالَ أُبوداود: سمعت أَحَمد سئل عن الرَّحلُ إِذَا افتتح الصَّلاة فأقام المؤذّن؟ قال: أحبُّ إليَّ أن يقيم، قال: ومن النَّاس من يقـول: يقطع، قيل لأحمد: وإن فاتته التَّكبيرة الأولى؟ قال: نعم، إنَّه يتمُّ أوَّلا ثمَّ يدخل مع الإمام في الفريضة. "مسائل الإمام أحمد "(ص: ٤٨). "الإنصاف" (/٢٠/٢).

<sup>(</sup>١٠) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١١) رواه عبدالرَّزاق عن أبي إسحاق عن عبدا لله بن أبي موسى عن ابن مسعود أنَّه جاء والإمام يصلِّي الفحر فصلَّى ركعتين. "المُصنَّف" (٤٤٤/٢).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنهم جميعا ابن المنذر في " الأوسط "(٢٣٧/٥).

<sup>(</sup>۱۳) انظر: " المدوَّنة الكبرى "(۱۱۸/۱).

<sup>(</sup>١٤) انظر: " المبسوط "(١٦٧/١).

#### ٢١٠ ومن باب من فاتته متى يقضيها؟.

قلت: فيه بيان أنَّ لمن فاتته الرَّكعتان قبل الفريصة أن يصلِّيهما بعدهما قبل طلوع الشَّمس، وأنَّ النَّهي عن الصَّلاة بعد الصُّبح حتَّى تطلع الشَّمس إنَّما هو فيما يتطوَّع به الإنسان إنشاء وابتداء دون ما كان له تعلُّق بسبب.

<sup>(</sup>١) سعد بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري، أخو يحيى، صدوق سيّيء الحفظ، من الرَّابعة، مات سنة (١٤١هـ). "تقريب النَّمان ..."

 <sup>(</sup>۲) قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري، حدُّ يحيى بن سعيد، صحابي من أهل المدينة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرج التّرمذي في (أبواب الصّلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الرّكعتان قبل الفحر ـ ٢٨٤/٢-٢٨١) من طريق عبدالعزيز بن محمَّد عن سعد بن سعيد به نحوه. قال أبوعيسى: حديث محمَّد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلاّ من حديث سعد بن سعيد. وإسناد هـذا الحديث ليس بمتَّصل : محمَّد بن إبراهيم لم يسمع من قيس. اهـ.

قلت: إسناد المحديث منقطع كما قال الترمذي، وسعد بن سعيد صدوق سيّء الحفظ، لكن يشهد للحديث ما أخرجه البيهقي في "السّنن الكبرى"(٢٨٣/٢) من طريق الرّبيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن اللّيث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن حدّه قيس بن عمرو بنحو حديث الباب. كما أحرجه ابن المنذر في " الأوسط "(٢٢٦/٥) عن الرّبيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن حدّه قيس بن عمرو. والحاكم وصحّحه على شرط الشّيخين، ووافقه النّهبي كما في " المستدرك مع التّغيص " (٢٧٤/١).

قال العلاّمة أحمد محمَّد شاكر: هذه الطَّرق كلَّها يؤيد بعضها بعضا، ويكون بها الحديث صحيحا لا شبهة فيه. انظر: "تعليقه على حامع التّرمذي "(٢٨٧/٢).

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطيّة قال: رأيت ابن عمر فقضاهما حين سلّم الإمام. " المصنّف "(٢٠٥/٢).
 (٥) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مسمع بن ثابت عن عطاء. " المصنّف "(٢٠٤/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه قال: فإذا فرغ الإمام اركعهما بعد الصُّبح. " المصنَّف "(٢٤٢/٢).

<sup>(</sup>٧) رواه عبدالرَّزاق قال: رأيت ابن حريج ركعهما بعد الصُّبح في مسجد صنعاء بعدما سلَّم الإمام. "المصنّف "(٢/٢٤).

وقالت طائفة: يقضيهما إذا طلعت الشَّمس<sup>(1)</sup>، وبه قال القاسم بن محمَّد<sup>(۲)</sup>، وهو مذهب الأوزاعي<sup>(۳)</sup> والشَّافعي<sup>(٤)</sup> وأحمد<sup>(٥)</sup> وإسحاق<sup>(۲)</sup>.

وقال أصحاب الرَّأي (٧): إن أحبُّ قضاهما إذا ارتفعت الشَّمس، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، لأَنَّه تطوُّع.

وقال مالك (٨): يقضيهما ضُحيَّ إلى وقت زوال الشَّمس، ولا يقضيهما بعد الزُّوال.

٣٦٢ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا الرَّبيع بن نافع، حدَّثنا محمَّد بن المهاجر (١)، عن العبَّاس بن سالم (١١)، عن أبي سلام (١١)، عن أبي أمامة، عن عمرو بن عنبسة السُّلمي أنّه قال: "قلت: يا رسول الله، أيُّ اللَّيل أسمع؟ قال: جوف اللَّيل الآخر، فصلِّ ما شئت، فإنَّ الصَّلاة مشهودة مكتوبة، حتَّى تصلِّي الصُّبح، ثمَّ أقصر حتَّى تطلع الشَّمس فترتفع قِيس رمحٍ أو رمحين، فإنَّها تطلع بين قرني شيطان، ويصلِّي لها الكفَّار (١٢)، ثمَّ صلِّ ما شئت فإنَّ الصَّلاة مشهودة مكتوبة، حتَّى يعدل الرُّمح ظلَّه، ثمَّ أقصر، فإنَّ جهنَّم تُسجَّر وتُفتح أبوابها، فإذا زاغت الشَّمس فصلِّ ما شئت فإنَّ الصَّلاة مشهودة حتَّى تُصلَّى العصر، ثمَّ أقصر، حتَّى تغرب الشَّمس، فإنَّها تغرب بين قرني شيطان، فيصلِّى لها الكفَّار ـ وساق الحديث (١٣)".

<sup>(</sup>١) وقد فعل ذلك ابن عمر، كما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن فضيل عن ابن غزوان عن نافع عن ابن عمر أنَّه جاء إلى القوم وهــم في الصَّلاة، ولم يكن صلَّى الرَّكعتين فدخل معهم ثمَّ جلس في مصلاّه، فلمَّا أضحى قام فقضاهما. " المصنَّف "(٢٠٥/٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمَّد يقول: لو لم أُصلَّهما حتَّى أصلَّي الفحر صلَّيتهما بعد طلوع الشَّمس. " المصنَّف "(٢٥٥/٢).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٥/٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: " الأمّ "(١/٩٤١).

<sup>(</sup>٥) قال أبوداود: سمعت أحمد سئل فيمن فاتنه ركعتا الفحر، قال: يصلّيهما إذا طلعت الشَّمس. "مسائل الإمام أحمد "(ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٦) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٣٢٨/٥).

 <sup>(</sup>٧) هذا قول محمَّد بن الحسن الشَّيباني. وقال أبوحنيفة وأبويوسف: لو صلَّى الرَّجل الفحر ثمَّ ذكر أنَّه لم يصلِّ ركعتي الفحر لم يقضهمـا.
 "المبسوط "(١٦١/١).

<sup>(</sup>٨) انظر: " المدوَّنة الكبرى "(١١٨/١).

<sup>(</sup>٩) محمَّد بن مهاجر الأنصاري، أخو عمرو، ثقة من السَّابعة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) عبَّاس بن سالم اللَّحمي الدِّمشقي، ثقة من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) هو: ممطور الأسود الحبشي، أبوسلام، ثقة يرسل من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>١٢) في (ط): الكافر.

<sup>(</sup>١٣) أخرجه مسلم ـ مطوَّلا ـ في (كتاب صلاة المسافرين، باب إسلام عمرو بن عنبسة ـ ١/٩٦٥) من طريق أبي أمامة الباهلي به.

قلت: قوله: "أيُّ اللَّيل أسمع؟" يريد: أيُّ أوقات اللَّيل أرجى للدَّعـوة، وأولى بالاستحابة؟ وضَع السَّمع موضع الإحابة، كما يقول المصلِّي: سمع الله لمن حمده، يريد استحاب الله دعاء من حمده.

وقوله: "جوف اللَّيل الآخر" يريد به ثلث اللَّيل الآخر، وهـو الجـزء الخـامس مـن أسـداس اللَّيل.

و"قيس رمح" معناه: قدر رمح في رأي العين، يقال: هو قِيـس رمـح، وقِيـد رمـح، بمعنـىً واحد.

وقوله: "فإنَّ الصَّلاة مشهودة مكتوبة" معناه: أنَّ الملائكة تشهدها وتكتب أحرها للمصلِّي.

ومعنى قوله: "حتَّى يعدل الرُّمح ظلَّه" هو إذا قامت الشَّـمس قبـل أن تـزول، فـإذا تنـاهى قِصَر الظِّلِّ فهو وقت اعتداله، فإذا أخذ في الزِّيادة فهو وقت الزَّوال.

قلت [ ١٠١ ب]: وذِكْرُه تسجير جهنَّم، وكونُ الشَّمس بين قرني الشَّيطان، وما أشبه ذلك من الأشياء الَّي تُذكر على سبيل التَّعليل لتحريم شيء أو لنهي عن شيء: أمور لا تُدْرَكُ معانيها من طرق الحسِّ والعِيان، وإنَّما يجب علينا الإيمان بها والتَّصديق بمخبراتها، والانتهاء إلى أحكامها الَّي عُلِّقت بها، وقد ذَكَرْتُ فيما تقدَّم من الكتاب ما قيل في معنى قرنى الشَّيطان وحكيت في ذلك أقوالا لأهل العلم، فأغنى عن إعادتها هاهنا (١).

٣٦٣\_ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا حفص بن عمر، حدَّثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عائشة أنَّها قالت: "ما من يوم يأتي على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إلاَّ صلَّى بعد العصر ركعتين (٢)".

قلت: صلاة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في هذا الوقت قد قيل: إنَّه مخصوص به "(٢)(٤).

<sup>(</sup>١) انظر: صفحة ( ٢٤٦ ).

<sup>(ُ</sup>Yُ) أخرَج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الرَّكعتين اللَّتين كان يصلِّيهمـا النَّبـي ــ صلَّى الله عليـه وسلَّم ــ بعـد العصر ــ (۲) -۷۲-۵۷۲) من طريق شعبة به نحوه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حَجر: مواظبته صلّى الله عليه وسلّم على الرّكعتين بعد العصر مـن خَصَاْئِصـه، والدَّليـل عليـه روايـة أبـي سـلمة عـن عائشة، وفي آخره: "وكان إذا صلّى صلاة أثبتها" رواه مسلم في "صحيحه "(٧٧/١). "الفتح "(٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ط): بها.

وقيل: إنَّ الأصل فيه أنَّه صلاّها يوما قضاء لفائت ركعتي الظُّهر<sup>(۱)</sup>، وكان صلَّى الله عليـه وسلَّم إذا فعل فعلاً واظب عليه فلم يقطعه.

عبد الله بن بریدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله علیه وسلَّم ـ: "بین كلِّ آذانین صلاة، لمن شاء (۲)".

قلت: أراد بالأذانين: الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر، والعرب تفعل ذلك، كقولهم: الأسودين، للتّمر والماء، وإنّما الأسود أحدهما، وكقولهم: سيرة العمرين، يريدون أبابكر وعمر - رضي الله عنهما -، وإنّما فعلوا ذلك لأنّه أخف على اللّسان من أن يُثبتوا كلّ اسم منهما على حِدَتِه، ويذكروه (٣) بخاصِّ صفته، وقد يحتمل أن يكون ذلك في الأذانين حقيقة الاسم لكلِّ واحد منهما، لأنّ الأذان في اللّغة (معناه) أن الإعلام، ومنه: ﴿وأَذَانُ من اللّه ورسولهِ ﴿ (التّوبة / ٣) فالنّداء بالصّلاة أذان بحضور الصّلاة، والإقامة أذان بفعل الصّلاة.

و ٣٦٥ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن منيع، حدَّثنا عبَّاد بن عبَّاد، عن واصل عن عن يحيى بن عقيل (٢)، عن يحيى بن يعمر، عن أبي ذرِّ، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "يُصبِّح على كلِّ سُلامى من بني آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطَّريق صدقة، وبُضَيعته أهلَه صدقة، ويُحرِّي من ذلك كلِّه ركعتا الضَّحى (٧)."

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما أخرجه مسلم ـ في حديث طويل ـ في (كتاب صلاة المسافرين، باب معرفة الرَّكعتين اللَّتين كان يصلِّيهما النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بعد العصر ـ ٧٧٢/١) وفيه: "يا بنت أبي أمية سألت على الرَّكعتين بعد العصر. إنَّه أتاني ناس من وفـد القيـس بالإسـلام من قومهم، فشغلوني عن الرَّكعتين بعد الظُهر، فهما هاتان".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب بين كلِّ أذانين صلاة ـ ٥٧٣/١) من طريق عبدالأعلى عن الجريري به.

<sup>(</sup>٣) في (ط): وذكروه.

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) واصل، مولى أبي عيينة ـ بتحتانية مصغرا ـ صدوق عابد من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عُقيل ـ بالتّصغير ـ البصري، صدوق من الثّالثة. " تقريب التّهذيب ".

قلت: السُّلامي: عظام أصابع اليد والرِّجل، ومعناه: عظام البــدن كلِّهــا، يريــد أنَّ في كــلِّ عضو ومفصل من بدنه عليه صدقة ٢٦٠٢أ].

# ٢١١ـ ومن باب في صلاة النّهار.

٣٦٦ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عمرو مرزوق، حدَّثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن علي بن عبدا لله البارقي (١)، عن ابن عمر، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "صلاة اللَّيل والنَّهار مثنى مثنى (٢)".

قلت: رَوَى هذا الحديثَ عن ابن عمر: نافع وطاوس وعبدا لله بن دينار، لم يذكر فيه أحدٌ صلاة النَّهار، إنَّما هو "صلاة اللَّيل مثنى مثنى "" إلاّ أنَّ سبيل الزِّيادات أن تُقبل، وقد قال بهذا في النَّوافل مالك بن أنس (٤) والشَّافعي (٥) وأحمد (٦)، وقد صلَّى رسول الله \_ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ صلاة الضُّحي يوم الفتح ثماني ركعات، يسلِّم عن كلِّ ركعتين (٧)، وصلاة العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، وهذه كلُّها من صلاة النَّهار.

<sup>(</sup>١) على بن عبدا لله البارقي الأزدي، أبوعبدا لله ابن أبي الوليد، صدوق ربما أخطأ، من النّالثة. " تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه التّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء أنَّ صلاة اللّيل والنّهار مثنى مثنى ـ ٤٩١/٢ ٤٩٢-٤٤) قال أبوعيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم. والصَّحيح ما روي عن ابن عمر: "أنَّ النِّي ـ صلَّى الله عَليه وسلَّم ـ قال: صلاة اللَّيل مثنى مثنى". وروى الثقات عن عبدا لله بن عمر عن الَّذِي صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يذكروا فيه صلاة النَّهار. وقــد روي عن عبيدا لله عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يصلِّي باللَّيل مثنى، وبالنَّهار أربعا. اهـ. وأخرجه النَّسائي في (كتـاب قيـام اللّيـل وتطـوع النَّهار، باب كيف صلاة اللَّيل ـ ٣/٢٧/) وقال عقيبه: هذا الحديث عندي خطأ. كلاهما من طريق شعبة به نحوه.

قلت: وقد تابع علي بن عبدا لله البارقي محمَّد بن عبدالرَّحمن بن ثوبان، فرواه الدَّارقطــني في "السُّنن "(٢٧/١) من طريـق اللَّيـث بـن سعد عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبدا لله بن الأشجّ عن عبدا لله بن أبي سلمة عن محمَّد بن عبدالرَّحمن بن ثوبـــان عــن ابـن عـــر

وقال البيهقي: هذا حديث صحيح، وعلي بن البارقي احتجَّ به مسلم، والزِّيادة من الثِّقة مقبولة، وقد صحَّحه البخاري لما سئل عنه. "السُّنن الكبرى "(٤٨٧/٢). وقال الحافظ ابن حجر: صحَّحه ابن خزيمة وابن حبَّان والحـاكم والبيهقـي. "تلخيـص الحبـير "(٤٨/٢). وصحَّحه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصَّحيحة "رقم (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللَّيل مثنى مثنى ـ ١٦/١٥) من طرق عن نافع وعبدا لله بن دينار وطــاوس عــن ابن عمر مثله.

<sup>(</sup>٤) انظر: "بداية المحتهد "(٢٩٦/١).

<sup>(</sup>٥) انظر: " الأوسط "(٥/٥٣٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود "(ص: ٧٢).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في (كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاة في التَّوب الواحد ملتحفا به ـ ٤٦٩/١) من حديث أمٌّ هانيء بنت أبي طالب قــالت: هذه؟ فقلت: أنا أمُّ هانيء بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأمِّ هانيء. فلمَّا فرغ من غسله قــام فصلَّى ثمـاني ركعـات ملتحفـا في ثـوب واحد إلى أن قالت: وذلك ضحيٌّ".

٣٦٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا ابن المثنَّى، حدَّثنا معاذ بن معاذ، حدَّثنا شعبة، حدَّثني عبدربَّه بن سعيد (1) عن أنس بن أبي أنس (7) عن عبدا لله بن نافع (1) عن عبدا لله بن الحارث (1) عن المطلب، عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: "الصَّلاة مثنى مثنى، وأن تشهد في كلِّ ركعتين، وأن تَبأُس وتَمَسْكَن، وتَقنَع بيدك، وتقول: اللَّهمَّ فمن لم يفعل ذلك فهي خِدَاج (0)".

قلت: أصحاب الحديث يغلّطون شعبة في رواية هذا الحديث، قال محمَّد بن إسماعيل البخاري<sup>(۱)</sup>: أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع، قال: عن أنس بن أنس، وإنّما هو عمران بن أبي أنس، وقال: عن عبدا لله بن الحارث، وإنّما هو عن عبدا لله بن نافع عن ربيعة بن الحارث، (وربيعة بن الحارث) هو ابن المطّلب، فقال: عن المطّلب، والحديث عن الفضل بن عبّاس، و لم يذكر فيه الفضل.

قلت: ورواه اللَّيث بن سعد (<sup>(A)</sup> عن عبدربَّه، عن عمران بن أبي أنس، عن عبدا لله بن نافع، عن ربيعة بن الحارث (<sup>(P)</sup>)، عن الفضل بن عبَّاس، عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو الصَّحيح.

<sup>(</sup>١) عبدربَّه بن سعيد بن قيس الأنصاري، أخو يحيى، المدني، ثقة من الخامسة، مات سنة (١٣٩هـ) وقيل: بعد ذلك. "تقريب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) أنس بن أبي أنس عن عبدا لله بن نافع (كِذا وقع عندهم)، صوابه عمران بن أبي أنس. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) عبدا لله بن نافع العمياء، مجهول، من الثالثة. "تقريب التهذيب". (٤) عبدا لله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطّلب الهاشمي، أبومحمّد المدني، أمير البصرة، له رؤية. ولأبيه وحدّه صحبة. قــال ابن عبدالـبرّ:

أجمعوا على ثقته، مات سنة (٨٤هـ). "تقريب النّهائيب ". (٥) أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصّلاة، باب في صلاة النّهار ـ ٢٥/٢) وأحمد في "المسند "(١٦٧/٤) كلاهما من طريـق شـعبة بـه نحوه. قلت: إسناده ضعيف لجهالة عبدا لله بن نافع، ولغلط شعبة في هذه الرّواية كما بيّنه الخطّابي. وقــال المنـذري: قــال البخــاري في

التّاريخ: إنّه لايصحُّ. انظر: "مختصر سنن أبي داود "(۸۸/۲). (٦) نصُّ البخاري موجود في "العلل الكبير " للتّرمذي(١/٩٥٦-٢٦).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٨) رواية اللَّيث بن سعد أخرجها التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء في التَّخشع ــ ٢٢٥/٢ ــ ٢٢٦) قــال أبوعيسى: قــال محمَّد: وحديث اللَّيث بن سعد هو حديث صحيح، يعني أصحُّ من حديث شعبة. اهـ. وقال أبوحاتم: حديث اللَّيث أصحُّ، لأنَّ أنس بن أبي أنس لا يعرف، وعبدا لله بن الحارث ليس له معنى، إنَّما هو ربيعة بن الحارث.

<sup>&</sup>quot;علل الحديث لابن أبي حاتم "(١٩/١). (٩) ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب الهاشمي، ابن عمِّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ له صحبة، مات في أوَّل خلافة عمر ـ رضى الله عنــه ـ ـ وقيل: آخرها سنة (٢٣هـ). "تقريب التَّهذيب". "الإصابة "(٠٦/١).

وقال يعقوب بن سفيان (١) في هذا الحديث مثل قول البخاري، وخطَّأ شعبة، وصوَّب اللَّيثَ بن سعد (٢)، وكذلك قال محمَّد بن إسحاق بن خزيمة (٩).

وقوله: "تبأس" معناه: إظهار البؤس والفاقة. و"تمسكن" من المسكنة، وقيل: معناه السُّكون والوقار، والميم مزيدة فيها. وإقناع اليدين: رفعهما في الدُّعاء والمسألة. وقوله: "اللَّهم" نداء، معناه: يا الله، وزعم بعض النَّحويين أنَّهم لما أسقطوا "يا" من أوِّله عوَّضوا منها الميم في آخره. وقال بعضهم: اللَّهم معناه: يا الله أُمَّنا بخير، أي اقصدنا بخير، فحذف (حرف) (٤) الإضافة اختصارًا [٢٠٣]. و"الخِداج" هاهنا النَّقص في الأجر والفضيلة.

# ٢١٢ ومن باب في قيام اللَّيل.

٣٦٨ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ : "يَعْقِد الشَّيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عُقَدٍ، يضرب بمكان كلِّ عُقْدة: عليك ليلاً طويلاً، وذكر الحديث (٥)".

قوله: "قافية رأس أحدكم" يريد مؤخَّر الرَّأس، ومنه سمِّي آخر بيت الشِّعر قافية، وقلت لأعرابي ورد علينا: أين نزلت؟ فقال: في قافية ذلك المكان، وسمَّى لي موضعاً عرفته.

# ٢١٣ ـ ومن باب في صلاة اللَّيل.

٣٦٩ قال حدَّثنا أبوداود، (حدَّثنا عبدالرَّحمن بن براهيم)(١) ، حدَّثنا نصر بن عاصم الأنطاكي (٧)، حدَّثنا الوليد (٨)، حدَّثنا الأوزاعي وابن أبي ذئب، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: "كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يصلِّى فيما بين أن يَفْرُغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر، إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كلِّ ثنتين، ويوتـر بواحـدة،

<sup>(</sup>١) هو: يعقوب بن سفيان الفارسي، أبويوسف الفسوي، ثقة حافظ من الحادية عشرة، مات سنة (٢٧٧هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) انظر: "كتاب المعرفة والتّاريخ "(٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: "صحيح ابن حزيمة "(٢٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (حذف )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في (كتاب التُّهجد، باب عقد الشَّيطان على قافية الرَّأس إذا لم يصلِّ باللَّيل ـ ٣٤/٣) من طريق مالك به مثله. (٦) سقط من الأصل، وأثبته من (السُّن المطبوعة ـ ط ـ الدَّعاس).

<sup>(</sup>٧) نصر بن عاصم الأنطاكي، لين الحديث، من صغار العاشرة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) هو: الوليد بن مسلم.

ويمكث في سحوده قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية، قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذّن (بالأوَّل) (أ) من صلاة الفحر، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثمَّ اضطحع على شقّه الأيمن، حتَّى يأتيه المؤذّن (٢)".

قلت: قوله: "سكت بالأوَّل" معناه: الفراغ من الأذان الأوَّل، يريــد أنَّـه لا يصلِّـي مــا دام يؤذِّن، فإذا فرغ من الأذان وسكت قام فصلَّى ركعتي الفحر.

وقوله: "ينصدع" معناه: ينشقُّ.

#### ٢١٤ ومن باب ما يؤمر به من القصد.

• ٣٧- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا اللَّيث، عن ابن عجْلان، عن سعيد المقبري، عن أبي سلمة، عن عائشة: "أنَّ رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قال: اكلُفُوا من العمل ما تطيقون، فإنَّ الله لا يملُّ حتَّى تملُّوا، وإنَّ أحبَّ العمل إلى الله أدومه وإن قلَّ ذلك، وكان إذا عمل عملاً أثبته (٣)".

قوله: "إنَّ الله لا يملُّ حتَّى تملُّوا" معناه: إنَّ الله سبحانه وتعالى لا يملُّ أبداً وإن مللتم، وهذا كقول الشَّنْفَرَى (٤):

صَلِيَتْ منِّي هُذيل بِحِرْق لا يملُّ الشَّرَّ حتَّى تملُّ وا(٥).

إِنَّ بَالشَّعِبِ الَّـــذي دون سلـــع لقتيــــلا دمـــــه مـــا يطـــــــل إلى أن قال: صليت منــه هذيـــــل بــــخرق لا يمــــل الشَّـــرُّ حتَّــــــى تَمَلُّــــوا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بالأولى )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللَّيل وعدد ركعات النِّي ـ صلَّـى الله عليـه وسلَّم ــ في اللَّيـل ــ ٥٠٨/١) من طريق ابن شهاب به نحوه.

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدَّائم من قيام اللَّيل وغيره ـ ١-٥٤٠/١٥) من طريق عبيدا لله عن سعيد المقبري به نحوه.

<sup>(</sup>٤) الشُّنْفَرى: بتشديد المعجمة وفتحها وسكون النُّون وفتح الفاء والرَّاء بعدهما ياء مقصورة. هو عمرو بن مالك الأزدي، من قحطان. شاعر جاهلي من الطَّبقة الثَّانية. كان عدَّاء وفتًاكا. مات نحو سنة (٧٠) قبـل الهجـرة. انظـر: "خزانـة الأدب "(١٦/٢). "الأعـلام " (٢٥٨/٥).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت من قصيدة له مطلعها.

وقد نسب صاحب العقد الفريد هذه القصيدة لابن أخت تأبَّط شرَّا، كما نسبه أبوتمام في الحماسة لخلف الأحمر، وقد حقَّق النَّسبة للشَّنفرى صاحب سمط اللآلي. انظر: "العقد الفريد "(٣٠٩/٣٠- ٣٠٠). وشرح البيت: "صليت منِّي هذيل": ابتليت هذيل من جهـيّ برجلٍ كريم يتحرَّق في العرف مع الأولياء، وبالنُّكر مع الأعداء. وقوله: "حتى يملُّوا" أي: حتَّى يملُّوه، ولا يكفُّ عن الإيقاع بهـم حتَّى لا تبقى فيهم قوَّة ولا نهوض فيراصدوا أو يناكدوا. انظر: "شرح ديوان الحماسة "(٣٦/٢٨).

يريد أنّه لا يَمَلُّ إذا ملُّوا، ولو كان يَمَلُّ عند ملالهم لم يكن له عليهم فضلٌ، وقيل معناه: إنَّ الله لا يَمَلُّ من الثَّواب ما لم تَمَلُّوا من العمل (١)، ومعنى "يَمَلُّ": يترك لأنَّ من ملَّ شيئاً تركه وأعرض عنه [٢٠٤أ].

۱ ۳۷۱ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبيدا لله بن سعد، حدَّثنا عمِّي (۲)، حدَّثنا أبي (۳)، عن ابن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث إلى عثمان بن مظعون، فحاءه، فقال: يا عثمان، أرغبة عن سنَّتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله، لكنِّي سنَّتك أطلب، قال: فإنِّي أنام وأصلِّي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتَّق الله يا عثمان، فإنَّ لأهلك عليك حقاً، وإنَّ لضيفك عليك حقاً، وإنَّ لنفسك عليك حقاً، وأنَّ فصم، وأفطر، وصلِّ، ونم (٤)".

قوله: "إِنَّ لأهلك عليك حقّاً" يريد أنَّه إذا (أَدْأَب) (٥) نفسه وجهدها ضعفت قواه فلم يتَّسع لقضاء حقِّ أهله.

وقوله: "وإنَّ لضيفك عليك حقّاً" فيه دليل على أنَّ المتطوِّع بالصَّوم إذا ضافه ضيف كان المستحبُّ (له) (١) أن يفطر ويأكل معه، ليَبْسُطَ بذلك منه، ويزيد في إيناسه بمؤاكلته إيَّاه، وذلك نوع من إكرامه، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (٧)".

<sup>(</sup>١) قال الخطّابي: وفيه وحه آخر: وهو أن يكون المعنى أنَّ الله عزَّ وحلَّ لا يتناهى حقُّه عليكم في الطّاعة حتّى يتناهى حهدكم في الطّاعة قبل ذلك، فلا تكلفوا ما لا تطيقونه من العمل. "أعلام الحديث "(١٧٤/١).

<sup>(</sup>۲) هو: يعقوب بن إبراهيم بن سعد.

<sup>(</sup>٣) هو: إيراهيم بن سعد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٦٨/٦) من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إسحاق قال: حدَّثني هشام بن عروة به مثلـه. قلت: تصريح ابن إسحاق بالتَّحديث في رواية المسند دليل على سلامة الحديث من التَّدليس، فهو حديث حسن إن شاء الله.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: (إدب )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب الإيمان، باب الحثّ على إكرام الجار والضّيف ولزوم الصّمت إلاّ عن الخير ـــ ٦٩/١) من حديث نافع بن حبير عن أبي شريح الخزاعي مرفوعا.

#### ٢١٥ ومن باب في قيام شهر رمضان.

۳۷۲ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا هناد بن السَّري، حدَّثنا عبدة بن سليمان، عن محمَّد بن عمرو بن علقمة، عن محمَّد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبدالرَّحمن، عن عائشة قالت: "كان النَّاس يُصلُّون في المسجد في رمضان أوزاعاً، فأمرني رسولُ الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فضربت له حصيراً، فصلَّى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ (فيه) (١)، وصلَّى بصلاته النَّاس ـ وذكر الحديث (٢)".

قولها: "أوزاعاً" تريد: متفرِّقين، ومن هذا قولهم: وزَّعت الشَّيء إذا فرَّقته وفيه إثبات الجماعة في قيام شهر رمضان، وفيه إبطال قول من زعم أنَّها مُحْدَثة.

٣٧٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا يزيد بن زُرَيع، حدَّثنا داود بن أبي هند، عن الوليد بن عبدالرَّحمن (٢)، عن جبير بن نُفير (٤)، عن أبي ذرِّ قال: "صُمْنَا مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ رمضان، فلم يقم بنا شيئاً من الشَّهر حتَّى بقي سبعٌ، فقام بنا حتَّى ذهب ثلث اللَّيل، فلمَّا كانت السَّادسة (٢) قام بنا حتَّى ذهب شطر اللَّيل، فقلت: يا رسول الله، لو نقلتنا قيام هذه اللَّيلة؟ قال: فقال: إنَّ الرَّجل إذا صلَّى مع الإمام حتَّى ينصرف حُسِب له قيام ليلة، قال: فلمَّا كانت الرَّابعة فلم يقم بنا، فلمَّا كانت التَّالشة جمع أهله ونساءه والنَّاس، فقام بنا، حتَّى خشينا أن يفوتنا الفلاح، قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: السَّحُور، ثمَّ لم يقم بنا بقية الشَّهر (٨)".

<sup>(</sup>١) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد في "المسند "(٢٦٧/٦) من طريق محمَّد بن إبراهيم. وأخرج بمعناه البخاري في (كتاب صلاة التَّراويح، باب فضــل من قام رمضان ـ ٢٥٠٠/٤) من طريق عروة عن عائشة مرفوعا.

<sup>(</sup>٣) الوليد بن عبدالرَّحمن الجرشي \_ بضمّ الجيم وبالشّين المعجمة \_ الحمصي، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) جبير بن نفير \_ بنون مصغّراً \_ ابن مالك بن عامر الحضرمي، ثقة جليل، من الثّالثة، مخضرم، ولأبيـه صحبـة، مـات سـنة (٨٠هــ) وقيل: بعدها. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أي مَّمًا بقي وهي اللَّيلة الرَّابعة والعشرون. "عون المعبود "(١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٦) وهي اللَّيلة الخامِسة والعشرون. "عون المعبود "(١٧٤/٤).

<sup>(</sup>٧) في الأصل: (حتَّى إذا ذهب )، والمثبت من (ط)و (ش).

<sup>(</sup>٨) أخرج التّرمذي في (كتاب الصَّوم، باب ما حاء في قيام شهر رمضان ـ ١٦٩/٣) من طريق داود بن أبي هند به نحوه. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وصحَّحه الألباني كما في "تعليقه على المشكاة "(٤٠٦/١).

قلت: أصل الفلاح: البقاء [٥٠٧ب]، وسمِّي السَّحُور فلاحاً إذ كان سبباً لبقاء الصَّوم، ومعيناً عليه.

٤٧٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا نصر بن على وداود بن أميَّه، أنَّ سفيان (١) أحبرهم، عن أبي يعفور (٢)، وقال داود بن أمية: عن ابن عبيد بن نسطاس، عن أبي الضُّحي، عن مسروق، عن عائشة: "أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كـان إذا دخـل العشـرُ أحيـا اللَّيـل، وشدَّ المِئزر، وأيقظ أهله<sup>(٣)</sup>".

"شدُّ المُتزر" يتأوَّل على وجهين: أحدهما: هجران النِّساء، وترك غشيانهنَّ، والآخر: الجدُّ والتّشمير في العمل.

## ٢١٦ـ ومن باب في تحزيب القرآن.

• ٣٧٥ قال حدَّثنا أبو داو د، حدَّثناعبدا لله بن سعد (٤)، حدَّثنا أبو حالد (٥)، عن عبدا لله بـن عبدالرَّحمن بن يعلى (٢)، عن عثمان بن عبدا لله بن أوس بن حذيفة (٧)، عن جدِّه قال: "قدمنا على رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في وفد ثقيف \_ وساق الحديث \_ قال: وكان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يأتينا كلَّ ليلةٍ بعد العشاء فيحدِّثنا قائماً على رجليه، حتَّى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدِّثنا ما لقي من قومه قريش، قال: كانت سِحال الحرب بيننا وبينهم، نُدال عليهم ويُدالون علينا، فلمَّا كانت ليلة أبطأ عن الوقت الَّذي كان يأتينا فيه، فقلت: أبطأت عنَّا اللَّيلة، قال: إنَّه طرأ علىَّ جُزئي من القرآن، وكرهت (أن) أجيء حتَّى أُتِمَّه (٩)".

<sup>(</sup>٢) هو: عبدالرَّحمن بن عبيد بن نسطاس ـ بكسر النُّون وسكون السِّين المهملة ـ أبويعفــور ــ بفتـح التّحتانيـة وسكون المهملـة بعدهــا فـاء مضمومة \_ كوفي ثقة من الخامسة. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في (كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ــ ٢٦٩/٤) من طريق سفيان بن عيينة بــه

<sup>(</sup>٤) عبداً لله بن سعد بن عثمان الدَّشتكي، أبوعبدالرَّحمن المروزي، نزيل مرو، صدوق من العاشرة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) سليمان بن حيان، أبوخالد صدوق يخطيء من الثَّامنة، مات سنة (١٩٠هـ) أو قبلها. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) هو: أبويعلى النَّقفي، صدوق يخطيء ويهم من السَّابعة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) عثمان بن عبدا لله بن أوس بن أبي أوس النَّقفي الطَّائفي مقبول من النَّالثة. "تقريب النَّهذيب ".

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل، وأثبته من (ش).

<sup>(</sup>٩) أخرجه ابن ماجه في (كتاب إقامة الصَّلاة، باب في كم يستحبُّ بختم القرآن ـ ٤٢٧/١-٤٢٨) من طريق أبي خالد به نخوه. وضعَّفه الألباني في "ضعيف سنن أبي داود" (ص: ١٣٦).

قوله: "يراوح بين رجليه" هو أن يَطُولَ قيامُ الإنسان حتَّى يُعْيِي، فيعتمد على إحدى رجليه مرَّة، ثمَّ يتكيء على رجله الأخرى مرَّة.

و"سِجَال الحرب": نُوبُها، وهي جمع سَجْل<sup>(۱)</sup> وهو الدَّلو الكبيرة. وقد يكون السِّجال مصدر ساجلت الرَّجل مساجلة وسِجالاً، وهو أن يستقي الرَّجلان من بئر، أو رَكِيَّة (٢)، فينزع هذا سَجْلاً وهذا سَجْلاً، يتناوبان السَّقى بينهما.

وقوله: "نُدال عليهم ويُدالون علينا" يريـد أنَّ الدَّولـة تكـون لنـا عليهـم مـرَّة، ولهـم علينـا أخرى.

وقوله: "طرأً عليَّ حزبي من القرآن" يريد أنَّه كان قد أغفله عن وقته، ثـمَّ ذكـره فقـرأه. وأصله من قولك: طرأ عليَّ الرَّحل إذا خرج عليك فحأة، طروءاً فهو طاريء.

٣٧٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبَّاد بن موسى، حدَّثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة والأسود قالا: "أتى ابنَ مسعود رجلٌ فقال: إنِّي أقرأ المفصَّل في ركعة، فقال: أهذَّا كهذِّ الشِّعر، ونثْراً كنثر الدَّقَل (٣)(٤)؟!".

"الهذُّ": سرعة القراءة. وإنَّما عاب عليه ذلك لأنَّه إذا أسرع القراءة ولم يُرَتِّلها فاته فهم القرآن وإدراك معانيه.

<sup>(</sup>١) في (ط): السَّحْل.

<sup>(</sup>٢) الرَّكِية: البئر والحمع ركايا. " المصباح المنير "(مادة: ركا ).

<sup>(</sup>٣) الدَّقَل: بفتحتين، أردأ التَّمر، الواحدة دقلة. " المصباح المنير "(مادة: دقل ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ـ طرفا منه ـ في (كتاب الأذان، باب الجمع بين السُّورة في الرَّكعة ـ ٢٥٥/٢) من طريق أبي واثل قال: "جــاء رحــل إلى ابن مسعود فقال: الحديث". ومسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب ترتيل القراءة واحتناب الهُذَّ، وهـــو الإفـراط في السُّرعة ـــ (٧٢٢/١) من طريق أبي وائل قال: "جاء رحل يقال له نهيك بن سنان إلى عبدا لله. الحديث ". وليس فيه لفظ: "نثرا كنثر اللَّقُل ".

# ٢١٧\_ ومن باب في السُّجود في صاد [٢٠٦أ].

 $^{(1)}$  عمرو  $^{(1)}$  عن عمرو  $^{(1)}$  عن عمرو  $^{(1)}$  عن عبدا لله بن سعد بن أبي سرْح  $^{(1)}$  عن أبي سعيد الله بن سعد بن أبي سرْح  $^{(1)}$  عن أبي سعيد الله بن سعد بن أبي سرْح أبّ عن أبي سعيد الخدري أنّه قال: "قرأ رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ وهو على المنبر صاد، فلمّا بلغ السّجدة نزل فسجد، وسجد النّاس معه، فلمّا كان يومٌ آخر قرأها، فلمّا بلغ السّجدة تشَرّن النّاس للسّجود، فقال رسول الله \_ صلّى الله عليه وسلّم \_: إنّما هو توبة نبيّ، ولكنّي رأيتكم تشرّنتم للسّجود، فنزل وسجد وسجدوا( $^{(1)}$ ".

قوله: "تشَزَّن النَّاس" معناه: استوفزوا للسُّجود، وتهيَّأوا له. وأصله من الشَّزَن، وهـو القلق. يقال: بات فلان على شزَنِ، إذا بات قلِقاً يتقلَّب من جنبٍ إلى جنبٍ.

واختلف النَّاس في سجدة صاد، فقال الشَّافعي (٥): سجود القرآن أربع عشرة سجدة، في الحجِّ منها سجدتان، وفي المفصَّل منها ثلاثة، وليس في صاد سجدة.

وقال أصحاب الرَّأي (٦): في الحجِّ سجدة واحدة، وأثبتوا السُّجود في صاد.

(وقال إسحاق بن راهويه (٢): سجود القرآن خمس عشرة سجدة، وأثبت السَّجود في صاد) (٨) والسَّحدتين في الحجِّ.

<sup>(</sup>١) هو: عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري.

<sup>(</sup>٢) هو: سعيد بن أبي هلال اللّيثي مولاهم، أبوالعلاء المصري، صدوق، لم أر لابن حـزم في تضعيف سـلفا إلاّ أنَّ السَّاجي حكى عـن أحمد أنّه احتلط، من السَّادسة، مات بعد الثّلاثين وقيل: قبلها، وقيل: قيل الخمسين بسنة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) عياض بن عبدا لله بن سعد بن أبي سرّح ـ بفتح المهملة وسكون الرَّاء بعدها مهملة ـ القرشي العامري المكي، ثقة من الثّالثة، مات على المائة. "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرَّجه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٣١٨/٢) من طريق عبدا لله بن وهب به نحوه. قال البيهقي: هذا حديث حسن الإسناد صحيح. اهـــ

<sup>(</sup>٥) انظر: " مختصر المزني "(ص: ١٦).

<sup>(</sup>٦) انظر: "المبسوط "(٦/٢).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٥/٨٦).

<sup>(</sup>A) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

سر ۱۳۷۸ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أحمد بن الفرات الرَّازي (۱)، أخبرنا عبدالرَّزاق، أخبرنا عبدالرَّزاق، أخبرنا عبيدا لله بن عمر (۲) عن نافع، عن ابن عمر قال: "كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقرأ (علينا) (۳) القرآن، فإذا مرَّ بالسَّجدة كبَّر (وسجد) وسجدنا معه (۱)".

قلت: فيه من الفقه: أنَّ المستمع للقرآن إذا قُريء بحضرته السَّحدة يستجد مع القاريء. وقال مالك (٢) والشَّافعي (٧): إذا لم يكن قعد لاستماع القرآن، فإن شاء ستجد، وإن شاء لم يسجد.

وفيه بيان أنَّ السُّنة أن يكبِّر للسَّحدة، وعلى هذا مذهب أكثر أهل العلم، وكذلك يكبِّر إذا رفع رأسه.

وكان الشَّافعي (٨) وأحمد بن حنبل (٩) يقولان: يرفع (يديه) (١٠) إذا أراد أن يسجد.

وعن ابن سيرين (١١) وعطاء (١٢): إذا رفع رأسه من السُّجود يسلُم (١٣). وبه قال إسحاق (١٤)، واحتجَّ لهم في ذلك بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: "تحريمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم". وكان أحمد لا يعرف التَّسليم في هذا (١٥).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن الفرات بن حالد الضّي، أبومسعود الرَّازي، نزيل أصبهان، ثقة حافظ، تُكلِّم فيه بلا مستند، من الحادية عشرة، مات سنة (۲۰۸هـ). "تقريب النَّهذيب".

<sup>(</sup>٢) في "السُّنن المطبوعة ـ طـ الدَّعاس ": عبدا لله بن عمر، وهو الَّذي أثبته المزي في "تحفة الأشراف "(٦/٦٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عليه )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٤) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٥) أخرج البخاري في (كتاب سعود القرآن، باب من سجد لسجود القاريء ـ ٢/٢٥٥) ومسلم في (كتــاب المسـاجد، بـاب سـحود التّلاوة ـ ١/٥٠٥) كلاهما من طريق عبيدا لله بن عمر عن نافع به نحو حديث الباب.

<sup>(</sup>٦) قال: وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرؤها، ليس له بإمام، أن يسجد تلك السَّجدة. " المؤطَّأ "(٢٠٧/١). "المدوَّنة الكبرى" (١٠٦/١).

 <sup>(</sup>٧) قال النَّووي: وأمَّا الّذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصدٍ، ففيه ثلاثة أوحه. الصَّحيح المنصوص في البويطي وغيره أنَّه يستحبُّ له ولا يتأكَّد في حقّ المستمع. " المجموع "(٥٨/٤).

<sup>(</sup>٨) انظر: " المجموع "(٤/٤). "الأوسط "(٥/٢٧٨).

<sup>(</sup>٩) انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود"(ص: ٦٤).

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: (يده )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>١١) رواه عبدالرَّزاق عن معمر عن قتادة عن ابن سـيرين وأبـي قلابـة كانـا إذا قـرءا بالسَّـحدة يكبِّران إذا سـحدا، ويسـلِّمان إذا فرغـا. "المصنَّف"(٣/٣-٣٠-٣٠).

<sup>(</sup>١٢) حكى عنُه ذلك ابن المنذّر في " الأوسط "(٢٧٩/٥). وروى ابن أبي شــيبة عـن حفـص عـن حجَّاج عـن عطـاء أنّـه كـان إذا قـرأ السَّجدة لم يسلّم فيها. " المصنّف"(١/٢).

<sup>(</sup>۱۳) في (ط) و (ش): سلّم.

<sup>(</sup>١٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٧٧).

<sup>(</sup>١٥) انظر: " الأوسط "(٥/٧٧).

#### ٢١٨ ومن باب في الوتر.

**٩٧٣ ق**ال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى (١)، عـن زكريـا (٢)، عن أبي إسحاق، عن عاصم (٣)، عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "يا أهل القرآن أوتروا، فإنَّ الله وتر يحبُّ الوِتر (٤)".

قلت: تحصيصه أهلَ القرآن بالأمر فيه يدلُّ على أنَّ الوتر غير واحب (٥)، ولو كان [٧٠٧ب] واجباً لكان عاماً. وأهلُ القرآن في عرف النَّاس هم القُرَّاء والحفَّاظ، دون عوام النَّاس، ويدلُّ على ذلك أيضاً قوله للأعرابي: "ليس لك ولا لأصحابك".

• ٣٨٠ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا أبوحف الأبَّار (٢)، عن الأعمش، عن عمرو بن مرَّة، عن أبي عبيدة (٢)، عن عبدا لله، عن النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ بمعناه، فقال أعرابي: "ما تقول؟ قال: قال: ليس لك ولا لأصحابك (٨)".

<sup>(</sup>١) هو: ابن يونس بن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>٢) هو: ابن أبي زائدة.

<sup>(</sup>٣) عاصم بن ضمرة السَّلولي الكوفي، صدوق من الثَّالثة، مات سنة (٧٤هـ). " تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه التَّرمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما حاء أنَّ الوتر ليس بحتم ـ ٣١٦/٢) من طريق أبي إسحاق به. قال: وفي البـاب عـن ابـن عـمر، وابن مسعود، وابن عبَّاس. قال أبوعيسى: حديث علي حديث حسن. اهـ.

<sup>(</sup>٥) قال البغوي: أجمع أهل العلم على أنَّ الوتر ليس بفريضة، وهُو سنَّة عند عامتهم. "شرح السُّنَّة "(٢/٤).

 <sup>(</sup>٦) هو: عمر بن عبدالرَّحمن بن قيس الأبَّار ـ بتشديد الموحَّدة ـ الكوفي، نزيل بغداد، صدوَق وكان يحفظ وقد عمي، من صغار النَّامنـة.
 "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٧) هو: أبو عبيدة بن عبدا لله بن مسعود.

<sup>(</sup>٨)أخرجه البيهقي في " السُّنن الكبرى "(٤٦٨/٢) من طريق أبي سنان عن عمرو بن مرَّة عن أبي عبيدة عن عبدا لله بن مسعود مرفوعاً، وفيه: قال أعرابي: ما يقول النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ ، فقال: لست من أهله". ورواه سفيان النَّوري عن عمرو بن مرَّة عن أبي عبيدة مرسلاً، وفيه: "فقال أعرابي: ما يقول رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ ، فقال: "ليس لك ولا لأصحابك". إسناد الحديث منقطع، لأنَّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. انظر: "مختصر سنن أبي داود "(٢١/٢).

 $^{(1)}$  قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوالوليد أو قتيبة المعنى قالا: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبدا لله بن راشد الزَّوفي أو عن عبدا لله بن أبي مرَّة الزَّوفي الله عن عبدا لله أمدَّك عارجة بن حُذافة أقال: "خرج رسول الله عليه وسلَّم فقال: إنَّ الله أمدَّك بصلاة هي خير لكم من حُمْر النَّعَم، وهي الوتر، فجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر  $^{(0)}$ .

قوله: "أمدَّكم بصلاة" يدلُّ على أنَّها غير لازمة لهم، ولو كانت واجبة لخرج الكلام فيه على صيغة لفظ الإلزام، (فيقول)(٦): ألزمكم أو فرض عليكم، أو نحو ذلك من الكلام.

وقد روي أيضاً في هذا الحديث: "إنَّ الله قد زادكم صلاة (٧)" ومعناه: الزِّيادة في النَّوافل، وذلك أنَّ نوافل الصَّلوات شفْعٌ لا وتر فيها، فقيل: أمدَّكم بصلاة، وزادكم صلاة لم تكونسوا تصلُّونها قبلُ على تلك الهيئة والصُّورة، وهي الوتر.

(١) هو: الطَّيالسي.

<sup>(</sup>٢) عبدًا لله بن راشد الزَّوفي ـ بفتح الزَّاي وسكون الواو بعدها فاء ـ أبو الضَّحاك المصري، مستور من السَّادسة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) عبدا لله بن مرَّة أو ابن أبي مرَّة الرَّوفي، صدوق من الثّالثة، أشار البخاري إلى أنَّ في روايته انقطاعا. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر، من بني عدي بن كعب بن لؤي، كان أحد الفرسان وهو من مسلمة الفتح، وأمدَّ عمـر عمـرو بن العاص فشهد معه فتح مصر، وقتله الخارجي الَّذي انتدب لقتل عمرو بن العاص سنة أربعين. "تقريب التَّهذيب ". "الإصابة " (٩٩/١).

<sup>(</sup>٥) أخرجه النّرمذي في رأبواب الصّلاة، باب ما جاء في فضل الوتر - ٣١٤/٢) من طريق اللّيث بن سعد به مثله. قال أبوعيسى: حديث خارجة بن حذافة حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب. وقد وهم بعض المحدّثين في هذا الحديث فقال: عن عبدا لله بن راشد الزَّرقي وهو وهم في هذا. اهد. وصحّحه الحاكم ووافقه النّهي كما في "المستدرك مع التّلخيص "(٣٠٦/١). قلت: الحديث وإن صحّحه الحاكم ووافقه النّهي لكن في إسناده مقال، قال البخاري: لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض. وقال ابن حبّان: إسناد منقطع ومتن باطل. انظر: "عتصر سنن أبي داود "(٢٢٢/١). "تلخيص الحبير "(٢/٢١). وقد أجاب العلامة الألباني عن هاتين العليّين فقال: أمّا الانقطاع فمجرّد دعوى لا دليل عليها، وإنّما العلّة جهالة ابن راشد وهو الذي وقيّه ابن حبّان وحده. . . ثمّ ذكر للحديث شواهد تقويّه إلى أن قال: فصحّ بذلك إسناد الحديث والحمد لله. "الإرواء "(٢/٧١). كما صحّحه العلاّمة أحمد عمدً شاكر في "تعليقه على جامع التّرمذي "(٢/١٥).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (فقال )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٧/٦) من طريق على بن إسحاق حدَّثنا عبدا لله بن المبارك أخبرنا سعيد بن يزيد حدَّثني ابن هبيرة عن أبي تميم الحيشاني أنَّ عمرو بن العاص خطب النَّاس يوم جمعة فقال: "إنَّ أبا بصرة حدَّثني أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: إنَّ الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلُوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر". قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصَّحيح خلا علي بن إسحاق السَّلمي شيخ أحمد وهو ثقة. "بجمع الزَّوائد "(٢٣٩/٣).

كما أخرجه الطُّحاوي في "شرح معاني الآثار "(٤٣٠/١) من طُريق أبي تميم عبدا لله بن مالك الجيشاني أخبره أنَّه سمع عن عمسرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أنَّه سمع رسول الله ـ صلَّى الله عليـه وسلَّم ـ يقـول: إنَّ الله قد زادكم صلاة فصلُوها. . . ".

وصحَّحه العلاُّمة الألباني في "الإرواء "(١٥٨/٢).

وفيه دليل على أنَّ الوتر لا يُقضى بعد طلوع الفجر، وإليه ذهب مالك<sup>(١)</sup>، والشَّافعي<sup>(٢)</sup>، وأحمد<sup>(٣)</sup>، وهو قول عطاء<sup>(٤)</sup>.

وقال سفيان الثَّوري (٥) وأصحاب الرَّأي (٦): يَقْضي الوتر وإن كان قد صلَّى الفجر، وكذلك قال الأوزاعي (٧).

٣٨٢ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى، حدَّثنا أبوإسحاق الطَّالقاني، حدَّثنا أبولسحاق الطَّالقاني، حدَّثنا الفضل بن موسى (١٠)، عن عبيدا لله بن عبدا لله العتكي (٩)، عن ابن بريدة (١٠)، عن أبيه قال: "سمعت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: "الوتر حقُّ، فمن لم يوتر فليس منَّا (١١)".

قلت:معنى هذا الكلام التَّحريض على الوتر والتَّرغيب فيه.

وقوله: "ليس منّا" معناه: من لم يوتر رغبة عن السُّنة فليس منّا.

وقد دلَّت الأحبار الصَّحيحة على أنَّه لم يُرِد بالحقِّ الوجوب الَّذي لا يسع غيره،منها:

<sup>(</sup>١) انظر: "الموطَّأ "(١/٢١). "المنتقى في شرح الموطَّأ "(١/٥٢٦-٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: " الأمّ "(١/٣٤١).

<sup>(</sup>٣) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٥/٩٣).

<sup>(</sup>٤) رواه عبدالرَّزاق من طريق عبدالملك عن عطاء قال: الوتر باللَّيل، وقال: إذا صلَّيت الغداة فقد ذهب الوتر. "المصنّف "(٢٨٨/٢).

<sup>(</sup>٥) حكى عنه ذلك ابن المنذر في " الأوسط "(٩٣/٥).

<sup>(</sup>٦) انظر: "كتاب الأصل "(١٦٦/١).

<sup>(</sup>٧) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٩٣).

 <sup>(</sup>٨) الفضل بن موسى السّيناني ـ بمهملة مكسورة ونونين ـ أبوعبدا لله المـروزي، ثقة ثبت، وربمـا أغـرب مـن كبـار التّاسعة، مـات سـنة
 (١٩٢هـ). "تقريب التّهذيب".

<sup>(</sup>٩) عبيدا لله بن عبدا لله العتكي أبوالمنيب ـ بضمّ الميم وكسر النُّون وآخره موحَّدة ـ صدوق يخطيء من السّادسة. " تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>١٠) عبداً لله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبوسهل المروزي قاضيها، ثقة من النَّالثة مات سنة (١٠٥هـ) وقيل:بـــل (١١٥هــ) "تقريب التُّهذيب ".

<sup>(</sup>١١) أخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" (٢٠/٢) من طريق عبيدا لله العتكي به مثله. وصحَّحه الحاكم فقال: أبوالمنيب العتكي مروزي ثقة يجمع حديثه و لم يخرِّجاه، ولكن تعقَّبه النَّهي بقوله:قال البخاري:عنده مناكبر. انظر: "المستدرك مع التَّلخيص" (٢٠٥١-٣٠٦). والجلملة الأولى لها شاهد عن أبي هريرة عند البيهقي في "السُّنن الكبرى" (٢٣٣٣). والحاكم في "المستدرك "(٢٠٢١) وسكت عنه. وصحَّحها ابن حبَّان كما في "الإحسان "(٦٨/٦). والألباني في "تعليقه على المشكاة" (٣٩٦/١). والجملة الثَّانية لها شاهد عند أحمد في "المسند "(٤٤٣/٢) بلفظ: "من لم يوتر فليس منًا" وإسنادها ضعيف، فيها خليل بن مرَّة ضعيف كما في "تقريب التَّهذيب". قلت: الحديث بمحموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن.

حبر عبادة بن الصَّامت لَّا بلغه أنَّ أبا محمَّد - رجلاً من الأنصار - يقول: "الوتر حقُّ، فقال: كذب أبومحمَّد" ثمَّ روى عن رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ في عدد الصَّلوات الخمس (١). ومنها خبر طلحة بن عبيدا لله في سؤال الأعرابي (١)، ومنها خبر أنس بن مالك في فرض الصَّلوات ليلة الإسراء <sup>(٣)</sup>.

وقد أجمع أهل العلم على أنَّ الوتر ليس بفريضة إلاَّ أن يقال: إنَّ في رواية الحسن بن زيـاد عن أبي حنيفة أنَّه قال: هو فريضة (٤٠٠٨]. وأصحابه لا يقولون بذلك، فإن صحَّت هـذه الرِّواية فإنَّه مسبوق بالإجماع فيه.

٣٨٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير (٥) أخبرنا همام (٦)، عن قتادة، عن عبدا لله بن شقيق، عن ابن سيرين، عن ابن عمر: "أنَّ رجلاً من أهل البادية سأل رسول الله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ عن صلاة اللَّيل؟ فقال: مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر اللَّيل (٧٠".

<sup>(</sup>١) سبق تحريجه في صفحة (٢٥١ ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في (كتاب الإيمان، باب الزَّكاة من الإسلام ـ ١٠٦/١) ومسلم في (كتاب الإيمان، باب بيــان الصَّـلاة الّــتي هــي أحــد أركان الإسلام ـ ١/٠٤) كلاهما من طريق مالك عن أبي سهيل عن أبيه أنَّه سمع طلحة بن عبدًا لله يقول: وفيه: "فقـــال رســـول الله ــــ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: خمس صلوات في اليوم واللَّيلة، فقال الأعرابي: هل عليُّ غيرهنَّ؟ قال: لا إلا أن تطوّع . . "

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ـ في حديث طويل ـ في (كتاب الصَّلاة، باب كيف فرضت الصَّلاة في الإسراء ـ ٤٥٨/١ ـ ٤٥٩ من حديث أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ وفيه: "ففرض الله على أمَّتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك حتَّى مررت على موسى فقال: ما فعرض الله لـك على أمَّتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربُّك فإنَّ أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. . . إلى أن قال: هـي خمس وهي خمسون ، لا يبدَّل القول لديَّ . . ".

<sup>(</sup>٤) وعن أبي حنيفة أنَّه واحب، وصحَّحه العيني. والرُّواية الثّالثة عن أبي حنيفة أنَّه سنَّة مؤكَّدة وهو قول أبي يوسف ومحمَّد والجمهـور. "البناية في شرح الهداية "(٢/٨٨٨-٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) محمَّد بن كثير العبدي، البصري.

<sup>(</sup>٦) هو:همام بن يحيى.

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة اللَّيل مثنى، والوتر ركعة من آخر اللَّيـل ــ ١٧/١٥) من طريق بديـل بـن ميسرة عن عبدا لله بن شقيق به نحوه.

قلت: قد ذهب جماعة من السَّلف إلى أنَّ الوتر ركعة، منهم عثمان بن عفان (1) وسعد بن أبي وقاص (7) وزيد بن ثابت (8) وأبوموسى الأشعري (1) وابن عبَّاس (9) وعائشة (11) وابن المسيِّب (٨) وعطاء ومالك (10) والأوزاعي (11) والشَّافعي (11) والشَّافعي (11) والمَّافعي (11) والمَّافعي (10) وأحمد (11) والسَّافعي وأحمد (وإسحاق) (10) والمَّافعي وأحمد (المَّافعي وأحمد (المَّافعي وأحمد (المَّافعي وأحمد وإسحاق) وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك (10) .

وقال أصحاب الرَّأي (١٨): الوتر ثلاث، لا يُفصل بين الشَّفع والوتر بتسليمة.

وقال سفيان الثُّوري: الوتر ثلاثٌ وخمسٌ وسبعٌ وتسعٌ وإحدى عشرة (١٩)

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي بسنده عن عبدالرَّحمن بن عثمان قال: قلت لأغلبنَّ على المقام اللَّيلة فسبقت إليه، فبيما أنا قائم إذا رحل وضع يده على ظهري، قال فنظرت إليه، فإذا هو عثمان بن عفّان هو يومئذ أمير المؤمنين، فتنحيت عنه، فافتتح القرآن حتَّى فرغ منه ثمَّ ركع وجلس وتشهَّد وسلَّم في ركعة واحدة لم يزد عليها، فلمَّا انصرف قلت له:يا أمير المؤمنين إنَّما صلَّيت ركعة، قال:هي وتري". "السُّنن الكبرى" (٧٥/٣).

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرَّزاق عن النُّوري عن عطاء بن السَّائب عن أبي عبدالرَّحمن السُّلمي أنَّ سعداً كان يوتر بركعة. "المصنَّف "(٢٢/٣).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المتذر بسنده عن عثمان بن عروة عن إسماعيل بن زيد أنَّ زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة. "الأوسط "(٥/٨٠).

<sup>(</sup>٤) رُواه ابن المنذر بسنده عن أبي بحلز أنَّ أبا موسَى كان بـين مكة والمدينة، فصلَّى العشـاء ركعتـين، ثـمَّ قـام فصلَّى ركعة أوتـر بهـا. "الأوسط "(١٧٩/٥).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة عن هشيم أخبرنا الحمَّاج عن عطاء أنَّ معاوية أوتر بركعة، فأنكر ذلك عليه، فسئل ذلك ابن عبَّاس؟ فقال: أصاب السُّنة. "المُصنَّف "(٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٦) رواه ابن المنذر بسنده عن أمّ شبيب قالت: سمعت عائشة تقول: إذا سمعت الصَّرخة فأوتري بركعة. "الأوسط "(٥/٧٩).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن المنذر بسنده عن قرفة بن سويد قال: صلَّيت إلى حنب عبدا لله بن أبي مليكة العشاء فأوتر بركعة، فقيل له: عمَّن تـأخذ هـذه الرَّكعة؟ قال: أخذتها عن ابن الزُّبير. "الأوسط "(٩/٥).

<sup>(</sup>٨) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٩٧).

<sup>(</sup>٩) رواه عبدالرَّزاق عن ابن حريج قال: سأل إنسانٌ عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر؟ قال: ركعة واحدة إن شاء، قـال "قلـت: فـالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء لم يزد عليها. "المصنَّف "(٢٠/٣).

<sup>(</sup>١٠) قال: الوتر واحدة، والّذي أقرُّ به وأقرأ به فيها في خاصة نفسي ﴿قل هو الله أحد﴾ و ﴿قل أعوذ بربِّ الفلق﴾ و ﴿قل أعـوذ بـربِّ النّاس﴾ في الرّكعة الواحدة مع أمّ القرآن. "المدوّنة الكبرى "(١٢٠/١).

<sup>(</sup>١١) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(٥/٠١٠).

<sup>(</sup>١٣) قال الرَّبيع: سألت الشَّافعي عن الوتر، أيجوز أن يوتر الرَّحل بواحدة ليس قبلها شيء، فقال: نعم. والَّذي أختــار أن صلَّى عشــرة ثــمَّ أوتر بواحدة. "الأم "(١٤٠/١).

<sup>(</sup>١٣) قال أبوداود: سمعت رجلاً قال لأحمد: أُوتر في السَّفر بواحدة؟ قال: صلِّ قبلها ركعتين ثمَّ سلَّم. "مسائل الإمام أحمد "(ص:٦٦).

<sup>(</sup>١٤) حكى عنه ذلك ابن المنذر في "الأوسط "(١٨٠/٥).

<sup>(</sup>١٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>١٦) انظر: "الأوسط "(٥/١٨٠).

<sup>(</sup>۱۷) قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يوتر بواحدة ليس قبلها شيء لا في حضر ولا سفر، ولكن يصلّي ركعتين ثمَّ يسلّم ثـمَّ يوتـر بواحـدة. "المدوّنة الكبرى "(۲۰/۱).

<sup>(</sup>١٨) انظر: "شرح فتح القدير "(١/٢٦).

<sup>(</sup>١٩) انظر: " الأوسط "(١٨٦/٥).

وقال الأوزاعي: إن فصل بين الرَّكعتين والثَّالثة فحسنٌ، وإن لم يفصل فحسنٌ .

وقال مالك (٢): يفصل بينهما، فإن لم يفعل ونسي إلى أن قام في التَّالثة سجد سجدتي السَّهو.

### ٢١٩\_ ومن باب في القنوت في الصَّلاة.

قلت: فيه من الفقه إثبات القنوت في غير الوتر.

وفيه دليل على أنَّ الدُّعاء لقوم بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يقطع الصَّلاة، وأنَّ الدُّعاء على الكفَّار والظَّلمة لا يفسدها. ومعنى الوطأة" هاهنا الإيقاع بهم والعقوبة لهم. ومعنى "سين يوسف" القحط والجدب، وهي السَّبع الشِّداد الَّتي أصابتهم.

(٢) انظر: "الاستذكار "(٥/٨٥٦). "الأوسط "(١٨٦/٥).

<sup>(</sup>١) انظر: "الأوسط "(١٨٦/٥).

<sup>(</sup>٣) الوليد بن الوليد بن المغيرة المتحزومي، كان حضر بدرا مع المشركين فأسر، فافتداه أخواه هشام وخالد. ولمّا أسلم حبسه أخواله، فكـان النّبي \_ صلّى الله عليه وسلّم \_ يدعو له في القنوت. "الإصابة "(٦٣٩/٣).

<sup>(</sup>٤) سلمة بن هشام بن المغيرة المتخزومي، أخو أبي جهل والحارث، يكنى أبا هاشم، كان من السَّابقين، وثبت ذكره في الصَّحيح من حديث أبي هريرة أنَّ النِّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ دعا له لمَّا رفع رأسه من الرُّكوع أن ينجيــه من الكفَّار، وكانوا قــد حبســوه من الهُحرة وآذوه، استشهد في المحرَّم سنة (١٤هـ). انظر:" الإصابة "(٢٩/٢).

<sup>(</sup>٥) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

<sup>(</sup>٦) في الأصل: (وما تراهم )، والمثبت من (ط).

 <sup>(</sup>٧) أخرج مسلم في (كتاب المساجد، باب استحباب القنوت في جميع الصّلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة - ٢٩٧١) من طريق الوليد بن مسلم به نحوه.

و ۱۸۰ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدا لله بن معاوية الجمحي (۱)، حدَّثنا ثابت بن يزيد (۲)، عن هلال بن خبَّاب (۳)، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال: "قنت رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ شهراً متتابعاً، في الظُّهر والعصر [۹۰۲أ] والمغرب والعشاء وصلاة الصبّب، في دبر كلِّ صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده من الرَّكعة الآخرة، يدعو على أحياء من سليم، على رعلٍ وذكوان وعُصيَّة، ويُؤمِّن من خلفه (٤)".

قلت: فيه بيان أنَّ موضع القنوت بعد الرُّكوع لا قبله.

٣٨٦ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا أبوالوليد الطَّيالسي، حدَّثنا حمَّاد بن سلمة، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك: "أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ قنت شهراً، ثمَّ تركه (٥)".

قلت: معنى قوله: "ثمَّ تركه" أي: ترك الدُّعاء على هـؤلاء القبائل المذكورة في الحديث الأوَّل، أو ترك القنوت في الصَّلوات الأربع ولم يتركه في صلاة الصَّبح، ولا ترك الدُّعاء المذكور في حديث الحسن بن علي وهو قوله: "اللَّهمَّ اهدنا فيمن هديت (٢)" يدلُّ على ذلك الأحاديث الصَّحيحة في قنوته إلى آخر أيام حياته.

وقد اختلف النَّاس في القنوت في صلاة الفجر، وفي موضع القنوت منها، فقال أصحاب الرَّاي (٢): لا قنوت فيها ولا قنوت إلاَّ في الوتر، ويقنت قبل الرُّكوع.

<sup>(</sup>١) عبدا لله بن معاوية الجمحي، أبوجعفر البصري، ثقة معمّر، من العاشرة، مات سنة (٢٤٣هـ). "تقريب التّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) ثابت بن يزيد الأحول، أبُوزيد البصري، ثقة ثبت، من السَّابعة، مات سنة (١٦٩هـ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) هلال بن خبَّاب ـ بمعجمة وموحَّدتين ـ العبدي مولاهم، أبوالعلاء البصري، صدوق تغيَّر بآخره، من الخامسة، مــات سنة (٤٤ هــ). "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(١/١/٣٠ـ٣٠٢) من طريق ثابت الأحول به مثله. قلت: صحَّحه العلاَّمة أحمد محمد شاكر في "تعليقه على المسند "رقم (٧٧٤٧).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في (كتاب المساحد، باب استحباب القنوت في جميع الصَّلاة، إذا نزلت بالمسلمين نازلة ـ ٤٦٩/١) من طريق قتــادة عـن أنس مرفوعًا.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي في (أبواب الصَّلاة، باب ما جاء في القنوت في الوتر ـ ٣٢٨/٢) من طريق أبي إسحاق عن بُريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السَّعدي قال: قال الحسن بن علي: "علَّمني رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كلمات أقوطنَّ في الوتر: اللَّهم اهدني فيمن هديت الحديث". قال أبوعيسي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث أبي الحَوْراء السَّعدي، واسمه: "ربيعة بن شيبان" ولا نعرف عن النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. اهـ. وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (١٩٩/١) من طريق وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن.

قلت: وهذا إسناد رحاله ثقات ما عدا يونس بن أبي إسحاق فهـو صدوق يهـم قليـلا كمـا في "تقريب النَّهذيب". وقـد تابعـه أبوإسحاق كما في "حامع التَّرمذي" وهو ثقة عابد تغيَّر بآخره كما ذكره الحافظ ابن ححر في "تقريب التَّهذيب". وصحَّح حديث الحسن بن علي هذا العلامة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على حامع التَّرمذي "(٣٢٩/٢). وفي "تعليقه على المسند "رقم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٧) انظر: "كتاب الأصل "(١٦٤/١). "البناية في شرح الهداية "(١٢/٢).

وقال مالك (١) والشّافعي (٢) وأحمد (٣) وإسحاق (٤): يقنت في صلاة الفحر، والقنوت بعد الرُّكوع في صلاة الفحر عن أبي بكر وعمر وعثمان (٥) وعلي (٢) - رضي الله عنهم -.

فأمَّا القنوت في شهر رمضان، فمذهب إبراهيم النَّخعي (٧) وأهل الرَّأي (٨) وإسحاق (٩): أن يقنت في أوِّله وآخره.

وقال الزُّهري<sup>(۱۰)</sup> ومالك<sup>(۱۱)</sup> والشَّافعي<sup>(۱۲)</sup> وأحمد<sup>(۱۳)</sup>: لا يقنت إلاَّ في النَّصف الآخر منه، واحتجُّوا في ذلك بفعل أبي بن كعب وابن عمر ومعاذ القاريء<sup>(۱٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: " قوانين الأحكام الشَّرعية "(ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: " المحموع "(٣/٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: " المغنى مع الشّرح الكبير "(١/٥٧٨-٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) انظر: "كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق "(١٠/١).

<sup>(</sup>٥) رواه البيهقي في "السُّنن الكبرى "(٢٠٢/٢) من طريق بندر حدَّثنا يحيى بن سعيد حدَّثنا العوام بن حمـزة قـال: سألت أبـا عثمـان عـن القنوت في الصُّبح؟ قال: بعدالرُّكوع، قلت: عمَّن؟قال: عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم". قال البيهقي: هذا إسناد حسن، ويحيى بن سعيد لا يحدِّث إلاّ عن الثقات عنده. اهـ.

<sup>(</sup>٦) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن مغفَّل أنَّ عمر وعلياً وأبا موسى قنتوا في الفحر قبــل الرُّكـوع. " المصنَّف "(٣١٣/٢). وروى ابن المنذر بسنده عن عبدالرَّحمن بن مغفَّل أنَّ علي بن أبي طالب قنت في المغرب فدعا علمي أنــاس وعلمي أشـياعهم، وقنـت بعــد الرَّكعة. "الأوسط "(٨٠/٥).

<sup>(</sup>٧) رواه ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون عن إبراهيم النَّحعي. "المصنَّف "(٣٠٥/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر: "شرح فتح القدير "(١/٤٣٠ـ٤٣١).

<sup>(</sup>٩) حكى عنه ذلك ابن عبدالبرّ في "الاستذكار "(٥/١٧٤). وانظر: " المغني مع الشَّرح الكبير "(٧٨٤/١).

<sup>(</sup>١٠) حكى عنه ذلك ابن قدَّامة في " المغنى مع الشَّرح الكبير "(٧٨٤/١).

<sup>(</sup>١١) انظر: " الاستذكار "(٥/١٧٤).

<sup>(</sup>١٢) قال النَّووي: السُّنة أنَ يقنت في الرَّكعة الآخرة من صلاة الوتـر في النَّصـف الأخـير مـن شــهـر رمضـان، وهــو المشــهور ونـصَّ عليــه الشّافعي. "المجـموع"(١٥/٤).

<sup>(</sup>١٣) وللإمام أحمد رواية أخرى: أنَّ القنوت مسنون في الرَّكعة الواحدة في جميع السَّنة. قال ابن قدَّامة: هي المختارة عند أكثر الأصحـاب. "المغنى مع الشَّرح الكبير "(٧٨٤/١).

<sup>(</sup>١٤) هو: معاذ بن الحارث بن عوف الأنصاري، يكنى أبا حليمة هو بها أشهر، وكان يقال له القاريء. . وهو السذي أقامه عمر يصلّي التّراويح في شهر رمضان. استشهد بالحرّة سنة (٦٣هـ). انظر: " الإصابة "(٤٢٨-٤٢٧/٣). راجع أقوالهم في " المصنّف "(٢٠٠٧٣).

### ٢٢٠ ومن باب في قراءة القرآن.

٣٨٧\_ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن داود المَهري، أخبرنا ابن وهب، حدَّثنا موسى بن عُلَيَّ بن رباح (١)، عن أبيه (٢)، عن عقبة بن عامر الجهني قال: "خرج علينا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ونحن في الصُّفَّة (٣)، فقال: أيُّكم يحبُّ أن يغدو إلى بُطْحان (٤) أو العقيق (٥) فيأخذ ناقتين كومَاوين زهراوين بغير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلَّنا يا سول الله، قال: فلأن يغدو أحدكم كلَّ يوم إلى المسجد فيتعلَّم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين (١)".

"الكوماء" من الإبل: العظيمة السِّنام.

# ٢٢١ ومن باب التَّرتيل في القرآن.

٣٨٨\_ قال حدَّثنا أبوداد، حدَّثنا مسدَّد، حدَّثنا يحيى، عن سفيان قال: حدَّثني عاصم بن بهدلة، عن زرِّ، عن عبدا لله بن عمرو قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "يقال [٢١٠] لصاحب القرآن: اقرأ وارق، ورتِّل كما كنت ترتِّل في الدُّنيا، فإنَّ منزلتك عند آخر آية تقرؤها (٢١٠).

قلت: جاء في الأثر أنَّ عدد آي القرآن على قدر درج الجنَّة، يقال للقاريء: ارق في الدَّرج، على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن، فمن استوفى قراءة جميع آي القرآن استولى

<sup>(</sup>١) موسى بن عُلَيَّ ـ بالتَّصغير ـ ابن رباح ـ بموحَّدة ـ اللَّخمي، أبوعبدالرَّحمن البصري، صدوق ربما أخطأ، من السَّابعة، مات سنة (١٦٣هـ). " تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) هو:عُلي \_ بالتَّصغير \_ ابن رباح بن قصير، أبوعبدا لله البصري، ثقة من صغار التَّالثة، مات سنة بضع عشرة ومائـة. " تقريب التَّهذيب التَّهذيب".

<sup>(</sup>٣) الصُّفة : موضع مظلِّل في مسجد المدينة يسكنه من لم يكن له منزل من فقراء المدينة. "النَّهاية "(٣٧/٣).

<sup>(ُ</sup>٤) بطحان:بالضَّمَّمُ ثمَّ السُّكُون عند المحدثين. وأهل اللَّغة يُقولونه بفتح أوَّله وكسر ثانيــه، وقــالوا: لا يجــوز غـيره. وهــو واد بالمدينــة، أحــد أوديتها الثّلاثة. " مراصد الاطلاع "(٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٥) العقيق: بفتح أوِّله، وكسر ثانيه، وقافين، بينهما ياء مثنّاة من تحت ـ وهو كلُ مسيل ماء شقَّه السَّيل في الأرض فـأنهره ووسَّعه، وفي ديار العرب أعِقَّة: منها عقيق المدينة، فيه عيون ونخل. "مراصد الاطلاع "(٩٥٢/٢).

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب فضل قراءة القرآن في الصَّلاة وتعلمه ـ ٢٢/١٥) من طريق موسى بن عُلي به نحوه. ٧٧> أنه حداثً من في كان منه اثار التركين بالروم الجارة في من أحرفا من التركين الأحرب ٢٦٣/٥) من طريق سيفيان بـ

<sup>(</sup>٧) أخرجه التّرمذي في (كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ـــ ١٦٣/٥) من طريق سفيان بــه مثله. قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

على أقصى درج الجنَّة (١)، ومن قرأ جزءًا منها كان رُقِيَّه في الدَّرج على قــدر ذلك، فيكون منتهى النَّواب عند منتهى القراءة.

٣٨٩ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا جرير، عن الأعمـش، عـن طلحة (٢)، عن عبدالرَّحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "زيِّنوا القرآن بأصواتكم (٣)".

قلت: معناه زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا فسَّره غير واحد من أئمَّة الحديث أ، وزعموا أنَّه من باب المقلوب، كما قالوا: عرضتُ النَّاقة على الحوض، أي: عرضتُ الحوض على النَّاقة، وكقولهم: إذا طلعت الشِّعرى، واستوى العود على الحرباء، أي استوى الحرباء على العود، وكقول الشَّاعر (٥):

وتُركب خيـلٌ لا هـوادة بينهـا وتشـقى الرِّمـاح بالضَّيـاطرة الحمـر (٦). وإنَّما تشقى الضَّياطرة بالرِّماح.

وأخبرنا ابن الأعرابي، حدَّثنا عبَّاس الدُّوري، حدَّثنا يحيى بن معين، حدَّثنا أبوقطن (<sup>(۷)</sup>، عن شعبة قال: نهاني أَيُّوب أن أُحدِّث "زيِّنوا القرآن بأصواتكم (<sup>(۸)</sup>".

قلت: ورواه معمر، عن منصور، عن طلحة، فقدَّم الأصوات على القرآن، وهو الصَّحيح .

(١) الأثر مروي عن عائشة، ذكره صاحب كتاب الوجيز في فضائل الكتاب العزيز( ص: ٤٤) ، ولفظه: قــالت أمُّ الـدَّرداء: دخلت على عائشة ــ رضي الله عنها ــ فقلت لها: ما فضل من قرأ على من لم يقرأه مَّن دخل الجنّة؟ فذكرت عائشة هذا الأثر.

(۲) هو:ابن مصرف

(٣) أخرجه النّسائي في (كتاب الافتتاح، باب تزيين القرآن بالصّوت ـ ١٧٩/٢) وأحمد في "المسند "(٢٨٣/٤) كلاهما من طريق الأعمش به مثله. صحَّحه ابن حبَّان كما في "الإحسان "(٢٥/٣).

(٥) الشَّاعر: عِداش بن زهير العامري، من بني عامر بن صعصعة: شاعر حاهلي من أشراف بني عامر وشجعانهم. يغلب على شعره الفخر والحماسة، قبل: أدرك حنيناً وشهدها مع المشسركين. وزاد بعض مترجميه أنَّه أسلم بعد ذلك. والصَّحيح أنَّه حاهلي. "الأعملام " (٣٤٥/٢). "الشّعر والشُّعراء "(٢٠٤٠/٢).

(٦) الرِّواية في " اللِّسان ": (ونركب حيلاً لا هوادة بينها ). قال ابن سيدة في شرح البيت: يجوز أن يكون عنى أنَّ الرِّماح تشــقى بهـم أي أنَّهم لا يحسنون حملها ولا الطَّعن بها، ويجوز على القلب أي تشقى الضَّياطرة الحمـر بالرِّمـاح يعـني يُقتلـون بهـا. والهـوادة: المصالحـة والموادعة. والضَّيطار: التَّاجر لا يبرح مكانه. "اللَّسان "(مادة:ضطر ).

(٧) هو: عمرو بن الهيئم بن قطن ـ بفتح القاف والمهملة ـ القُطعي ـ بضمّ القاف وفتح المهملة ـ ثقة من صغار التَّاسعة، مات سنة على رأس المائتين. "تقريب التَّهذيب ".

(٨) انظر: "غريب الحديث للخطّابي "(١/٣٥٧).

(٩) قال الخطّابي: وإنّما تأوّلنا الحديث على هذا المعنى لأنّه لا يجوز على القرآن، وهو كلام الخالق أن يزيّنه صوت مخلوق، بل هــو بــالتّزيين لغيره والتّحسين له أولى. "غريب الحديث "(٥٧/١»).

<sup>(</sup>٤) قال الخطّابي: أخبرناه ابن داسة، حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا حرير، عن الأعمش، قوله: "زيِّنوا القرآن بأصواتكم"، المعنى: زيِّنوا أصواتكم بالقرآن، فقدَّم الأصوات على مذهبهم في قلب الكلام، وهو كثير في كلامهم. "غريب الحديث " (١/٣٥٦).

أخبرناه محمَّد بن هاشم، حدَّثنا الدَّبري، عن عبدالرَّزاق، أخبرنا معمر، عن منصور، عن طلحة، عن عبدالرَّخمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: "زيِّنوا أصواتكم بالقرآن (١)".

والمعنى: أشغلوا أصواتكم بالقرآن، والهجوا بقراءته، واتَّخِذُوه شعاراً وزينة.

وفيه دليل ـ على هذه الرِّواية من طريق منصور ـ: أنَّ المسموع من قراءة القاريء هو القرآن، وليس بحكاية للقرآن.

• ٣٩- قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن أبي مليكة، عن عبيدا لله بن أبي نهيك (٢)، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: "ليس منَّا من لم يتغنَّ بالقرآن (٣)".

قلت: هذا يُتَأوَّل على وجوه: أحدها: تحسين الصَّوت، والوجه الثَّاني: الاستغناء بالقرآن عن غيره، وإليه ذهب سفيان بن عيينة (٤). ويقال: تغنَّى الرَّجل بمعنى استغنى، قال الأعشى (٥): ويقال: تغنَّى الرَّجل بمعنى استغنى، قال الأعشى (٦): وكنـــت امــــرءًا زمنـــا بـــالعراق عفيـــف المنـــاخ طويــــل التَّغـــن (٦).

وفيه وحة ثالثٌ قاله ابن الأعرابي صاحبنا، أخبرني إبراهيم بن فراس قال: سألت ابن الأعرابي عن هذا؟ فقال: إنَّ العرب كانت تتغنَّى بالرُّكباني (٧) إذا ركبت الإبل، وإذا

أي: الاستغناء.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرَّزاق في "المصنَّف "(٤٨٥/٢). وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن منصور عن طلحة بن مصرِّف عن عبدالرَّحمـن بن عوسجة عن البراء بن عازب مرفوعا بلفظ: "زيِّنوا أصواتكم بالقرآن ". انظر:" المستدرك مع التَّلخيص "(٥٧١/١).

<sup>(</sup>٢) عبيدا لله بن أبي نهيك ـ بفتح النُّون ـ المحزومي المدني، ويقال:عبيدا لله مصغَّر، وثَّقه النَّسائي من الثّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في " المسند "(١٧٢/١) من طريق ابن أبي مليكة به مثله. وصحَّحه العلاَّمة أحمد محمَّد شاكر في "تعليقه على المسند " رقم(١٤٧٦).

<sup>(</sup>٤) ذكر البخاري في (كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنَّ بالقرآن ـ ٦٨/٩) من حديث الزُّهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ قال: "ما أذن الله لشيء ما أذن للنّبي أن يتغنَّى بالقرآن". قال سفيان بن عيينة:تفسيره:يستغني به.

<sup>(</sup>٥) هو:ميمون بن قيس بن حندل، من بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبوبصير. من شعراء الطّبقة الأولى في الجاهلية، وأحد أصحاب المعلّقات. كان كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس، غزير الشّعر، يسلك فيه كلَّ مسلك، عاش عمراً طويلاً، وأدرك الإسسلام و لم يسلم. ولقّب بالأعشى لضعف بصره. وعمي في آخر عمره. كانت وفاته في السّنة السّابعة للهجرة. انظر: " الأعلام "(٨/٠٨). "خزانة الأدب" (١/٥٧١-١٧٨). "شعراء النّصرانية "(١/٧٦).

التّغنّي: الاستغناء. انظر:" ديوان الأعشى "(ص:٢١١). (٧) الرُّكبانى: هو النّشيد بالتّمطيط والمدّ. "غريب الحديث للخطّابي"(٣٥٨/١).

جلست في الأفنية، وعلى أكثر أحوالها، فلمَّا نزل القرآن أحبَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أن يكون القرآن هجِّيراهم (١) (مكان) (٢) التَّغنِّي بالرُّكباني (٣).

 $1 extbf{9.1} extbf{9.1} extbf{1.5} extbf{1.5}$ 

قوله: "أذن" معناه: إستمع، يقال: أذِنت للشَّيء آذن له أَذَناً مفتوحة الألف والذَّال م قال الشَّاعر (٧):

إنَّ همِّ يِي شِي اللهِ وَأَذِن (^^).

وقوله: "يجهر به" زعم بعضهم أنّه تفسير لقوله: "يتغنّى بـه" قـال: وكلٌ من رفع صوته بشيء معلناً به فقد تغنّى به. وقال أبوعاصم: أخذ بيدي ابن جريج، فوقفي على أشعب (٩) فقال: غنّ ابن أخي ما بلغ من طمعك؟ فقال: بلغ من طمعي أنّه ما زفّت بالمدينة جارية إلا رششت بابي طمعاً أن تُهدى إليّ (١٠). يريد أخبره معلِناً به غـير مسِرِّ. وهـذا وجـه رابعٌ في تفسير قوله: "ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن".

<sup>(</sup>١) الهحِّير: مثال الفسِّيق، الدَّاب والعادة. "النِّهاية "(٢٤٦/٥). "اللِّسان "(مادة:هجر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (مكانهم )، والمثيت من (ط).

<sup>(</sup>٣) انظر: "غريب الحديث للخطَّابي "(١/٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (النَّهري )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) عمر بن مالك الشَّرعبي ـ بفتح المعجمة وسكون الرَّاء وفتح المهملة بعدها موحَّدة ـ المصري، لا بأس به فقيــه، من السَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في (كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب تحسين الصُّوت بالقرآن ـ ٥٤٥/١) من طريق ابن الهاد به مثله.

<sup>(</sup>٧) هو: عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن رقاع العاملي. تقدَّمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) أورده ابن منظور في " اللَّسان "(مادة: أذن ). وعزاه إلى عدي.

<sup>(</sup>٩) هو: أشعب بن حبير ، المعروف بالطّامع، ويقال له: ابن أمٌّ حميدة، ويكنى أبـاالعلاء وأباالقاسم: ظريف مـن أهـل المدينة كـان مـولى لعبدا لله بن الزُّبير. تأدَّب وروى الحديث. وكان يجيد الغناء. يضرب المثل بطمعه. وأخباره كثيرة منقولة في كتـب الأدب. عـاش عمـراً طويلاً، قيل: أدرك زمن عثمان ـ رضي الله عنه ـ وسكن المدينة في أيامه. وقدم بغداد في أيـام المنصور العبَّاسي، وتوفّي بالمدينة سنة (١٥٤هـ). انظر: "تاريخ بغداد "(٧/٧٧-٤٣٤). "ميزان الاعتدال "(٢١/٥٨-٢٦٢). "الأعلام "(٣٣٢/١).

<sup>(</sup>١٠) انظر: "تاريخ بغداد "(٤٣/٧)، "أعلام الحديث " (٩٢/١).

قال أبوعبيد (٥): "الأجذم" المقطوع اليد، وقال ابن قتيبة (٢): الأجذم هاهنا الجحذوم، وقال ابن الأعرابي (٧): معناه: أنَّه يلقى الله حالي اليدين عن الخير، كنى باليد عمَّا تحويه اليد، وقال آخر (٨): معناه: لقى الله لا حجَّة له. وقد رويناه عن سويد بن غفلة.

#### ٢٢٢ ومن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف.

٣٩٣ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير، عن عبدالرَّحمن بن عبدٍ القاري قال: سمعت عمر بن الخطَّاب ـ رضي الله عنه ـ يقول: قال رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ [٢١٢أ]: "إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسَّر منه (٩)".

قلت: اختلف النَّاس في تفسير قوله: "سبعة أحرف": فقال بعضهم: معنى الحروف اللُّغات، يريد أنَّه أنزل على سبع لغاتٍ من لغات العرب، هنَّ أفصح اللُّغات وأعلاها في

<sup>(</sup>١) عيسى بن فايد ـ بالفاء ـ أمير الرّقة مجهول من السَّادسة، وروايته عن الصَّحابة مرسلة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) إياد ـ بكسر أوِّله ثمَّ تحتانية ـ ابن لقيط السَّدوسي، ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) (إياد بن لقيط )، سقط من (ط) و(م).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(٢٨٥،٢٨٤/) من طريق يزيد بن أبي زياد به نحــوه. قــال المنــذري: في إســناده يزيــد بـن أبــي زيــاد الهاشمي مولاهم الكوفي، كنيته أبوعبــدا لله، ولا يحتجُّ بحديثه. " مختصر سنن أبـــي داود "(١٣٩/٢). قلــت:وفيــه أيضــاً عيـســى بــن فــايـد بحهول.

<sup>(</sup>٥) انظر: "غريب الحديث "(٤٨/٣).

<sup>(</sup>٦) اعترض ابن قتيبة على أبي عبيدة فيما ذهب إليه من تفسير الأجذم بالمقطوع اليد، فقال: وليس كلُّ أجذم أقطع اليد، قال: وإذا حملنا الحديث على ما ذهب إليه رأينا عقوبة الذَّنب لا تشاكل الذَّنب، لأنَّ اليد لا سبب لها في نسيان القرآن، والعقوبات من الله عزَّ وحلَّ تكون بحسب الذُنوب. "غريب الحديث للخطَّابي"(٩/١).

<sup>(</sup>٧) انظر: "غريب الحديث للخطَّابي "(٢/١)").

<sup>(</sup>٨) روى الخطَّابي بسنده عن طلق بن حبيب قال: " من تعلَّم القرآن ثمَّ نسيه من غير عذر حاء يـوم القيامـة مخصومـًا". "غريب الحديث" (٣١٣/١). وراجع "المصنّف "(٣٦٠/٣).

<sup>(</sup>٩) أخرجه البخاري في (كتاب فضائل القرآن، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ـ ٢٣/٩) ومسلم في (كتــاب صــلاة المســافرين، بــاب بيان أنَّ القرآن أنزل على سبعة أحرف ـ ١٠٦١، ٥) كلاهما من طريق ابن شهاب به مثله.

كلامهم. قالوا: وهذه اللَّغات متفرِّقةً في القرآن، غير مجتمعة في الكلمة الواحدة. وإلى نحو هذا أشار أبوعبيد (١).

وقال القتي (٢): لا نعرف في القرآن حرفاً يُقرأ على سبعة أوجه. وقال ابن الأنباري (٣): هذا غلط، وقد وُجِد في القرآن حروف تصحُّ أن تقرأ على سبعة أحرف، منها قوله: ﴿وعبد الطَّاغوت﴾ (المائدة / ٦٠)، وقوله: ﴿أرْسله معنا غداً يرتع ويلعب (٤) (يوسف / ١٢)، وذكر وجوهها، كأنَّه يذهب في تأويل الحديث إلى أنَّ بعض القرآن أنزل على سبعة أحرف لا كلّه.

وقد ذكر بعضهم فيه وجهاً آخر، قال: وهو أنَّ القرآن أنـزل مرخَّصا للقـاريء وموسَّعاً عليه أن يقرأه على سبعة أحرف، أي: يقرأ بأيِّ حرف شاء منها على البدل من صاحبه، ولو أراد أن يقرأ على معنى ما قاله ابن الأنباري لقيل: أنزل القـرآن بسبعة أحرف، فإنّما قيل: على سبعة أحرف، ليُعلم أنَّه أريد به هذا المعنى، أي: كأنَّه أريد أنزل على هذا من الشَّرط، أو على هذا من السَّرط، وذلك لتسهيل قراءته على النَّاس، ولو أُخذوا بأن يقرؤوه على حرف واحدٍ لشقَّ عليهم، ولكان ذلك داعيةً للزَّهادة فيه، وسبباً للنَّفور عنه.

وقيل: فيه وجه آخر: وهو أنَّ المراد به التَّوسعة، ليس حصر العدد ...

# ٢٢٣ـ ومن باب في الدُّعاء.

عبد اللك بن محمَّد بن أيمن، عن عبدا لله بن يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه عن محمَّد بن عبداللك بن محمَّد بن أيمن، عن عبدا لله بن يعقوب بن إسحاق، عمَّن حدَّثه عن محمَّد بن

<sup>(</sup>١) انظر: "كتاب فضائل القرآن "( ص: ٣٠٧ ). وقال البيهقي: إنّه الصَّحيح، أي: المراد اللُّغات السَّبع الّي هي شـائعة في القرآن. انظر: "البرهان في علوم القرآن "(١٠/١).

<sup>(</sup>٢) انظر: "تأويل مشكل القرآن "(ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: "البرهان في علوم القرآن"(١٠/١٠٣١).

<sup>(</sup>٤) انظر: وحوه القراءات في هاتين الآيتين في "حجَّة القراءات " (ص: ٢٣١-٢٣٢، ٣٥٣ـ٣٥٤).

<sup>(</sup>٥) انظر: "الإتقان في علوم القرآن "(١٣١/١).

<sup>(</sup>٦) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

كعب القرظي (قال) (1) حدَّثني عبدا لله بن عبَّاس أنَّ رسول الله ــ صلَّى الله عليه وسلَّم ــ قال: "من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنَّما (٢) ينظر في النَّار (٣)".

قوله: "فكأنّما ينظر في النّار" إنّما هو تمثيل، يقول: كما يحذر النّار فليحذر هـذا الصّنيع، إذ كان معلوماً أنّ النّظر إلى النّار والتّحديق إليها يضرُّ بـالبصر، وقـد يحتمـل أن يكـون أراد بالنّظر إلى النّار الدُّنو منها والصّلي بها، لأنّ النّظر إلى الشّيء إنّما يتحقّق عنـد قرب المسافة بينك وبينه، والدُّنو منه.

وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه: كأنَّما ينظر إلى ما يوجب عليــه النَّــار، فـأضمره في الكلام.

وزعم بعض أهل العلم أنَّه إنَّما أراد به الكتاب [٢١٣ب] الَّذي فيه أمانة أو سِرُّ، يكره صاحبه أن يطَّلع عليه أحدُّ، دون الكتب الَّتي فيها علم، فإنَّه لا يحلُّ منعه، ولا يجوز كتمانه. وقيل: إنَّه عام في كلِّ كتاب، لأنَّ صاحب الشَّيء أولى بماله، وأحقُّ بمنفعة ملكه، وإنَّما ياتُم بكتمان العلم الَّذي يُسأل عنه، فأمَّا أن يأثم في منعه كتاباً عنده وحبسه عن غيره فلا وجه له.

• ٣٩٥ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدَّثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة: "أنَّها سُرقت مِلْحفة لها، فجعلت تدعوا على من سرقها، فجعل النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول: لا تُسبِّحى عنه (٤)".

قوله: "لا تسبِّحي" معناه: لا تُحَفِّفي عنه بدعائك، قال أعرابي: الحمد الله على تسبيخ العروق وإساغة الرِّيق.

٣٩٦ وقال أبوداود حدَّثنا داود بن أميَّة، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن محمَّد بن عبدالرَّحمن مولى أل طلحة، عن كريب (٥)، عن ابن عبَّاس: "أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) الزِّيادة من (ط).

<sup>(</sup>٢) في (ط): فإنَّما.

<sup>(</sup>٣) وتكملة الحديث: . . سلوا الله يبطون أكفّكم، ولا تشألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم". قــال أبـوداود: روي هـذا الحديث من غير وحه عن محمَّد بن كعب كلُّها واهية، وهذا الطّريق أمثلها، وهو ضعيـف ايضاً. انظر: "سنن أبـي داود"(١٦٤/٢). وضعَّفه البغوي في "شرح السُّنَّة "(٢٠٣/٥). قلت: فيه عبدالملك بن محمَّد بن أيمن بحهول، وعبدا لله بن يعقوب إسحاق بحهول أيضاً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في "المسند "(١٣٦/٦) من طريق وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت به.

<sup>(</sup>٥) كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني، أبورشدين، مولى ابن عبَّاس، ثقة من الثَّالثة، مات سنة (٩٨هـ). "تقريب التّهذيب ".

وسلَّم ـ كان يقول: سبحان الله وبحمده، عـدد خلقه، ورضا نفسه، وزنـة عرشـه، ومـداد کلماته (۱)".

قوله: "مداد كلماته" أي: قدر ما يوازيها في العدد والكثرة، والمداد بمعنى المدد، قال الشَّاعر (٢):

مصابيح سُرْج أُوقِدت بمداد. رأوا بارقمات بالأكفِّ كأنَّهما أي: بمدد من الزّيت، وحكى الفراء (٣) عن العرب: أنَّهم يجمعون المدَّ مِداداً، قال: وأنشدني الحارثي :

وخير مُلِدٌ من مِلداد البحر (٥) ما يَـرْنَ في البحـر بخـير سـعر فيكون على هذا معناه: أنَّه يسبِّح الله على قدر كلماته، عِيار كيل، أو وزن أو ما أشبههما من وجوه الحصر والتَّقدير، وهذا كلام تمثيل يراد به التَّقريب، لأنَّ الكلام لا يقع في المكاييل، ولا يدخل في الوزن ونحو ذلك.

٣٩٧ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا عبدالرَّحمن بن إبراهيم، حدَّثنا الوليد بن مسلم، حدَّثنا الأوزاعي، حدَّثني حسَّان بن عطية، حدَّثني محمَّد بن أبي عائشة، حدَّثني أبوهريرة قال: "قال أبوذرِّ يارسول الله، ذهب أهل الدُّثور بالأجور، وذكر الحديث (٢)".

الدُّثور: جمع الدَّثر، وهو المال الكثير.

والبيت من قصيدة مطلعها:

إلى أن قال: وما قطعـــوا بالعـــزّ باطـــن وادي. مصابيك سرج أوقدت بمداد.

أتغضب قيـــسٌّ أن هجــوت ابن مِسمـــــع رأت بارقــــات بالأكــــــ البارقات: السُّيوف اللّامعة. والسُّرج: حمع سِراج. انظر: "شعر الأخطل "(١٧٤/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في (كتاب الذِّكر واللُّعاء والتُّوبة، باب التَّسبيح أوَّل النَّهار وعند النُّوم ـ ٢٠٩٠/٤) من طريق سفيان به مثله.

<sup>(</sup>٢) هو:الأخطل، وقد سبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) هو: يحيى بن زياد بن عبدا لله الأسلمي الدَّيلمي الكوفي، أبوزكريا المعروف بالفراء. سبقت ترجمته في (ص: ٣٣٩)

<sup>(</sup>٤) لم يتبيَّن لي من هو الحارثي الَّذي أنشدَ هذا الشُّعر للفراء..

<sup>(</sup>٥) أورده الخطَّابي في غريبه (٢١٠/١).

<sup>(</sup>٦) أخرج مسلم في (كتاب الزَّكاة، باب بيان أنَّ اسم الصَّدقة يقع على كلِّ نوع من أنواع المعروف ــ ٢٩٧/٢) من طريق أبي الأسود الدُّؤلي عن أبي ذرَّ مرفوعا نحوه.

٣٩٨ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا محمَّد بن كثير، حدَّثنا سفيان، عن عمرو بن مرَّة، عن عبد الله بن الحارث (١)، عن طُليق بن قيس (٢)، عن ابن عبَّاس قال: "كان النَّبي \_ صلَّى الله عبدا لله بن الحارث (١)، عن طُليق بن قيس تقبَّل توبتي، واغسل حوبَتي (٣).

"الحَوبة" الزَّلة والخطيئة. والحوب: الإثم.

٣٩٩ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا سليمان بن حرب، حدَّثنا حمَّاد، (عن)<sup>(²)</sup> ثابت، عن أبي بردة،عن [٤ ٢ ٢ أ] الأغرّ المزني<sup>(٥)</sup> قال: قال رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_: "إنَّه ليُغانُ على قلبي، وإنَّي لأستغفر الله في كلِّ يومٍ مائة مرَّة (٢)".

قوله: "يغان" معناه: يُغطَّى ويُلبَّس على قلبي، وأصله من الغين، وهو الغطاء، وكلُّ حائلٍ بينك وبين شيءٍ فهو غينٌ، ولذلك قيل للغيم: غَين.

• • ٤ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا اللَّيث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أخيه عبَّاد بن أبي سعيد (٢) أنَّه سمع أبا هريرة يقول: "كان رسول الله \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ يقول: اللَّه مَّ إنِّي أعوذ بك من الأربع: من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاء لا يُسمع (٨)".

قوله: "لايسمع" معناه: لا يجاب، ومن هذا قول المصلّي "سمع الله لمن حمده"، يريد: استجاب الله دعاء من حمده، قال الشّاعر:

<sup>(</sup>١) عبدا لله بن الحارث الزُّبيدي ـ بضمِّ الزَّاي ـ النَّحراني ـ بنون وجيم ـ ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٢) طليق بن قيس الحنفي، ثقة من الثَّالثة. "تقريب التَّهذَّيب ".

<sup>(</sup>٣) أخرجه التّرمذي في ركتاب الدّعوات، باب في دعاء البّيي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ٥/٤٥٥) من طريق سفيان به مثله. قال أبوعيسسى: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (بن )، والمثبت من (ط).

<sup>(</sup>٥) الأغرّ ـ بفتح المعجمة بعدها راء مشدَّدة ـ ابن عبدا لله، ويقال:ابن يسار المزني، صحابي. "تقريب التهذيب ".

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلّم في (كتاب الذِّكر والدُّعاء والتَّوبة، باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه ـ ٢٠٧٥/٤) من طريــق حَمَّـاد بـن زيـد بـه مثله.

<sup>(</sup>٧) عبَّاد بن أبي سعيد المقبري، مقبول من الثَّالثة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٨) أخرجه النَّسائي في (كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من نفس لا تشبع ـ ٢٦٣/٨) وابن ماحه في (كتاب اللَّعاء، باب فضل اللَّعاء ــ ١٢٦١/٢) كلاهما من طريق اللَّيث به مثله. وأخرجه الحاكم وصحَّحه من طريق عبَّاد المقبري، وذكر لعبَّاد متابعة من طريق محمَّد بن عجلان عن سعيد بن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا. كما ذكر للحديث شواهد أخرى، ووافقه النَّهبي. انظر: "المستدرك مع التَّاخيص" (١٠٤/١). وصحَّحه العلاَّمة الألباني في "صحيح الجامع الصَّغير " رقم (١٢٩٧).

يكون الله يسمع ما أقول (١).

دعـوتُ الله حتَّــى خِفْــتُ ألاَّ أي: لا يجيب ما أدعو به.

المعيد الله بن سعيد (٣) عن صيفي أو مولى أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي اليَسَر (٥): "أنَّ رسول عبدا الله بن سعيد الله عن صيفي أو مولى أفلح مولى أبي أيوب، عن أبي اليَسَر (٥): "أنَّ رسول الله عليه وسلّم عليه وسلّم عليه وسلّم عليه واللهم وأنّع أنّع أو اللهم الله عليه والحرق والحرق والحرق وأعوذ بك من أن يتخبّطني الشّيطان عند الموت، وأعوذ بك من أموت في سبيلك مدبراً، وأعوذ بك أن أموت لديغاً (١)".

قلت: استعاذته من تخبُّط الشَّيطان عند الموت، هو: أن يستولي عليه الشَّيطان عند مفارقة الدُّنيا، فيضلَّه ويحول بينه وبين التَّوبة، أو يعوقه عن إصلاح شأنه، والخروج من مظلمة تكون قبله، أو يُؤْيِسه من رحمة الله، أو يتكرَّه الموت، ويتأسَّف على حياة الدُّنيا، فلا يرضى بما قضاه الله (عليه) (٢) من الفناء والنَّقلة إلى دار الآخرة، فيُحتم له بالسُّوء، ويلقى الله وهو ساحطٌ عليه.

وقد روي أنَّ الشَّيطان لا يكون في حال أشدَّ على ابن آدم منه في حال الموت، يقول لأعوانه: دونكم هذا فإنَّه إن فاتكم اليوم لم تلحقوه. با لله نعوذ من شرِّه، ونسأله أن يبارك لنا في ذلك المصرع، وأن يختم لنا بخير.

<sup>(</sup>١) أورده ابن منظور في "اللَّسان "(مادة:سمع ).

<sup>(</sup>٢) عبيداً لله بن عمر القواريري، أبوسعيد البصري، ثقة ثبت من العاشرة، مات سنة (٢٣٥هـ) على الأصحّ. "تقريب النّهذيب ".

<sup>(</sup>٣) عبداً لله بن سعيد بن أبي هند الفزاري، مولاهم، أبوبكر المدني، صدوق ربما وهم، من السَّادسة، مات بضع وأربعين ومائـة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٤) هو: صيفي بن زياد الأنصاري مولاهم، أبوزياد أو أبو سعيد المدني ثقة من الرَّابعة. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٥) أبواليَسَر: بفتحتين ـ السَّلَمي ـ بفتحتين أيضاً ـ الصَّحابي، هو كعب بن عمرو. "تقريب التَّهذيب ".

<sup>(</sup>٦) أخرجه النّسائي في (كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من التّردِّي والهدم ـ ٢٨٢/٨) والإمام أحمد في "المسند "(٤٢٧/٣) كلاهمـــا من طريق عبدا لله بن سعيد به نحوه. وصحَّحه الحاكم، ووافقه النَّهبي كما في "المستدرك مع التَّلخيص"(٥٣١/١) من طريق عبــدا لله بـن سعيد به. كما صحَّحه العلاَّمة الألباني في "صحيح الجامع الصَّغير " رقم(١٢٨٢).

<sup>(</sup>٧) سقط من الأصل، وأثبته من (ط).

٢ • ٤ ـ قال حدَّثنا أبوداود، حدَّثنا موسى بن إسماعيل، حدَّثنا حمَّاد، حدَّثنا قتادة، عن أنس أنَّ النَّبي \_ صلَّى الله عليه وسلَّم \_ كان يقول: "اللَّهم إنِّني أعوذ بك من البرص، والجنون، والجذام، ومن سيِّء الأسقام (١)".

قلت: يشبه أن يكون استعاذته من هذه الأسقام لأنّها عاهات تُفسد الخِلقة،وتُبقي الشّين، وبعضها يُؤثّر في العقل، وليست كسائر الأمراض، الّتي إنّما هي أعراض لا تدوم، كالحمى والصُّداع، وسائر الأمراض الّتي لا تجري مجرى العاهات، وإنّما كفّارات، وليست بعقوبات.

<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي في (كتاب الاستعاذة، باب الاستعاذة من الجنون ـ ٢٧٠/٨) والإمام أحمد في "المسند "(١٩٢/٣) كلاهمــا مـن طريـق قتادة به مثله. وصحَّحه العَّلامة الألباني في "صحيح الجامع الصَّغير " رقم (١٢٨١).

#### الفاتمة

الحمد لله الَّذي وفَّقني لإتمام هذا البخث، وأسأله عزَّ وجلَّ أن يجعل عملي خالصاً لوجهه، وأصلِّي وأسلِّم على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإنَّه يطيب لي أن أختم هذا البحث ببعض النتائج الَّتي توصَّلت إليها، فأقول:

1\_ مؤلِّف الكتاب هو الإمام الخطَّابي، برزت شخصيته في مجالات متعدِّدة، فهو إمامٌ في الفقه والحديث واللَّغة، صنَّف التَّصانيف البديعة، وكان من العلم بمكان عظيم، وهو من أئمَّة السُّنة، صالح للاقتداء به، والإصدار عنه.

Y ـ أوّل من تصدّى لشرح سنن أبي داود هو الإمام الخطّابي، وكتابه معالم السُّنن عمدة الشَّارحين مُّن جاء بعده، فهو كتابٌ جليلٌ مجمعٌ على فضله واحتوائه على فوائد كثيرة تنير السَّبيل للمستفيدين، وتنشء فيهم ملكة الاستنباط وفقه الحديث.

٣- حوى شرح الخطَّابي مادة علمية غزيرة، تمثَّلت في آرائه وتعقُّباته المتعلِّقة بالحديث والفقه واللَّغة العربية.

٤- تميّز كتاب معالم السُّنن بإيجاز عبارة الخطَّابي فيه، فحاء كلامه مختصراً اختصاراً وافياً دون خللِ بالمطلوب.

• يعتبر كتاب معالم السُّنن مرجعاً هاماً في شرح أحاديث الأحكام، والكلام عليها، وذكر المسائل الفقهية المتعلِّقة بها.

٦- يمكن الاستفادة منه كمرجع من مراجع الفقه المقارن، لما فيه من إيراد المسائل الخلافية في الفقه ومقارنة بعضها ببعض.

٧- لم يشرح الإمام الخطّابي جميع أحاديث السُّنن، بل شرح بعضها، فيأتي إلى الباب الَّذي تعدّدت فيه الرِّوايات، فإذا كان المآل إليها واحداً شرح منها حديثاً واحداً، وإلا شرح أكثر من ذلك على حسب ما يظهر له، ويهتمُّ كثيراً الأحاديث الَّتي تحتاج إلى إصلاح الغلط، أو تفسير الكلمات الغريبة، أو توضيح الأحكام الفقهية، أو تحتاج إلى إيضاح ما فيها من علل في أسانيدها أو متونها.

٨ نسبة الكتاب إلى المؤلّف صحيحة، ولا خلاف فيما أعلم أنَّ اسم الكتاب هو "معالم السُّنن" وقد نصَّ المؤلّف على هذا الاسم في بعض المواضع، كما أنَّ العلماء الَّذين ترجموا للإمام الخطّابي نسبوا له كتاب "معالم السُّنن"، وكذلك الَّذين تقلوا عنه، واستفادوا منه، كلُّهم اتَّفقوا على تسمية الكتاب ب "معالم السُّنن".

٩\_ تميَّز شرح الخطَّابي بالاهتمام على فقه الحديث.

ومثال ذلك ما ذكره الخطَّابي عند شرحه لحديث أنس في تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

قال الخطّابي: فيه من العلم أنَّ ما مضى من صلاتهم كان جائزاً، ولـولا جوازه لم يجز البناء عليه. وفيه دليلٌ على أنَّ كلَّ شيء كان له أصـلٌ صحيح في التّعبد ثمّ طرأ عليه الفساد قبل أن يعلم صاحبه به، فإنَّ الماضي منه صحيحٌ، وذلك مثل أن يجد المصلّي بثوبه نجاسة لم يكن علمها حتّى صلّى ركعة؛ فإنّه إذا رأى النّجاسة ألقاها عن نفسه وبنى على ما مضى من صلاته (۱).

قلت: الأدلَّة على اهتمام الإمام الخطَّابي بالمسائل الفقهية في شرحه لكتاب السُّنن كثيرة جداً، وأكتفي بهذا المثال. وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

<sup>(</sup>١) انظر: (ص: ٣٩٦-٣٩٧) من الرَّسالة.

الفهارس الفنية

# فهرس الآيات القرآنية

| الصَّفحة | سورتها   | رقمها | الآية                                                              |
|----------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤      | يو سف    | ۱۲    | * ﴿أرسله معنا غداً يرتع ويلعب﴾                                     |
| ۱۳۰      | المائدة  | ٦     | * ﴿إِذَا قَمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسُلُوا وَحُوهُكُمْ ﴾        |
| 573      | النساء   | 1 • 1 | * ﴿إِنْ خَفْتُم أَنْ يَفْتَنَكُمُ الَّذَيْنَ كَفُرُوا﴾             |
| 771      | الانشقاق | ١٤    | * ﴿إِنَّه ظنَّ أن لن يحور﴾                                         |
| 727      | النَّمل  | ٣.    | * ﴿ إِنَّهُ مِن سَلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ اللَّهُ ﴾             |
| 227      | الأنعام  | ٧٩    | * ﴿إِنِّي وجُّهت وجهي للَّذي ﴾                                     |
| ١٨٢      | البقرة   | ٤٦    | * ﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مَلاقُوا رَبِّهُم ﴾              |
| ۱۱٤      | النَّحل  | ١٢٣   | * ﴿ثُمَّ أُوحينا إليك أن اتَّبع ملَّة إبراهيم ﴾                    |
| 7 & A    | البقرة   | ۲۳۸   | * ﴿حافظوا على الصَّلوات والصَّلاة ا﴾                               |
| ۱۱٤      | الأعراف  | 90    | * ﴿حَتَّى عَفُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءِنَا﴾                   |
| 807      | آل عمران | ٨     | * ﴿رَبُّنَا لَا تَزَغَ قُلُوبِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتِنَا﴾         |
| 409      | الأعلى   | ١     | * ﴿ سِبِّح اسم ربِّك الأعلى ﴾                                      |
| 794      | القمر    | ٤٥    | <ul> <li>﴿سِیُهزن الجمع ویُولُّون الدُّبر﴾</li> </ul>              |
| ١٢٨      | النُّور  | ٥٨    | * ﴿ طُوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضُ                 |
| 197      | يو سف    | ٤٢    | <ul> <li>﴿ وَأُنساه الشَّيطان ذكر ربِّه ﴾</li> </ul>               |
| ۲٩.      | البقرة   | ۲.,   | * ﴿ فَإِذَا قَصْيَتُم مَنَاسَكُمْ فَاذَكُرُوا اللَّهُ ﴾            |
| ۲٩.      | الجمعة   | ١.    | * ﴿فَإِذَا قُضِيت الصَّلاة فانتشروا﴾                               |
| ۱۱٤      | الأنعام  | ٩.    | * ﴿ فَبِهُداهم اقتده ﴾                                             |
| ٨٩       | النّساء  | ٤٣    | * ﴿ فتيمُّمُوا صعيداً طيِّباً ﴾                                    |
| 409      | الواقعة  | ٧٤    | * ﴿ وَفُسَبِّح بِاسُمُ رَبِّكُ الْعَظِيمِ ﴾                        |
| ٣٨.      | النُّور  | ٦١    | * ﴿ وَفُسُلِّمُوا عَلَى أَنْفُسُكُمْ تَحَيَّةٌ مِنْ عَنْدَا للهُ ﴾ |
| Y 0 Y    | الكهف    | 11    | * ﴿ فضربنا على آذانهم في الكهف ﴾                                   |

| 499        | الواقعة   | 70    | * ﴿ فَطَلْتُم تَفُكُّهُونَ ﴾                                          |
|------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1 80       | النّساء   | ٣٤    | * ﴿ فَعَظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ ﴾                   |
| 277        | الزُّخرف  | ٥٥    | * ﴿ فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم ﴾                                 |
| 798        | الشُّعراء | ٦١    | * ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَا الْجُمَعَانَ ﴾                                  |
| 790        | الجن      | ١٤    | * ﴿ فَمِن أَسِلُم فَأُولِئِكَ تَحَرُّوا رَشِداً ﴾                     |
| 700        | البقرة    | 197   | * ﴿ فَمَن تَمَتُّع بِالْعَمْرَةُ إِلَى الْحُجِّ ﴾                     |
| 897        | البقرة    | 1 { { | * ﴿ فُولٌ وجهك شطر المسجد الحرام                                      |
| ٣٣٦        | الأنعام   | ١٦٢   | * ﴿قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسَكِي وَمُحِياي وَمُمَاتِي﴾                |
| <b>717</b> | الصَّف    | ٤     | * ﴿كَأَنَّهُم بنيان مرصوصٌ ﴾                                          |
| 100        | الحُجُرات | ۲     | * ﴿لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النَّبي﴾                                 |
| ١٧٧        | النّساء   | ٤٣    | * ﴿لا تقربوا الصَّلاة وأنتم سكارى﴾                                    |
| 777        | البقرة    | 770   | * ﴿ لا يؤاخذكم الله باللَّغو في أيمانكم ﴾                             |
| 770        | إبراهيم   | ٤٣    | * ﴿مهطعين مُقْنعي رؤوسهم﴾                                             |
| ٤٥٠        | التُّوبة  | ٣     | * ﴿ وَأَذَانُّ مِنِ اللَّهِ وَرَسُولُهِ إِلَى النَّاسِ ﴾              |
| 178        | البقرة    | ١٢٨   | * ﴿وأرنا مناسكنا﴾                                                     |
| 778        | يوسف      | ٨٢    | * ﴿وَاسَأَلُ القَرِيةُ الَّتِي كُنَّا فَيَهَا﴾                        |
| 408        | طه        | ١٤    | * ﴿وَأَقُمُ الصَّلَاةُ لَذِكُرِي﴾                                     |
| 7 \ Y      | النَّجم   | 71    | * ﴿وأنتم سامدون﴾                                                      |
| 475        | البقرة    | ٩٣    | * ﴿وأُشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم﴾                                   |
| ۱۱٤        | البقرة    | 178   | * ﴿ وَإِذْ ابْتُلِّي إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكُلِّمَاتُ فَأَتَّهُنَّ ﴾ |
| ٤٣٨        | النّساء   | 1 • 1 | * ﴿ وَإِذَا ضَرِبَتُمْ فِي الْأَرْضُ فَلْيُسُ عَلَيْكُمْ ﴾            |
| ٤٤.        | النساء    | 1.4   | * ﴿ وَإِذَا كُنتَ فَيهِمَ فَأَقَمَتَ لَهُمُ الصَّلاةُ ﴾               |
| 7 • 9      | المائدة   | ٦     | * ﴿ وَإِنْ كَنتُم جَنبًا فَاطُّهُرُوا ﴾                               |
| ۲٠١        | المائدة   | ٦     | * ﴿وَإِنْ كَنْتُمْ مُرْضَى أَوْ عَلَى سَفْرَ﴾                         |
| 108        | الإسراء   | 7     | * ﴿ وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةُ ﴾             |

| ١٣٠   | المائدة  | ٦   | * ﴿وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم﴾                                                  |
|-------|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤   | المائدة  | ٦.  | * ﴿وعبد الطَّاغوت ﴾                                                          |
| 441   | النّساء  | ١١٣ | * ﴿وعلَّمك ما لم تكن تعلم ﴾                                                  |
| 455   | الإسراء  | ٧٨  | * ﴿وَقُرآن الفحر إِنَّ قُرآن الفحر﴾                                          |
| 4 5 5 | الإسراء  | 11. | <ul> <li>﴿ وَلا تَجْهُر بَصِلاتِكُ وَلا تُخافَت بَهَا ﴾</li> </ul>           |
| ۲ . ۹ | النّساء  | ۲۹  | <ul> <li>﴿ وَلا تَقْتَلُوا أَنْفُسُكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ ﴾</li> </ul> |
| 7 80  | الزُّخرف | ٣٣  | * ﴿ومعارج عليها يظهرون﴾                                                      |
| ١٢٨   | الإنسان  | ١٩  | <ul> <li>﴿ ويطوف عليهم ولدان مخلّدون ﴾</li> </ul>                            |
| 770   | التَّوبة | 70  | <ul> <li>﴿ ويوم حنين إذ أعجبتُكم كثرتكم ﴾</li> </ul>                         |
| ٣٨٩   | الأنفال  | 3 7 | * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا استجيبوا لله ﴾                              |
| ٣٧٨   | الأحزاب  | ٥٦  | * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمنوا صلُّوا عليه ﴾                               |
| 1 £ 9 | المائدة  | ٦   | * ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِذَا قَمْتُم ﴾                            |
| ٣٤٨   | الطُّور  | ۲۳  | * ﴿ يتنازعون فيها كأساً لا لغوُّ فيها ﴾                                      |
| 798   | آل عمران | 100 | * ﴿ يُومُ الْتَقَى الْجُمَعَانَ ﴾                                            |

## فهرس الأحاديث النَّبويَّة

| رقم الصَّفحة | طرف الحديث                                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|              | "حرف الألف"                                                                           |
| 777          | <ul> <li>* أتانا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في مسجدنا هذا</li> </ul>          |
| ٣٢٦          | <ul> <li>اتانا رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ونحن في بادية</li> </ul>          |
| 772          | <ul> <li>* أتاني جبريل عند البيت مرَّتين</li> </ul>                                   |
| 711          | <ul> <li>اتصلّي المرأة في درع وخمار ليس عليهما إزار</li> </ul>                        |
| 9 7          | * أتى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ سُباطة قومٍ، فبال                          |
| ٣٦١          | <ul> <li>اتیت النّبي ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ من خلفه، فرأیت بیاض إبطیه</li> </ul>    |
| 77.          | <ul> <li>اتیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ أرید الإسلام</li> </ul>              |
| 108          | * أتيت صفوان بن عسَّال، فقال: ما جاء بك                                               |
| <b>TA</b> .  | <ul> <li>* أخذ علقمة بيدي فحدَّثني أنَّ عبدا لله بن مسعود أخذ بيده</li> </ul>         |
| 7 7 2        | <ul> <li>* أذَّن لرسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في حياته بقباء</li> </ul>      |
| ١٢٣          | <ul> <li>* أربعٌ لا يجنبن: الثُّوب والإنسان</li> </ul>                                |
| ٤٠٦          | <ul> <li>* أرسل رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ إلى فلانة امرأة</li> </ul>         |
| ٤١٨          | <ul> <li>* أصاب أهل المدينة قحطً، فقام رجلً</li> </ul>                                |
| 7 & A        | <ul> <li>* أصبحوا بالصُّبح فإنَّه أعظم لأجركم أو أعظم للأجر</li> </ul>                |
| <b>70.</b>   | <ul> <li>* أفضل الذِّكر بعد كلام الله: سبحان الله والحمد لله</li> </ul>               |
| 777          | * أفلح وأبيه إن صدق                                                                   |
| ٣            | * أفقهكم معاذ                                                                         |
| <b>779</b>   | <ul> <li>الا أُصلِّي بكم صلاة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ</li> </ul>         |
| ٣.٧          | * أما يخشى أحدكم، أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه                                      |
| 777          | * أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة                                               |
| 771          | <ul> <li>* أمر رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ ببناء المساجد في الدُّور</li> </ul> |

| 770 | أنا النَّبي لا كذب أنا ابن عبدالمطُّلب                                           | * |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ١٠٤ | أنَ الكباد من العبِّ                                                             | * |
| ٣.٣ | أنَّ أبا بكر صلَّى بالنَّاس، ورسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ في الصَّف   | * |
| ١٢٧ | أنَّ أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرة                              | * |
| ۱۸۲ | أنَّ أسيد بن حضير وعبَّاد بن بشر أتيا النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ         | * |
| 777 | أنَّ أعرابياً دخل المسجد ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ جالسٌ             | * |
| ۱۹٦ | أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش استحيضت فأمرها                                           | * |
| 197 | أنَّ أمَّ حبيبة بنت جحش استحيضت في عهد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ      | * |
| ۱۸۸ | أنَّ أمَّ حبيبة ختنة رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ استُحيضت             | * |
| ٤٣٠ | أنَّ ابن عمر استُصرخ على صفية وهو بمكة                                           | * |
| 770 | أنَّ الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة                                | * |
| ١٧٢ | أنَّ الفُتيا الَّدي كانوا يُفتون: أنَّ الماء من الماء                            | * |
| 709 | أنَّ المسجد كان مبنياً على عهد رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ باللَّبن     | * |
| ۲., | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ أردفها على حقيبة                        | * |
| ٤٥٥ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ بعث إلى عثمان بن مظعون                  | * |
| ۹ ٤ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ تيمَّم ثمَّ ردَّ على الرَّجل السَّلام   | * |
| ۳۱۸ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ رأى رجلاً يصلِّي خلف الصَّف             | * |
| ٤١٩ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ صلَّى بهم يوم كسفت الشَّمس              | * |
| ٣٦٢ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ صلَّى صلاة، فقرأ فيها                   | * |
| ۲۲۳ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ صلَّى وعليه مرطُّ                       | * |
| 109 | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ قبَّلها و لم يتوضَّأ                    | * |
| 401 | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ قعد بين السَّجدتين مفترشاً قدمه اليُسرى | * |
| ٤٦٧ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ قنت شهراً، ثمَّ تركه                    | * |
| ٤٥٧ | أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان إذا دخل العشر                       | * |
| 707 | أنَّ النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان في سفرٍ فمال ومِلت معه               | * |

| X 1 X      | ·    أنَّ النَّبي ــ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ــ كان يغتسل من أربعٍ                  | ķ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٣٦.        | ·    أنَّ النَّبي ــ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ــ كشف السِّتارة، والنَّاس صفوف        | * |
| ١٦٤        | · أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ مرَّ بغلامٍ يسلخ شاة ُ                   | * |
| 7          | ·   أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ نهى أن تُسمَّى هذه الصَّلاة            | * |
| ٣٣٩        | ·   أنَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ وأبا بكر وعمر وعثمان                   | * |
| 497        | ·    أنَّ النَّبي ــ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ــ وأصحابه كانوا يصلُّون               | * |
| 197        | ا أنَّ امرأة كانت تُهراق الدِّماء                                                   |   |
| ۲۸۱        | ·    أنَّ امرأة كانت تُهراق الدِّماء على عهد رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ | * |
| ۲۸.        | ·    أنَّ بلالاً أذَّن قبل طلوع الفجر                                               | * |
| 7 8 0      | ا أنَّ بلالاً كان يؤذِّن للظُّهر إذا دحضت الشَّمس                                   | * |
| 101        | ا أنَّ جريراً بال، ثمَّ توضًّا ومسح على الخُفّين                                    | * |
| 104        | ا أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ وتوضَّأ                    | * |
| ٣٣٧        | ا أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ وقد حفزه النَّفس           | * |
| ٤٠٩        | ا أنَّ رجلاً جاء إلى النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يخطب                       |   |
| १५६        | اً أنَّ رجلاً من أهل البادية سأل رسول ا لله _ صلَّى ا لله عليه وسلَّم _             |   |
| ٤٣٦        | اً أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ أقام بمكة خمس عشرة                   | * |
| ٤٣٦        | اَنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أقام سبع عشرة بمكة                       |   |
| 111        | أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ أمر بالوضوء عند كلِّ صلاة               | * |
| ٣٤٧        | أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ انصرف من صلاة جهر فيها                  |   |
| ٩٨         | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بال قائماً                                |   |
| 107        | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ توضَّأ ومسح                               |   |
| 707        | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ حين قفل من غزوة حيبر                      | * |
| ٤١٤        | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ خرج بالنَّاس يستسقي                       | * |
| <b>700</b> | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى              | * |
| ۱۰۸        | أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ دخل حائطاً ومعه غلامٌ                     | * |

| ٣٨٣   | : أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ذهب إلى بني عمرو بن عوف                            | *        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٣     | ؛ أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ ركب فرساً فصُرع عنه                                | *        |
| ٣٢٨   | : أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلَّى إلى جدار                                     | *        |
| ٣٨٨   | : أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلَّى العصر فسلَّم                                 | *        |
| ٤٤.   | ؛ أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ صلَّى بإحدى الطَّائفتين                          | *        |
| 7 2 7 | ، أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال: الذي تفوته                                    | *        |
| ٤٢.   | ، أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ قرأ قرآءة طويلة                                  | *        |
| ٣٣.   | . أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه                  | *        |
| 771   | ·    أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان إذا سجد جافى عضديه                        | *        |
| 479   | ·    أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان إذا قام إلى الصَّلاة                      | *        |
| ٣٧٣   | ، أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان إذا قرأ ﴿ولا الضَّالين﴾                        | *        |
| ٤٧٨   | ·    أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان يدعو: اللَّهـمَّ إنِّي أعوذ بك            | *        |
| 475   | «    أنَّ رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ كان يصلِّي وهو حامل أمامة                     | *        |
| ٤١٢   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يكبِّر في الفطر</li> </ul>              | *        |
| ٤١٣   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كان يكبِّر في العيد</li> </ul>              |          |
| 771   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لبس كساء كان علينا من اللَّيل</li> </ul>    | *        |
| ٤١٠   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لما قدم المدينة جمع</li> </ul>              | ķ        |
| ٣.٧   | <ul> <li>أنَّ رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ لمَّا طعن في السِّن</li> </ul>              | ķ        |
| ٤٠٥   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نهى عن البيع والشِّراء في المسجد</li> </ul> | ķ        |
| ٤٠٧   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نهى عن الحبوة يوم الجمعة</li> </ul>         | ķ        |
| ٣١.   | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نهى عن السَّدل في الصَّلاة</li> </ul>       | ķ        |
| 7 20  | <ul> <li>أنَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يصلِّي العصر</li> </ul>                     | ķ        |
| ٤١٣   | <ul> <li>أنَّ ركباً جاءوا إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يشهدون</li> </ul>             | k        |
| 198   | * أنَّ سهلة بنت سهيل استحيضت                                                                   | <b>k</b> |
| १८४   | <ul> <li>* أنَّ طائفة صفَّت معه وطائفة وجاه العدوِّ</li> </ul>                                 | t        |

| ۱۷۰   | <ul> <li>أنَّ علي بن أبي طالب أمره أن يسأل رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul>       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳   | * أَنَّ عمر بن الخطَّاب بينا هو يخطب إذ دخل رجلٌ فقال عمر:                                       |
| ٤٠٤   | <ul> <li>* أنَّ عمر بن الخطَّاب رأى حُلَّة سيراء عند باب المسجد</li> </ul>                       |
| 799   | <ul> <li>* أنَّ معاذ بن جبل كان يصلِّي مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ</li> </ul>        |
| ٣٤٨   | <ul> <li>* أنَّ نبي الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صلَّى بهم الظُّهر</li> </ul>                 |
| ٤٤٤   | <ul> <li>* أنَّه أتى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يؤذنه بصلاة الفحر</li> </ul>           |
| ۲٦.   | <ul> <li>* أنّه أمر أصحابه بنبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطَّائف</li> </ul>                    |
| ٣٣٢   | <ul> <li>* أنّه انتهى إلى الكعبة وقد دخلها النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - وبلال </li> </ul>     |
| 9 £   | * أَنَّه توضًّا ثمَّ اعتذر إليه فقال: إنِّي كرهتُ أن أذكر الله إلا على طهرٍ                      |
| ١٤١   | <ul> <li>* أنَّه توضًّا ومسح على نعليه، وقال: هذا وضوء من لم يحدث</li> </ul>                     |
| ٣٣٨   | <ul> <li>* أنّه حفظ عن رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ سكتتين</li> </ul>                      |
| ٤٠٩   | <ul> <li>* أنّه رأى ابن عمر يصلّي بعد الجمعة</li> </ul>                                          |
| ٤١٩   | <ul> <li>* أنّه ركع ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات</li> </ul>                                  |
| ٤١٩   | <ul> <li>* أنّه ركع ركعتين في ستّ ركعات وأربع سجدات</li> </ul>                                   |
| 3 77  | <ul> <li>* أنَّه سأل النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن صلاة الرَّجل قاعداً</li> </ul>        |
| 2 2 7 | <ul> <li>* أَنَّه سأل رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ عن ذلك؟</li> </ul>                    |
| ۲٩.   | <ul> <li>* أنَّه صلَّى مع النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو غلام شابٌّ</li> </ul>           |
| ۲۲۱   | <ul> <li>* أنَّه صلَّى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة</li> </ul>                                 |
| 777   | * أنَّه قال لرجلٍ ينشد ضالة في المسجد: أيُّها النَّاشد غيرك الواجد                               |
| ٤٠١   | * أَنَّه كَانَ إِذَا سَمِعِ النِّدَاءِ يَوْمُ الْجَمْعَةُ تُرجُّمْ عَلَى أَسْعِدُ بَنْ زَرَارَةً |
| 444   | <ul> <li>* أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاة المكتوبة كبَّر ورفع يديه</li> </ul>                    |
| 140   | <ul> <li>* أَنَّه كان يخرج من الخلاء فيُقرئنا القُرآن</li> </ul>                                 |
| ٣٢٨   | <ul> <li>* أنَّه كان يرفع يديه حتَّى يجاذي بأذنيه</li> </ul>                                     |
| ٤٧٥   | * أُنَّها سرقت ملحفة لها، فجعلت تدعو على من سرقها                                                |
| ٤٢٨   | * أَنَّهُم خرجوا مع رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ في غزوة تبوك                            |

| 7 • 7 | <ul> <li>* أنَّهم كانوا تمسَّحوا وهم مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ</li> </ul> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | <ul> <li>* أُقيمت الصَّلاة ورسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ نجيٌّ</li> </ul>       |
| 777   | <ul> <li>أمرت أن أسجد على سبعة آراب</li> </ul>                                          |
| 91    | <ul> <li>إذا أتيتم الغائظ فلا تستقبلوا القبلة بغائظ ولا بول</li> </ul>                  |
| ٤٠٧   | <ul> <li>إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثمَّ لينصرف</li> </ul>                    |
| 171   | * إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه                                                          |
| ١٨٨   | * إذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة                                                        |
| 444   | <ul> <li>إذا أقيمت الصَّلاة فلا تأتوها تسعون</li> </ul>                                 |
| ٣     | <ul> <li>إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة</li> </ul>                            |
| ٣٧٣   | <ul> <li>إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنَّه من وافق تأمينه تأمين الملائكة</li> </ul>     |
| Y0.   | <ul> <li>إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرٌ</li> </ul>                                     |
| 101   | * إذا استهلَّ صُلِّي عليه                                                               |
| 724   | <ul> <li>* إذا اشتدَّ الحرُّ فأبردوا بالصَّلاة</li> </ul>                               |
| ١٠٣   | <ul> <li>* إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه</li> </ul>                                 |
| 717   | <ul> <li>إذا توضًّا أحدكم فأحسن الوضوء، وأتى المسجد</li> </ul>                          |
| 444   | <ul> <li>إذا توضًّا أحدكم فأحسن وضوءه، ثمَّ حرج عامداً</li> </ul>                       |
| ۲٩.   | <ul> <li>إذا ثُوِّب بالصَّلاة فلا يسع إليها أحدكم</li> </ul>                            |
| 177   | * إذا جاء أحدكم المسجد فليصلِّ سجدتين قبل أن يجلس                                       |
| 444   | <ul> <li>إذا جاء أحدكم يعني إلى الصَّلاة فليمش على هيئته</li> </ul>                     |
| 177   | <ul> <li>إذا جلس بين شُعبها الأربع، ومسَّ الختان الختان</li> </ul>                      |
| 170   | <ul> <li>إذا حضر العشاء وأُقيمت الصَّلاة فابدؤوا بالعَشاء</li> </ul>                    |
| 401   | <ul> <li>إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير</li> </ul>                              |
| 171   | <ul> <li>إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً</li> </ul>                           |
| 444   | * إذا شكَّ أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى: أثلاثًا أو أربعاً                           |
| 779   | <ul> <li>إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلّى؟ أثلاثًا أم أربعاً</li> </ul>            |
|       |                                                                                         |

| 391   | <ul> <li>إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب وليتمّ عليه</li> </ul>        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 797   | <ul> <li>إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشَّك وليبن على اليقين</li> </ul>      |
| ۲۲۱   | * إذا صلَّى أحدكم إلى سُترة فليدن منها                                       |
| ٣٢٣   | <ul> <li>إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره بين النّاس</li> </ul>                  |
| 317   | <ul> <li>إذا صلّى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه</li> </ul>                    |
| ٣.١   | * إذا صلَّى الإمام جالساً فصلُّوا جلوساً                                     |
| ٣٧٣   | * إذا قال الإمام ﴿ غير المغضوب عليهم ولا الضَّالين ﴾                         |
| 404   | <ul> <li>إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: ربَّنا لك الحمد</li> </ul> |
| ٣٨٦   | <ul> <li>إذا قام أحدكم إلى الصَّلاة، فإنَّ الرَّحمة تواجهه</li> </ul>        |
| ١٣٦   | <ul> <li>إذا قام أحدكم من اللَّيل فلا يغمس يده في الإناء</li> </ul>          |
| ٣.0   | <ul> <li>إذا قضى الإمام الصَّلاة وقعد، فأحدث</li> </ul>                      |
| ٣٢٢   | <ul> <li>إذا كان أحدكم يصلّي فلا يدع أحداً يمرُّ بين يديه</li> </ul>         |
| ١٢.   | * إذا كان الماء قُلَّتين بقلال هجر                                           |
| ١١٩   | <ul> <li>إذا كان الماء قُلَّتين فإنَّه لا ينجس</li> </ul>                    |
| 1 1 9 | <ul> <li>إذا كان دم الحيض فإنَّه دمّ أسود يعرف</li> </ul>                    |
| ٣٠٩   | <ul> <li>إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلِّ فيهما</li> </ul>                       |
| ٣٩٩   | * إذا كان يوم الجمعة غدت الشَّياطين براياتها إلى الأسواق                     |
| 1771  | <ul> <li>إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء</li> </ul>                    |
| 777   | <ul> <li>إذا نُودي بالصَّلاة أدبر الشَّيطان وله ضراط</li> </ul>              |
| 444   | <ul> <li>إذا نُودي بالصَّلاة فأتوها وأنتم تمشون</li> </ul>                   |
| ۲٣.   | <ul> <li>إذا وطيء بنعله أحدكم الأذى، فإنَّ التّراب له طهور</li> </ul>        |
| 177   | <ul> <li>إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليُهرقه</li> </ul>                     |
| 170   | <ul> <li>إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرّات</li> </ul>                   |
| ۲۷۸   | <ul> <li>* الإمام ضامن، والمؤذّن مؤتمن</li> </ul>                            |
| 90    | <ul> <li>إنَّ السَّلام اسم من أسماء الله</li> </ul>                          |
|       |                                                                              |

| ۲۰۱        | <ul> <li>إن كان أحدنا في زمان رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _</li> </ul>       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 £ A      | <ul> <li>إن كان رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ ليصلِّي الصُّبح</li> </ul>   |
| 197        | * إن نساني الشَّيطان شيئاً من صلاتي فسبِّحوا                                      |
| ٤٦٢        | * إِنَّ أَبِا بِصِرةَ حَدَّثَنِي أَنَّ النَّبِي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ قال:   |
| 717        | * إنَّ أبا رافع مولى رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ مرَّ بالحسن بن علي      |
| 797        | <ul> <li>إنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي جاءه الشَّيطان فلَّس عليه</li> </ul>           |
| ١١.        | <ul> <li>إنَّ أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصَّلاة</li> </ul>                      |
| ۳۹۸        | <ul> <li>إنَّ أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض</li> </ul>            |
| 3 7 7      | <ul> <li>إنَّ الإمام يقول: آمين، والملآئكة تقول آمين</li> </ul>                   |
| 111        | * إِنَّ بِلَالًا يَوْذِّن بِلِيلٍ، فَكُلُوا واشربوا                               |
| ۱۱۳        | * إِنَّ من الفطرة المضمَّضة والاستنشاق                                            |
| ٤٧٣        | <ul> <li>إنَّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف</li> </ul>                            |
| ٨٥         | * إِنَّ هذه الحشوش محتضرة                                                         |
| ۱۸۸        | <ul> <li>إنَّ هذه ليست حيضة، ولكنَّ هذا عِرقٌ</li> </ul>                          |
| ٨٩         | <ul> <li>* إنّما أنا لكم بمنزلة الوالد، فإذا أتى أحدكم الغائظ</li> </ul>          |
| 405        | <ul> <li>* إنّما جعل الإمام ليؤتم به</li> </ul>                                   |
| ٣٠١        | <ul> <li>* إنَّما جُعل الإمام ليؤتمَّ به، فإذا ركع فاركعوا</li> </ul>             |
| <b>707</b> | * إِنَّه لا تتمُّ صلاة أحدكم حتَّى يسبغ الوضوء كما أمره الله                      |
| ٤٧٧        | <ul> <li>* إنَّه ليغان على قلبي، وإنِّي ألستغفر الله في كلِّ يومٍ</li> </ul>      |
| 775        | * إِنَّهَا تَغْسُلُ الْمُنَّيُّ مِن ثُوبِ رَسُولُ الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ |
| 779        | * إنِّي امرأة أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر                                    |
| Λ٤         | * إِنِّي كنت مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ                              |
| 757        | <ul> <li>* إنّي لأقوم إلى الصَّلاة وأنا أريد أن أُطوّل فيها</li> </ul>            |
| 99         | <ul> <li>* اتَّقوا اللاعنين، قيل: وما اللاعنان يا رسول الله؟</li> </ul>           |
| ١          | <ul> <li>* اتَّقوا الملاعن الثَّلاث، البراز في الموارد</li> </ul>                 |
|            |                                                                                   |

| 444   | <ul> <li>اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم</li> </ul>                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۹ | <ul> <li>احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل</li> </ul>                             |
| 9 7   | <ul> <li>ارتقیت علی ظهر البیت فرأیت النّبي ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ علی لبنتین</li> </ul> |
| 7     | <ul> <li>اشتكت النّار إلى ربّها فقالت: يا ربِّ أكل بعضي بعضاً</li> </ul>                  |
| ١٢٣   | <ul> <li>اغتسل بعض أزواج النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ.</li> </ul>                      |
| ٣٦٦   | <ul> <li>اقتلوا الأسودين في الصَّلاة: الحية والعقرب</li> </ul>                            |
| १०१   | <ul> <li>اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإنَّ الله لا يملُّ حتَّى تملُّوا</li> </ul>          |
| ٤٢٢   | <ul> <li>انکسفت الشَّمس على عهد رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul>           |
| ٤١٩   | <ul> <li>انكسفت الشَّمس فقام علي فركع خمس ركعات وسجد سجدتين</li> </ul>                    |
| 777   | * اهتمَّ النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ للصَّلاة، كيف يجمع النَّاس لها               |
|       | "حرف الباء"                                                                               |
| 717   | <ul> <li>* باكروا بالصّدقة فإنّ البلاء لا يتخطّاها</li> </ul>                             |
| ٣٠٤   | <ul> <li>بت في بيت خالتي ميمونة، فقام رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _</li> </ul>       |
| ۲ • ۲ | <ul> <li>بعث رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أسيد بن حضير</li> </ul>                 |
| Y0Y   | <ul> <li>بعث رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ جيش الأمراء</li> </ul>                    |
| ١٤٨   | <ul> <li>بعث رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ سريّة، فأصابهم البرد</li> </ul>           |
| 884   | <ul> <li>بعثني رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلى خالد بن سفيان</li> </ul>            |
| ۲.٧   | <ul> <li>بعثني رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في حاجة</li> </ul>                      |
| 7 £ 7 | <ul> <li>بقینا النّبي ـ صلّى الله علیه وسلّم ـ في صلاة العتمة</li> </ul>                  |
| ٤٥,   | <ul> <li>بین کلِّ آذنین صلاة لمن شاء</li> </ul>                                           |
| ٣١٣   | <ul> <li>بینا رسول الله _ صلّی الله علیه وسلّم _ یصلّی</li> </ul>                         |
| ٤٢١   | <ul> <li>* بينما أنا وغلامٌ من الأنصار نرمي غرضاً لنا</li> </ul>                          |
|       | "حرف التَّاء"                                                                             |
| ١٨٠   | * تحت كلِّ شعرةٍ جنابة                                                                    |
| 700   | <ul> <li>* تحوَّلوا عن مكانكم الّذي أصابتكم فيه هذه الغفلة</li> </ul>                     |

| ٢٢٦                                          | <ul> <li>* تذاكرنا ما يقطع الصَّلاة عند ابن عبَّاس</li> </ul>                                |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707                                          | <ul> <li>* تنام عيناي و لا ينام قليي</li> </ul>                                              |
| 1 £ 9                                        | <ul> <li>توضًّأ فمسح بناصيته وعلى العمامة</li> </ul>                                         |
| ١٦٣                                          | <ul> <li>* توضَّؤوا من اللَّبن فإنَّ له دسماً</li> </ul>                                     |
| ٣١١                                          | * التَّثاؤب في الصَّلاة من الشَّيطان                                                         |
| <b>TY9</b>                                   | * التَّحيات لله، الزَّاكيات لله، الطَّيبات الصَّلوات لله                                     |
|                                              | "حرف الثَّاء"                                                                                |
| ٣٠١                                          | <ul> <li>* ثقل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ليلة الاثنين</li> </ul>                    |
| 191                                          | <ul> <li>* ثلاثة لا تقبل منهم صلاة: من تقدَّم قوماً وهم له كارهون</li> </ul>                 |
| ۲۳۸                                          | * ثُمَّ أُخَّر المغرب حتَّى كان عند سقوط الشُّفق                                             |
| 707                                          | <ul> <li>* ثمَّ أمر بالالاً فأذَّن فصلَّيا ركعتين، ثمَّ أمره فأقام</li> </ul>                |
| 777                                          | <ul> <li>* ثمَّ أمره بالمغرب قبل أن يقع الشُّفق</li> </ul>                                   |
| ۲۷٦                                          | <ul> <li>* ثمَّ جلس وافترش رجله الیسری، ووضع یده الیسری</li> </ul>                           |
|                                              | "حوف الجيم"                                                                                  |
| ٣0.                                          | <ul> <li>* جاء رجلٌ إلى النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فقال: إنّي لا أستطيع</li> </ul>      |
| 777                                          | <ul> <li>* جاء رجلٌ إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من أهل نجد ثائر الرّأس</li> </ul> |
| ११०                                          | <ul> <li>* جاء رجلٌ والنّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يصلّي الصُّبح</li> </ul>                |
| 198                                          | <ul> <li>* جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ</li> </ul>         |
| ٤٣٢                                          | <ul> <li>* جمع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بين الظّهر والعصر</li> </ul>               |
| ٤.,                                          | <ul> <li>الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم في جماعة</li> </ul>                                    |
| 777                                          | <ul> <li>* جُعلت لنا الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً</li> </ul>                        |
| ٢٦٢                                          | <ul> <li>* جُعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً</li> </ul>                                          |
|                                              | "حرف الحاء"                                                                                  |
| ۲۸۳                                          | <ul> <li>حافظوا على هؤلاء الصَّلوات الخمس حيث ينادى بهنَّ</li> </ul>                         |
| <b>Y                                    </b> | <ul> <li>حدَّثنا أصحاب رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ أنَّ عبدا لله بن زيد</li> </ul>  |

| ٤٠٢ | <ul> <li>حمى النّقيع لخيل المسلمين ترعى فيه</li> </ul>                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | "حرف الخاء"                                                                                |
| 777 | <ul> <li>خذوا ما بال عليه فألقوه وأهريقوا على مكانه ماءً</li> </ul>                        |
| ۲., | * خذِي فرصة من ممسَّكة                                                                     |
| 711 | <ul> <li>خرج رجلان في سفرفحضرت الصّلاة، وليس معهما ماء</li> </ul>                          |
| 277 | <ul> <li>خرج رسول الله ـ صُلّى الله عليه وسلّم ـ فقال: إنَّ الله أمدَّكم</li> </ul>        |
| ٤١٦ | <ul> <li>خرج رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ في الاستسقاء</li> </ul>                    |
| ٤١٤ | <ul> <li>خرج رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ يوم فطر</li> </ul>                         |
| १२९ | <ul> <li>خرج علينا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ونحن في الصُّفة</li> </ul>           |
| ۲۱. | <ul> <li>خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منّا حجر فشجّه في رأسه</li> </ul>                        |
| ١٦٦ | <ul> <li>خرجنا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوة ذات الرّقاع</li> </ul>        |
| ٤٣٧ | <ul> <li>خرجنا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ من المدينة إلى مكة</li> </ul>         |
| ٤١٨ | <ul> <li>خسفت الشَّمس في حياة رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فخرج</li> </ul>         |
| ٤٦٤ | <ul> <li>* خمس صلوات في اليوم واللّيلة، فقال الأعرابي: هل عليٌّ غيرهنٌّ؟</li> </ul>        |
| ٣١٧ | <ul> <li>* خياركم ألينكم مناكب في الصّلاة</li> </ul>                                       |
| ٣٩٨ | * خير يوم طلعت فيه الشَّمس يوم الجمعة                                                      |
|     | "حرف الدَّال"                                                                              |
| 775 | <ul> <li>* دخل رجلٌ على جملٍ، فأناخه في المسجد ثمَّ عقله</li> </ul>                        |
| ۱۳۸ | <ul> <li>* دخل علي بن أبي طالب وقد أهراق الماء، فدعا بوضوء</li> </ul>                      |
| ١٧٧ | * دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده                                                            |
| ٣٤٢ | <ul> <li>* دخلت على ابن عبَّاس في شبابٍ من بني هاشم</li> </ul>                             |
|     | "حرف الرَّاء"                                                                              |
| ٤٤٧ | <ul> <li>﴿ رأى النَّبي _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ رجلاً يصلِّي بعد صلاة الصُّبح</li> </ul> |
| 100 | <ul> <li>* رأى قوماً تلوح أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النّار</li> </ul>                  |
| ٤١٧ | <ul> <li>* رأیت النّبي ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یواکي، فقال:</li> </ul>                    |
|     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                      |

| ٣٢٨        | <ul> <li>* رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ إذا استفتح الصّلاة</li> </ul>          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>To.</b> | <ul> <li>* رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ إذا سجد وضع رکبتیه قبل یدیه</li> </ul> |
| 1 £ 9      | <ul> <li>﴿ رأیت رسول الله علیه الله علیه وسلّم له یتوضّا وعلیه عمامة قطریة</li> </ul>     |
| 77 q       | <ul> <li>﴿ رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یرفع یدیه إذا کبّر</li> </ul>          |
| 777        | <ul> <li>* رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یصلّی وفی صدره أزیز</li> </ul>         |
| ٣١٧        | <ul> <li>* رُصُّوا صفوفكم، وقاربوا بينها</li> </ul>                                       |
|            | "حرف الزَّاي"                                                                             |
| ٣١٩        | <ul> <li>* زادك الله حرصاً ولا تعد</li> </ul>                                             |
| 701        | <ul> <li>* زعم أبو محمَّد أنَّ الوتر واجب</li> </ul>                                      |
| ٤٧١        | <ul> <li>* زيّنوا أصواتكم بالقرآن</li> </ul>                                              |
| ٤٧٠        | <ul> <li>* زيّنوا القرآن بأصواتكم</li> </ul>                                              |
|            | "حوف السِّين"                                                                             |
| ١٣٠        | <ul> <li>سأل رجلٌ رسول ا لله _ صلّى ا الله عليه وسلّم _ فقال:</li> </ul>                  |
| 777        | <ul> <li>سألت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن دم الحيض</li> </ul>                   |
| ۲.0        | <ul> <li>* سألتُ رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن التّيمُّم</li> </ul>               |
| 177        | <ul> <li>سئل رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ عن الوضوء</li> </ul>                      |
| ۳۰۸        | <ul> <li>سئل عن الصَّلاة في ثوبٍ واحدٍ؟</li> </ul>                                        |
| ٤٧٦        | <ul> <li>* سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه</li> </ul>                               |
| 777        | <ul> <li>سمعت امرأة تسأل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ</li> </ul>                    |
| 7 2 0      | <ul> <li>* سمعت رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول:</li> </ul>                       |
| 777        | <ul> <li>* سمعت رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _ يقول: من سمع رجلاً</li> </ul>          |
| ۱۷۸        | <ul> <li>* سُئل النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ عن الرَّجل يجد البلل</li> </ul>        |
| ١١٨        | <ul> <li>* سُئل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن الماء</li> </ul>                    |
| 119        | <ul> <li>* سُئل رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن الماء يكون في الفلاة</li> </ul>     |
| ٣.٩        | <ul> <li>* سِرت مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوة</li> </ul>                  |

|       | "حرف الشِّين"                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | <ul> <li>﴿ شُكي إلى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الرَّجل يجد الشَّيء</li> </ul> |
|       | "حرف الصَّاد"                                                                         |
| 707   | <ul> <li>ه صدق الله وكذب بطن أخيك</li> </ul>                                          |
| 710   | <ul> <li>حلاة الجماعة تفضل من صلاة الفذّ بسبع وعشرين درجة</li> </ul>                  |
| १०१   | <ul> <li>* صلاة اللَّيل مثنى مثنى</li> </ul>                                          |
| ٤٥١   | <ul> <li>* صلاة اللَّيل والنَّهار مثنى مثنى</li> </ul>                                |
| ٣٩.   | <ul> <li>* صلَّى النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ الظُّهر خمساً</li> </ul>          |
| ٤٦٣   | <ul> <li>* صلَّى النَّبي _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ في خميصة لها أعلام</li> </ul>     |
| ٣٨١   | <ul> <li>◄ صلَّى بنا أبوموسى الأشعري، فلمَّا جلس في آخر صلاته</li> </ul>              |
| ٣٨٧   | <ul> <li>ه صلّى بنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إحدى صلاتي العشي</li> </ul>    |
| ٣٩٣   | <ul> <li>ه صلّى بنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ركعتين ثمّ قام</li> </ul>      |
| ١٣٤   | <ul> <li>* صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ الظّهر والعصر جميعاً</li> </ul>    |
| ١٥٤   | <ul> <li>* صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ صلاة الضُّحي يوم الفتح</li> </ul>  |
| ٤٤١   | <ul> <li>* صلّى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في خوف الظّهر</li> </ul>           |
| ٣٨٨   | <ul> <li>* صلّى لنا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ</li> </ul>                     |
| ٣٣٩   | <ul> <li>« صلّیت خلف رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ وخلف أبي بكر وعمر</li> </ul>  |
| ٤٢٥   | <ul> <li>* صلّیت مع رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ بمنی رکعتین</li> </ul>         |
| 779   | <ul> <li>* صلّیت مع رسول الله _ صلّی الله علیه وسلّم _ فعطس رجل ـ</li> </ul>          |
| ۲٩.   | <ul> <li>« صلُّوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم</li> </ul>                                |
| ۱۳۱   | * صلِّ فإنَّك لم تُصلِّ                                                               |
| १०२   | <ul> <li>* صمنا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ رمضان</li> </ul>                |
| 207   | <ul> <li>الصَّلاة مثنى مثنى، وأن تشهد في كلِّ ركعتين</li> </ul>                       |
|       | "حرف الضَّاد"                                                                         |
| 1 2 7 | <ul> <li>* ضرب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أو حرّك بعيره بمحجنه</li> </ul>     |

| ١٦٤   | ضِفت النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ ذات ليلة                                      | * |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
|       | "حرف الطَّاء"                                                                          |   |
| 170   | طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب                                                      | * |
| ١١٧   | الطُّواف صلاةٌ إلا أنَّه أُبيح فيه الكلام                                              | * |
|       | "حرف العين"                                                                            |   |
| ١١٣   | عشرٌ من الفِطرة: قصُّ الشارب                                                           | * |
| Y 0 . | علَّمني رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فكان فيما علَّمني                         | * |
| £77   | علَّمني رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ كلمات أقولهنَّ في الوتر                   | * |
| 178   | عَقرى حلْقى                                                                            | * |
|       | "حرف الغين"                                                                            |   |
| १७०   | غزوت مع رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ وشهدت الفتح                             | * |
| 7 2 9 | غلَّس بالصُّبح، ثمَّ أسفر مرَّة، ثمَّ لم يعد إلى الأسفار                               | * |
| 717   | غُسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلم                                                   | * |
|       | "حرف الفاء"                                                                            |   |
| ٤٢٣   | ﴿ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لَسَانَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ | * |
| ٤٢٣   | و فرضت الصَّلاة ركعتين في الحضر والسَّفر                                               | * |
| 170   | فعليك بذات الدِّين تربت يداك                                                           | * |
| १८३   | · ففرض الله على أمَّتي خمسين صلاة، فرجعت بذلك ،                                        | * |
| 771   | : فقدت النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ ذات ليلة                                    | * |
| ١٨٤   | ·  في الَّذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدَّق بدينار                                 | * |
|       | "حرف القاف"                                                                            |   |
| ٤٧٦   | ·  قال أبو ذرِّ: يا رسول ا لله، ذهب أهل الدُّثور بالأجور                               | * |
| 173   | ·  قال أعرابي: ما يقول الرَّسول ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ                            | * |
| ٤١١   | ، قام رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يوم الفطر فصلَّى                          | * |
| ٤٠٣   | <ul> <li>قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة</li> </ul>               | * |

| 177   | و قد كان يطوف على نسائه في غُسلٍ واحدٍ                                           | * |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| ٤٣٧   | قدم النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ وَأصحابه لصبح رابعة يلبُّون              | * |
| ٤٣٧   | قدم رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ صبح رابعة من ذي الحجة                   | * |
| 707   | : قدم علینا معاذ بن حبل رسول رسول الله ـ صلَّى الله علیه وسلَّم ـ إلینا          | * |
| 777   | : قدمت على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو يصلِّي، فسلَّمت عليه         | * |
| ٤٥٧   | : قدمنا على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في وفد ثقيف                     | * |
| 171   | : قدمنا على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ فجاء رجلٌ                       | * |
| ١٠٨   | ·   قدِم وفد الجنِّ على رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ                   | * |
| १०१   | ، قرأ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو على المنبر صاد                    | * |
| ١     | : قعد النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ لحاجته تحت حائشٍ من النَّخل            | * |
| ٢٢٤   | ·  قلت لعمر بن الخطَّاب: قصر الصَّلاة النَّاس اليوم                              | * |
| ٤٤٨   | ·  قلت: يا رسول ا لله، أيُّ اللَّيل أسمع؟                                        | * |
| 401   | .  قلنا لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمين في السُّجود؟                          |   |
| ٤٦٧   | ·   قنت رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ شهراً متتابعاً، في الظُّهر والعصر | * |
| 277   | ·  قنت رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ في صلاة العتمة شهراً               | * |
| ۲. ٤  | ، قوموا فأصلِّي بكم، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا                                  | * |
|       | "حوف الكاف"                                                                      |   |
| 117   | <ul> <li>ان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يستنُّ وعنده رجلان</li> </ul>     | * |
| ١٦٧   | <ul> <li>كان أصحاب رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ينتظرون العشاء</li> </ul>  | * |
| 1.1   | · كان إدا خرج من الغائظ قال: غُفرانك                                             | * |
| ۸۳    | ، كان إذا أراد البَراز انطلق                                                     | * |
| 1 2 7 | <ul> <li>لا أنه الله المن الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>       | * |
| 111   | <ul> <li>كان إذا قام من اللَّيل يشوص فاه</li> </ul>                              | * |
| 770   | <ul> <li>ان الحسين بن علي في حجر النّيي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ فبال</li> </ul> | * |
| 719   | <ul> <li>* كان النّاس مُهَّان أنفسهم، فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم</li> </ul>      | * |
|       |                                                                                  |   |

| १०२   | كان النَّاس يصلُّون في المسجد في رمضان أوزاعاً                                         | * |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 709   | كان النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ أمر ببناء المسجد                               | * |
| 717   | كان النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يسوِّينا في الصُّفوف                           | * |
| ٤٧٧   | کان النَّبي ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يقول في دعائه                                  | * |
| ٣٣٦   | كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا إلى الصَّلاة كبَّر                      | * |
| ٤٣١   | ً كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشَّمس             | * |
| 227   | · كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا استفتح ا لصَّلاة قال:                 | * |
| ١٨٠   | · كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا اغتسل من الجنابة                      | * |
| 104   | ؛ كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا بال توضَّأ وينتضح                     | * |
| ٤٢٧   | ؛ كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا خرج إلى مسيرة ثلاثة أيام              | * |
| ٣٣٣   | ؛ كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ إذا قام إلى الصَّلاة رفع يديه             | * |
| 777   | ؛ كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ لا يصلِّي في شُعُرنا                        | * |
| ١٨٥   | ؛ كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يأمرنا في فوح حيضتنا                        | * |
| ٤٣٤   | ، كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يسبِّح على الرَّاحلة                      | * |
| 117   | . كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يستنُّ وعنده رجلان                          | * |
| 710   | . كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يصلِّي على الخمرة                           | * |
| 804   | ، كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يصلِّي فيما بين أن يفرغ                   | * |
| 479   | · كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يعلِّمنا التَّشهد كما يعلِّمنا القرآن     | * |
| ٣٣٩   | · كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يفتتح الصَّلاة بالتَّكبيرة                | * |
| ٣٤٣   | · كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يقرأ في الظُّهر والعصر                    | * |
| ٣٦.   | « كان رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ يقول في ركوعه                               | * |
| ٤٧٧   | <ul> <li>كان رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ يقول: اللّهمَّ إنّي أعوذ بك</li> </ul> | * |
| 1 2 7 | « كان رسول ا لله ـ صلَّى ا لله عليه وسلَّم ـ يمسح الماقين                              | * |
| ۱۷٤   | <ul> <li>لا رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ ينام وهو جُنب</li> </ul>                | ķ |
| ١٠٣   | <ul> <li>کان صلّی ا لله علیه وسلّم یجعل یمناه لطعامه وشرابه</li> </ul>                 | ŧ |
|       |                                                                                        |   |

| <b>ም</b> ለ٦ | <ul> <li>* كان في الرَّكعتين الأوليين كأنَّه على الرَّضف</li> </ul>                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 70 | <ul> <li>* كان فيَّ النَّاصور، فسألت النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ</li> </ul>               |
| 7 £ 7       | <ul> <li>* كان قدر صلاة رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في الصّيف</li> </ul>                  |
| 444         | <ul> <li>* کان معاذ یصلی مع رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ ثمّ یرجع</li> </ul>               |
| 115         | <ul> <li>* کان نبی الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یستاك</li> </ul>                                |
| 101         | <ul> <li>* كان يخرج فيقضي حاجته، فآتيه بالماء</li> </ul>                                         |
| 7 £ 1       | * كان يصلِّي الظُّهر بالهاجرة                                                                    |
| ١٩٨         | <ul> <li>* کانت النّفساء على عهد رسول الله _ صلّى الله عليه وسلّم _</li> </ul>                   |
| Y • Y       | <ul> <li>* كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والسّت</li> </ul>                                     |
| 110         | <ul> <li>* كره من الشَّاة سبعاً: الدَّم والمرارة</li> </ul>                                      |
| ۲٦.         | * كسر عظام المسلم ميَّتاً ككسره حيًّا                                                            |
| ٤٢.         | <ul> <li>* كسفت الشَّمس على عهد رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul>                  |
| 777         | <ul> <li>* كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ</li> </ul>               |
| ١٨٣         | <ul> <li>* كنت أتعرَّق العظم وأنا حائضٌ</li> </ul>                                               |
| 7 £ 7       | <ul> <li>* كنت أصلِّي الظُّهر مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ</li> </ul>                 |
| ١٢٨         | <ul> <li>* کنت أغتسل أنا ورسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ</li> </ul>                          |
| 775         | <ul> <li>* كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul>               |
| ١٩٠         | * كنت أُستحاض حيضة كبيرة شديدة                                                                   |
| 770         | <ul> <li>* کنت بین النّبي ـ صلّى الله علیه وسلّم ـ وبین القبلة</li> </ul>                        |
| 1 £ £       | <ul> <li>* كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق</li> </ul>                                 |
| ***         | <ul> <li>* كنَّا إذا جلسنا مع رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _ في الصَّلاة</li> </ul>        |
| Y 9 Y       | <ul> <li>* كنَّا بحاضرٍ يمرُّ بنا النَّاس إذا أتوا النَّبي _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul> |
| 727         | <ul> <li>* كنَّا خلف النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في صلاة الفجر</li> </ul>                 |
| ١٧٠         | <ul> <li>* كنّا لا نتوضّاً من موطيء</li> </ul>                                                   |
| 197         | <ul> <li>* كنَّا لا نعدُّ الكدرة والصُّفرة بعد الظُّهر شيئاً</li> </ul>                          |
|             |                                                                                                  |

| ٤٣٨       | <ul> <li>* كنّا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ بعسفان</li> </ul>                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.       | <ul> <li>* كنّا مع رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ في غزوة</li> </ul>                   |
| ٤٤١       | <ul> <li>* كنّا مع سعيد بن أبي العاص بطبرستان فقال:</li> </ul>                             |
| ٣١٦       | <ul> <li>* كنَّا نصِّلي مع رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في شدَّة الحرِّ</li> </ul> |
| ٣٥١       | <ul> <li>* كنّا نضع اليدين قبل الرُّكبتين، فأمرنا بالرُّكبتين قبل اليدين</li> </ul>        |
| 7         | <ul> <li>* كنَّا نقوم في الصُّفوف على عهد رسول الله _ صلَّى الله عليه وسلَّم _</li> </ul>  |
| 781       | <ul> <li>* كيف تصنع يا ابن أخي إذا صلَّيت</li> </ul>                                       |
|           | "حرف اللام"                                                                                |
| ٣.٧       | * لا تبادروني بركوعٍ ولا سجودٍ                                                             |
| ۱۷۳       | * لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة                                                          |
| ١٨٥       | <ul> <li>* لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم</li> </ul>                                           |
| ٣٢.       | * لا تصلُّوا خلف النِّيام ولا المتحدِّث                                                    |
| 797       | * لا تصلُّوا في يومٍ مرَّتين                                                               |
| ٣٨٦       | * لا تمسح الحصى وأنت تصلِّي، فإن كنت لابدَّ فاعلاً فواحدة                                  |
| 7         | <ul> <li>لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات</li> </ul>                          |
| 717       | * لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار                                                             |
| ١٣٦       | * لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد                                                        |
| ٣٤٦       | * لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعداً                                                |
| <b>77</b> | * لا غرار في صلاة ولا تسليم                                                                |
| 170       | <ul> <li>لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه</li> </ul>                                      |
| 178       | <ul> <li>* لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدَّائم</li> </ul>                                   |
| ١٠١       | * لا يبولنَّ أحدكم في مستحمِّه                                                             |
| ١٣٣       | * لا يحلُّ لرجلِ يؤمَّن با لله واليوم الآخر                                                |
| ٩٣        | <ul> <li>* لا يخرج الرَّجُلان يضربان الغائظ كاشفين عورتهما</li> </ul>                      |
| ٣٠٨       | <ul> <li>لا يصل الحدكم في النُّوب الواحد ليس على منكبيه منه شيء</li> </ul>                 |
|           |                                                                                            |

| ١٣٢          | <ul> <li>* لا يصلّي بحضرة الطّعام</li> </ul>                                               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711          | <ul> <li>لا يقبل الله صلاة بغير طهور</li> </ul>                                            |
| 7.7          | * لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار                                                         |
| 411          | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة شيء، وادرؤؤا ما استطعتم</li> </ul>                               |
| ۱۷۳          | <ul> <li>لا يقولن أحدكم أرقت ماءً وليقل: بُلت</li> </ul>                                   |
| ۲۸           | <ul> <li>لقد قیل: علّمکم نبیّکم کلّ شيء حتّی الخِراءة</li> </ul>                           |
| 777          | <ul> <li>* لَّمَا أمر رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ بالنَّاقوس يعمل</li> </ul>      |
| 409          | * لَّا نزلت ﴿فسبِّح باسم ربِّك العظيم﴾                                                     |
| 11.          | <ul> <li>لولا أن أشق على أمَّتي لأمرتهم بتأخير العشاء</li> </ul>                           |
| <b>7 Y 1</b> | <ul> <li>ليس بين العبد والكفر إلا ترك الصَّلاة</li> </ul>                                  |
| ٤٧١          | <ul> <li>* ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن</li> </ul>                                         |
| ١٧١          | <ul> <li>* لیغسل ذکره وأنثییه</li> </ul>                                                   |
| ۳۱۸          | <ul> <li>ليليني منكم ذوو الأحلام والنُّهى، ثمَّ الَّذين يلونهم</li> </ul>                  |
| ٣٠٥          | * لِيلييني ذووا الأحلام والنُّهي                                                           |
| ٣٨٣          | * اللَّهم إنِّي أعوذ بك من قولٍ لا يسمع                                                    |
| १४१          | <ul> <li>اللَّهـمُّ إِنِّي أعوذ بك من البرص والجنون والجذام</li> </ul>                     |
| 777          | <ul> <li>المؤذّن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كلُّ رطبٍ ويابسٍ</li> </ul>                    |
|              | "حرف الميم"                                                                                |
| ٤٧٢          | <ul> <li>* ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصُّوت</li> </ul>                             |
| 409          | * ما أُمرت بتشييد المساجد                                                                  |
| 477          | <ul> <li>* ما رأیت رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ یصلّی إلی عود</li> </ul>             |
| ٤٧٣          | <ul> <li>* ما من امريء يقرأ القرآن ثمَّ ينساه، إلا لقي الله يوم القيامة</li> </ul>         |
| 100          | <ul> <li>* ما من قومٍ يذكرون الله عزَّ وجلَّ إلا حُفَّت بهم الملائكة</li> </ul>            |
| ११९          | <ul> <li>* ما من يوم م يأني على النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ إلا صلّى ركعتين</li> </ul> |
| ٣٤٣          | <ul> <li>* مالك تقرأً في المغرب بقصار المفصّل</li> </ul>                                   |
|              |                                                                                            |

| ٨٢٣         | <ul> <li>* مررت برسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ وهو يصلّي، فسلّمت عليه</li> </ul>       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٧.         | <ul> <li>* مروا الصَّبي بالصَّلاة إذا بلغ سبع سنين</li> </ul>                               |
| 97          | <ul> <li>* مرَّ النّبي ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ على قبرين فقال: إنّهما ليعذّبان</li> </ul>  |
| ٩ ٤         | <ul> <li>* مرَّ رجلٌ على النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ وهو يبول فسلَّم عليه</li> </ul> |
| ۲ . ٤       | <ul> <li>* مرَّ رجلٌ على رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ في سِكَّة</li> </ul>          |
| ١٦٦         | <ul> <li>* مرَّ رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ برجلٍ وبرمته على النَّار</li> </ul>    |
| ١١٧         | <ul> <li>* مفتاح الصَّلاة الطُّهور، وتحريمها التَّكبير</li> </ul>                           |
| ٤٠٨         | <ul> <li>* من أدرك ركعة من الصَّلاة فقد أدرك الصَّلاة</li> </ul>                            |
| 777         | <ul> <li>من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشَّمس فقد أدركها</li> </ul>                    |
| 7 2 .       | <ul> <li>* من أدرك من الصُّبح ركعة قبل أن تطلع الشَّمس</li> </ul>                           |
| ١ • ٤       | * من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن                                                         |
| 717         | * من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة                                                           |
| 712         | * من اغتسل يوم الجمعة ولبس أحسن ثيابه ﴿                                                     |
| 1 7 9       | <ul> <li>* من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له</li> </ul>                                      |
| 719         | <ul> <li>* من توضًّا فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل</li> </ul>                              |
| ١٣٣         | <ul> <li>* من تولّی قوماً بغیر إذن موالیه</li> </ul>                                        |
| 797         | <ul> <li>* من زار قوماً فلا يؤمُّهم، وليؤمُّهم رجلٌ منهم</li> </ul>                         |
| 100         | <ul> <li>* من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً</li> </ul>                      |
| 455         | <ul> <li>* من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمِّ القرآن فهي خداج</li> </ul>                       |
| <b>۲۱</b> ۸ | * من غسل ميِّتاً فليغتسل                                                                    |
| 710         | <ul> <li>* من غسل واغتسل ثمَّ بكَّر وابتكر ومشى و لم يركب</li> </ul>                        |
| 200         | <ul> <li>* من كان يؤمن با لله واليوم الآخر فليكرم ضيفه</li> </ul>                           |
| 97          | <ul> <li>* من لم يأكل فليصمه، ومن أكل فليمسك بقية النَّهار</li> </ul>                       |
| 1 2 7       | * من لم يُوافقكم منهم فبيعوه                                                                |
| 109         | * من مسَّ ذكره فليتوضَّأ                                                                    |
|             |                                                                                             |

|           | نو                                                                                          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 X     | * من نسي عن صلاة فليصلُّها إذا ذكرها                                                        |
| ٤٧٥       | <ul> <li>* من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنَّما ينظر في النَّار</li> </ul>                |
| 1 2 7     | * مولى القوم منهم                                                                           |
| 1 7 9     | <ul> <li>* مَن أعتق شِرْكاً له في عبدٍ فكان له مالٌ</li> </ul>                              |
| ۳۱.       | <ul> <li>* مَن جرَّ ثوبه خيلآء لم ينظر الله إليه يوم القيامة</li> </ul>                     |
|           | "حرف النُّون"                                                                               |
| ۱۸۳       | <ul> <li>* ناولني الخُمرة من المسجد، فقلت: إنّي حائضٌ</li> </ul>                            |
| ٨٢٢       | <ul> <li>* نهاني رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أن أصلِّي في أرض بابل</li> </ul>      |
| ۱۲۸       | <ul> <li>* نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل طهور المرأة</li> </ul>                               |
| 777       | <ul> <li>نهی رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ أن يحلف الرَّجل بأبیه</li> </ul>            |
| 97        | <ul> <li>نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يُستقبل القبلة ببول أو غائظ</li> </ul>   |
| 98        | <ul> <li>نهی رسول الله ـ صلّی الله علیه وسلّم ـ أن يُستقبل القبلتان ببول أو غائظ</li> </ul> |
| 170       | <ul> <li>* نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ أن يُقطع اللّحم بالسّكين</li> </ul>       |
| ٣٨٥       | <ul> <li>* نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن الاختصار في الصّلاة</li> </ul>         |
| ٣.٩       | <ul> <li>نهی رسول الله _ صلّی الله علیه وسلّم _ عن بیعتین</li> </ul>                        |
| 1 2 7     | <ul> <li>* نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن ضرب المماليك</li> </ul>                |
| <b>70</b> | <ul> <li>* نهى رسول الله ـ صلّى الله عليه وسلّم ـ عن نقرة الغراب</li> </ul>                 |
| 177       | <ul> <li>* نهى عن إضاعة المال</li> </ul>                                                    |
| ١٣١       | <ul> <li>* نهى عن قتل الضّفد ع</li> </ul>                                                   |
|           | "حرف الواو"                                                                                 |
| ٣٠١       | * وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً                                                          |
| ٤٦٣       | * الوتر حقٌّ فمن لم يوتر فليس منَّا                                                         |
| ۱۷٦       | <ul> <li>* وجِّهوا هذه البيوت عن المسجد</li> </ul>                                          |
| 179       | * وكاء السَّه العينان                                                                       |
| 777       | * ووقت الظُّهر ما لم يحضر العصر                                                             |
|           |                                                                                             |

| 777 | * ووقت العصر ما لم تصفرً الشَّمس                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۸ | * ووقت المغرب ما لم يغب الشُّفق                                                       |
|     | "حرف الياء"                                                                           |
| ١٣٤ | <ul> <li>* يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله</li> </ul>                                   |
| 798 | <ul> <li>* يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتاب الله</li> </ul>                                   |
| ٤٦١ | <ul> <li>* يا أهل القرآن أوتروا، فإنَّ الله وترُّ يحبُّ الوتر</li> </ul>              |
| ٤٥. | <ul> <li>* يا بنت أبي أمية سألت على الرّكعتين بعد العصر</li> </ul>                    |
| ٣٧٨ | <ul> <li>* يا رسول الله، أمرتنا أن نصلّي عليك وأن نسلّم عليك</li> </ul>               |
| 107 | * يا رسول الله، أمسح على الخُفَّين                                                    |
| 177 | <ul> <li>* یا رسول الله، أنتوضًا من بئر بضاعة</li> </ul>                              |
| 171 | <ul> <li>* يا رسول الله، أيتوضَّأ أحدنا إذا مسَّ ذكره في الصَّلاة</li> </ul>          |
| 710 | <ul> <li>* يا رسول الله، إنَّ المدينة كثيرة الهوام والسِّباع</li> </ul>               |
| 779 | * يا رسول الله، إنَّ لنا طريقاً إلى المسجد منتنة                                      |
| ١٨١ | <ul> <li>* يا رسول الله، إنّي امرأة أشدُّ ضفر رأسي</li> </ul>                         |
| 712 | * يا رسول الله، إنِّي رجلٌ ضرير البصر شاسع الدَّار                                    |
| ٣٨٣ | * يا رسول الله، لا تسبقني بآمين                                                       |
| 171 | <ul> <li>* یا رسول الله، ما تری فی مسِّ الرَّحل ذکره</li> </ul>                       |
| ٣٦٣ | <ul> <li>* يا على، لا تفتح على الإمام في الصّلاة</li> </ul>                           |
| 7.0 | <ul> <li>* یا عمّار إنّما یکفیك هكذا، ثمّ ضرب بیدیه</li> </ul>                        |
| ٤٥. | * يصبح على كلِّ سلامي من بني آدم صدقة                                                 |
| 797 | <ul> <li>* يصلِّي أحدنا في منزله الصَّلاة، ثمَّ يأتي المسجد وتقام الصَّلاة</li> </ul> |
| 804 | <ul> <li>* يعقد الشَّيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد</li> </ul>          |
| १२९ | <ul> <li>* يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق، ورتّل كما كنت ترتّل</li> </ul>               |
| ٤٢٣ | * يقطع الصَّلاة المرأة الحائض                                                         |
| ٣٢٣ | <ul> <li>* يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه قيد آخرة الرَّحل</li> </ul>          |

## فهرس الآثار

| رقم الصَّفحة | الرَّاوي         | الأثو                                                        |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|              | "_               | "حرف الألف                                                   |
| ٤٥٨          | ابن مسعود        | <ul> <li>اتى ابن مسعود رجلٌ فقال:</li> </ul>                 |
| 777          | عثمان            | <ul> <li>اتیت المقام فإذا رجلٌ حسن الثّیاب</li> </ul>        |
| 7 7 9        | الحسن            | <ul> <li>اخشى أن لا تكون صلاته خالصة لله</li> </ul>          |
| ٣٢١          | عطاء             | <ul> <li>ادنی ما یکفیك أن یکون بینك</li> </ul>               |
| 1 £ Y        | ابن المسيِّب     | * الأذنان من الرَّأس                                         |
| ٤٣٠          | عطاء             | * أرأيت إن صلاهما المرء عند وقت إحداهما ؟                    |
| ١٨٧          | عائشة            | * الأقراء الأطهار                                            |
| 778          | مكحول            | <ul> <li>* أقمت معه بدابق فلم يكن يزيد</li> </ul>            |
| 118          | ابن عبَّاس       | <ul> <li>* أمره بعشر خصال ثمّ عدّدهنّ</li> </ul>             |
| 7 £ A        | عمر              | <ul> <li>* أن صلِّ الصُّبح إذا طلع الفحر</li> </ul>          |
| ٤٦٥          | أبو موسى         | <ul> <li>ان أبا موسى كان بين مكة والمدينة</li> </ul>         |
| ١٧٧          | ابن عبَّاس       | <ul> <li>* أنَّ ابن عبَّاس كان يتأوَّلها</li> </ul>          |
| 47 8         | ابن عمر          | <ul> <li>ان ابن عمر أعاد ركعة الصَّلاة</li> </ul>            |
| 177          | رافع بن خديج     | <ul> <li>* أنَّ رافعاً كان يعزل عن امرأته</li> </ul>         |
| १२०          | زید بن ثابت      | <ul> <li>* أنَّ زيد بن ثابت كان يوتر بواحدة</li> </ul>       |
| ٤٦٥          | سعد              | <ul> <li>* أنَّ سعداً كان يوتر بركعة</li> </ul>              |
| 739          | عمر بن عبدالعزيز | <ul> <li>أنَّ صلاة العشاء إذا ذهب بياض الأفق</li> </ul>      |
| ٤٣٢          | ابن عمر          | <ul> <li>أنَّ عبدا لله بن عمر كان إذا جمع الأمراء</li> </ul> |
| ٤٦٨          | علي              | <ul> <li>أنَّ علي بن أبي طالب قنت في المغرب</li> </ul>       |
| 770          | عمر              | <ul> <li>* أنَّ عمر أصابته جنابة</li> </ul>                  |
| 807          | عمر              | <ul> <li>* أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إليه</li> </ul>          |

| १२०        | ابن عبَّاس      | <ul> <li>* أنَّ معاوية أوتر بركعة</li> </ul>                    |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۱۷۸        | عمر             | * أَنَّه أُمُّهم وهو جنب                                        |
| ٤٤٨        | ابن عمر         | <ul> <li>* أنَّه جاء إلى القوم وهم في الصَّلاة</li> </ul>       |
| ٤٤٦        | ابن مسعود       | <ul> <li>* أنَّه جاء والإمام يصلِّي الفحر</li> </ul>            |
| ٤٠٦        | عمر بن الخطَّاب | <ul> <li>* أنّه حضر عمر بن الخطّاب قرأ</li> </ul>               |
| ٤٢٧        | علي             | <ul> <li>* أنّه خرج إلى النّخيلة فصلّى بهم</li> </ul>           |
| 415        | ابن عبَّاس      | <ul> <li>* أنَّه سمع ابن عبَّاس يسأل</li> </ul>                 |
| 401        | أبو بكر         | <ul> <li>* أنَّه قدم المدينة في خلافة أبي بكر</li> </ul>        |
| <b>777</b> | أبو هريرة       | <ul> <li>* أنَّه كان إذا سُلِّم عليه وهو في الصَّلاة</li> </ul> |
| १७.        | عطاء            | <ul> <li>* أنَّه كان إذا قرأ السَّجدة لم يسلِّم فيها</li> </ul> |
| 807        | علي             | <ul> <li>* أنَّه كان يأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب</li> </ul>     |
| ١٣٣        | أنس             | <ul> <li>* أنَّه كان يرفع يديه إذا دخل في الصَّلاة</li> </ul>   |
| ११०        | عمر             | <ul> <li>* أنَّه كان يضرب الرَّجل إذا رآه يصلِّي</li> </ul>     |
| 775        | سعد بن أبي وقاص | <ul> <li>* أنّه كان يفرك الجنابة</li> </ul>                     |
| 707        | ابن مسعود       | <ul> <li>* أنَّه كان يقرأ في الرَّكعتين الأوليين</li> </ul>     |
| ١٨٥        | الحسن           | <ul> <li>* أنَّه كان يقيسه بالَّذي يقع على أهله</li> </ul>      |
| ٤١٢        | ابن عبَّاس      | <ul> <li>* أنَّه كبَّر ثنتي عشرة تكبيرة</li> </ul>              |
| ٤٤٦        | النَّحعي        | * أنَّه كره أن يصلِّيهما في المسجد                              |
| 707        | عائشة           | <ul> <li>* أنَّها كانت تأمر بالقرأءة بفاتحة الكتاب</li> </ul>   |
| £ Y £      | عائشة           | <ul> <li>* أنَّها كانت تصوم في السَّفر</li> </ul>               |
| ٣٨٥        | عائشة           | <ul> <li>* أنَّها كرهت أن يضع يده على خاصرته</li> </ul>         |
| ٤.,        | قتادة           | <ul> <li>* أيُّما عبدٍ كان يؤدِّي الخراج</li> </ul>             |
| ٤٣٤        | عطاء            | <ul> <li>أوتر وأنا مدبر عن القبلة</li> </ul>                    |
| 1 7 7      | أبو سعيد الخدري | <ul> <li>إذا أتى أحدكم أهله</li> </ul>                          |
| ٤٣٦        | ابن عمر 🗼       | <ul> <li>إذا أزمعت بالإقامة ثنتي عشرة</li> </ul>                |

| ٤٤٣        | ابن عمر          | <ul> <li>إذا أُظلَّتهم الأعداء فقد حلَّ لهم</li> </ul>       |
|------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٤٦        | عطاء             | <ul> <li>إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة</li> </ul>              |
| ٤٤٦        | أبو هريرة        | <ul> <li>إذا أقيمت الصَّلاة فلا صلاة إلا المكتوبة</li> </ul> |
| 770        | ابن المسيِّب     | <ul> <li>إذا احتلمت في ثوبك</li> </ul>                       |
| ٣٦٣        | علي              | <ul> <li>إذا استطعمكم الإمام فأطعموه</li> </ul>              |
| 797        | الزُّهري         | <ul> <li>إذا اضطرُّوا إليه أمَّهم</li> </ul>                 |
| ٤٠٢        | عمر بن عبدالعزيز | <ul> <li>إذا بلغ أهل القرية أربعين رجلاً</li> </ul>          |
| 475        | ابن مسعود        | <ul> <li>إذا تعايا الإمام فلا تُردِّد عليه</li> </ul>        |
| ٣٧.        | الشَّعبي         | <ul> <li>اذا تكلّم في صلاته بنى على ما مضى</li> </ul>        |
| ٣٧.        | النَّحعي         | <ul> <li>إذا تكلّم نا سياً أعاد الصّلاة</li> </ul>           |
| X Y X      | أبو قلابة        | * إذا حفَّت الأرض زكت                                        |
| ١٨٧        | زید بن ثابت      | <ul> <li>إذا دخلت في الحيضة الثّالثة</li> </ul>              |
| 1 7 9      | ابن عبَّاس       | * إذا رأت الدُّم البحراني                                    |
| 197        | ابن المسيِّب     | <ul> <li>إذا رأت الكدرة والصُّفرة</li> </ul>                 |
| 1 7 9      | عطاء             | <ul> <li>إذا رأى بللاً فليغتسل</li> </ul>                    |
| ٣٨٩        | عطاء             | <ul> <li>اإذا سلَّم في مثنى الإنصراف ثمَّ ذكر</li> </ul>     |
| <b>777</b> | ابن عمر          | <ul> <li>إذا سلّم على أحدكم وهو في الصّلاة</li> </ul>        |
| ٤٠١        | الزُّهري         | <ul> <li>إذا سمع المسافر الأذان فليحضر</li> </ul>            |
| १२०        | عائشة            | <ul> <li>إذا سمعت الصَّرخة فأوتري بركعة</li> </ul>           |
| <b>777</b> | النَّخعي         | <ul> <li>إذا سُلِّم عليك في الصَّلاة</li> </ul>              |
| 717        | الشَّعبي         | <ul> <li>* إذا صلّى ثمّ وجد الماء</li> </ul>                 |
| ١٨٧        | عمر              | <ul> <li>إذا طلَّق الرَّجل امرأته تطليقة</li> </ul>          |
| 1 7 9      | قتادة            | <ul> <li>إذا كان ماءً دافقاً يغتسل</li> </ul>                |
| ٤٤٢        | الحكم وبحاهد     | <ul> <li>إذا كانت عند الطّراد وعند سلِّ السُّيوف</li> </ul>  |
| ٤٤٢        | طاوس             | <ul> <li>إذا كانت عند المسايفة فإنّما هي ركعة</li> </ul>     |

| 717                      | عطاء                                             | <ul> <li>إذا كنت في الحضر وحضرت</li> </ul>                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 408                      | علي                                              | <ul> <li>إذا نام عن الصَّلاة أو نسي صلاة</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 772                      | الحسن                                            | <ul> <li>الإقامة مرَّة مرَّة، فإن قال:</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| ١٨٤                      | ابن عبَّاس                                       | <ul> <li>إن أصابها في فور الدَّم</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| ٤٣٣                      | عطاء                                             | <ul> <li>إن شاء جمع بين الصَّلاتين</li> </ul>                                                                                                                                                                  |
| ٤٤٦                      | سعید بن جبیر                                     | <ul> <li>إن كان في مكان صلاهما وإن كان في المسجد</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| 414                      | النَّخعي                                         | <ul> <li>* إن كان نجساً فاغتسلوا</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 107                      | علي                                              | <ul> <li>انّما كان المسح على الخفّين</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| ۱۲۸                      | ابن عمر                                          | <ul> <li>انَّما هي ربيطة من ربائط البيت</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| ٤٢٧                      | ابن عمر                                          | <ul> <li>* إنّي لأسافر السَّاعة من النَّهار</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| ٤٠٣                      | عطاء                                             | <ul> <li>احتمع يوم جمعة ويوم فطر</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| 778                      | ابن عبَّاس                                       | <ul> <li>امسحه عنك بإذخرة</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| 777                      | عروة                                             | * امسحه وصلِّ فيه                                                                                                                                                                                              |
|                          |                                                  | "حرف الباء                                                                                                                                                                                                     |
| 377                      | النَّخعي                                         |                                                                                                                                                                                                                |
|                          | Ħ                                                | "حرف التَّاء                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٠٠                      | الحسن                                            | <ul> <li>* تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائداً</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| 199                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|                          | عطاء                                             | * تجلس كامرأة من نسائها                                                                                                                                                                                        |
| 717                      | عطاء<br>عطاء                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|                          |                                                  | * تجلس كامرأة من نسائها                                                                                                                                                                                        |
| 717                      | عطاء                                             | <ul> <li>* تجلس كامرأة من نسائها</li> <li>* تضع بطون كفّيك على الأربع</li> </ul>                                                                                                                               |
| 7 1 7<br>1 7 7           | عطاء<br>سعد بن أبي وقاص                          | <ul> <li>* تجلس كامرأة من نسائها</li> <li>* تضع بطون كفيك على الأربع</li> <li>* تعزل عن امرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل</li> </ul>                                                                                |
| 717<br>177<br>190        | عطاء<br>سعد بن أبي وقاص<br>ابن المسيِّب          | <ul> <li>* تجلس كامرأة من نسائها</li> <li>* تضع بطون كفيك على الأربع</li> <li>* تعزل عن امرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل</li> <li>* تغتسل من ظهر إلى ظهر</li> </ul>                                                |
| 717<br>177<br>190<br>789 | عطاء<br>سعد بن أبي وقاص<br>ابن المسيِّب<br>مكحول | <ul> <li>* تجلس كامرأة من نسائها</li> <li>* تضع بطون كفيك على الأربع</li> <li>* تعزل عن امرأة، فإذا لم تنزل لم تغتسل</li> <li>* تغتسل من ظهر إلى ظهر</li> <li>* تقرأ فيما يجهر به الإمام بأم القرآن</li> </ul> |

| 198 | الزُّهري          | <ul> <li>التيمُّم بمنزلة الماء</li> </ul>                   |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| ٤١٢ | أبو سعيد الخدري   | <ul> <li>التُّكبير في العيدين سبع وخمس</li> </ul>           |
| ٤١٢ | ابن عمر           | <ul> <li>التُّكبير في العيدين سبعُ وخمس</li> </ul>          |
| ٤١٢ | الزُّهري          | <ul> <li>التَّكبير يوم العيد قبل القراءة</li> </ul>         |
| ٣٣١ | طاوس              | <ul> <li>التَّكبيرة الأولى الّي هي للاستفتاح</li> </ul>     |
| ۲.۳ | ابن عمر           | <ul> <li>التَّيْمُ ضربان ضربة للوجه</li> </ul>              |
| ۲.۳ | الشَّعبي          | <ul> <li>التّيمُّم ضربة للوجه</li> </ul>                    |
| 198 | علي               | * التَّيمُّ عند كلِّ صلاة                                   |
|     | "5                | "حوف الخاء                                                  |
| ٤٢٨ | ابن عمر           | <ul> <li>خرج إلى أرضٍ له بذات النَّصب فقصر</li> </ul>       |
| ٤٢٩ | سعد بن أبي وقاص   | <ul> <li>* خرجت أنا وسعد إلى مكة فكان: يجمع</li> </ul>      |
| ٤٢٧ | أنس               | <ul> <li>* خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه</li> </ul>          |
|     | "(                | "حرف الدَّال                                                |
| ١٨٤ | قتادة             | * دينار للحائض ونصف دينار                                   |
|     | "\$               | "حوف الوَّاء                                                |
| ११७ | ابن عمر           | <ul> <li>* رأى رجلاً يصلِّي والمؤذِّن يقيم فقال:</li> </ul> |
| ٣١. | الحسن و ابن سیرین | <ul> <li>* رأیت الحسن وابن سیرین یسدلان</li> </ul>          |
| ٣١. | عطاء              | <ul> <li>* رأيت عطاء يسدل ثوبه</li> </ul>                   |
| 99  | عمر               | <ul> <li>* رأيت عمر بال قائماً</li> </ul>                   |
| ٣١. | مكحول             | <ul> <li>* رأيت مكحولاً يسدل طيلسانه</li> </ul>             |
| ٤٢٤ | ابن عمر           | <ul> <li>الرَّكعتان في السَّفر تمام غير قصر</li> </ul>      |
|     | ن"                | "حرف السِّير                                                |
| १२० | عطاء              | <ul> <li>سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر</li> </ul>  |
| 771 | عروة              | <ul> <li>سأل عروة بن الزُّبير</li> </ul>                    |
| ٤٦٨ | أبوبكر عمر عثمان  | <ul> <li>سألت أبا عثمان عن القنوت في الصُّبح؟</li> </ul>    |
|     |                   |                                                             |

| 140   | ابن المسيِّب | <ul> <li>* سألت ابن المسيّب أيقرأ الجنب</li> </ul>               |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 719   | ابن عمر      | <ul> <li>* سألت ابن عمر أغتسل عن الميّت</li> </ul>               |
| 2 2 7 | الحكم وقتادة | <ul> <li>* سألت الحكم وحمَّاد بن أبي سليمان وقتادة</li> </ul>    |
| ٣9.   | الزُّهري     | <ul> <li>* سألت الزُّهري عن رجلٍ صلَّى الظُّهر</li> </ul>        |
| ١٧٢   | زید بن خالد  | <ul> <li>* سألت خمساً من المهاجرين</li> </ul>                    |
| ٤٣٠   | بحاهد        | <ul> <li>* سألت مجاهداً عن تأخير المغرب وتعجيل العشاء</li> </ul> |
| 419   | ابن عبَّاس   | <ul> <li>سئل ابن عبَّاس أعلى من غسل</li> </ul>                   |
| ٤٢٨   | ابن عبَّاس   | <ul> <li>* سئل ابن عبَّاس فقيل له: يقصر إلى عرفة؟</li> </ul>     |
| ۲.۳   | الحسن        | <ul> <li>* سئل الحسن عن التَّيمُّم</li> </ul>                    |
| ٤٢٤   | جابر         | <ul> <li>* سئل جابر عن الرّكعتين في السّفر</li> </ul>            |
| 1 2 7 | عطاء         | <ul> <li>* سئل: من أين ترى الأذنين</li> </ul>                    |
| 727   | سعید بن جبیر | * سمعت سعید بن جبیر یجهر                                         |
| ٤١٧   | ابن المسيِّب | <ul> <li>* سنَّة الاستسقاء كسنَّة الفطر</li> </ul>               |
|       | ";           | "حرف الشّير                                                      |
| ٤١٢   | أبو هريرة    | <ul> <li>* شهدت العيد مع أبي هريرة يكبّر</li> </ul>              |
| 739   | أبو هريرة    | * الشُّفق البياض                                                 |
|       | د"           | "حرف الصَّاد                                                     |
| ٣٤٦   | أبو هريرة    | <ul> <li>* صراط الّذين أنعمت عليهم الآية السّادسة</li> </ul>     |
| ٤٢٤   | عمر          | <ul> <li>* صلاة الأضحى ركعتان</li> </ul>                         |
| 2 2 7 | جابر         | <ul> <li>* صلاة الخوف ركعة ركعة</li> </ul>                       |
| ٤٢٤   | علي          | * صلاة المسافر ركعتان                                            |
| ٣٨٩   | ابن الزُّبير | <ul> <li>* صلَّى ابن الزُّبير فسلَّم في ركعتين</li> </ul>        |
| ٣٦٣   | ابن عمر      | <ul> <li>* صلّى بنا ابن عمر قال: فتردَّد</li> </ul>              |
| ٤٢٥   | عثمان        | <ul> <li>* صلّى بنا عثمان بن عفّان بمنى ً</li> </ul>             |
| ٣٩.   | علقمة        | <ul> <li>* صلَّى بنا علقمة فصلَّى بنا خمساً</li> </ul>           |

|       |                    | , W. I                                                        |  |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| १०१   | ابن مسعود<br>ء     | * صلَّى ينا عبدا لله بن مسعود ضُحىً                           |  |
| १२०   | ابن الزُّبير       | <ul> <li>* صلَّيت إلى جنب عبدا لله بن مليكة العشاء</li> </ul> |  |
| 700   | الشَّعبي والنَّخعي | <ul> <li>* صلُّها إذا ذكرتها وقد نسيتها</li> </ul>            |  |
| 777   | عطاء               | <ul> <li>الصّبي ما لم يأكل الطّعام</li> </ul>                 |  |
| ٤٢٥   | عمر بن عبدالعزيز   | <ul> <li>الصَّلاة في السَّفر ركعتان</li> </ul>                |  |
|       | ",                 | "حرف العين                                                    |  |
| ٣٧١   | ابن عمر            | <ul> <li>العاطس في الصَّلاة يجهر بالحمد</li> </ul>            |  |
| ۱۸۱   | النَّخعي           | * العروس تنقض شعرها                                           |  |
| ١٨٥   | الحسن              | <ul> <li>عليه ما على من وقع على أهله</li> </ul>               |  |
|       | 'n                 | "حرف الفاء                                                    |  |
| ٤٤٨   | طاوس               | <ul> <li>* فإذا فرغ الإمام اركعهما بعد الصُّبح</li> </ul>     |  |
| 224   | النَّخعي           | <ul> <li>* فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً، قال:</li> </ul>       |  |
| ۲.۳   | سالم               | <ul> <li>* فضرب بيديه على الأرض</li> </ul>                    |  |
| 777   | الحسن              | <ul> <li>* في الرَّحل تدركه الصَّلاة في المقابر؟</li> </ul>   |  |
| 1 7 9 | النَّحعي           | <ul> <li>* في الرَّحل يجد البلل بعد النَّوم</li> </ul>        |  |
| ۳۷۱   | النَّحعي           | <ul> <li>* في الرَّجل يعطس في الصَّلاة؟</li> </ul>            |  |
|       | "ب                 | "حرف القاف                                                    |  |
| 49.   | الحسن              | <ul> <li>* قال عن رجلٍ صلّى الظّهر</li> </ul>                 |  |
| ٣٣١   | عطاء               | <ul> <li>* قد رأیت تکبر بیدیك حین تستفتح</li> </ul>           |  |
| 440   | عبيدة السليماني    | <ul> <li>* قلت لعبيدة: ما يقطع الصّلاة؟</li> </ul>            |  |
| १२०   | عثمان              | <ul> <li>* قلت: الأغلبن على المقام اللّيلة</li> </ul>         |  |
|       | "حرف الكاف"        |                                                               |  |
| 790   | ابن مسعود          | <ul> <li>◄ كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن</li> </ul>        |  |
| ٤٦.   | ابن سیرین          | <ul> <li>* كان إذا قرأ بالسَّجدة يكبِّر إذا سجد</li> </ul>    |  |
| 441   | ابن أبي ليلي       | <ul> <li>* كان ابن أبي ليلى يرفع يديه</li> </ul>              |  |
|       |                    |                                                               |  |

| 408        | ابن عبَّاس | <ul> <li>* کان ابن عبّاس یصلّی إذا ذکر</li> </ul>                 |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 £ 7      | ابن عمر    | <ul> <li>کان ابن عمر إذا سمع وهم یقولون</li> </ul>                |
| ٣٢١        | ابن عمر    | <ul> <li>* كان ابن عمر لا يصلّي خلف رجل يتكلّم</li> </ul>         |
| ٤٣٤        | ابن عمر    | * كان ابن عمر يوتر على راحلته                                     |
| ٣١٥        | ابن مسعود  | * كان ابن مسعود لا يسجد أو قال: لا يصلِّي                         |
| ٤٢٩        | النَّخعي   | * كان الأسود وأصحابه ينزلون عند وقت                               |
| ٤٣٠        | طاوس       | <ul> <li>* كان طاوس يجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر</li> </ul> |
| ٤٣٤        | علي        | <ul> <li>* كان علي يوتر على دابته</li> </ul>                      |
| 140        | عكرمة      | <ul> <li>* كان لا يرى بأساً أن يقرأ</li> </ul>                    |
| ٤٣٣        | ابن سیرین  | <ul> <li>* كان لا يرى بأساً ان يجمع بين الصَّلاتين</li> </ul>     |
| ۲۳۱        | ابن سیرین  | <ul> <li>* كان محمَّد يرفع يديه إذا دخل في الصَّلاة</li> </ul>    |
| ١٧٢        | أبو أيوب   | <ul> <li>* كان يأتيها فإذا لم ينزل لم يغتسل</li> </ul>            |
| 198        | قتادة      | <ul> <li>* كان يعجبه أن يتيمُّم لكلِّ صلاة</li> </ul>             |
| 737        | النَّخعي   | * كان يمسح النَّعل                                                |
| ٤٣٤        | النَّحعي   | <ul> <li>* كانوا يصلُّون الفريضة والوتر</li> </ul>                |
| 717        | النَّحعي   | <ul> <li>* كانوا يكرهون أن ينتظروا الإمام</li> </ul>              |
| ११२        | ابن سيرين  | <ul> <li>* كره أن يصلّيهما عند الإقامة</li> </ul>                 |
| ٤٠٤        | عطاء       | <ul> <li>◄ كلُّ عيد حين يمتدُّ الضُّحى</li> </ul>                 |
| 490        | أبو هريرة  | <ul> <li>* كلُّ فعل رسول الله ـ صلّى الله عليه ـ</li> </ul>       |
| <b>777</b> | عطاء       | <ul> <li>* كنت قائماً لتصلّي فكنت</li> </ul>                      |
| ٤٣٠        | ابن عبَّاس | <ul> <li>* كنَّا نجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر</li> </ul>    |
|            | "?         | "حرف اللا                                                         |
| 457        | عطاء       | <ul> <li>لا أدع أبداً بسم الله الرَّحمن الرَّحيم</li> </ul>       |
| 270        | سعد        | <ul> <li>لا أعلم أحداً من أصحاب النّبي</li> </ul>                 |
| ٣٦٣        | عطاء       | * لا بأس بتلقين الإمام                                            |

| ۳۷۸   | عمر                 | <ul> <li>لا تجوز صلاة إلا بتشهُّد</li> </ul>              |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| ۲٤.   | عطاء                | <ul> <li>لا تفوت صلاة اللّيل المغرب والعشاء</li> </ul>    |
| 401   | ابن عمر             | <ul> <li>لا تقتدوا بي في الإقعاء</li> </ul>               |
| ٣٠٨   | ابن عمر             | * لا صلاة لمن فعل ذلك                                     |
| 177   | مكحول               | <ul> <li>لا وضوء من دم إلا ما خرج من جوفٍ</li> </ul>      |
| 777   | عائشة               | <ul> <li>لا وا لله، وبلى وا لله</li> </ul>                |
| 797   | عطاء                | <ul> <li>لا يؤمُّ الغلام حتَّى يحتلم</li> </ul>           |
| 7 2 . | طاوس                | <ul> <li>لا يفوت المغرب والعشاء</li> </ul>                |
| 440   | ابن المسيِّب        | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة إلا الحديث</li> </ul>           |
| 440   | عروة                | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة إلا الكفر</li> </ul>            |
| 440   | الشَّعبي            | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة شيء</li> </ul>                  |
| 47 8  | علي وعثمان          | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة شيء</li> </ul>                  |
| 277   | عائشة               | <ul> <li>لا يقطع الصَّلاة شيء إلا الكلب الأسود</li> </ul> |
| 404   | الشَّعبي            | <ul> <li>لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله</li> </ul>     |
| 1 £ 9 | طاوس                | * لا يمسح على العمامة                                     |
| ٣٦٣   | الحسن وابن سيرين    | * لقِّن الإمام                                            |
| ٤١٣   | ابن مسعود           | * لما كان ليلة العيد أرسل الوليد بن عقبة                  |
| 107   | علي                 | <ul> <li>لو كان الدِّين بالقياس أو بالرَّأي</li> </ul>    |
| ٤٤٨   | القاسم بن محمَّد    | * لو لم أصلِّهما حتَّى أصلِّي الفحر                       |
| 775   | عطاء                | * ليس على ثوب الحائض                                      |
| 712   | عطاء                | <ul> <li>ليس لأحدٍ من خلق الله في الحضر</li> </ul>        |
| ٤٠١   | النَّخعي            | <ul> <li>ليس لمن ترك الجمعة والجماعة عذر</li> </ul>       |
| 197   | علي                 | <ul> <li>ليست الكدرة والصُّفرة</li> </ul>                 |
|       | "(                  | "حرف الميـ                                                |
| 4 7 4 | الحسن وابن المسيِّب | <ul> <li>* ما أدركت مع الإمام فهو أوَّل صلاتك</li> </ul>  |

| 1 2 7 | الشَّعبي         | <ul> <li>* ما استقبل الوجه من الأذنين</li> </ul>           |  |
|-------|------------------|------------------------------------------------------------|--|
| 400   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>* ما استيسر من الهدي، شاة</li> </ul>              |  |
| 771   | عائشة            | * ما كان لأحدنا إلا ثوبٌ واحدٌ                             |  |
| 7     | علي              | * ما لي أراكم سامدين                                       |  |
| 270   | الحسن و قتادة    | <ul> <li>المسافر يصلّي ركعتين حتّى يرجع</li> </ul>         |  |
| ٤٣٦   | عثمان            | <ul> <li>من أزمع مقام أربع فليتمَّ</li> </ul>              |  |
| 198   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>* من السُّنة أن لا يصلِّي بالتيمُّم</li> </ul>    |  |
| X 1 X | الزُّهري         | <ul> <li>من السُّنة أن يغتسل</li> </ul>                    |  |
| X 1 X | ابن المسيِّب     | <ul> <li>* من السُّنة أنَّ من غسل ميِّتاً</li> </ul>       |  |
| ٤٢٤   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>من صلّى في السَّفر أربعاً كان كمن صلّى</li> </ul> |  |
| ٤٢٣   | الشَّعبي         | <ul> <li>من فتح على الإمام فقد تكلّم</li> </ul>            |  |
|       | ";               | "حرف النُّود                                               |  |
| 111   | عمرو بن العاص    | <ul> <li>* نُحدث لكلِّ صلاة تيمُّماً</li> </ul>            |  |
| 191   | عمر              | <ul> <li>النّفساء تجلس أربعين ليلة</li> </ul>              |  |
| 191   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>النّفساء تنتظر أربعين يوماً</li> </ul>            |  |
|       | ",               | "حوف الهاء                                                 |  |
| ٤٣.   | سالم بن عبدا لله | <ul> <li>هل يجمع بين الظُّهر والعصر في السَّفر؟</li> </ul> |  |
|       | "3               | "حرف الواو                                                 |  |
| 749   | عمر              | * والعشاء الآخرة إذا غاب                                   |  |
| ٤٦٣   | عطاء             | * الوتر باللَّيل                                           |  |
| ٤٣٤   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>* الوتر على الرَّاحلة</li> </ul>                  |  |
| 739   | أبو هريرة        | <ul> <li>وصل العشاء إذا ذهب الشُّفق</li> </ul>             |  |
| ٣٤٦   | ابن عبَّاس       | * وفي بسم الله الرَّحمن الرَّحيم                           |  |
| ۲٤.   | عكرمة            | * وقت العشاء إلى الصُّبح                                   |  |
| ٣١١   | ابن عبَّاس       | <ul> <li>ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال:</li> </ul> |  |
|       |                  |                                                            |  |

## "حرف الياء"

| 790        | عطاء                  | * يؤمُّهم أفقههم                                              |
|------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 727        | عبدا لله بن مغفَّل    | <ul> <li>* يا بنيَّ إيَّاك والحدث</li> </ul>                  |
| 198        | ابن عمر               | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة</li> </ul>                      |
| 198        | الشَّعبي              | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة</li> </ul>                      |
| 111        | النَّخعي              | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة</li> </ul>                      |
| 198        | النَّخعي              | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة</li> </ul>                      |
| 111        | علي                   | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة</li> </ul>                      |
| 111        | ابن عمر               | <ul> <li>* يتيمَّم لكلِّ صلاة وإن لم يحدث</li> </ul>          |
| 198        | ابن المسيِّب والحسن   | <ul> <li>* يتيمَّم وتجزئه الصَّلوات كلُّها</li> </ul>         |
| <b>777</b> | الحسن و قتادة         | <ul> <li>* يردُّ السَّلام وهو في الصَّلاة</li> </ul>          |
| 717        | الحسن وابن سيرين      | * يعيد الصَّلاة                                               |
| 791        | الحسن و الزُّهري      | <ul> <li>* يعيد الصَّلاة كلُّها إلا المغرب</li> </ul>         |
| ٤٢٥        | حَمَّاد بن أبي سليمان | <ul> <li>* يعيد من صلّى في السَّفر أربعاً</li> </ul>          |
| 800        | علي                   | <ul> <li>* يقرأ في الأولييين ويسبِّح</li> </ul>               |
| ٤٤٧        | ابن عمر               | * يقضيهما بعد صلاة الصُّبح                                    |
| 475        | ابن عبَّاس            | <ul> <li>پقطع الصَّلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض</li> </ul> |
| 47 8       | عطاء                  | <ul> <li>پقطع الصَّلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض</li> </ul> |
| 47 8       | الحسن                 | <ul> <li>پقطع الصَّلاة الكلب والمرأة والحمار</li> </ul>       |
| 47 8       | أنس                   | <ul> <li>پقطع الصَّلاة المرأة والحمار</li> </ul>              |
| 777        | علي                   | <ul> <li>* يُغسل بول الجارية</li> </ul>                       |

رقم الصَّفحة

## فهرس الأعلام المترجمين

الاسم

|       | " f "                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 9 7   | <ul> <li>ابان بن صالح بن عمير</li> </ul>               |
| 1.7   | * أبان بن يزيد العطَّار                                |
| ٤٠١   | * أبو أمامة بن سهل بن حنيف                             |
| ۲۸٦   | <ul> <li>* أبو الأحوص مولى بني ليث</li> </ul>          |
| ٣١١   | <ul> <li>* أبو بكر بن عبدالرَّحمن بن الحارث</li> </ul> |
| 7.4.7 | * أبو ثمامة الحنَّاط                                   |
| 70.   | <ul> <li>* أبو حرب بن الأسود الدَّيلمي</li> </ul>      |
| 459   | <ul> <li>* أبو خالد الدَّالاني</li> </ul>              |
| 98    | <ul> <li>* أبو زيد مولى بني ثعلبة</li> </ul>           |
| ١     | * أبو سعيد الحميري                                     |
| 90    | <ul> <li>* أبو سلمة بن عبدالرَّحمن بن عوف</li> </ul>   |
| 104   | <ul> <li>* أبو عبدا لله الجدلي</li> </ul>              |
| 101   | <ul> <li>* أبو عبدا لله مولى بني تيم</li> </ul>        |
| ٣٨٦   | * أبو عبيدة بن عبدا لله بن مسعود                       |
| 701   | <ul> <li>* أبو محمَّد الأنصاري</li> </ul>              |
| 1 £ 9 | * أبو معقل عن أنس                                      |
| 717   | * أبو نعامة السَّعدي                                   |
| 7 2 2 | <ul> <li>* أبوالسَّائب الأنصاري المدني</li> </ul>      |
| 179   | <ul> <li>* أبوداود الطّيالسي</li> </ul>                |
| 101   | <ul> <li>* أبوزرعة بن عمرو بن مرَّة بن جرير</li> </ul> |
| ٤١٣   | <ul> <li>* أبوعائشة الأموي جليس أبي هريرة</li> </ul>   |

| 777        | * أبوعمير بن أنس بن مالك                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨        | <ul> <li>* أبوعيَّاش الزَّوفي الأنصاري</li> </ul>                  |
| ٩          | <ul> <li>احمد القادر با لله بن الأمير إسحاق بن المقتدر</li> </ul>  |
| ١٢         | <ul> <li>أحمد المعتضد با لله بن الموفّق با لله</li> </ul>          |
| ١٨٨        | * أحمد بن أبي عقيل المصري                                          |
| ٥.         | <ul> <li>* أحمد بن إبراهيم بن الأشناني</li> </ul>                  |
| 498        | * أحمد بن إبراهيم بن مالك الرَّازي                                 |
| ٤٦.        | * أحمد بن الفرات بن خالد الرَّازي                                  |
| 111        | * أحمد بن خالد بن موسى                                             |
| 70         | <ul> <li>* أحمد بن سلمان بن الحسن، أبوبكر النَّجار</li> </ul>      |
| 1 2 9      | * أحمد بن صالح المصري                                              |
| 717        | <ul> <li>احمد بن عبدا لله بن علي السَّدوسي</li> </ul>              |
| ۲٧         | * أحمد بن عبدا لله، أبوذرِّ الهروي                                 |
| ١٣٣        | * أحمد بن علي النَّميري                                            |
| ٥.         | * أحمد بن علي بن الحسن البصري                                      |
| 1 £ 1      | <ul> <li>احمد بن علي بن سهل المروزي</li> </ul>                     |
| 110        | * أحمد بن عمر بن سريج القاضي                                       |
| ١٦٦        | * أحمد بن عمرو بن السُّرح                                          |
| <b>Y Y</b> | <ul> <li>* أحمد بن محمَّد بن أحمد، أبو حامد الاسفراييني</li> </ul> |
| ۲۳         | <ul> <li>احمد بن محمَّد بن زياد ابن الأعرابي</li> </ul>            |
| ۸١         | * أحمد بن يحيى ، أبوالعبَّاس                                       |
| 170        | * أحمد بن يونس التَّميمي اليربوعي                                  |
| ۲۲۱        | * أربدة التَّميمي المفسِّر                                         |
| 7          | *   أسامة بن زيد اللَّيثي                                          |
| 117        | * أسامة بن عمير بن عامر                                            |
|            |                                                                    |

| 707 | <ul> <li>* الأسود بن شيبان السُّدوسي</li> </ul>                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢١ | * الأسود بن قيس العبدي                                                                   |
| ٤٤١ | <ul> <li>الأسود بن هلال المحاربي</li> </ul>                                              |
| 7   | * الأسود بن يزيد بن قيس النَّخعي                                                         |
| ٤٧٢ | <ul> <li>* أشعب بن جبير المعروف بالطّامع</li> </ul>                                      |
| ٤٤١ | <ul> <li>* أشعث بن أبي الشُّعثاء المحاربي</li> </ul>                                     |
| ١٠١ | <ul> <li>أشعث بن عبدا لله بن حابر</li> </ul>                                             |
| 777 | * الأشعث بن عبدالملك الحمراني                                                            |
| ٧٧  | <ul> <li>أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي</li> </ul>                                     |
| ۲۲. | * الأغرّ بن الصَّباح التَّميمي                                                           |
| ٤٧٧ | * الأغرّ بن عبدا لله المزني                                                              |
| ١٧٦ | <ul> <li>الأفلت بن خليفة العامري</li> </ul>                                              |
| 737 | * أمُّ ححدر العامرية                                                                     |
| ٣١١ | * أُمُّ حرام والدة محمَّد بن زيد                                                         |
| 737 | * أُمُّ يونس بنت شدَّاد                                                                  |
| ١٨٩ | <ul> <li>* أنس بن سيرين الأنصاري</li> </ul>                                              |
| १०४ | * أنس بن أبي أنس                                                                         |
| 798 | * أوس بن ضمعج الكوفي                                                                     |
| 441 | <ul> <li>* أوس بن عبدا لله الرَّبعي</li> </ul>                                           |
| 107 | * أيوب بن قطن الكندي                                                                     |
| ۱۸۱ | <ul> <li>* أيوب بن موسى بن عمرو</li> </ul>                                               |
| ۲., | <ul> <li>* أمية بنت أبي الصّلت</li> </ul>                                                |
| ٦   | <ul> <li>* إبراهيم المّتّقي لله بن جعفر المقتدر با لله بن أحمد المعتضد با لله</li> </ul> |
| ٤٣٣ | <ul> <li>* إبراهيم بن أحمد المروزي</li> </ul>                                            |
| ۸١  | * إبراهيم بن إسحاق الحربي                                                                |
|     |                                                                                          |

| 7 • 7  | « إبراهيم بن سعد بن إبراهيم                              | ķ |
|--------|----------------------------------------------------------|---|
| 440    | « إبراهيم بن طهمان الخراساني                             | ķ |
| 789    | · إبراهيم بن عبدالرَّحمن السَّكسكي                       | ķ |
| ٣٦.    | ا إبراهيم بن عبدا لله بن معيد                            | ķ |
| 1 £ 1  | * إبراهيم بن فراس                                        | ķ |
| ٤٠٠    | <ul> <li>ابراهیم بن محمّد المنتشر</li> </ul>             | ķ |
| ١٢     | <ul> <li>ابراهیم بن محمّد بن السّري الزّجاج</li> </ul>   | ķ |
| ١٩.    | <ul> <li>ابراهیم بن محمّد بن طلحة</li> </ul>             | ķ |
| ١٠٤    | <ul> <li>ابراهیم بن موسی الرازي</li> </ul>               | ķ |
| 177    | * إبراهيم بن نافع المخزومي                               | k |
| 109    | <ul> <li>ابراهیم بن یزید بن شریك التیمي</li> </ul>       | k |
| 90     | <ul> <li>اسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبري</li> </ul>    | ķ |
| 7 \$ 1 | <ul> <li>إسحاق بن إسماعيل الطَّالقاني</li> </ul>         | ŧ |
| ١      | <ul> <li>إسحاق بن سويد الرَّملي</li> </ul>               |   |
| ١٢٧    | <ul> <li>إسحاق بن عبدا لله بن أبي طلحة</li> </ul>        | • |
| ٤١٦    | <ul> <li>اسحاق بن عبدا لله بن الحارث بن كنانة</li> </ul> |   |
| ٤١٠    | <ul> <li>اسحاق بن عثمان الكلاعي</li> </ul>               | ¢ |
| ٤٠٠    | <ul> <li>إسحاق بن منصور السُّلولي</li> </ul>             | t |
| ٤٩     | <ul> <li>اسحاق بن موسى بن سعيد الرَّملي</li> </ul>       |   |
| 1.1    | <ul> <li>إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق</li> </ul>         | t |
| 99     | * إسماعيل بن جعفر ، أبو إسحاق                            | t |
| 177    | <ul> <li>إسماعيل بن خليل، أبوعبدا لله الخزّاز</li> </ul> | : |
| 798    | * إسماعيل بن رجاء الزُّبيدي                              | : |
| ٤١٠    | <ul> <li>إسماعيل بن عبدالرَّحمن بن عطيَّة</li> </ul>     | ı |
| ۸۳     | * إسماعيل بن عبدالملك بن أبي الصَّفير                    | ; |
|        |                                                          |   |

| ١٠٨         | * إسماعيل بن عيَّاش بن سليم                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1 £ £       | <ul> <li>اسماعیل بن کثیر الحجازي</li> </ul>             |
| ۲ ٤         | <ul> <li>اسماعیل بن محمّد بن اسماعیل الصّفار</li> </ul> |
| ٧٨          | * إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني                     |
| ١٨٠         | * إسماعيل بن يسار النَّسائي                             |
| ٤٧٣         | * إياد بن لقيط السَّدوسي                                |
| 409         | * إياس بن عامر الغافقي                                  |
|             | " ب                                                     |
| 727         | <ul> <li>* بشر بن بكر التنيسي</li> </ul>                |
| 90          | <ul> <li>بشر بن رافع الحارثي</li> </ul>                 |
| 495         | <ul> <li>* بشر بن موسى بن صالح الأسدي</li> </ul>        |
| 7 £ 9       | <ul> <li>بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو</li> </ul>      |
| 179         | <ul> <li>بقیة بن الولید بن صائد</li> </ul>              |
| 711         | * بكر بن سوادة الجذامي                                  |
| 101         | * بكير بن عامر البحلي                                   |
|             | " <b>ت</b> "                                            |
| ٣٢.         | * تمام بن بزيغ، أبوسهل                                  |
| <b>70</b> A | * تميم بن محمُّود                                       |
|             | " <b>ث</b> "                                            |
| 707         | * ثابت بن أسلم البناني                                  |
| ٤١٣         | * ثابت بن ثوبان العنسي                                  |
| ١٨٣         | * ثابت بن عبيد الأنصاري                                 |
| 777         | * ثابت بن هرمز الحدَّاد                                 |
| ٤٦٧         | * ثابت بن يزيد الأحول                                   |
| ٤٤١         | <ul> <li>* ثعلبة بن زهدم الحنظلي</li> </ul>             |
| ٤٢١         | * ثعلبة بن عباد العب <i>دي</i>                          |
|             |                                                         |

| ١٠٤         | <ul> <li>* ثور بن يزيد، أبو خالد الحمصي</li> </ul>               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
|             | "ב"                                                              |
| ٤٣١         | * جابر بن إسماعيل الحضرمي                                        |
| ۲٩.         | * حابر بن يزيد بن الأسود السُّوائي                               |
| 178         | * جامع بن شدَّاد المحاربي                                        |
| ٣٢٧         | * جبر بن نوف الهمداني                                            |
| १०२         | * حبير بن نفير بن مالك                                           |
| 97          | * جرير بن حازم بن زيد                                            |
| ١٨٥         | * جرير بن عبدالحميد بن قُرظ                                      |
| 1.0         | * جرير بن عطية بن حذيفة                                          |
| ١٧٦         | <ul> <li>* حسرة بنت دجاجة العامرية</li> </ul>                    |
| 197         | <ul> <li>* جعفر بن إياس بن أبي وحشية</li> </ul>                  |
| ٣           | <ul> <li>* جعفر بن المعتضد با لله بن أبي أحمد الموفّق</li> </ul> |
| <b>70</b> A | * جعفر بن عبدا لله الأنصاري                                      |
| 77          | * جعفر بن محمَّد بن نصير بن القاسم                               |
| ٣١٧         | * جعفر بن یحیی بن ثوبان                                          |
|             | ""                                                               |
| 777         | * حاتم بن إسماعيل المدني                                         |
| 807         | * الحارث بن عبدا لله الهمداني الأعور                             |
| ١٨٠         | * الحارث بن وجيه الرَّاسبي                                       |
| 198         | <ul> <li>* حبیب بن أبي ثابت الكوفي</li> </ul>                    |
| 170         | <ul> <li>* حبيب بن الشَّهيد الأزدي</li> </ul>                    |
| 707         | * حجَّاج بن محمَّد المصيصي                                       |
| ٧٨          | * حرملة بن يحيى بن عبدا لله                                      |
| 7 £ 7       | * حريز بن عثمان الرَّحبي                                         |
|             |                                                                  |

| 1.1   | * الحسن بن أبي الحسن البصري                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 772   | * الحسن بن أحمد بن يزيد الاصطخري                         |
| ٣٨٠   | * الحسن بن الحرّ الجعفي                                  |
| 70    | * الحسن بن الحسين بن أبي هريرة                           |
| ٣٣٧   | * الحسن بن خلاد                                          |
| ٣١.   | * الحسن بن ذكوان، أبوسلمة البصري                         |
| ٧٨    | * الحسن بن زياد اللُّؤلؤي                                |
| ١٤١   | * الحسن بن زيد بن محمَّد العلوي                          |
| ٤٣٦   | * الحسن بن صالح بن حي                                    |
| 271   | * الحسن بن مسلم بن ينَّاق                                |
| 177   | * الحسن بن يحيى بن صالح                                  |
| 1 • 1 | * الحسن بن علي بن محمَّد                                 |
| 1 • £ | * الحسين بن إسماعيل الضَّبي                              |
| 771   | * الحسين بن علي بن الوليد الجعفي                         |
| ٣٣٧   | <ul> <li>* حسین بن عیسی بن حمران الطّائي</li> </ul>      |
| 707   | <ul> <li>* حسَّان بن عطيَّة المحاربي</li> </ul>          |
| ١٠٤   | * الحصين الحبراني                                        |
| 117   | <ul> <li>* حصین بن عبدالرَّحمن السُّلمي</li> </ul>       |
| ٣٨١   | <ul> <li>* حطَّان بن عبدا لله الرَّقاشي</li> </ul>       |
| 97    | * حفص بن عمر بن الحارث                                   |
| 107   | * حفص بن غياث القاضي                                     |
| 107   | * الحكم بن سفيان بن عثمان الثّقفي                        |
| ۲۲٦   | * الحكم بن عتيبة الكندي                                  |
| 78    | <ul> <li>* حکیم بن عبّاد</li> </ul>                      |
| ١٩    | <ul> <li>* حمد بن محمَّد بن إبراهيم الخطَّابي</li> </ul> |
|       |                                                          |

| ۲٦    | * حمزة بن محمَّد البغدادي                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 490   | * حمزة بن محمَّد بن العبَّاس                                      |
| 701   | * حميد بن ثور الهلالي                                             |
| ۳۸۱   | * حميد بن مالك الأرقط                                             |
| 777   | * حميد بن مسعدة بن المبارك                                        |
| 7 7 9 | * حميدة أمُّ ولد لإبراهيم بن عبدالرَّحمن                          |
| 177   | * حميدة بنت عبيد بن رفاعة                                         |
| 775   | * حمَّاد بن أبي سليمان                                            |
| ۱۱۸   | * حَمَّاد بن أسامة، أبو أسامة                                     |
| ۱۷۸   | * حَمَّاد بن خالد الخَيَّاط                                       |
| ٨٤    | * حَمَّاد بن سلمة بن دينار                                        |
| ٩,٨   | * حَمَّاد بن غسَّان الجعفي                                        |
|       | "בָּ"                                                             |
| 277   | * خارجة بن حذافة بن غانم                                          |
| 7 2 1 | * خالد بن الحارث بن عبيد                                          |
| Y 0 Y | * خالد بن سمير السَّدوسي                                          |
| ١٠٨   | <ul> <li>* خالد بن عبدا لله بن عبدالرَّحمن الواسطي</li> </ul>     |
| ۲ ۰ ۱ | * خالد بن عبدا لله بن موهب                                        |
| ١٠٨   | * خالد بن مهران الحذَّاء                                          |
| ٤٧٠   | * خداش بن زهير العامري                                            |
| ٤٢٦   | <ul> <li>* خشيش بن أصرم بن الأسود</li> </ul>                      |
| 7     | <ul> <li>* خلف بن محمَّد بن إسماعيل، أبو صالح الخيَّام</li> </ul> |
| ۲۲.   | <ul> <li>* خليفة بن حصين بن قيس التَّميمي</li> </ul>              |
| ٣٣٦   | * الخليل بن أحمد الفراهيدي                                        |
|       |                                                                   |

|             | "د"      |                                                           |
|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Y0.         |          | · داود بن أبي هند القشيري                                 |
| ۲۸.         |          | « داود بن شبیب الباهلي                                    |
| 177         |          | · داود بن على بن خلف الظَّاهري                            |
| YAY         |          | ·<br>• داود بن قيس الفرَّاء الدَّباغ                      |
|             | "3"      |                                                           |
| ٨٩          |          | <ul> <li>ذكوان، أبو صالح السَّمان</li> </ul>              |
|             | "ر"      | <u> </u>                                                  |
| 149         | <b>,</b> | <ul> <li>العجّاج، أبو الجحّاف</li> </ul>                  |
| Y0A         |          | « راشد بن کیسان العبسی                                    |
|             |          | # <u>-</u>                                                |
| ١٤٨         |          | <ul> <li>الشد ين سعيد المقرائي</li> </ul>                 |
| 777         |          | <ul> <li>العي بن حِراش العبسي الكوفي</li> </ul>           |
| 207         |          | <ul> <li>ربیعة بن الحارث بن عبدالمطّلب الهاشمي</li> </ul> |
| ٤٣٧         |          | <ul> <li>التَّيمي</li> </ul>                              |
| 777         |          | <ul> <li>الرّماح بن أبرد بن ثوبان، ابن ميّادة</li> </ul>  |
| <b>YY</b> • |          | <ul> <li>الرَّبيع بن سبرة بن معبد</li> </ul>              |
| ٧٨          |          | <ul> <li>الرَّبيع بن سليمان الجيزي</li> </ul>             |
| ٧٨          |          | <ul> <li>الرَّبيع بن سليمان المرادي</li> </ul>            |
| 1 & V       |          | <ul> <li>الرَّبيع بن نافع، أبوتوبة</li> </ul>             |
|             | "ز"      |                                                           |
| 170         | j        | <ul> <li>* زائدة بن قدامة الثَّقفي</li> </ul>             |
| 108         |          | *    زرّ  بن حُبيش الأسدي                                 |
| 118         |          |                                                           |
|             |          | <ul> <li>* زكريا بن أبي زائدة الكوفي</li> </ul>           |
| 778         |          | <ul> <li>* زکریا بن یحیی بن خلاد السّاجی</li> </ul>       |

\* زهير بن حرب بن شدَّاد

| ١٩.          | * زهير بن محمَّد التَّميمي                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 197          | <ul> <li>* زياد بن أيوب، أبو هاشم الطُّوسي</li> </ul>        |
| ١٧٧          | * زياد بن حسَّان بن قرَّة الباهلي                            |
| ۲۸٦          | * زياد بن معاوية الذُّبياني                                  |
| ٤١٣          | <ul> <li>* زيد بن حباب العُكلي</li> </ul>                    |
| 440          | <ul> <li>* زید بن أبي الورقاء یزید</li> </ul>                |
| ٣٤٨          | <ul> <li>* زرارة بن أبي أوفى</li> </ul>                      |
| ۲1.          | * الزُّبير بن خريق الجزري                                    |
|              | "س"                                                          |
| ١٧.          | * سالم بن أبي أمية، أبو النَّضر                              |
| 777          | * سالم بن عبدا لله النَّصري                                  |
| ۲٧.          | * سبرة بن معبد الجهني                                        |
| 7 2 1        | * سعد بن إبراهيم بن عبدالرَّحمن بن عوف                       |
| 444          | * سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة                                |
| ٤٤٧          | * سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري                                |
| ٢٦٦          | <ul> <li>* سعد بن طارق الأشجعي، أبومالك</li> </ul>           |
| <b>4 4 5</b> | <ul> <li>* سعد بن عائذ المؤذّن الشّهير بسعد القرظ</li> </ul> |
| 108          | * سعدان بن نصر الثَّقفي                                      |
| ٤٠٧          | <ul> <li>* سعيد بن أبي أيوب الخزاعي</li> </ul>               |
| 7.0          | <ul> <li>* سعيد بن أبي عروبة اليشكري</li> </ul>              |
| १०१          | <ul> <li>* سعید بن أبي هلال اللّیثي</li> </ul>               |
| 1 2 .        | * سعید بن أوس بن ثابت                                        |
| 7 7 9        | * سعيد بن إياس الجريري                                       |
| 7            | <ul> <li>* سعيد بن الحارث بن أبي سعيد الأنصاري</li> </ul>    |
| ١            | * سعید بن الحکم بن محمَّد                                    |
|              |                                                              |

|            | £1 17                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ۱۳۰        | <ul> <li>* سعید بن سلمة من آل ابن الأزرق</li> </ul>      |
| ለፖሃ        | * سعيد بن عبدالرَّحمن الغِفاري                           |
| 7.0        | <ul> <li>سعید بن عبدالرَّحمن بن أبي أبزى</li> </ul>      |
| 801        | <ul> <li>* سعید بن منصور الخراساني</li> </ul>            |
| 9 ٤        | * سفيان بن سعيد الثُّوري                                 |
| ۱۲۳        | * سلام بن سليم الحنفي                                    |
| 170        | <ul> <li>* سلمة اللَّيثي المدني</li> </ul>               |
| ۲.,        | <ul> <li>سلمة بن الفضل الأبرش</li> </ul>                 |
| ۱۷۱        | * سلمة بن دينار، أبو حازم                                |
| 7.0        | * سلمة بن كهيل الحضرمي                                   |
| ٤٦٦        | * سلمة بن هشام بن المغيرة                                |
| 775        | * سليم بن أخضر البصري                                    |
| 140        | <ul> <li>* سليمان بن أبي سليمان، أبوإسحاق</li> </ul>     |
| ۳١.        | <ul> <li>* سليمان بن أبي مسلم الأحول</li> </ul>          |
| ٤٤         | <ul> <li>* سليمان بن الأشعث بن إسحاق، أبوداود</li> </ul> |
| 790        | * سليمان بن بلال التّيمي                                 |
| <b>797</b> | * سليمان بن حيَّان، أبو خالد                             |
| ٨٦٢        | * سليمان بن داود العتكي                                  |
| 777        | * سليمان بن داود المهري                                  |
| ۲.,        | * سليمان بن سحيم المدني                                  |
| 774        | <ul> <li>* سليمان بن عبدالرَّحمن الدِّمشقي</li> </ul>    |
| ٣٨٢        | * سليمان بن معبد السِّنجي                                |
| ١٧.        | * سليمان بن يسار الهلالي                                 |
| <b>797</b> | * سليمان حيَّان الأزدي، أبو خالد                         |
| 770        | * سماك بن حرب بن أوس                                     |
|            |                                                          |

| 777   | سمعان، أبو يحيى الأسلمي                    | * |
|-------|--------------------------------------------|---|
| 1 2 7 | سنان بن ربيعة الباهلي                      | * |
| ١٤٠   | سهل بن محمَّد السِّحستاني                  | * |
| ٤٠٧   | سهل بن معاذ بن أنس الجهني                  | * |
| 1 7 9 | سوادة بن عاصم العنزي                       | * |
| 190   | سُمي مولى أبي بكر بن عبدالرَّحمن بن الحارث | * |
| 277   | السَّائب بن مالك الكوفي                    | * |
|       | "ش"                                        |   |
| 771   | شاذ بن فياض اليشكري                        | * |
| ٤٧٨   | ا شتير بن الحارث الضَّبي                   | * |
| ١٣٣   | شدَّاد بن حي، أبوحي                        | * |
| 710   | شراحيل بن آدة، أبو الأشعث                  | * |
| ١٨٣   | شريح بن هانيء بن يزيد الحارثي              | * |
| 377   | ﴿ شريك بن عبدا لله بن أبي نمر              | * |
| ٨٥    | : شعبة بن الحجَّاج، أبو بسطام              | * |
| ٤.٥   | ا شعیب بن محمَّد بن عبدا لله               | * |
| 97    | ا شقيق بن سلمة الأسدي                      | * |
| 1 2 7 | : شهر بن حوشب الأشعري                      | * |
| 1.7   | · شيبان بن أميَّة القتباني                 | * |
| 1.7   | · شييم بن بيتان القتباني ·                 | * |
|       | "ص"                                        |   |
| ٤٣٩   | ، صالح بن خوَّات بن حبير                   | * |
| 718   | ، صالح بن رستم المزني                      | * |
| 709   | و صالح بن كيسان المدني                     | * |
| ١٦٦   | . صدقة بن يسار الجزري                      | * |
|       |                                            |   |

| ۱۳.   | <ul> <li>حفوان بن سُلیم، أبو عبدا لله</li> </ul>         | ¢. |
|-------|----------------------------------------------------------|----|
| 717   | <ul> <li>• صفيَّة بنت الحارث بن طلحة</li> </ul>          | c  |
| 777   | * صهيب أبو الصَّهباء البكري                              |    |
| ٤٧٨   | <ul> <li>* صيفي بن زياد الأنصاري</li> </ul>              | t  |
|       | "ض"                                                      |    |
| 777   | <ul> <li>* ضباعة بنت المقداد بن الأسود</li> </ul>        | ;  |
| ٤٤٣   | * ضمرة بن عبدا لله بن أنيس                               | :  |
| 477   | * ضمضم بن جوس                                            | :  |
| 9 8   | <ul> <li>الضَّحاك بن عثمان بن عبدا لله الأسدي</li> </ul> | :  |
| ١٨٠   | <ul> <li>الضَّحاك بن مخلد، أبوعاصم</li> </ul>            | ı  |
|       | "ط"                                                      |    |
| ٤     | * طارق بن شهاب البحلي                                    | :  |
| ٨١    | <ul> <li>* طلحة بن المتوكّل، أبو أحمد الموفّق</li> </ul> | :  |
| 117   | * طلق بن حبيب العنزي                                     | :  |
| ٤٧٧   | * طليق بن قيس الحنفي                                     | :  |
|       | "3"                                                      |    |
| 119   | * عاصم بن المنذر بن الزُّبير                             | :  |
| 108   | * عاصم بن بهدلة بن أبي النَّجود                          |    |
| 7 5 7 | * عاصم بن حميد السَّكوني                                 |    |
| 1 7 9 | * عاصم بن سليمان الأحول                                  |    |
| ٤٦١   | * عاصم بن ضمرة السُّلولي                                 |    |
| ١٤٤   | * عاصم بن لقيط بن صبرة                                   |    |
| 117   | * عامر بن أسامة، أبو المليح                              |    |
| 771   | * عامر بن عبدا لله بن الزُّبير                           |    |
| ٤٢٨   | * عامر بن واثلة بن عبدا لله اللَّيثي                     |    |
|       | •                                                        |    |

.. ...

| 778       | * عبادة بن الوليد بن عبادة                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٣٣       | * عبدالحميد بن جعفر بن عبدا لله                              |
| ١٨٤       | * عبدالحميد بن عبدالرَّحمن بن زيد بن الخطَّاب                |
| 798       | * عبدالحميد بن عبدالجحيد، أبو الخطَّاب الأخفش                |
| ۲.0       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن أبزى الخزاعي</li> </ul>            |
| 444       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن أبي سعيد الخدري</li> </ul>         |
| 771       | * عبدالرَّحمن بن أبي ليلي الأنصاري                           |
| 707       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن إبراهيم دحيم</li> </ul>            |
| ١٨٥       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن الأسود بن يزيد</li> </ul>          |
| 7 3 7 7   | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن الحارث بن عيَّاش</li> </ul>        |
| ٧٧        | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن القاسم العتقي</li> </ul>           |
| 195       | * عبدالرَّحمن بن القاسم بن محمَّد                            |
| ٤١٣       | * عبدالرَّحمن بن ثابت بن ثوبان                               |
| 107       | * عبدالرَّحمن بن ثروان الكوفي                                |
| 7 . 9     | * عبدالرَّحمن بن جبير المصري المؤذِّن                        |
| 107       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن رزين الغافقي</li> </ul>            |
| 791       | * عبدالرَّحمن بن زیاد بن أنعم                                |
| <b>70</b> | * عبدالرَّحمن بن شبل بن عمرو ً                               |
| 179       | <ul> <li>* عبدالرَّحمن بن عائذ الثَّمالي</li> </ul>          |
| 710       | * عبدالرَّحمن بن عابس بن ربيعة                               |
| 573       | <ul> <li>عبدالرَّحمن بن عبدا لله بن أبي عمَّار</li> </ul>    |
| ٣١١       | <ul> <li>عبدالرَّحمن بن عبدا لله بن دینار</li> </ul>         |
| 707       | * عبدالرَّ حمن بن عبدا لله بن سابط                           |
| 717       | <ul> <li>عبدالرَّحمن بن عبدا لله بن عتبة المسعودي</li> </ul> |
| £0Y       | * عبدالرَّحمن بن عبید بن نسطاس                               |
|           |                                                              |

. . .

| 7     | * عبدالرَّحمن بن عوسجة الهمداني                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101   | * عبدالرَّحمن بن عُسيلة المرادي                                                           |
| ۲۱٤   | * عبدالرَّحمن بن قيس العتكي                                                               |
| ٤٠١   | * عبدالرَّحمن بن كعب بن مالك                                                              |
| ٣٦٢   | * عبدالرَّحمن بن محمَّد بن سلام                                                           |
| ٩٨    | * عبدالرَّحمن بن هرمز الأعرج                                                              |
| ۳۹۸   | * عبدالرَّحمن بن يزيد بن جابر                                                             |
| ٨٦    | * عبدالرَّحمن بن يزيد بن قيس                                                              |
| 99    | * عبدالرَّحمن بن يعقوب الجهيني                                                            |
| ٤٠٧   | * عبدالرَّحيم بن ميمون المدني، أبو مرحوم                                                  |
| 90    | * عبدالرَّزاق بن همام بن نافع                                                             |
| 189   | <ul> <li>* عبدالسَّالام بن الأستاذ أبي على الجُبَّائي</li> </ul>                          |
| ٣٣٧   | * عبدالسَّلام بن حرب الملائي                                                              |
| ٤٠٣   | * عبدالعزيز بن رفيع الأسدي                                                                |
| ٣٣٦   | * عبدالعزيز بن عبدا لله بن أبي سلمة الماحشون                                              |
| 401   | <ul> <li>* عبدالعزیز بن محمّد الدّاروردي</li> </ul>                                       |
| 1 £ 9 | * عبدالعزيز بن مسلم مولى آل رفاعة                                                         |
| ١٣٨   | * عبدالعزيز بن يحيى الحرَّاني                                                             |
| ۲۸    | <ul> <li>* عبدالغافر بن محمَّد بن عبدالغافر</li> </ul>                                    |
| ۲٣.   | <ul> <li>* عبدالقدُّوس بن الحجَّاج الخولاني</li> </ul>                                    |
| ٨     | <ul> <li>عبدالكريم الطَّائع لله بن المطيع لله بن المقتدر</li> </ul>                       |
| 441   | * عبدالكريم بن مالك الجزري                                                                |
| ٧     | <ul> <li>عبدا لله المستكفي با لله بن على المكتفى با لله بن أحمد المعتضد با لله</li> </ul> |
| 109   | <ul> <li>* عبدا لله بن أبي بكر بن محمَّد بن حزم</li> </ul>                                |
| 1.7   | * عبدا لله بن أبي قتادة المدني                                                            |
|       |                                                                                           |

| ٣٣٢ | * عبدا لله بن إدريس بن يزيد                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٤٧٧ | * عبدا لله بن الحارث الزُّبيدي                            |
| ١٦٦ | <ul> <li>عبدا لله بن الحارث بن جزء الزُّبيدي</li> </ul>   |
| १०४ | * عبدًا لله بن الحارث بن نوفل                             |
| ٧٨  | * عبدا لله بن الحكم بن أعين                               |
| 798 | * عبدا لله بن الزُّبير بن عيسى القرشي                     |
| ٣٢٣ | * عبدا لله بن الصَّامت الغفاري                            |
| ٣٦٢ | * عبدا لله بن العلاء بن زبْر                              |
| ٨٩  | * عبدًا لله بن المبارك المروزي                            |
| ٤٢٦ | * عبدا لله بن باباه المكي                                 |
| 171 | * عبدا لله بن بدر بن عميرة الحنفي                         |
| 278 | * عبدا لله بن بريدة بن الحصيب                             |
| 101 | * عبدا لله بن حفص بن عمر بن سعد                           |
| 101 | * عبدا لله بن داود بن عامر                                |
| ٩٨  | * عبدا لله بن ذكوان المدني                                |
| 277 | <ul> <li>عبدا لله بن راشد الزُّوفي</li> </ul>             |
| 101 | * عبدا لله بن زيد بن عاصم                                 |
| ۲.٧ | <ul> <li>* عبدا لله بن زید بن عمرو، أبوقلابة</li> </ul>   |
| ٤١٦ | * عبداً لله بن سالم الأشعري                               |
| 179 | <ul> <li>* عبدا لله بن سرجس المزني</li> </ul>             |
| £0Y | <ul> <li>* عبدا لله بن سعد بن عثمان الدَّشتكي</li> </ul>  |
| ٤٧٨ | <ul> <li>* عبدا لله بن سعید بن أبي هند الفزاري</li> </ul> |
| ١٧٤ | * عبداً لله بن سلمة المرادي                               |
| 775 | * عبدا لله بن شاذان الكراني                               |
| 775 | * عبداً لله بن شدَّاد بن الهاد                            |

| 777         | * عبدا لله بن شقيق العقيلي                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٧         | <ul> <li>* عبدالله بن عبدالرهمن بن يعلى</li> </ul>                |
| 1771        | <ul> <li>* عبدا لله بن عبدا لله الرَّازي</li> </ul>               |
| 111         | * عبدا لله بن عبدا لله بن عمر                                     |
| 737         | * عبدا لله بن عبيدا لله بن عبَّاس                                 |
| ۱۷۸         | * عبدا لله بن عمر بن حفص بن عاصم                                  |
| <b>19</b> 1 | * عبداً لله بن عمر بن غانم                                        |
| 779         | * عبدا لله بن عيسى بن عبدالرَّحمن                                 |
| Yo.         | * عبدا لله بن فضالة الزُّهراني                                    |
| ١٠٨         | * عبدا لله بن فيروز الدَّيلمي                                     |
| ٨٢٢         | * عبداً لله بن لهيعة الحضرمي                                      |
| <b>797</b>  | * عبدا لله بن مالك بن القشب                                       |
| ٨٩          | * عبدا لله بن محمَّد النُّفيلي                                    |
| ١٣٢         | * عبدا لله بن محمَّد بن أبي بكر الصِّديق                          |
| 9 8         | * عبداً لله بن محمَّد بن إبراهيم                                  |
| 19.         | * عبدا لله بن محمَّد بن عقيل                                      |
| ٣٠٦         | * عبداً لله بن محيريز بن جنادة الجمحي                             |
| 277         | <ul> <li>* عبدا لله بن مرَّة أو ابن أبي مرَّة الزَّوفي</li> </ul> |
| ٤٦٧         | * عبدًا لله بن معاوية الجمحي                                      |
| ٣7.         | * عبدا لله بن معبد بن العبَّاس بن عبدالمطَّلب                     |
| 777         | * عبدا لله بن معقل بن مقرن                                        |
| 711         | * عبدا لله بن نافع الزُّبيري                                      |
| 207         | * عبدا لله بن نافع العمياء                                        |
| ۱۷۳         | * عبدا لله بن نجي بن سلمة الحضرمي                                 |
| 777         | * عبدا لله بن يزيد المقريء                                        |
|             |                                                                   |

| ٣٢. | * عبدا لله بن يعقوب بن إسحاق                         |
|-----|------------------------------------------------------|
| ٣٠٤ | <ul> <li>* عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي</li> </ul> |
| 177 | <ul> <li>* عبدالملك بن أبي كريمة الأنصاري</li> </ul> |
| ۲٧. | * عبدالملك بن الرَّبيع بن سبرة                       |
| ٣٢٦ | * عبدالملك بن شعيب بن اللَّيث                        |
| ۱٩٠ | * عبدالملك بن عمرو القيسي                            |
| ۲۲. | * عبدالملك بن قريب بن عبدالملك                       |
| ٣٢. | * عبدالملك بن محمَّد بن أيمن                         |
| ١٧٦ | * عبدالواحد بن زياد العبدي                           |
| ٣٦٣ | <ul> <li>* عبدالوهّاب بن نجدة الحوطي</li> </ul>      |
| 197 | * عبدة بن سليمان الكلابي                             |
| 107 | * عبدخير بن يزيد الهمداني                            |
| 804 | * عبدربه بن سعيد بن قيس الأنصاري                     |
| ١٦٦ | * عبيد بن ثمامة المرادي                              |
| 777 | * عبيد بن عمير بن قتادة اللَّيثي                     |
| ٤٧١ | <ul> <li>* عبيدا لله بن أبي نهيك المخزومي</li> </ul> |
| ١٣٨ | * عبيدًا لله بن الأسود الخولاني                      |
| ٤٤٤ | <ul> <li>* عبيدا لله بن زيادة الكندي</li> </ul>      |
| ٤٢. | * عبيدا لله بن سعد بن إبراهيم                        |
| 177 | * عبيداً لله بن عبداً لله بن رافع بن خديج            |
| 277 | * عبيدا لله بن عبدا لله العتكي                       |
| 111 | <ul> <li>* عبيدا لله بن عبدا لله بن عمر</li> </ul>   |
| ٤٧٨ | * عبيدا لله بن عمر القواريري                         |
| ۱۷۸ | * عبيدا لله بن عمر بن حفص بن عاصم                    |
| 98  | * عبيدا لله بن عمر بن ميسرة                          |

| 101        | * عبيدا لله بن معاذ بن نصر                         |
|------------|----------------------------------------------------|
| 7          | * عبيدة بن حميد التَّيمي                           |
| ٤٧٧        | * عبَّاد بن أبي سعيد المقبري                       |
| ١٥٨        | * عبَّاد بن تميم بن غزية الأنصاري                  |
| 771        | * عبَّاد بن راشد التَّميمي                         |
| 7          | * عبَّاد بن عبَّاد بن حبيب                         |
| 777        | * عبَّاد بن موسى الختلي                            |
| ٤٢.        | * عبَّاس بن الوليد بن مزْيد                        |
| ٤٤٨        | * عَبَّاس بن سالم الدِّمشقي                        |
| ٣٣٤        | * عَبَّاس بن سهل بن سعد                            |
| ٤.,        | * عبَّاس بن عبدالعظيم العنبري                      |
| ٣٢٦        | * عَبَّاس بن عبيدا لله بن عبَّاس الهاشمي           |
| 790        | * عَبَّاس بن محمَّد الدُّوري                       |
| ۲۳         | * عثمان بن أحمد الدَّقاق                           |
| 7 2 7      | * عثمان بن سعيد القرشي                             |
| <b>ፕ</b> ለ | * عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب                     |
| ٤٥٧        | * عثمان بن عبدا لله بن أوس                         |
| 711        | * عثمان بن عمر بن فارس العبدي                      |
| 9 £        | * عثمان بن محمَّد بن إبراهيم                       |
| 175        | * عجلان مولى فاطمة بنت عتبة المدني                 |
| 777        | * عدي بن دينار المدني                              |
| 179        | <ul> <li>عدي بن زيد بن مالك بن الرِّقاع</li> </ul> |
| 117        | * عروة بن الزُّبير بن العوام                       |
| 10.        | * عروة بن المغيرة بن شعبة                          |
| ۲.0        | * عزرة بن عبدالرَّحمن بن زرارة                     |
|            |                                                    |

| 499 | <ul> <li>* عطاء بن أبي مسلم الخراساني</li> </ul>   |
|-----|----------------------------------------------------|
| ١٠٨ | <ul> <li>* عطاء بن أبي ميمون البصري</li> </ul>     |
| ٤٢٢ | <ul> <li>* عطاء بن السَّائب التَّقفي</li> </ul>    |
| 91  | * عطاء بن يزيد اللَّيثي                            |
| 109 | <ul> <li>* عطية بن الحارث، أبوروق</li> </ul>       |
| 797 | * عفيف بن عمرو المسيب                              |
| ١٦٦ | * عقيل بن جابر بن عبدا لله الأنصاري                |
| ٩٣  | * عكرمة بن عمَّار العجلي                           |
| ١٢٣ | * عكرمة مولى ابن عبَّاس                            |
| 99  | <ul> <li>العلاء بن عبدالرَّحمن، أبو شبل</li> </ul> |
| १०१ | * على بن عبدا لله البارقي                          |
| ۲۸۳ | * علي بن الأقمر بن عمرو الهمداني                   |
| ٤٩  | <ul> <li>علي بن الحسن بن العبد الأنصاري</li> </ul> |
| ۸٣  | * علي بن الحسن، أبو الحسن                          |
| 101 | * علي بن الحسين بن درهم                            |
| ٣٦٦ | * علي بن المبارك الهنائي                           |
| १४० | * علي بن زيد بن عبدا لله بن جدعان                  |
| ۳.۱ | * علي بن عاصم بن صهيب الواسطي                      |
| 191 | <ul> <li>* على بن عبدالأعلى التَّعلي</li> </ul>    |
| 777 | * علي بن عبدالعزيز البغوي                          |
| ۱۷۳ | * على بن مدرك الكوفي                               |
| 177 | * علي بن مسهر                                      |
| 707 | * على بن نصر بن على الجهضمي                        |
| ٨٢٢ | * عمار بن سعد السَّهلمي                            |
| ١   | * عمر بن الخطَّاب السِّجستاني                      |
|     |                                                    |

| 9 £   | * عمر بن سعد بن عبيد                      |
|-------|-------------------------------------------|
| ٤٦١   | * عمر بن عبدالرَّحمن بن قيس الأَبَّار     |
| 727   | * عمر بن عبدالواحد السُّلمي               |
| 7 £ Å | * عمر بن قتادة بن النُّعمان               |
| ٤٧٢   | * عمر بن مالك الشُّرعيي                   |
| 7 . 9 | * عمران بن أبي أنس القرشي                 |
| ١٩.   | * عمران بن طلحة بن عبيدا لله              |
| 191   | * عمران بن عبدٍ المعافري                  |
| ٣١٣   | * عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد           |
| ٤١٦   | * عمرو بن الحارث الحمصي                   |
| ۱۸۸   | * عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري        |
| 107   | * عمرو بن الرَّبيع بن طارق                |
| ٤٧٠   | * عمرو بن الهيثم بن قطن                   |
| ۲.٧   | * عمرو بن بُجدان العامري                  |
| ۳۱۸   | * عمرو بن راشد الأشجعي                    |
| 797   | * عمرو بن سلِمة بن نفيع الجرمي            |
| ٣٢٨   | * عمرو بن شعیب بن محمَّد بن عبدا لله      |
| 7 £ 7 | * عمرو بن عثمان الحمصي                    |
| 70.   | * عمرو بن عون بن أوس الواسطي              |
| १०१   | * عمرو بن مالك الأزدي الشُّهير بالشُّنفرى |
| 1 • 1 | * عمرو بن محمَّد بن بكير                  |
| ٨٥    | * عمرو بن مرزوق الباهلي                   |
| ٣١٨   | * عمرو بن مرَّة بن عبدا لله               |
| 775   | * عمرو بن ميمون من مهران                  |
| 98    | * عمرو بن يحيى المازني                    |

| ٤٠٦   | * عمير بن شييم التَّغلبي                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 117   | * عنبسة بن عبدالواحد الكوفي                                     |
| 7     | * عون بن كهمس بن الحسن                                          |
| ۲۰۲   | * عياض بن عبَّاس القتباني                                       |
| १०१   | * عياض بن عبدا لله بن سعد                                       |
| 377   | <ul> <li>* عیسی بن حمَّاد بن مسلم التُّحییي</li> </ul>          |
| ٣٣٤   | <ul> <li>* عیسی بن عبدا لله بن مالك</li> </ul>                  |
| ٤٧٣   | * عیسی بن فاید                                                  |
| ٣٢.   | * عيسى بن ميمون القرشي                                          |
| ٨٣    | * عيسى بن يونس بن إسحاق                                         |
| ۲ ۰ ۱ | * عيَّاش بن عبَّاس القتباني                                     |
| ٤٣١   | <ul> <li>* عُقيل بن خالد بن عَقيل الأيلي</li> </ul>             |
| १२१   | * عُلي بن رباح بن قصير                                          |
| ٣٤٧   | * عُمارة بن أكيمة اللَّيثي                                      |
| ٣١٧   | * عُمارة بن ثوبان                                               |
|       | "غ"                                                             |
| 717   | * غالب بن حطَّاف القطَّان                                       |
| 707   | <ul> <li>* غياث بن غوث بن طارقة، الأخطل</li> </ul>              |
| ۱٦٨   | * غيلان بن عقبة بن مسعود                                        |
|       | "ف                                                              |
| ٧     | <ul> <li>الفضل المطيع لله بن المقتدر جعفر بن المعتضد</li> </ul> |
| 739   | <ul> <li>* الفضل بن قدَّامة العجلي</li> </ul>                   |
| ٤٦٣   | <ul> <li>الفضل بن موسى السِّيناني</li> </ul>                    |
| 119   | * فضيل بن حسين بن طلحة                                          |
| ٣٣٤   | <ul> <li>* فليح بن سليمان بن أبي المغيرة</li> </ul>             |
|       |                                                                 |

|       | "ق"                                            |
|-------|------------------------------------------------|
| 770   | * قابو س بن مخارق بن أبي المخارق               |
| ۲۸۲   | * القاسم بن عبدالرَّحمن الدِّمشقي              |
| ٣٨.   | * القاسم بن مخيمرة الهمداني                    |
| ٨٥    | * قتادة بن دعامة السَّدوسي                     |
| 99    | * قتتيبة بن سعيد                               |
| ٨٩    | * القعقاع بن حكيم المدني                       |
| 171   | * قيس بن طلق بن علي الحنفي                     |
| ٤٤٧   | * قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري                  |
| ٤.,   | * قيس بن مسلم الجدلي                           |
|       | "_5\"                                          |
| ١٢٢   | <ul> <li>* كبشة بنت كعب بن مالك</li> </ul>     |
| ۱۹۸   | * كثير بن زياد البرساني                        |
| 7 2 7 | * كثير بن مدرك الكوفي                          |
| ٤٧٦   | <ul> <li>* كريب بن أبي مسلم الهاشمي</li> </ul> |
| ٤٧٨   | <ul> <li>* كعب بن عمرو، أبو اليَسَر</li> </ul> |
| 717   | * كهمس بن الحسن التَّميمي                      |
|       | "3"                                            |
| ٩,    | * لبيد بن ربيعة العامري                        |
|       | "م"                                            |
| ١٨٠   | * مالك بن دينار البصري الزَّاهد                |
| ۱۷۱   | * مبشِّر بن إسماعيل الحلبي                     |
| ٣٢٧   | * مجالد بن سعید بن عمیر                        |
| ٣١١   | * مجاهد بن موسى الخوارزمي                      |
| 179   | * محفوظ بن علقمة الحضرمي                       |

| ٤٠١         | * محمَّد بن أبي أمامة بن سهل                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ١٤٠         | <ul> <li>* محمَّد بن أحمد الأزهري</li> </ul>                        |
| ٤١٧         | * محمَّد بن أبي خلف السُّلمي                                        |
| ٤٧          | * محمَّد بن أحمد بن عمرو اللَّؤلؤي                                  |
| ١٨٩         | * محمَّد بن إبراهيم بن أبي عدي                                      |
| 177         | <ul> <li>* محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النَّيسابوري</li> </ul>      |
| 711         | * محمَّد بن إسحاق المسيَّيي                                         |
| 1.0         | <ul> <li>* محمّد بن إسحاق بن خزيمة</li> </ul>                       |
| 9 7         | * محمَّد بن إسحاق بن يسار                                           |
| ٧٨          | * محمَّد بن الحسن الشَّيباني                                        |
| ١٢          | * محمَّد بن الحسن بن دريد                                           |
| ٣٠١         | <ul> <li>* محمَّد بن الحسين بن سعيد الززَّعفراني</li> </ul>         |
| ١.٥         | * محمَّد بن الحسين بن عاصم                                          |
| 107         | * محمَّد بن العلاء، أبو كريب                                        |
| 717         | * محمَّد بن القاسم بن محمَّد، أبو بكر بن الأنباري                   |
| ۱۸۰         | * محمَّد بن المثنَّى ، أبو موسى                                     |
| ٤٠٣         | * محمَّد بن المصفَّى الحمصي                                         |
| ٥           | <ul> <li>* محمَّد بن المعتضد با لله بن أبي أحمد الموفَّق</li> </ul> |
| 707         | * محمَّد بن المكي بن زارع                                           |
| ٤٤٨         | * محمَّد بن المهاجر الأنصاري                                        |
| 7           | * محمَّد بن الوليد بن عامر الزُّبيدي                                |
| <b>۲۱</b> ۸ | * محمَّد بن بشر العبدي                                              |
| 97          | * محمَّد بن بشَّار، بندار                                           |
| 22          | * محمَّد بن بكر بن محمَّد بن داسة                                   |
| ۲ • ٤       | * محمَّد بن ثابت العبدي                                             |
|             |                                                                     |

| 171 | * محمَّد بن جابر بن سيار بن طلق                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٦ | <ul> <li>* محمَّد بن جرير بن يزيد الطَّبري</li> </ul>                      |
| ٥   | <ul> <li>* محمَّد بن جعفر المقتدر با لله بن أحمد المعتضد با لله</li> </ul> |
| ۱۱۸ | * محمَّد بن جعفر بن الزُّبير                                               |
| ۱۱۸ | * محمَّد بن جعفر بن عبَّاد                                                 |
| 710 | <ul> <li>* محمَّد بن حاتم الجرجرائي</li> </ul>                             |
| 701 | * محمَّد بن حرب الواسطي                                                    |
| ٨٦  | * محمَّد بن خازم الضَّرير                                                  |
| ٣.٧ | * محمَّد بن زياد الجمحي                                                    |
| ٨٥  | * محمَّد بن زياد، أبو عبدا لله بن الأعرابي                                 |
| ٣١١ | * محمَّد بن زید بن قنفذ                                                    |
| ٤٩  | <ul> <li>* محمَّد بن سعید بن حمَّاد الجلودي</li> </ul>                     |
| ۱۳۸ | * محمَّد بن سلمة الباهلي                                                   |
| ١٨٨ | * محمَّد بن سلمة، أبو الحارث البصري                                        |
| ۲.٧ | <ul> <li>* محمَّد بن سليمان الأنباري</li> </ul>                            |
| 170 | <ul> <li>* محمَّد بن سيرين الأنصاري</li> </ul>                             |
| 777 | * محمَّد بن شعیب بن شابور                                                  |
| ۱۳۸ | <ul> <li>* محمَّد بن طلحة بن يزيد بن ركانة</li> </ul>                      |
| 444 | * محمَّد بن عبدالرَّحمن بن المغيرة                                         |
| ٣٨٢ | <ul> <li>* محمَّد بن عبدالرَّ حمن بن محمَّد الدَّغولي</li> </ul>           |
| 777 | * محمَّد بن عبدالرَّحمن بن نوفل                                            |
| 801 | * محمَّد بن عبدا لله بن الحسن                                              |
| ۲۷۳ | <ul> <li>* محمَّد بن عبدا لله بن زید</li> </ul>                            |
| ۲۸  | * محمَّد بن عبدا لله بن محمَّد البسطامي                                    |
| ۲٧  | <ul> <li>* محمَّد بن عبدا لله بن محمَّد، الحاكم النّيسابوري</li> </ul>     |
|     |                                                                            |

| ٤٩    | * محمَّد بن عبدالملك الرُّواس                                            |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 40    | * محمَّد بن عبدالواحد بن أبي هاشم، أبو عمر الزَّاهد                      |
| 772   | * محمَّد بن عبيد البصري                                                  |
| ٤١٧   | <ul> <li>* محمَّد بن عبيد بن أبي أميَّة الطَّنافسي</li> </ul>            |
| ٣٨٧   | * محمَّد بن عبيد بن حساب                                                 |
| ۱۱۸   | * محمَّد بن عبَّاد بن جعفر                                               |
| ٨٩    | * محمَّد بن عجلان المدني                                                 |
| ٩٨    | * محمَّد بن عقيل بن الأزهر                                               |
| 117   | <ul> <li>* محمَّد بن علي بن أبي طالب</li> </ul>                          |
| 70    | <ul> <li>* محمَّد بن علي بن إسماعيل، أبوبكر القفَّال الشَّاشي</li> </ul> |
| 807   | <ul> <li>* محمّد بن علي بن زيد الصّائغ</li> </ul>                        |
| 779   | * محمَّد بن عمارة بن عمرو                                                |
| ۲۲٦   | <ul> <li>* محمّد بن علي بن أبي طالب</li> </ul>                           |
| 7 2 1 | <ul> <li>* محمّد بن عمرو بن الحسن بن علي</li> </ul>                      |
| ٤٣٣   | * محمَّد بن عمرو بن حلحلحة                                               |
| ٣٣٣   | * محمَّد بن عمرو بن عطاء                                                 |
| ١٨٩   | * محمَّد بن عمرو بن علقمة                                                |
| 111   | * محمَّد بن عوف الطَّائي ۗ                                               |
| 117   | <ul> <li>* محمَّد بن عيسى بن الطَّباع البغدادي</li> </ul>                |
| ۲۷۸   | * محمَّد بن فضيل بن غزوان                                                |
| 117   | * محمَّد بن كثير العبدي                                                  |
| 7 5 7 | * محمَّد بن كعب القرظي                                                   |
| 177   | * محمَّد بن كعب بن سليم                                                  |
| ٨٣    | * محمَّد بن مسلم بن تَدْرس                                               |
| ۱۷۱   | * محمَّد بن مطرِّف بن داود                                               |
|       |                                                                          |

| ۲۷۳   | * محمَّد بن منصور الطُّوسي                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ۱۷۱   | * محمَّد بن مهران البزَّار الرَّازي                               |
| 170   | <ul> <li>* محمَّد بن موسى بن أبي عبدا لله</li> </ul>              |
| 77    | * محمَّد بن هاشم بن هشام                                          |
| 177   | * محمَّد بن يحيى الذُّهلي                                         |
| 97    | * محمَّد بن يحيى بن حبَّان                                        |
| 107   | * محمَّد بن يزيد الثَّقفي                                         |
| ۱۲    | <ul> <li>* محمَّد بن يزيد بن عبد الأكبر المبرِّد</li> </ul>       |
| 7 £   | <ul> <li>* محمَّد بن يعقوب بن يوسف، أبو العبَّاس الأصم</li> </ul> |
| ١٣٣   | * محمُّود بن خالد الدِّمشقي                                       |
| 109   | <ul> <li>* مروان بن الحكم بن أبي العاص</li> </ul>                 |
| ١٦٣   | * مروان بن معاوية بن الحارث                                       |
| ٨٣    | * مسدَّد بن مسرهد بن مسربل                                        |
| ١٦٤   | * مسعر بن كدام الهلالي                                            |
| ١٣٦   | * مسعود بن مالك، ابو رزين                                         |
| ١٠٣   | * مسلم بن إبراهيم الأزدي                                          |
| ٣٦.   | * مسلم بن صُبيح الهمداني، أبو الضُّحي                             |
| 191   | * مسَّة الأزدية، أمُّ بسة                                         |
| ١١٣   | * مصعب بن شيبة بن جبير                                            |
| 411   | * مطرِّف بن عبدا لله الشَّخير                                     |
| ٤٦٨   | <ul> <li>* معاذ بن الحارث بن عوف الأنصاري</li> </ul>              |
| 101   | * معاذ بن نصر بن حسَّان                                           |
| 717   | * معاوية بن سلام بن أبي سلام                                      |
| 1 2 9 | * معاویة بن صالح بن حدیر                                          |
| 94    | * معقل بن أبي معقل الأسدي                                         |
|       |                                                                   |

| ١٧٧          | * معمر بن المثنَّى، أبو عبيدة                       |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| ١٠١          | * معمر بن راشد الأزدي                               |
| ٩٨           | * معن بن عيسى القزَّاز                              |
| 178          | <ul> <li>المغيرة بن عبدا لله بن أبي عقيل</li> </ul> |
| ٤٠٣          | * المغيرة بن مقسم الضَّبي                           |
| ١٣.          | * المغيرةبن أبي بردة                                |
| ١٠٦          | * المفضَّل بن فضالة بن عبيد                         |
| ١٧.          | * المفضَّل بن محمَّد بن يعلى الضَّبي                |
| ١٨٤          | * مقسم بن بُحرة، أبوالقاسم                          |
| 77           | * مكرم بن أحمد بن محمَّد ﴿                          |
| 171          | * ملازم بن عمرو الثَّقفي                            |
| <b>٤</b> ٤ ٨ | <ul> <li>* ممطور الأسود الحبشي، أبو سلام</li> </ul> |
| 717          | * المنذر بن مالك بن قطعة                            |
| 111          | * منصور بن المعتمر بن عبدا لله                      |
| 414          | * المهلُّب بن حجر البهراني                          |
| 7 7 7        | <ul> <li>* موسى بن أبي عثمان التَّبَان</li> </ul>   |
| 409          | <ul> <li>* موسى بن أيوب الغافقي</li> </ul>          |
| ٨٤           | * موسى بن إسماعيل المنقري                           |
| 490          | <ul> <li>* موسى بن داود الضّبي</li> </ul>           |
| 454          | * موسى بن سالم أبو جهضم                             |
| ۲1.          | <ul> <li>* موسى بن عبدالرَّحمن الأنطاكي</li> </ul>  |
| 479          | * موسى بن عبدا لله بن يزيد                          |
| 279          | <ul> <li>* موسى بن عُليَّ بن رباح</li> </ul>        |
| ٤٧١          | * ميمون بن قيس بن جندل الشُّهير بالأعشى             |
| ١٣٤          | * مِصدع، أبو يحيى                                   |
|              |                                                     |

"ن"

| ٨٢٣       | <ul> <li>* نابل صاحب العباءة والأكيسة</li> </ul>             |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 7 7 2     | * نافع بن جبير بن مطعم                                       |
| 777       | <ul> <li>* نافع بن مالك بن أبي عامر</li> </ul>               |
| ١         | <ul> <li>* نافع بن يزيد الكلاعي</li> </ul>                   |
| ٩ ٤       | <ul> <li>* نافع مولى ابن عمر، أبو عبدا لله المدني</li> </ul> |
| ۱۷۳       | * نجي الحضرمي الكوفي                                         |
| 204       | <ul> <li>* نصر بن عاصم الأنطاكي</li> </ul>                   |
| 197       | <ul> <li>* نُسيبة بنت الحارث، أمُّ عطيَّة</li> </ul>         |
| ٨٥        | * النَّضر بن أنس بن مالك                                     |
|           | "هـ"                                                         |
| 440       | <ul> <li>* هارون بن زید بن أبي الزَّرقاء</li> </ul>          |
| <b>79</b> | <ul> <li>* هارون بن عبدا لله البغدادي</li> </ul>             |
| ۲۸۳       | <ul> <li>* هارون بن عبَّاد الأزدي</li> </ul>                 |
| 104       | * هارون بن معروف المروزي                                     |
| ١٠١       | * هاشم بن القاسم بن مسلم                                     |
| 107       | <ul> <li>* هزيل بن شرحبيل الأودي</li> </ul>                  |
| ٣٢٨       | <ul> <li>* هشام الغاز بن ربيعة الجرشي</li> </ul>             |
| ٤١٦       | <ul> <li>* هشام بن إسحاق بن عبدا لله بن كنانة</li> </ul>     |
| 777       | * هشام بن إسماعيل العطَّار                                   |
| 170       | * هشام بن حسَّان الأسدي                                      |
| 798       | * هشام بن عبدالملك الباهلي                                   |
| 117       | <ul> <li>* هشام بن عروة بن الزُّبير</li> </ul>               |
| 777       | * هشام بن عمَّار السُّلمي                                    |
| ١٩٦       | * هشیم بن بشیر                                               |
|           |                                                              |

| ٤٦٧   | * هلال بن خبَّاب العبدي                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 9 m   | * هلال بن عباض                                             |
| ١٦٣   | <ul> <li>* هلال بن میمون الجهني</li> </ul>                 |
| ١٣٤   | <ul> <li>* هلال بن يساف الأشجعي</li> </ul>                 |
| Y 0 A | * همَّام بن يحيى بن دينار                                  |
| ١٧.   | * هنَّاد بن السَّري بن مصعب                                |
| ۲۸۲   | * الهيشم بن حميد الغسَّاني                                 |
| ٤     | * هُريم بن سفيان البجلي                                    |
|       | "و"                                                        |
| 9 7   | * واسع بن حبَّان بن منقذ                                   |
| ٤٥.   | <ul> <li>* واصل مولى أبي عيينة</li> </ul>                  |
| 179   | <ul> <li>الوضين بن عطاء بن كنانة</li> </ul>                |
| 777   | <ul> <li>* وضَّاح بن عبدا لله اليشكري، أبوعوانة</li> </ul> |
| 97    | * وكيع بن الجرَّاح بن مليح                                 |
| ٤٦٦   | * الوليد بن الوليد بن المغيرة                              |
| 1 & V | <ul> <li>الوليد بن زوران السُّلمي</li> </ul>               |
| १०२   | * الوليد بن عبدالرَّحمن الجرشي                             |
| ٣٢٢   | * الوليد بن كامل بن معاذ                                   |
| 114   | <ul> <li>* الوليد بن كثير، أبومحمَّد</li> </ul>            |
| ٤٢.   | * الوليد بن مزيد العذري                                    |
| 707   | * الوليد بن مسلم القرشي                                    |
| ١٠٨   | * وهب بن بقية بن عثمان                                     |
| 9 4   | * وهب بن جرير بن حازم                                      |
| 98    | * وهيب بن خالد بن عجلان                                    |

## "ي"

| 7 £ 9 | <ul> <li>* يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي</li> </ul>                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧   | <ul> <li>* يحيى بن أبي إسحاق الحضرمي</li> </ul>                   |
| ٣٠١   | <ul> <li>* يحيى بن أبي طالب بن عبدا لله</li> </ul>                |
| ۱۰۸   | <ul> <li>* يحيى بن أبي عمرو السَّيباني</li> </ul>                 |
| ١٠٣   | <ul> <li>* یحیی بن أبي كثیر الطّائي</li> </ul>                    |
| ۸۶۲   | * يحيى بن أزهر البصري                                             |
| 107   | * يحيى بن أيوب الغافقي                                            |
| ٣٢٦   | * يحيى بن الجزَّار الكوفي                                         |
| ۲۸۲   | * يحيى بن الحارث الذِّماري                                        |
| 777   | <ul> <li>* يحيى بن الفضل السِّجستاني</li> </ul>                   |
| 781   | * يحيى بن حبيب بن عربي البصري                                     |
| ٤٠٣   | * يحيى بن خلف الباهلي                                             |
| 739   | <ul> <li>* يحيى بن زياد بن عبدا لله، أبوزكريا الفرَّاء</li> </ul> |
| 9 7   | * يحيى بن سعيد الأنصاري                                           |
| ١٤٤   | * يحيى بن سليم الطَّائفي                                          |
| ٩٨    | * يحيى بن عبدا لله الهمداني                                       |
| 777   | <ul> <li>* يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري</li> </ul>           |
| ٤٥,   | * يحيى بن عُقيل البصري                                            |
| 7 5 1 | * يحيى بن مالك الأزدي                                             |
| 777   | * يحيى بن محمَّد بن يحيى الذُّهلي                                 |
| ٣٣٢   | <ul> <li>* يزيد بن أبي زياد الهاشمي</li> </ul>                    |
| Y 0 A | * يزيد بن الأصم البكائي                                           |
| ٨٤    | * يزيد بن حميد الضُّبعي                                           |
| ٤٣٩   | <ul> <li>* یزید بن رومان مولی آل الزُّبیر</li> </ul>              |
|       |                                                                   |

| 119   | <ul> <li>* يزيد بن زريع البصري</li> </ul>                  |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 188   | * يزيد بن شريح الحضرمي                                     |
| ٤١٧   | * يزيد بن صهيب الفقير                                      |
| 4 7 4 | <ul> <li>* يزيد بن عبدا لله الشَّخير</li> </ul>            |
| ٣٩٨   | * يزيد بن عبدا لله بن الهاد                                |
| ١٠٦   | * يزيد بن عبدا لله بن موهب                                 |
| 414   | <ul> <li>* يزيد بن محمَّد الدِّمشقي</li> </ul>             |
| 441   | <ul> <li>* يعقوب بن أبي سلمة الماجشون</li> </ul>           |
| ٧٨    | <ul> <li>* يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف</li> </ul>   |
| 7 . 7 | * يعقوب بن إبراهيم بن سعد                                  |
| १०४   | * يعقوب بن سفيان الفاسي                                    |
| 100   | * يعقوب بن سلمة اللَّيثي                                   |
| ٤٠٦   | <ul> <li>* يعقوب بن عبدالرَّحمن بن محمَّد</li> </ul>       |
| ١٣٢   | <ul> <li>* يعقوب بن مجاهد القاضي</li> </ul>                |
| ٤٢٦   | <ul> <li>* يعلى بن أميَّة بن أبي عبيدة التّميمي</li> </ul> |
| ۲٩.   | * يعلى بن عطاء العامري                                     |
| 1.7   | <ul> <li>* يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى</li> </ul>         |
| ١٣٤   | * يوسف بن ماهك                                             |
| 10.   | <ul> <li>* يونس بن أبي إسحاق</li> </ul>                    |
| ٣٨١   | * يونس بن جبير الباهلي                                     |
| ١.٥   | <ul> <li>* يونس بن عبدالأعلى</li> </ul>                    |
| 7 • 7 | <ul> <li>* يونس بن يزيد الأيلي</li> </ul>                  |
|       |                                                            |

## فهرس الأبيات الشعرية

| رقم الصَّفحة | قائله           | قافيته  | الشَّطر الأوَّل                       |
|--------------|-----------------|---------|---------------------------------------|
| 1 2 1        | ?               | بُليت   | ١. أشكو إلى الله ما لقيت              |
| 777          | ابن ميادة       | محارب   | ٢. أُظنَّت سفاهاً من سفاهة رأيها      |
| ١٤١          | ¿               | وطئت    | ٣. أمسح خُفِّي ببطن كفِّي             |
| 1 80         | ثعلب            | غلام    | ٤. إذا ما ولَّدوا يوماً تنادوا        |
| 720          | <b>?</b>        | أفعل    | ه. إذا متُّ كان النَّاس نصفين شامت    |
| ٤٧٢          | عدي بن زيد      | وأذن    | ٦. إِنَّ همِّي فِي سماع وأذن          |
| 119          | لبيد            | المصانع | ٧. بُلينا وما تبلى النُّجوم الطُّوالع |
| ۲١           | الخطَّابي       | كريم    | ٨. تسامح ولا تستوف حقَّك كلَّه        |
| 449          | أبو النَّجم     | مهوًّل  | ٩. حتَّى إذا اللَّيل جلاه المحتلي     |
| ٤٧٨          | شتير            | أقول    | .١.دعوت الله حتَّى خفت الا            |
| 7 £ £        | غني بن مالك     | فياح    | ١١.دفعنا الخيل شائلة عليهم            |
| ٤٧٦          | الأخطل          | .عداد   | ١٢.رأوا بارقات بالأكف كأنَّها         |
| <b>YY</b> A  | ¿               | أوسع    | ١٣.رعاك ضمان الله يا أمَّ مالك        |
| ١٨٠          | إسماعيل بن يسار | الحلاب  | ۱۶.صاح، هل رأيت أو سمعت               |
| १०१          | الشَّنفري       | تملُّوا | ١٥.صليت منّي هذيل يخرق                |
| ۹.           | عبدالرَّحمن     | الوتر   | ١٦.فتبازت فتبازخت لها                 |
| ٣٨٨          | ¿               | يثقب    | ١٧.قالت له العينان سمعاً وطاعة        |
| 189          | رؤبة            | المرمل  | ١٨.كأنَّ نسج العنكبوت                 |
| 707          | الأخطل          | خيالا   | ١٩.كذبتك عينك أم رأيت بواسط           |
| 7.7.7        | النَّابغة       | الكواكب | .٢. كليني يا أميمة ناصب               |
| ١٤١          | ?               | بقيت    | ٢١.لا أشتم الصَّالحين جهراً           |
| 772          | ¿               | أكثر    | ٢٢.لعمرو أبي الواشين أيام نلتقي       |

| 778 | ?            | أريدها   | ٢٣.لعمرو أبي الواشين لا عمرو         |
|-----|--------------|----------|--------------------------------------|
| ٤٧٦ | الحارثي      | البحر    | ٢٤.ما يرن في البحر بخير سعر          |
| ١٤. | عقيبة الأسدي | الحديدا  | ٢٠.معاوي إنَّنا بشر فأسجح            |
| ١.٥ | جرير         | القناعيس | ٢٦.وابن اللَّبون إذا ما لُزَّ في قرن |
| ۹.  | لبيد         | أتئر     | ٢٧.والنَّيب إن تعرمني رمَّة خلقاً    |
| ٤٧٠ | خداش         | الحمر    | ۲۸.وتركب خيلٌ لا هوادة بينها         |
| ۱٦٨ | ذو الرُّمة   | مركوم    | ٢٩.وخافق الرَّأس وسط الكور           |
| 717 | ?            | وينتعل   | ٣٠.وراكب على البعير مكتفل            |
| 179 | عدي بن زيد   | بنائم    | ٣١.وسنان أثقله النُّعاس فرنَّقت      |
| ٤٧١ | الأعشى       | التَّغن  | ٣٢.وكنت زمناً بالعراق                |
| ٤٠٦ | القطامي      | ساعا     | ٣٣.وكنَّا كالحريق أصاب غابا          |
| 701 | حمید بن ثور  | تيمَّما  | ٣٤.ولن يلبث العصران يومٌ وليلة       |
| 710 | لبيد         | حيَّهل   | ۳۰.يتمارى في الَّذي قلت له           |
| ۳۸۱ | حميد الأرقط  | سامره    | ٣٦.يردن واللَّيل مرمٌّ طائره         |

## فهرس الأمثال

| رقم الصَّفحة                             | المثل                            |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| ٨٤                                       | ١- إِنَّ الرَّائد لا يكذب أهله   |
| 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7 | ٢- الحقُّ مغضبة                  |
| 179                                      | ٣ـ حفظ ما في الوعاء بشدِّ الوكاء |
| ۳۸٦                                      | ٤- خذ الرَّضفة ما عليها          |

## فهرس الألفاظ اللَّغوية

| رقم الصَّفحة |       | المادة                                                                      |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ·            | "   " |                                                                             |
| ٤٧٢          |       | <ul><li>أذن</li></ul>                                                       |
| T1T(1        |       | <ul><li>أرب</li></ul>                                                       |
| ٤٥٧          |       | <ul><li>أزر</li></ul>                                                       |
| 277,773      |       | <ul><li>أزز</li></ul>                                                       |
| <b>777</b>   |       | ♦ أسف                                                                       |
| ٤٢٣          |       | ♦ أفف                                                                       |
| 777          |       | ♦ أمر                                                                       |
| ٣٦.          |       | <ul><li>أول</li></ul>                                                       |
| 777          |       | <ul><li>أوى</li></ul>                                                       |
|              | " ب   |                                                                             |
| 808          |       | <ul><li>بأس</li></ul>                                                       |
| ١٨٩          |       | <ul> <li>بحو</li> </ul>                                                     |
| ٣.٧          |       | • بدن                                                                       |
| ١١٤          |       | ♦ برجم                                                                      |
| ۸۳           |       | ♦ برز                                                                       |
| ٤٠٢          |       | ♦ بقع                                                                       |
| 7 2 7        |       | <b>♦</b> بقي<br>ر                                                           |
| 717          |       | <ul> <li>بقع</li> <li>بقي</li> <li>بكر</li> <li>بكع</li> <li>بهم</li> </ul> |
| ٣٨١          |       | <b>،</b> بکع                                                                |
| 1 20         |       | <del>6 €:</del> ♦                                                           |

|            | " ت "        |                       |
|------------|--------------|-----------------------|
| ١٦٤        |              | ♦ ترب                 |
| <b>Y</b>   |              | ♦ تفل                 |
|            | " <b>ٿ</b> " |                       |
| 197        |              | ♦ ثحج                 |
| ۲۸۱        |              | <ul><li>ثفر</li></ul> |
| 777        |              | <ul><li>ثوب</li></ul> |
| 7 £ 1      |              | <ul><li>ثور</li></ul> |
|            | " <b>.</b> " |                       |
| ٣.٣        |              | ♦ جحش                 |
| 444        |              | ♦ جدد                 |
| ٤٧٣        |              | ♦ جذم                 |
| 1.0        |              | <b>٭ جم</b> ر         |
| 798        |              | <ul><li>جمع</li></ul> |
| ١٢٣        |              | ♦ جنب                 |
| ٤٧٢        |              | <b>♦</b> جهر          |
| 177        |              | <b>→</b> جوه          |
|            | " _ "        |                       |
| ٤٠٧        |              | ، حبو                 |
| 777        |              | . حجر                 |
| <b>777</b> |              | - حدث                 |
| <b>717</b> |              | حذف                   |
| 490        |              | حري                   |
| 1 20       |              | حسب                   |
| 70710      |              | حشش                   |

| ۲۹۷ ،۸٥     |                 | ♦ حضر                   |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| ٣٣٧         |                 | ♦ حفز                   |
| ١٨٠         |                 | <ul><li>حلب</li></ul>   |
| ٤.٥         |                 | ♦ حلق                   |
| ١٠٨،١٠١     |                 | ♦ حمم                   |
| ٤٧٧         |                 | <ul><li>حوب</li></ul>   |
| 777         |                 | <ul><li>حور</li></ul>   |
| 7 £ 1       |                 | ♦ حيا                   |
| ١٨٣         |                 | ♦ حيض                   |
|             | " خ "           |                         |
| ٨٥          |                 | ♦ خبث                   |
| 7 2 2       |                 | ♦ خدلج                  |
| ٣.٣         |                 | ♦ خدش                   |
| ۲۸          |                 | <ul><li>خرأ</li></ul>   |
| ٤١٤         |                 | <ul><li>خوص</li></ul>   |
| <b>۲9</b> ٨ |                 | ♦ خرط                   |
| 1 £ £       |                 | <ul><li>خزر</li></ul>   |
| ٣٧١         | •               | * خطط                   |
| ١٦٨         |                 | <ul> <li>خفق</li> </ul> |
| 7 £ 1       |                 | <ul><li>خلج</li></ul>   |
| ٣١٥،١٨٣     |                 | ♦ خمر                   |
| 727         |                 | ♦ خمش                   |
| 778         |                 | ♦ خمص                   |
|             | " <b>&gt;</b> " |                         |
| 5 V V       |                 | ♦ دثر                   |

277, 773

| 178         |       | <b>پ د</b> حس                         |
|-------------|-------|---------------------------------------|
| 7 8 0       |       | <ul><li>دحض</li></ul>                 |
| 721         |       | ♦ ددن                                 |
| 777         |       | ♦ درأ                                 |
| ٣.٧         |       | ♦ درك                                 |
| ٨٤          |       | ♦ دمث                                 |
| 177         |       | <b>٠</b> دور                          |
| ٤٥٨         |       | <ul><li>دول</li></ul>                 |
| ١٢٤         |       | <ul><li>دوم</li></ul>                 |
|             | " ذ " |                                       |
| ٣.٩         |       | ♦ ذبب                                 |
| 10.         |       | ♦ ذرع                                 |
| 777         |       | ♦ ذنب                                 |
|             | " ر " |                                       |
| 178         |       | <ul><li>رأى</li></ul>                 |
| ١٦٧         |       | ♦ ربأ                                 |
| <b>٣٩</b> ٩ |       | ♦ ربث                                 |
| ٤١٧         |       | • رب <del>ع</del>                     |
| <b>717</b>  |       | ♦ رصص                                 |
| ۳۸٦         |       | <ul><li>♦ رصص</li><li>♦ رضف</li></ul> |
| ۲٩.         |       | <ul><li>رعد</li></ul>                 |
| 197         |       | ♦ ركض                                 |
| ١٨٧         |       | ♦ ركن                                 |
| ٣٨١         |       | ٠ رمم                                 |
| ٤٥٨ ، ٢١٧   |       | <b>٠</b> روح                          |

| ٨٤              | <ul><li>رود</li></ul> |
|-----------------|-----------------------|
| " <b>;</b> "    |                       |
| Y 0 9           | ♦ زخرف                |
| 773             | ♦ زود                 |
| ٤٧.             | ♦ زین                 |
| " س             |                       |
| <b>٣9</b>       | ♦ ساخ                 |
| ٤٧٥ ، ٤٣٤ ، ٢٥٣ | <b>ب</b> سبع          |
| ٩٨              | ♦ سبط                 |
| <b>**Y</b>      | سجل                   |
| ٤١٤             | ♦ سخب                 |
| ١٤٨             | ♦ سخن                 |
| ٣١.             | ♦ سدل                 |
| ۳۸٦             | ♦ سرع                 |
| 100             | ♦ سفر                 |
| १०१             | <b>♦</b> سکت          |
| ٤٥٣             | ♦ سكن                 |
| ٤٥١ ، ٣٦٩       | ♦ سلم                 |
| 7.4.7           | ♦ سمد                 |
| ٣٨٣             | <b>٠</b> سمع          |
| 179 (117        | <b>♦</b> سنن          |
| 179             | <b>پ</b> سه           |
| ٤.٥             | ♦ سير                 |
| " ش "           |                       |
| 444             | <ul><li>شبك</li></ul> |

and the second s

| شدد   | •          |
|-------|------------|
| شرر   | •          |
| شرق   | •          |
| شرك   | •          |
| شزن   | •          |
| شعر   | •          |
| شفق   | •          |
| شقق   | •          |
| مثمل  | •          |
| شوص   | •          |
| شيد   | •          |
| " ص   |            |
| صدع   | •          |
| صعد   | •          |
| صفح   | •          |
| صفر   | •          |
| صمد   | •          |
| " ض " |            |
| ضر ب  | •          |
| ضفر   | <b>,</b> • |
| ضلع   | <b>,</b> • |
| ضمن   | <b>,</b> • |
| " ط " |            |
| طرأ   | <b>,</b> + |
| طمم   | , <b>*</b> |

| 170   |       | ♦ طهر                   |
|-------|-------|-------------------------|
| ١٢٨   |       | <ul><li>طوف</li></ul>   |
| 727   |       | <ul><li>طول</li></ul>   |
| ٨٩    |       | ♦ طيب                   |
| ١.٧   |       | <ul><li>طیر</li></ul>   |
| 770   |       | ♦ طيف                   |
|       | " ظ " |                         |
| 1 20  |       | <ul><li>ظعن</li></ul>   |
| ١٨٢   |       | ♦ ظنن                   |
| 7 & 0 |       | <ul> <li>ظهر</li> </ul> |
|       | " ع " |                         |
| ٤١١   |       | ♦ عتق                   |
| 7 £ V |       | <ul> <li>عتم</li> </ul> |
| 9 7   |       | ♦ عذب                   |
| 773   |       | <ul><li>عرجن</li></ul>  |
| 708   |       | <ul><li>عرس</li></ul>   |
| ١٨٣   |       | ♦ عرق                   |
| ٤١٨   |       | ♦ عزل                   |
| ٣     |       | ♦ عشي                   |
| ١٤٨   |       | ♦ عصب                   |
| 70.   |       | ♦ عصر                   |
| 217   |       | <ul><li>عطف</li></ul>   |
| ۱۱٤   |       | ♦ عفا                   |
| 78.   |       | <b>٭</b> عقب            |
| 1.4   |       | ♦ عقد                   |
|       |       |                         |

|    | ١٨٢        |       | ♦ عقص                                  |
|----|------------|-------|----------------------------------------|
|    | 140        |       | <ul><li>علج</li></ul>                  |
|    | ١٦٦        |       | <ul><li>علك</li></ul>                  |
|    | Y 0 A      |       | <ul><li>علو</li></ul>                  |
|    | 409        |       | ♦ عمد                                  |
|    |            | "غ "  |                                        |
|    | 7 & A      |       | <ul><li>غبش</li></ul>                  |
|    | ٩١         |       | ♦ غرب                                  |
|    | <b>779</b> |       | ♦ غرو                                  |
|    | 717        |       | <ul><li>غسل</li></ul>                  |
|    | ٣١.        |       | ♦ غطى                                  |
|    | 1 • 7.     |       | ♦ غفر                                  |
|    | 7 & A      |       | ♦ غلس                                  |
|    | 117        |       | ♦ غلل                                  |
|    | ٤٧١        |       | ♦ غنن                                  |
|    | ٩.         |       | <ul><li>غوط</li></ul>                  |
|    | ٤٠٦        |       | ♦ غيب                                  |
|    | ٤٧٧        |       | ♦ غين                                  |
|    |            | " ف " |                                        |
|    | 770        |       | ♦ فتخ                                  |
|    | ٤١١        |       | <ul><li>فتخ</li><li>فتخ</li></ul>      |
|    | 781        |       | ب<br>♦ فت <i>ن</i>                     |
| 4. | ٣٤.        |       | <ul><li>فرس</li></ul>                  |
|    | ۲.۱        |       |                                        |
|    | ٤١١        |       | <ul><li>♦ فرص</li><li>♦ فرعل</li></ul> |
|    |            |       |                                        |

And the second s

| Y 0 E      |     | <b>♦</b> فزع          |
|------------|-----|-----------------------|
| ٤٤٤        |     | ♦ فصح                 |
| 771        |     | ♦ فصع                 |
| ٤٤٤        |     | ♦ فضح                 |
| ۱۱٤        |     | ♦ فطر                 |
| ٤٥٧        |     | ♦ فلح                 |
| ١٨٥        |     | ♦ فوح                 |
| 7 £ 1      |     | ♦ فور                 |
| 7 £ £      |     | ♦ فيح                 |
|            | " ق |                       |
| 7 7 7      |     | <b>♦</b> قبع          |
| ٩٣         |     | <b>،</b> قبل          |
| 717        |     | <ul><li>قدح</li></ul> |
| 777        |     | <ul><li>قدم</li></ul> |
| ١٨٧        |     | <ul><li>قرأ</li></ul> |
| 777        |     | ♦ قرص                 |
| 7 2 7      |     | ♦ قرن                 |
| 7 £ £      |     | ♦ قسم                 |
| 409        |     | ♦ قصص                 |
| 771        |     | ♦ قصع                 |
| ۲٩.        |     | ♦ قضى                 |
| ١0.        |     | ♦ قطر                 |
| <b>707</b> |     | • قعا                 |
| १०४        |     | ♦ قفا                 |
| ١٠٨        |     | ٠ قلد                 |
|            |     |                       |

| 70A (119        | ♦ قلل                   |
|-----------------|-------------------------|
| ٣٦.             | ♦ قمن                   |
| 770 (777 (1 £ £ | ♦ قنع                   |
| ***             | ♦ قوم                   |
| 77 8            | ♦ قيد                   |
| 2 2 9           | ♦ قيس                   |
| " ئ "           |                         |
| 197             | ♦ كدر                   |
| 701             | <ul><li>کذب</li></ul>   |
| 191             | ♦ كرسف                  |
| 797             | <ul><li>کرم</li></ul>   |
| 405             | <b>→</b> کری            |
| ۲۸۳             | ♦ كفر                   |
| ١٧٠             | <ul><li>♦ كفف</li></ul> |
| 717             | <ul> <li>کفل</li> </ul> |
| <b>TY1</b>      | <ul> <li>کھر</li> </ul> |
| १८४             | <ul><li>کوم</li></ul>   |
| ' ل "           | •                       |
| ١               | ♦ لعن                   |
| 7 £ Å           | <ul><li>لفع</li></ul>   |
| ٤١١             | ♦ لوط                   |
| 3.47            | ♦ لوم                   |
| 140             | ♦ ليس                   |
| 717             | ♦ لين                   |
|                 |                         |

| 1 2 7                         |       | ♦ مأق                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٢                           |       | ♦ محث                                                                                                                                                  |
| 277 627                       |       | ♦ مادد                                                                                                                                                 |
| **                            |       | ♦ مدى                                                                                                                                                  |
| 777                           |       | م مرط                                                                                                                                                  |
| ٤١٧                           |       | ♦ مرع                                                                                                                                                  |
| ٣٨٦                           |       | ♦ مسح                                                                                                                                                  |
| 7.1                           |       | ♦ مسك                                                                                                                                                  |
| ١٨٢                           |       | ♦ معر                                                                                                                                                  |
| ६०६                           |       | ♦ ملل                                                                                                                                                  |
| 719                           |       | ♦ مهن                                                                                                                                                  |
| 101                           |       | ♦ موق                                                                                                                                                  |
| ٤١.                           |       | ۰۰ میر                                                                                                                                                 |
|                               | " ن " |                                                                                                                                                        |
| ١٣٨                           |       | <ul><li>نثر</li></ul>                                                                                                                                  |
|                               |       | <i>J.</i> .                                                                                                                                            |
| 7.77                          |       | ، نجا                                                                                                                                                  |
| ۲۸۳                           |       |                                                                                                                                                        |
|                               |       | <ul><li>نحا</li><li>نحو</li><li>ندا</li></ul>                                                                                                          |
| ٩.                            |       | <ul><li>نجا</li><li>نجو</li></ul>                                                                                                                      |
| 9 ·<br>YV7                    |       | <ul><li>نجا</li><li>بنحو</li><li>ندا</li><li>ندا</li></ul>                                                                                             |
| 9.<br>YY7<br>17Y              |       | <ul> <li>بنجا</li> <li>بنحو</li> <li>ندا</li> <li>ندا</li> <li>ندر</li> </ul>                                                                          |
| 9.<br>YY7<br>\7Y<br>WEA       |       | <ul> <li>نجا</li> <li>نحو</li> <li>ندا</li> <li>ندر</li> <li>نزع</li> </ul>                                                                            |
| 9.<br>YY7<br>Y7V<br>YEA<br>9V |       | <ul> <li>بنحو</li> <li>بنحو</li> <li>بندا</li> <li>بندر</li> <li>بنزع</li> <li>بنزه</li> <li>بنده</li> <li>بنده</li> <li>بنده</li> <li>بنده</li> </ul> |
| 9.<br>YY7<br>YTY<br>TEA<br>9Y |       | <ul> <li>بنجو</li> <li>بنحو</li> <li>ندا</li> <li>ندر</li> <li>نزع</li> <li>نزع</li> <li>نزه</li> </ul>                                                |

. .

| ♦ نضو                   | ١.٧       |
|-------------------------|-----------|
| ♦ نعل                   | 701       |
| ♦ نعم                   | ۲۲.       |
| <b>،</b> نفس            | ٤١٠،٢٠٠   |
| ♦ نفل                   | 797       |
| ♦ نقر                   | ٣٥٨       |
| ♦ نقع                   | ٤٠٢       |
| <b>٠</b> نهز            | 444       |
| <ul><li>نوم</li></ul>   | ۲۸.       |
|                         |           |
| ♦ هدی                   | ۲۸۳       |
| ۰ هذّ                   | <b>74</b> |
| <b>♦ هص</b> ر           | ٣٣٥       |
| <b>♦</b> هوش            | ۳۱۸       |
|                         |           |
| ♦ وتر                   | 7 2 7     |
| <b>٠</b> وجب            | 717       |
| <b>٠</b> وزع            | 207       |
| <ul><li>♦ وضأ</li></ul> | 1 • 9     |
| <ul> <li>وطأ</li> </ul> | ٤٦٦ ،١٧٠  |
| ♦ وطن                   | ٣٥٨       |
| ♦ وقص                   | ٣٠٩       |
| ٠ وكأ                   | 179       |
| ♦ وكي                   | ٤١٧       |
| ♦ ولَّد                 | 1 80      |

070

♦ وهل
" ي "
♦ يعر
١٤٥

.

# فهرس البُلْدان

| رقم الصَّفحة | الاسم             |
|--------------|-------------------|
| ١.٣          | • أصفهان          |
| ٣٧٠          | • أُحُد           |
| ٨٦٢          | • بابل            |
| ٤٠١          | • البقيع          |
| ٣١           | • بلخ             |
| **           | • بُخارى          |
| ١٩           | • بُسْت           |
| १७९          | • بُطحان          |
| ٣٧٠          | • الجوَّانية      |
| 770          | • حُنَين          |
| 704          | • خيبر            |
| 71           | • خُرَاسان        |
| 40           | • الشَّاش         |
| १२९          | • الصُّفة         |
| ٤٤١          | • طبرستان         |
| ٤٣٨          | • عسفان           |
| १२९          | • العقيق          |
| ٤٠٦          | • الغابة          |
| 71           | • ما وراء النَّهر |
| ٤٠١          | • نقيع الخضمات    |
| **           | • نیسابور         |
| £ Y Y        | • النُّحيلة       |
| ٤٠١          | • هزم             |

# فهرس المصادر والمراجع

nfn

- أبو الفتح البستي حياته وشعره: للدَّكتور محمَّد مرسي الخولي. الطَّبعة الأولى ١٩٨٠م/ دار الأندلس للطِّباعة والنَّشر/ دمشق.
- أبو داود حياته وسننه: لمحمَّد الصَّباغ/ النَّاشر بحلَّة البحوث الإسلامية/ العدد الأوَّل/ الرِّياض.
- الأدب المفرد: لأبي عبدا لله محمَّد بن إسماعيل البخاري. حقَّق نصوصه ورقَّم أبوابه وأحاديثه وعلَّق عليه محمَّد فؤاد عبد الباقي/ المطبعة السَّلفية ومكتبتها/ القاهرة ١٣٧٥هـ.
- أساس البلاغة: للإمام العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري/ دار صارد للطّباعة والنّشر/ بيروت. دار بيروت للطّباعة والنّشر/ ١٣٨٥هـ ـ ١٩٦٥م.
  - ♦ أسد الغابة في معرفة الصَّحابة: لعزِّ الدِّين بن الأثير الجزري. دار الفكر.
- ♦ الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة: لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
   (ت ٢٦٣هـ). أخرجه الدَّكتور عزَّ الدِّين علي السَّيد/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٥هـــ
   ١٤٠٥م/ النَّاشر مكتبة الخانجي/ القاهرة.
- أصول الحديث علومه ومصطلحه: للدكتور محمَّد عجاج الخطيب/ الطَّبعة الرَّابعة الرَّابعة الرَّابعة ١٤٠١هـ ١٩٨١م/ دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع/ بيروت/ لبنان.
- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان حمد بن محمَّد الخطَّابي (ت ٣٨٨هـ). تحقيق ودراسة الدَّكتور محمَّد بن سعد بن عبدالرَّحمن آل سعود. الطَّبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٤٠٩م/ مركز إحياء التَّراث الإسلامي. جامعة أمِّ القرى.
- الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرِّجال والنِّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: خير الدِّين الزِّركلي/ الطَّبعة الخامسة ١٩٨٠م/ دار العلم للملايين/ بيروت/ لبنان.
  - ♦ الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني. دار الفكر.
- أفغانستان بين الأمس واليوم: لأبي العينين فهمي محمَّد/ دار الكتاب العربي للطّباعة والنّشر/ فرع مصر.

- ♦ الأمّ: للإمام أبي عبدا لله محمّد بن إدريس الشّافعي (ت ٢٠٤هـ). أشرف على طبعه محمّد زهري النّجار. الطّبعة الثّانية ١٣٩٣هـ ـ ١٩٧٣م/ دار المعرفة/ بيروت ـ لبنان.
- الأنساب المتَّفقة: لأبي الفضل محمَّد بن طاهر المعروف بابن القيسراني (ت ٥٠٧هـ). يطلب من مكتبة المثنَّى ببغداد.
- الأنساب: للإمام أبي سعيد عبدالكريم بن محمَّد بن منصور التَّميمي السَّمعاني (ت٢٦٥هـ). حقَّق نصوصه وعلَّق عليه عبدالرَّحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني. الطَّبعة الثَّانية ( ١٤٠٠هـ ) . ١٤٠٠م/ النَّاشر محمَّد أمين دمج/ بيروت \_ لبنان.
- الأوسط في السُّنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النَّيسابوري. تحقيق ودراسة الدَّكتور أبو حمَّاد صغير أحمد بن محمَّد حنيف/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م/ دار طيبة/ الرِّياض.
- الإتقان في علوم القرآن: للحافظ جلال الدِّين عبدالرَّحمن السُّيوطي. تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم/ مكتبة دار التُّراث/ القاهرة.
- الإجماع: لأبي بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النَّيسابوري (ت ٣١٨هـ). حقَّقه وقدَّم له وخرَّج أحاديثه أبو حمَّاد صغير أحمد بن محمَّد حنيف/ الطَّبعة الأولى ٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م/ دار طيبة للنَّشر والتَّوزيع/ الرِّياض.
- ♦ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان: للأمير علاء الدّين علي بن بلبان الفارسي (ت٩٣٩هـ). تحقيق شعيب الأرنؤوط/ الطّبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م مؤسسة الرّسالة/ بيروت.
- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للإمام العلامة الحافظ الفقيه المحتهد القدوة شيخ الإسلام تقي الدِّين أبي الفتح الشَّهير بابن دقيق العيد (ت ٧٠٢هـ). دار الكتب العلمية بيروت \_ لبنان.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل: لمحمَّد ناصر الدّين الألباني. الطّبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م/ المكتب الإسلامي/ بيروت.
- **الإصابة في تمييز الصّحابة**: لشهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). دار الفكر ـ بيروت. ١٣٩٨هـ ـ ١٩٧٨م.

- إصلاح غلط المحدّثين: للإمام الخطَّابي (ت ٣٨٨). دراسة وتحقيق الدَّكتور محمَّد علي عبدالكريم الرّديني. الطَّبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م/ دار المأمون للتُّراث/ دمشق/ بيروت.
- الإفصاح عن معاني الصّحاح: للوزير عون الدِّين أبي المظفَّر يحيى بن محمَّد بن هبيرة الحنبلي (ت ٥٦٠هـ). ملتزم الطَّبع والنَّشر المؤسَّسة السَّعيدية بالرِّياض، لصاحبها فهد بن عبدالعزيز السَّعيد.
- الإفصاح في فقه اللُّغة: لحسين يوسف و عبدالفتَّاح الصَّعيدي/ الطَّبعة التَّانيـة/ دار الفكر العربي.
- إكمال الإعلام بتثليث الكلام: لمحمَّد بن عبد الله بن مالك الجيَّاني (٩٨ ٥-٢٧٢هـ)/ رواية محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (٩٥ ٦-٩ ٧هـ)/ تحقيق: سعد بن حمدان الغامدي/ قام بطبعه مركز البحث العلمي بجامعة أمِّ القرى/ الطبعة الأولى ٤٠٤ ١هـ ــ ١٩٨٤م.
- الإكمال في رفع الارتيباب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنبي والأنسباب: للأمير الأجل الحافظ أبي نصر علي بن هبة الله الشّهير بابن ماكولا. اعتنبي بتصحيحه الشَّيخ عبدالرَّحمن بن يحيى المعلّمي اليماني. الطبّعة الأولى ١٣٨١هـ/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدَّكن ـ الهند.
- الإمام الخطَّابي المحدِّث الفقيه والأديب الشَّاعر: للدَّكتور أحمد بن عبدا لله الباتلي. الطَّبعة الأولى ١٤١٧هـ ١٩٩٦م/ دار القلم/ دمشق.
- إنباه الرُّواة على أنباء الرُّواة: للوزير جمال الدِّين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي. تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم/ الطَّبعة الأولى ١٣٦٩هـــ ١٩٥٠م/ مطبعة دار الكتب المصرية/ القاهرة.
- الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجَّل أحمد بن حنبل: لمصحِّح المذهب ومنقِّحه، شيخ الإسلام العلامة الفقيه المحقِّق علاء الدِّين أبي الحسن علي بن سليمان المرادي (ت ٨٨٥هـ)/ صحَّحه وحقَّقه محمَّد حامد الفقي/ الطَّبعة الأولى ١٣٧٤هـ مكتبة السُّنة المحمَّدية/ توزيع مكتبة ابن تيمية/ القاهرة.

- اختلاف العلماء: للإمام أبي عبدا لله محمَّد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤هـ). حقَّقه وعلَّق عليه السَّامرآئي/ الطَّبعة التَّانية ٢٠٦هـ ـ ١٩٨٦م/ عالم الكتب/ بيروت.
- الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطّأ من معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار: للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدا لله بن محمّد بن عبدالبرّ النّمري. تحقيق الدَّكتور عبدالمعطي أمين قلعجي/ دار قتيبة. دمشق ـ بيروت/ دار الوعي. حلب ـ القاهرة.
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدا لله بن عبدالبر النّمري (ت٤٦٣هـ). طبع في هامش الإصابة. دار الفكر/ بيروت/ ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م.
- الانتصار في المسائل الكبار على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلاذاني الحنبلي (ت ١٥٥هـ). تحقيق ودراسة الدَّكتور سليمان بن عبدا لله العمير/ الطّبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م/ النّاشر مكتبة العبيكان/ الرِّياض.

#### "ب"

- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: للعلامة أحمد محمَّد شاكر. الطَّبعة النَّانية/ مكتبة ومطبعة محمَّد على صبيح وأولاده بمصر.
- البحر الرَّائق شرح كنز الدَّقائق: للعلامة زين الدِّين ابن نجيم الحنفي/ الطَّبعة الثَّانية/ دار المعرفة للطِّباعة والنَّشر/ بيروت/ لبنان.
- بدائع الصَّنائع في ترتيب الشَّرائع: للإمام علاء الدِّين أبي بكر بن مسعود الكاساناني الحنفي. الطَّبعة التَّانية ٢٠٤١هـ ـ ١٩٨٢م/ النَّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: للإمام القاضي أبي الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن رشد القرطبي (ت ٩٩٥هـ). تحقيق ماجد الحموي/ الطَّبعة الأولى ١٤١٦هــ ١٩٩٥م/ دار ابن حزم/ بيروت/ لبنان.
- البداية والنّهاية: للحافظ ابن كثير الدِّمشقي (ت ٧٧٤هـ). النّاشر دار ابن كثير/ بيروت/ لينان.

- البدر المنير في تخريج أحاديث الشّرح الكبير: للإمام أبي حفص عمر بن علي بن أحمد الأنصاري الشّافعي المعروف بابن الملقّن (ت ١٠٨هـ). تحقيق ودراسة جمال محمَّد السَّيد/ الطَّبعة الأولى ١٤١٤هـ/ دار العاصمة/ المملكة العربية السُّعودية/ الرِّياض.
- بذل المجهود في حلِّ أبي داود: للعلامة المحدِّث الشَّيخ خليل أحمد السهارنفوري (ت٣٤٦هـ). دار اللَّواء للنَّشر والتَّوزيع/ الرِّياض/ المملكة العربية السُّعودية.
- البرهان في علوم القرآن: للإمام بدر الدِّين محمَّد بن عبدا لله الزَّركشي (ت ٢٩٤هـ). تحقيق الدَّكتور يوسف عبدالرَّحمن المرعشلي، الشَّيخ جمال حمدي الذَّهبي، الشَّيخ إبراهيم عبدا لله الكردي/ الطَّبعة الأولى ٢٤١٠هـ ١٩٩٠م/ دار المعرفة للطِّباعـة والنَّشـر/ بيروت/ لبنان.
- بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنّحاة: للحافظ جلال الدّين عبدالرَّحمن السّيوطي. تحقيق محمَّد ابو الفضل إبراهيم/ الطّبعة الأولى ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- البلغة في تاريخ أئمَّة اللَّغة: لجمد الدِّين محمَّد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ١٨١٧هـ). تحقيق محمَّد المصري/ منشورات وزارة الثَّقافة/ دمشق ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.
- بلوغ المرام من أدلَّة الأحكام: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٨هـ). عين بتصحيحه والتَّعليق عليه محمَّد حامد الفقي/ دار الفكر.
- البناية في شرح الهداية: لأبي محمَّد محمَّد بن أحمد العيني. الطَّبعة الأولى ١٤٠٠هـ البناية في شرح الهداية:
- بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: للحافظ ابن القطّان الفاسي (ت٦٢٨هـ). دراسة وتحقيق الدَّكتور الحسين آيت سعيد/ الطَّبعة الأولى ١٤١٨هـ ٩٩٧م/ دار طيبة/ المملكة العربية السُّعودية.
- البيان والتَّحصيل: لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت ٢٢٠هـ). تحقيق الدَّكتور محمَّد حجى/ دار الغرب الإسلامي/ بيروت/ لبنان/ ٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

- تأويل مشكل القرآن: لابن قتيبة. شرحه ونشره السَّيد أحمد صقر/ الطَّبعة الثَّانية الثَّانية ١٣٩٣هـ ١٩٧٦م/ دار التُّراث/ القاهرة.
  - ◄ تاج العروس من جواهر القاموس: لحمَّد مرتضى الزُّبيدي/ منشورات دار مكتبة الحياة.
- تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان. نقله إلى العربية الدَّكتورعبدالعليم النَّجار/الطَّبعة الرَّابعة/ دار المعارف/ القاهرة.
- تاريخ الإسلام السّياسي والثّقافي والاجتماعي: للدَّكتور حسن إبراهيم حسن/ الطّبعة العاشرة ١٩٨٥م/ مكتبة النَّهضة المصرية/ القاهرة.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للحافظ المؤرِّخ شمس الدِّين محمَّد بن أحمد الذَّهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق الدَّكتور عمر عبدالسَّلام تدمري/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٩هـ الدَّهبي (م ١٤٠٩م/ النَّاشر دار الكتاب العربي.
- تاريخ التُّراث العربي: لفؤاد سزكين. نقله إلى العربية الدَّكتور محمُّود فهمسي حجازي/جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية/ ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- تاريخ الخلفاء: للإمام الحافظ جلال الدِّين عبدالرَّحمن بن أبي بكر السُّيوطي. تحقيق محمَّد محيي الدِّين عبدالحميد/ الطَّبعة الرَّابعة ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م/ مطبعة الفحالة الجديدة/القاهرة.
- تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. النَّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان..
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت٢٥٨هـ). تحقيق علي محمَّد البحاوي/ المؤسَّسة المصرية العامة للتَّاليف والأنباء والنَّشر/ الدَّار المصرية للتَّاليف والتَّرجمة.

- تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق: للعلامة فحر الدِّين عثمان بن على الزَّيلعي الزَّيلعي الخنفي/الطَّبعة الثَّانية/ دار المعرفة للطِّباعة والنَّشر/ بيروت/ لبنان.
- م تجريد أسماء الصّحابة: للحافظ شمس الدّين أبي عبدا لله الذّهبي (ت ٧٤٨هـ). النّاشر دار المعرفة/ بيروت/ لبنان.
- تحفة الأحوذي بشوح جامع التّرمذي: للإمام الحافظ أبي العلي محمَّد عبدالرَّحمن بن عبدالرَّحم المباركفوري. أشرف على مراجعة أصوله عبدالوهَّاب عبداللَّطيف/ الطَّبعة الثَّانية ١٣٨٣هـ ١٩٦٣م/ مطبعة المدنى/ القاهرة.
- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: للإمام الحافظ جمال الدِّين أبي الحجَّاج يوسف بن الزَّكي بن عبدالرَّحمن بن يوسف المزِّي (ت ٧٤٢هـ). مع النُّكت الظِّراف على الأطراف/تعليقات الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ)/ صحَّحه وعلَّق عليه عبدالصَّمد شرف الدِّين/ نشرته الدَّار القيِّمة بهيوندي/ . بمباي الهند/ ١٣٨٤هـ ١٩٦٥.
- تدريب الرَّاوي في شرح تقريب النَّووي: لجلال الدِّين عبدالرَّحمن بن أبي بكر السَّيوطي. حقَّقه وراجع أصوله عبدالوهَاب عبداللَّطيف/ الطَّبعة الثَّانية ١٣٨٥هـ السَّيوطي. حقَّقه وراجع أصوله عبدالوهاب عبداللَّطيف/ الطَّبعة الثَّانية ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م/ نشر دار الكتب الجديثة بمصر.
- ◄ تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبدا لله شمس الدّين الذّهبي (ت ٧٤٨هـ). دار إحياء التّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عیاض. تحقیق الدَّكتور أحمد بكیر محمُّود/ منشورات دار مكتبة الحیاة/ بیروت/ دار مكتبة الفكر/ درابلس/ لیبیا/ ۱۳۸۷هـ ـ ۱۹۲۷م.
- التَّرخيص لذوي الفضل والمزية في أهل الإسلام: لشيخ الإسلام الإمام محيى الدِّين أبي زكريا يحيى بن شرف النَّووي/ تحقيق: أحمد راتب حموش/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٢هـ (كريا يحيى بن شرف النَّووي/ تحقيق: أحمد راتب حموش/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٢هـ (١٤٠٢م/ دار الفكر/ بيروت/ لبنان.

- تعظيم قدر الصّلاة: للإمام محمَّد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤هـ). حقَّه وعلَّق عليه وخرَّج أحاديثه وآثاره الدَّكتور عبدالرَّحمن بن عبدالجبَّار الفريوائـي/ الطَّبعـة الأولى ٢٠٦هـ/ النَّاشر مكتبة الدَّار بالمدينة المنوَّرة.
- تفسير الطَّبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): لأبي جعفر محمَّد بن حرير الطَّبري (ت ٣٦٠هـ). الطَّبعة الثَّانية ١٣٧٣هـ ـ ١٩٥٤/ شركة مكتبة ومطبعـة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- تقريب التَّهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢هـ). تحقيق أبو الأشيال صغير أحمد الباكستاني/ الطَّبعة الأولى ٢١٦هـ/ دار العاصمة/ المملكة العربية السُّعودية.
- تلخيص أخبار النّحويين: لابن مكتوم/ مخطوط/ مركز البحث العلمي بجامعة أمّ القرى رقم (١٨٣) التّاريخ والتّراجم.
- تهذیب التَّهذیب: لابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲هـ). الطَّبعة الأولى ۱۳۲۵هـ/ مطبعـة بحلس دائرة المعارف النِّظامية، حيدر آباد الدَّكن/ الهند. صوَّرته دار صادر.
- تهذيب الكمال في أسماء الرِّجال: للحافظ المتقن جمال الدِّين أبي الحجَّاج يوسف المزِّي (ت ٧٤٢هـ). تحقيق الدَّكتور بشَّار عوَّاد معروف/ الطَّبعة الثَّانية ١٤٠٣هـ ــ ١٩٨٣م/ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- تهذيب اللُّغة: لأبي منصور محمَّد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠هـ). تحقيق عبدالسَّلام محمَّد هارون/ دار القومية للطِّباعة/ ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
- تهذيب تاريخ دمشق الكبير: للإمام الحافظ المؤرِّخ ثقة الدِّين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشَّافعي المعروف بابن عساكر (ت ٧١هـ): هذَّبه ورتَّبه الشَّيخ عبدالقادر بدران (ت ١٣٤٦هـ). الطَّبعة الثَّانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م/ دار المسيرة/ بيروت/ لبنان.
  - ♦ التّاريخ الكبير: للإمام البخاري. يطلب من دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.

- التَّلْخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافعي الكبير: لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ٥٨هـ). اعتنى به أبو عاصم حسن بن عبَّاس قطب/ الطَّبعة الأولى ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م/ مؤسَّسة قرطبة.
- التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدا لله بن عبدالبرّ النّمري. تحقيق الأستاذ مصطفى بن أحمد العلوي و الأستاذ محمّد عبدالكبير البّكري/الطّبعة التّانية ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م/ وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامية/ المملكة المغربية.

#### "ث"

- ثلاث رسائل في إعجاز القرآن: للرَّوياني والخطَّابي وعبدالقاهر الجرجاني/ تحقيق وتعليق كلُّ من محمَّد خلف الله و الدَّكتور محمَّد زغلول سلام/ دار المعارف بمصر/ ١٣٧٤هـ.
- النّقات: للإمام الحافظ أبي حاتم محمَّد بن حبَّان البستي. الطَّبعة الأولى ١٣٩٣هـ النّقات: للإمام الحافظ أبي حاتم محمَّد بن حبَّان البستي. الطَّبعة الأولى ١٣٩٣هـ وار في دار ١٩٧٣م/ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدَّكن/ الهند/ صوِّر في دار الفَكر/ بيروت.

# "ج"

- جامع التَّحصيل في أحكام المراسيل: للحافظ صلاح الدِّين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (ت ٧٦١هـ) حقَّقه وقدَّم له وخرَّج أحاديثه عبدالجيد السَّلفي/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٨هـ ١٣٩٨م/ الدَّار العربية للطِّباعة والنَّشر تحب إشراف وزارة الأوقاف وإحياء التُّراث الإسلامي/ بغداد.
- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم: لزين الدِّين أبي الفرج عبدالرَّحمن بن شهاب الدِّين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي. تحقيق الدَّكتور محمَّد بكر إسماعيل/ المكتبة الفيصلية/ مكة المكرَّمة.

- جمهرة أنساب العرب: لأبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت٢٠٤هـ). راجع النَّاشر/ الطَّبعة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف النَّاشر/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- جهرة الأمثال: للشَّيخ الأديب أبي هلال العسكري. حقَّقه وعلَّق حواشيه ووضع فهارسه عمَّد أبو الفضل إبراهيم و عبدالجيد قطامش/ الطَّبعة الأولى ١٣٨٤هـ ـــ ١٩٦٤م/ المؤسَّسة العربية الحديثة للطَّبع والنَّشر/ القاهرة.
- جواهر الإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك: للشَّيخ صالح عبدالسَّميع الآبي الأزهري/ دار الفكر/ بيروت/ لبنان.
- الجواهر المضيَّة في طبقات الحنفيَّة: لمحيي الدِّين أبي محمَّد عبدالقادر بن محمَّد بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت ٧٧٦هـ). تحقيق الدَّكتور عبدالفتَّاح محمَّد الحلو/ الطَّبعة الثَّانية النَّانية ١٤١٣هـ ١٤١٩هـ والنَّشر والتَّوزيع/ النَّاشر مؤسَّسة الرِّسالة.

# "ح"

- حجّة القراء آت: لأبي زرعة عبدالرَّحمن بن زنجلة. حقَّقه سعيد الأفغاني/ الطَّبعة الرَّابعة الرَّابعة 18٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م/ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- الحضارة الإسلامية في القرن الرَّابع الهجري أو عصر النَّهضة في الإسلام: للأستاذ آدم متز. نقله إلى العربية محمَّد عبدالهادي أبوزيد/ أعدَّ فهارسه رفعت البدراوي/ الطَّبعة الرَّابعة ١٣٨٧هـ ١٩٦٧ م/ النَّاشر مكتبة الخانجي/ القاهرة/ دار الكتاب العربي/ بيروت.
- حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لسيف الدِّين أبي بكر محمَّد بن أحمد الشَّاشي القفال (ت ٧٠٥هـ). تحقيق الدَّكتور ياسين أحمد إبراهيم داركة/ الطَّبعة الأولى . . ١٤٠هـ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- حياة الحيوان الكبرى: للأستاذ العلامة الشَّيخ كمال الدِّين الدُّميري/ دار الفكر/ بيروت/ لبنان.

• الحيوان: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ. الطّبعة التَّانية/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر.

# "خ"

- ♦ الخرشي على مختصر سيدي خليل: وبهامشه حاشية الشَّيخ علي العدوي/ دار صادر/بيروت.
- خزانة الأدب ولبُّ لباب لسان العرب: لعبدالقادر بن عمر البغدادي (ت ١٠٩٣هـ). تحقيق وشرح عبدالسَّلام هارون/ الطَّبعة الثَّانية/ الهيئة المصرية العامة للكتاب.
- الخصائص: لأبي الفتح عثمان بن حني. تحقيق محمَّد بن علي النَّحار/ النَّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.
- خلاصة الأحكام في مهمَّات السُّنن وقواعد الإسلام: للإمام الحافظ يحيى بن شرف النّووي (ت ٦٧٦هـ). تحقيق حسين الجمل/ الطّبعة الأولى ١٤١٨هـ ١٩٩٧م/ مؤسَّسة الرِّسالة.

#### "ב"

- درء تعارض العقل والنّقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية. تحقيق الدّكتور محمّد رشاد سالم/ الطّبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م/ طبع على نفقة جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية.
- درجات مرقاة الصَّعود إلى سنن أبي داود: للعلامة السيِّد علي بن سليمان الدّميني/ الطَّبعة الوهبية سنة (١٣٩٨هـ).
- ديوان الأخطل: شرحه وقدَّم له مهدي محمَّد ناصر الدِّين/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٦هـ عمَّد ناصر الدِّين/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٤٨٦م/ دار الكتب العلمية/ بيروت.
  - ♦ ديوان الأعشى الله دار صادر البيروت.
  - ديوان النَّابغة الذُّبياني: تحقيق محمَّد أبو الفضل إبراهيم/ النَّاشر دار المعارف بمصر.

- ديوان حميد بن ثور: صنعه الأستاذ عبدالعزيز الميمني/ الطّبعة الأولى ١٣٧١هـ ١٩٥١م/ مطبعة دار الكتب المصرية.
  - ديوان ذي الرُّمة/ الطّبعة الأولى ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م/ المكتب الإسلامي.
    - دیوان لبید بن ربیعة/ دار صادر/ بیروت.
- الدّيباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي. تحقيق وتعليق الدّكتور محمّد الأحمدي أبو النّور/ دار التّراث للطّباعة والنّشر/ القاهرة.

#### "ر"

- رحمة الأمة في اختلاف الأئمّة: لأبي عبدا لله محمّد بن عبدالرَّحمن الدِّمشقي العثماني الشَّافعي وهو من علماء القرن الثَّامن الهجري. عنى بطبعه خادم العلم عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري/ طبع على نفقة صاحب السُّمو الشَّيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر/ ١٤٠١هـ ١٩٨١م.
- رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث. تحقيق الدَّكتور محمَّد الصَّباغ/ الطَّبعة الثَّالثة/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ لبنان/ ١٤٠٥هـ.
- روضات الجنّات في أحوال العلماء والسّادات: للعلامة المتتبّع الميرزا محمَّد باقر الموسوي الخونساري الأصبهاني. عنيت بنشره مكتبة إسماعليان/ تهران/ قم.
- روضة الطَّالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النَّووي (ت ٢٧٦هـ). الطَّبعة الثَّانية
   ١٤٠٥هــ ١٩٨٥م/ المكتب الإسلامي.
- ♦ الرّسالة: للإمام المطّلبي محمّد بن إدريس الشّافعي (ت ٢٠٤هـ). تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر/ المكتبة العلمية/ بيروت/ لبنان.

#### "س"

- سلسلة الأحاديث الصّحيحة: لمحمّد ناصر الدّين الألباني. الطّبعة الثّانية ١٣٩٩هـ ملام ١٣٩٩ المرابعة ١٣٩٩هـ المرابعة الإسلامي.
- سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السّيء في الأمّة: تخريج محمَّد ناصر الدّين الألباني/ الطّبعة الرَّابعة ١٣٩٨هـ/ المكتب الإسلامي/ بيروت/ دمشق.
- سنن أبي داود: للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السّجستاني. إعداد وتعليق عزَّت عبيد الدَّعاس وعادل السَّيد/ الطَّبعة الأولى ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٩م/ دار الحديث/ حمص/ سوريا.
- سنن ابن ماجه: للحافظ أبي عبدا لله محمَّد بن يزيد الغزنوي. علَّق عليه محمَّد فؤاد عبدالباقي/ دار الفكر.
- سنن التّرمذي: لأبي عيسى محمّد بن عيسى بن سورة. تحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر/دار إحياء التّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- سنن الدَّارقطني: لشيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر الدَّارقطني (ت ٣٨٥هـ). عين بتصحيحه السَّيد عبدا لله هاشم يماني/ دار المحاسن للطِّباعة/ القاهرة/ ١٣٨٦هــــ بتصحيحه السَّيد عبدا لله هاشم يماني/ دار المحاسن الطِّباعة/ القاهرة/ ١٣٨٦م.
- ♦ سنن الدَّارِهي: للإمام الكبير أبي محمَّد عبدا لله بن عبدالرَّحمن الدَّارمي (ت ٢٥٥هـ).
   نشرته دار إحياء السُّنتة النَّبوية.
  - سنن النّسائي: للإمام أبي عبدالرَّحمن النّسائي. دار إحياء التّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- سير أعلام النبلاء: للإمام شمس الدِّين محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق شعيب الأرنؤوط و حسين الأسد/ الطَّبعـة الثَّانيـة ٢٠٤١هـــ ١٩٨٢م/ مؤسَّسـة الرِّسالة.
- السُّنن الكبرى: لإمام المحدِّثين الحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ دار الفكر.

### "ش"

- شأن الدُّعاء: لأبي سليمان حمد بن محمَّد الخطَّابي (ت ٣٨٨هـ). تحقيق أحمد يوسف الدَّقاق/ الطَّبعة الأولى ٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م/ دار المأمون للتَّراث/ دمشق/ بيروت.
- شجرة النُّور الزَّكية في طبقات المالكية: للشَّيخ محمَّد بن محمَّد مخلوف/ دار الفكر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع.
- شذرات الذّهب في أخبار من ذهب: للمؤرِّخ الفقيه الأديب أبي الفلاح عبدالحي ابن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩هـ). الطّبعة الثّانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م/ دار المسيرة/ بيروت/ لبنان.
- شرح الزَّرقاني على موطَّا الإمام مالك: للعلامة محمَّد الزّقاني/ المكتبة التّجارية/ مصر/ ١٣٥٥هـ ـ ١٩٣٦م.
- شرح الزَّركشي على متن الخرقي: للشَّيخ الإمام العلامة شمس الدِّين أبي عبدا لله محمَّد الزَّركشي. دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدا لله بن دهيش/ الطَّبعة الأولى ١٤١٢هـــ الزَّركشي. مكتبة ومطبعة النَّهضة الحديثة.
- شرح السُّنة: للإمام المحدِّث المفسِّر محيي السُّنة أبي محمَّد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق شعيب الأرنووط ومحمَّد زهير الشَّاويش/ الطَّبعة الأولى ٣٩٠ [هـ ١٩٧١م/ المكتب الإسلامي.
- شرح ديوان الحماسة: لأبي علي أحمد بن محمَّد بن الحسن المرزوقي (ت ٤٢١هـ). نشره أحمد أمين و عبدالسَّلام هارون/ الطَّبعة التَّانية ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨م/ مطبعة لجنة التَّاليف والتَّرجمة والنَّشر/ القاهرة.
  - شوح ديوان جريو: لمحمَّد إسماعيل عبدا لله الصَّاوي/ دار الأندلس/ بيروت/ لبنان.
- شرح فتح القدير: للإمام كمال الدِّين محمَّد بن عبدالواحد، المعروف بابن الهمام الحنفي. الطَّبعة الثَّانية ١٣٩٧هـ ـ ١٩٧٧م/ دار الفكر.

- شرح معاني الآثار: للإمام أبي جعفر محمَّد بن سلامة بن عبدالملك الطَّحاوي (ت٣٢١هـ). الطَّبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م/ دار الكتب العلمية/ بيروت.
- شعب الإيمان: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ). تحقيق أبو هاجر عمَّد السَّعيد بن بسيوني زغلول/ الطَّبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- ♦ شعراء النّصرانية: للويس شيخو اليسوعي. برخصة مجلس بيوت الجليلة ٣٠٦ مطبعة
   الآباء المرسلين اليسوعيين / ١٨٩٠م.
  - ♦ الشَّمائل الحمَّدية: لأبي عيسى التّرمذي/ تحقيق محمَّد ناصر الدِّين الألباني.
- ♦ الشّعر والشّعراء: لأبي محمّد عبدا لله بن مسلم بن قتيبة. دار التّقافة/ بيروت/ لبنان/١٩٦٤م.

#### "ص"

- صحيح ابن خزيمة: لإمام الأثمَّة أبي بكر محمَّد بن إسحاق بن حزيمة النَّيسابوري. تحقيق الدَّكتور محمَّد مصطفى الأعظمى/ المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ♦ صحيح الجامع الصَّغير وزياداته: لمحمَّد بن ناصر الدِّين الألباني/ الطَّبعة التَّانية ١٤٠٨هـ ـ
   ١٩٨٨ م/ المكتب الإسلامي.
- صحيح سنن أبي داود: صحّع أحاديثه: محمّد بن ناصر الدِّين الألباني/ النَّاشر: مكتب التَّربية العربي لدول الخليج/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م/ توزيع المكتب الإسلامي.
  - صحيح مسلم بشرح النُّووي. دار الفكر/ بيروت.
- صحيح مسلم: للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجَّاج القشيري النَّيسابوري/ علَّق عليه محمَّد فؤاد عبدالباقي/ دار إحياء التُّراث العربي.

• الصّحاح: لإسماعيل بن حمَّاد الجوهري. تحقيق أحمد عبدالغفور عطّار/ الطّبعة الثّانية
 • ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م/ دار العلم للملايين/ بيروت.

## "ض"

- ضعيف الجامع الصّغير وزياداته (الفتح الكبير): لمحمَّد ناصر الدِّين الألباني/ أشرف على طبعه زهير الشّاويش/ الطّبعة الثّالثة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م/ المكتب الإسلامي/ بيروت.
- ضعيف سنن أبي داود: ضعَف أحاديثه محمَّد ناصر الدِّين الألباني. أشرف على استخراجه وطباعته والتَّعليق عليه وفهرسته زهير الشَّاويش/ الطَّبعة الأولى ١٤١٢هـ ــ استخراجه وطباعته الإسلامي/ بيروت/ دمشق.
- الضَّعفاء والمتروكون: للإمام أبي الحسن علي بن الحسن الدَّارقطي البغدادي (ت٥٨٥هـ). دراسة وتحقيق موفَّق عبدالقادر. الطَّبعة الأولى ذ٤٠٤هـ ١٩٨٤م/ مكتبة المعارف/ الرِّياض/ المملكة العربية السُّعودية.

#### "ط"

- طبقات الحفّاظ: للإمام الحافظ حلال الدّين السُّيوطي/ الطّبعة الأولى ١٤٠٣هـ ـــ معمد المرادار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- طبقات الشّافعية الكبرى: لتاج الدِّين أبي نصر عبدالوهَّاب بن علي بن عبدالكافي السُّبكي (ت ٧٧٥هـ). تحقيق محمُّود محمَّد الطَّناحي و عبدالفتَّاح محمَّد الحلو/ الطَّبعة الأولى ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م/ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- طبقات الشّافعية: لجمال الدِّين عبدالرَّحيم الأسنوي. تحقيق عبدا لله الجبوري/ دار العلوم للطّباعة النَّشر/الرِّياض/ ١٤٠٠هـ ١٩٨١م.
- طبقات الشَّافعيين: لابن كثير الدِّمشقي/ تحقيق وتعليق وتقديم الدَّكتور أحمد عمر هاشم و الدَّكتور محمَّد عزَّت/ مكتبة الثَّقافة الدِّينية/ ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م/ القاهرة.

- طبقات الفقهاء الشّافعية: لأبي عاصم محمّد بن أحمد العبادي. مكتبة البلدية بالاسكندرية.
- طبقات الفقهاء الشّافعية: للإمام تقي الدِّين أبي عمر عثمان بن عبدالرَّحمن الشَّهرزوري المعروف بابن الصَّلاح (ت ٢٤٣هـ). هذَّبه ورتَّبه واستدرك عليه محيي الدِّين أبو زكريا يحيى بن شرف النَّووي. بيَّض أصوله ونقَّحه الإمام أبو الحجَّاج يوسف بن عبدالرَّحمن المزِّي. حقَّقه وعلَّق عليه محيي الدِّين علي بخيت/ الطَّبعة الأولى ٢٤٢٣هـ ١٩٩٢م/ دار البشائر للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع/ بيروت/ لبنان.
- طبقات النّحويين واللّغويين: لأبي بكر محمّد بن الحسن الزُّبيدي الأندلسي. تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم/ النّاشر دار المعارف بمصر.

#### "ظ"

ظهر الإسلام: أحمد أمين/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ الطّبعة الثّانية.

## "ع"

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح التّرمذي: للإمام الحافظ ابن العربي المالكي (ت٤٦هـ). دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- العبر في خبر من غبر: لمؤرِّخ ا لإسلام الحافظ الذَّهبي. حقَّقه أبوهـ احر محمَّد السَّعيد بن بسيوني زغلول/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- العزلة: للإمام الحافظ أبي سليمان الخطَّابي. تحقيق ياسين محمَّد السَّواس/ الطَّبعة الأولى 18٠٧هـ ١٩٨٧م/ دار ابن كثير للطِّباعة والنّشر/ دمشق ـ بيروت.
- علل التّرمذي الكبير: ترتيب أبي طالب القاضي. تحقيق ودراسة حمزة ديب مصطفى/الطّبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م/ مكتبة الأقصى/ عمان الأردن.
- علل الحديث: للإمام أبي محمَّد عبدالرَّحمن الرَّازي الحافظ ابن الإمام أبي حاتم/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان.

- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج عبدالرَّحمن بن علي بن الجوزي التَّيمي القرشي (ت ١٠٥هـ). حقَّقه وعلَّق عليه الأستاذ إرشاد الحق الأثري/ النَّاشر إدارة ترجمان السُّنَّة/ لاهور.
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للشَّيخ الإمام بدر الدِّين أبي محمَّد محمُّود بن أحمد العيني (ت ٥٥٥هـ). دار إحياء التُّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطّيب شمس الحقّ العظيم الآبادي. الطّبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م/ دار الكتب العلمية/ بيروت.

## " غ"

- غریب الحدیث: لأبی سلیمان حمد بن محمّد بن إبراهیم الخطّابی البستی (ت ۳۸۸هـ).
   تحقیق عبدالکریم إبراهیم العزباوی/ الطّبعة الأولى ۲۰۱۱هـ ۱۹۸۲م/ مركز البحث العلمی/ جامعة أمِّ القری.
- ♦ غريب الحديث: لأبي إسحاق إبراهيم إسحاق الحربي (١٩٨ -١٨٥ هـ) تحقيق ودراسة:
   د. سليمان بن إبراهيم بن محمَّد العايد/ قام بطبعه مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أمِّ القرى/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- ♦ غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت ٢٢٤هـ). مطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدّكن/ الهند/ ١٣٨٤هـ ـ ١٩٦٤م.
- غريب الحديث: لعبدا لله بن مسلم بن قتيبة. تحقيق الدَّكتور عبدا لله الجبوري/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م/ تولَّى طبعه وزارة الأوقاف لجمهورية العراقية/ مطبعة العانى/بغداد.

#### "ف"

• فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبدا لله محمّد بن إسماعيل البخاري: للإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت ٥٠١هـ). المطبعة السّلفية.

- الفخري في الآداب السُلطانية والدُّول الإسلامية: لمحمَّد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا/ دار صادر/ بيروت/ لبنان (١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م).
- فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (ت٢٢٤هـ). تحقيق محمَّد تجاني جوهري/ رسالة مقدَّمة لنيل درجة ماجستير من جامعة الملك عبدالعزيز/ كلِّية الشَّريعة والدَّراسات الإسلامية/ مكة المكرَّمة/ ١٣٩٣هـ\_\_\_ ١٩٧٣م.
- فقمه الإممام أبسي ثمور: لسعدي حسن على خمير/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٣هـ \_\_\_\_\_ فقمه الإممام أبسي ثمور: لسعدي حسن على خمير/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٣هـ \_\_\_\_
- فقه الإمام الأوزاعي: للدَّكتور عبدا لله بن محمَّد الجبوري/ وزارة الأوقاف \_ الجمهورية العراقية سلسلة إحياء التُراث الإسلامي/ رقم (٢٧).
- فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمَّد بن حير بن عمر الأموي الأشبيلي (ت٥٧٥هـ). منشورات دار الآفاق الجديدة/ بيروت/ ١٨٩٣م.

#### "ق"

- قاموس المحيط: للعلامة اللَّغوي مجد الدِّين محمَّد بن يعقوب الفيروزابادي (ت ١٨١٧هـ). تحقيق مكتب التَّراث في مؤسَّسة الرِّسالة/ الطَّبعـة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م/ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- قوانين الأحكام الشَّرعية ومسائل الفروع الفقهية: لحمَّد أحمد بن جُنزي الغرناطي المالكي/ دار العلم للملاينن/ بيروت/ ١٩٧٤هـ.

#### " 51"

• الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السّتة: للإمام الذَّهبي/ الطَّبعة الأولى 18٠٣ هـ - ١٩٨٣ م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.

- الكافي في فقه أهل المدينة: للحافظ الفقيه أبي عمر ابن عبدالبرّ النَّمري القرطبي/ تحقيق الدَّكتور محمَّد محمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني/ مكتبة حسَّان/ القاهرة/ ١٣٩٩هـ ـ الدَّكتور محمَّد محمَّد أحيد ولد ماديك الموريتاني/ مكتبة حسَّان/ القاهرة/ ١٣٩٩هـ .
- الكامل في ضعفاء الرِّجال: للإمام الحافظ أبي أحمد عبدا لله بن عدي الجرحاني (ت٣٦٥هـ). الطَّبعة الأولى ٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤م/ دار الفكر/ بيروت.
- كتاب الأصل: للإمام الحافظ المجتهد الرَّباني أبي عبدا لله محمَّد بن الحسن الشَّيباني (ت٩٨هـ). اعتنى بتصحيحه أبو الوفاء الأفغاني/ مطبعة دائرة المعارف العثمانية/ بحيدر آباد ـ الدّكن/ الهند/ ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م.
- ◄ كتاب التبيان لما يحلُّ ويحرم من الحيوان: للإمام شهاب الدِّين أبي العبَّاس أحمد بن عماد بن يوسف الأقفهسي الشَّافعي (ت ٨٠٨هـ). حقَّقه طالب العلم أبوعبدا لله محمَّد حسن محمَّد حسن إسماعيل/ الطبعة الأولى ٢١٤١هـ ـ ١٩٩٦م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- كتاب الحجّة على أهل المدينة: للإمام الرَّباني الحافظ الفقيمه محمَّد بن الحسن الشَّيباني (ت ١٨٩هـ). رتَّب أصوله وصحَّحه وعلَّق عليه العلامة المحقِّق المحدِّث الفقيه المفتي السَّيد مهدي حسن الكيلاني القادري/ مطبعة المعارف الشَّرقية/ حيدر آباد ـ الدّكن/ الهند.
- كتاب العقد الفريد: لأبي عمر أحمد بن محمَّد بن عبد ربَّه الأندلسي/ شرحه وضبطه وصحَّحه وعنون موضوعاته ورتَّب فهارسه أحمد أمين، إبراهيم الأبياري/ دار الكتاب العربي/ ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
  - ♦ كتاب المبسوط: لشمس الدِّين السّرخسي/ الطّبعة الثّانية/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان.
- كتاب المجروحين من المحدّثين والضّعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ محمَّد بن حبَّان بن أحمد أبي حاتم البسيّ (ت ٢٥٥هـ). تحقيق محمُّود إبراهيم زايد/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٦هـ/ دار الوعي/ حلب.

- الكتاب المصنَّف في الأحاديث والآثار: للإمام الحافظ عبدا لله بن محمَّد بن أبي شيبة (ت٥٣٥هـ). تحقيق الأستاذ عامر العمري الأعظمي/ الدَّار السَّلفية/ بومباي/ الهند.
- ♦ كتاب المعرفة والتّاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي/ رواية عبدا لله بن جعفر بن درستويه النّحوي/ حقّه وعلّق عليه الدّكتور أكرم ضياء العمري/ الطّبعة الثّانية بن درستويه النّحوي/ مؤسّسة الرِّسالة/ بيروت.
- ♦ كتاب المعرّب في ترتيب المعرب: للإمام أبي الفتح ناصر بن عبدالسّيد بن علي المطرّزي
   (ت ٢١٦هـ). النّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.
- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط ولآثار المعروف بالخُطط المقريزية: لتقي الدِّين أبي العبَّاس أحمد بن على المقريزي/ مؤسَّسة الحلبي وشركاه للنَّشر والتَّوزيع/ القاهرة.
- كتاب تاريخ المدينة: لابن شبّه أبو زيد عمر بن شبّه النّميري البصري (١٧٣-٢٦٢هـ)/ تمّ طبعه ونشره على نفقة السيد حبيب محمد أحمد/ حقّقه فهيم محمّد شلتوت/ دار الأصبهاني للطّباعة بجدّة.
- كتاب دول الإسلام: لمؤرِّخ الإسلام الحافظ الذَّهبي (ت ٧٤٨هـ). عني بطبعه ونشره خادم العلم عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري/ إدارة إحياؤ التُّراث الإسلامي.
- كتاب رفع اليدين في الصّلاة: للإمام الحجّة الحافظ شيخ الحفّاظ أبي عبدا لله محمّد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥٦هـ)/ وبهامشه: جلاء العينين بتخريج روايات جزء رفع اليدين/ بقلم: بديع الدِّين الرَّاشدي/ الطَّبعة الأولى/ ٢١٦١هـ ــ ١٩٩٦م/ دار ابن حزم للطَّباعة والنَّشر/ بيروت/ لبنان.
- كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائق: للإمام محمَّد بن سلامة بن جعفر الشَّافعي، أبي عبد الله المقضاعي المتوفَّى (٤٥٤هـ)/ دراسة وتحقيق الدَّكتور جميل عبد الله المصري/ قام بطبعه مركز البخث العلمي بجامعة أمِّ القرى/ ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- كتاب مسائل الإمام أحمد: رواية ابنه عبدا لله/ تحقيق الدَّكتور علي سليمان المهنَّا/ الطَّبعـة الأولى ٢٠٦هـ ١٤٠٦م/ مكتبة الدَّار بالمدينة المنورَّة.

- ♦ كتاب مسائل الإمسام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السَّحستاني/ دار المعرفة/بيروت/ لبنان.
- كشاف القناع عن متن الإقناع: للشَّيخ العلامة فقيه الحنابلة منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. فرغ من تأليفه سنة (٢٠٤٦هـ). راجعه وعلَّق عليه الشَّيخ هـ الله مصيلحي مصطفى هـ النَّاشـ ر مكتبـة النَّصـ ر الحديثـة لصاحبها عبـدا الله ومحمَّد الصَّالِ الرَّاشد/الرِّياض.
- كشف الأستار عن زوائد البزّار على الكتب السّتة: للحافظ نـور الدِّين علي بـن أبـي بـن أبـي بكـر الهيثمـي (ت ٧٠٨هـ). تحقيـق الشَّيخ حبيب الرَّحمـن الأعظمـي/ الطَّبعـة التَّانيـة كـر الهيثمـي (ع ١٩٨٤م/ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون: للعلامة المولى مصطفى بن عبدالله القسطنطيني الرُّومي الحنفي الشَّهير بالملا كاتب الحلبي والمعروف بحاجي خليفة (ت٦٠٦٧هـ). دار الفكر/ بيروت/ ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م.
- الكواكب النيّرات في معرفة من اختلط من الرُّواة الثّقات: لأبي البركات محمّد بن أحمد المعروف بابن الكيّال (ت ٩٣٩هـ). تحقيق عبدالقيُّوم عبدرب النّبي/ الطّبعة الأولى عبد المعروف بابن الكيّال (ت ٩٣٩هـ) العلمي وإحياء التّراث الإسلامي/ حامعة أمّ القرى.

#### "ل"

- لسان العرب: للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدِّين محمَّد بن مكرم بن منظور الإفريقي/دار صادر/ بيروت.
- لسان الميزان: للحافظ شهاب الدِّين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني/الطَّبعة النَّانية ١٣٩٠هـ ١٩٧١م/ منشورات مؤسَّسة الأعلمي للمطبوعات/ بيروت/ لبنان.
  - اللُّباب في تهذيب الأنساب: لعزِّ الدِّين ابن الأثير الجزري. دار صادر/ بيروت.
- اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: للإمام حلال الدِّين عبدالرَّحمن السُّيوطي (ت ١٩٩هـ). دار المعرفة/ بيروت.

- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد بن عبدا لله بن مفلح الحنبلي (ت ٩٨٤هـ). الطَّبعة الأولى ١٣٩٩هــ ١٩٧٩م/ المكتب الإسلامي.
- المتجر الرّابج في ثواب العمل الصّالح: للحافظ أبي محمّد شرف الدّين عبدالمؤمن بن حلف الدّمياطي. دراسة وتحقيق عبدالملك بن عبدا لله بن دهيش/ الطّبعة الثّالثة ٢٠١٦هـ ١٤٠٦م/ الطّبعة الرّابعـة ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م/ مكتبة النّهضة الحديثة، عبدالشّكور عبدالفتّاح فدا/ مكة المكرّمة.
- مجمل اللُّغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس اللُّغوي (ت ٣٩٥هـ). دراسة وتحقيق زهير بن عبدالمحسن سلطان/ الطُّبعة الأولى ٤٠٤ ١هـ ـ ١٩٨٤هـ/ مؤسَّسة الرِّسالة/ بيروت.
- ♦ المجموع شرح المهذّب: للإمام أبي زكريا محيي الدّين بن شرف النّووي (ت ٦٧٦هـ).
   دار الفكر/ بيروت.
- مجموع فتاوى: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع وترتيب: عبدالرَّحمن بن محمَّد بن قاسم النَّحدي، وساعده ابنه محمَّد وفَّقه الله.
- الحكم والمحيط الأعظم في اللُّغة: لعلي بن إسماعيل بن سيدة / تحقيق عبدالسَّتار أحمد فراج / الطُّبعة الأولى ١٣٧٧هـ ـ ١٩٥٨م / شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده .عصر.
- ♦ المحلّى: للإمام الجليل أبي محمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت ٢٥٦هـ). تحقيق لجنة إحياء التُراث العربي في دار الآفاق الجديدة/ منشورات دار الآفاق الجديدة/ بيروت.
- مختار الصّحاح: للشّيخ الإمام محمَّد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرَّازي/ عنيت بضبط هذه الطَّبعة السَّيدة سميرة خلف المواشي/ المركز العربي للثَّقافة والعلوم طباعة نشر توزيع/ بيروت/ لبنان.

- مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر أحمد بن علي الجصَّاص الرَّازي (ت ٣٧٠هـ). دراسة وتحقيق الدَّكتور عبدا لله نذير أحمد/ الطَّبعة الأولى ٢١٦هـ ـ ١٩٩٥م/ دار البشائر الإسلامية/ بيروت/ لبنان.
  - مختصر المزني: لإبراهيم بن يحيى المزني. دار المعرفة للطّباعة والنّشر/ بيروت/ لبنان.
- مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري/ تحقيق أحمد محمَّد شاكر و محمَّد حــامد الفقي. النَّاشر: دار المعرفة/ بيروت/ لبنان/ ١٤٠٠هــ ١٩٨٠م.
  - المدوَّنة الكبرى: للإمام مالك بن أنس الأصبحي/ دار الفكر/ بيروت.
- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزَّمان: لأبي محمد عبدا لله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي، المتوفَّى سنة (٧٦٨هـ)/ الطَّبعـة الثَّانيـة بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي، المتوفَّى سنة (٧٦٨هـ)/ الطَّبعـة الثَّانيـة ١٤١٣هـ ١٤٩٠م/ النَّاشر: دار الكتاب الإسلامي/ القاهر.
- مراصد الاطّلاع على أسماء الأمكنة والبقاع: لصفي الدِّين عبدالمؤمن بن عبدالحقِّ البغدادي (ت ٧٣٩هـ). وهو مختصر معجم البلدان لياقوت. تحقيق على محمَّد البحاوي/الطَّبعة الأولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م/ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- مروج الذّهب ومعادن الجوهر: للمؤرِّخ الجليل أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي/ تحقيق محمَّد محيي الدِّين عبدالحميد/ الطَّبعة الخامسة ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م/ دار الفكر/ بيروت.
- مسائل الإمام أحمد: رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء النَّيسابوري/ تحقيق زهير الشَّاويش/ المكتب الإسلامي/ ١٣٩٤هـ ـ ١٤٠٠هـ.
- المستدرك على الصَّحيحين: للإمام الحافظ أبي عبدا لله الحاكم النَّيسابوري. وبذيله التَّلخيص للحافظ الذَّهبي/ النَّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.
- مسند أبي عوانة: للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفراييني (ت ٣١٩هـ). دار المعرفة/ بيروت/ لبنان.

- المسند: للإمام أحمد بن حنبل/ الطَّبعة الثَّانيـة ١٣٩٨هـ ــ ١٩٧٨م/ المكتب الإســلامي للطِّباعة والنَّشر/ بيروت/ لبنان.
- مشارق الأنوار على صحاح الآثار: للإمام الشَّهير الحافظ الكبير القاضي أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي السَّبتي المالكي (ت ٤٤٥هـ). النَّاشر المكتبة العتيقة/ دار التَّراث.
- المشتبه في الرّجال: أسمائهم وأنسابهم: للإمام أبي عبدا لله محمَّد بن أحمد بن عثمان الذَّهبي (ت ٧٤٨هـ). تحقيق علي محمَّد البحاوي/ الطَّبعة الأولى ١٩٦٢هم/ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.
- مشكاة المصابيح: لمحمَّد بن عبدا لله الخطيب التّبريزي. تحقيق محمَّد بن ناصر الدِّين الألباني/ الطَّبعة الثَّانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م/ المكتب الإسلامي/ بيروت.
- مصباح الزُّجاجة في زوائد ابن ماجه: للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري. تحقيق محمَّد المنتقى الكنشاوي/ الطَّبعة الثَّانية ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م/ دار العربية للطِّباعة والنَّشر/ بيروت/ لبنان.
- المصنَّف: للحافظ أبي بكر عبدالرَّزاق بن همام الصَّنعاني/ تحقيق حبيب الرَّحمن الأعظمي/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م/ منشورات المجلس العلمي/ الهند.
- المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية: للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت ١٥٥٨هـ). تحقيق الأستاذ المحدِّث الشَّيخ حبيب الرَّحمن الأعظمي/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٣هـــــ تحقيق الأستاذ المحدِّث المُستاذ المحدِّث المستاذ المحدِّد بالكويت.
- معالم السُّنن شوح سنن أبي داود: للإمام أبي سليمان حمد بن محمَّد الخطَّابي البستي (ت٣٨٨هـ). خرَّج آياته ورقَّم كتبه وأحاديثه وقارن أبوابه مع المعجم المفهرس لألفاظ

- معجم الأدباء: لياقوت. راجعته وزارة المعارف العمومية/ الطَّبعة ألأخيرة/ دار إحياء التُّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ). النَّاشر دار الحرمين للطِّباعة والنَّشر والتَّوزيع/ القاهرة/ ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
- معجم البلدان: للشَّيخ الإمام شهاب الدِّين أبي عبدا لله ياقوت بن عبدا لله الحموي/ دار صادر، دار بيروت/ ١٣٧٦هـ ـ ١٩٥٧م.
- معجم الزَّوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت٨٠٧هـ). النَّاشر مؤسَّسة المعارف/ بيروت/ ٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- معجم الشّعواء: للإمام أبي عبدا لله محمَّد بن عمران المرزباني (ت ٢٨٤هـ). ومعه المؤتلف والمختلف في أسماء الشُّعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم: للإمام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت ٣٧٠هـ). تصحيح وتعليق الأستاذ الدَّكتور ف. كرتكو/ الطَّبعة الثَّانية ٢٠١١هـ ١٩٨٢م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- المعجم الكبير: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني (ت ٣٦٠هـ). تحقيق حمدي عبدالجيد السِّلفي/ مطبعة الزَّاهر الحديثة/ موصل.
- معجم المؤلّفين تراجم مصنّفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة/ النّاشر مكتبة المثنّى/بيروت/ دار إحياء التّراث العربي/ بيروت.
- لعجم الوسيط: قام بإخراج هـذه الطبعة الدُّكتور إبراهيم أنيس، الدُّكتور عبدالحليم منتصر، عطية الصُّوالحي، محمَّد خلف الله أحمد. عني بطبعه ونشره عبدا لله بن إبراهيم الأنصاري/ طبع على نفقة إدارة إحياء التُّراث الإسلامي/ قطر.

- معجم لغة الفقهاء: وضع الأستاذ الدَّكتور محمَّد روَّاس قلعة جي، الدَّكتور حامد صادق قنيبي/ الطَّبعة الثَّانية ١٤٠٨هـ ـ ١٩٨٨م/ دار النَّفائس للطِّباعـة والنَّشـر والتَّوزيـع/ بيروت/لبنان.
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: لعبدا لله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ). تحقيق مصطفى السَّقا/ عالم الكتب/ بيروت.
- معجم معالم الحجاز: للمقدِّم عاتق بن غيث البلادي/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٩هــــ معجم معالم الحجاز: للمقدِّمة.
- معجم مقاييس اللَّغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا/ تحقيق عبدالسَّلام هارون/الطَّبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م/ دار لجيل/ بيروت.
- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم: لأبي منصور الجواليقي (ت ٠٤٥هـ). تحقيق أحمد محمَّد شاكر/ الطَّبعة التَّانية ١٣٨٩هـ ـ ١٩٦٩م/ مطبعة دار الكتب.
- معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضّعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: للإمام الحافظ النّاقد أبي الحسن أحمد بن عبدا لله العجلي/ ترتيب الإمامين نور الدّين أبي الحسن الميثمي و تقي الدّين أبي الحسن علي السّبكي، مع زيادات الإمام الحافظ شهاب الدّين أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني/ درسة وتحقيق عبدالعليم عبدالعظيم البستوي/ الطّبعة الأولى ٥٠١هـ ١٩٨٥م/ النّاشر مكتبة الدّار بالمدينة المنوّرة.
- معرفة السُّنن والآثار: للإمام الشَّيخ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي/ تحقيق سيد كسروي حسن/ الطَّبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- المغني في ضبط أسماء الرِّجال ومعرفة كنى الرُّواة وألقابهم وأنسابهم: للعلامة محمَّد بن طاهر الهندي (ت ٩٨٦هـ). الطَّبعـة الأولى ١٤٠٢هـ ـ ١٩٨٢م/ دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.

- لغني: لشيخ الإسلام موفّق الدِّين أبي محمَّد عبدا لله بن أحمد بن قدَّامة، ويليه الشَّرح الكبير: للإمام أبي الفرج محمَّد بن أحمد بن قدَّامة / دار الكتاب العربي / بيروت / ١٣٩٢هــ ١٩٧٢م.
- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: بشرح الشَّيخ محمد الشِّربيني الخطيب، عين علماء الشافعية في القرن السابع على متن المنهاج لأبي زكريا يحيى بن شرف النَّووي من أعلام الشَّافعية في القرن السَّابع ـ رحمهما الله ونفع بعلومهما ـ. النَّاشر: دار إحياء التُّراث العربي/ بيروت/ لبنان.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: للإمام أبي الفرج عبدالرَّحمن بن علي الشَّهير بابن الجوزي/ الطَّبعة الأولى ١٣٥٧هـ/ مطبعة دائرة المعارف العثمانية/ حيدر آباد الدَّكن.
- المنتقى شرح موطًا إمام دار الهجرة: للقاضي أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (ت ٤٩٤هـ). طبعة مصور عن الطبعـة الأولى لمـولاي عبدالحفيـظ سنة ١٣٣٢هـ/ مطبعة السّعادة مصر/ الطبعـة الأولى ١٣٣١هـ/ النّاشر دار الكتاب العربي/ بيروت/ لبنان.
- لنتقى من السُّنن المسندة عن رسول الله ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: لأبي محمَّد عبدالله
   بن علي بن الجارود النَّيسابوري (ت ٣٠٧هـ). المطبعة العربية/ باكسنان.
- المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود: للإمام الجليل المحقّق محمُّود محمَّد خطاب السُّبكي. النَّاشر المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشَّيخ.
- المهذّب في فقه الإمام الشّافعي: لأبي إسحاق الشّيرازي. تحقيق وتعليق وشرح وبيان الرَّاجح في المذهب الدَّكتور محمَّد الزَّحيلي/ الطَّبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م/ دار القلم/ دمشق/ الدَّار الشَّامية/ بيروت.
- لموسوعة العربية الميسّرة/ دار النّهضة لبنان للطّبع والنّشر/ بيروت/ لبنان/ ١٤٠٧هـ ــ
   ١٩٨٧م.

- للوطّا: لإمام الأئمّة وعالم المدينة مالك بن أنس. صحّحه محمّد فؤاد عبدالباقي/ دار إحياء التّراث العربي.
- ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال: للإمام أبي عبدا لله محمَّد بن أحمد الذَّهبي/ تحقيق على محمَّد البحاوي/ دار المعرفة/ بيروت/ لبنان.

#### "ن"

- نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني. تحقيق حمدي عبدالجيد السِّلفي/ مطبعة الإرشاد/ بغداد/ ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
- نصب الرَّاية لأحاديث الهداية: للإمام الحافظ جمال الدِّين أبي محمَّد عبدا لله بن يوسف الحنفي الزَّيلعي (٧٦٢هـ). الطَّبعة الأولى ١٣٥٧هـ/ دار المأمون/ القاهرة.
- ♦ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: لأبي العبَّاس أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي
   (ت ٨٢١هـ). الطبّعة الأولى ٤٠٥هـ ـ ١٩٨٤م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيِّد الأخيار: للشَّيخ الإمام المحتهد محمَّد بن علي بن محمَّد الشُّوكاني. شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.
- النّهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام بحد الدِّين أبي السَّعادات المبارك بن محمَّد الطَّناحي/ الطَّبعة الثَّانية الجُزري (ت ٢٠٦هـ). تحقيق طاهر أحمد الزَّاوي و محمُّود محمَّد الطَّناحي/ الطَّبعة الثَّانية ١٣٩٩هـ ١٣٩٩م/ دار الفكر/ بيروت.

#### " >"

• الهداية في تخريج أحاديث البداية: للإمام الحافظ المحدِّث أبي الفضل أحمد بن محمَّد بن الصِّديق الغماري الحسيني. ومعه بأعلى الصَّفحات: بداية المحتهد ونهاية المقتصد: للإمام القاضي أبي الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن رشد الحفيد. تحقيق يوسف عبدالرَّحمن المرعشلي و عدنان على شلاق/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٧هـ ـ ١٩٨٧/ عالم الكتب/ بيروت.

♦ هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصنّفين: لإسماعيل باشا البغدادي. منشورات مكتبة المثنّى/ بغداد/ ١٩٥١م.

## "و"

- الواضح في فقه الإمام أحمد: للدَّكتور علي أبو الخير/ الطَّبعة الأولى ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م/ دار الخير للطِّباعة والنَّشر والتوزيع/ بيروت.
- الوجير في فضائل الكتاب العزيز: للإمام أبي عبدا لله أحمد بن أبي بكر بن فرج الأندلسي القرطبي/ تحقيق د. علاء الدِّين على رضا/ الناشر: دار الحديث/ القاهرة.

### "ى"

- يتيمة الدَّهر في محاسن أهل العصر: لأبي عبدالملك النَّعالي/ شرح وتحقيق الدَّكتور مفيد محمَّد قحيمة/ الطَّبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م/ دار الكتب العلمية/ بيروت/ لبنان.
- يحيى بن معين وكتابه التَّاريخ: دراسة وترتيب وتحقيق الدَّكتور أحمد محمَّد نـور سـيف/ الطَّبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م/ مركز البحث العلمي/ جامعة أمِّ القرى.

# فمرس الموضوعات

| الموضوع                                                         | الصَّفجة |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| شـــــکر وثنـــــاء                                             | Í        |
| المقدِّمة                                                       | ب _خ     |
| القسم الأوَّل                                                   | Y0_1     |
| الفصل الأوَّل: عصر الإمام الخطَّابي                             | ٣        |
| المبحث الأوَّل: الحياة السِّياسية                               | ٣        |
| المبحث الثَّاني: الحياة الاجتماعية                              | ١.       |
| المبحث الثَّالث: الحياة العلمية                                 | 17       |
| الفصل الثَّاني: دراسة لحياة الإمام الخطَّابي الشَّخصية والعلمية | £ Y_1 A  |
| المبحث الأوَّل: ترجمة الإمام الخطَّابي                          | 19       |
| المبحث الثَّاني: مولده ونشأته                                   | ۲۱       |
| المبحث الثَّالث: طلبه للعلم ورحلاته                             | 77       |
| المبحث الرَّابع: شيوخه وتلاميذه                                 | 73       |
| المبحث الخامس: مؤلَّفاته                                        | ۲٩       |
| المبحث السَّادس: مذهبه الفقهي                                   | ٣٧       |
| المبحث السَّابع: معتقده                                         | 79       |
| المبحث الثَّامن: ثناء العلماء عليه                              | ٤٠       |
| وفاته                                                           | ٤١       |
| الفصل الثَّالث: ترجمة الإمام أبي داود ومنزلة كتابه السُّنن      | ٤٣       |

| ٤٤         | المبحث الأوَّل: ترجمة الإمام أبي داود                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٤٦         | المبحث الثَّاني: منزلة كتاب السُّنن لأبي داود                        |
| ٥١         | الباب الثَّاني: دراسة لكتاب معالم السُّنن، ومنهج الباحث في التَّحقيق |
| ٥٣         | المبحث الأوَّل: التَّحقق من اسم الكتاب                               |
| ०६         | المبحث الثَّاني: موضوع الكتاب                                        |
| 71         | المبحث الثَّالث: منهج المؤلِّف في كتابه                              |
| ٦١         | تربيب الكتاب                                                         |
| ٦٢         | طريقته في اختيار الأحاديث                                            |
| ٦٣         | منهجه في شرح الأحاديث                                                |
| 7 £        | منهجه في نقد الأحاديث وتعليلها                                       |
| ٨۶         | المبحث الرَّابع: أثر كتاب معالم السُّنن في غيره من المصنَّفات        |
| ٧٢         | المبحث الخامس: دراسة نسخ الكتاب المحطوطة                             |
| <b>Y</b> £ | الفصل الثَّاني: منهج الباحث في التَّحقيق                             |
|            | القسم الثَّاني: النَّص المحقَّق                                      |
| ٧٦         | مقدِّمة المؤلِّف                                                     |
| ۸۳         | كتاب الطَّهارة                                                       |
| ۸۳         | ومن باب التَّحلِّي عند قضاء الحاجة                                   |
| ٨٤         | ۔<br>ومن باب الرَّحل يتبوَّأ لبوله                                   |
| ٨٥         | ومن باب ما يقول إذا دخل الخلاء                                       |
| ٨٦         | ومن باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة                             |
| 98         | ومن باب في كراهية الكلام على الخلاء                                  |
| ٩ ٤        | ومن باب يردُّ السَّلام وهو يبول                                      |
| 97         | باب الاستبراء من البول                                               |
|            |                                                                      |

| 97    | باب البول قائماً                                  |
|-------|---------------------------------------------------|
| 99    | باب في المواضع الَّتي نهي عن البول فيها           |
| 1 • 1 | ومن باب ما يقول إذا حرج من الخلاء                 |
| 1.7   | ومن باب كراهية مسِّ الذَّكر في الاستبراء          |
| ١٠٤   | ومن باب الاستتار في الخلاء                        |
| ۲۰۱   | ومن باب ما ينهي أن يستنجي به                      |
| ١٠٨   | ومن باب الاستنجاء بالماء                          |
| 11.   | ومن باب في السِّواك                               |
| ١١٢   | ومن باب الرَّحل يستاك بسواك غيره                  |
| 117   | باب السُّواك من الفطرة                            |
| 117   | ومن باب في فرض الوضوء                             |
| ۱۱۸   | ومن باب في الماء في الفلاة                        |
| ١٢٢   | ومن باب في بئر بضاعة                              |
| 175   | ومن باب البول في الماء الدَّائم                   |
| 170   | ومن باب في الوضوء بسؤر الكلب                      |
| ١٢٧   | ومن باب في سؤر الهرة                              |
| ۱۲۸   | ومن باب في الوضوء بفضل وضوء المرأة                |
| ۱۳۰   | ومن باب في الوضوء بماء البحر                      |
| ١٣٢   | ومن باب في الرَّجل يصلِّي وهو حاقن                |
| ١٣٤   | ومن باب في إسباغ الوضوء                           |
| 140   | ومن باب في التَّسمية على الوضوء                   |
| ١٣٦   | ومن باب فيمن يدخل يده في الإناء قبل أن يغلسها     |
| ۱۳۸   | ومن باب في صفة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ |
|       |                                                   |

| 1 £ £ | ومن باب في الاستنثار                         |
|-------|----------------------------------------------|
| ١٤٧   | ومن باب في تخليل اللَّحية                    |
| ١٤٨   | ومن باب في المسح على العمامة                 |
| 10.   | ومن باب في المسح على الخفّين                 |
| 107   | ومن باب في التَّوقيت في المسح                |
| 107   | ومن باب في ا لمسح على الجوربين               |
| 101   | ومن باب في الانتضاح                          |
| 101   | ومن باب في تفريق الوضوء                      |
| ١٥٨   | ومن باب إذا شكَّ في الحدث                    |
| 109   | ومن باب في الوضوء من القبلة                  |
| 109   | ومن باب في الوضوء من مسِّ الذَّكر            |
| 177   | ومن باب في الوضوء من لحوم الإبل              |
| ١٦٣   | ومن باب في الوضوء من من مسِّ اللَّحم النَّيء |
| 178   | ومن باب في الوضوء ممَّا غيَّرت النَّار       |
| ١٦٦   | ومن باب في الوضوء من الدَّم                  |
| ۱٦٢   | ومن باب في الوضوء من النَّوم                 |
| ١٧٠   | ومن باب الرَّحل يطأ الأذى برجله              |
| ۱۷۰   | ومن باب في المذي                             |
| ۱۷۱   | ومن باب في الإكسال                           |
| ۱۷۳   | ومن باب في الجنب يؤخّر الغسل                 |
| ۱۷٤   | ومن باب في الجنب يقرأ القرآن                 |
| ١٧٦   | ومن باب في الجنب يدخل المسجد                 |
| ۱۷۷   | ومن باب في الرَّحل يصلِّي بالقوم وهو ناس     |

| ۱۷۸   | ومن باب في الرَّجل يجد البلَّة في منامه            |
|-------|----------------------------------------------------|
| 14.   | ومن باب في الغسل من الجنابة                        |
|       |                                                    |
| ١٨١   | ومن باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل          |
| ١٨٢   | ومن باب في مؤاكلة الحائض                           |
| ١٨٣   | ومن باب في الحائض تناول من المسجد                  |
| ١٨٤   | ومن باب في إتيان الحائض                            |
| 110   | ومن باب في الرَّجل يصيب من أهله ما دون الجماع      |
| ۲۸۱   | ومن باب في المرأة تستحاض                           |
| ۱۸۸   | ومن باب إذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة             |
| 197   | ومن باب في أنَّ المستحاضة تغتسل لكلِّ صلاة         |
| 198   | ومن باب فيمن قال: تجمع بين الصَّلاتين              |
| 197   | ومن باب فيمن لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث          |
| 197   | ومن باب في المرأة ترى الصُّفرة والكدرة             |
| 191   | ومن باب في وقت النُّفساء                           |
| ۲     | ومن باب في الاغتسال من الحيض                       |
| 7 . 1 | ومن باب في التَّيمم                                |
| Y • Y | ومن باب في الجنب يتيمَّم                           |
| ۲.9   | ومن باب إذا حاف الجنب البرد لم يغتسل               |
| 711   | ومن باب في المتيمم يجد الماء بعد ما صلَّى في الوقت |
| 717   | ومن باب في الغسل يوم الجمعة                        |
| 719   | ومن باب الرُّحصة في ترك الغسل يوم الجمعة           |
| ۲۲.   | ومن باب في الرَّحل يُسلم يؤمِر بالغسل              |
| 771   | ومن باب في المرأة تغسل ثوبها الَّذي تلبسه في حيضها |

| 777   | ومن باب في الصَّلاة في شعر النِّساء                    |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 774   | ومن باب في الرُّحصة فيه                                |
| 775   | ومن باب في المني يصيب التُّوب                          |
| 770   | ومن باب في بول الصَّبي يصيب النُّوب                    |
| 777   | ومن باب في الأرض يصيبها البول                          |
| 777   | ومن باب في طهور الأرض إذا يبست                         |
| 779   | ومن باب في الأذى يصيب الذَّيل                          |
| 221   | ومن باب في الإعادة من النَّحاسة تكون في النُّوب        |
| 777   | كتاب الصَّلاة                                          |
| 782   | ومن باب في المواقيت                                    |
| 7 £ 1 | ومن باب في وقت صلاة النَّبي ـ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ |
| 7 2 7 | ومن باب في وقت الظُّهر                                 |
| 7 2 7 | ومن باب في وقت العصر                                   |
| 7 5 7 | ومن باب في وقت عشاء الآخرة                             |
| 7 £ A | ومن باب في وقت الصُّبح                                 |
| Y0.   | ومن باب في المحافظة على الوقت                          |
| 707   | ومن باب إذا أخَّر الإمام الصَّلاة عن الوقت             |
| 404   | ومن باب من نام عن صلاة أو نسيها                        |
| Y0X   | ومن باب في بناء المسجد                                 |
| 177   | ومن باب في المسجد يبنى في الدُّور                      |
| 177   | ومن باب في الصَّلاة عند دخول المسجد                    |
| 777   | ومن باب في كراهية إنشاد الضَّالة في المسجد             |
| 777   | ومن باب في كراهية البزاق في المسجد                     |

|                                              | • · · • · • • · • · • · · • · · · · · ·            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 475                                          | ومن باب في المشرك يدخل المسجد                      |
| 777                                          | ومن باب في المواضع الَّتي يجوز فيها الصَّلاة       |
| 779                                          | ومن باب الصَّلاة في مبارك الإبل                    |
| ۲٧.                                          | ومن باب متى يؤمر الغلام بالصَّلاة                  |
| 777                                          | ومن باب في الأذان                                  |
| 277                                          | ومن باب كيف الأذان                                 |
| 777                                          | ومن باب في الإقامة                                 |
| <b>Y                                    </b> | ومن باب في رفع الصُّوت                             |
| <b>۲ Y X</b>                                 | ومن باب ما يجب على المؤذِّن من تعهُّد الوقت        |
| 7 7 9                                        | ومن باب أخذ الأجرة على الأذان                      |
| ۲۸.                                          | ومن باب الأذان قبل دخول الوقت                      |
| 7 / Y                                        | ومن باب في أن تقام الصَّلاة و لم يأت الإمام        |
| ۲۸۳                                          | ومن باب في التَّشديد في ترك الجماعة                |
| ۲۸۲                                          | ومن باب في المشي إلى الصَّلاة                      |
| 777                                          | ومن باب في الهدي في المشي إلى المساجد              |
| <b>7</b>                                     | ومن باب خروج النّساء إلى المساجد                   |
| <b>7</b>                                     | ومن باب السَّعي إلى الصَّلاة                       |
| 79.                                          | ومن باب فيمن يصلِّي معهم إذا كان في المسجد         |
| 797                                          | ومن باب إذا صلَّى ثمَّ أدرك جماعة هل يعيد؟         |
| 797                                          | ومن باب من أحقُّ بالإمامة                          |
| 791                                          | ومن باب في الرَّجل يؤمُّ القوم وهم له كارهون       |
| 799                                          | ومن باب إمامة من صلَّى بقوم وقد صلَّى تلك الصَّلاة |
| ٣.,                                          | ومن باب في الإمام يصلِّي من قعود                   |
|                                              | ~                                                  |

| ٣. ٤ | ومن باب في الرَّحلين يؤمُّ أحدهما صاحبه             |
|------|-----------------------------------------------------|
| ۲. ٤ | ومن باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون                  |
| 4.0  | ومن باب الإمام يحدث بعد يرفع رأسه                   |
| ٣٠٦  | ومن باب ما يؤمر به المأموم من اتّباع الإمام         |
| ٣.٧  | ومن باب في التَّشديد فيمن يرفع رأسه قبل الإمام      |
| ٣.٨  | ومن باب جماع أبواب ما يصلِّي فيه                    |
| 4.9  | ومن باب في الثوب إذا كان ضيِّقاً                    |
| ٣١.  | ومن باب في السَّدل                                  |
| 711  | ومن باب في كم تصلِّي المرأة                         |
| 717  | ومن باب تصلِّي المرأة بغير خمار                     |
| 717  | ومن باب الرَّحل يصلِّي عاقصاً شعره                  |
| 717  | ومن باب في الصَّلاة في النَّعل                      |
| 317  | ومن باب في المصلِّي إذا خلع نعله أين يضعها          |
| 710  | ومن باب في الصَّلاة على الخمرة                      |
| 717  | ومن باب في الرَّحل يسجد على ثوبه                    |
| 717  | ومن باب في تسوية الصُّفوف                           |
| 717  | ومن باب فيمن يستحبُّ أن يلي الإمام في الصَّف        |
| ۳۱۸  | ومن باب في الرَّحل يصلِّي وحده الصَّف               |
| 719  | ومن باب فيمن يركع دون الصَّف                        |
| ٣٢.  | ومن باب في الصَّلاة إلى المتحدِّثين والنِّيام       |
| 271  | ومن باب في الدُّنو من السُّترة                      |
| ٣٢٢  | ومن باب إذا صلَّى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه |
| 477  | ومن باب ما يؤمر المصلِّي أن يدرأ المارَّ بين يديه   |
|      |                                                     |

| ٣٢٣        | ومن باب ما يقطع الصَّلاة                           |
|------------|----------------------------------------------------|
| ٣٢٧        | ومن باب من قال: لا يقطع الصَّلاة شيء               |
| ٣٢٨        | ومن باب في سترة الإمام                             |
| ۳۲۸        | ومن باب في رفع اليدين عند افتتاح الصَّلاة          |
| ٣٣٦        | ومن باب ما يستفتح به الصَّلاة من الدُّعاء          |
| ٣٣٧        | ومن باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللَّهم           |
| ٣٣٨        | ومن باب في التَّكبير عند الافتتاح                  |
| 449        | ومن باب من لم ير الجهر ببسم الله الرَّحمن الرَّحيم |
| ٣٤.        | ومن باب في تخفيف الصَّلاة                          |
| 757        | ومن باب في تخفيف الصَّلاة لأمرٍ يحدث               |
| 757        | ومن باب في قدر القراءة في الظُّهر                  |
| 757        | ومن باب في قدر القراءة في المغرب                   |
| 722        | ومن باب فيمن ترك القراءة في الصَّلاة               |
| 459        | ومن باب ما يجزيء الأمِّي والأعمى من القراءة        |
| <b>70.</b> | ومن باب وضع ركبتيه قبل يديه                        |
| 401        | ومن باب في الإقعاء بين السَّحدتين                  |
| 404        | ومن باب ما يقول إذا رفع رأسه من الرُّكوع           |
| 400        | ومن باب فيمن لا يقيم صلبه في الرُّكوع والسُّحود    |
| 409        | ومن باب ما يقول في ركوعه وسجوده                    |
| ٣٦.        | ومن باب في الدُّعاء في الرُّكوع والسُّحود          |
| 771        | ومن باب في أعضاء السُّحود                          |
| 777        | ومن باب في البكاء في الصَّلاة                      |
| 777        | ومن باب في الفتح على الإمام                        |

| ٣٦٤         | ومن باب في النَّظر في الصَّلاة        |
|-------------|---------------------------------------|
| ٣٦٤         | ومن باب في العمل في الصَّلاة          |
| <b>777</b>  | ومن باب في ردِّ السَّلام              |
| <b>٣</b> ٦٩ | ومن باب في تشميت العاطس               |
| ٣٧٣         | ومن باب في التَّأمين وراء الإمام      |
| 275         | ومن باب في صلاة القاعد                |
| <b>TV</b> 7 | ومن باب كيف الجلوس في التَّشهد        |
| ٣٧٧         | ومن باب في التَّشهد                   |
| ۳۸۳         | ومن باب في التَّصفيق في الصَّلاة      |
| ۳۸۰         | ومن باب في الاختصار في الصَّلاة       |
| ۳۸٦         | ومن باب في مسح الحصى                  |
| ۳۸٦         | ومن باب في تخفيف القعود               |
| ٣٨٧         | ومن باب في السُّهو في السُّحدتين      |
| ٣٩.         | ومن باب إذا صلَّى خمساً               |
| 891         | ومن باب في أبواب السُّهو              |
| <b>797</b>  | ومن باب من صلَّى لغير القبلة ثمَّ علم |
| <b>79</b> A | ومن باب في الجمعة                     |
| ٤           | ومن باب في جمعة المملوك               |
| ٤٠١         | ومن باب في الجمعة في القرى            |
| ٤٠٤         | ومن باب في اللبس في الجمعة            |
| ٤.0         | ومن باب في التَّحلُّق يوم الجمعة      |
| ٤٠٦         | ومن باب في اتُّخاذ المنبر             |
| ٤.٧         | ومن باب في الاحتباء والإمام يخطب      |
|             |                                       |

| ومن باب في استئذان المحدث الإمام                   |
|----------------------------------------------------|
| ومن باب من أدرك من الجمعة ركعة                     |
| ومن باب إذا دخل والإمام يخطب                       |
| ومن باب في الصَّلاة بعد الجمعة                     |
| ومن كتاب العيدين                                   |
| ومن باب في الخطبة في العيدين                       |
| ومن باب في تكبير العيدين                           |
| ومن باب إذا لم يخرج الإمام للعيد يومه يخرج من الغد |
| ومن باب في الصَّلاة بعد صلاة العيد                 |
| ومن باب في الاستسقاء                               |
| ومن باب في رفع اليدين في الاستسقاء                 |
| ومن باب في صلاة الكسوف                             |
| ومن باب في صلاة السُّفر                            |
| ومن باب متَّى يقصر المسافر                         |
| ومن باب في الجمع بين الصَّلاتين                    |
| ومن باب في التَّطوُّع على الرَّاحلة                |
| ومن باب متَّى يتمُّ المسافر                        |
| ومن باب في صلاة الخوف                              |
| ومن باب في التَّطوُّع                              |
| ومن باب إذا ادرك الإمام و لم يصلِّ ركعتي الفحر     |
| ومن باب من فاتته متى يقضيها                        |
| ومن باب في صلاة النَّهار                           |
| ومن باب في قيام اللَّيل                            |
|                                                    |

| 204          | ومن باب في صلاة اللَّيل           |
|--------------|-----------------------------------|
| ६०६          | ومن باب ما يؤمر به من القصد       |
| १०५          | ومن باب في قيام شهر رمضان         |
| ٤٥٧          | ومن باب في تحزيب القرآن           |
| १०१          | ومن باب في السُّحود في صاد        |
| ٤٦١ - ,      | ومن باب في الوتر                  |
| ٤٦٦          | ومن باب في القنوت في الصَّلاة     |
| १७१          | ومن باب في قراءة القرآن           |
| १७१          | ومن باب التَّرتيل في القرآن       |
| ٤٧٣          | ومن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف |
| £ 7 9_ £ 7 £ | ومن باب في الدُّعاء               |
| ٤٨١-٤٨٠      | الخاتمة                           |
| ۲۸3-۸۰۲      | الفهارس العامة                    |
| £            | فهرس الآيات القرآنية              |
| 0.7_20       | فهرس الأحاديث النَّبوية           |
| 017-0.7      | فهرس الآثار                       |
| 0 £ 9_0 1 1  | فهرس الأعلام                      |
| 001_00.      | فهرس الأبيات الشعرية              |
| 007          | فهرس الأمثال                      |
| 077_004      | فهرس الألفاظ اللغوية              |
| 090_077      | فهرس المصادر والمراجع             |
| ~            | <b>~</b>                          |
| 7 · A_0 9 7  | فهرس الموضوعات                    |